# الوس والقرآن المجت

تأليت أبي لحسن علي بن أحمد الواحري النيسا بوري المتوفسي نت ٤٦٨ ه

تحقيق وتفليق الشيخ عادل المحدعب المسيخ علي محمد معوض الدكتور أحمد محمد صيرة الدكتور أحمد عبد الغني الجمَل الدكتور عبد الرحمن عويسس قدمه وقيضله الأستاذ الدكتور عبد لحي الغرمادي كلية أصُول الدين رجامِعة الأذهر

> لجُـــــزء الــــــــــــــــرابع المحتوى سورة غافر ــ سورة الناس

دارالکنب العلمية سيروت بر نوسيان جمَيع المجقون مجَفوظة لكرر الكتب العلمير بيدوت - لبتنان الطبعة الأولى الطبعة الأولى

وَلِرِ الْكُلْتُ لِلْعِلِمِينَ بَيروت لَبْنان

ص.ب : ۱۱/۹٤۲٤ ـ ـ تاکس : ۱۱/۹٤۲٤ ـ Nasher 41245 Le ـ هـُـانَف : ۲۶۱۲۳۵ - ۲۲۲۱۳۵ - ۲۰۲۱/۱۰۰ ـ ۲۰/۹۲۱/۲۰۲۱ و ۲۰/۹۲۱/۲۰۲۱ ۲۳ ۲۰۰/۱۲۱۲۷۳۰



أخبرنا سعيد بن [محمد بن]<sup>(١)</sup> أحمد بن جعفر المطوعي أنا<sup>(٧)</sup> أبو علي بن أحمد الفقيه، نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا عبد الرحمن بن سراج الكندي، نا محمد بن مروان السدي، حدثني اسماعيل بن رافع (٨) عن أبي إسحق عن أبي برزة الأسلمي (٩) قال: قال رسول الله ﷺ: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم في صلاة الليل(١٠). أخبرنا سعيد بن محمد الحيري أن محمد بن جعفر بن مطر، نا إبراهيم بن شريك، نا أحمد بن يونس نا (سلام بن سليم)(١١) نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال:قال لي رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة حم المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا مؤمن إلا صلوا عليه واستغفروا له» (١٢)، بسم الله الرحمن الرحيم

حَمَ اللَّهِ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهَ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلَ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

﴿حم﴾ قال ابن عباس في رواية الوالبي (١٣) ﴿حم﴾ (١٤) قسم (١٥) [وقال في رواية عكرمة (١٦) : ﴿السر﴾

(٤) من (جـ).

(١) ساقطة من (أ).

(٧) في (د) نا.

(٥) ما بين المعقوفين من (أ، جـ).

(٢) في د المؤمنين.

(٨) في (هـ) نافع.

(٦) من (د).

(٣) في المصحف غافر.

وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطىء صوابه

انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ إسماعيل بـن محمد العجلوني ٤١٤/٢.

(١٢) لم يعثر له على أصل وليراجع الحديث السابق وأول سورة (ص).

(١٣) الوالمي هو: علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي أبو المغيرة الكوفي ثقة من كبار الثالثة. التقريب ٢/٣٧.

(١٤) ساقط من (أ،د).

<sup>(</sup>٩) أبو برزة الأسلمي اسمه: نضلة بن عمرو وهو الأصح، وقيل: نضلة بن عائذ، وقيل: نضلة بن عمـر ، ويقال: عبــد الله، وقيل: عبد الله بن نضلة، ويقال: خالد بن نضلة، صحابي مشهور أسلسم قبل الفتح وغزا سبع غزوات مات سنـــة ٦٥ هجريــــة (التقريب ٣٠٣/٢، الاستيعاب ١٤٩٥، وأسد الغابة ٢/٣٩٥٣، وسير أعلام النبلاء ٣/٠٤).

<sup>(</sup>١٠) بينا في أول سورة (ص) أن هذه الأحاديث موضوعة، ونضيف هنا ما ذكره صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إذ يقول: ومن الأحاديث الموضوعة أحاديث وضعها بعض الزنادقة أو جهلة المتصوفة في فضائل السور إلا ما استثني، ولا يغتر بـذكر الـواحدي والثعلبي والزمخشري والبيضاوي لمها في تفاسيرهم، كما نبه على ذلك الحفاظ، كما أشار إلى ذلك بقوله الحافظ العراقي:

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٦/٢٤، وزاد المسير ٢٠٥/٧

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ٢٤/٢٤، ومعالم التنزيل ٩٠/٤، وزاد المسير ٢٠٦/٧

و ﴿ حم ﴾ ونون حروف الرحمن مقطعة] (١) وقال في رواية عطاء والكلبي: ﴿ حم ﴾ قضي ما هو كائن (٢) هذا ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز ﴾ في ملكه ﴿ العليم ﴾ بخلقه ﴿ غافر الذنب ﴾ لمن يقول لا إله إلا الله، وهم أولياؤه، وأهل طاعته ﴿ وقابل التوب ﴾ من الشرك وهو جمع توبة، ويجوز أن تكون مصدراً من تاب يتوب توبا ﴿ شديد العقاب ﴾ لمن لا يوحده [ولا يقول لا إليه إلا الله] (٤) ، وقال لمن لا يوحده [ولا يقول لا إليه إلا الله] (١) ، وقال الكلبي: ذي (٥) الفضل على [عباده والمن عليهم، وقال مجاهد] (١) ذي السعة والغني (٧) ﴿ لا إليه إلا هو إليه المصير ﴾ مصير العباد إليه في الآخرة فيجزيهم بأعمالهم، (قوله) (٨):

مَا يُعَدِدُلُ فِي ءَاينتِ اللّهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْلِلَا آلِ اللّهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْلِلَا آلَا اللّهِ إِلَّا اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَهَمَّتَ كُلُوا فَلَا الْمَدْوَةُ وَجَدَدُلُوا وَالْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَالْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُمتُ رَبِّكَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النّادِ اللّهُ فَأَخَذْ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ آلَ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَبُ النّادِ آلَ

وما يجادل في آيات الله ما يخاصم فيها بالتكذيب وفي دفعها بالباطل ﴿إلا النين كفروا في يجادل في آيات الله ما يخاصم فيها بالتكذيب وفي دفعها بالباطل ﴿إلا النين كفروا في لا يغروك تقلبهم في البلاد بالتجارات والغنى (٩) وسلامتهم في ترفهم بعد كفرهم فإن عاقبة أمرهم العذاب كعاقبة من قبلهم من الكفار ثم بين ذلك فقال: ﴿كذبت قبلهم قوم نوح بعني رسولهم نوحاً ﴿والأحزاب من بعدهم ﴾، وهم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب نحو عاد (١٠)، وثمود ومن (١٢) بعدهم ﴿وهمت كل أمة (١٦) برسولهم ﴾ (١٤) فصدوه ﴿ليأخذوه ﴾ قال (١٥) ابن عباس ليقتلوه ويهلكوه (٢١) كقوله

(١٥) في (ب، هـ) وقال.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من جـ. انظر معالم التنزيل ٤٠٠٤ وزاد المسير ٢٠٦/٧ وفتح القدير ٤٨٠/٤.

<sup>(</sup>۲) **في** (د) يكون. (۳) **في** (د) يوحدوه.

<sup>(</sup>٥) **في**(أ، جـ،هـ) ذو.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ). (٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٤/ ٢٧، ٢٨، وتفسير مجاهد ٢/٣٦٥، ومعالم التنزيل ٤/ ٩٠، ٩ وتفسير القرآن العظيم ٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ب، هـ).

<sup>(</sup>٩) ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) عاد: قبيلة يقال لهم عاد بن عوص بن سام بن نوح، كانوا عرباً يسكنون الأحقاف، وهي جبال الرمل، وكانت باليمن من عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر. وكانوا كافرين عتاة متمردين في عبادة الأصنام، فأرسل الله فيهم «سيدنا هوداً» رسولاً منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له فكذبوه وخالفوه وتنقصوه فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. انظر البداية والنهاية ١٦٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>١١) ثمود: قبيلة مشهورة يقال لها: ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس وهما ابنا عامر بن إرم بن سام بن نوح، وكانوا عرباً من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وكانوا بعد قوم عاد، وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو عبد الله ورسوله وسيدنا صالح، فدعاهم لعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام والأنداد فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم ونالوا منه بالمقال والفعال وهموا بقتله، وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. انظر البداية والنهاية لابن كثير

<sup>(</sup>۱۲) في (د) كمن.

<sup>(</sup>١٣) في (جـ) طائفة.

<sup>(</sup>١٦) أنظر جامع البيان ٢٤/٢٤، ومعالم التنزيل ٩١/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (أ، هـ) برسولها.

﴿ فَأَخَذَتُهُم فَكِيفُ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ (١) ، ﴿ وجادلوا بالباطل ﴾ خاصموا رسولهم (٢) فقالوا: ﴿ مَا أَنتُم إِلا بشر مثلنا (٢) ﴾ (٤) وهلا أرسل الله إلينا ملائكة ؟ وأمثال هذا من القول ﴿ ليدحضوا به الحق ﴾ (٥) الذي جاءت به الرسل ﴿ فَأَخَذَتُهُم ﴾ بالعذاب (٢) ﴿ فَكِيفُ كَانَ عَقَابِ ﴾ ؟ استفهام تقرير لعقوبتهم الواقعة بهم ﴿ وكذلك ﴾ ومثل ما حق على الأمم المكذبة ﴿ حقت كلمة ربك ﴾ بالعذاب (٧) ﴿ على الذين كفروا ﴾ من قومك ﴿ أنهم أصحاب النار ﴾ قال الأخفش: [لأنهم أو بأنهم] (٨) ثم أخبر بفضل المؤمنين فقال: ٩

الَّذِينَ يَحِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ اللَّهِ مَا الْعَرْشَ وَمَلَ مَا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ حَلَى اللَّهُ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ جَنَّنَ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ فَي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَنْكَ أَنتَ الْعَزْيِرُ الْحَكِيمُ وَهُ وَعَلَيْهُمْ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَهِ فِي فَقَدْ رَحِمْتَهُمْ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْلُ الْعَظِيمُ وَأَلْوَكُ هُو الْفَوْلُ الْعَظِيمُ وَالْعَلَى اللَّهِ الْعَالِيمُ اللَّهُ وَعَلِيمُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَالِيمُ الْعَالَةُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُولُ الْعَلْقِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْولُ الْعَالِيمُ الْعُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعُلْمِ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُمْ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُهُمُ اللَّيْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْولُ الْعُولُولُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

﴿اللَّذِينَ يَحْمَلُونَ الْعَرْشُ وَمِنْ حُولُهُ يَعْنِي حَمَلَةُ الْعَرْشُ (٩) والطائفين به (١٠) الكروبيون (١١) سادة الملائكة ﴿يَسْبِحُونَ بِحْمَدُ رَبِهُم ﴾ ينزهون الله بالتحميد والتسبيح ، ﴿ويؤمنون به ﴾ يصدقون بأنه واحد لا شريك له ويقولون: ﴿رَبْنَا وَسَعْتَ كُلُ شَيْءَ ﴿فَاغْفُرُ لَلَّذِينَ تَابُوا ﴾ من الشرك ﴿واتبعُوا سَبِيلُك ﴾ دينك (١٢) الإسلام وما (بعد هذا) (١٢) ظاهر إلى قوله: ﴿وقهم السيئات ﴾ قال قتادة (١٤) : يعني العذاب ﴿ومن تَقَ السِيئات يُومئذ ﴾ يوم القيامة ، ﴿فقد رحمته ﴾ ، لأن المعافى من العذاب مرحوم قوله تعالى (١٥) :

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ ٱكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ

<sup>(</sup>١) الآية من سورة الحج ٤٤ (ثم أخذتهم فكيف كان نكير).

<sup>(</sup>٢) في (ج، هـ) رسلهم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٤) سورة (يس) آية رقم ١٥.

<sup>(</sup>٥) يدحضوا: من دحض . قال تعالى ﴿حجتهم داحضة عند ربهم﴾ الآية ١٦ من سورة الشورى: أي باطلة زائلة. يقال: أدحضت فلانآ في حجته فدحض. قال تعالى: ﴿ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق﴾ ـ الآية ٥٦ من سورة الكهف ـ وأدحضت حجته فدحضت. انظر المفردات مادة دحض ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) في (ب، هـ) بالعقاب. (١٠) من (ج، د).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (هـ). (١١) في (أ) (الكربيون).

<sup>(</sup>٨) في (د)بانهم أو لأنهم.

 <sup>(</sup>٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٤) انظر تفسير عبد الرزاق ٩٨٧/٣، وجامع البيان ٢٤/٣، وتفسير القرآن العظيم ٧٢/٤، وفتح القدير ٤٨٢/٤، والجامع لأحكام القرآن ٧٧. ٥٧٤٠/

<sup>(</sup>١٥) من جـ.

## فَتَكُفُرُونَ ١ إِنَّ قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَٰتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَايَٰنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ١ ُذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُؤْمِنُوأْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ شَ

﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا يَنَادُونَ﴾(١) الآية قال المفسرون: إنهم لما رأوا أعمالهم، ونظروا في كتابهم،وأدخلوا النار مقتوا أنفسهم لسوء(٢) صنيعهم ناداهم مناد: [ ﴿ لمقت الله ﴾ إياكم في الدنيا (٣) ﴿ أكبر من مقتكم ﴾ ﴿ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون﴾ أنفسكم اليوم](٤). قال قتادة: ينادون يوم القيامة لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه أكبر مما مقتوا أنفسهم<sup>(٥)</sup> حين عاينوا (عذاب الله)<sup>(٦)</sup> ثم أخبر عما يقولون<sup>(٧)</sup> في النار بقوله: ﴿قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾ أي كنا نطفاً (^) في الدنيا أمواتاً فخلقت <sup>(٩)</sup> فينا الحياة ثم أمتنا وبعثتنا بعد الموت، وهذا كقوله: ﴿وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم﴾(١٠٠وإنما قالواهذا، لأنهم كانوا قد كذبوا في الدنيا بالبعث فاعترفوا في النار بما كذبوابه، وهو قوله: ﴿ فَاعْتَرَفْنَا بَذَنُوبِنَا ﴾ أي بالتكذيب وما كنا نكذب به في الدنيا، ثم سألوا الرجعة (١١) فقالوا: ﴿ فهل إلى خروج من سبيل كهل من خروج من النار إلى الدنيا فنعمل بطاعتك؟ قال الله تعالى (١٢) لهم (١٣) :[﴿ ذَلَكُم ﴾ أي] (١٤) ذلكم العذاب الذي نزل بكم ﴿ بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ﴾ إذا قيل لا إله إلا الله أنكرتم وقلتم: ﴿ أجعل الآلهة إلها واحد ﴾ (١٥٠) ﴿وإن يشرك به تؤمنوا﴾ (١٦) وإن يجعل له شريك (١٧) [﴿تؤمنوا﴾ تصدقوا](١٨) ذلك الذي أشرك وتشهدوا أن له(١٩) شريكاً ﴿فالحكم لله﴾ أي أنه (٢٠) حكم بعذاب من أشرك به ولا يرد حكمه ﴿العلي الكبير﴾ الذي لاأعلى منهولا أكبر.

هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَا وِرْزَقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ شَ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَيَعِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَى أَ يُ لِمَنِ ٱلْمُلَكُ ٱلْيُومَ لَي الْوَرَحِدِ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) **في** (ب) بسوء.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٣١/٢٤ ومعالم التنزيل ٩٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ٧٢/٤، وفتح القدير ٤٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) قال قتادة: ينادون يوم القيامة فقال لمقت الله أهل الضلالة لمقت الله إياكم في الدِنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. قال قتادة: ينادون حين عرض علهم الإيمان في الدنيا فتركوه مما مقتوا أنفسهم.

<sup>(</sup>٦) في (ج) العذاب.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) يقول.

<sup>(</sup>٨) في (أ) قطعا .

<sup>(</sup>٩) في (ب، جه) فأجريت.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة آية رقم ٢٨

<sup>(</sup>١١) أي سألوا أن يرجعوا ثانية إلى الدنيا.

<sup>(</sup>۱۲) في (د) عز وجل.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (أ، د).

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من(هـ).

<sup>(</sup>١٥) سورة (ص) آية رقم ٥.

<sup>(</sup>١٦) من (هـ).

<sup>(</sup>١٧) **في** (هـ) شريكاً.

<sup>(</sup>١٨) في (ب)فتؤمنوا وتصدقوا وفي (جـ) تصدقوا وتؤمنوا وفي (هـ) يصدقوا.

<sup>(</sup>١٩) في (ب) الله.

<sup>(</sup>٢٠) ساقطة من (هـ).

# ٱلْقَهَّارِ ١ اللهُ الْيُوْمَ تَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمُ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ

وهو الذي يريكم آياته مصنوعاته التي تدل على قدرته وتوحيده من السياء، والأرض والشمس، والقمر والسحاب ووينزل لكم من السماء رزقاً ويعني المطر الذي هو سبب الأرزاق ووما يتذكر وما (۱) يتعظ بهذه الآيات فيوحد الله وإلا من ينيب يرجع إلى طاعته. ثم أمر المؤمنين بتوحيده فقال: وفادعوا الله مخلصين له اللدين موحدين (۱) وتخلصون (۱) له الطاعة (۱) وولو كره الكافرون من أهل مكة. ثم عظم نفسه فقال: ورفيع المدرجات والأولياء في عطاء عن ابن عباس: يريد درجاتكم، والرفيع بمعنى الرافع، والمعنى: أنه [يرفع درجات](۱) الأنبياء والأولياء في المجنة وذو العرش خالقه ومالكه ويلقي الروح و ينزل الوحي (۱) من السماء ومن أمره وقال ابن عباس: من قضائه، وقال مقاتل (۱) إنامره ولينذر النبي (ﷺ)(۱) بما أوحي إليه في والتلاق إبيوم (۱) التلاق (۱) إلتلاق (۱۱) إلى يلتقي (۱۱) في ذلك اليوم أهل السماء وأهل الأرض (۱۱) ويوم هم بارزون من قبورهم ولا يخفى على الله منهم شيء و لا يستتر منهم أحد. وقال ابن عباس: لا يخفى على الله من أعمالهم شيء (۱۰). ويقول الله في ذلك اليوم: ولمن الملك اليوم أله الواحد القهار في قال الحسن: هو السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين (۱۱) لا أحد يجيبه فيجيب نفسه، وهذا قول جماعة المفسرين (۱۷) اليوم تجزى كل نفس (۱۸) بما كسبت يجزى (۱۹) المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال رسول الله المفسرين (۱۷) اليوم تجزى كل نفس (۱۸) الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل الربة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل الربة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل الربة أن يدخل البه ولا أحد من أهل الربة أن يدخل البه ولا أحد من أهل الربة ولا لأحد من أهل المنه متى أقصها منه وتلا هذه الأية (۲۲).

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآذِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعُلَمُ عَلَمُ الْخَائِمَ الْخَائِمُ الْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِثَى ءً إِنَّ خَائِمَ الْأَعْنُ وَمَا تَخْفِى ٱلصَّدُورُ ﴿ وَاللّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِثَى ءً إِنَّ اللّهَ هُو ٱللّهَ مِنْ وَمَا تَخْفِى ٱلْبَصِيرُ ﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلّذِينَ كَانُوا مِن قَبّلِهِ مُ

(٩) من (ب).

(۲) من (ب). (۱۰)في (هـ) يوم.

(١١) في (هـ)التلاقي.

(١٢)ماً بين المعقوفين ساقط من (أ).

(۱۲) ما بين المعقوفين ساقط من (۱ (۱۳)ساقطة من (هـ).

(۱٤)من (جـ، د).

(١٥) انظر جامع البيان ٣٤/٢٤، ومعالم التنزيل.

(١٦) ساقطة من(c).

(۱) **في** (د) ما.

(٢) ساقطة من (جـ).

(٣) في (أ، ب، د، هـ) مخلصون.

(٤) في جر. بالطاعة.

(a) ساقطة من (هـ).

(٦) في (أ) يرفع الدرجات درجات.

(٧**) في ·(ج**ـ) الروح.

(٨) انظر معالم التنزيل ٤/٤.

(١٧) انظر جامع البيان ٢٤/٢٤ ومعالم التنزيل ٤/٤ وزاد المسير ٢١٢/٧ والجامع لأحكام القرآن ٥٧٤٤/٤، وفتح القدير ٤٨٥/٤.

(۱۸) ساقطة من (د).

(۱۹) **في** (د) تجزي .

(۲۰) ما بین المعقوفین ساقط من (د).

(٢٢) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب سورة غافر ٢/ ٤٣٧ ، ٤٣٨ وقال عنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

كَانُواْ هُمَّ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

﴿ وَأَنذُرهم ﴾ يقول لمحمد ﷺ: وأنذر (١) أهل مكة بـ ﴿ يوم الآزفة ﴾ يعني القيامة [قال ابن عباس: أزف] (٢) أمرها أي دنا، يقال: أزف الشيء يأزف أزفأ قال الزجاج: وقيل لها آزفة، لأنها قريبة وإن استبعد الناس أمرها، وما هو كائن فهو قريب. (٣) ﴿إِذْ القلوب لذي الحناجر ﴾ وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة. كقوله(٤): ﴿وبلغت القلوب الحناجر﴾(٥). ﴿كاظمين﴾ مغمومين مكروبين ممتلئين غماً ﴿ما للظالمين﴾ قال ابن عباس ومقاتل: يريد المشركين والمنافقين ﴿من حميم ﴾ قريب(٦) ينفعهم ﴿**ولا شفيع يطاع ﴾** فيهم فتقبل(٧) فيهم (٨) شفاعته(٩) ﴿يعلم خائنة الأعين﴾ خيانتها وهي مسارقة النظر إلى ما لايحل ﴿وما تخفي الصدور﴾ وما تسر القلوب في السر من المعصية ﴿والله يقضي بالحق﴾ يحكم به فيجزي بالحسنة والسيئة ﴿والذين يدعون من دونه﴾ من الشركاء ﴿لا يقضون بشيء﴾ لا يجازون لأنهم لا يعلمون ولا يقدرون ﴿إن الله هو السميع ﴾ لما يقوله الخلق ﴿البصير ﴾ بأعمالهم. قوله: ﴿أُو لم يسيروا في الأرض﴾ ظاهر إلى قوله: ﴿وما كان لهم من الله ﴾ أي من عذاب الله ﴿من واق﴾ يقي العذاب عنهم ﴿ ذلك ﴾ أي ذلك العذاب الذي نزل بهم ﴿ بأنهم كانت تأتيهم ﴾ الآية. ثم ذكر قصة موسى وفرعون ليعتبروا فقال: وَلَقَدٌ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِيْنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ شَيِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَّابُ ۞ فَكَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱفْتُكُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَ هُمَّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ آَفَتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَ ۖ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ

**﴿ولقدأرسلنا موسى بآياتنا﴾(١٠) إلى قوله : ﴿قالوااقتلوا أبناء الذين آمنوا معه﴾(١١) قال ابن عباس : أعيدوا عليهم (١٢)** القتل فيهم (١٣) كالذي كان أولًا، وقال قتادة: كان فرعون أمسك(١٤) عن قتـل الولدان فلما بعث الله مـوسى [عليه السلام](١٥) إليه(١٦) أعاد عليهم القتل ليصدهم (١٧) بذلك عن متابعة موسى (١٨). قوله (١٩):﴿وما كيد الكافرين (٢٠) إلا في

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (جـ).

ساقطة من (هـ). (١٢) ساقطة من (ج). (٢) ما بين المعقوفين ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) انظرمعاني للقرآن واعرابه للزجاج ورقةرقم ١٨٨. (١٣) من (ج).

<sup>(</sup>١٤) في (جر) كف. (٤) في (ب) لقوله.

<sup>(</sup>١٥) من (جـ). (٥) سورة الأحزاب آية ١٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (هـ). (١٦) من (هـ).

<sup>(</sup>١٧) في (د) ليصدقهم. (٧) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٨) من (جـ).

<sup>(</sup>٩) في (هـ) شهادته *.* (١٠) ساقطة من (أ، د، هـ).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ، ب) الكفرين.

<sup>(</sup>١٨) انظر جامع البيان ٢٤/٣٧، ومعالم التنزيل٤/ ٩٥ وتفسير القرآن العظيم ٤/٧٦.

<sup>(</sup>١٩) في (د) وقوله.

ضلال﴾ <sup>(١)</sup> أي: يذهب كيدهم باطلًا ويحيق بهم ما يريده الله عز وجل <sup>(٢)</sup> ﴿وقال فرعون ذروني أقتل موسى﴾ وإنما قال (٢) هذا؛ لأنه كان في خاصة قوم (١) فرعون من يمنعه من قتله خوفاً من الهلاك ﴿وليدع ربه﴾ (٥) الذي يزعم أنه أرسله إلينا رسولاً (١) فليمنعه من القتل إن قدر ﴿إني أخاف أن يبدل دينكم ﴾: يبدل عبادتكم إياي ﴿أُو أَن يظهر في الأرض الفساد، أراد ظهور (٧) الهدى وتغير (<sup>٨)</sup> أحكام (٩) فرعون فجعل ذلك فساداً. ومعنى «أو» وقوع أحد الشيئين. المعنى: أخاف أن يبدل دينكم وإن (١٠) لم يبدله أوقع (١١) فيه الفساد. ومن قرأ «وأن يظهر (١٣)» فيكون (١٤) المعنى: أخاف إبطال دينكم والفساد(١٥)معه وقرىء(١٦) «يظهر» بضم الياء «الفساد» نصباً وهو(١٧)أشبه بما قبله لإسناد الفعل إلى موسى . فلما قال فرعون (١٨) هذا استعاذ [موسى بالله] (١٩) فقال : ﴿ إِنَّى عَدْتُ بِرِبِي وربكم من كل متكبر ﴾ (٢٠) متعظم عن الإيمان. ولما قصد فرعون قتل موسى وعظهم المؤمن من آله وهو قوله:

وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَننَهُ وَأَنقَّ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَنِهُا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آرَىٰ وَمَا آهَدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي

<sup>(</sup>١) الضلال: هو العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية والمراد بالضلال هنا الخسران والهلاك. (المفردات مادة (ضل) ص ٢٩٧: ص ۲۹۹).

<sup>(</sup>Y) في (د) تعالى.

<sup>(</sup>٨) في (ب، هـ) وتغيير.

<sup>(</sup>٩) في (د) الأحكام.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب، د) فإن.

<sup>(</sup>١١) في (د) أو وقع.

<sup>(</sup>۱۲) من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (د) كان قال. (٤) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٦) من (هـ).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في (ب) الظهور.

<sup>(</sup>١٣) واختلف في (وأن يظهر) فنافع وأبو عمرو وأبو جعفر بواو النسق، ويظهر بضم الياء وكسر الهاء من أظهر معدى ظهر بالهمزة وفاعله ضمير موسى عليه السلام و (الفاء) بالنصب على المفعول به وافقهم اليزيدي، وقرأ ابن كثير وابن عامر بواو النسق أيضاً ويظهر بفتح الياء والهاء من ظهر لازم، فالفساد بالرفع فاعله وافقهما ابن محيصن وقرأ حفص ويعقوب أو أن بزيادة مفتوحة قبل الواو مع سكون الواو على أنها أو الإبهامية التي لأحد الشيئين ويظهر بضم الياء وكسر الهاء ونصب الفاء، وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بأو أيضاً ويظهر بفتح الياء والهاء ورفع الفاء وافقهم الأعمش والحسن (انـظر إتحاف فضلاء البشر ص ٣٧٨، النشر ٢/٣٦٥، التحبير ١٧٤، البحر المحيط ٧/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>١٤) **في** (هـ) يكون.

<sup>(</sup>١٥) في (أ) بالفساد.

<sup>(</sup>١٦) **في**(ب، جـ)من قرأ.

<sup>(</sup>١٧) في (ب) فهو.

<sup>(</sup>١٨) فرعون طاغية من طغاة التاريخ وهو في الأصل لقب على زعماء مصر في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>١٩) في (أ) بالله موسى .

<sup>(</sup>٢٠) عذت: العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به. يقال: عاذ فلان بفلان. مفردات مادة عوذ ص ٣٥٢.

## ءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ١

﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ﴾ قال مقاتل والسدي: كان قبطياً ابن عم فرعون (١) ﴿ يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ﴾ (٢) [لأن يقول ١٤) ﴿ وبي الله وهو استفهام إنكار ﴿ وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾ أي بما يدل على صدقه من المعجزات ﴿ وإن يك كاذباً فعليه كذبه ﴾ [لا يضركم ذلك] (٤) ﴿ وإن يك صادقاً ﴾ وكذبتموه ﴿ يصبكم بعض الذي يعدكم ﴾ قال (٥) أبوعبيدة وأبوا لهيثم (٢) : كل الذي يعدكم أي ينذركم ويتوعدكم به ، أي (٢) : إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما يتوعدكم به من العذاب. والمراد بالبعض الكل في هذه الآية (٨). وقال الليث: بعض ها هنا صلة يريد يصبكم الذي يعدكم (٩). وقال أهل المعاني (٢٠) : هذا على المظاهرة في الحجاج (٢١) كأنه قال لهم: أقل ما يكون في صدقه أن يصببكم (٢١) بعض الذي يعدكم ، وفي بعض ذلك هلاككم ، فذكر البعض ليوجب الكل [الأن] (١٣) البعض هو الكل. وقوله (١٤): وأن الله لا يهدي ﴾ أي (١٥) إلى دينه ﴿ من هو مسرف ﴾ مشرك ﴿ كذاب ﴾ مفتر. ثم ذكرهم هذا المؤمن ما هم فيه من الملك لتشكروا ذلك (١١) بالإيمان بالله فقال : ﴿ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ﴾ غالبين (١٧) في أرض مصر ﴿ وفمن ينصرنا من بأس الله ﴾ من يمنعنا من عذاب الله ﴿ إن جاءنا ﴾ والمعنى : أنه يقول : لكم الملك فلا تتعرضوا لعذاب الله بالتكذيب وقتل النبي [صلى الله عليه وسلم] (١٨) فلا مانع [منعذابه] (١٩) إن حل بكم فقال فرعون عند ذلك : ﴿ ما أربكم ﴾ [من الرأي] (٢) ﴿ إلا ما أربي وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ﴾ ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى . ثم ذكرهم

واللجاج: هو التمادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه، \_ وقد لج في الأمر يلج لجاجآ. قال تعالى: ﴿ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون﴾ الآية ٧٥ من سورة المؤمنون \_ انظر المفردات مادة «لج» ص ٤٤٧، ٤٤٨. والحجة: الدلالة المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم والذي يقتضي صحة أحد النقيضين. والمحاجة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته. انظر المفردات مادة «حج» ص ١٠٧، ١٠٨ انظر جامع البيان ٣٩/٣٤، ٣٩ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة ١٨٩ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة ٩٨٩ ومعالم التنزيل ٩٦/٤.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٤/٣٥ ومعالم التنزيل ٩٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٧٧/ وزاد المسير ٣١٧/٧ والجامع لأحكام القرآن ٧/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) في (جـ) أن يقول [رببي الله].

<sup>(</sup>٣) ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٥) في (جـ) وقال.

<sup>(</sup>٦) أبو الهيثم هو: خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم البجلي الكوفي. توفي سنة ٢١٣ هـ. التقريب ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٧) من(جـ، د).

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٩٦/٤ والكشاف ٢٥/٣ والجامع لأحكام القرآن ١/٥٥١ وزاد المسير ٢١٨/٧ وفتح القدير ٤٨٩/٤ وروح المعاني للألوسي ٢٥/٢٤.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٩٦/٤ وزاد المسير ٢١٨/٧ وفتح القدير ٤٨٩/٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر معانى القرآن للزجاج ورقة ١٨٩.

<sup>(</sup>١١) **في** (أ) للجاج.

<sup>(</sup>١٢) في (أ، جه، هه) يصبكم.

<sup>(</sup>١٣) في (أ، ب، د، هـ) لا أن.

<sup>(</sup>١٤) في (أ، جـ، هـ) قوله.

<sup>(</sup>١٥) من (د).

<sup>(</sup>١٦) من (ب، د).

<sup>(</sup>١٧) في (أ، هـ) عالين.

<sup>(</sup>۱۸) من (د).

<sup>(</sup>١٩) في (هـ) لعذابه.

<sup>(</sup>۲۰) ما بين المعقوفين ساقط من(<sup>ب</sup>).

المؤمن ما نزل بمن قبلهم فقال: ﴿ يَا قُوم إِنِي أَخَافَ عَلَيْكُمُ مثل يُوم الأَحزابِ ثَمْ فَسَر ذلك فقال: مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَيَنَقَوْمِ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عُرَادُ اللَّهُ عُلَاكُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَا لَكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللّ

﴿مثل دأب قوم نوح﴾ الآية أي: مثل حالهم. في العذاب(١)، أو مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب ﴿وما الله يريد ظلماً للعباد﴾ لا يهلكهم قبل اتخاذ(٢) الحجة عليهم. ثم حذرهم عذاب الآخرة فقال: ﴿ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد﴾ يعني(٣) يوم القيامة، لأنه (٤) ينادى فيه كل أناس بإمامهم وينادى فيه أهل النار أهل الجنة وأهل النار، وينادى فيه بسعادة السعداء، وبشقاوة(٥) الأشقياء. ﴿يوم تولون مدبرين﴾(١) قال أقتادة ومقاتل](١): إلى النار بعد(٨) الحساب. وقال الضحاك: (٩) إنهم إذا سمعوا زفير (١١) النار ولوا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. ﴿ما لكم من الله من عاصم ﴾(١١) ما لكم من عليه من عاصم ﴿١١) ما كم من عذاب الله من يعصمكم ويمنعكم. ثم وعظهم ليتفكروا فقال:

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَاءَ كُم بِهِ حَقَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَعْتَ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ آلَا يُعْدِدُونَ فِي يَعْتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ آلَا يَعْدِدُونَ فِي يَعْتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كَلِي اللَّهُ عَلَى كَلِي اللَّهِ فَعِندَ اللَّهِ فِعِندَ اللَّذِينَ ءَامَنُواً كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كَلِي عَلَيْ مُتَكَابِر مُثَالِدُ فَي اللَّهُ عَلَى كُلِ مَتَكَابِر جَبَّادِ آلَهُ اللَّهُ مُتَكَابِر جَبَّادٍ آلِي اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) في (أ) أي.

<sup>(</sup>٢) في (ب) إيجاب.

<sup>(</sup>٣) من (أ، جـ).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (أ، هـ).

<sup>(</sup>٥) في (ب، جـ) وشقاوة.

<sup>(</sup>٦) مدبرين: دبر الشيء خلاف القبل، وكني بهما عن العضوين المخصوصين ويقال، دبر، ودبر وجمعه أدبار قال تعالى : ﴿وَمَن يُولُهُم يُومُهُمُ اللَّهِ ١٦ مَن سُورَة الأَنْفَالُ وقال: ﴿يَضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُم ﴾ ـ الآية ٢٧ من سورة محمد ـ أي قدامهم وخلفهم. المفردات مادة دبر ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) (مقاتل وقتادة).

<sup>(</sup>A) في (جـ) بغير.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٤١/٢٤ وتفسير عبد الرزاق ٩٩١/٣ ومعالم التنزيل ٩٧/٤ وفي الدر المنثور وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ٣٥١/٥ وزاد المسير ٢٢١/٧، وفتح القدير٤٩١/٤، وروح المعاني للألوسي ٢٧/٢٤.

<sup>(</sup>١٠) زفير: الزفير هو تردد النفس حتى تنفتح الضلوع منه وازدفر فلان كذا إذا تحمّله بمشقّة فتردد فيه نفسه. انظر المفردات مادة (زفر) ص ٢١٣.

<sup>(</sup>١١) عاصم: العصم الإمساك، والاعتصام الاستمساك قال: (لا عاصم اليوم من أمر الله) أي لا شيء يعصم منه ومن قال معناه لا معصوم فليس يعني أن العاصم بمعنى المعصوم وإنما ذلك تنبيه منه على المعنى المقصود بذلك وذلك أن العاصم والمعصوم يتلازمان فأيهما حصل حصل معه الأخر. انظر المفردات مادة (عصم) ص ٣٣٦، ٣٣٧.

وولقد جاءكم يوسف (١) يعني يوسف بن يعقوب ومن قبل من قبل موسى وبالبينات (١) يعني قوله لهم: «أأرباب متفرقون خير» (١) الآية (١). وفما زلتم في شك مما جاءكم به . قال ابن عباس: من عبادة الله وحده لا شريك له (١). وحتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً أي أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم إيجاب الحجة وكذلك مثل ذلك الضلال ويضل الله من هو مسرف مشرك ومرتاب شاك في توحيد الله وصدق أنبيائه (١) قوله: والذين يجادلون في آيات الله . قال الزجاج: هذا تفسير المسرف المرتاب (١) على معنى هم الذين يجادلون، ومعنى وفي آيات الله (١) أي في إبطالها ودفعها والتكذيب بها وبغير سلطان بغير حجة أتتهم (١) من الله وكبر مقتاً (١) كبر جدالهم مقتاً وعند الذين ءامنوا قال ابن عباس: يمقتهم (١١) الله ويمقتهم الذين آمنوا بذلك الجدال (١) وكذلك كما طبع (١١) الله على قلوبهم حتى كذبوا وجادلوا (١)، بالباطل (١٥) ويطبع الله على كل قلب متكبر (١) جبار (١٧) . قال ابن عباس : يختم (١٨) على قلوبهم فلا وقرىء يسمعون الهدى ولا يعقلون الرشاد. قال مقاتل: متكبر عن عبادة الله والتوحيد وجبار قتال في غير حق. وقرىء

<sup>(</sup>١) في (جـ) يوسف (من قبل).

<sup>(</sup>٢) البينات: البينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة. انظر المفردات مادة (بين) ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن وإعرابه ورقة رقم ١٨٩.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٩٧/٤، زاد المسير ٢٢١/٧.

<sup>(</sup>٩) في (د) أتاهم.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٠) مقتا: المقت البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح. يقال: مقت مقاتة فهو مقيت، ومقته فهو مقيت وممقوت. انظر المفردات مادة مقت ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>۱۱) في (هـ) مقتهم .

<sup>(</sup>١٢) انظر زاد المسير ٢٢٢/٧.

<sup>(</sup>١٣) طبع: الطبع أن تصور الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أعم من الختم، وأخص من النقش، والطابع والخاتم ما يطبع به ويختم. والطابع فاعل ذلك وقيل للطابع طابع وذلك كنسبة الفعل إلى الآلة نحو سيف قاطع، قال: «فطبع على قلوبهم - كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» انظر المفردات مادة طبع ص ٣٠١.

<sup>(</sup>١٤) جادلوا: الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة - المغالبة وأصله من جدلت الحيل أي أحكمت فتله ومنه الجديل، وجدلت البناء أحكمته ودرع مجدولة والأجدل الصقر المحكم البنية، والمجدل القصر المحكم البناء ومنه الجدال فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الأخر عن رأيه، وقيل الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة. قال الله تعالى: ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ - الآية ١٢٥ من سورة النحل -، وانظر المفردات مادة جدل ص ٨٥، ٩٠

<sup>(</sup>١٥) الباطل نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص. انظر المفردات مادة (بطل) ص ٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>١٦) متكبر: \_ الكبر والتكبر والاستكبار تتقارب فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه،وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره، وأعظم التكبر التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة. انظر المفردات مادة «كبر» ص ٤٢٠، ٤٢٣.

<sup>(</sup>١٧) جبار: الجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها وهذا لا يقال إلا على طريق الذم كقوله عز وجل ﴿وخاب كل جبار عنيد﴾ الآية ١٥ من سورة إبراهيم، وقوله تعالى ﴿ولم يجعلني جباراً شقياً﴾ الآية ٣٠ من سورة مريم وقوله عز وجل ﴿كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار﴾ الآية ٣٥ من سورة غافر أي متعال عن قبول الحق والإيمان به. انظر المفردات مادة جبر ص ٨٥، ٨٧.

<sup>(</sup>١٨) ف جـ ختم.

<sup>(</sup>١٩) في جـ فهم.

(على كل قلب) بالتنوين (١) قال الزجاج: الوجه الإضافة؛ لأن المتكبر هو الانسان. قال ويجوز أن تقول: قلب متكبر أي صاحبه متكبر. وإذا وصف القلب بالتكبر كان صاحبه في المعنى متكبرآ (٢). ولما وعظه المؤمن من أهل (٣) فرعون وأقاربه (٤) وزجره (٥) عن قتل موسى «قال فرعون لوزيره:

(يا هامان ابن لي صرحاً قصرا مشيداً بالأجر(") (لعلي أبلغ الأسباب) يعني الطرق(") من سماء [إلى سماء](^) (فسأطلع إلى إله مسوسي) بالرفع نسق على قسوله «أبلغ الأسباب» (٩) أي لعلي أبلغ ولعلي أطلع. ومن نصب جعله جواباً للفعل(") بالفاء على معنى: إني (") إذا بلغت اطلعت (١٢) (وإني أبلغ ولعلي أطلع. ومن نصب جعله جواباً للفعل (") بالفاء على معنى: إني (") إذا بلغت اطلعت الملعت اللهت الملعت (المناه أي (") في السماء](١٤). وما قال [موسى له](") ذلك قط، ولكنه لما قال له: (وما رب العالمين) قال موسى: (رب السموات والأرض) (") ظن فرعون باعتقاده الباطل أنه لما لم يره (١٧) في الأرض أنه في السماء فرام الصعود إلى السماء لرؤية إله موسى (وكذلك) ومثل ما وصفنا (زين لفرعون سوء عمله وصد عن

(١٦) سورة الشعراء آية ٢٢، ٢٤

(٤) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>۱) اختلف في (على كل قلب) فأبو عمرو وابن عامر بالتنوين في الياء الموحدة على قطع قلب عن الإضافة وجعل التكبر والجبروت صفته إذ هو منبعهما، وقال الجعبري وتبعه النويري: لأنه أي القلب مدبر الجسد والنفس مركزه لا القلب خلافاً لمدعيه وافقهما اليزيدي وابن محيصن من المفردة وهي رواية هشام من طريق الواجوني وابن ذكوان من طريق الأخفش، وروى الحلواني عن هشام والصوري عن ابن ذكوان بغير تنوين وبه قرأ الباقون بإضافة قلب إلى ما بعده أي على كل قلب كل شخص متكبر. انظر اتحاف فضلاء البشر ص ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٧٩، البحر المحيط ٢٥٥/٤، النشر ٢٣٥/٥، والتحبير ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن وإعرابه ورقة رقم ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) في (أ) آله .

<sup>(</sup>٥) الزجر: طرد بصوت يقال زجرته فانزجر. انظر المفردات مادة زجر ص ٢١١.

<sup>(</sup>٦) الأجر: اللبن إذا طبخ، بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف، الواحدة: آجرة، وهو معرب. انظر المصباح (أجر).

<sup>(</sup>٧) في (هـ) الطريق.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٩) من (هـ).

<sup>(</sup>١٠) في (جـ) الفعل.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٢) وفتح ياء (لعل) أبلغ. نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر. انظر اتحاف فضلاء البشر ٣٧٩

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من (جـ، د، هـ).

<sup>(</sup>١٤) في (ب، د، هـ) في السماء ربا.

<sup>(</sup>۱۷) في (هـ) ير.

<sup>(</sup>١٥) في (د) له موسى .

السبيل (۱) قال ابن عباس: صده الله عن سبيل (۲) الهدى (۳). ومن قرأ (وصد) بني الفعل لفرعون أراد وصد فرعون الناس عن السبيل (٤) (ما كيد فرعون) (٥) في إبطال آيات موسى (إلا في تباب) خسار وهلاك. ثم عاد الكلام إلى ذكر نصيحة المؤمن لقومه (٦) وهو قوله: (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد طريق الهدى (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا يعني (٧): الحياة في هذه الدار (٨) (متاع) يتمتع بها أياماً ثم تنقطع (وإن الأخرة هي دار القرار التي تستقر فلا تزول. (من عمل سيئة يعني الشرك (فلا يجزى إلا مثلها) في العظم يعني النار. (ومن عمل صالحاً قال ابن عباس: يريد قول لا إله إلا الله (من ذكر أو أنثى وهو مؤمن مصدق بالله وبجميع الأنبياء (فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب) قال مقاتل: يقول: لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير (٩). ثم قال:

وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى النَّارِ الْ تَدْعُونَنِي لِأَكْ فَرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لِيَ الْمَعْرِينِ الْمَفْرِ الْمَفْرِ الْمَفْرِ الْمَفْرِ الْمَفْرِ الْمَعْرَدِ الْمَفْرِ الْمَفْرِ الْمَعْرَدِ الْمَفْرِ الْمَعْرَدِ الْمَعْرَدِ الْمَعْرَدِ الْمَعْرَدِ الْمَعْرَدُونَ اللَّهُ وَأَنَ مَرَدًنا إِلَى اللّهِ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ اللهِ فَاسَتَذَكُرُونَ مَا اللّهُ اللّهِ وَأَنْ مَرَدًنا إِلَى اللّهِ وَأَنْ مَرَدًنا اللّهُ اللّهِ وَأَنْ مَرَدًنا اللّهُ اللّهِ وَأَنْ مَرَدًنا اللّهُ اللّهِ وَأَنْ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

﴿ ويا قوم ما لي أدعوكم [إلى النجاة] ﴿ (١٠) أي ما لكم ، كما تقول: ما لي أراك حزيناً معناه: ما لك يقول: أخبروني عنكم كيف هذه الحال ﴿ أدعوكم إلى النجاة ﴾ من النار بالإيمان بالله ﴿ وتدعونني إلى النار ﴾ إلى الشرك الذي يوجب النار. ثم فسر الدعوتين فقال: ﴿ تدعونني الأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ﴾ بأنه شريك (١١) له ﴿ وأنا أدعوكم إلى العزيز ﴾ في انتقامه بمن كفر ﴿ الغفار ﴾ لذنوب أهل التوحيد ﴿ لا جرم ﴾ حقاً ﴿ أنما تدعونني إليه ﴾ من المعبودين من دون الله ﴿ ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ] (١٢) ،

<sup>(</sup>١) صد: الصدود والصد قد يكون انصرافاً عن الشيء وامتناعاً، وقد يكون صرفاً ومنعاً كما هنا. انظر المفردات مادة صدد ص ٢٧٥، ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) في (د) سبيل.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) قرأ (وصد) بضم الصاد عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. والباقون بالفتح فالضم على البناء للمفعول وافقهم الحسن. والفتح على البناء للفاعل. إما من صد أعرض وتولى فيكون لازماً، أو نفسه فيكون متعدياً، وعن الأعمش كسر الصاد أجراه كقيل. انظر اتحاف فضلاء البشر ٢٧٠، ٣٧٩، النشر ٢٩٨/٢، تحبير التيسير ١٣١ وجامع البيان ٤٣/٢٤.

<sup>(°)</sup> كيد: الكيد ضرب من الاحتيال وقد يكون مذموماً وممدوحاً وإن كان يستعمل في المذموم أكثر وكذلك الاستدراج والمكر ويكون بعض ذلك محموداً. انظر المفردات مادة كيد ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>١١) في (جـ) لا شريك.

<sup>(</sup>٩) إنظر معالم التنزيل ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٧) في (ج-) أي.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

<sup>(</sup>٨) في (د) الدنيا. (١٠) من (ب).

والتقدير: ليس له استجابة دعوة. ﴿ وأن مردنا إلى الله > مرجعنا ومصيرنا إليه فيجازي (١) كلَّ بما يستحقه ﴿ وأن المسرفين > المسرفين > المشركين ﴿ هم أصحاب النار فستذكرون > (١) إذا نزل بكم العذاب ﴿ ما أقول لكم > [في الدنيا] (١) من النصيحة (١) ﴿ وأفوض أمري إلى الله > لا أشتغل بمجازاتكم ﴿ إن الله بصير بالعباد > بأوليائه وأعدائه. ثم خرج المؤمن من بينهم فطلبوه فلم يقدروا عليه ، وذلك قوله : ﴿ فوقاه (٥) الله سيئات ما مكروا > (١) ما أرادوا به من الشر ، ﴿ وحاق > أحاط ونزل بهم ﴿ سوء العذاب > قال الكلبي : غرقوا في البحر ودخلوا النار (٧) . وذلك قوله ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً > (٨) .

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(١) في (د) فتجازي.

(٤) في (أ) الصيحة.

(٢) في (ب)فستذكرون [ما أقول لكم].

(٥) فوقاه: وقى الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، ويقال: وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء انظر المفردات مادة وقى ص ٥٣٠.

(V) انظر معالم التنزيل ٩٩/٤.

(^) قال ابن كثير في تفسيره: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهو قوله تعالى ﴿النَّار يعرضون عليها غدواً وعشياً﴾ قال: ولكن هنا سؤال، وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية، وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ، وقد قال الإمام أحمد: ثنا هاشم ـ هو ابن القاسم أبو النضر ـ ثنا إسحاق بن سعيد ـ هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص ـ ثنا سعيد ـ يعني أباه ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن يهوديـة كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عنداب القبر، قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل رسول الله ﷺ على فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال ﷺ لا ، من زعم ذلك؟ قالت: هذه اليهودية لا أصبع معها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر، قال على «كذبت يهودية» وهي على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملًا بثوبه، محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل المظلم، أيها الناس: لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيراً وضحكتم قليلًا، أيها الناس: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق» وهذا إسناد صحيح -انظر مسند الإمام أحمد ٨١/٦ على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، قال: وروى أحمد ومسلم: ثنا يزيد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها امرأة يهودية فأعطتها، فقالت لها: وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، فلما رأت النبي ﷺ ـ قالت له، فقال ﷺ: «لا» قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قال لنا رسول الله ﷺ بعد ذلك: « إنه أوحي إلي انكم تفتنون في قبوركم» ـ انظر مسند الإمام أحمد ٢٣٨/٦، وهذا أيضاً على شرطهما. قال: فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ قال: الجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النارغدوًا وعشياً في البرزخ، وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه، فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها قال: وقد يقال: إن هذه الأية إنما نزلت للدلالة على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب، قال: ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله ﷺ وقال: «إنما يفتن يهود» قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله ﷺ «أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟» وقالت عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله ﷺ بعد يستعيذ من عذاب القبر ـ انظر مسند الإمام أحمد ٢٤٨/٦ ـ وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سعيد، وحرملة، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. انظر صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التعوذ من عذاب القبر-قال: وقد يقال: إن هذه الأية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ، قال: ولا يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد في قبورها، فلما أوحي إلى النبي في ذلك بخصوصه استعاذ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وقد روى البخاري من حديث شعبة، عن أشعث، عن ابن =

<sup>(</sup>٦) مكروا: المكرصرف الغير عما يقصده بحيلة، وذلك ضربان: مكر محمود وذلك أن يتحرى بذلك فعلاً جميلًا، ومذموم وهو أن يتحرى به فعلاً قبيحاً. انظر المفردات مادة (مكر) ص ٤٧١.

قال ابن مسعود(١): إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم(٢) مرتين، فيقال: يا آل فرعون هذه داركم(٣) وقال مقاتل: تعرض(٤) روح كل كافر على النار غدواً وعشياً ما دامت الدنيا(٥)، وهو قول قتادة والسدي والكلبي.

أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الصوفي (1)، أنا بشر بن أحمد بن بشر، أنا جعفر بن المستفاض (٧) قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من (١) أهل الجنة، فمن (٩) الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن (١) النار. يقال: هذا (١١) مقعدك حتى يعثك الله يوم القيامة» رواه البخاري (١٢) عن إسماعيل بن أبي (١٢) أويس، ورواه مسلم (١٤) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ثم أخبر بمستقرهم في الآخرة فقال: ﴿ويوم تقوم الساعة﴾ أي يقال للملائكة ﴿أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ومن قرأ بالوصل (١٥) فهو على الأمر لهم بالدخول. قال ابن عباس: يريد ألوان العذاب غير الذي كانوا يعذبون به منذ غرقوا (١٦). قوله (١١):

= الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب القبر، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله عنها وقد من عذاب القبر. قال ابن كثير: فهذا يدل على أنه بادر على الله تصديق اليهودية في هذا الخبر، وقرر عليه، قال: وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي، وقال: فلعلهما قضتيان، والله سبحانه أعلم قال: وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً. انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٨١/٤ .

(١) في (ج) ابن عباس.

(٣) انظر جامع البيان ٤٦/٢٤ وتفسير عبد الرزاق ٩٩٢/٣ ومعالم التنزيل ٩٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٧٦٣/٧ وتفسير القرآن العظيم ٨٢/٤، والدر المنثور ٥٧٢/٥.

(٤) في (د) تعرضون.

(٥) انظر جامع البيان ٢٤/ ٤٦، ٤٧، ومعالم التنزيل ٤/ ٩٩، وتفسير القرآن العظيم ٨٢/٤.

(٦) في (هـ) إبراهيم.

(٧) جعفر بن المستفاض هو: جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت أبو بكر الفريابي القاضي ولد سنة ٧٠٧ هـ. قال الخطيب كان ثقة حجة من أوعية العلم ومن أهل المعرفة والفهم مات سنة ٣٠١ هجرية. وهو ابن أربع وتسعين سنة انظر سير أعلام النبلاء ١٠١٤. ١٠١.

(٨) ساقطة من (هـ).

(٩) في (هـ) في .

(۱۱) في (هـ) في .

(۱۱) في (هـ) هذه.

(١٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي.

(١٣) ساقطة من (هـ).

(١٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت ورواه الإمام أحمد ١١٣/٢.

(١٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر وأبو بكر بوصل همزة (ادخلوا)، وضم الخاء أمرا من دخل الثلاثي، والواو ضمير آل فرعون، ونصب آل على النداء، والابتداء بهمزة مضمومة، وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن. والباقون بقطع الهمزة المفتوحة في الحالين، وكسر الخاء أمر للخزنة من أدخل رباعياً مهدي لاثنين، وهما: آلا، أشد (الإتحاف: ٣٣٧٩، البحر المحيط ٤٦٨/٧ ومعاني القرآن ٣/١٠ والطبري ٤٧/٢٤، والسبعة لابن مجاهد ٧٧٥).

· (۱۷) ساقطة من (ب، د) ·

(١٦) انظر معالم التنزيل ١٠٠/٤

وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١ فِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١ عَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَدُواْ الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي

﴿وإذ يتحاجبون﴾ واذكر [يا محمد لقومك](١) إذ يختصمون يعني أهل النار ﴿في النار﴾ والآية مفسرة في سورة إبراهيم(٢) ﴿قال الذين استكبروا ﴾ وهم القادة والرؤساء ﴿إنا كل فيها ﴾ نحن وأنتم أي الملوك والأتباع ﴿إِن الله قد حكم بين العباد﴾ (٣) وقضى بهذا علينا وعليكم. فلما ذاقوا شدة العذاب قالوا لخزنة جهنم: ﴿ ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب ﴾ فاحتج عليهم الخزنة في ترك التخفيف عنهم بإتيان الرسل إياهم وتركهم الإجابة (٢) وهو قوله (٥) : ﴿قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات (١) قالوا بلى قالوا فادعوا ﴾ أنتم (٧) أي (^) إنا لا ندعو (٩) لكم بالتخفيف؛ لأنهم علموا أن الكفار لا يخفف عنهم العذاب. قال الله تعالى: ﴿وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ (١٠) أي أن (١١) ذلك يبطل ويضل فلا (١٢) ينفع. قوله:

إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَاسَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَائُدُ ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ ٱلْكِتَنِ إِنَّ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ٥

﴿إِنَّا لَنْنُصُرُ رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيْثَاةِ الدُّنْيَا﴾ النصر(١٣) قد يكون بالحجة ويكون [بالغلبة والقهـر(١٤)] (١٥) ويكون بـإهـلاك العـدو وكل هذا قد كـان للأنبيـاء(١٦) والمؤمنيــن من قبـل الله تعالى(١٧)، فهم منصورون بالحجـة على من (١٨) خالفهـم، وقد نصرهم الله بالقهر على من نـاوأهم، وقد نصرهم بإهلاك عدوهم

<sup>(</sup>٣) في (د) إما بإتيان. (١) في (جـ) لقومك يا محمد.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب). (٤) في (هـ) بالإصابة. (٢) من (جـ).

<sup>(</sup>٦) البينات: البيان الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق مختص بالإنسان ويسمى به بياناً. انظر المفردات مادة بان ص ٦٩.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١١) ساقطة من(جـ).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (هـ) ولا.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٠) ضلال: الضلال معناه الخسار. (١٤) القهر: الغلبة والتذليل معاً، ويستعمل في كل واحدة منهما. انظر المفردات مادة (قهر) ص ٤١٤.

<sup>(</sup>١٣) من (أ، جـ).

<sup>(</sup>١٥) في (ب، ج) بالقهر والغلبة.

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من (د). (۱۸) في (د) ما.

<sup>(</sup>١٦) في (جـ) بالأنبياء وفي (هـ) الأنبياء.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج٤/ م٢

وأنجاهم (١) مع من آمن معهم (٢)، وقد يكون نصر بالانتقام لهم (٣) كما نصر يحيى بـن زكريـا لما قتـل حتى قتل به سبعون ألفاً فهم لا محالة منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه وقوله (٤) ﴿ ويوم يقوم الأشهاد ﴾ يعني يوم القيامة تقوم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. وواحد الأشهاد شاهد مثل طائر وأطيار.

ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال: ﴿يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم﴾ إن اعتذروا من كفرهم لم يقبل منهم، وإن تابوا لم تنفعهم (٥) التوبة ﴿ولهم اللعنة﴾ البعد من الرحمة ﴿ولهم سوء الدار﴾ جهنم. قوله (١) ﴿ولقد ءاتينا موسى الهدى﴾ قال مقاتل: الهدى من الضلالة، يعني التوراة (٧). ﴿وأورثنا﴾ من بعد موسى ﴿بني إسرائيل الكتاب﴾ وما فيه من (٨) البيان ﴿هدى﴾ أي هو هدى ﴿وذكرى﴾ وتذكير ﴿لأولي الألباب﴾ قوله (٩): ﴿فاصبر﴾ على أذاهم ﴿إن وعد الله﴾ (١٠) في نصرتك وإظهار دينك ﴿حق واستغفر لذنبك﴾ يعني الصغائر على قول من جوزها[على الأنبياء](١١) وعند من لا يجوزها يقول:هذا تعبد من الله لنبيه بهذا الدعاء لكي يزيده درجة وليصير (١٦) سنة لمن بعده. ﴿وسبح بحمد ربك﴾ وصل شاكراً لربك ﴿بالعشي والإبكار﴾.قال ابن عباس: يريد الصلوات (١٣) الخمس (١٤).

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنْدِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِبُرُّ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَالسَّعَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ بِبَلِغِيهُ فَالسَّعَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ بِبَلِغِيهُ فَالسَّعَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُ مُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْمَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْبُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْمَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ عُ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ فَي إِنَّ ٱلسَّاعَة لَآلِيلَة لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُونِ اللَّهُ السَّاعَة لَآلِيلَة لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُرُونَ فَي إِنَّ ٱلسَّاعَة لَآلِيلِة لَا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُونِ اللَّهُ الْمُسِعِينَ وَلَا ٱلْمُسِعِينَ وَلَا ٱلْمُسِعِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُرْدِي فَي إِنَّ ٱلسَّاعَة لَا لِينَا اللَّهُ الْمُرْفِقِ فَي اللَّهُ الْمُرْدِي فَي اللَّهُ الْمُرْدِي فَي إِلَى اللَّهُ الْمُرْفِقِ الْمَالِيلُونَ اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْكِونَ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْونَ الْمُلْفِي الْمُلِيلَةُ لَا مُنْ اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهِ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللْفَلِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلِي اللَّهُ الْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي اللْمُلِي اللْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي اللْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الللَّهُ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي اللَّهُ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِلْفِي الْمُلْفِي

[قوله تعالى](١٥) ﴿إِن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان﴾ يعني كفار قريش وقد تقدم تفسير هذا(٢١) ﴿إِن فِي صدورهم إلا كبر﴾ قال ابن عباس: ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من العظمة (١٧) ﴿ما هم ببالغيه﴾ مقتضى ذلك الكبر؛ لأن الله تعالى(١٨) مذلهم. وقال ابن قتيبة: ﴿إِن فِي صدورهم إلا كبر﴾ تكبر على محمد (ﷺ)(١٩) وطمع أن يغلبوه (٢٠) وما هم ببالغي ذلك (٢١). ﴿فاستعذ باللهُ (٢٢) من شرهم (٢٣) وكرهم ﴿إنه

(۱۲) في (جـ، هـ) ويصير. (۱۳) في (هـ) صلوات.

(١٨) ساقطة من (جـ، د).

(١٥) من (أ).

(١٩) من (هـ) وفي (جـ) عليه السلام.

(۲۰) في (أ، ب، د، هـ) يعلوه.

(١٦) الآية ٣٤ من هذه السورة الكريمة.

(١٧) انظر جامع البيان ٢٤/٥٠ ومعالم التنزيل ١٠١/٤

(١٤) انظر جامع البيان ٢٤/٥٠ ومعالم التنزيل ١٠١/٤، وزاد المسير ٣٣٢/٧.

<sup>(</sup>١) في (ب، د) وإنجائهم.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب) منهم.

<sup>(</sup>٣) في (د) لهما.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٥) في (ب) ينفعهم.

<sup>(</sup>٥) في (ب) ينفعهم.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (جـ، د).

<sup>(</sup>۷) انظر معالم التنزيل ۱۰۱/٤.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (جـ، هـ) الله (حق).

<sup>(</sup>٢١) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٣٨٧.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢٣) في (أ) أشركهم.

<sup>(</sup>٢٢) استعاذ: العوذ هو الالتجاء والاستنصار بالله سبحانه وتعالى. انظر المفردات مادة (عوذ) ٣٥٢.

هو السميع القولهم (البصير) بهم. ثم نبه على عظم (١) قدرته بقوله:

﴿ لَخُلَقُ السمواتُ والأرضُ مع عظمهما (٢) وكثرة أجزائهما (٣) ووقوفهما من غير عمد، وجريان الأفلاك بالكواكب (٤) من غير سبب (٥) أعظم في النفس وأهول (٢) في الصدر ﴿ من خلق الناس ﴾ وإن كان عظيماً بالحواس المهيأة للإدراك ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ يعني الكفار حين لا يستدلون بذلك على توحيد خالقهما (٧). ثم ضرب مثل الكافر والمؤمن فقال: ﴿ وما يستوي ﴾ إلى قوله ﴿ قليلًا ما تتذكرون ﴾ يعني الكفار يقول: قل نظرهم فيما ينبغي أن ينظروا فيه مما دعوا (٨) إليه. وقرأ أهل الكوفة بالتاء (٩) أي قل لهم ذلك. قوله:

وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ الَّذِيبَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

﴿ وقال ربكم ﴾ قال مقاتل: يعني لأهل الإيمان ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ قال ابن عباس: وحدوني واعبدوني أثبكم (١٠) ويدل على صحة (١١) هذا التفسير ما أخبرناه (١٠) أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم (١٥) نا إبراهيم بن عبد الله العبسي، أنا وكيع عن الأعمش، عن ذر، عن يسيع الحضرمي (١٤) ، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ: ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾ الآية (١٥) ، والدعاء بمعنى العبادة

<sup>- (</sup>٥) في (هـ) سلب.

<sup>(</sup>١) في (ب، هـ) عظيم.

<sup>(</sup>٢) في (د) أهول ما.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ج) عظمها.

<sup>(</sup>٧) في (أ، ج، د، هـ) خالقها.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ج، هـ) أجزائها.

<sup>(</sup>٨) في (جـ) دعا.

<sup>(</sup>٤) في (جـ) والكواكب.

<sup>(</sup>٩) اختلف في (ما يتذكرون) فعاصم وحمزة والكسائي وخلف بتاءين من فوق على الخطاب، وافقهم الأعمش، والباقون بالياء من تحت وتاء من فوق على الغيب. انظر الإتحاف ٣٧٩، النشر ٣٦٥/٢٤، تجبير التيسير ١٧٤، البحر المحيط ٤٧٢/٧، جامع البيان ٢٤/٨٨.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان الطبري ٥١/٢٤ ومعالم التنزيل للبغوي ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ج-).

<sup>(</sup>۱۲) في (د) أخبرنا.

<sup>(</sup>١٣) أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني الكوفي مسند الكوفة في زمانه. انظر العبر ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>١٤) يسيع الحضرمي: هو يسيع بن معذان الحضرمي الكوفي ويقال له أسيع، ثقة من الثالثة. (تقريب ٢/٣٧٤).

<sup>(</sup>١٥) رواه الإمام أحمد ٢٧١/٤، أبو داود أبواب الوتر باب الدعاء ١٦١/٢ والترمذي سورة البقرة الحديث رقم ٤٠٤٩، أبواب الدعوات=

كثير في التنزيل، ولما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة ليتجانس اللفظ. ويدل على هذه الجملة قوله ﴿إن الله الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين ذليلين. ثم ذكرهم النعم (۱) فقال: ﴿الله الذي جعل لكم الليل الآية (۲) ، وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: ﴿الله الذي جعل لكم الأرض قراراً (۳) أي موضع قرار. كما قال: ﴿فيها تحيون وفيها تموتون (٤) ﴿والسماء بناء ﴾ سقفاً كالقبة ﴿وصوركم فأحسن صوركم ﴾ قال مقاتل: خلقكم فأحسن خلقكم (٥) وقال (١) ابن عباس: خلق ابن آدم قائماً معتدلاً يأكل بيده ويتناول بيده وكل ما خلق الله يتناول بفيه (۷) وقال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله (۸) ﴿ورزقكم من الطيبات » يعني من غير رزق الدواب ﴿ ذلكم الله بيكم ﴾ (٩) الذي (١٠) فعل ذلك [الذي ذكر] (١١) كله. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل ربكم ﴾ (١) الذي (١٠) العالمين الحمد لله رب العالمين العالمين الحمد لله رب العالمين المعالمين العالمين العالمين العالمين العالمين المعالمين المعالمين المعالمين العالمين المورور وروس معاهد عن ابن عباس العالمين العلين العالمين ال

﴿ قُلْ إِنِي نَهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي الْبَيِنَتُ مِن رَّقِي وَأُمِرْتُ أَنَّ أُسْلِمَ لِرَبِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي الْبَيِنَتُ مِن رَّفِي وَأُمِرْتُ أَنَّ أُسْلِمَ لِرَبِ اللَّهِ لَمَا خَمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَ مَنْ عَلَقَةِ ثُمَ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَ مَنْ عَلَقَةِ ثُمَ مَنْ عَلَقَةً فَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونًا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونًا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله (۱۵) ﴿هو الذي خلقكم من تراب﴾ الآية أكثرها مفسر في سورة الحج (۱۲) وقوله (۱۲) ﴿ولتبلغوا أجلًا مسمى﴾ قال ابن عباس: يريد أجل الحياة إلى الموت فلكل (۱۸) أجل حياته (۱۹) تنتهي إليه ﴿ولعلكم تعقلون﴾ (۲۰) ولكي (۲۱) تعقلوا توحيد ربكم وقدرته في خلقكم وله (۲۲).

أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِدِء رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْخَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّادِ

باب ما جاء في فضل الدعاء وتفسير سورة المؤمن ٣٢٩٩ ـ ٣٧٤/٥ وقال أبو عيسي: حديث حسن صحيح. وابن ماجة كتاب الدعاء
 باب فضل الدعاء الحديث ٣٨٢٨، ٢١٠٥/٢. والبخاري في الأدب المفرد باب فضل الدعاء ص ٢١٠

<sup>(</sup>١) في (ب، ج) النعمة.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ١٠٤/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر فتح القدير ٤/٩٩٪.

<sup>(</sup>٩) من (ب، ج، د).

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، ج).

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٤/٣٥، ومعالم التنزيل ١٠٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ٨٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٧٣/٧٥

<sup>(</sup>١٨) في (أ) ملكك.

<sup>(</sup>١٩) في (أ) الحياة.

<sup>(</sup>۲۰) في (هـ) لعلكم.

<sup>(</sup>۲۱) في (د) لكي.

<sup>(</sup>٢٢) ساقطة من (أ، د، هـ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف آية رقم ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ١٠٤/٤.

<sup>(</sup>٦) في (د) قال.

<sup>(</sup>١٣)في (د) يريد قول لا إله إلا الله عز وجل فادعوه.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (أ، د).

<sup>(</sup>١٦) آية رقم ٥.

<sup>(</sup>۱۷) في (د) قوله.

يُسْجُرُونَ ﴿ مَنْ أَمُّ قِيلَ لَمُنَّمَ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَهَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيِمَا كُنتُمُ تَمْرَحُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَيِمَا كُنتُمُ تَمْرَحُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا كَنتُمْ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ فِيهَ أَفِيلًى مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ألم تـر إلى الذين يجادلون في آيات الله يعني القرآن أنه ليس من عند الله وهم المشركون ﴿أني يصرفون كيف صرفوا عن دين الله الذي (١) هو الحق إلى الباطل. ثم وصفهم فقال: ﴿الذين كذبوا بالكتاب ﴾ بالقرآن ﴿وبما أرسلنا به رسلنا ﴾ من التوحيد ﴿فسوف يعلمون ﴾ عاقبة أمرهم قوله (٢): ﴿إذَ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ﴾ يجرون ﴿في الحميم (٣) ثم في النار يسجرون (أ) ﴾ قال (مقاتل ومجاهد (٥)) (١): توقد بهم النار (٧) فصاروا وقودها ﴿ثم قيل لهم ﴾ على وجه (١) التوبيخ: ﴿أين ما كنتم تشركون ﴾ (٩) ﴿من دون الله قالوا ضلوا عنا ﴾ فقدناهم فلا نراهم ﴿بل لم تكن ندعو من قبل شيئاً ﴾ [أي شيئاً] (١٠) ينفع ويضر كما يقول من ضاع عمله: ما كنت أعمل شيئاً ﴿كذلك ﴾ أي (١١) كما أضل هؤلاء ﴿يضل الله الكافرين ﴾ ﴿ذلكم ﴾ العذاب الذي نزل بكم ﴿بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ﴾ أي الباطل الذي كنتم تشتغلون به ﴿وبما كنتم تمرحون ﴾ (١٢). قال مقاتل: يعني البطر والخيلاء (١٠).

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَكَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُمُّ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولٍ أَن يَأْتِكَ رُسُلُنَا وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِك رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِك وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِك وَعِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِك وَعَايَدَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) من (أ).

<sup>(</sup>٣) من (د) الحميم: هو الماء الشديد الحرارة. انظر المفردات مادة (حم) ص ١٣٠

<sup>(</sup>٤) يسجرون: يقال سجرت التنور. أي أوقدته وسجرته ملأته بالوقود ومنه (والبحر المسجور) أي المملوء، فالمعنى: توقد بهم النار أو تملأ بهم. انظر المفردات مادة (سجر) ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٦) في (جـ، د) مجاهد ومقاتل.

 <sup>(</sup>۷) انظر تفسير مجاهد ۲/۲۲ وصحيح البخاري ك التفسير تفسير سورة غافر ۱۵۸/۲، وجامع البيان ۲۶/۵۵، والجامع لأحكام القرآن
 ۷۷۷/۷، ومعالم التنزيل ۱۰۵/۶.

<sup>(</sup>A) في (د) جهة.

 <sup>(</sup>٩) في (هـ) تعبدون.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>۱۱) من (<sup>أ) .</sup>

<sup>(</sup>١٢) تمرحون: المرح شدة الفرخ والتوسع. انظر المفردات مادة (مرح) ص ٤٦٥، ٤٦٦

<sup>(</sup>۱۳) انظر صحيح البخاري ك التفسير تفسير سورة غافر ١٥٨/٦، ومعالم التنزيل ١٠٥/٤، والجامع لأحكام القرآن ٧٧٧٧/٧، وجامع البيان ٥٦/٢٤.

﴿فاصبر إن وعد الله ﴾ بنصرك ﴿حق فإما نرينك ﴾ الآية مفسرة في سورة الرعد(١) وقوله ﴿ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله﴾ [بأمر الله](٢) تعالى(٣) وبإرادته(٤) وذلك، أن كفار مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يأتيهم بآية(°) ﴿فإذا جاء أمر الله﴾ قضاؤه(٦)بين أنبيائه(٧)وأممهم ﴿قضي بالحق﴾ أي لم يظلموا إذا(^)عذبوا وهو قوله:﴿وخسر هنالك﴾ [عند كذلك](٩) ﴿المبطلون﴾ المكذبون بالعذاب والمفترون . والمبطل صاحب الباطل. ثم ذكر منتَه عليهم

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَهُمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ ﴿ وَلِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، فَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ اللَّهُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ أَكْتُرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَا ثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١

﴿ الله الذي جعل لكم الأنعام ﴾ إلى قوله: ﴿ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ﴾ قال مجاهد ومقاتل (١٠): تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد، وتبلغوا(١١) عليها حاجاتكم في البلاد ما(١٢) كانت(١٣) ﴿وعليها وعلى الفلك تحملون ﴾على الإبل في البر وعلى السفن في البحر ﴿ويريكم آياته﴾ أي(١٤) دلائل قدرته ﴿فأي آيات الله تنكرون﴾ [استفهام توبيخ. يقول(١٥٠) أيها تنكرون](١٦) بأنها(١٧) ليست(١٨) من الله. ثم ذكر(١٩) أن الرسل أتت من قبلهم وأنهم لم(٢٠) يؤمنوا

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ١ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِأُللَّهِ وَحْدَمُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِء مُشْرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا

<sup>(</sup>١) آية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين. ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) في (ب، د) وإرادته

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٤/٥٦، ٥٧ وزاد المسير ٢٣٧/٧.

<sup>(</sup>٦) في (د) قضاه.

<sup>(</sup>١٣) انظر تفسير مجاهد ٢/٥٦٦، وجامع البيان للطبري ٥٧/٢٤، معالم التنزيل للبغوي بدون إسناد ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>۱۷) في (ج) أنها.

<sup>(</sup>١٨) في (هـ) ليس.

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۲۰) في (هـ) لن.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) أنبيائهم.

<sup>(</sup>A) في (أ، جـ، د) إذا.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ج.، د).

<sup>(</sup>١٠) في (جـ) قتادة.

<sup>(</sup>۱۱) في (د) ولتبلغوا.

<sup>(</sup>۱۲) في (د) وما.

# رَأَوْا بَأْسَنَّا شُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ

﴿فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم》 [رضوا بما عندهم من العلم] (() وهو قالوا: نحن أعلم لن نبعث ولن نعذب. وسمي ذلك علماً على ما يدعونه ويزعمونه (۲) وهو في الحقيقة جهل. وقوله (۳) ﴿سنة الله التي قد خلت في عباده》 قال ابن عباس: يريد هذا قضائي في خلقي أن من كذب أنبيائي، وجحد ربوبيتي، فإذا نزل به العذاب استكان، وتضرع لم ينفعه ذلك عندي (٤). والمعنى سن الله هذه السنة في الأمم كلها أن لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب ﴿وخسر هنالك الكافرون》 قال ابن عباس: هلك عند ذلك المكذبون (٥) وقال (٦) الزجاج: الكافر خاسر في كل وقت ولكنه (٧) يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ، جـ) ويزعمون.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، جـ، هـ) قوله.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٧٤/٥٥، ومعالم التنزيل ١٠٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ٩١/٤، ٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٤/٥٨.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ج، د، هـ) قال.

<sup>(</sup>٧) في (د) ولكن.



أخبرنا الأستاذ أبو عثمان المقري، نا أبو عمرو بن مطر، نا أبو إسحاق الكوفي، نا أحمد بـن يونس المدايني، نا هرون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بـن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «من (٦) قرأ سورة (٧) (حم) السجدة أعطي من الأجر بعدد كل (٨) حرف منها عشر حسنات» (٩).

حَمَّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِنَابُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُمُ فُرَّءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ ٱحَتْرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِىۤ أَكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حِمَابُ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ۞

بسم الله الرحمن الرحيم. ﴿ حم تنزيل من الرحمن الرحيم ﴾ قال الأخفش (١٠) والزجاح (١١) : ﴿ تنزيل ﴾ مبتدأ ، وخبره قوله (١٢) : ﴿ كتاب فصلت آياته ﴾ (١٣) بين حلاله وحرامه ﴿ قرآناً عربياً لقوم يعلمون ﴾ اللسان (١٤) العربي ﴿ بشيراً ﴾ [لأولياء الله] (١٥) تعالى (١١) ﴿ ونذيراً ﴾ لأعدائه ﴿ فأعرض أكثرهم ﴾ أكثر أهل مكة ﴿ فهم لا يسمعون ﴾ تكبراً عنه ﴿ وقالوا قلوبنا في أكنة ﴾ مثل الكنانة التي فيها السهام فهي لا تفقه ما تقول و لا يصل إليها دعاؤك . ﴿ وفي آذاننا وقر ﴾ ثقل وصمم يمنع من استماع قولك ، والمعنى إنا في ترك القبول عنك (١٧) بمنزلة من لا يفهم [ولا يعقل] (١١) ولا (١٩) يسمع قولك . ﴿ ومن بيننا وبينك حجاب ﴾ أي (٢١) [بيننا وبينك (٢١)] (٢٢) فرقة في الدين ، وحاجز في النحلة فلا نوافقك على ما تقول . وقال مقاتل : إن حهل رفع ثوبه بينه وبين النبي ﷺ فقال : يا محمد أنت من ذلك الجانب ونحن من هذا الجانب ﴿ فاعمل ﴾

(۱۲) ساقطة من (ب).

(١٣) فصلت: أي ميزت.

(١٤) في (ج) باللسان.

(١٥) في (ب) لأولياءه.

(١٦) من (د).

(١٧) في (ج) عليك.

(۱۸) من (ب، د).

(١٩) ساقطة من (ج-).

(۲۰) من (ب).

(٢١) ساقطة من (جـ).

(٢٢) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

(٢٣) ساقطة من (هـ).

(١) ساقطة من (أ).

(٢) في المصحف فصلت.

(٣) من (جـ).

(٤) من (أ، جـ).

(٥) ساقطة من (ب).

(٦) في (د، هـ) ومن.

(V) ساقطة من (د).

(٨) ساقطة من (د).

(٩) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

(١٠) انظر معاني القـرآن للأخفش ٢٨٠/٢.

(١١) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ١٩٠.

انت على دينك ومذهبك ﴿إننا عاملون﴾ على ديننا ومذهبنا. قال الله تعالى(١):

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُو إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِيَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُو يُوحَى إِلَى أَنْمَا إِلَهُكُو إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِيَعْمُونُ فَي اللَّهِ مَا اللَّهُ عَرْدُونَ فَي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَرْدُونَ فَي إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ وَهُم إِلْلَا خِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ فَي إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مِنْ إِلَّا عَلَيْهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُ أَنْهُمُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُمُ أَنَا مُوا مُنْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُ مُ أَنْهُمُ أَنْهُ مُ أَنْهُمُ أَنْهُ مُ أَنْهُ مُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ مُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنُونُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ مُوا

﴿قُلُ إِنَمَا أَنَا بِشَرِ مِثْلُكُم﴾ (٢) أي إنما أنا (٣) كواحد منكم ولولا الوحي ما دعوتكم، وهو قوله: ﴿يُوحى (٤) إلى أَنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه لا تميلوا عن سبيله وتوجهوا إليه بالطاعة ﴿واستغفروه﴾ من الشرك. ثم توعدهم (٥) فقال: ﴿وويل (٦) للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾ قال ابن عباس: في رواية عطاء وعكرمة: لا يقولون لا إله إلا الله (٧)، والمعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. وقال الحسن وقتادة: لا يقرون بالزكاة، ولا يرون إيتاءها (٨). ولا يؤمنون بها (٩). وقال (١٠) الكلبي: عابهم الله بها وقد كانوا يحجون ويعتمرون.

وقال قتادة: كان يقال الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها برىء ونجا، ومن لم يقطعها هلك(١١). ثم أخبر عنهم

<sup>(</sup>١) من (جـ).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) يوحى: يقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي وذلك أحرى حسبما دل عليه قوله ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ﴾ \_ إلى قوله ﴿بإذنه ما يشاء ﴾ .

وذلك: إما برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه لتبليغ جبريل عليه السلام للنبي في صورة معينة، وإما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله، وإما بالقاء في الروع وإما بإلهام وإما بتسخير أو بمنام. (انظر المفردات مادة وحي، ص ١٥،٥١٥).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب، د، هـ) أوعدهم.

<sup>(</sup>٦) ويل: الويل قبح وقد يُستعمل على التحسر. انظر المفردات مادة (ويل) ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٤/ ٦٠ وتفسير القرآن العظيم ٢/٤ ومعالم التنزيل ٢٠٧٤.

<sup>(</sup>٨) في (أ، ب، جـ) إتيانها.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٤/ ٢٠ ومعالم التنزيل ١٠٧/٤

<sup>(</sup>١٠) في (جـ) قال.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ١٠٧٤. وقال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك: ما قاله الذين قالوا معناه لا يؤدون زكاة أموالهم وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة، وأن في قوله: «وهم بالأخرة هم كافرون» دليل على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فلو كان قوله: (الذين لا يؤتون الزكاة) مراد به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله و يكن لقولهم (وهم بالآخرة هم كافرون) معنى، لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة، قال: وفي إتباع الله قوله: (وهم بالآخرة هم كافرون) قوله: (الذين لا يؤتون الزكاة) ما ينبىء عن أن الزكاة في هذا الموضع معني بها زكاة الأموال ـ انظر جامع البيان المعارية على المشركين الذين لا يؤتون الزكاة أقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم، وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد، وهذا الآية مكية اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: فأما الزكاة ذات النصف والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا جمعاً بين القولين، كما أن أصل حقه يوم حصاده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتدا البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى رسوله على رسوله الله المهرات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعدذلك شيئاً فشيئاً والله أعلم (تفسير القرآن العظيم ٤/ ٩٢).

باعظم من هذا فقال: ﴿وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون﴾ غير مقطوع ولا منقوص. ثم وبخهم على كفرهم(١) فقال:

﴿ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِنَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُّ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهُمَا ۚ قَالَتَاۤ ٱنْیَنا طَآبِعِینَ ﷺ فَقَضَہٰ ہُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ وَٱوْحَیٰ فِی کُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَاْ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآةِ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

﴿قُلُ أَنْنَكُمُ لَتَكَفُّرُونَ بِسَالَـذَي خَلَقَ الأَرْضَ في يسومين﴾(٢) الأحـد والإثنين ﴿وتجعلون لــه أنـداداً﴾(٣) وتتخذون معه آلهة ﴿ذلك﴾ الذي فعل ما ذكر ﴿رب العالمين. وجعل فيها رواسي [من فوقها]﴾(٤) جبالًا ثـوابت من فــوق الأرض ﴿وبـارك فيهــا﴾ بـالأشجــار، والثمـار، والحبــوب، والأنهـار. ﴿وقــدر فيهـا أقواتها﴾ قال الحسن ومقاتل: وقسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم (°). وقال الكلبي: قدر الخبز لأهل قطر، والتمر [لأهل قطر]<sup>(١)</sup> والسمك لأهل قطر<sup>(٧)</sup> ﴿ في أربعة أيام﴾ أي في تتمة<sup>(٨)</sup> أربعة أيام يعني<sup>(٩)</sup> الثلاثا والأربعاء وهما مع الأحد والاثنين أربعة(١٠) ﴿سُواء﴾ نصب على المصدر على معنى: استوت(١١) سواء واستواء(١٢) كما تقول: في أربعة

(٨) في (أ) متعة. (٩) ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>١) في (ج) كذبهم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٣) أنداداً: ند الشيء مشاركة في جوهره وذلك ضرب من المماثلة فإن المثل يُقال في أي مشاركة كانت، فكل ند مثل وليس كل مثل نداً انظر المفردات مادة (ندد) ص ٤٨٦

<sup>(</sup>٤) من (د).

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٢/٢٤ ومعالم التنزيل ١٠٨/٤، وزاد المسير ٢٤٤/٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٢/٢٤ ومعالم التنزيل ١٠٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ٩٣/٤.

<sup>(</sup>١٠) هذا الكلام مستمد من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل؛ صحيح مسلم ك صفة القيامة والجنة والنار باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام وهذا الحديث من أفراد مسلم كما قال صاحب زاد المسير ٢٤٣/٧. قال الحافظ ابن كثير عن هذا الحديث في التفسير ٢٤/٤ بعدما أورده: وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد علَّكَ البخاري في التاريخ فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار. وقال: عنه محقق تفسير زاد المسير ٢٤٣/٧ ـ ٢٤٤ وقد تكلم عليه علي بن المديني. ثم قال: وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعًا، وقد حرر ذلك البيهقي. آ هـ. قال والحديث سنده صحيح، وممن صححهالشوكاني في فتح القدير ١٠٩/٤. وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه، ورأوا أنه معارض للقرآن، والذي صحح الحديث سنداً ومتناً رأى أنه لا تعارض بينه وبين نص القرآن، فإن القرآن ذكر أن الله تعالى خلق الساوات والأرض جميعاً في ستة أيام، وخلق الأرض وحدها في يومين، والحديث بين أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام، ويحتمل أن تكون هذه الأيام السبعة، غير الأيام الستة التي ذكرها الله في خلق السموات والأرض، وحينئذ لا تعارض، وإنما الحديث فصل كيفية الخلق من الأرض وحدها، والله تعالى أعلم. (١١) في (د) استوى وفي (جـ) استوت وسوا استواء.

<sup>(</sup>۱۲) في (هـ) واستوى.

أيام تماماً، ومن خفض فعلى النعت للأيام، ومن رفع فعلى معنى هي (١) سواء (٢) ﴿ للسائلين ﴾ قال السدي وقتادة: سواء لا زيادة ولا نقصان جواباً (٣) لمن سأل: في كم خلقت الأرض والأقوات؟ فيقال (٤): في أربعة أيام (٥) ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ عمد وقصد إلى خلقها ﴿ وهي دخان ﴾ قال السدي: كان (١) ذلك الدخان من نفس الماء حين تنفس خلقها سماء واحدة (٧) ثم فتقها فجعلها سبعاً في يومين الخميس والجمعة. ﴿ فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها ﴾ أي (٨) اثتيا ما آمركما أي افعلاه كما يقال: إيت ما هو الأحسن أي افعله. قال المفسرون: إن (٩) الله تعالى قال (١٠): أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأما أنت يا أرض فشققي أنهارك وأخرجي ثمارك، ونباتك، وقال لهما: افعلا ما آمركما طوعاً وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه (١١) كرها (٢١). قال الزجاج: أطيعا طاعة أو تكرهان كرها، فأطاعتا وأجابتا بالطوع (٣١) وهو قوله: ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾ (٤١) أي أتينا أمرك طائعين (١٥) ولما (٢١) ومن الله فيهن العقول وخوطبن خطاب من يعقل [جمعهن (١٠) جمع من يعقل] (١١) كما قال: ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ (٩) ﴿ فقضاهن صنعهن وأحكمهن (٢١) وفرغ من خلقهن ﴿ سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ﴾ قال مقاتل: وأمر في كل سماء بما أراد (٢١) وقال عطاء عن ابن عباس: خلق في كل سماء (٢١) الشياطين (٢١) ووائلهم إلا الله (٢١) ﴿ وزينا السماء الدنيا (٤٢) بمصابيح وحفظاً ﴾ (٢٥) وحفظناها من استماع (٢١) الشياطين (٢١)

(٣) في (د) جواب. (٣) في (ج) فقال.

(٦) في (ب) وكان. (٩) ساقطة من (د).

(V) في (هـ) واحداً. (V) ساقطة من (د).

(۸) في (جـ) أو.(۸) ساقطة من (د).

(١٢) انظر جامع البيان ٢٤/٢٤ ومعالم التنزيل ١٠٩/٤، وتفسير القرآن العظيم ٣٣/٤ وزاد المسير ٧/٥٢٠.

(١٣) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورقة رقم ١٩٢.

(15) قال الإمام الطبري في تفسيره وقيل «قالتا أتينا طائعين» ولم يقل طائعتين والسماء والأرض مؤنثتان لأن النون والألف اللتين هما كناية أسمائهما في قوله (أتينا) نظيره كناية أسماء المخبرين من الرجال عن أنفسهم فأجرى قوله طائعين على ما جرى به الخبر عن الرجال كذلك وقد كان بعض أهل العربية يقول: ذهب به إلى السهاوات والأرض ومن فيهن. وقال آخرون منهم قيل ذلك كذلك؛ لأنهما لما تكلمنا أشبهتا الذكور من بنى آدم \_ انظر جامع البيان ٢٤/٦٤.

(۱۵) من (د). (۱۹) سورة يس آية رقم ٤٠

(١٦) في (ب) فلما.

(۱۷) في (ب، هـ) جمعن. (۱۷) انظر معالم التنزيل ١٠٩/٤ وزاد المسير ٢٤٦/٧

(١٨) ما بين المعقوفين ساقط من د. (٢٢) في (ب) سماء [للشياطين].

(٢٣) انظر جامع البيان ٢٤/٢٤ ومعالم التنزيل ١٠٩/٤.

(٢٤) الدنيا: القربي إلى الأرض. انظر المفردات مادة (دنا) ص ١٧٢.

(٢٥) المصابيح: السرج، فسمى الكواكب مصباحاً لإضاءته. انظر زاد المسير ٢٤٦/٧

(٢٦) في (ب) الاستماع . (٢٧) في (ب) للشياطين .

<sup>(</sup>١) في (جـ) هي.

<sup>(</sup>٢) اختلف في (سواء) فأبو جعفر بالرفع خبر المبتدأ مضمر أي هي سواء، وقرأ يعقوب بالجر صفة للمضاف أو المضاف إليه وافقه الحسن، والباقون بالنصب على المصدر بفعل مقدر أي استوت استواء أو على الحال من ضمير أقواتها. انظر اتحاف فضلاء البشر ٣٨٠، النشر ٢٨١٢ والبحر المحيط ٤٨٦/٧ وجامع البيان ٢٣/٢٤ ومعاني القرآن للأخفش ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٣/٢٤ ومعالم التنزيل ١٠٨/٤ والبحر المحيط ٤٨٦/٧ وفي الدر المنثور وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ٥/٣٦١.

بالكواكب حفظاً ﴿ذلك﴾ الذي ذكر من صنعه ﴿تقدير العزيز﴾ في ملكه ﴿العليم﴾ بخلقه قوله (١):

فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَحِقَةً مِّثْلَ صَحِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَتَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلُتُم بِهِ - كَيفُرُونَ ١

﴿ فإن أعرضوا ﴾ عن الإيمان بعد هذا البيان ﴿ فقل أنذرتكم (٢) صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ (٣) هلاكاً مثل هلاكهم، والصاعقة المهلكة من كل(٤) شيء. ﴿إذ جاءتهم الرسل [من بين أيديهم]﴾(٥) [أتت الرسل آباءهم ومن كان قبلهم](٦) ﴿ومن خلفهم﴾ من خلف الرسل](٧) الذين بعثوا إلى آبائهم رسل(٨) إليهم «أن لا»(٩) [بأن لا](١٠) ﴿تعبدوا إلا الله، **قالوا [لو شاء ربنا لأنزل ملائكة﴾** أي](١١) لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة(١٢) ثم أظهروا الكفـر بهم [وهو قولهم](١٣) ﴿فإنا بما أرسلتم به كافرون ﴾. ثم قص قصة عاد وثمود فقال:

فَأَمَّا عَادُ ۖ فَأَسۡتَكَغُبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِتَايَنِنَا يَجْحَدُونَ شَي فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آيَّامٍ نِجَسَاتٍ لِنَدْ يقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَنَعَيَّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞

﴿فأما عاد فاستكبروا [في الأرض﴾ تكبروا](١٤) عن الإيمان وعملوا ﴿بغير الحق﴾ وأعجبتهم أجسامهم ﴿وقالوا من أشد منا قوة ﴾ وذلك، أن هوداً هددهم بالعذاب فقالوا: نحن نقدر على دفعه عنا بفضل قوتنا، فقال الله تعالى (١٥٠) رداً عليهم: ﴿ أُو لَم يروا أَن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ﴿ ١٦) يكفرون بحججنا عليهم. ثم ذكر عذابهم بقوله: ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ﴾ عاصفاً شديدة الصوت من الصرة وهي الصيحة، وقال(١٧) ابن عباس: وهي الباردة من الصر(١٨) وهي البرد(١٩)، وقال(٢٠) الفراء: هي الباردة(٢١) تحرق كما تحرق النار(٢٢) ﴿في أيام نحسات (۲۳) ذات نحوس.

(١٣) في (جـ) وقالوا.

(١٥) من (جـ).

(١٦) في (د) ألم.

(١٧) في (أ) قال.

(١٨) في (د) الصرير.

(١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (د). (٢) أنذرتكم: الإنذار إخبار فيه تخويف. انظر المفردات مادة (نذر) ص ٤٨٧. (١١) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٣) صاعقة: المراد بالصاعقة العذاب. انظر المفردات مادة (صعق) ص ٢٨١. (١٢) في '(أ) الملائكة.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ج.، هـ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>A) في (ب) أرسل.

<sup>(</sup>٩) في (د) «أن لا [تعبدوا]».

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان للطبري ٢٦/٢٤ ومعالم التنزيل بدون اسناد ١١١/٤ وتفسير القرآن العظيم ٩٥/٤.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ، جـ، هـ) قال.

<sup>(</sup>٢٢) انظر معانى القرآن للفراء ١٣/٣

<sup>(</sup>٢١) في (هـ) النار.

<sup>(</sup>٢٣) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة فصلت ١٦٠/٦.

﴿ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ﴾ يجبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا، والمعنى: إذا حشر أعداء الله وقفوا ﴿ حتى إذا ما جاءوها ﴾ (١٦) جاءوا النار التي حشروا إليها ﴿ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ﴾ قال مقاتل: تنطق (١٧) جوارحهم بما كتبت الألسن من عملهم بالشرك (١٨) أخبرني (١٩) عقيل بن محمد الجرجاني فيما أجاز لي: أن

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٤/٦٦.

<sup>(</sup>٢) اختلف (في نحسات) فابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بكسر الحاء على القياس؛ لأنه صفة لأيام جمع بالألف والتاء، وقياس الصفة من فعل بالكسر، وافقهم الأعمش، والباقون بالسكون مخفف من فعل المكسور، ولا حاجة إلى حكاية إمالة فتحة السين من نحسات عن أبي الحارث كما فعل الشاطبي رحمه الله تعالي تبعاً لأصله؛ فإنه لو صح لم يكن من طرقهما ولا من طرقنا ـ انظر الإتحاف ص ٣٨٠، ٣٨١، النشر ٣/٣٦٢، معاني القرآن للفراء ١٤/٣ وجامع البيان ٢٤/٢٤، والبحر المحيط و٧/٠٤.

<sup>· (</sup>٧) من (٧)

<sup>(</sup>٨) في (هـ) فأما.

<sup>(</sup>٩) في (ب) فقال.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من(هـ).

<sup>(</sup>٣) في (جـ) ومن.

<sup>(</sup>٤) انظر معانى القرآن للزجاج ورقة رقم ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٢٧/٢٤ ومعالم التنزيل ١١١/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤/٥٥ والجامع لأحكام القرآن ٧٩٣/٧

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل ١١١/٤ وتفسير القرآن العظيم عن الثوري ٩٥/٤.

<sup>(</sup>١٣) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١٥.

<sup>(</sup>١٤) في (د) الهون.

<sup>(</sup>١٥) من (ب، ج).

<sup>(</sup>١٦) من (ب، ج).

<sup>(</sup>۱۷) في (هـ) ينطق.

<sup>(</sup>١٨) انظر معالم التنزيل ١١٢/٤

<sup>(</sup>١٩) في (د) أخبرنا.

أبا الفرج القاضي <sup>(١)</sup> أخبرهم عن محمد بن جرير، نا أحمد بن حازم الغفاري، نا علي بن قادم<sup>(٢)</sup>، أنا شريك <sup>(٣)</sup> عن عبيد المكتب(٤)، عن الشعبي (٥)، عن أنس قال: ضحك رسول الله ﷺ ذات يوم حتى بدت نواجذه. ثم قال: ألا تسألونني مم ضحكت؟ [قالوا مم ضحكت] (٢). يا رسول الله (٧)؟ قال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. قال: يقول: يا رب. أليس وعدتني أن لا تظلمني؟ قال فإن لك ذلك، قال فإني لا أقبل علي شاهدآ إلا <sup>(٨)</sup> من نفسي، قال أو ليس كفي بي شهيداً (٩) وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ فيقول : أي رب أجرتني من الظلم فلن أجيز اليوم علي شاهداً إلا من نفسي. قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه (١٠) بما كان يعمل. قال: فيقول لهن: بعداً لكن وسحقاً (١١)، عنكن كنت أجادل (١٢). وقوله ﴿وجلودهم﴾ قال ابن عباس: يريد فروجهم وهو قول الجميع. قالوا: كني الله تعالى(١٣)عنهابالجلود (١٤)[(وقالوا ﴿لجلودهم)] لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾(١٥) أي مما ينطق، وتم الكلام. ثم قال الله تعالى (١٦) ﴿وهو خلقكم أول مرة﴾ وليس هذا من جواب الجلود ﴿وما كنتم تستترون أنيشهد > (١٧) أي (١٨) من أن يشهد (١٩) ﴿عليكم ﴾ ، لأنكم ما كنتم تظنون ذلك ﴿ولكن ظننتم ﴾ الآية قال ابن عباس: إن الكفار كانوا يقولون: ﴿إِنَ الله لا يعلم﴾ ما في أنفسنا ولكنه يعلم ما نظهر(٢٠). ﴿وَذَلَكُم ظَنْكُم الذي ظننتم﴾ [أي ظنكم] (٢١) أن الله لا يعلم (٢٢) ما تعملون ﴿أرداكم﴾ أهلككم. وقال (٢٣) ابن عباس: طرحكم في النار (٢٤). ثم أخبر عن حالهم فقال:

(<sup>V</sup>) في (د) رسول الله ﷺ.

(١٦) ساقط من د.

<sup>(</sup>١) أبو الفرج القاضي: هو المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد العلامة الفقيهالحافظ القاضي المتقن النهرواني الحريري. قال الخطيب: سألت البرقاني عن المعافى فقال كان أعلم الناس وكان ثقة لم أسمع منه. مات سنة ٣٩٠ هـ. وله ٨٥ سنة. انظر سير أعلام النبلاء .0EV :0EE/17

<sup>(</sup>٢) علي بن قادم الخزاعي الكوفي صدوق يتشيع من التاسعة مات سنة ٢١٣هـ. أو قبلها. انظر تقريب التهذيب ٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أبو عبد الله المدني، صدوق، يخطى،، من الخامسة، مات في حدود سنة ١٤٠ هـ. انظر التهذيب ٣٣٨/٤ والتقريب ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٤) عبيد بن المكتب: هو عبيد بن مهران بن المكتب الكوفي. وثقه ابن معين والنسائي، وقال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. انظر التهذيب

 <sup>(</sup>٥) الشعبي: هو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو. ثقة مشهور، فاضل فقيه مات سنة ١٠٤ هـ انظر التهذيب ٦٨/٥ وسير أعلام النبلاء 3/117.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٩) في (هـ) شاهداً. (١٠) أركانه: أي جوارحه.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١١) سحقاً: قيل أبعده الله وأسحقه أي جعله سحيقاً. وقيل سحقه أي جعله بالياً، قال الله تعالى: ﴿فسحقاً لأصحاب السعير﴾ جزء من الآية رقم ١١ من سورة الملك. انظر المفردات مادة (سحق) ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>١٢) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق. صدره. وصاحب جامع البيان ٦٨/٢٤.

<sup>(</sup>۱۳) من (جـ).

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٨/٣٤ ومعالم التنزيل ١١٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٩٤/٧ وزاد المسير ٢٥/٧ وفتح القدير ١١١/٤.

<sup>(</sup>١٥) نما بين المعقوفين ساقط من (د). (۲۰) انظر جامع البيان ٢٤/٦٦.

<sup>(</sup>٢١)ما بين المعقوفين ساقط من (أ، د، هـ).

<sup>(</sup>١٧) تستترون: الاستتار: الاختفاء ـ المفردات مادة ستر ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢٢) ساقطة من (هــ). (۲۳) في (د) قال.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من (هــ).

<sup>(</sup>۲۶) انظر معالم التنزيل ۱۱۲/۶

<sup>(</sup>١٩) في (أ، ب، ج، هـ) تشهد.

فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُمْ قُرَنَّاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلجِّنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوّاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١ فَلَنُذِيفَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ بِتَايَلِنَا يَجْمَدُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلَّجِيِّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلَهُمَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللهِ

﴿ فِإِن يصبروا ﴾ أي(١) على النار ﴿ فالنار مثوى لهم ﴾ مسكن ﴿ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ﴾ أن يسألوا (٢) أن يرجع بهم (٢) إلى ما يحبون لم يرجع (١) بهم (٥)، لأنهم لا يستحقون ذلك. يقال: أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطه (٦) إياي، واستعتبته طلبت منه أن يعتب أي يرضى. قوله (٧) ﴿وقيضنا لهم قرناء﴾ (٨) قال مقاتل: هيأنا لهم ﴿قرناء﴾ من الشياطين (٩) ، وقال الزجاج: سببنا لهم حتى أضلوهم (١١) وهو قوله (١١): ﴿فزينوا لهم ما بين أيديهم ﴾ من أمر الآخرة أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ﴿وما خلفهم ﴾ من أمر الدنيا فزينوا لهم اللذات وجمع الأموال وترك النفقة في وجوه البر، وباقي الآية قد(١٢) تقدم تفسيره (١٢). قوله (١٤) ﴿وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن؛ أي لا تستمعون (١٠) وعارضوه باللغو والباطل وهو قوله ﴿والغوا فيه﴾ يقال: لغي يلغي (١٦) لغاً فهو لغ واللغا واللغو(١٧) كلام لا وجه له ولا فائدة فيه. وكان الكفار يوصي بعضهم بعضاً إذا سمعتم القرآن من محمد وأصحابه فارفعوا أصواتكم حتى تلبسوا عليهم قولهم فيسكنون (٨٨)، وهو قوله تعالى(١٩) ﴿لعلكم تغلبون ﴾ فيسكنون (٢٠). قال مقاتل: لكي تغلبوهم(٢١) فيسكنون(٢٢). ثم وعدهم الله تعالى(٢٣) بقوله: ﴿فَلَنَذَيْقُنَ الَّذِينَ كَفُرُوا عَذَابًا شَدَيْداً ولنجزينهم أسوأ الذي، (٢٤). قال مقاتل: بأسوأ ما ﴿كانوا يعملون﴾ وهو الشرك ﴿ذلك﴾ العذاب الشديد ﴿جزاء

<sup>(</sup>٥) في (أ، د، هـ) لهم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (هـ). (۲) في (ب) سألوا.

<sup>(</sup>V) من (جـ)

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، جه هـ) لهم.

<sup>(</sup>۵) من(۸) (٤) في (ب) يرجع.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٠/٢٤ ومعالم التنزيل ١١٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ٩٧/٤، وزاد المسير ٢٥٢/٧ والجامع لأحكام القرآن .OV9A/V

<sup>(</sup>١٠) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ١٩٣.

<sup>(</sup>١١) في (هـ) فهو.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (١)

<sup>(</sup>۲۰) من (د). (١٣) سورة القصص آية ٦٣

<sup>(</sup>١٤) من (ب، ج).

<sup>(</sup>١٥) في (ب، د) تسمعوا.

<sup>(</sup>١٦) في (جه) يلغن.

<sup>(</sup>١٧) في (هـ) واللغي.

<sup>(</sup>٦) في (هـ) إسخاطه.

<sup>(</sup>١٨) في (هـ) فيسكنوا.

<sup>(</sup>١٩) من (جـ).

<sup>(</sup>٢١) في (د) تغلبونهم.

<sup>(</sup>٢٢) انظر جامع البيان ٢٤/٢٤ وزاد المسير ٢٥٢/٧ وفتح القدير ١٥١٤/٥.

<sup>(</sup>٢٣) من (جـ).

<sup>(</sup>٢٤) من (هـ).

أعداء الله وقوله (النار) بدل من (١) قوله (جزاء أعداء الله) ثم ذكر أن (١) إقامتهم فيها دائمة أي (١) فقال: (لهم فيها) في النار (دار الخلد) دار الإقامة (٤) لا انتقال منها (جزاء) أي (١) للجزاء (بما كانوا بآياتنا يجحدون) قال مقاتل: يعني القرآن يجحدون أنه من عند الله (وقال الذين كفروا) [أي (١) في النار] (١) يقولون (١) (ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) يعنون إبليس، وقابيل، لأنهما سنا المعصية (٩) (نجعلهما تحت أقدامنا) أسفل منا في (١٠) النار ليكونا في الدرك الأسفل من النار [قال ابن عباس: ليكونا أشد عذاباً منا](١١)»(١١). ثم ذكر المؤمنين بقوله (١٠):

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ كُنَّ أَلَا تَعَافُواْ وَلَا تَحَزَّقُواْ وَأَبْشِرُواْ فِلْ اللَّهِ مُواْ اللَّهِ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلْلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلْلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلْلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلْلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿

﴿إِنَ الذَينَ قالُوا رَبْنَا الله ثم استقاموا ﴾. قال أبو بكر الصديق [رضي الله عنه](١٤)استقاموا على أن الله ربهم(١٥).

أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصر اباذي، أنا أبو الحسن السراج (١٦)، نا أبو شعيب الحراني، نا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني (١٨)، نا زهير، نا أبو إسحاق، عن عامر بن سعد، عن سعيد بن نمران (١٨)، أنه قال: قرأ

(٧) في (ب، جـ) لما دخلوا النار.

(١) في (د) عن.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج). (٨) ساقطة من (ب، جـ).

<sup>(</sup>٣) من (هـ). (٩) إبليس أوقع سيدنا آدم في المعصية. وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه هابيل.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (هـ) إقامة . (١٠) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (هـ). (٥)

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (جـ). (١٢) انظر جامع البيان ٢٢/٢٤ ومعالم التنزيل ١١٣/٤ وزاد المسير ٢٥٣/٧.

<sup>(</sup>١٣) في (جـ) فقال.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٧٣/٢٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨٠١/٧ ومعالم التنزيـل ١١٤/٤ وتفسير القـرآن العظيم ٩٨/٤ وزاد المسيـر ٢٥٤/٧ .

<sup>(</sup>١٦) أبو الحسن السراج: هو أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري السراج المقرىء. قال عنه الحاكم: قُلُّ من رأيت أكثر اجتهاداً أو عبادة منه. توفي سنة ٣٦٦ من الهجرة. انظر شذرات الذهب ٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>١٧) أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني: الإمام الحافظ المتقن أبو يحيى الأسدي مولاهم ولد في حدود سنة ١٥٠ من الهجرة. قال عنه أحمد بن حنبل: رأيته حافظاً لحديثه صاحب سنة. مات سنة ٢٢١ من الهجرة. انظر التقريب ٢٠/١، وسير أعلام النبلاء ٢٦٢/١٠، ٦٦٣.

<sup>(</sup>١٨)في (أ) نمر.

<sup>(</sup>١٩) سعيد بن نمران هو سعيد بن نمران بن نمر الهمداني ثم الناعطي. تابعي شهد اليرموك. توفي سنة ٧٠ من الهجرة. انـظر الأعلام للزركلي ١٥٦/٣.

أبو بكر الصديق [رضي الله عنه](١)، أو قرأ عليه رجل «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قالوا: يا خليفة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٢) ما الاستقامة؟ قال: الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئاً (٣). وقال (١) مجاهد: هم الذين لم يشركوا بالله (٥) شيئاً حتى يلقوه.

أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم، أنا أبو عبد الله بن بطة (١)، نا (٧) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا (٨) محمد بن جعفر الوركاني (٩)، نا إبراهيم بن ابن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن ماعز العامري(١١)، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به، قال: قل: ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف [عليّ؟ قال(١١): فأخذ بلسان نفسه] (١٢) ثم قال: هذا (١٣). وكان (١٤) الحسن إذا تلا هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة (١٥).

أخبرنا أبو سعد بن أبي المطوعي، أنا عبد الله بن محمد الرازي، نا يـوسف بن عاصم (١٦)، نـا الجراح بن مخلد(١٧)، نا [أبو قتيبة سلم بن قتيبة (١٩)]، (١٩) نا سهيل بن أبي حزم، نا ثابت عن أنس قال: قرأ علينا رسول الله

(٤) في أ، جـ، هـ قال. (٥)

(٧) في د أنا.

- (٩) محمد بن جعفر الوركاني: هو محمد بن جعفر بن زياد الوركاني أبو عمران الخراساني ثقة من العاشرة. مات سنة ٢٨ هـ. انظر التقريب ٢/ ١٥٠/.
- (١٠) عبد الرحمن بن ماعز ويقال محمد بن عبدالرحمن بن ماعز. ويقال: ماعز بن عبد الرحمن اختلف على ابن الزهري في ذلك والأول أقرى مقبول من الثالثة (التقريب ٤٩٦/١).

(١٢) في (هـ) على نفسه فأخذ بلسانه.

(۱۱) من (ج.، د).

(۱٤) في (د) فكان.

(١٦) يوسف بن عاصم: هو يوسف بن عاصم الرازي أبو يعقوب. توفي سنة ٣٠٤ هجرية انظر الشذرات ٢٤٥/٢.

(١٧) الجراح بن مجلد: العجلي البصري: ثقة. أخرج له الترمذي. مات سنة ٢٠٥ هـ. انظر التقريب ١٢٦/١.

(١٨) في (أ) أبو قتيبة سلمان بن قتيبة، في (ب) أبو قتيبة نا سالم بن قتيبة.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) من (د).

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٧٣/٢٤ وتفسير القرآن العظيم ٩٨/٤ ومعالم التنزيل ١١٤/٤، والجامع لأحكام القرآن ٥٨٠١/٧ وزاد المسير ٢٥٤/٧.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله بن بطة هو: الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث أبو عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي ابن بطة ولد سنة ٣٠٤ هـ. توفي سنة ٣٨٧ هجرية. انظر سير أعلام النبلاء ٢٩/١٦، ٥٣٣.

<sup>(^)</sup> عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: هو الحافظ الثقة الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المزربان البغوي الأصل البغدادي. ولد سنة ٢١٤ هـ وعاش ١٠٣ سنة قال عنه الخطيب كان ثقة ثبتا فهما عارفاً توفي سنة ٣١٧ هـ. انظر تـذكرة الحفاظ.

<sup>(</sup>١٣) رواه الإمام مسلم بألفاظ قريبة في كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام، الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة حم السجدة. وقال عنه أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه ٣٧٦/٥، الإمام أحمد في مسنده ٤١٣/٣، ابن ماجه في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة ١٣١٤/٢.

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل ١١٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨٠٢/٧ وتفسير القرآن العظيم ٩٩/٤ وتفسير عبد الرزاق ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>١٩) أبو قتيبة سلم بن قتيبة هو: سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة الخراساني نزل البصرة صدوق من التاسعة مات سنة ٢٠٠ أو بعدها من الهجرة. انظر التقريب ٣١٤/١.

هذه الآية ﴿إِنَ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ فقال قد قالها ناس ثم [كفر أكثرهم] (١) ، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها (٢) . وذهب كثير من المفسرين إلى أن (٣) الاستقامة على (٤) طاعة الله وأداء فرائضه ولزوم السنة (٥) . قال الكلبي عن ابن عباس: استقاموا على ما فرض (١) عليهم (٧) . وروى الزهري عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (٨) أنه تلا هذه الآية فقال: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب (٩) . وقوله ﴿تتنزل عليهم الملائكة ﴾ قال ابن عباس عند الموت (١٠) .

وقال قتادة ومقاتل: إذا قاموا من قبورهم(١١) وألا بأن لا وتخافوا من الموت وولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد. وروى جعفر عن ثابت أنه قال: بلغنا أنه إذا انشقت(١١) الأرض يوم القيامة نظر المؤمن إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له: لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، نحن أولياؤك في الحياة الدنيا وفي الأخرة أبشر يا ولي الله إنك سترى اليوم أمر أ(١١) لم تر مثله فلا يهولنك، وإنما(١٤) يراد به غيرك. قال ثابت: فما عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهي لكل مؤمن قرة عين لما هداه الله في الدنيا(١٥). وقال مجاهد: لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الأخرة، ولا تحزنوا(١١) على ما خلفتم من أمر دنياكم من ولد أو أهل(١١) أو دين فإنه(١٨) سيخلفكم في ذلك كله(١٩). ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا هذا من قول الملائكة للمؤمنين يقولون: نحن الحفظة الذين كنا معكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يقولون: لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة وولكم فيها في الآخرة وما تشتهي أنفسكم من الكرامات واللذات وولكم فيها ما تدعون تتمنون كقوله وولهم ما يدعون (٢١) وقد مر(٢١). ونزلا يوجوز أن يراد به القوت الذي يكون جمع نازل، ويكون المعنى ولكم فيها(٢١) ما تدعون ومن غفور رحيم نازل، ويكون المعنى ولكم فيها ما تدعون ومن غفور رحيم نازل، ويكون المعنى ولكم فيها المورد الذي المقوت الذي

(۱۳) ساقطة من (د).

(١١) انظر معالم التنزيل ١١٤/٤، والجامع لأحكام القرآن ٧/٢٠٥.

(١٤) في (د) فإنما.

(۱۲) في (أ) تشققت.

<sup>(</sup>١) في (جـ) كفروا بها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة حم السجدة ٣٧٦/٥، والحديث رقم ٣٢٥٠، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وانظر جامع البيان ٧٣/٢٤، وتفسير القرآن العظيم ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (جـ، هـ).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٤/٣٧، ٧٤ ومعالم التنزيل ١١٤/٤ وزاد المسير ٧٥٤/٧.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٤/٧٧، ٧٤ ومعالم التنزيل ١١٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ٩٨/٤، ٩٩ والجامع لأحكام القرآن ٧/٢/٠٥.

<sup>(</sup>A) من (ب، ج).

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٤/٣٧ ومعالم التنزيل ٧٣/٤ ومعالم التنزيل ١١٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ٩٨/٤، ٩٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٧٤/٢٤ ومعالم التنزيل ١١٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ٩٩/٤.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٤/٧٥ وتفسير القرآن العظيم ١٠١/٤، ومعالم التنزيل ١١٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/٤٠٥.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٧) في (ب، جـ) وأهل.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان ٢٤/٢٤ ومعالم التنزيل ١١٤/٤، وتفسير القرآن العظيم ٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢٠) في (هـ) ولكم فيها ما تدعون.

<sup>(</sup>۲۲) الآية ٥٧ من سورة يس. (۲۳) من (هـ).

<sup>(</sup>٢١) سورة يس: آية ٥٧.

يقام للنازل والضيف، والمعنى ثبت لهم ما يدعون (١) ﴿ نزلاً من غفور رحيم ﴾. قوله ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ﴾. قال ابن عباس: هو رسول الله ﷺ دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله (٢). وقال الحسن: هو المؤمن أجاب الله في دعوته [ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته] (٣) ﴿ وعمل صالحاً ﴾ في إجابته ﴿ وقال إنني من المسلمين ﴾ لربي (٥) ، وقالت عائشة: [رضي الله عنها] (١): أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين (٧). وقال عطاء ﴿ وعمل صالحاً ﴾ قام لله بحقه وفرائضه. وقال قيس بن أبي (٨) حازم: هو الصلاة بين [الأذان والإقامة] (١) » (١٠).

﴿ولاتستوي الحسنة ولا السيئة ﴾ «لا» الثانية (١١) زائدة ، لأن (١٢) المعنى ولا (١٣) تستوي الحسنة والسيئة يعني الصبر والغضب، والحلم والجهل ، والعفو ﴿ فإذا الذي بينك والحلم والجهل ، والعفو ﴿ فإذا الذي بينك

<sup>(</sup>١) في (هـ) تدعون.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٧٥/٢٤ ومعالم التنزيل ١١٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من ج.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ١١٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٠١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨٠٤/٧.

<sup>(</sup>٥) في (أ، هـ) لربه.

<sup>(</sup>٦) من (ب، ج).

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٤/٥٧ ومعالم التنزيل ١١٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٠٠/٤، والجامع لأحكام القرآن ٧/٥٠٥ قال ابن كثير في التفسير: والصحيح: أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية لأنها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه في منامه فقصه على رسول الله والأذان أن يلقيه على بلال رضي الله عنه فإنه أندى صوتاً كما هو مقرر في موضعه ثم قال ابن كثير: فالصحيح إذا أنها عامة كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية [ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين] فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله، ثم أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله. تفسير القرآن العظيم ١٠١٤ وقال الشوكاني في تفسيره والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ ويدخل فيها من كان سبباً لنزولها دخولاً أولياً، فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله، وعمل صالحاً، وهو تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه، وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهم فلا شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته، ولا أكثر ثواباً من عمله. اهـ فتح القدير ١٥/٥١٥.

وقال الخازن في تفسيره وقيل: إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرق فهو داخل في هذه الآية قال: والدعوة إلى الله مراتب. الأولى: دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والثانية: دعوة العلماء، والثالثة دعوة المجاهدين في سبيل الله والرابعة دعونة المؤذنين إلى الصلاة قال فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالى وإلى طاعته.

<sup>(</sup>٨) قيس بن أبي حازم: قيس بن أبي حازم ثقة أخرج له الستة مات سنة ٩٠ هـ. انظر التهذيب ٣٨٨/٨، التقريب ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٩) في (جـ) الإقامة والأذان.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٤/٧٧ ومعالم التنزيل ١١٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨٠٤/٧.

<sup>(</sup>۱۳) في (جـ، د) لا.

<sup>(</sup>١١) من (جـ).

وبينه ﴾(١) أي فإذا فعلت(٢) ذلك ودفعت السيئة بالتي هي أحسن صار ﴿الذي بينك وبينه عداوة﴾ كالصديق القريب. وقال عطاء «التي هي أحسن» (٣) السلام إذا لقي من يعاديه سلم عليه ليلين له (٤). وقال مقاتل بن حيان: هو أبو سفيان بن حرب، وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت(٥) بينه وبين النبي(١) على ثم أسلم فصار وليا في الإسلام، حميماً بالقرابة (٧). ﴿وما يلقاها﴾ قال الزجاج: وما (٨) يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة وهي (٩) دفع السيئة بالحسنة ﴿إلا الذين صبروا﴾ على كظم (١٠) الغيظ (١١) واحتمال المكروه (١٢) ﴿وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم﴾ في

وقال قتادة: الحظ العظيم الجنة أي ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة (١٣). ثم أمره أن يستعيذ بالله إن صرفه الشيطان عن الاحتمال فقال: ﴿ وإما ينزغنك من (١٤) الشيطان ﴾ (١٥) الآية مفسرة في آخر (١١) سورة الأعراف (١٧). ثم ذكر علامات توحيده ودلالات قدرته فقال:

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُّ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَحْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ

<sup>(</sup>١) من (جه، هه). (٢) في (هـ) فعل.

<sup>(</sup>٣) في (د، هـ) الذي .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٧٦/٢٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨٠٥/٧ وزاد المسير ٢٥٨/٧، وحكم المصافحة ذكره أبو بكربن العربي في الأحكام فقال: في الأثر: تصافحوا يذهب الغل، وإن لم ير مالك المصافحة وقد اجتمع مع سفيان فتكلما فيها، فقال سفيان: قد صافح النبي ﷺ جعفرا حين قدم من الحبشة، فقال له مـالك: ذلك خاص له، فقال له سفيان: ما خصّ رسول الله ﷺ يخصنا، وما عمه يعمنا والمصافحة ثابتة، فلا وجه لإنكارها. وقد روى قتادة قال: قلت لأنس: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. وهو حديث صحيح وروى البراء بن عازب، قال رسول الله ﷺ: ما من مسلمين يلتـقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. أبواب النوم باب في المصافحة. والطبراني في الأوسط. انظر مجمع الزوائد ك الأدب باب المصاحفة ٣٧/٨ وفي الأثر: من تمام المحبة الأخذ باليد. ومن حديث محمد بن إسحاق \_ وهو إمام مقدم \_ عن الزهري \_ عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة في نفر، فقرع الباب فقام رسول الله ﷺ عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده. فاعتنقه وقبله. انظر أحكام القرآن لابن العربي ١٦٦٣/٤. قال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ٥٨٠٦/٧ ـ بعــد سرده لكــلام ابن العربي السابق. قلت: قد روى عن مالك جواز المصافحة وعليها جماعة من العلماء. وقد مضي ذلك في «يوسف» وذكرنا هناك حديث البراء بن عازب قال وسول الله ﷺ: ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبهما بينهما رواه أبو داود في أبواب النوم باب في المصافحة ٤/ ٣٥٤. ورواه الطبراني في الأوسط، انظر مجمع الزوائد كتاب الأدب باب المصافحة ونحو ذلك ٨/٣٧.

<sup>(</sup>A) في (د) ما.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) جعلت. (٦) في (ب،جـ) رسول الله. (٩) في (د) وهو.

<sup>(</sup>V) انظر معالم التنزيل ١١٥/٤، والجامع لأحكام القرآن ٥٨٠٦/٧. (١٠) الكظم هو الحبس. انظر المفردات مادة كظم ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>١١) الغيظ: هو أشد غضب وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه. قال تعالى «قل موتوا بغيظكم ـ ليغيظ بهم الكفار» المفردات مادة غيظ ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٠. (۱۵) من (د).

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٧٧/٢٤ وتفسير القرآن العظيم ١٠١/٤، ومعالم التنزل ١١٥/٤. (١٦) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٤) من (د، هـ). (١٧) الآية ٢٠٠.

وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ ١ ﴿ فَي وَمِنْ ءَايَنِهِ ٤ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَةَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

﴿ومن آياته الليل والنهار﴾ الآية (١) ظاهرة ﴿فإن استكبروا﴾ تكبروا عن عبادتي والسجود لي ﴿فالذين عند ربك﴾ يعني الملائكة ﴿يسبحون له بالليل والنهار﴾ يصلون له وينزهونه عن السوء ﴿وهم لا يسأمـون﴾ لا يملون ويفترون ﴿ومن آياته﴾ دلائل قدرته ﴿أنك ترى الأرض خاشعة﴾ قال الأزهري(٢): إذا يبست الأرض ولم(٣) تمطر قيل: قد خشعت<sup>(٤)</sup>. قال ابن عباس: مقشعرة ﴿فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت﴾ تحركت بالنبات، وهذا مفسر فيما سبق<sup>(٥)</sup>

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَأَّ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌّ وَإِنَّهُ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌ وَإِنَّهُ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمٌ وَإِنَّهُ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ١ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ١ فَيَ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنَهُ مُ ءَاْعِجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآتُهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١

﴿إِن اللَّذِين يلحلُون في آياتنا﴾ (٧) تقدم تفسير [الإلحاد(^)، وقال(٩) مقاتل (١٠) يميلون عن الإيمان](١١) بالقرآن(١٢)، وقال [مجاهـد ﴿يلحـدون في آيـاتنـا﴾](١٣) بالمكـاء(١٤) واللغط(١٥) ﴿لا يخفـون علينا﴾ أي إنا نعلمهم فنجازيهم بما يعملون ﴿أفمن يلقى في النار﴾ وهو أبـو جهل ﴿خيـر أم من يأتي ءامناً يوم القيامة ﴾ وهو حمزة. ثم هددهم بقوله ﴿اعملوا ما شئتم ﴾ قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد (١٦). ﴿إن الذين كفروا بالذكر﴾ بالقرآن ﴿لما جاءهم﴾ ثم أخذ في وصف الذكر، وترك جواب [﴿إن الذين كفروا﴾على تقدير](١٧) إن

(١٢) انظر معالم التنزيل ١١٦/٤.

<sup>(</sup>١) في (ب) الآية.

<sup>(</sup>٢) في(د) الزهري. وانظر تهذيب اللغة. مادة خشع ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) في (د) ولا وفي (د) لم.

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب اللغة للأزهري مادة خشع ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٥) آية ٥ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٦) من (ب، ج).

<sup>(</sup>V) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين بياض في (هـ).

<sup>(</sup>١٤) المكاء: يقال مكا الطير يمكو مكاء صفر قال تعالى: ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية﴾ تنبيها أن ذلك منهم جار مجرى مكاء الطير في قلة الغناء والمكاء طائر، ومكت استه صوتت. (المفردات مادة مكا ص ٤٧١).

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٧٨/٢٤ ومعالم التنزيل ١١٦/٤.

<sup>(</sup>١٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٩٤.

<sup>(</sup>١٧) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) «لسان الذي يلحدون» الآية ١٠٣ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٩) في (د) قال.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين بياض في (هـ).

الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم ﴿وإنه لكتاب عزيز﴾ قال الكلبي: «كريم على الله(١)»(٢) وقال(٣) قتادة: أعزه الله فلا يجد الباطل<sup>(١)</sup> إليه سبيلً<sup>(٥)</sup>. وهو قوله: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ قال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله (٦). وهو قول الكلبي (٧). وقال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه (^) . وهذا قول قتادة والسدي (٩) . ومعنى الباطل على هذا: الزيادة والنقصان ﴿تنزيل من حكيم﴾ في خلقه ﴿حميد﴾ إليهم ثم عزى نبيه [صلى الله عليه وسلم](١٠) على تكذيبهم فقال ﴿ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك﴾ قال قتادة: يقول قد قيل للأنبياء قبلك ساحر وكُذَّبوا كما كُذُّبتَ (١١) ﴿إِنْ رَبِكَ لَذُو مَغْفُرةَ ﴾ لمن آمن﴿وذُو عقابِ أليم﴾ أليم (١٢) لمن كذبك قولـه (١٣): ﴿جعلناه قـرآناً أعجمياً ﴾ لو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على الناس بغير لغة العرب ﴿لقالـوا لولا فصلت آياته ﴾ [هـلا بينت آياته](١٤) بالعربية حتى نفهمه ﴿أَعجمي وعربي﴾ أكتاب أعجمي [ونبي عربي؟ وهذا استفهام على وجه الإنكار، أي أنهم كانوا يقولون :المنزل عليه(١٥) عربي والمنزل أعجمي](١٦) فكان ذلك أشد لتكذيبهم ﴿قل﴾ لهم يا محمد: ﴿هو﴾ أي القرآن ﴿للذين آمنوا هدى﴾ من الضلالة ﴿وشفاء﴾ من الأوجاع وقال مقاتل: شفاء لما في القلوب، للبيان الذي فيه ﴿والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر﴾ (١٧) لأنهم صم عن استماع القرآن والانتفاع بما فيه من البيان (١٨) ﴿وهو عليهم عمى ﴾ قال قتادة : عموا عن القرآن وصموا عنه (١٩). وقال السدي :عميت قلوبهم عنه (٢٠). والمعنى : وهو عليهم ذو عمى ﴿ أُولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. قال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك: أنت تنادي من مكان بعيد (٢١).

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلِّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي

<sup>(</sup>١)(أ، د، هـ) ربه.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ١١٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨١١/٧، وزاد المسير ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ج) قال.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٤/٧، معالم التنزيل ١١٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٨١١١/٥ وزاد المسير ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ١١٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨١١/٧.

<sup>(</sup>٧) انظر الجامع لأحكام القرآن ٥٨١١/٧ وزاد المسير ٢٦٢/٧.

<sup>(^)</sup> انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ١٩٤.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٤/٧٧ ومعالم التنزيل ٤/ ١١٦، والجامع لأحكام القرآن ٥٨١١/٧، وزاد المسير ٢٦٢/٧.

<sup>(</sup>۱۰) من (ب).

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٧٩/٢٤ ومعالم التنزيل ١١٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٠٢/٤ وزاد المسير ٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من (ب، د).

<sup>(</sup>١٥) في جـ إليه.

<sup>(</sup>۱۳) من (ب، ج). (١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٧)الوقر: الثقل في الأذن، يقال وقرت أذنه تقر وتوقر. انظر المفردات مادة وقر ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>١٨) في (هـ) البينات.

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان ٨١/٢٤ ومعالم التنزيل ١١٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨١٣/٧ وفتح القدير ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢٠) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٤/٨١.

<sup>(</sup>۲۱)انظر معاني القرآن للفراء ٣/٢٠.

شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ إِنَّ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ فَ اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن

قوله(١): ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾ هذا تعزية للنبي على يقول: كما آتيناك الكتاب فكذب به قومك وصدق بعضهم آتينا موسى الكتاب فمن مكذب به ومن(٢) مصدق. وهو قوله ﴿فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك﴾ في(٣) تأخير العذاب عن مكذبي القرآن [إلى أجل مسمى) يعني القيامة)](٤) ﴿لقضي بينهم﴾ بالعذاب الواقع لمن كذب ﴿وإنهم لفي شك منه ﴾ (°) من صدقك وكتابك (٢) ﴿مريب﴾ موقع لهم الريبة. قوله تعالى (٧): ﴿ إليه يرد علم الساعة ﴾ أخبر (^) أن علم القيامة متى يقوم(٩) عند الله لا يعلمه غيره فعلمها إذا سئل عنها مردود إليه. ﴿وَمَا تَخْرِجُ مِن ثَمْرَةُ مِن أكمامها﴾ أوعيتها وهي. ما كانت فيه الثمرة واحدها كم وقرىء ﴿ثمرات﴾ (١٠) والإفراد يدل على الكثرة فيستغنى به عن الجمع ﴿ويوم يناديهم﴾ ينادي الله تعالى(١١)المشركين ﴿أين شركائي﴾ أي في قولكم وزعمكم كما(١٢)قال: ﴿أين شركائي الـذين كنتم تزعمون (١٣). ﴿قالُوا آذناك العلمناك (١٤) ﴿ما منا من شهيد ﴾ شاهد بأن لك شريكاً . يتبرَّءون يومئذ من أن يكون مع الله شريك ﴿وَصْلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مَنْ قَبَلَ﴾ زال وبطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا ﴿وظنوا﴾ علموا وأيقنوا ﴿مَا لَهُم مِن محيص﴾ فرار عن النار قوله:

لَّا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآيِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَقِىٓ إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسِّنَيِّ فَلَنُنَيِّأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ١

١(١)ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٢) من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) وكفا بك (منه). (٣) في (هـ) و. (V) من (جر).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (د). (٨) في (هـ) أي.

<sup>(</sup>٥) من (د). (٩) في (د) تقوم.

<sup>(</sup>١٠) اختلف في (من ثمرات) فنافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر بالألف على الجمع وافقهم الحسن والباقون بغير ألف على التوحيد. انظر النشر ٢/٣٦٧، والإتحاف ٣٨٢، والبحر المحيط ٥٠٤/٧.

<sup>(</sup>۱۱) من (جـ).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (هــ).

<sup>(</sup>١٣) سورة القصص: رقم ٦٢، ٧٤.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (د).

ولا يسأم الإنسان من دعاء الخير و لا يمل الكافر ولا يزال يسأل ربه الخير (۱) والمال والغنى. وإن مسه الشر البلاء والشدة والفقر وفيئوس (۲) قنوط (۳) شديد اليأس قنوط من روح الله وولئن أذقناه رحمة منا ولئن آتيناه خيراً وعافية وغنى وليقولن هذا لي [قال مجاهد] (٤): هذا بعملي وأنا محقوق به (٥) وكل هذا من أخلاق الكافر حب المال والغنى غير سائم منه (١) حتى (٧) إذا مسه الشر صار إلى حال الآيس فإذا عاد إليه المال نسي أن الله هو المتفضل عليه بما أعطاه فيبطر ويظن أنه المستحق لذلك، ثم يشك في البعث فيقول ووما أظن الساعة قائمة ثم يتوهم أن له (٨) مع كفره في الآخرة منزلة فيقول: وولئن رجعت إلى ربي أي لست على يقين من البعث، فإن كان الأمر على ذلك ورددت إلى ربي وإن لي عنده للحسنى الجنة (٩) أي كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة الجنة قال الله تعالى وفلننئن الذين كفروا بما عملوا قال ابن عباس: لنقفنهم (١٠) يوم القيامة على مساوىء أعمالهم (١١) ووإذا أنعمنا على الإنسان مفسر في سورة بني إسرائيل (١١). قوله (١١) فذو دعاء عريض أي كثير والمعنى: أنه يسأل ربه أن يكشف ما به لا يمل من الدعاء في الشدة ويعرض عن الدعاء (١٤) في الرخاء.

قُلْ أَرَءَ يَشُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِشَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيَ أَنفُسِمٍمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدُ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَآء رَبِهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ۞

﴿قَلَ ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿أرأيتم إن كان ﴾ القرآن ﴿من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في (١٥) شقاق ﴾ (٢١) خلاف للحق ﴿بعيد ﴾ عنه وهو أنتم أي فلا أحد أضل منكم ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق ﴾ (١٧) ما يفتح (من القرى على محمد) (١٨) (ﷺ) (١٩) وللمسلمين في النواحي والأطراف ﴿وفي أنفسهم ﴾ يعني (٢٠) فتح مكة . وهذا قول مجاهد والسدي والحسن قالوا (٢١) : هي ظهور محمد (ﷺ) (٢٢) على (٢٢) الأفاق وعلى مكة يقول يفتح (٢١) القرى ومكة على محمد حتى يعرفوا

(٢٢) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>٢) فيئوس: اليأس انتفاء الطمع، يقال يئس واستيأس مثل عجب واستعجب وسخر واستسـخر. انظر المفردات مادة يأس ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٣) قنوط: القنوط اليأس من الخير يقال قنط يقنط قنوطاً وقنط يقنط. المفردات مادة قنط ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير مجاهد ٢/٢٧ه وجامع البيان ٣/٢٥. (١١) انظر معالم التنزيل للبغوي ١١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ، هـ). (١٢) الأية ٨٣.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) يعني . (١٣)

<sup>(</sup>٨) في (د) أنه. (٩) في (ب، د) للحنة. (٩) في (ب، د) للحنة.

 <sup>(</sup>٩) في (ب، د) للجنة.
 (١٥) في (هـ) ليقفنهم.
 (١٦) في (هـ) شقاق [بعيد].

<sup>(</sup>١٧) الأفاق: أي النواحي، الواحد أفق وأفق، ويقال في النسبة إليه أفقي وقد أفق فلانُ إذا ذهب إلى الأفاق. انظر المفردات مادة (أفق) ص ١٩.

<sup>(</sup>۱۸) في (ج، د) على محمد من القرى.

<sup>(</sup>۱۹)من (د).

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من (أ، هـ). (۲۰)

<sup>. (</sup>٢١) في (هـ) قال . (٢٤) في (د) يفتح

أن الذي أتى به من القرآن (هو من عند الله)، لأنهم (١) بذلك يعرفون (٢) أنه مؤيد من قبل (٣) الله بعد ما كان واحدآ لا ناصر له (٤). وهو قوله (٥) (حتى يتبين لهم أنه الحق أي (٦) أن القرآن من عند الله (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد قال مقاتل: أو لم يكف بربك شاهدا أن القرآن من الله (٧). قال الزجاج: «ومعنى الكفاية ها هنا أن الله (عز وجل) (٨) قد بين لهم ما فيه كفاية (في الدلالة) (٩) (١١) والمعنى أو لم يكف بربك (١١)، لأنه على كل شيء شهيد (١٢) شاهد للأشياء لا يغيب عنه شيء (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) في شك من البعث والثواب والعقاب (ألا إنه بكل شيء محيط) أحاط بكل شيء علماً، لأنه عالم الغيب والشهادة.

<sup>(</sup>١) في (جـ) كلام الله لأنه.

<sup>(</sup>۲) في (جـ) تعرفون.

<sup>(</sup>٣) في (أ) عند.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٤/٢٥ وتفسير عبد الرزاق ١١٠٥/٣ ومعالم التنزيل ١١٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٠٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨١٨/٧ وفتح القدير ٢٣/٤، والبحر المحيط ٥٠٥/٧.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٦) من (ب).

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ١١٩/٤.

<sup>(</sup>A) في (ب) تعالى.

<sup>(</sup>٩) في (هـ) للدلالة.

<sup>(</sup>١٠) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ١٩٥.

<sup>(</sup>۱۱) في (أ، د) ربك.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (هـ).



أخبرنا أبو سعد محمد بن علي العرافي(°): أنا أبو عمرو بن أبي الفضل الشروطي: ·نا أبو إسحاق الأسدي: نا أحمد بن يونس: نا المدائني(٦): نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن أبي أمامة، عن أبيّ بن كعب. قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة<sup>(٧)</sup> ﴿حم عسق﴾ كان ممن<sup>(٨)</sup> تصلي<sup>(٩)</sup> [عليه الملائكة]<sup>(١٠)</sup> ويستغفرون له ويسترحمون له»(١١١) «بسم الله الرحمن الرحيم».

حَمَّ ﴾ عَسَقَ ﴾ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ٱللَّهُ

حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ

﴿حَمْ عَسَقُ﴾ روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: (ح) حلمه (م) مجده [(ع) علمه](۱۲) (س) سناؤه<sup>(۱۳)</sup> (ق) قدرته أقسم الله تعالى(١٤) بها(١٥) ﴿ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك﴾ قال عطاء عن ابن عباس: يريد إخبار الغيب(١٦٠) [وما يكون قبل أن يكون أوحى إليك وإلى الذين من قبلك. والمعنى: كالوحي الذي تقدم يوحي إليك أخبار الغيب](١٧٠) «وقرأ ابن كثير: ﴿يوحى﴾ بضم الياء وفتح الحاء، وحجته قوله: ﴿ولقد أوحي [إليك وإلى الذين من قبلك (١٨)](١٩)» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٤) من (أ، جـ).

<sup>(</sup>٢) في المصحف الشوري. (٥) في (جه، هه) العزايمي.

<sup>(</sup>٣) من (ج.). (٦) العلامة الحافظ الصادق أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني الأخباري ولد سنة ١٣٢ هـ، وتوفي سنة ٢٢٤ هـ وقيل سنة ٢٢٥ هـ (سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) من (د، هـ).

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل ١١٩/٤، وزاد المسير ٢٧١/٧.

<sup>(</sup>١٦) انظر معالم التنزيل ٤/١٢٠.

<sup>(</sup>١٧) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

<sup>(</sup>١٨) سورة الزمر ٦٥.

<sup>(</sup>١٩) في (هـ) كالوحي الذي تقدم.

<sup>(</sup>٨) في جـ من.

<sup>(</sup>٩) في ب، هـ يصلى.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١١) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) سناه.

<sup>(</sup>٢٠) قرأ ابن كثير بفتح الحاء مبنياً للمفعول والنائب إما إليك وإما ضمير يعود إلى ذلك لأنه مبتدأ أي مثل ذلك الإيحاء يوحي هو إليك كذا في =

وقوله: ﴿الله العزيز الحكيم﴾ (١) على هذه القراءة تبيين (٢) للفاعل، كأنه قيل: من يوحي فقيل: الله ﴿تكاد السموات يتفطرن ﴾ يريد كل واحدة منها تتفطر (٣) فوق التي تليها، من قول المشركين: أتخذ الله ولداً. نظيرها التي في آخر سورة مريم (١) ﴿والملائكة يسبحون بحمد ربهم ﴾ ينزهونه عما لا يجوز في صفته ويعظمونه ﴿ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ قال ابن عباس: للمصدقين بالله ورسوله (٥). وقال قتادة: للمؤمنين منهم (١) ﴿ألا إن الله هو الغفور الرحيم ﴾ لأوليائه، وأهل طاعته ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ (١) يعني كفار مكة اتخذوا آلهة فعبدوها (٨) من دون الله (١) ﴿الله حفيظ عليهم حافظ على أعمالهم ليجازيهم (١) بها ﴿وما أنت عليهم بوكيل له لم نوكلك بهم حتى تؤاخذ بهم.

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرى وَمَنْ حَوْلَمَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيدٍ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوَ شَاءَ اللّهُ لَمُ اللّهُ مُو الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أم اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ اللّهُ أَمَّا أَنَّهُ هُو الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

﴿ وكذلك ﴾ ومثل ما ذكرنا ﴿ أوحينا إليك قرآناً عربياً ﴾ ؛ ليفهموا (١١) ما فيه ﴿ لتنذر أم القرى ﴾ أي (١١) أهل أم القرى وهي مكة . سميت (١٣) أم القرى (١٤) ، لأن الأرض دحيت (١٥) من تحتها ﴿ ومن حولها ﴾ يعني قرى الأرض كلها ﴿ وتنذر يوم الجمع ﴾ وتنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة ، يجمع الله تعالى (١١) فيه الأولين والآخرين وأهل السموات وأهل الأرض . ﴿ لا ريب فيه ﴾ لا شك في الجمع أنه كائن ، ثم بعد الجمع يتفرقون (١٧) وهو قوله : ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ قال ابن عباس : فريق في الجنة [يتمتعون ويتنعمون (١٨)] (١٩) وفريق في السعير يعذبون .

الدر وجعل ضمير المصدر المقدر ضعيف واسم الله تعالى فاعل بمقدر مفسر كأنه قيل من يوحي؟ قيل يوحي الله، وتالياه صفتاه وافقه ابن محيصن، والباقون بكسر الحاء مبتدأ للفاعل وهو الله تعالى وإليك في محل النصب أي مثل ما أوحي إلى الأنبياء المتقدمين صلوات الله على نبينا وعليهم وقيل في هذه السورة أوحيت إلى كل نبي قبله. (إتحاف فضلاء البشر ٣٨٧ والنشر ٣٦٧/٢، ومعاني القرآن للفراء ٣١/٣ والبحر المحيط ٥٠٨/٧.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (هـ).(۳) في (هـ) ينفطر.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) تبين. (٤) الأَية ٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٦/٢٥ ومعالم التنزيل ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير ابن عباس ص ٣٠٠ وتفسير عبد الرزاق ١٠٠٦/٣ وجامع البيان ٦/٢٥ ومعالم التنزيل ١٢٠/٤ والدر المنثور ٣/٦ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) في (هـ) عبدوها.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من هـ. (١١): رأي فران در (١٢) ما قطة عن جـ.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) فيجازيهم .

<sup>(</sup>١٤) أم القرى: من أسماء مكة وسميت بذلك لأنها أصل الأرض ومنها دحيت. وقيل سميت أم القـرى لأنها أقدم القرى التي في جزيرة العرب وأعظمها خطرآ. انظر معجم البلدان ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>١٥) دحيت: يقال: دحا الله الأرض يدحوها دحوا: بسطها، ودحا المطر الحصى عن وجه الأرض: دفعه. انظر المصباح مادة (دحا).

<sup>(</sup>١٦) من جـ.

<sup>(</sup>۱۷) في (هـ) أنهم يتفرقون. (۱۷) في (ب) يتنعمون ويتمتعون.

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحيري: أنا أبو الحسين (١) أحمد بن جعفر البحتري (٢): أنا محمد بن إسحاق السراج: نا قتيبة: نا بكر بن مضر: نا (٢) الليث بن سعد، وابن لهيعة عن أبي قبيل، عن شُفي الأصبحي (٤)، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله على وفي (٥) يده كتابان فقال: أتدرون (١) ما هذان الكتابان فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا، فقال للذي (١) في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه تسمية أهل الجنة، وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم ولا ينقص، وقال للذي (١) في شماله: هذا كتاب كتبه رب العالمين فيه تسمية أهل النار وتسمية [آبائهم، ثم أجمل على آخرهم لا (١١) يزاد فيهم ولا ينقص. قالوا: ففيم العمل العالمين فيه تسمية أهل النار وتسمية إلى الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن عامل النار يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن عامل النار يختم له افتراقهم فقال: ﴿ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة﴾ قال ابن عباس: على (١١) دين واحد (١١). وقال مقاتل: على ملة الإسلام (١٥) كقوله: ﴿ولو شاء الله لجعلهم على الهدى ﴿(١٩) فبين لهم (٢١) أنهم افتروا بالمشيئة الأزلية. ﴿ولوكن يدخل من يشاء في رحمته في دينه الإسلام. ﴿والظالمون الكافرون ﴿ما لهم من ولي كي يدفع عنهم العذاب ﴿ولا نصير وليك يا محمد وولي (١٦) من اتبعك (٢١) ﴿ وهو يحيي الموتى ﴾ يبعثهم للجزاء ﴿وهو على كل شيء ﴿ من الإحياء وغيره وليك يا محمد وولي (١٦) من اتبعك (٢١).

وَمَا ٱخْنَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۚ فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ع

(۲۱) من (د).

<sup>(</sup>١) في (د) أبو حسن.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين أحمد بن جعفر بن أحمد بن صالح بن البحتري بن شعيب أبو الحسن الزارع ثقة صحيح الأصول مات سنة ثمان وتسعين وثلثمائة من الهجرة. (تاريخ بغداد ٤/٥٥).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٤) شفي بن الأصبحي بن ماتع الأصبحي ثقة من الثالثة أرسل حديثاً فذكره في الصحابة خطأ مات في خلافة هشام. (التقريب ١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (هـ) في .

<sup>(</sup>۱۰) في (هـ) الذي . (۱۱) في (أ، ب، د) فلا .

<sup>(</sup>٦) في (ج) تدرون.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٧) في هـ الذي.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) إني .

<sup>(</sup>٨) أجمل على آخرهم: أي جمعوا وأحصوا، فلا يزاد فيهم ولا ينقص.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٩) في (جـ) و (د) فلا.

<sup>(</sup>١٥) هي (جــ) ورد) عاد . (١٥) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/١٦٧والترمذي في سننه كتاب القدر باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار ٤٤٩/٤، ٤٥٠. وقال عنه أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب صحيح .

<sup>(</sup>١٦) ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>١٧) انظر جامع البيان ٧/٢٥، ٨ ومعالم التنزيل ١٢١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/٢٦/٧.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب) ولي .

<sup>(</sup>١٨) انظر معالم التنزيل ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٢٢) انظر جامع البيان ٨/٢٥ ومعالم التنزيل ١٢١/٤.

<sup>(</sup>١٩) سورة الأنعام آية ٣٥.

<sup>(</sup>۲۳) من (د).

# شَحَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ السَّمَا وَالسَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللللللللَّلْمُ اللللللَّا ال

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله و إقال الكلبي: أي من أمر الدين وفحكمه إلى الله و إنا أي (١) أي (١) يقضي فيه وقال مقاتل: إن (١) أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به (١) بعضهم فقال الله تعالى (٥): الذي اختلفتم فيه فإن (١) حكمه (٧) إلي أحكم فيه (٨). يعني يوم القيامة يحكم للمؤمنين بالقرآن بالمجنة (٩) وللمكذبين به (١) بالنار، وقيل: إن هذا عام فيما اختلف فيه العباد يحكم الله فيه يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الريب ويبطل الاختلاف وذلكم الله الذي (١١) يحكم بين المختلفين هو وربي عليه توكلت في كفاية مهماتي يزيل الريب ويبطل الاختلاف وذلكم الله الذي (١١) يحكم بين المختلفين هو وربي عليه توكلت في كفاية مهماتي جعل لكم من مثل خلقكم نساء ومن الأنعام أزواجاً و (١٥) أصنافاً: ذكوراً وإناثاً، أي خلق الذكر والأنثي من (١١) الحيوان كله ويذرؤكم فيه (١٧) يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر من جعل الأزواج، وذلك [أنه (٨١) جعل] (١٩) سبب خلقنا الأزواج. والكفاية في قوله: (فيه تعود إلى الجعل المراد بقوله: (جعل لكم ومن الأنعام أزواجاً (١٦) وهذا قول الفراء جعل في بمعنى الباء (٢١) وقوله (١١٠): (ليس كمثله شيء فوهو السميع لما يقال شيء قوله النبان عباس: ليس له نظير (١٤)، والكاف مؤكدة، والمعنى: ليس مثله شيء (وهو السميع لما يقال والمعنى: السموات والأرض بأعمال (١٠) الخلق. (له مقاليد السموات والأرض وخزائن الأرض النبات الباري المحلى المدا قوله: (يبسط أنه يقدر على فتحها يملك فتح السماء (٢١) بالمطو والأرض بالنبات. يدل على هذا قوله: (يبسط أنه يقدر على فتحها يملك فتح السماء (٢١) بالمطو والأرض بالنبات. يدل على هذا قوله: (يبسط أنه يقدر على فتحها يملك فتح السماء (٢١) بالمطو والأرض بالنبات. يدل على هذا قوله: (يبسط

(V) في (أ) فحكمه.

(١) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

(٨) انظر معالم التنزيل ٧/٢٧٥.

(٢) من (أ) . ...

(٩) في (أ، هـ) الجنة.

**(٣) في** (هـ) من.

(١٠) ساقطة من (هـ).

(ع) من (جر).

(١١) ساقطة من (هـ).

(٥) من (جر).

(۱۲) في (ج) المعنى.

(٦) ساقطة من (أ).

(١٣) فاطر: معناها إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة مرشحة لفعل من الأفعال: (المفردات مادة فطر ص ٣٨٢).

(١٤) في نفس هذه السورة الآية رقم ٥.

(١٥) يعني الثمانية التي ذكرت في سورة الأنعام ذكور الإبل والبقر والضأن والمعز وإناثها. سورة الأنعام آيتي ١٤٢، ١٤٣.

(١٦) في (أ) ومن.

(١٧) الذرء: إظهار الله تعالمي ما أبوأه، يقال ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم. (المفردات مادة ذرأ ص ١٧٨).

(١٨) في (هـ)بأن.

(٢٤) انظر معالم التنزيل ١٢١/٤.

(۱۹)من <sub>'(</sub>ب، د). (۲۰)ساقطة من (هـ).

(٢٥) في (أ، د) لأعمال وفي (هـ) لأعمالهم.

(٢١) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة رقم ٩٥.

(٢٦) انظر جامع البيان ٩/٢٥ ومعالم التنزيل ١٢٢/٤.

(٢٢) انظر معاني القرآن للفراء ٢٢/٣.

(۲۷) انظر جامع البيان ۲۰/۹.

(۲۳) في (أ) قوله .

(۲۸) في (ج) السموات.

السرزق [لمن يشاء ويقدر ﴾ لأن مفتاح الرزق] (١) بيده ﴿إنه بكل شيء ﴾ من البسط والقدر ﴿عليم ﴾. ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۦ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِمُواْ الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ١ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَقُضِىَ بَيْنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِى شَكِّ مِّنْـهُ مُرِيبٍ شَيْ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتُ وَلَا نَنَبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُّ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ

وشرع لكم » بين لكم (٢) وأوضح ومن الدين ما وصى به نوحاً » يعني التوحيد [ والبراءة من الشرك (٣) ووالذي أوحينا] إليك من القرآن وشرائع الإسلام [﴿وما وصينا﴾ وشرع لكم ﴿وما] (٤) وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾، ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدينَ ﴾ قال مقاتل: يعني التوحيد (٥) ﴿ولا تتفرقوا فيه ﴾ يقول: لا تختلفوا [في التوحيد] (١) وقال مجاهد: يعني أنه شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء ديناً واحداً (٧). ﴿كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ قال ابن عباس: من توحيد الله تعالى (^) والإخلاص له وحده لا شريك له (٩). وقال مقاتل: عظم على مشركي مكة ما تدعوهم إليه من التوحيد لأنهم قالوا: «أجعل الآلهة إلها واحدا [إنَّ هذا لشيء عجاب] (١١) "م خصأولياءه بقوله: ﴿الله يجتبي (١٢) إليه من يشاء ﴾ يصطفي الله (١٣) من عباده لدينه من يشاء ﴿ويهدي﴾ إلى دينه ﴿من ينيب﴾ من يقبل إلي طاعته واتبع دينه. ثم ذكر تفرقهم بعد الإيصاء بترك الفرقة فقال: ﴿وَمَا تَصْرَقُوا إِلَّا من بعد ما جاءهم العلم، أي ما تفرقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك للبغي وهو قوله: ﴿بغياً بينهم الله قال عطاء: بغياً منهم على محمد على أولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير المكذبين من هذه الأمة ﴿إلى أجل مسمى ﴾ يعني يوم القيامة [ ﴿ لقضي بينهم ﴾ ] (١٤) بين من آمن [وبين من] (١٥) كفر يعني: لنزل(١٦) العذاب بالمكذبين في

(٥) انظر معالم التنزيل ١٢٢/٤.

(١٥) من (جـ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٢) من (ب). (٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>V) انظر تفسير مجاهد ٢/٤٧٥ وجامع البيان ٢٥/١٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) من. (هـ).

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥ ومعالم التنزيل ١٢٢/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١١) سورة ص آية رقم ٥.

<sup>(</sup>١٢) اجتباء الله للعبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل له من أنواع من النعم بلا سعي من العبد. وذلك للأنبياء وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء (المفردات مادة جبي ٨٧).

<sup>(</sup>۱۳) من (هـ).

<sup>(</sup>١٦) في (هـ) ينزل.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

الدنيا. ﴿وإن الذين أورثوا الكتاب﴾ يعني اليهود والنصارى ﴿من بعدهم﴾ من بعد أنبيائهم ﴿لفي شك منه﴾ من محمد ﷺ ﴿مريب فلذلك فادع﴾(١) قال الفراء والزجاج: فإلى ذلك فادع (٢) كما(٣) تقول (٤): دعوت إلى فلان وفلان (٥). وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد ﴿واستقم كما أمرت﴾ على الدين الذي أمرت به ﴿ولا تتبع أهواءهم أهواء أهل الكتاب وذلك: أنهم دعوه إلى دينهم ﴿وقل لهم: ﴿آمنت بما أنزل الله من كتاب أي آمنت بكتب الله كلها ﴿وأمرت لأعدل بينكم ﴾ قال ابن عباس: أمرت أن لا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم في الأحكام (١). ومعنى العدل بينهم في الأحكام: هو(٢) أنهم إذا ترافعوا إليه لم يلزمهم شيئاً (٨) لا يلزمهم الله (٩) ﴿الله وربكم ﴾ أي: إلهنا واحد وإن اختلفت أعمالنا، فكل (١) يجازى بما يعمل (١١) وهو قوله: ﴿لنا أعمالنا وأمر بالدعوة لم ﴿ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم ﴾ لا خصومة (١). وهذا قبل أن أمر بالقتال، وإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم تحم بيننا وإليه المصير ﴾.

### وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَرَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَرَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابُ

﴿والذين يحاجون في الله يخاصمون (١٣) في دين الله نبيه. قال قتادة: هم (١٤) اليهود والنصارى (١٥) قالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فنحن خير منكم (١١). فهذه خصومتهم. وإنما قصدوا بما قالوا دفع ما أتى به محمد (١٧) ﷺ وقوله (١٨): ﴿من بعد ما استجيب له﴾ أي (١٩) من بعد ما دخل الناس في الإسلام وأجابوه إلى ما دعاهم اليه ﴿حجتهم داحضة عند ربهم﴾ خصومتهم باطلة حين زعموا أن دينهم أفضل من الإسلام ﴿وعليهم غضب من الله﴾ ﴿ولهم عذاب شديد﴾ في الآخرة.

#### ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا

(٣) ساقطة من (جـ).

(٤) في (ب، ج) يقال.

(٢) ساقطة من (أ، هـ).

<sup>(</sup>١) مريب: أي مقلق أو مدخل في الريبة.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة رقم ٩٦ ومعاني القرآن للفراء ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٤/١٢٣ وتفسير القرآن العظيم ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>١٢) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الشوري.

<sup>(</sup>۸) ساقطة من (هـ). (۹) من (ب، د).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) يتخاصمون.

<sup>(</sup>۱۰) في هـ وكل.

<sup>(</sup>١٤) في (هـ) هما.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب، د، هـ) عمل.

<sup>(</sup>١٥) من جامع البيان للطبري ٢٥/٢٥.

<sup>(</sup>١٦) انظر حامع السان ١٣/٢٥

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ٢٥/١٣ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٠٧ومعالم التنزيل ١٢٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٥٨٣٤. والبحر المحيط ٧/٥١٣.

<sup>(</sup>١٧) في (د) النهي.

<sup>(</sup>١٨) في (أ) قوله .

<sup>(</sup>١٩) من (ب، د).

## يُوْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ٱلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهَ ٱلطَيفُ بِعِبَادِهِ عِرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوِى ۖ ٱلْعَزِيزُ ﴿ اللَّهَ ٱلْعَذِيزُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ ال

والله الذي أنزل الكتاب القرآن وبالحق بما ضمنه من الأمر والنهي والفرائض والأحكام وكله حق من الله تعالى(١) وقوله(٢): ووالميزان «قال قتادة ومجاهد ومقاتل: العدل (٣)»(٤) وسمي العدل ميزاناً، لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق. قال ابن عباس: أمر الله تعالى(٥) بالوفاء ونهى عن البخس(٢) وقال (٧) مقاتل: وذكر(٨) النبي على الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا: متى تقوم(٩) الساعة؟ تكذيباً بها فأنزل الله تعالى(١٠): (وما يدريك لعل الساعة قريب (١١) [وقد تقدم هذا](١١) في آخر سورة الأحزاب (١١) (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها لأنهم لا يخافون ما فيها إذ (١١) لم يؤمنوا بها فهم يطلبون قيامها إبعاداً لكونها (والذين آمنوا مشفقون منها) قال مقاتل: لأنهم لا يدرون على ما يهجمون (١٥).

وقال الزجاج: لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون (٢٦) ﴿ ويعلمون أنها الحق ﴾ أنها آتية لا ريب فيها ﴿ ألا إن الله (٢١) الذين يمارون ﴾ (١٧) يدخلهم [المرية والشك] (١٨) ﴿ في الساعة لفي ضلال بعيد ﴾ حين لم يفكروا (١٩) فيعلموا (٢٠) أن الله (٢١) الذين علقهم أولاً قادر على بعثهم . ﴿ الله لطيف بعباده ﴾ (٢٢) حفي (٢٣) بار رفيق بأوليائه وأهل طاعته وقال مقاتل :لطيف (٢٤) بالبر والفاجر لا يهلكهم جوعاً ، يدل على هذا قوله : ﴿ يرزق من يشاء ﴾ فكل من رزقه الله تعالى (٢٥) من مؤمن وكافر

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) في أ قوله .

<sup>(</sup>٣) في (جـ) بعدل.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير مجاهد ٥٧٤/٢، ٥٧٥ وجامع البيــان ١٣/٢٥ ومعالم التنــزيل ١٢٣/٤ والجــامع لأحكــام القرآن ٥٨٣٥/٧، وتفسير عبد الرزاق ١٠٠٧/٣ وتفسير القرآن العظيم ١١٠/٤ وفتح القدير ٥٣١/٤ والبحر المحيط ٥٣/٧.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ب، ج). (١٣)

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ١٢٣/٤. (١٤) في (أ) إذا.

<sup>(</sup>۷) في (ب، ج، د، هـ) قال. (۸) في (هـ) ذكر. (۸) في (هـ) ذكر.

<sup>(</sup>٩) في (ب، ج، د، هـ) تكون. (١٧) في (هـ) يمارون (في الساعة).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ب، هـ).

<sup>(</sup>۱۱) انظر معالم التنزيل ۱۲۳/۶ ولباب التأويل ۲/۲۰. (۱۹) في (ب، ج) يتفكروا وفي (هـ) يكفروا. وفتح القدير ۵۳۲/۶.

<sup>(</sup>١٢) في (أ) وهذا قد تقدم. (٢١) في (أ) وهذا قد تقدم. (٢١) اللطيف إذا وصف به الجسم فضد الثقل وهو الثقيل، يقال شعر جثل أي كثير ويعبر باللطافة واللطف عن الحركة الخفيفة وعن تعالى

ر ٢٠) المطيف إذا وصف به الجسم قصد النقل وهو الثقيل،يقال شعر جثل اي كثير ويعبر باللطافة واللطف عن الحركة الخميفة وعن تعالمي الأمور الدقيقة، وقد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة، ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم (المفردات مادة لطف ص ٤٠).

<sup>(</sup>٢٣) الحفي: البار اللطيف قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفَيًّا ﴾ [المفردات مادة حفي ص ١٢٥].

<sup>(</sup>۲٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۲۵) من د.

وذي (١) روح فهو ممن شاء الله أن يرزقه (٢). ﴿وهو القوي﴾ على ما (٣) أراد من رزقه من (٤) يرزقه ﴿العزيز﴾ الغالب فلا يغلب (٥) فيما أراد. قوله(٦):

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِيَّهُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ فَيَ أَمْ لَهُمْ شَرَكَتُواْ شَرَعُوا لَهُم مِّن ٱلدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلاَكُلِمَةُ الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ فَي أَمْ لَهُمْ مَلَا الْمَرَعُوا لَهُم مِّن ٱلدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلاَكُلِمَةُ الْفَصِيبِ فَي أَمْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ مِّنَا اللَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا الْفَصَلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَي الطَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا الْفَصَلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَي الطَّكِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا الْفَصَلِ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْ

ومن كان يريد حرث الآخرة معنى الحرث في اللغة الكسب (٢) يقال: هو يحرث لعياله ويحترث أي يكتسب. قال ابن عباس: من كان يريد العمل لله بما يحب الله ويرضي ونزد له في حرثه أعينه (٨) على عبادتي وأسهل عليه وومن كان يريد حرث الدنيا أي (٩) من كان يسعى لدنياه (٢١) وآثرها على آخرته ونؤته منها قال قتادة: «أي بقدر ما قسم له ، كقوله (١١): ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء (١١) (١٦) ووما له في الآخرة من نصيب ، لأنه عمل لدنياه لا لآخرته وهذا يعني به الكافر قوله (١٤): وأم لهم شركاء يعني كفار مكة يقول: ألهم آلهة سنّوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . قال ابن عباس: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام (١٥) وولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولا أن الله تعالى (٢١) حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير عذاب (٢١)هذه الأمة إلى الآخرة لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا وإن الظالمين الذين يكذبونك ولهم عذاب أليم في الآخرة وجزاؤه واقع بهم أي الأخرة وجزاؤه واقع بهم . قال الزجاج: وجزاء كسبهم واقع بهم (١٩) . وباقي الآية ظاهر التفسير قوله (٢١):

ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُل لَّآ أَسْتُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا لِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنَاً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ يَعْتِمْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى وَيُعَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى

<sup>(</sup>١١) في (أ، جـ، د، هـ) لقوله.

<sup>(</sup>١٢) سورة الإسراء آية ١٨.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥ ومعالم التنزيل ١٢٤/٤.

<sup>(</sup>١٤) من (ب، ج).

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل ١٧٤/٤.

<sup>(</sup>١٦) من (هـ).

<sup>(</sup>١٧) في (هـ) العذاب.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٩) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ١٦.

<sup>(</sup>۲۰) من (ب، ج).

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/م٤

<sup>(</sup>١) في (جـ) ذي.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ١٢٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/٣٦/٥.

<sup>(</sup>٣) في (أ) من.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ، د).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب، د، هـ) يغالب.

<sup>(</sup>٦) من (جـ).

<sup>(</sup>V) في (أ) للكسب.

<sup>(^)</sup> في د(ب) أعنته.

<sup>(&</sup>lt;sup>۹)</sup> من (ب، جـ).

<sup>(</sup>١٠) في (جه، هم) لدنيا.

قَلِيكٌ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيدَ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبُلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ﴿ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ ﴿ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ﴾ وَيَرْدِيدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا نَفْعَ لُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

﴿ ذلك الذي يبسر﴾ (١) يعني ما تقدم ذكره من الجنات (٢) ﴿ يبسر الله ﴾ به ﴿ عباده اللذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ ، وقوله: ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ . أخبرنا أبو الفتح (٣) محمد بن علي الكوفي (الصوفي) (٤): أنا أبو القاسم المؤمل بن أحمد الشيباني نا يحيى بن صاعد: نا عمرو بن علي علي: نا يزيد بن زريع: نا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: سأل رجل ابن عباس عن هذه الآية ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ فقال سعيد بن جبير: قربي (٥) آل محمد ﷺ فقال (٢) ابن عباس: عجبت إنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٧) فيهم قرابة وإنما قال: قبل لا أسألكم أجراً إلا أن تصلوا (٨) ما بيني وبينكم من القرابة. رواه البخاري (٩) عن بندار عن شعبة وقال (٢٠) الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس فسأله فكتب ابن عباس: ﴿إن رسول الله شعبة وقال (٢٠) الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس فسأله فكتب ابن عباس: ﴿قل لا أسألكم ﴾ على ما أدعوكم إليه أجراً إلا أن تودوني في قرابتي (٣) منكم وتحفظوني لها (٤٠) وقال عكرمة: لا أسألكم أجراً على ما أدعوكم إليه أجراً إلا أن تحفظوني في قرابتي وبينكم قال: وليس كما يقول الكذابون (٥٠).

<sup>(</sup>١) فبي(جـ،هـ)يبشر (الله به عباده).

<sup>(</sup>۲) في د الجنات (الله).

<sup>(</sup>٣) الإمام المحدث الثقة الفقيه مسند الكوفة أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الكوفي مات سنة ٤٤٥ هـ. وولد سنة ٣٦٧ هـ (سير أعلام النبلاء ٢٣٦/١٧).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

<sup>(°)</sup> في (د) القربي . (٦) في هـ قال .

<sup>(</sup>٨) في (هـ) أصلوا.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة (حم. عسق) باب قوله إلا المودة في القربى والترمذي في كتاب التفسير باب سورة (حم عسق) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس. والإمام أحمد في ٢٨٦/١، ٢٦٨، وانظر جامع البيان ٢٥/٥٥.

<sup>(</sup>۱۲) من (ب، جـ).

<sup>(</sup>۱۰) في (أ، جـ، د) قال.

<sup>(</sup>١٣) في (أ) في قرابتي .

<sup>(</sup>۱۱) في (جـ) بطون قريش.

<sup>(</sup>١٤) أخرجه مجاهد في تفسيره ٢/٥٧٥، وعبد الرزاق في تفسيره ٣/٨٠٨ والحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة (حم عسق) ٢/٤٤٤ ثم قال: هذا حديث ولم يخرجاه بهذه ـ الزيادة وهو صحيح على شرطيهما ووافقه الذهبي ثم قال: وقد روى عنه حديث طاوس عن ابن عباس. والترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة (حم عسق) ٣٧٧/٥، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وليراجع معالم التنزيل ١٢٥/٤ والمجامع لأحكام القرآن المحاري القرآن العظيم ١١٢/٤.

<sup>(</sup>١٥) رواه مجاهد في ٧٥/٢ والحاكم في كتاب تفسير سورة (حم عسق) ٤٤٤/٢ وقال عنه الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وانظر معالم التنزيل ١٢٥/٤.

أخبرنا(١) محمد بن [عبد العزيز المروزي](٢) فيما كتب إلي: أنا(٣) محمد بن الحسين الحدادي: أنا محمد بن يزيد بن يحيى: أنا إسحاق بن إبراهيم (٤): أنا علي بن عبد الله مولى [بني قراد] عن عبد الكريم وهو (٥) أبو أمية قال: سألت مجاهداً عن هذه الآية فقال: «أما إني لا<sup>(٢)</sup> أقول قول الخشبية (٧) يقول: يا معشر قريش لا أسألكم على ما أقول أجراً ارقبوني في الذي بيني وبينكم لا تعجلوا إلي ودعوني والناس» (^) وهذا قول قتادة ومقاتل والسدي والضحاك وابن زيد ورواية الوالبي والعوفي عن ابن عباس (٩) وقال الحسن: إلا أن توددوا(١٠) إلى الله تعالى(١١) فيما يقربكم إليه من العمل الصالح.

أخبرنا أبو القاسم بن عبدان: نا محمد بن عبد الله الضبي حدثني (١٢) علي بن حمشاذ: نا محمد بن شاذان الجوهري: نا حسن بن موسى الأشيب (١٣) نا قزعة بن سويد (١٤): نا ابن أبي نجيع عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: لا أسألكم على ما آتيتكم (١٥) به (١٦) من البينات والهدى أجراً إلا أن توادوا الله وأن تتقربوا إليه بطاعته (١٧). وفي الآية قول ثالث.

أخبرنا أبو حسان المزكي (١٨): أنا أبو العباس محمد بن إسحق (١٩): نا الحسن بن علي بن زياد السدي (٢٠): نا

<sup>(</sup>١) في أ، ب أخبرني.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>Y) في جـ عبد الله المروني.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم الرازي وهو سلمة بن الفضل الأبرشي قال ابن أبي حاتم عن أبيه سمعت يحيى بن معين يثني عليه خيراً. (تعجيل المنفعة ٢٨).

<sup>(</sup>٥) في (هـ) هو.

<sup>(</sup>٦) في (هـ) فلا.

<sup>(</sup>٧) الخشبية: قال الليث: هم قوم من الجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم ويقولون: القرآن مخلوق. انظر لسان العرب مادة خشب.

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ١٦/٢٥، ١٧. ومعالم التنزيل ١٢٥/٤ وتفسير القرآن العظيم ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ١٦/٢٥ ومعالم التنزيل ١٢٥/٤، وتفسير القرآن العظيم ١١٢/٤، ١١٣.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ، جـ، د، هـ) تودوا.

<sup>(</sup>١٢) في (د) أنا.

<sup>(</sup>١١) من (د).

<sup>(</sup>١٣)الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي ثقة. أخرج له الستة وثقه ابن معين، وابن سعد. مات سنة ٢١٠ هـ. (١٤) قزعة بن سويد :هو قزعة بن سويد بن حجير الباهلي شيخ عالم بصري صالح الحال قال عنه البخاري ليس بذاك القوي ولابن معين فيه قولان وقال أبو حاتم: لا يحتج به وقال أبو داود: ضعيف. توفي سنة بضع وسبعين ومئة. سير أعلام النبلاء ١٩٥/٨.

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) بين.

<sup>(</sup>١٦) من (ب).

<sup>(</sup>١٧) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد فيهم قزعة بن سويد، وثقه ابن معين وغيره، ضعيف وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير (سورة حم عسق)١٠٣/٧. ورواه الحاكم. وقال عنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إنما اتفقا في تفسير هذه الآية على حديث عبد الملك بن ميسرة الزراد عن طاووس عن ابن عباس، أنه في قربي محمد ـ ﷺ ـ وقال عنه الذهبي: صحيح ٢ /٤٤٣.

<sup>(</sup>١٨) أبو حسان المزكي: هو أبو حسان المزكي محمد بن أحمد بن جعفر شيخ التزكية والحشمة بنيسابور، وكان فقيها ثقة صالحاً خيراً مات سنة ٤٣٢ هـ (شذرات الذهب ٣/٢٥٠).

<sup>(</sup>١٩) أبو العباس محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الضبي أبو العباس النيسابوري. قال الحاكم كان أخوه ينهانا عن السماع منه لما يتعاطاه. مات سنة ٤٥٥ هـ (ميزان الاعتدال ٤٧٨/٣).

<sup>(</sup>٢٠) في (ب) المسرى.

. سورة الشوري/ الآيات: ٢٣ ـ ٢٦

OY

يحيى بن عبد الحميد الحماني: نا حسين (١) الأشقر (٢): نا قيس (٣) نا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما نزلت ﴿قُلُ لا أَسْأَلَكُم عليه أَجِراً إلا المودة في القربي﴾ قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين يأمرنا (٤) الله تعالى (٥) مودتهم قال على وفاطمة (٢) وولديهما (٧) (٨).

أخبرنا(٩) أبو بكر بن الحارث(١٠) أنا أبو الشيخ: نا(١١) عبد الله بن محمد بن زكريا(١٢): نا إسماعيل بن زيد(١٣): نا قتيبة بن مهران(١٤):

(١) في (هـ) الحسين.

(٤) في (جـ) أمرنا.

(٥) من (د).

وقال الحافظ ابن كثير بعد ذكره لهذا الحديث: وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي محترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل، وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة، والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذريه طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرآ وحسباً ونسباً ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. انظر تفسير القرآن العظيم ١١٢/٤،

(٩) في (جـ) أخبرني.

(١٠) في (ج) الحارثي.

(۱۱) في (هـ) أنا.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي صدوق يهم ويغلو في التشيع من العاشرة مات سنة ثمان ومائتين. تقريب التهذيب ١٧٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) قيس: لعله قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به من السابعة، مات سنة بضع وستين. التقريب ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) فاطمة هي: فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ أم الحـسن سيدة نساء هذه الأمة، تزوجها علي في السنة الثانية من الهجرة، وماتت بعد النبي ﷺ بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل. تقريب التهذيب ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في (أ)وولدهما. وهما: الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله ﷺ وريحانته وقد صحبه وحفظ عنه مات شهيداً بالسم سنة ٤٩ وهو ابن ٤٧ وقيل بل مات سنة ٥٠ وقيل بعدها. (التقريب ١٦٨/١)، الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني سبط رسول الله ﷺ وريحانته حفظ عنه استشهد يوم عاشوراء سنة احدى وستين وله ستة وخمسون سنة (التقريب ١٧٧/١).

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني وفيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا انظر مجمع الزوائد كتاب المناقب باب فضل أهل البيت رضي الله عنهم ١٦٨/٩ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٦ وقال أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال عنه الحافظ في تخريج الكشاف من ١٧٢/٤: في سنده ـ حسين الأشقر ضعيف ساقط، قال: وقد عارضه ما هو أولى منه، ففي صحيح البخاري من رواية طاووس عن ابن عباس: أنه سئل عن هذه الآية فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد على فقال ابن عباس: عجبس: عجبت أن النبي على لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. . . الحديث سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١٢) لعَّله عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة أبو يحيى مفتي مكة ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ٢٧٩ ـ العقد الثمين ٩٩/٥.

<sup>(</sup>١٣) في بقية النسخ ابن يـزيد وهو: إسماعيل بن زيد بن مجمع والد إبراهيم ضعفه يحيى بن معين وقيل ابن يزيد. لسان الميزان ٢ / ٤٠٧، ه. ٤٤٤.

<sup>(</sup>١٤) قتيبة بن مهران: قال أبو حاتم: لا أعرفه قلت: وهو مشهور أصبهاني من القراء يكنى أبا عبد الرحمن قال عنه عقيـل بن يحيـي الطهراني: كان جليلًا قديمًا. لسان الميزان ٤٧٠/٤.

نا عبد الغفور(١) أبو الصباح عن أبي هاشم الرماني(٢) عن زاذان عن علي [رضي الله عنه](٣) قال: فينا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن ثم قرأ ﴿قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة في القربي ﴾ وقال الكلبي: قل(٤) لا أسألكم على(٥) الإيمان جُعلًا إلا أن تودوا أقاربي (٦)، حث الله تعالى (٧) الناس على ذوي قرابته. وعلى الأقوال كلها قول(^): ﴿ إِلَّا المودة ﴾ استثناء ليس من الأول وليس المعنى أسألكم المودة في القربي لأن الأنبياء عليهم (٩) السلام لا يسألون أجراً على تبليغ الرسالة ، (١٠) والمعنى : ولكني (١١) أذكركم المودة في القربي وأذكركم قرابتي منكم . وغلط من قال: إن(١٢) هذه(١٣) الآية نسخت بقوله ﴿قُلْ مَا سَالتَكُمْ مَنْ أَجِرَ فَهُو لَكُمْ ﴾(١٤) وقوله ﴿قُلْ مَا أَسَالَكُمْ عَلَيْهُ من أجرً (١٥) لأنه لا يصح أن يقال: نسخت (١١) مودة النبي ﷺ وكف الأذى عنه لأجل قرابته، ولا مودة آله وأقاربه ولا التقرب إلى الله بالطاعة ومن ادعى النسخ توهم أن الاستثناء متصل ورأى إبطال الأجر في هاتين الآيتين. وليس الأمر على ذلك فإن الاستثناء منقطع ولا تنافي بين هذه الآية والآيتين الأخرتين وقوله (١٧) ﴿وَمِن يَقْتَرُفُ حَسنةَ ﴾ قال مقاتل: يكتسب حسنة واحدة ﴿ نزد له فيها حسنة﴾ نضاعفها بالواحدة عشراً فصاعداً ﴿إِنْ الله غفور﴾ للذنوب ﴿شكور﴾ للقليل حتى يضاعفه ﴿أُم يقولون﴾ (١٨) بل أيقولون يعني كفار مكة ﴿افترى على الله كذباً ﴾ حين زعم أن القرآن من عند الله ﴿ فإن يشأ الله يختم على قلبك ﴾ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم: إنه مفتر (١٩). ثم أخبر أنه يذهب ما يقولونه (٢٠) باطلًا فقال: ﴿ ويمع الله الباطل ويحق الحق ﴾ (٢١) أي الإسلام ﴿ بكلماته ﴾ بما أنزله (٢٢) من كتابه. وقد فعل الله ذلك فأزهق باطلهم وأعلى كلمة الإسلام ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ (٢٣) بما في قلوب خلقه ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ﴾ قال ابن عباس: يريد أولياءه وأهل طاعته (٢٤) ﴿ ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، من خير وشر ومن قرأ بالتاء فهو خطاب للمشركين (٢٥) وتهديد لهم (٢٦) قوله (٢٧) ﴿ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا

(٣) من (ج). (V) من (د). (۲) في (أ، ب، جـ، د) ولكن.

(٤) ساقطة من (أ، هـ). (٨) ساقطة من (هـ). (١٢)

(٥) ساقطة من (هـ). (٩) في (هـ) عليه. (٩)

(٦) في (جـ) قرابتي . (١٠) ساقطة من (هـ) . (١٤) آية ٤٧ من سورة (سبأ) .

(١٥) آية ٥٧ من سورة الفرقان، ٨٦ من سورة ص.

(۱۶) في (هـ) نسخ. (۲۱) في (أ، ب، جـ، د) ويمحوا.

(١٧) في (د) قوله. (٢٧) في (جـ) أنزل.

(١٨) في (هـ) بلي يقولون. (١٨)

(١٩) في (ب، د) مفتري. (٢٤) انظر معالم التنزيل ١٢٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/٢٤٦٥.

(٢٠) في (جـ) يقولون.

(٢٦) اختلف في (ما يفعلون) فحفص وحمزة والكسائي وخلف ورويس بخلف عنه بالتاء من فوق وافقهم الحسن والأعمش والباقون بالياء من تحت وبه قرأ رويس من غير طريق أبي الطيب (الإتحاف ٣٨٣/٣ والنشر ٣٦٧/٢ وجامع البيان ١٨/٢٥ ومعاني القرآن للفراء ٢٣/٣ والبحر المحيط ١٨/٧٥).

<sup>(</sup>١) عبد الغفور بن سعيد أبو الصباح الواسطي. قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان كان يضع الحديث. وقال البخاري تركوه، وقال ابن عدي: ضعيف منكر الحديث (الضعفاء الكبير ١١٣/٣، ١١٤، لسان الميزان ٤٣/٤، ٤٤).

<sup>(</sup>٢) أبو هاشم الرماني: الواسطي ثقة حجة قيل: اسمه يحيى بن دينار وقيل: نافع واحتجوا به في كتب الستة وهو ممن جمع الحديث توفي سنة ١٣٢، سير أعلام النبلاء ١٥٢/٦.

<sup>(</sup>۲۷) من أ، ج.

الصالحات﴾ يجيبهم إلى ما يسألونه. وقال عطاء عن ابن عباس: «يثبت الله(١) الذين آمنوا ﴿ويزيدهم من فضله﴾ سوى ثواب أعمالهم [تفضلًا عليهم](٢)» (٣) وقال أبو صالح (٤) عنه: يشفعهم في إخوانهم (٥) قوله (١):

﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ مَلَغَوّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ قَا وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِمَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده ﴾ قال خباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآية، وذلك أنا نظرنا إلى أموال قريظة (٧) والنضير(^) فتمنيناها فأنزل الله هذه الآية(٩). قال مقاتل: يقول(١١): لو أوسع الله الرزق لعباده فرزقهم(١١) من غير كسب ﴿لبغوا في الأرض﴾ لعصوا وبطروا النعمة وطلبوا ما ليس لهم أن يطلبوه ﴿ولكن ينزل بقدر ما يشاء﴾(١٢) نظراً منه لأوليائه وأهل طاعته. ﴿إنه بعباده خبير بصير﴾ يعلم أنه لو أعطاهم ما يتمنون بغوا. قوله(١٣) ﴿وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر (من بعد ما قنطوا) من بعد ما يئس الناس منه، وذلك أدعى لهم إلى شكر منزله والمعرفة بموقع إحسانه. قال مقاتِل: حبس الله تعالى(١٤) المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر فذكرهم النعمة (١٥) ﴿ وينشر رحمته ﴾ يبسط مطره ﴿ وهو الولي ﴾ لأ مل طاعته ﴿ الحميد ﴾ عند خلقه .

وَمِنْ ءَايَنِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۖ ۚ وَمَآ أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا

لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞

﴿وَمِن آياتُه خَلَقَ السَّمُواتِ والأرضِ وما بِثْ فيهما مِن دابِّهَ ﴾ يعني النَّاس وغيرهم من الملائكة(١٦) قال مجاهد: «الناس والملائكة (١٧)» (١٨) ﴿ وهو على جمعهم ﴾ يوم القيامة في الأخرة ﴿ إذا يشاء قدير ﴾ ﴿وما أصابكم من مصيبة ﴾ يعني ما يلحق المؤمن من مما يكره من نكبة حجر أو عشرة قدم فصاعداً

(١٧) في (هـ) والمليكية.

<sup>(</sup>١) من (جـ) وهو الصواب كما جاء في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) أبو صالح السمان ذكوان المدني قال عنه أحمد: ثقة، من أجل الناس وأوثقهم. توفي سنة ١٠١ هـ. (تذكرة الحفاظ ١٩٨١، ٨٠).

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) من (ب، جـ).

<sup>(</sup>٧-٨) بنو قريظة: حي من اليهود وهم والنضير قبيلتان من يهود خيبر حيان من اليهود الذين كانوا بالمدينة، فأما قريظة فأنهم أبيدوا لنقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على رسول الله ﷺ أمر بقتل مقاتلتهم وسبـي ذراريهم واستفاءة أموالهم، وذلك سنة خمس من الهجرة وأما بنو النضير فإنهم أجلوا إلى الشام، وفيهم نزلت سورة الحـشر انظر لسان العرب مادة قرظ. وطبقات ابن سعد ٧٤/٢: ٧٦.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٥/١٩ ومعالم التنزيل ١٢٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨٤٧/٧ وزاد المسير ٢٨٧/٧.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (هـ) وفي (د) يقولون. (١٤) من (٤).

<sup>(</sup>١١) في (هـ) ورزقهم. (١٥) انظر معالم التنزيل ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>١٢) في (هـ) يشاء (إنه). (١٦) في (هـ) المليكية. (۱۳) في (جـ) وقوله.

<sup>(</sup>١٨) انظر تفسير مجاهد ٧٦/٢ وجامع البيان ٢٠/٢٥ والجامع لأحكام القرآن ٧٨٤٩/٧.

﴿ فبما كسبت أيديكم ﴾ من المعاصي ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ [من السيئات] (١) فلا يعاقب بها، وقال (٢) الحسن: لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ : والذي نفسي بيده ما من خدش (٣) عود ولا عثرة قدم (٤) ولا اختلاج (٥) عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر (٦).

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد (١) بن الفضل (١): أنا عبد المؤمن بن خلف: أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين (٩) الحلبي: نا عبيد (١١) بن جناد (١١) الحلبي (١١): نا عطاء بن (١٣) مسلم عن أزهر بن راشد (١٤). عن الحضر بن القواس (١٥) عن أبي سُخَيْلة (١١) عن علي [رضي الله عنه] (١٧) قال: قال رسول الله ﷺ: «خير آية في كتاب الله ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ يا علي ما من خدش ولا نكبة قدم (١٨) إلا بذنب وما عفا الله عنه في الدنيا فهو أعدل من أن يثني على عبده (١٩) في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ، هـ).

<sup>(</sup>۲) في (ج.، د، هـ) قال.

<sup>(</sup>٣) خدش: يقال خدشه يخدشه خدشاً والخدوش جمعه والخدش هو قشر الجلد بعود أو نحوه (النهاية في غريب الحديث ٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٤) عثرة قدم: العثرة المرة من العثار في المشي (النهاية ٦٨/٣).

<sup>(</sup>٥) اختلاج: أي اجتذاب وانتزاع (النهاية ٣١٠/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٠١٠ وقال عنه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن طريق إسماعيل بن سليم عن الحسن. والطبري والبيهقي في أواخر الشعب عن قتادة كلاهما مرسل. ووصله عبد الرزاق من رواية الصلت ابن بهرام عن أبي واثل عن البراء رضي الله عنه ١٧٧/٤. وأخرجه الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي عن البراء بن عازب. قال الهيثمي في سند الطبراني ابن بهرام ثقة، لكنه كان مرجئاً. انظر فيض القدير ٥/٤١٤ وليراجع معالم التنزيل ١٢٨/٤، والكشاف ١٧٧/٤ وتفسير القرآن العظيم ١١٦/٤ والدر المنثور ٢/٩.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) الحسن.

<sup>(^)</sup> أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن حامد بن نعيم بن الفضل بن سهل الكاتب الأتشندي النسفي كان يتكلم بالاعتزال (لسان الميزان ٥/٤٧، ٤٨).

<sup>(</sup>٩) في (هـ) الحسن.

<sup>(</sup>۱۰) في (جر) محمد.

<sup>(</sup>١١) في (جر، هر) حماد.

<sup>(</sup>١٢) من (د، هـ) وهو عبيد بن جناد أبو نعيم الحلبي وثقه أبو داود، وقال أبو حاتم صدوق (التهذيب ٧٧/٧).

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٤) أزهر بن راشد الكاهلي، ضعيف من الثامنة (التقريب ١/١٥).

<sup>(</sup>١٥) الخضر بن القواس: مجهول من السادسة (التقريب ٢٤٤/١).

<sup>(</sup>١٦) أبو سخيلة: بالمعجمة مصغرا مجهول من الثالثة (التقريب ٢/٢٦).

<sup>(</sup>۱۷) من (جـ).

<sup>(</sup>١٨) نكبة القدم هي ما يصب الإنسان من الحوادث (النهاية ١٧٤/٤).

<sup>(</sup>١٩) رواه الإمام أحمد في ١٩/٥،٥٠/ وأبو يعلى وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف (انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير باب ومن سورة حم عسق ١٩٥/٥ وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه عسق ١٠٤/٧) ورواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة حم عسق ٣٧٨، ٣٧٧ وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وابن ماجه ك الحدود باب الحد كفارة. والحاكم وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وإنما خرجه إسحاق بن إبراهيم عند قوله عز وجل «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت» وقال عنه الذهبي (خ م) وأخرجه ابن راهويه في تفسير (فبما كسبت أيديكم) ٢/٥٤٤ كتاب التفسير باب تفسير سورة حم عسق.

مصاحف<sup>(۱)</sup> المدينة والشام ﴿بِما كسبت أيديكم﴾ بغير فاء (<sup>۲)</sup>. قال الزجاج: إثبات الفاء أجود <sup>(۱)</sup>، لأن الفاء مجازاة جواب الشرط<sup>(١)</sup>، ومن حذف الفاء فعلى أن ما في معنى الذي [والمعنى الذي]<sup>(٥)</sup> أصابكم وقع بما كسبت أيديكم ﴿ وما أنتم ﴾ يا معشر المشركين ﴿ بمعجزين في الأرض ﴾ لا (١) تعجزونني حيث ما كنتم، ولا (٧) تسبقونني هرباً في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها. قوله (٨):

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعَلَىٰمِ ۞ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١ اللَّهُ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ١ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي وَايَكِنَا مَا لَهُمْ مِّن عَجِيصٍ ۞ فَمَا أُوتِيتُم مِّن ثَى ۚ وِ فَئَنَامُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞

﴿ ومن آياته الجوار ﴾ (٩) السفن التي تجري ﴿ في البحر كالأعلام ﴾ كالجبال، جمع علم، وهـو(١٠) الجبل الطويل. ﴿إن يشأ(١١) يسكن الريح ﴾ التي تجريها ﴿فيظلن ﴾ يعني الجواري ﴿رواكد ﴾ يعني (١٢) ثوابت على ظهر البحر لا تجري ولا تبرح. ﴿إِن في ذلك﴾ الـذي ذكر ﴿لاّيات لكل صبار شكور﴾ أي لكل مؤمن، لأن من صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء. ﴿ أُو يُوبِقُهُنَ ﴾ يهلكهن ويغرقهن يعني أهلها ﴿بِمَا كَسِبُوا﴾ بِمَا أَشْرِكُوا واقترفُوا مِن الذُّنوب ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثَيْرٍ﴾ (١٣) مِن ذَنُوبِهِم فينجيهِم مِن الهلكة ولا يفرقهم. ﴿ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص﴾ (١٤) يعني أن الكفار الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله تعالى (١٥) بعد البعث علموا ألا مهرب لهم من عذاب الله. والوجه قراءة ﴿ويعلمُ ﴾ رفعاً، لأنه يقطعه من الأول ويجعله جملة معطوفة على جملة (١٦)،ومن قرأ بالنصب فقال الفراء: (١٧)هو مردود على الجزم إلا أنه صرف والجزم إذا صرف عنه

<sup>(</sup>١) في (هـ) المصاحف.

<sup>(</sup>٢) اختلف في (فبما كسبت) فنافع وابن عامر وأبو جعفر بما بغير فاء على جعل ما في ما أصابكم موصولة مبتدأ وبما كسبت خبره وعلى جعلها شرطية تكون الفاء محذوفة نحو قوله تعالى (وإن أطعتمـوهم إنكم) والباقون بالفاء فما شرطية وهو الأظهر أي فهي بما كسبت أو موصولة والفاء تدخل في حيز الموصول إذا جرى مجرى الشرط الإتحاف ص ٣٨٣، النشر ٣٦٧/٢، البحر المحيط ١٨/٧، (١٠) ساقطة من (هـ). (٦) في (هـ) ولا . الزجاج صحيفة ٢٤.

<sup>(</sup>١١) في (ب، د، هـ) يشأ (الله). (V) في (أ) فلا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من هـ. (۱۲) من (<sup>أ</sup>)· (٤) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٩٧. (٨) من (ب، د).

<sup>(</sup>١٣) في (جـ) يعفوا. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من هـ. (٩) في (ب، د) الجواري.

<sup>(</sup>١٤) من محيص: أي من فرار ومهرب أو ملجأ وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به، ومنه قولهم: فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه. انظر جامع البيان ٧/٥٨٥٤.

<sup>(</sup>١٦) اختلف في (ويعلم الذين)فنافع وابن عامر وأبو جعفر برفع الميم على القطع والاستئناف بجملة فعلية والباقون بنصبها قال أبو عبيدة والزجاج على الصرف أي صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى وذلك أنه لما لم يحسن عطف ويعلم مجزوماً على ما قبله إذ يكون المعنى أن يشاء يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله بإضمار أن ليكون في تأويل مصدر والكوفيون يجعلون الواو نفسها ناصبة وجعله القاضي تبعاً للزمخشري عطفاً على علة مقدرة مثل لينتقم ويعلم. (انظر الاتحاف ٣٨٣، وجامع البيان ٢٢/٢٥ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٩٧ والبحر المحيط ٧/٢١).

<sup>(</sup>١٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٩٧.

معطوفه نصب (١) قوله ﴿فما أوتيتم من شيء﴾ (٢) مفسر فيما تقدم (٣) إلى قوله ﴿للذين آمنوا﴾ وهو بيان أن ما عند الله خير للمؤمنين لا للكافرين فقد (٤) استوى الفريقان في أن ما أعطوه من الدنيا متاع يتمتعون به ثم يزول، فإذا صاروا إلى الأخرة كان ما عند الله خيراً ﴿للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾.

ووالذين يجتنبون كبائر الإثم تقدم تفسير (٥) الكبائر (١) في سورة النساء (٧) وقرأ حمزة (كبير الإثم على الواحد وهو (٨) يريد الجمع (٩) كقوله: «وإن تعدوا نعمة الله (١٠)» (١١) أو يريد بكبير الإثم الشرك على ما فسره ابن عباس قال: يريد الشرك (١١) وقوله (١١): (والفواحش) يعني الزنا وأنواعه وقال مقاتل: يعني ما تقام فيه الحدود (١١) في الدنيا (١٠)، (وإذا ما غضبوا همم يغفرون أي (١١) [يكظمون الغيظ] (١١) ويعفون عمن ظلمهم يطلبون بذلك ثواب الله تعالى (١١) وعفوه (والذين استجابوا لربهم) أجابوه إلى ما دعاهم إليه من توحيد الله تعالى وعبادته. (وأمرهم شورى بينهم لهي فعلى (٢١) من المشاورة وهي (١١) الأمر الذي يتشاور (٢١) فيه [يقال: صار هذا الأمر (١٣) شورى بين القوم إذا تشاوروا فيه] (١٢). والمعنى أنهم يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون في الأمر. قال الحسن: والله ما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما بحضرتهم (٢٥).

أخبرنا (٢٦) الأستاذ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز الفقيه: أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري: أنا

(١) في (ب، ج) وقد.

(٥) في (هـ) تفسيره.

(۲) في (أ) وها.
 (۳) أية (۲۰).

(٩) اختلف في (كبير الإثم) هنا وفي النجم فحمزة والكسائي وخلف كبير بكسر الباء بلا ألف ولا همز بوزن قدير على التوحيد في الموضعين على إرادة الجنس وافقهم الأعمش. والباقون بفتح الباء وألف بعدها ثم همزة مكسورة فيهما جمع كبيرة. (الإتحاف ص ٣٨٣، ٤٨٤، والنشر ٣٦٧/٣، ٣٦٧، ٣٦٧، القرآن للفراء ٣٥/٣، وجامع البيان ٢٣/٢٥، والبحر المحيط ٥٢٢/٧).

(١٠)في (حـ) الله (لا تحصوها).

(١١) سورة إبراهيم آية ٣٤ والنحل آية ١٨.

(١٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧/٥٥٥.

(١٣) في (ج) قوله.

(١٤) في (ب) الحد.

(١٥) انظر معالم التنزيل ١٢٩/٤.

(١٦) من (ب، د).

(١٧)ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(۲۸) من (۵).

(٧) آية (٣١)،

(١) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>۱۹) من (د) .

<sup>(</sup>٢٠) في (ب) الفعلي.

<sup>(</sup>۲۱) في (جـ، هـ) هو.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب، جـ) يتشاورون.

<sup>(</sup>٢٣) في (أ، د، هـ) الشيء.

<sup>(</sup>٢٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٢٥) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧/٥٩٥٠.

<sup>(</sup>۲۱) في (د) حدثنا.

الحسن بن سفيان: نا عبد الله بن معوية الجمعي، نا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان أمراؤكم حياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم(١) فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»(٢) قوله(٣) ﴿والذين إذا أصابهم البغي﴾ الظلم والعدوان ﴿هم ينتصرون﴾ ممن ظلمهم. قال عطاء: يعني المؤمنين الذين(٤) أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ثم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا(٥) ممن ظلمهم(٦). وقال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون عن(٧) ظالمهم(^) فبدأ بذكرهم وهو قوله(٩) ﴿وَإِذَا مَا غضبوا هم يغفرون﴾، وصنف ينتصرون من ظالمهم(١٠) وهم الذين ذكـروا في هذه الآية(١١). ومن انتصر فأخذ بحقه ولم يجاوز في ذلك ما حد الله تعالى(١٢) له(١٣) فهو مطيع لله ومن أطاع الله فهو محمود. ثم ذكر حد الانتصار فقال(١٤): ﴿جزاء سيئة سيئة مثلها﴾ «قال مقاتل: يعني القصاص في الجراحات والدماء(١٠٠)»(١٦)، وقال مجاهد والسدي: هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله [يقول أخزاك الله](١٧) من غير أن يعتدي(١٨). ثم ذكر العفو فقــَال: ﴿فَمَن عَفَا﴾ أي عمن ظلمــه ﴿وأصلح﴾ بالعفو بينه وبين ظالمه ﴿فأجره على الله ضمن الله تعالى(١٩) له (٢٠) أجره بالعفو. وقال(٢١) الحسن: إذا كان يوم القيامة قام مناد فنادى:من كان له [على الله أجر] (٢٢) فليقم فلا يقوم إلا من عفا ثم قرأ هذه الآية :﴿إنه لا يحب الظالمين ﴾ (٢٣) قال (٢٤) مقاتل: يعني من يبدأ بالظلم (٢٥). ثم ذكر المنتصر فقال (ولمن انتصر بعد ظلمه) بعد ظلم الظالم إياه، والمصدر ها هنا مضاف (٢٦) إلى المفعول كقوله: ﴿من دعاء الخير﴾ (٢٧) و ﴿بسؤال (٢٨) نعجتك﴾ (٢٩). ﴿فأولئك ﴾ يعني المنتصرين ﴿ما عليهم من سبيل ﴾ بعقوبة ومؤاخذة. ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ﴾ قال

(۲۰) من (أ) .

(٢١) في (د،هـ) قال.

<sup>(</sup>١) في (ب) بينهم.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في النهي عن سب الربح ٢٩/٤، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري، وصالح المري في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها وهو رجل صالح. (٣) من (د).

<sup>(</sup>٤) من (ب، د).

<sup>(</sup>٥) في (هـ) نصروا.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ١٢٩/٤، والجامع لأحكام القرآن ٥٨٥٨/٧، وزاد المسير ٢٩١/٧.

<sup>(</sup>V) في (هـ) عمن. (٩) في (ب، ج) فقال.

<sup>(</sup>A) في (هـ) ظلمهم. (١٠) في (هـ) ظلمهم.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٢٥/٣٥، ومعالم التنزيل ١٢٩/٤، وزاد المسير ٢٩١/٧.

<sup>(</sup>١٤) في (هـ) قال. (۱۲) من (د). (١٥) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>١٦) انظر معالم التنزيل ١٣٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨٦٠/٧.

<sup>(</sup>١٧) ما بين المعقوفين ساقط من جـ.

<sup>(</sup>١٨) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥ ومعالم التنزيل ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢٢) في (جـ) أجر على الله . (١٩) من (جـ).

<sup>(</sup>٢٣) انظر معالم التنزيل ١٣٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/٥٧٠٥ وزاد المسير ٢٩٣/٧.

<sup>(</sup>٢٤) في (أ، جـ) وقال وفي (ب) فقال. (٢٧) سورة فصلت آية ٤٩.

<sup>(</sup>٢٥) انظر معالم التنزيل ٢٤/١٣٠.

<sup>(</sup>٢٦) في (جـ) يضاف.

<sup>(</sup>٢٨) في (أ،ج،د، هـ) سؤال.

<sup>(</sup>٢٩) سورة (ص) آية ٢٤.

ابن عباس: يريد (١) يبدءون بالظلم (٢) ﴿ويبغون في الأرض بغير الحق﴾ يعملون فيها بالمعاصي ﴿ولمن صبر﴾ فلم (٣) ينتصر ﴿وغفر إن ذلك﴾ (١) الصبر والتجاوز ﴿لمن عزم الأمور﴾ قال مقاتل: من الأمور التي أمر الله بها (٥)، وقال الزجاج: الصابر يؤتى بصبره ثواباً فالرغبة في الثواب أتم عزم (١).

﴿ ومن يضلل الله ﴾ عن الهدى ﴿ فما له من ولي من بعده ﴾ فما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه . ﴿ وترى الظالمين ﴾ المشركين ﴿ لما رأوا العذاب ﴾ في الآخرة يسألون الرجعة (() إلى الدنيا يقولون: ﴿ هل إلى مرد من سبيل ﴾ ﴿ وتراهم يعرضون عليها ﴾ على النار قبل دخولهم النار ﴿ خاشعين من الذل ﴾ ساكنين متواضعين ﴿ ينظرون من طرف [ خفي ﴾ يعني ] (() خفي النظر لما (()) عليهما من الذل يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة في أنفسهم ، وعرف المؤمنون (()) خسران الكافرين (()) ذلك اليوم فقالوا: ﴿ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ﴾ بأن صاروا إلى النار ﴿ وألا إن الظالمين في عذاب مقيم ﴾ قوله (()) [ ﴿ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم ﴾ ظاهر. قوله ] (()):

ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهُ مِن مَلْجَإِ يَوْمَ بِذِ وَمَا لَكُمْ مِن أَلْتَجِيبُواْ لِرَيْكُمْ مِن مَلْجَإِ يَوْمَ لِذِ وَمَا لَكُمْ مِن لَنَكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَثُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ أُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ كَفُورٌ ١

<sup>(</sup>١) من (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥ ومعالم التنزيل ٤/١٣٠ وتفسير القرآن العظيم ١١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) في (هـ) لم.

<sup>(</sup>٤) من (هـ) وهو الصواب كما جاء في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٩٧.

<sup>(</sup>٧) الرجعة: الرجوع العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلاً أو قولاً وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله. فالرجوع العود والرجع الإعادة، والرجعة في الطلاق، وفي العود إلى الدنيا بعد الممات، ويقال فلان يؤمن بالرجعة. (المفردات مادة رجع ص ١٨٨).

<sup>(</sup>١١) في (د) الكافرون.

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (د).
 (٩) في (ب) بما.

<sup>(</sup>۱۲) من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (أ، هـ) المؤمنين.

<sup>(</sup>۱۳) ما بين المعقوفين من د.

﴿استجيبوا لربكم﴾ أجيبوا داعي ربكم(١) يعني محمداً ﴿ ومن قبل أن يأتي يوم﴾ لا يقدر أحد على رده و دفعه وهو يوم القيامة ﴿ ما لكم من ملجاً يومئذ﴾ (٢) تلجاون إليه ﴿ وما لكم من نكير﴾ إنكار وتغيير للعذاب. قوله (٣): ﴿ فإن أعرضوا ﴾ عن الإجابة ﴿ فما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ تحفظ أعمالهم، وإنما أرسلناك داعياً ومبلغاً، وهو قوله: ﴿ إِن عليك إلا البلاغ ﴾ ما عليك إلا أن تبلغهم ﴿ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ﴾ قال ابن عباس: يعني الغنى والصحة (١). ﴿ وأن تصبهم سيئة ﴾ يعني قحط المطر ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ من الكفر ﴿ فإن الإنسان كفور ﴾ أي لما تقدم من نعمة الله عليه ينسى ويجحد بأول شديدة جميع ما سلف من النعم.

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ لَيْكُونَ اللَّهُ كُورَ ﴿ أَوْ لَيْكُونَ اللَّهُ كُورَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا لَهُ كُولَا اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

ولله ملك السموات والأرض (١) له التصرف فيهما (١) بما يريد (٨) ويخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الذكور (١) يعني البنات ليس فيهم ذكر كما وهب للوط [عليه السلام] (١) لم يولد له إلا بنات (ويهب لمن يشاء الذكور يعني البناث والذكور يعني البناث والذكور يعني البناث والذكور البناث والذكور (أو يزوجهم) يعني الإناث والذكور [يجعلهم أزواجاً وهو أن يولد للرجل ذكور وإناث. قال الحسن: يجمع لهم] (١١) الإناث والذكران كما جمع لمحمد [عليه] (١١) فإنه ولد له أربع بنين وأربع بنات (ويجعل من يشاء عقيماً) لا يولد له كعيسى ويحيى (١١) [عليهما السلام] (١١) والآية عامة، وهذه الأقسام موجودة في غير الأنبياء وإنما ذكر الأنبياء تمثيلًا (إنه عليم) بما خلق (قدير) على ما يشاء. قوله:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآمِ جِهَا إِلَّهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآمِ جِهَا إِلَّا وَكُنَ اللهُ اللهُ إِلَّهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلَيْ مَن وَلَكِن جَعَلْنَهُ عَلِي عَلِي حَلِيهُ فَي وَكَانِكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِئْلُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ عَلَيْ مَعْ وَكَانِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِئْلُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ فُورًا نَهُ دِي بِهِ مِن نَشَاء مِن عَبَادِنا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَي صِرَاطٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا فِي السّمَاوَتِ وَمَا فِي اللهَ مَا فِي السّمَاوَتِ وَمَا فِي اللهَ مَا فِي اللهُ مَا فِي اللهُ مَا فِي اللهُ مَا فِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعَي اللهُ مَا فِي اللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ مَا فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا فَي اللهُ مَا فَي اللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ مَا فِي اللّهُ وَاللّهُ مَا فَي اللّهُ وَاللّهُ مَا فَي اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ﴾ يريد الوحي في المنام أو الإلهام كما كان الأنبياء (١٥)

(٧) في (ب،هـ) فيها.

(١) في (هـ) الله .

(A) في (د) يريده.

(٢) من أ.

(٩) من (ب)·

(٣) ساقطة من (أ،د، هـ).

(١٠) ما بين المعقوفين ساقط (هـ).

(٤) انظر جامع البيان ٢٧/٢٥ ومعالم التنزيل ١٣١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/٧٦٥.

(۱۱) ما بين المعقولين ساقط من (ب).

(٥) في (ب) بجميع.

(۱۲) في (ب) عليه السلام.

(٦) ساقطة من (هـ)·

(١٣) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥، ٢٨، ومعالم التنزيل ١٣٢/٤، والجامع لأحكام القرآن ٧/٥٨٩، وتفسير القرآن العظيم ١٢١/٠، والبحر المحيط ٧٦٦/٥.

(١٥) في (جم) للأنبياء.

(١٤) من (ب).

[عليهم السلام] (۱) ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ كما كلم موسى [عليه السلام] (۱) يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى كما يرى سائر المتكلمين ليس إن ثم حجاباً يفصل موضعاً من موضع فيدل ذلك على تحديد المحجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب حيث لم (۱) ير المتكلم ﴿ أو يرسل رسولاً ﴾ جبريل أو غيره من الملائكة ﴿ فيوحي ﴾ ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ﴿ هما يشاء ﴾ الله (٤). قال الزجاج: المعنى أن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام يلهمهم [الله ، أو يكلمهم (۱) من وراء حجاب كما كلم موسى ، أو برسالة ملك إليهم ، وتقدير الكلام: ما كان لبشر أن يلهمهم [الله ، أو يكلمهم (۱) ] [م يكلمه الله إلا أن يوحي وحياً إ(۱) [أو يكلمه (۱) [من (۸) وراء حجاب] (۱) ] (۱) أو يرسل رسولاً (۱۱) . ومن قرأ ﴿ يرسل ﴿ وفعاً أراد وهو (۱۱) يرسل فهو (۱۱) ابتداء واستئناف ، والوقف كاف (۱۱) على ما قبله (۱۱) . ﴿ وكذلك أوحينا إليك ﴾ أي فعلنا في الوحي إليك كما فعلنا بالرسل من قبلك ﴿ روحاً من أمرنا ﴾ قال مقاتل: يعين الوحي بأمرنا. ومعناه (۱۱) القرآن (۱۷) لأنه يهتدى به (۱۸) ففيه حياة من موت الكفر ﴿ ما كنت تدري ﴾ قبل الوحي ﴿ ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ لأنه كان لايعرف القرآن قبل الوحي ،وما كان يعرف (۱۹) شرائع الإيمان ومعالمه وهي كلها إيمان .وهذا القول هو (۲۱) اختيار إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة واحتج بقوله تعالى: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ (۲۱) هذا قبل البلوغ وحين كان طفلاً وفي المهد ما كان يعرف الإيمان ، والحسين بن الفضل البجلي يجعل الآية من باب حذف المضاف يقول: معناه ولا أهل الإيمان يعني من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن . وإجماع الأصوليين على أن الرسل قبل الوحي كانوا مؤمنين ونبينا محمد (۲۱) ﷺ من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن . وإجماع الأصوليين على أن الرسل قبل الوحي كانوا مؤمنين ونبينا محمد (۲۱) عبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم [عليه السلام] (۲۱).

| (١) من (جر).                     | <ul><li>(٨) في (ه-) (أو) من</li></ul>               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (٢) من (ب).                      | <ul><li>(٩) ما بين المعقوفين ساقط من (د).</li></ul> |
| (٣) في (هـ) لا.                  | (١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، جـ).              |
| ِ (٤) ساقطة من (أ، د).           | (١١) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٩٨.          |
| (°) في (د) ويكلمهم.              | (١٢) في (ب، د، هـ) أو.                              |
| (٦) ما بين المعقوفين ساقط من هـ. | (١٣) ساقطة من (جـ).                                 |
| (V) في (هـ) يكلمه (الله).        | (۱٤) في (هـ) كان.                                   |

(١٥)واختلف في (أو يرسل فيوحي) فنافع وابن ذكوان بخلف عنه من طريقيه برفع اللام من يرسل وسكون الياء من فيوحي خبر أي هو يرسل أو مستأنف أو حال عطفاً على متعلق من وراء ووحياً مصدر في موضع الحال عطف عليه ذلك المتعلق والتقدير إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلًا فيوحي رفع تقديراً بالعطف عليه والباقون بنصبهما بأن مضمرة وهي ومدخولها عطف على وحياً وهو حال أي إلا موحياً أو مرسلًا وفيوحي عطف عليه. الإتحاف ٣٨٤ والنشر ٣٦٨/٢ وجامع البيان ٢٨/٢٥ ومعاني القرآن للفراء ٣٦/٣.

(١٦) في (جر) معناه.

(۱۷) انظر صحیح البخاري کتاب التفسیر تفسیر سورة حم عسق وجامع البیان ۲۸/۲۰ ومعالم التنزیل ۱۳۲/۶ وتفسیر القرآن العظیم ۱۲۲/۶.

(٢٣) ساقطة من (هـ).

(٢٤) من (٤).

(۲٦) من (ب).

(١٨) ساقطة من (هـ).

(١٩) ساقطة من (هـ).

· (أ) ساقطة من (أ) ·

(٢١) البقرة آية رقم ١٤٣.

(٢٢) انظر معالم التنزيل ١٣٢/٤ وزاد المسير ٢٩٨/٧، وفتح القدير ٥٤٥/٤.

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصرأباذي: أنا الإمام أبو بكر محمد بن علي القفال الشاشي(۱): أنا الحسين بن موسى بن خلف الرسعني: نا إسحاق بن زريق: نا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله (۱) التميمي: نا أبو سيار عن الضحاك عن النيزال بن سبرة (١) عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] قال: قبل للنبي على الضحاك عن النيزال بن سبرة قط؟ [قال الا] قط؟ قالوا: هل شربت خمراً قط؟ قال: الا وما ولت أعرف أن الذين هم عليه كفر [وما كنت أدري ما الكتاب والا الإيمان] واذلك أنزل في القرآن (ما كنت تدري ما الكتاب والا الإيمان] (۱) ونذلك أنزل في القرآن (۱) ضياء (۱۱) واليلا ما الكتاب والا الإيمان (۱۱) فوله (۱۹): (ولكن جعلناه) (۱۱) يعني [القرآن] (۱۱) (نوراً) يعني (۱۱) ضياء (۱۱) على التوحيد والإيمان (نهدي به من نشاء من عبادنا) نرشده إلى الدين الحق (وإنك لتهدي) [قال ابن عباس ومقاتل على التوحيد والإيمان (نهدي به من نشاء من عبادنا) نرشده إلى الدين الحق (وإنك لتدعو بما أوحينا إليك إلى والسدي وقتادة: وإنك لتدعو بما أوحينا إليك إلى طريق (۱۱) مستقيم يعني الإسلام (۱۸) (صراط الله الذي شرعه لعباده الذي (۱۹) (له ما في السموات وما في الأرض) ملكا وخلقاً (ألا إلى الله تصير الأمور) يعني أمور الخلائق في الآخرة.

<sup>(</sup>١) من (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب، د، هـ) عبد الله.

<sup>(</sup>۳) في (د) أنا.

<sup>(</sup>٤) النزال بن سبرة: الهلالي كوفي من الثانية وقيل له صحبة ـ التقريب ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(^)</sup> أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة باب ذكر ما خصه الله عز وجل به من العصمة وحماهمن التدين بدين الجاهلية وحراسته إياه عن مكائد الجن والإنس واحتيالهم عليه ﷺ، عن علي بن أبي طالب. ص ٥٨ ط المتنبي القاهرة.

<sup>(</sup>٩) في (د) قوله.

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) جعلناها نوراً.

<sup>(</sup>١١) في (ب، ج، د، هـ) الكتاب.

<sup>(</sup>۱۲) من (ب).

<sup>(</sup>۱۳) في (جـ) وضياء.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥ ومعالم التنزيل ١٣٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٥٨٥٠ وفتح القدير ٥٤٥/٤.

<sup>(</sup>١٦) في (هـ) لتهتدي.

<sup>(</sup>١٧) في هـ صراط.

<sup>(</sup>١٨) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥ وتفسير عبد الرزاق ١٠٢/٣ وتفسير الثوري ٢٦٩ ومعالم التنزيل ١٣٣/٤ والدر المنثور وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن قتادة ١٣/٦.

<sup>(</sup>١٩)من (جـ، هـ).



أخبرنا محمد بن علي بن أحمد(°) العزايمي(¹)، أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر، نا إبراهيم بن شريك، نا أحمد بن يونس، نا سلام بن سلهم، نا [هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة](Y) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة: يا عباد(^) لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون (٩) ادخلوا الجنة بغير حساب»(١٠) بسم الله الرحمن الرحيم

حمَّ ١ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَ الْعَالَى حَكِيمُ ١ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّحْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ أَوْمًا مُسْرِفِيك ١

﴿ حم. والكتاب المبين ﴾ أقسم الله تعالى بالقرآن الذي أبان طرق(١١) الهدى من طرق الضلالة، وأبان ما تحتاج إليه الأمة في الشريعة ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً﴾ أي صيرنا قراءة(١٢) هذا الكتاب عربياً، لأن من التنزيل ما هو عبري وسرياني(١٣°) وكتاب محمد ﷺ [ يقرأ بالعربية](١٤) وهذا يدل على أنه إذا قرىء بغير العربية لا يكون قرآناً(١٠°) ﴿وإنه﴾ يعني القرآن ﴿ فِي أم الكتاب ﴾ في اللوح المحفوظ.

قال الزجاج ﴿أُمُ الكتابِ﴾ أصل الكتاب، وأصل كل شيء أمه والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال: « ﴿بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ (١٦) » (١٧) . وقوله : ﴿ لدينا ﴾ قال ابن عباس : يريد الذي عندنا (١٨) ﴿ لعليُّ حكيم ﴾ قال

(١) ساقطة من (أ).

(٢) من (أ، ج).

(٣) من (ج).

(٤) ما بين المعقوفين من أ، جـ.

(٥) ساقطة من جه.

(٦) في (أ) العرافي.

(٧) في (هـ) بإسناده.

(١٣) في (جـ) وسرياني [وكتابنا].

(٨) في (ب، د، هـ) عبادي.

(۱۱) في (د، هـ) طريق.

(١٢) ساقطة من (أ).

(٩) سورة الزخرف آية ٦٨ ـ و (غافر).

(١٠) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص).

(١٤) ما بين المعقوفين ساقط من جه.

(١٥) وللعلماء في حكم قراءة القرآن بغير العربية آراء ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان حيث يقول لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً سواء أحسن العربية أم لا في الصلاة أم خارجها. وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقاً وعن أبي يوسف ومحمد لمن يحسن العربية لكن في شرح البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه وعن القفال من أصحابنا أن القراءة بالفارسية لا تتصور قيل له: فإذاً لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال: ليس كذلك لأنه هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وذلك غير ممكن بخلاف التفسير (١هـ.) انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/ ١١٠، ١١١.

(١٧) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج صحيفة رقم ٩٨.

(١٦) سورة البروج ٢١، ٢٢.

(١٨) انظر جامع البيان ٢٥/٣٥ ومعالم التنزيل ١٣٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٢٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/٨٨٢٠٠.

قتادة: يخبر عن منزلته وشرفه وفضله (۱) أي : إن كذبتم به يأهل مكة فإنه عندنا رفيع شريف، محكم من الباطل (۲). قوله ﴿ أَفْنَصْرِبِ عَنْكُم الذّكر صفحاً ﴾ يقال: ضربت عنه، وأضربت عنه أي: تركته وأمسكت عنه، والصفح مصدر قولهم صفحت عند إذا أعرضت عنه، وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك. والمراد بالذكر ها هنا القرآن.

قال الكلبي: يقول الله لأهل مكة: أفنترك عنكم الوحي صفحاً (٣) فلا نأمركم ولا ننهاكم، ولا نرسل إليكم رسولاً (٤)؟ وهذا استفهام معناه الإنكار، أي (٥): لا نفعل ذلك. ومعنى الآية: أفنمسك عن إنزال القرآن ونهملكم (١) فلا نعرفكم ما يجب عليكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم؟ وهو قوله: ﴿أَن كنتم قوماً (٧) مسرفين والمعنى: لأن كنتم، والكسر في "إن" على أنه جزاء استغني عن جوابه بما تقدمه، كما تقول: أنت ظالم إن فعلت كذا (٨). قال الفراء: ومثله ﴿ولا(٩) يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم ﴾ (١) بالفتح والكسر، وقد تقدم (١١). ثم عزى نبيه [صلى الله عليه وسلم] (١) بقوله:

### وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْلِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ ۞ فَأَهْلَكُنَاۤ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞

﴿وكم أرسلنا من نبي﴾ إلى قوله: ﴿فأهلكنا أشد منهم بطشاً﴾ أقوى من قومك، يعني: الأولين الذين أهلكوا بتكذيبهم الرسل ﴿ومضى مثل الأولين﴾ سبق فيما أنزلنا إليك تشبيه حال الكفار الماضية بحال هؤلاء في التكذيب، ولما أهلكوا أولئك بتكذيبهم فعاقبة هؤلاء أيضاً إلى هلاك.

وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُّ فِيهَا سُبُلَالُعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ۞ وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًا بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا

(١١) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٧٣.

<sup>(</sup>١) في (ب، جه، د، هه) فضله وشرفه.

<sup>(</sup>۲) انظر جامع البيان ۳۰/۲۵ وتفسير عبد الرزاق ۱۰۱۳/۳ ومعالم التنزيل ۱۳۳/۶ وتفسير القرآن العظيم ۱۲۲/۶ وفتح الباري ۲۹/۸ه والدر وعزاه إلى عبد الرزاق وابن جرير ۱۳/٦.

<sup>(</sup>٣) صفحا: صفح الشيء عرضه وجانبه كصفحة الوجه وصفحة السيف وصفحة الحجر والصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو ولذلك قال: (فاصفح عنهم وقل سلام ـ فاصفح الصفح الجميل ـ قال: (فاصفح عنهم وقل سلام ـ فاصفح الصفح الجميل ـ أفنضرب عنكم الذكر صفحاً). انظر المفردات مادة صفح ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ١٣٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٨٨٢/٧.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٦) في (أ، ج، د، هـ) نمهلكم.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ).

<sup>(^)</sup> اختلف في (أن كنتم) فنافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بكسر الهمزة على انها شرطية وإن كان إسرافهم محققاً على سبيل المجاز كقول الأجير إن كنت عملت فوفني مع علمه وتحققه لعلمه وجوابه مقدر يفسره أفنضرب أي إن أسرفت نترككم وافقهم الحسن والأعمش والباقون بالفتح على العلة مفعولاً لأجله أي لأن كنتم. انظر النشر ٣٨٤ . والتحبير ص ١٧٧ والإتحاف ص ٣٨٤ وجامع البيان ٣٢/٢٥ والبحر المحيط ٦/٨.

<sup>(</sup>٩) في (جـ، هـ) لا.

<sup>(</sup>۱۲) من (هـ) وفي (ب) عليه السلام.

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة آية رقم ٢.

بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَكُمُ وَاللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَدُا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ هَنذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾

﴿ولئن سألتهم﴾ سألت قـومك ﴿من خلق السمٰوات والأرض ليقولن خلق السمٰوات والأرض ليقولن خلقهن العـزيز العليم﴾ أقروا بعزي(۱) وعلمي، وهـذا إخبار عن غاية جهلهم إذ(۱) أقروا بأن الله خلق السمٰوات والأرض ثم عبدوا معه(۱) غيره، وأنكروا قـدرته على البعث. وقـد تم الإخبار عنهم. ثم ابتـذأ [جل وعـز](٤) دالاً على نفسه بصنيعه فقال: ﴿الـذي جعل لكم الأرض مهداً﴾(٥) وتفسير هذه الآية قد سبق(۱) في سـورة طه(۱۷). وقوله: ﴿لعلكم تهتدون﴾ لكي تهتدوا في أسفاركم إلى مقاصدكم. ﴿والذي نزل من السماء ماء بقدر﴾ أابن عباس: يريد ليس كها أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم وأهلكهم، بل هو بقدر حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكم (١٠). ﴿والذي خلق الأزواج كلها﴾ الأصناف والضروب والألوان والذكر والأنثى، كل هذا قول للمفسرين. ﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ في [البحر والبر(٩)](١١) ﴿لتستووا على ظهوره﴾ [على ظهور ما جعل لكم ،فالكناية تعود إلى لفظ ما](١١) ﴿ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه﴾ يعني النعمة بتسخير ذلك المركب في البر والبحر(١٦). قال مقاتل والكلبي: هو أن يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا وحملني عليه ﴿وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا لا لنا هذا المركب. قال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم(١٢)﴿وما كنا له مقرنين﴾ قال ابن عباس: يريد ولا طاقة لنا بالإبل ولا بالفلك ولا بالبحر لولا أن الله تعالى(١٤) سخره لنا(١٥)، أنا علي [ بن محمد](١٨) بن علية، نا الحرث بن أبي أسامة، نا روح، نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير(١٩) أن علياً الأزدي أخبره: أن ابن المهة، نا روح، نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير(١٩) أن علياً الأزدي أخبره: أن ابن المهد، نا روح، نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير(١٩) أن علياً الأزدي أخبره: أن ابن المهرد، أن ابن علية، نا الحرث بن أبي أسامة، نا روح، نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير(١٩) أن علياً الأزدي أخبره: أن ابن المهرد، أن ابن علية الهراد اللهرد اللهرد أن اللهرد، أن النا علي المهرد، أن ابن علية الفراد اللهرد المهرد اللهرد المهرد اللهرد المهرد المهرد اللهرد المهرد الم

(V) الآية (٣٥).

(١٢) ساقطة من (د).

(٨) انظر جامع البيان ٢٥/٣٥ ومعالم التنزيل ٤/١٣٤ وتفسير القرآن العظيم ١٣٣/٤. (١٣) انظر جامع البيان ٢٥/٣٣.

(٩) ساقطة من (س، جـ).

(١٤) ساقطه من ( (١٥) في أ الله.

(١٠) في (جـ) البر والبحر.

(١٦) في (أ، ب، ج، د) لهذا.

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

(١٧) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي: هو محمد بن عبد الله بن عبيد الله الفارسي بـن باكويه الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله الشيرازي الصوفي أحد المشايخ الكبار توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة [العبر ١٦٧/٣].

(١٨) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>۳) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١) في (أ، هـ) بعزي.

<sup>(</sup>٤) في (د) عز وجل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (د) وفي (هـ) إذا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج، د، هـ مهادآ والصواب (مهدآ) كما جاء في القرآن الكريم. واختلف القراء في (مهادآ) في طه والزخرف فعاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح الميم وإسكان الهاء بلا ألف فيهما وافقهم الأعمش والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها فيهما وهما مصدران بمعنى يقال مهدته مهدآ ومهادآ أو الأول الفعل والثاني الاسم أو مهادآ جمع مهد نحو كعب وكعاب انظر النشر ٢ / ٣٢١ والإتحاف ص ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٨٤ والسبعة لابن مجاهد ٤١٨، تحبير التيسير ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ج، هـ) تقدم.

<sup>(</sup>١٩) أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة روي له الستة من الرابعة مات سنة ست وعشرين ـ التقريب ٢٠٧/٢ والتهذيب ٤٤١/٩.

عمر علمه أن رسول الله على إذا استوى على بعيره خارجاً في سفره(١١) كبر ثلاثاً وقال:﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾ ﴿وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾ اللهم إنا(٢) نسألك<sup>(٢)</sup> في سفرنا هذا البر والتقوى، والعمل بما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال(؛)، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قال آيبون تائبون<sup>(٥)</sup> لربنا حامدون. رواه مسلم(١٦) عن هارون بن عبد الله عن حجاج عن ابن جريج، ورواه إسحاق الحنظلي في تفسيره عن روح ثم رجع إلى ذكر الكفار الذين قدم ذكرهم فقال(٧):

وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلْقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْمَـنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرِّحْمَنِ مَشَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ أَوَمَن يُنَشَّوُّا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ اللهِ

﴿وجعلوا له من عباده جزءاً ﴾ حكموا بأن بعض العباد وهم الملائكة (^) له أولاد، ومعنى الجعل هـا هنا: الحكم بـالشيء(٩) وهـذا معنى قـول ابن عبـاس ومجـاهـد والحسن، قـالـوا(١٠): زعمـوا أن المـلائكـة بنات الله(١١) [تعالى عما يقول(١٢) الظالمون(١٣) علوا كبيراً](١٤) وقال(١٥) الأزهري(١٦): ومعنى الآية أنهم جعلوا لله من عباده نصيباً على معنى أنهم [جعلوا نصيب الله](١٧) من الولد ﴿إِنَ الإِنسانِ عِني الكافر ﴿لكفور﴾ جحودلنعم الله ﴿مبين﴾ ظاهر الكفران(١٨). ثم أنكر عليهم هذا فقال: ﴿أُم اتخذ مما يخلق بنات﴾ وهذا استفهام توبيخ وإنكار، يقول: أتخذ ربكم لنفسه البنات ﴿وأصفاكم﴾ (١٩) أخلصكم ﴿بالبنين﴾ كقوله: ﴿أَفَأَصْفَاكُم ربكم بالبنين﴾ (٢٠) الآية (٢١). ثم زاد في الاحتجاج عليهم بقوله: ﴿وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلًا ﴾ بما جعل لله شبها، وذلك أن ولد كل شيء شبيهه (٢٣) وجنسه والآية مفسرة في سورة النحل(٢٣). ثم وبخهم بما افتروه فقال:﴿أَو من ينشأ في

(١٠) في (جـ) وقالوا. (٧) في (هـ) وقال. (۹) في د بشيء. (٨) في (هـ) الملكية.

(١١) انظر تفسير مجاهد ٢/٥٨٠ وجامع البيان ٢٥/٣٤ ومعالم التنزيل ١٣٥/٤.

(۱۲) في (د) يقولون. (۱۳) ساقطة من د.

(١٨) في (ب) الكفران الكفر.

(١٤) ما بين المعقوفين من (جـ، د).

(١٩) في (ب) وأصفاكم بالبنين.

(١٥) في (أ، جه، ب، د، هه) قال.

(۲۰) في (هـ) وأصفيكم.

(١٦) انظر التهذيب مادة (جزأ) ١٤٥/١١، ١٤٦.

(٢١) سورة الاسراء آية ٤٠.

<sup>(</sup>١) في (ب، جه، د) سفر - وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ، هـ). (٣) في (جـ) أسألك.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (د)·

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام مسلم في كتاب الحج باب استحباب الذكر إذا ركب وابنه متوجهاً لسفر حج أو غيره وبيان الأفضل من ذلك الذكر. والإمام أحمد في مسنده ٢/١٤٤. وأبو داود في كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا سافر والترمذي في أبواب الدعوات. باب ما يقول إذا ركب دابة. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب، د) جعلوه نصيباً لله.

<sup>(</sup>۲۲) في (أ) شبيهه.

<sup>(</sup>٢٣) قال الواحدي عند تفسيره للآية ٨٥ من سورة النحل ذكر كراهيتهم البنات فقال«وإذا بشر أحدهم بالأنثي» أخبر بولادة بنـت والتبـشير =

المحلية ﴾ قال المبرد (١): تقدير (٢) الآية أو تجعلون له من ينشأ في الحلية يعني البنت تنبت في الزينة، وقرأ حمزة ﴿ينشأ﴾ بالتشديد على غير تسمية الفاعل (٣) وهورديء (١)، لأنه لم يحك في اللغة نشأ بمعنى أنشأ إلا إن قال: إنه (٥) في القياس مثل بلغ وأبلغ وفرج وأفرج (١). ﴿وهو في الخصام ﴾ يعني المخاصمة ﴿غير مبين ﴾ للحجة، قال قتادة: قل(٧) ما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها (٨).

وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِ دُواْ خَلَقَهُمْ سَتُكُنَبُ شَهَدَ تُهُمْ وَيُسْتَكُونَ فَ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدَ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ فَ أَمَّ عَالَيْنَهُمْ كُونَ فَي مَا عَبَدَ نَهُمْ بِدِهِ مُسْتَمْسِكُونَ فَي بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا عَابَآءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ تَدُونَ فَي فَهُم بِدِهِ مُسْتَمْسِكُونَ فَي بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا عَابَآءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ تَدُونَ فَي

﴿وجعلوا الملائكة﴾ الجعل (٩) ها هنا بمعنى القول والحكم [على الشيء] (١٠) كما تقول: جعلت زيداً أفضل الناس، أي وصفته بذلك وحكمت به. ﴿الذين هم عباد الرحمن﴾ وقرىء «عند الرحمن» وكل صواب (١١)، وقد جاء التنزيل بالأمرين جميعاً في وصف الملائكة، وذلك قوله: ﴿بل عباد مكرمون﴾ (١٢) وقوله: ﴿إن الذين عند ربك لا يستكبرون﴾ (١٣) وفي قوله: «عند الرحمن» دلالة على رفع (١٤)

<sup>=</sup> هاهنا بمعنى الإخبار كقوله فبشرهم بعذاب ظل وجهه مسوداً تغير وجهه تغير مغتم. قال قتادة: هذا صنيع مشركي العرب أخبرهم الله خبث صنيعهم فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له وقضاء الله للمرء خير مما قضى المرء لنفسه وما قضي لك يا ابن آدم فيما تكره خير مما قضي لك فيما تحب فاتق الله وارضى بقضائه فإنه رب جارية خير من غلام لأهلها ورب غلام لا يأتي أهله بخير وقوله «كظيم» أي ممتلىء غيظاً (الوسيط د/١٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ٣٠٦/٧ وفتح القدير ٤٩/٤٥.

<sup>(</sup>٢) في (أ، جـ) وتقدير.

<sup>(</sup>٣) اختلف في (ينشأ) فحفص وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين مضارع نشأ مبنياً للمفعول أي يربى وافقهم الأعمشي وعن الحسن (يناشأ) بضم الياء والألف بعد النون وتخفيف الشين مبنياً للمفعول والباقون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين من نشأ لازم مبني للفاعل الإتحاف ٣٨٥، النشر ٣٦٨/٢، تحبير التيسير ١٧٧ والبحر المحيط ٨/٨ وجامع البيان ٢٥/٥٣.

<sup>(</sup>٤) هذا لا يليق منه بقراءة سبعية متواترة قرأ بها حفص وحمزة والكسائي وخلف من العشرة.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٦) بل حكي في لسان العرب: «ونشىء وأنشىء بمعنى. وقرىء: «أو من ينشأ في الحلية» وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص ٦٤٦ ـ ص ٦٤٧: من قرأ بالتشديد جعله في موضع مفعول، لأن الله تعالى قال (إنا أنشأناهن إنشاءا). وأنشأت ونشأت بمعنى ربيت، تقول: نشأ فلان ونشأه غيره. تقول العرب: نشأ فلان ولده في النعيم أي نبته فيه. فقوله: (أو من ينشأ) أي يربى.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٣٥/٢٥ والحافظ ابن حجر في الفتح ٥٨٧/٨ عن عبد الرزاق. ومعالم التنزيل ١٣٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٢٥/٤ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٠١٠. وتفسير الكشاف ١٨٩/٤ وفي الدر وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ١٥/٦ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٠١٥.

<sup>(</sup>٩) في أ والجعل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) اختلفوا في (عباد الرحمن) فقرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ويعقوب(عند) بالنون ساكنة وفتح الدال من غير ألف على أنه ظرف. وقرأ الباقون بالباء وألف بعدها ورفع الدال جمع عبد. (الإتحاف ٣٦٨ والنشر ٣٦٨/٢ والبحر المحيط ١٠/٨ وجامع البيان ٢٥/٣٦).

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنبياء آية ٢٦. (١٣) سورة الأعراف آية ٢٠٦. (١٤) في (هـ) قدر.

المنزلة والقربة من الكرامة، وقوله: ﴿إِنَاثَاكُ يعني قولهم (١) الملائكة بنات الله، قـال الله تعالى (٢): ﴿أشهدوا خلقهم﴾ من الشهادة التي هي بمعنى (٣) الحضور، وبخوا على ما قالوا ما لم (٤) يشاهدوا (٥) مما يعلم بالمشاهدة. وقرأ نافع «أو أشهدوا خلقهم» (١) على أفعلوا من الإشهاد وقبلها(٧) همزة الاستفهام وتخفيف الهمزة الثانية على معنى: أحضروا(^) خلقهم حتى علموا أنهم إناث(٩)؟ وهذا كقوله: ﴿أُم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون﴾(١٠)قال ابن عباس: يريد أحضروا أم(١١) عاينوا خلقهم، وقال(١٢) الكلبي ومقاتل: لما قالوا هذا القول سألهم النبي ﷺ فقال: وما(٦٣) يدريكم أنهم أناث؟ قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا أنهم إناث. فقال الله تعالى (١٤): ﴿ستكتب شهادتهم ويسألون ،عنها في الآخرة (١٥٠ ﴿ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ﴾ [يعني بني مليح (١٦١) من خزاعة (١٧٠) كانوا يعبدون الملائكة ﴿وقالوا(١٨): لو شاء الرحمن ما عبدناهم](١٩) ما لهم بذلك من علم﴾ أي بما قالوا من قولهم: الملائكة إناث وهم بنات الله، أخبر الله تعالى (٢٠) أنهم لم يقولوا ذلك عن علم، وأنهم كذبوا في ذلك وهو قوله: ﴿إن هم إلا يخرصون﴾ أي ما هم إلا كاذبون فيما قالوا . ولم يتعرض لقولهم : ﴿لُو شَاءُ الرحمن ما عبدناهم﴾ بشيء . قال صاحب النظم : لأن (٢١) هذا القول [من الكفار](٢٢) حق وإن كان من الكفار وهذا كقوله: ﴿وقال (٢٣)[الذين أشركوا](٢٤)لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ١٥٥). وإن جعلت قوله: ﴿ما لهم بذلك من علم ﴾ ردآ لقولهم: ﴿لو شاء الرحمن ما عبدناهم الله كان المعنى: أنهم قالوا: إن الله قررنا (٢٦)على عبادتها فلا (٢٧) يعاقبنا، لأنه رضي بذلك منا.وهذا كذب منهم، لأن الله تعالى(٢٨) وإن أراد كفر الكافر(٢٩) لا يرضاه(٣٠)، وتقريره(٣١) الكافر على كفره لا يكون

```
(٥) في (ب، هـ) يشاهدوه.
```

(٢) من (جـ، د).

(٣) من (ب، د).

(٤) في (ب) بما وفي (ج) مما.

(١٣) في (أ، جه، د، هه) ما.

(١٠) سورة الصافات آية ١٥٠.

(١٤) من (ج).

(١١) في (أ، ب، جـ، د) أو.

(١٥) انظر معالم التنزيل ١٣٦/٤ ولباب التأويل ١٣٢/٦.

(۱۲) في (ب، هـ) قال. (١٦) بنو مليح: بطن من خزاعة من القحطانية. انظر معجم القبائل ١١٣٨/٣.

(١٧) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية وهم بنو عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن عمرو كانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه من جبالهم الأبواء وهو جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات. انظر معجم قبائل العرب ١/ ٢٣٨.

(٢٥) سورة النحل آية رقم ٣٥.

(١٨) في هـ قالوا.

(٢٦) في (هـ) قدرنا.

(١٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(۲۷) في (ب، جه، د) فلم.

(۲۰) من (جر).

(٢٨) ساقطة من (ب).

(۲۱) في (ب) أن. (٢٢) ما بين المعقوفين من (جـ).

(٢٩) في (ب) الكافرين.

(٢٣) في (أ، جـ، هـ) وقالوا.

(۳۰) في (هـ) يرضيه.

(٢٤)ما بين المعقوفين ساقط من (أ، جـ، هـ).

(٣١) في (أ) وتقديره.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) أشهدوا.

<sup>(</sup>٧) في (ج) بحذف.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، د، هـ أأحضروا.

<sup>(</sup>٩) قرأ (أأشهدوا) بهمزتين مفتوحة فمضمومة مسهلة كالواو مع سكون الشين نافع وأبو جعفر فأدخلا همزة التوبيخ على أشهدوا فعلًا رباعياً مبنيآ للمفعول وفصل بين الهمزتين بالألف قالون بخلف عنه من طريقيه وأبو جعفر وقطع بالقصر لقالون أكثر المؤلفين كورش والباقون بهمزة الاستفهام داخله على شهدوا مفتوح الشين ماضياً مبنياً للفاعل أي احضروا (وعن) الحسن (شهادتهم) بالجمع ـ الإتحاف ٣٨٥، النشر ٢/٣٦٨، البحر ١٠/٨، الطبري ٣٦/٢٥.

رضا (١) منه. قوله: ﴿أُم آتيناهم كتاباً من قبله﴾ يقول: هل أعطيناهم كتاباً من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله ﴿فهم به مستمسكون﴾ (٢) يأخذون بما فيه؟ ثم أعلم أنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة فقال (٣): ﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على سنة وملة ودين ﴿وإنا على آثارهم مهتدون ﴿ جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم مهتدين، وليست (٤) لهم حجة إلا تقليد آبائهم ثم أخبر الله أن غيرهم قال (٥) هذا القول فقال:

وَكَذَالِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ هَا قَالَ أُولُو جِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم قَالُواْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْهِ وَكُونُ ﴿ وَمُقَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِمَا أَكُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَقُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى أَلْوَالْ إِنّا عِمَا أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

﴿وكذلك﴾ أي وكما قالوا ﴿ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها ﴾ ملوكها وأغنياؤها ورؤساؤها: ﴿أُو وَانَا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمْةً وَإِنَا عَلَى آثارهم مقتدون ﴾ (١) بهم فقال الله تعالى (٧) لنبيه (٨) [عليه السلام] (٩) قال (١٠): ﴿أُو لُو جَتْتُكُم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ﴾ «قال الزجاج: قل لهم: أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه (١١)؟ (١٢) فأبوا أن يقبلوا ذلك. ﴿قالوا إنابما أرسلتم به ﴾ [أيها الرسل] (١٢) ﴿كافرون ﴾. ثم ذكر ما فعل بالأمم المكذبة تخويفاً لهم فقال: ﴿فانتقمنا منهم ﴾ الآية يعني ما صنع بقوم نوح وعاد وثمود. قوله:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ كَافِيهُ فَا إِلَّا الَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ كَافِيهُ إِلَّا الَّذِى فَطَرَفِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً كَافِيهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَرْجِعُونَ ﴾ كلِمَةُ كالمِقَالُةُ في عَقِيهِ اللَّهُ اللَّهُ مَ يَرْجِعُونَ ﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهِيمَ لَأَبِيهُ وَقُومُهُ يَعْنِي حَيْنَ خَرْجَ مِنَ الْمُسْرِبُ وَهُو ابْنَ سَبِعَ عَشْرَةَ سَنَةَ رأَى قومَهُ وأَبَاهُ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامُ فَقَالَ لَهُم : ﴿ إِنْنِي بِرَاءَ مِمَا تَعْبُدُونَ ﴾ والبراء مصدر لا يثنى ولا يجمع ، ويريد بالمصدر الفاعل ثم استثنى خالقه من البراءة فقال : ﴿ إِلَّا الذِي فَطْرِنِي فَإِنْهُ سِيهِدِينَ ﴾ يرشدني لدينه ﴿ وجعلها ﴾ وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله ﴿ كلمة (١٤) باقية في عقبه ﴾ في ذرية إبراهيم ونسله (١٥) .

قال قتادة: لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده (١٦) ﴿لعلهم يرجعونَ لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين، ويرجعوه إلى دينك دين إبراهيم، إذ كانوا من ولده. قال السدي: لعلهم يتوبون ويرجعون عما هم عليه إلى عبادة

<sup>(</sup>١) في (ب) رضي.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (هـ) قالوا.

<sup>(</sup>٤) في (ب،ج، د، هـ) وليس.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) قالوا.

<sup>(</sup>٦) أمة: أي على دين مجتمع. (المفردات مادة أم ص ٢٣).

<sup>(</sup>V) من (ب، ج).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (٤).

<sup>(</sup>٩) من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (د) قل.

<sup>(</sup>۱۱) في (د) منكم.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٩٩.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (<sup>أ</sup>)·

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٥/٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ٣٨/٢٥، ٣٩ وتفسير عبد الرزاق ١٠١٦/٣ ومعالم التنزيل ١٣٧/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٢٦/٤ وفتح الباري ٥٦٧/٥ والبحر المحيط ١٢٨٨.

الله (١) ثم ذكر نعمته على قريش فقال:

بَلْ مَتَّعْتُ هَنَوُكَآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مَّبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ١ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّمْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ شَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ شَ وَرُخْرُفَأَ وَإِن كُلُ ذَاكَ لَمَّا مَتَنَّعُ ٱلْمُيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ١

 وبل متعت هؤلاء وءاباءهم يعني المشركين يقول: أمتعتهم بأنفسهم وأموالهم وأنواع النعم(٢)، ولم أعاجلهم بعقوبة كفرهم(٣) ﴿حتى جاءهم الحق﴾(٤) يعني القرآن ﴿ورسول مبين﴾ يبين لهم(٥) الأحكام والدين، وكان من حق هذا الإنعام أن يطيعوا الرسول بإجابته فلم يجيبوه، وعصوا(٦). وهو(٧) قوله: ﴿ولما جاءهم الحق﴾ (^) يعني القرآن ﴿قالوا هذا سحر وإنا بـه كافرون﴾. ﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾ [يعنون الوليـد] (٩) بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف(١٠)، فقال الله [عز وجل](١١) رداً عليهم وإنكاراً(١٢) لما قالوا: ﴿أهم يقسمون رحمة ربك﴾ يعني النبوة، وذلك أنهم اعترضوا على الله بقولهم: لِمَ لَمْ ينزل هذا القرآن على غير محمد ﷺ (١٣) فبين الله أنه هو الذي يقسم النبوة لا غيره. قال مقاتل: يقول(١٤): أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا؟(١٥) ثم قال: ﴿نحن(١٦) قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أي قسمنا الرزق في المعيشة، وليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك، فكما(١٧)فضلنا بعضهم على بعض في الرزق، كذلك اصطفينا للرسالة من نشاء. ومعنى الآية: إنا تولينا قسم معايشهم، فكذلك تولينا(١٨)قسم النبوة.

أخبرنا أبو القاسم بن عبدان نا محمد بن عبد الله البايع نا محمد بن يعقوب الشيباني نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد نا ابان بن اسحق عن الصباح بن محمد(١٩)عن مرة(٢٠)عن عبد الله(٢١) ﴿ أَهُم يَقْسُمُونَ رَحْمَةُ رَبُّك

(٢) في (ج) العذاب.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٥/٣٥ ومعالم التنزيل ١٣٧/٤.

<sup>(</sup>٦) في (ب) وعصوه.

<sup>(</sup>V) ساقطة من (هـ). (٣) في (هـ) بكفرهم.

<sup>(</sup>٨) في (هـ) فلما.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (هـ). (٩) في (د) يعني وليد. (٥) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٠) الطائف: هي مسيرة يوم للطالع من مكة ونصف يوم للهابط إلى مكة عمرها حسين بـن سلامة. انظر معجم البلدان ٤/٨.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (هـ). (١١) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٧) في (هـ) وكما. (١٢) في (جـ) إنكاراً. (١٥) انظر معالم التنزيل ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>١٨) في (ب) توليناهم. (١٦) ساقطة من (د). (۱۳) من (هـ).

<sup>(</sup>١٩) الصباح بن محمد: هو الصباح بن محمد بن أبي حازم الأحمسي الكوفي، ضعيف، أفرط فيه ابن حبان ، من السابعة. تقريب التهذيب ١/٣٦٤.

<sup>(</sup>٢٠) مرة: هو أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري يقال: اسمه مرة مقبول من الثالثة مات سنة سبع ومائة. تقريب التهذيب ٢٣٨/٢، ٤٤٨.

<sup>(</sup>۲۱) في (هـ) عبد الله بن مسعود.

(٨) في (أ) المال والغني.

(٦) في (ب، ج.، د، هـ) بسيط وفي الطبري سليط.

(٩) ساقطة من (جـ).

(۷) انظر جامع البيان ۲۰/۲۵.

(١٠) انظر جامع البيان ٢٥/١٥ ومعالم التنزيل ١٣٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٢٧/٤.

(١٣) مَن (أ).

(١٢) في (أ) أعلم قله.

(۱۱) في (هـ) قال.

(١٤) اختلف في [سقفا] فابن كثيروأبو عمرو وأبو جعفر بفتح السين وإسكان القاف بالإفراد على إرادة الجنس وافقهم الحسن وابن محيصن والباقون بضمهما على الجمع كرهن في جمع رهن. (الإتحاف ص ٣٨٥، والنشر ٣٧٩/٢، والبحر ١٥/٨ وجامع البيان ٢٠/٢٥).

(١٥) الرهن: مايوضع وثيقة للدين، والرهان مثله ولكن يختص بما يوضع الحظار وأصلهما مصدر، يقال رهنت الرهن وراهنته رهاناً فهو رهين ومرهون، ويقال في جمع الرهن رهان ورهن ورهون، وقرىء (فرهن مقبوضة) فرهان (المفردات مادة رهن ص ٢٠٤).

(١٦) ورد: الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل في غيره يقال وردت الماء أرد وروداً، فأنا وارد. والماء مورود، وقد أوردت الإبل الماء، قال (ولما وردت ماء مدين) والورد الماء المرشح للورود، المفردات مادة ورد ص ١٩٥.

(۱۷) ساقطة من (هـ) وفي (د) ورود.

<sup>(</sup>١) من (ج-).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (د) قسم (رحمه).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم بنصه في مستدركه كتاب التفسير سورة الزخرف وقال عنه: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال عنه الذهبي: صحيح ٢ /٤٤٧ .

<sup>(</sup>٥) عيي: الإعياء عجز يلحق البدن من المشي والعي عجز يلحق من تولى الأمر والكلام قال: (أفعيينا بالخلق الأول) - (ولم يعي بخلقهن) ومنه عي في منطقة عيا فهو عيي، ورجل عياياء طباقاء إذا عيي بالكلام والأمر، وداء عياء لا دواء له والله أعلم (المفردات مادة عيي ص ٣٥٦).

<sup>(</sup>۱۸) في (ب، د) وهي .

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان ٢٥/٣٥ ومعالم التنزيل ١٣٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٢٧/٤ وتفسير عبد الرزاق ١٠١٧/٣.

الكافر [في الدنيا](١) غاية ما يتمنى فيها، لقلتها عنده، ولكنه [عز وجل](٢) لم يفعل ذلك، لعلمه بأن الغالب على الخلق حب العاجلة. ثم أخبر (٣) أن جميع [ما ذكر] (٤) إنما يتمتع به في الدنيا فقال: ﴿وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) ((٥) الفراء(٦) على تخفيف ﴿لما﴾ وهو [لغو، والمعنى: لمتاع الحياة الدنيا]((٧) وقرأ حمزة ﴿لما﴾ بالتشديد، جعله في معنى إلا، حكى سيبويه<sup>(٨)</sup>: نشدتك الله لما فعلت بمعنى إلا فعلت<sup>(٩)</sup>، ويقوي هذه القراءة أن في حرف أبي (١١) ﴿ وَمَا ذَلُكَ إِلَّا مَتَاعَ الْحَيَاةُ الْدَنْيَا﴾ قال ابن عباس: يزول ويذهب (١١)، وقال مقاتل: يتمتعون فيها قليلًا (١٢). ﴿ وَالْآخُرَةُ ﴾ يعني الجنة ﴿عند ربك للمتقين ﴾ خاصة لهم. قوله:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ١ حَتَى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ ٱلْقَرِينَ ١ وَكَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ﴾ يعرض عن القرآن، يقال: عشوت إلى النار أعشو عشواً أي قصدتها مهتدياً بها، وعشوت عنها أعرضت عنها. كما تقول: عدلت إلى فلان، وعدلت عنه، وملت إليه، وملت عنه. قال الزجاج: معنى الآية: أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين نعاقبه بشيطان نقيّضه له حتى يضله ويلازمه قريناً له فلا يهتدي ، مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين(١٣)، وهو قوله: ﴿فهو له قرين﴾ صاحب له يزين له العمى ويخيل إليه أنه على الهدي وهو على الضلالة، وذلك(١٤) قوله: ﴿وإنهم ليصدونهم عن السبيل﴾ وإن الشياطين ليمنعونهم عن سبيل الهدى، وجمع الكناية [لأن قوله](١٥) ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطاناً في مذهب جمع وإن كان اللفظ على الواحد. ﴿ويحسبون أنهم مهتدون﴾ يحسب كفاربني آدم أنهم على هدى(١٦).

أخبرنا(١٧) أبو بكر الحارثي أنا أبو الشيخ الحافظ(١٨) أنا أبو يعلى نا محرز(١٩) بـن عون نا عثمان بن مطر(٢٠) نا

(١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(٦) في (د) القراءة.

(۲) ساقط من (أ، ب).

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

(٣) ساقط من (هـ).

(٨) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص ٦٤٩، ٦٥٠.

(٤) في (ج) ذكر ذلك.

(٩) ساقطة من (أ، هـ).

(٥) ساقطة من (جـ).

(١٠) اختلف في [لما متاع] فعاصم وحمزة وابن جماز بتشديد الميم بمعنى إلا وأن نافية ، واختلف عن هشام فروى عنه المشارقة وأكثر المغاربة كذلك بالتشديد، وبه قرأ الداني على أبي الحسن. وبالتخفيف قرأ على أبي الفتح من رواية الحلواني وابن عباد عن هشام، وبه قرأ الباقون فإن هي المخففة، واللام فارقة كما مر، وما مزيدة للتأكيد (الإتحاف ٣٨٥، البحر المحيط ١٥/٨).

(١١) انظر معالم التنزيل ١٣٨/٤.

. (١٥) ما بين المعقوفين ساقط من هـ. (١٦) في (ب، ج) الهدي.

(١٢) في (د) يتمتعون فيها إلا قليلًا.

(۱۷) في (د) خبرنا.

(١٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٠.

(١٤) في (جـ) وهو. (۱۸) من (د).

(١٩) في (أ) محمد ومحرز بن عون: هو محرز بن عون الهلالي، أبو الفضل البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة ٣١ هـ، وله سبع وثمانون سنة (تقريب التهذيب ٢٣١/٢).

(٢٠) عثمان بن مطر: هو عثمان بن مطر الشيباني أبو الفضل أو أبو علي البصري ويقال أبو عبيد الله ضعيف من الثامنة. (تقريب التهذيب .(18/4

عبد الغفور عن أبي نضير<sup>(١)</sup> عن أبي رجاء عن أبي بكر رضي الله عنه<sup>(٢)</sup> عن النبي ﷺ قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا [منهما، فإن إبليس قال: أهلكت الناس] (٣) بالذنوب وأهلكوني (٤) [بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك] (°) أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون (٦) قوله (٧) ﴿حتى إذا جاءنا﴾ يعني (^) الكافر [ وقرىء «جاآنا» يعني الكافر] (٩) وشيطانه(١٠) جعلا في سلسلة واحدة، وروى معمر عن الجريري(١١) قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره أخذ بيده شيطان (١٢٠)، فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار، فذلك حيث يقول: ﴿يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ﴾ (١٣) بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب (١٤) لفظ المشرق كما قالوا: القمران، والعمران (١٥). ﴿ فبئس القرين﴾ أنت أيها الشيطان، ويقول الله (١٦) تعالى (١٧) [في ذلك اليـوم للكفار] (١٨): ﴿ ولن ينفعكم اليـوم إذ ظلمتم ﴾ أشركتم في الدنيا ﴿أنكم في العذاب مشتركون ﴾ قال المفسرون: لا يخفف الاشتراك عنهم شيئاً من العذاب، لأن لكل واحد (١٩) من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. ثم ذكر أنه لا ينفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال:

أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْمُمْنَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ شَيَّ أَوْ نُرِيِّنَكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ شَيَّ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىٓ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ۞

﴿أَفْأَنْتُ تَسْمَعُ الصَّمِّ أَوْ تَهْدِي الْعَمْيِ﴾ قال ابن عباس: يسريل أنهم لا يعقلون ما جئت بـ ولا يبصرونه، لأن من أعميت قلبه لم يهتد ﴿ومن كان في ضلال مبين﴾ يريد من ظهرت ضلالته بتكذيب الصادق الأمين(٢٠)

(٢) من ب.

(١٧) من ب.

(١٨) في (ج) للكفار في ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) أبو نضير عن عبد الرحمن قال: سألت أبي عنه فقال: لا يعرف (الجرح والتعديل ٤٤٩/٩).

<sup>(</sup>٤) في (د) فأهلكوني وفي (هـ) فأهلكوا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من هـ.

٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد كتاب التوبة باب ما جاء في الاستغفار. ٢٠٧/١٠.

<sup>(</sup>٧) من جه.

<sup>(</sup>٨) من (ب، د) يعني [الله].

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ج.، د).

<sup>(</sup>١٠) اختلف في (جاءنا) فنافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو جعفر بألف بعد الهمزة على التثنية وهو العاشي وقرينه وافقهم ابن محيصن والباقون بغير ألف والضمير يعود على لفظ من وهو العاشي. الإتحاف ص ٣٨٦، النشر ٣٦٩/، البحر المحيط ١٦/٨، الطبري ٤٤/٢٥ والفراء في كتابه معاني القرآن ٣/٣ ومعاني القرآن للزجاج صحيفة رقم ٢٧.

<sup>(</sup>١١) الجريري: هو سعيد بن إياس الجريري، بضم الجيم، أبو مسعود البصري ثقة، من الخامسة، اختلف قبل موته بثلاث سنين، مات سنة ٢٤٤ هجرية. (التقريب ١٩١/١).

<sup>(</sup>۱۲) في (أ، ب، جه، هه) شيطان.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٥/٥٥ وتفسير عبد الرزاق ١٠١٨/٣ وتفسير القرآن العظيم ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ب، د) فغلبت.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٥/ ٤٥ ومعالم التنزيل ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من <sup>(د)</sup>.

<sup>(</sup>١٩) في (أ، د، هـ) أحد. (٢٠) في (هـ) والأمين.

قوله (١) ﴿ فإما نذهبن بك ﴾ بأن (٢) نميتك قبل أن نريك النقمة في كفار مكة ﴿ فإنا منهم منتقمون ﴾ بالقتل بعدك ﴿ أو نرينك ﴾ في حياتك ما وعدناهم من العذاب (٣) بالذل والقتل (١) ﴿ فإنا عليهم مقتدرون ﴾ يقول الله تعالى ا(٥) لنبيه [عليه السلام] (١) مطيباً قلبه: إن ذهبنا بك انتقمنا لك ممن كذبك بعدك ، أو أريناك في حياتك ما وعدناهم من (العذاب) (٧) فإنا (٨) قادرون عليهم ، متى شئنا عذبناهم . ثم أرى ذلك يوم بدر ، ثم أمره (٩) بالتمسك بالقرآن فقال : ﴿ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ﴾ يعني دين الإسلام ﴿ وإنه ﴾ وإن القرآن الذي أوحي إليك ﴿ فلدَكُمُ لك ولقومك ﴾ شرف لك بما أعطاك الله من الحكمة ، ولقومك المؤمنين بما هداهم به حتى أدركوا الحق .

وروى الضحاك عن ابن عباس: أن النبي على كان إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك؟ لم يخبر بشيء حتى نزلت هذه الآية ، فكان بعد ذلك إذا سئل قال: لقريش (۱۱): فهذا يدل (۱۱) على أن النبي على هذا أنه يلي على المسلمين بحكم النبوة وشرف القرآن ، ثم قومه من قريش يخلفونه في الولاية بشرف القرآن الذي أنزل على رجل منهم. ومذهب مجاهد أن القرآن هاهنا العرب والقرآن لهم شرف (۱۱) إذ نزل بلغتهم . ثم يختص بذلك الشرف الأخص فالأخص من العرب حتى يكون (الشرف أكثر لقريش) (۱۳) من غيرهم ، ثم لبني هاشم (۱۶) ووسوف تسألون عن شكر ما جعله الله لكم من الشرف قاله الكلبي (۱۵) والزجاج (۱۲) وقال غيرهما: تسألون عن القرآن وعما يلزمكم (۱۷)من (۱۸) القيام بحقه (۱۹) قوله (۲۰) :

# وَسَّتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اِللَّهُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اِللَّهُ مَنْهَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَيْنِنَا إِنَّا هُم مِّنْهَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَيْنِنَا إِنَّا هُم مِّنْهَا

(٢) ساقطة من (أ).

(٣) ساقطة من (أ، هـ).

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٦) من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ، د) الذل والقتل.

<sup>(</sup>A) في (أ، د) وإنا.

<sup>(</sup>٩) في (هـ) أمر.

 <sup>(</sup>٤) في (جـ) بالقتل والذل.
 (٥) من (ب، جـ).

<sup>(</sup>١٠) أنظر معالم التنزيل ٤/٠٤ وروى البخاري في صحيحه عن رسول الله ﷺ قال: «إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» (صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب قريش وكتاب الأحكام باب الأمراء من قزيش).

<sup>(</sup>١١) في (د، هـ) وهذا وفي (ب، جـ) وفي هذا.

<sup>(</sup>۱۲) في (د) إذا.

<sup>(</sup>١٣) في (أ) الشرف لقريش أكثر.

<sup>(1</sup>٤) انظر جامع البيان ٤٦/٢٥ ومعالم التنزيل ١٤٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩٩١٣/٨ وقال: والصحيح أنه شرف لمن عمل به كان من قريش أو من غيرهم وفي الدر وعزاه إلى الشافعي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد ١٨/٦.

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>١٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠١ والجامع لأحكام القرآن ٥٩١٤/٨.

<sup>(</sup>١٧) في (ب) لزمكم.

<sup>(</sup>١٨) في (أ، ب) في.

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥ والجامع لأحكام القرآن ٥٩١٤/٨ وزاد المسير ٣١٨/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>۲۰) في (جـ) وقوله.

### يَضْعَكُونَ ١ إِنَّهُ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَحْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

(٣) ساقطة من (هـ) وفي (ب) لرسلنا.

(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(٤) ساقطة من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

- (٥) رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. (انظر مجمع الزوائد كتاب الإيمان باب منه في الإسراء ١/٤٧) وصاحب جامع البيان ٤٧/٢٥ ومعالم التنزيل ١٤١/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٩٥/٨ وتفسير القرآن العظيم ٦/٣ في حديث طويل، ١٢٩/٤ ولباب التأويل ١٣٦/٦.
- (٦) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيها جامعاً توفي سنة ١٢٤ هـ (واختلف في ميلاده بين إحدى أو ست أو ثمان وخمسين) انظر التهذيب ٩/ ٤٤٥.
  - (٧) في (هـ) بي.
- (٨) انظر جامع البيان ٤٧/٢٥ ومعالم التنزيل ١٤١/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٥١٥/٨ وزاد المسير ٣١٩/٧ وتفسير القرآن العظيم

(۱۰) في (جـ) جاءتكم.

(٩) في (ب) الذي أرسل.

- (١١) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥ ومعالم التنزيل ١٤١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩١٦/٨ وزاد المسير ٣١٩/٧ وعبد الرزاق في مصنفه ٢/٢٥ وفتح القدير ٤٨/٥ وذكره في الدر وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ١٩/٦ قال البغوي: ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل.
  - (١٢) انظر معاني القرآن للزجاج صحيفة رقم ٢٠١.
  - (١٣) انظر الفخر الرازي ٢١٦/٢٧ ومعالم التنزيل ١٤١/٤ وزاد المسير ٢١٩/٧ وروح المعاني ٨٦/٢٥.
    - (١٤) في (جـ) أو غفلة.
- (١٥) الطوفان: كل حادثة تحيط بالإنسان وعلى ذلك قوله: ﴿فأرسلنا عليهم الطوفان﴾ آية ١٣٣ من سورة الأعراف وصار متعارفاً في الماء المتناهي في الكثرة لأجل أن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت ماء. (انظر المفردات مادة (طوف) ص ٣١٢).
  - (١٦) القمل: صغار الذباب انظر المفردات مادة (قمل) ص ٤١٣.
- (١٧) الطمس: إزالة الأثر بالمحو، قال ﴿وإذا النجوم طمست﴾ (المرسلات آية ٨) ﴿ ربنا اطمس على أموالهم ﴾ سورة يونس ٨٨ أي أزل صورتها ﴿ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ﴾ (آية ٦٦ من سورة يس) أي أزلنا هيئتها وصورتها كما يطمس الأثر. وقوله ﴿من قبل أن نطمس وجوها ﴾ (آية ٤٧ من سورة النساء) منهم من قال عنى ذلك في الدنيا وهو أن يصير على وجوههم الشقر فيصير صورهم كصور القردة والكلاب ومنهم من قال ذلك هو في الأخرة إشارة إلى ما قاله: ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره) (آية ١٠ من سورة الانشقاق)=

التي قبلها وهي العذاب المذكور في قوله: ﴿وأخذناهم بالعذاب﴾ (١) ، لأنهم عذبوا بهذه الآيات فكانت (٢) عذاباً لهم ودلالات لموسى (عليه السلام) (٣) فغلب عليهم الشقاء ولم (١) يؤمنوا.

وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱذْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ آقَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ آقَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ آقَ

﴿وقالوا يا أيها الساحر﴾(٥). قال الكلبي: يا أيها(٢) العالم، وكان الساحر فيهم عظيماً يعظمونه، ولم يكن صفة ذم (٧). وقال الزجاج: خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر (٨) ﴿ ادع لنا ربك بما عهد عندك فيمن آمن به من كشف العذاب عنه ﴿ إننا لمهتدون ﴾ مؤمنون بك. فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله: ﴿ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ﴾ العهد الذي عاهدوا موسى.

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ - قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَاثُرُ تَجْرِى مِن تَحْتِى أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَاثُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ تَبْصِرُونَ وَهَا فَالْ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَدُ ٱلْمَكَيِ كُهُ مُقْتَرِنِينَ وَهُ فَأَسَتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ فَي فَلَمَّا مَعَدُ ٱلْمَكَيِ كُهُ مُقْتَرِنِينَ وَهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ فَي فَلَمَّا مَعَدُ ٱلمَكَيْ اللهُمْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

﴿ونادى فرعون﴾ إلى قوله: ﴿وهذه الأنهار﴾ يعني أنهار النيل ﴿تجري من تحتي﴾ أراد من تحت قصوري، وقال قتادة: بين يدي في جناني (٩)، وقال الحسن: بأمري (١٠) وعلى هذا معناه: تجري تحت أمري ﴿أَفْلا تَبْصِرُونَ ﴾ عظمتي وشدة ملكي وفضلي على موسى.

(١) ساقطة من (هـ).

<sup>=</sup> وهو أن تصير عيونهم في قفاهم وقيل معناه: يردهم عن الهداية إلى الضلالة كقوله ﴿وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه﴾ (آية ٢٣ من سورة الجاثية) وقيل عنى بالوجوه الأعيان والرؤساء ومعناه نجعل رؤساءهم أذنابا (المفردات مادة (طمس) ص ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) من (ح).

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (ب، ج، د، هـ) فلم.

<sup>(</sup>٥) السحر: يقال على معان: الأول الخداع وتخييلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وعلى ذلك قوله عالى ﴿سحروا أعين النساس واسترهبوهم ﴾ (آية ١١٦ من سورة الأعراف) وبهذا النظر سموا موسى عليه السلام ساحراً فقال: ﴿يا أيها الساحر ادع لنا ربك ﴾ (آية ٤٩ من سورة الزخرف) والثاني: استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه كقوله تعالى ﴿هل أنبثكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أقاك أثيم ﴾ (٢٢١ / ٢٢١ الشعراء) والثالث: ما يذهب إليه الأغنام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع فيجعل الإنسان حماراً ولا حقيقة لذلك عند المحصلين. (المفردات مادة وسحر، ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) في (ب) أيها.

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٤٨/٢٥ معالم التنزيل ١٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٩١٧/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٢٩/٤ وزاد المسير ٧-٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠١.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٥/٨٦ ومعالم التنزيل ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٢٤٢/٤.

قال قتادة: افتخر عدو الله بملكه وقال: ﴿أَمْ أَنَا خير﴾(١) أي بل أَنَا خير وأفضل ﴿من هذا الذي هو مهين﴾ ضعيف حقير(٢) يعني موسى ﴿ولا يكاد يبين﴾ الكلام يعني آفة بلسانه وهي اللغة (٣) التي كانت بلسان موسى (ﷺ)(٤) ﴿فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب هلا(٥) حلي بأسورة الذهب إن(١) كان عظيماً وكان الرجل فيهم(٧) إذا سودوه سوروه بسوار (٨) وطوقوه بطوق من ذهب أي إن كان سيداً تجب طاعته هلا (٩) سور ﴿أو جاء معه الملائكة مقترنين﴾ متتابعين يعينونه على أمره الذي بعث له ويشهدون له بصدقه. ﴿فاستخف﴾ فرعون ﴿قومه﴾ القبط أي: حملهم على خفة الجهل بكيده وغروره ﴿فأطاعوه﴾ على تكذيب موسى وقبلوا قوله. ﴿إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾ عاصين لله قوله(١) ﴿فلما ءاسفونا انتقمنا﴾(١١)قال المفسرون: أغضبونا(١١) (والأسف الغضب)(١١)ذكرنا ذلك عند قوله: ﴿غضبان أسفاً﴾(١٤)أخبرني(١٠) أخبرني(١٠) أخبرهم عن محمد بن يزيد(٨١)، أنا إسحق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، نا معمر عن سماك بن(١٩) الفضل قال: كنا عند عروة بن الزبير وإلى جانبه(٢٠) وهب بن منبه فجاء قوم فشكوا عاملهم وذكروا منه شيئاً قبيحاً فتناول وهب عصا كانت في يد عروة فضرب بها رأس العامل حتى سال دمه فضحك عروة واستلقى على قفاه وقال: يعيب علينا أبو عبد الله الغضب وهو يغضب فقال: وهب: وما لي لا أغضب وقد (١٦) غضب الذي خلق الأحلام، إن الله يقول ﴿فلماءاسفونا انتقمنا منهم﴾ يقول: وهب؛ وما لي لا أغضب وقد (١٦) عضم بن يحيى(٢٠)أنا أبو بكر بن الأنباري، نا محمد بن أبي(٣)العوام يقول:

(٤) من (هـ). (٨) في (أ، ب، د) أو...

(٥) ساقطة من (ج). (٩) في (د) فهلا.

(٦) من (أ) أن. (٦) ساقطة من (هـ).

(۷) في (أ) فيهم. (<sup>(۱)</sup> من (د).

(١٢) انظر جامع البيان ٢٥/ ٥٠ ولسان العرب مادة أسف وتفسير الثوري ٢٧٢ ومعاني القرآن للفراء ٤/ ٣٥ والجامع لأحكام القرآن ١٣٠/٨ ومعالم التنزيل ١٤٢/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٣٠/٤ وفتح الباري ٥٦٦/٨.

(١٣) في (هـ) الغضب الأسف.

(١٤) سورة الأعراف / آية ١٥٠، طه آية ٨٦. (١٦) في (د) أخبرنا.

(١٥) (الآية ١٥٠).

(١٨) محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني يقال: الكوفي نزيل مصر مولى المغيرة بن شعبة. سئل أحمد عن حديثه فقال: رجاله لا يعرفون وقال الأزدي ليس بالقائم في إسناده نظر روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة (تقريب التهذيب ٢٤/٩).

(١٧) في (جـ) (في كتابه).

(١٩) في (أ) عن.

(۲۰) في (أ، د) جنبه وفي (ب، هـ) كذلك. (٢١) في (د) فقد.

(٢٢) محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى: هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى التميمي مدني ثقة متفق على توثيقه انظر تاريخ الثقات ص ٠٠٠ والتهذيب ٩/٥.

(۲۳) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١) في (هـ) خير (من).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٥/ ٤٩ ومعالم التنزيل ١٤٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٩/٨ ٥٩ وتفسير القرآن العظيم ١٢٩/٤، ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) اللثغة: أن تحول الحرف إلى حرف غيره والألثغ: الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء وقيل هو الذي يجعل الراء غينا أو لاماً، أو يجعل الراء في طرف لسانه أو يجعل الصاد فاء، وقيل: هو الذي يتحول لسانه عن السين إلى الثاء وقيل: هو الذي لا يتم رفع لسانه في الكلام وفيه ثقل، وقيل: هو الذي لا يبين الكلام وقيل: هو الذي تصر لسانه عن موضع الحرف ولحق موضع أقرب الحروف من الحرف الذي يعثر لسانه عنه، والمصدر اللثغ، لسان العرب مادة لثغ.

<sup>(</sup>٢٤) من هـ.

سمعت [أبي يقول: سمعت](١) سعيب بن حرب(٢) يقول: قال عمر بن ذر: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول(١٣) حلم الله (عز وجل) (٤) عنكم فاحذروا (٥) أسفه فإنه قال عز (٦) من قائل: ﴿فلما ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ﴿ فجعلناهم (٧) سلفاً (٨) ﴾ جمع سالف مثل خادم وخدم وحارس و (حرس) (٩) يقال: سلف يسلف سلوفاً (١٠) إذا تقدم ومضى. قال الفراء والزجاج: يقول: جعلناهم متقدمين ليتعظ(١١) بهم الآخرون(١٢). وقرأ حمزة ﴿سلفاً﴾ بالضم وهو جمع سليف من سلف بضم اللام أي تقدم فهو سليف (١٣) ﴿ ومثلًا للآخرين ﴾ أي عبرة وعظة (١٤) لمن بقي بعدهم والمعنى: أن حال غيرهم [يشبه حالهم](١٥) إذا أقاموا على العصيان. قوله:

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓاْءَ أَلِهَتُ نَاخَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَوِيلَ ١ وَلَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَتَهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَـبِعُونَ هَلاَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١

﴿ولما ضرب ابن مريم مثلًا ﴾ (١٦) أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعرى (١٧) [مع النبي على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعرى (١٧) لما نزِل قوله تعالى(١٩) ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله ﴾(٢٠) الآية ، وقد ذكرنا تلك القصة(٢١) ، قال مقاتل : ولما وصف ابن مريم شبهاً في العذاب بالالهة أي فيما قالوه وعلى زعمهم، لأن الله تعالى لم يذكر عيسى [ابن مريم عليه السلام](٢٢) في تلك الآية ولم

(٢١) سورة الأنبياء آية رقم ٩٩.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>٢) شعيب بن حرب: هو شعيب بن حرب المدائني أبو صالح نزيل مكة ثقة عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعين ومائة (التقريب . (ror/1

<sup>(</sup>A) في (هـ) سلفا (ومثلاً للآخرين سلفاً).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ب، جـ، هـ).

<sup>(</sup>١١) في (أ) يعظ.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) في (د) بطو. (٤) من (ب، د، هـ).

<sup>(</sup>٥) في (جـ) احذروا.

<sup>(</sup>٦) في (ب، جه، د، هـ) جل.

<sup>(</sup>V) في (خـ) وجعلناهم.

<sup>(</sup>١٣) اختلف في (سلفا) فحمزة والكسائي بضم السين واللام جمع سليف كرغيف ورغف أو جمع سلف كأسد وأسد وافقهم الأعمش والباقون بفتحهما جمعاً لسالف كخادم وخدم وهو في الحقيقة اسم جمع لا جمع إذ ليس في أبنية التكسير صيغة فعل أو على أنه مصدر يطلق على الجماعة من سلف الرجل يسلف سلفاً تقدم وسلف الرجل آباؤه المتقدمون جمعه أسلاف وسلاف (الإتحاف ٣٨٦، والنشر ٢/٣٦٩ وتحبير التيسير ١٧٨ معاني القرآن للفراء ٣٧/٣، البحر المحيط ٢٤).

<sup>(</sup>١٤) في (جـ) ومثلاً غيره للآخرين أو عظة.

<sup>(</sup>١٥) في (ب) تشبه بحالهم.

<sup>(</sup>١٦) في (جـ) مثلاً (إذا قومك منه يصدون).

<sup>(</sup>١٧) ابن الزبعرى هو: غبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي القرشي السهمي الشاعر أسلم وحسن أسلامه (الإصابة ٣/٢٣٩).

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٢٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

<sup>(</sup>٢٠) سورة الأنبياء آية ٩٨.

(يرده بقوله)(١) ﴿إنكم(٢) وما تعبدون من دون الله﴾(٣) الأية(٤)، وإنما أراد أوثانهم، ولكنهم ألزموه عيسي جدالًا<sup>(٥)</sup> وعنتأ وضربوه مثلًا لألهتهم وشبهوه بها(١) في أنه معبود للنصارى من دون الله. وقوله (٧): ﴿إِذَا قُومُكُ منه يصدون ﴾(^) يعني قومه الكفار كانوا يضجون [ضجيج المجادلة] (٩) حيث خاصموه (١٠) وقالوا رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى. وهــو قوله(١١) ﴿ **وقالوا ءَآلهتنا خير أم هو**﴾ (١٢) أي ليست آلهتنا خيراً من عيسى فإن كان عيسى في النار بأنه(١٣) يعبد من دون الله فكذلك آلهتنا وقرىء ﴿يصدون﴾ بكسر الصاد وضمها، قال [الفراء والزجاج](١٤) والأخفش والكسائي: هما لغتان معناهما يضجون(١٥٠) قال الله تعالى(١٦١) ﴿مَا ضَرِبُوه (١٧) لك إلا جدلًا﴾ قال مقاتل: ما وصفوا لك ذكر عيسى إلا ليجادلوك(١٨)به، لأنهم قد علموا [أن المراد بحصب جهنم ما(١٩)اتخذوه من الموات. ثم ذكر أنهم أصحاب خصومات فقال: ﴿بل هم قوم خصمون﴾ ثم ذكر عيسى فقال](٢٠)﴿إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ﴾ أي بالنبوة ﴿وجعلناه مثلًا لبني إسرائيل﴾ آية وعبرة لهم(٢١) يعرفون به قدرة الله على ما يريد، حيث خلقه من غير أب فهو مثل لهم يشبهون به ما يرون من أعاجيب صنع الله. ثم خاطب كفار مكة فقال: ﴿ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ﴾ [أي لو نشاء أهلكناكم (٢٢) وجعلنا بدلًا منكم ملائكة ] (٢٢) ﴿ فِي الأرض يخلفون ﴾ ، يكونون (٢٤) خلفاً منكم .

قال الأزهري: ومن(٢٥) قد تكون للبدل كقوله: ﴿جعلنا منكم﴾ يريد بدلًا (٢٦) منكم. ثم رجع إلى ذكر عيسى فقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ لَلْسَاعَةِ ﴾ يعني: نزول عيسى من أشراط الساعة يعلم به قربها (٢٧) ﴿ فلا تمترن بها ﴾ قال ابن عباس: لا تكذبون بها(٢٨) ﴿واتبعون﴾(٢٩) على التوحيد ﴿هذا ﴾ الذي أنا عليه ﴿صراط مستقيم ﴾ من دين إبراهيم.

#### وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِثْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْنَلِفُونَ فِيةٍ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ

| يرد لقوله . | (a_) | ) في | 1) |
|-------------|------|------|----|

(٨) في (د) وإذا.

(٣) سورة الأنبياء آية ٩٨.

(٤) ساقطة من (هـ).

(١٢) ساقطة من (أ).

(٥) في (أ) جدلًا.

(۱۳) في (أ) بأن كان.

(٦) في (د، هـ) بهم.

(١٤) ساقطة من (أ، جـ).

(٧) في (د) قوله.

(١٦) من (ب، ج).

(۲٤) في (ب) يكون.

(١٧) في (د) ضربوا.

(٢٥) ساقطة من (د).

(١٨) في (أ) ليجادلونك.

(٢٦) في (هـ) لا.

(١٩) في (جـ) من.

(۲۷) في (ب) قومها.

(٢٠) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٢٨) انظر معالم التنزيل ١٤٤/٤.

(٢١) ساقطة من (هـ).

(٣٠) ساقطة من (أ، د).

(۲۲) في (هـ) أهلكناهم.

(٢٩) في (ب، جـ، د، هـ) واتبعوني والصواب ما جاء في الأصل لموافقته للقرآن الكريم.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (جـ)، (هـ).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) خاصموا.

<sup>(</sup>١١) في (ب، د) قولهم.

<sup>(</sup>١٥) اختلف في (يصدون) فنافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم الصاد من صد يصد كمد يمد أعرض وافقهم الحسن والأعمش والباقون بكسرها كحد يحد ووقع في النويري جعل الكسر لنافع ومن معه والضم للباقين ولعله سبق قلم (انظر الإتحاف ٣٨٦ والنشر ٩/٩٣٣ والتحبير ١٧٨ ومعاني القرآن للفراء ٣٦/٣ والزجاج ٢٠١ والجامع لأحكام القرآن ٩٢٣/٨ ومعاني القرآن للأخفش ٢/٠/٢ والبحر المحيط ٢٥٠٨). ١٠٠٠ - ١

وَأَطِيعُونِ شَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ هُو رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمُ شَا فَاخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ٱلِيمٍ شَيْ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ شَا لَا خَلَاهُ يَوْمَيِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولً إِلَّا ٱلْمُتَقِينَ شَيْ

﴿ ولما جاء عيسى ﴾ بنى إسرائيل ﴿ بالبينات ﴾ قال قتادة ومقاتل: يعني الإنجيل (١) وهو قوله (٢) ﴿ قد جئتكم بالحكمة ﴾ ، وقال (٣) عطاء: يريد النبوة (٤) ﴿ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ﴾ قال مجاهد: يعني من أحكام التوراة (٥) وقال ابن عباس: ما تختلفون فيه (١) من أمري وأمر دينكم (٧).

وقال قتادة: يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى (^) وقال الزجاج الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما (٩) هو (بعض الذي (١٠) اختلفوا (١١) فيه وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه (١٠). وما بعد هذا مفسر فيما مضى إلى قوله: (هل ينظرون إلا الساعة) أي (١٣) هل يرتقبون إلا القيامة يعني أنها تأتيهم لا محالة فكأنهم (١٤) يرتقبونها [وإن كانوا أمواتاً فهم أيضاً يرتقبونها (١٥)] ولكن لا يدرى متى (١٧) تفجأ وهو قوله: (أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون (١٤) في الدنيا (يومئذ) يوم تأتي الساعة (بعضهم لبعض عدو) يعني أن الخلة إذا كانت على المعصية والكفر صارت عداوة يوم القيامة (إلا المتقين) يعني الموحدين المؤمنين الذين يخال بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى فإن خلتهم لا تصير عداوة قوله (١٩):

يَنعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا آنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِتَايَنِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ الْحَنَّةُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللللللَّ اللللل

﴿ يَا عَبَادُ لَا خُوفَ عَلَيْكُمُ اليُّومِ ﴾ (٢٠) قال مقاتل: (إذا وقع)(٢١) الخوف يوم القيامة نادي مناد(٢٢) يا

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٢.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٤) في (جـ) وكأنهم.

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) يرتقبون بها.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٧) في (أ، جـ) ما.

<sup>(</sup>١٨) الأخلاء: أي الأصدقاء والأصحاب.

<sup>(</sup>١٩) من (ب، د).

<sup>(</sup>۲۰) في (أ، ب، د) يا عبادي.

<sup>(</sup>٢١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٢٢) في (أ) منادي.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٥/٥٥ ومعالم التنزيل ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ، جـ).

<sup>(</sup>٣) في (د) قال.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٥/٥٥ ومعالم التنزيل ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٥/٥٥.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (هــ).

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٢٥/٥٥.

<sup>(^)</sup> انظر جامع البيان ٢٥/٥٥ ومعالم التنزيل ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٩) في (هـ) إما.

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) الذي بعض الذي.

<sup>(</sup>١١) في (د) اختلف وفي معاني القرآن للزجاج يختلفون.

عبـادي لا خـوف عليكم أي من عــذاب اليـوم(١) فــإذا سمعـوا النــداء رفـع الخــلائق رؤوسهم(٢) [فيقــال(٣) ﴿اللَّذِينَ ءَامِنُوا بِآياتِنَا وكانوا مسلمين﴾ فينكس أهل الأديانرؤوسهم(٤)](٥) غير المسلمين ويقال لهم: ﴿ ادخلو الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ﴾ تكرمون وتنعمون (٦) ﴿ يطاف عليهم بصحاف ﴾ جمع صحفة وهي القصعة الواسعة العريضة ﴿وأكوابِ جمع كوب وهو إناء مستدير مدور (٧) الرأس لا عرى لها (٨) «وفيها ما تشتهي الأنفس» وقرىء ﴿تشتهيه﴾ بالهاء، وحذف الهاء ها هنا كاثباتها، وأكثر ما جاء في التنزيل حذف الهاء من الصلة كقوله: ﴿أهذا الذي بعث الله رسولًا ﴾ (٩) و ﴿سلام (١٠) على عباده الـذين اصطفى ﴾ (١١) و ﴿إنما(١٢) صنعوا كيـد سحر ﴾ (١٣). والأصل إثبات الهاء والحذف حسن كثير وقد جاءت مثبتة كقوله(١٤) : إلا(١٥) كما يقوم الذي يتخبطه(١٦) الشيطان (من المس)(١٧) (١٨) وقوله (١٩): ﴿وتلذ الأعين﴾ يقال: لذذت الشيء ألذه مثل استلذذته (٢٠) والمعنى: أنه ما من شيء اشتهته نفس أو(٢١) استلذته(٢٢) عين إلا وهو في الجنة. وقد عبر الله تعالى بهذين اللفظين عن جميع نعيم أهل الجنة فإنه ما من نعمة إلا وهي (٢٢٦ نصيب النفس أو العين. ثم تمم (٢٤)هذه النعم بقوله: ﴿وَأَنْتُم فَيُهَا خَالِدُونَ﴾، لأنها لو انقطعت لم تطب ﴿وتلك الجنة ﴾ يعني الجنة التي ذكرها في قوله: ادخلوا الجنة ﴿التي أورثتموها ﴾ (٢٠)قال ابن عباس: الكافريرث نار المؤمن، والمؤمن يرث جنة الكافر، وهذا كقوله: ﴿ أُولئك هم الوارثون ﴾ (٢٦) وقد تقدم (٢٠). إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ إِنَّا وَنَادَوَاْ يَلَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ١ الظَّلِلِمِينَ اللَّهِ وَلَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقّ

وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: ﴿وما ظلمناهم ﴾أي ما عذبناهم على غير ذنب ﴿ولكن كانوا هم الظالمين ﴾

كَنْرِهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَحُوْدُهُمَّ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ

(١٠) ساقطة من (جـ). (١) في (ج، هـ) العذاب. (١١) سورة النمل/ آية ٥٩. (٢) انظر معالم التنزيل ١٤٥/٤. (۱۲) في (ب) إن ما. (٣) في (هـ) فيقول. (١٣) سورة طه/ آية ٦٩. (٤) في (هـ) برؤوسهم. (١٤) في (هـ) لقوله. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من (د). (١٥) في (جـ) ما يقومون (إلا). (٦) انظر معالم التنزيل ١٤٥/٤. (١٦) في (د) تخبطه. (<sup>۷</sup>) في (د) مدورة.

> (١٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ). (٨) في (جـ) فيها. (١٨) سورة البقرة/ آية ٢٧. (٩) سورة الفرقان/ آية ٤١.

(١٩) اختلف في (ما تشتهي الأنفس) فنافع وابن عامر وحفص ويعقوب بهاء بعد الياء يعود على ما الموصولة والباقون بحذفها لأنه مفعول وعائده جائز الحذف كقوله تعالى ﴿أهذا الذي بعث الله رسولًا﴾ آية ٤١ من سورة الفرقان (انظر الإتحاف ٣٨٧ والنشر ٢/ ٢٧٠ وتحبير التيسير ۲۷۸ والبحر المحيط ۲٦/٨).

> (٢٤) ساقطة من (د). (۲۰) في (د) اسلتذته.

(٢٥) ساقطة من (هـ). (۲۱) في (د) وهو.

(٢٦) سورة المؤمنون/ آية ١٠. (۲۲) في (ج) استلذه. ﴿ (٢٧) سورة المؤمنون (١٢٠).

(٢٣) ساقطة من (د).

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/م٦

لأنفسهم بما جنوا عليها من العذاب وقوله (١) ﴿ وفادوا يا مالك ﴾ يدعون خازن جهنم ﴿ ليقض علينا ربك ﴾ الموت. والمعنى: أنهم توسلوا بمالك إلى الله تعالى (٢) ليسأل لهم الموت فيستريحوا من شدة العذاب فيسكت عنهم ولا يجيبهم أربعين سنة في قول عبد الله بن عمرو (٣) والكلبي ومقاتل (١) ، وألف سنة فيما يروى عن ابن عباس (٥) . ثم يقول: ﴿ إِنْكُم مَاكُتُونَ ﴾ مقيمون في العذاب ﴿ لقد جئتكم بالحق ﴾ يقول الله تعالى (١) ؛ أرسلنا إليكم يا معشر (١) قريش محمداً رسولنا ﴿ ولكن أكثركم (٨) للحق كارهون ﴾ قال ابن عباس : يريد كلكم كارهون لما جاء به محمد ﴿ (٩) . ﴿ أَمُ مُوموا أَمراً ﴾ بل أحكموا أمراً في كيد محمد والمكر به ﴿ فإنا مبرمون ﴾ محكمون في (١١) مجازاتهم قال مجاهد: إن كادوا شراً كدتهم مثله (١١) . ﴿ أَم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ سرهم ما يسرونه (١٢) من غيرهم [ونجواهم ما] (١٣) يتناجون به بينهم ﴿ بلي ﴾ نسمع ذلك ﴿ ورسلنا ﴾ من الملائكة يعني الحفظة ﴿ لديهم يكتبون ﴾ قوله (١١) ﴿ والمعنى (١١) فأنا أول العابدين ﴾ أول من عبد الله (ووحده) (٥١) والمعنى (١١) فأنا أول الموحدين ، لان (١٠) من عبد الله واعترف بأنه إلهه فقد دفع أن يكون له ولد .

قال ابن (۱۸) قتیبة: لما قال المشرکون: لله ولد ولم یرجعوا عن مقالتهم بما أنزل الله على رسوله من التبرؤ من ذلك قال الله (عز وجل)(۱۹) لرسوله:

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنبِدِينَ ﴿ اللَّهَ مَن رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْمَكْرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ ع

﴿قَـل﴾ لهم (٢٠) ﴿إِن كَـان للرحمن ولـد﴾ أي (٢١) عنـدكم وفي ادعـائكم ﴿فَـأَنا أول العابدين﴾ أول (٢٢) الموحدين ومن وحد الله فقد عبده، ومن جعل له ولداً أو نـداً فليس من العابدين وإن اجتهد (٢٣).

(٧) في (أ) معاشر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د، هــ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٥٩/٢٥ ومعالم التنزيل ١٤٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩٣٧/٨ وزاد المسير ٧-٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٥ / ٥٩ وتفسير الثوري ٢٧٤ والمستدرك كتاب التفسير وتفسير سورة الزخرف ٢ /٤٤ ونصه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «ونادوايا مالك ليقض علينا ربك» قال «مكث عنهم ألف سنة ثم قال: إنكم ماكثون» ثم قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وانظر معالم التنزيل ١٤٦/٤، والجامع لأحكام القرآن ٥٩٣٧/٨ وزاد المسير ٣٣٠/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٣٥/٤.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>٩) انظر زاد المسير ٧/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>A) في (د) أكثرهم.(A) في (د) أكثرهم.

<sup>(</sup>١١) انظر تفسير مجاهد ٨٤/٢ وجامع البيان ٢٥/٩٥ ومعالم التنزيل ١٤٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٣٥/٤.

<sup>(</sup>١٢) في (أ، هـ) يسرون. (١٨) في (هـ) وقال.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ). (١٩) من (جـ).

<sup>(</sup>١٤) من (ب). اقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٧) في (هـ) أول. (٣٣) انظر تأويل مشكل القرآن ٢٨٩ وتفسير غريب القرآن ص ٤٠١.

وقال ابن عباس في رواية عطاء: إن كان للرحمن ولد كها تزعمون فأنا أول من غضب للرحمن أن يقال له ولد<sup>(۱)</sup> وعلى هذا القول العابد من العبد<sup>(۱)</sup> بمعنى الغضب<sup>(۱)</sup>. قال الفراء: عبد عليه أي غضب. وروي أن سفيان بن عيينة سئل عن هذه الآية فقال: يقول فكما أني لست أول من عبد الله فكذلك<sup>(1)</sup> ليس لله ولد. وهذا كما تقول: إن كنت كاتباً فأنا حاسب تريد<sup>(٥)</sup> لست أنت كاتباً ولا أنا حاسب<sup>(۱)</sup>. ثم نزه نفسه فقال ﴿سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون قال مقاتل: عما يقولون من الكذب ﴿فذرهم ﴿ يعني كفار مكة حين كذبوا بالعذاب (١) في الأخرة ﴿ يخوضوا ﴾ في باطلهم ﴿ ويلعبوا ﴾ في دنياهم ﴿ حتى يُلاقوا ﴾ يوم القيامة.

وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو ٱلْمَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ وقيلِهِ عَنهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ هَنوُلْآ اللَّهُ فَالَّى يُوفَكُونَ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

وهبو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال قتادة: يعبد في السماء وفي (١) الأرض وهبو إله واحد لا إله إلا الله (٩) وقال (١١) أبو على الفارسي: المعنى عن (١١) الإخبار بالهيت لا (١٢) عن الكون في السماء [أي أنه تبارك اسمه يقصد بالعبادة في السماء] (١٣) والأرض (وهو الحكيم) في ملكه (العليم) بخلقه (١٤) ذكر انه لا شفاعة لمعبوديهم (١٥) عند الله فقال: (ولا يملك الذين يدعون من دونه

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٥/ ٢٠، ٦١ ومعالم التنزيل ١٤٧٤، ١٤٧ ولسان العرب مادة عبد.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) العابد.

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب مادة عبد.

<sup>(</sup>٤) في (هـ) وكذلك.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) يريد.

<sup>(</sup>٦) انظر لسان العرب مادة عبد. وقال الأزهري بعد ذكره لآراء العلماء في معنى هذه الآية الكريمة: قد ذكرت الأقوال، وفيه قول أحسن من جميع ما قالوا وأسوغ في اللغة، وأبعد من الاستكراه، وأسرع إلى الفهم، روي عن مجاهد فيه أنه يقول: إن كان لله ولد في قولكم فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم بما تقولون، قال الأزهري: وهذا واضح، ومما يزيده وضوحاً أن الله عز وجل قال لنبيه: قل يا محمد للكفار: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين إله الخلق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد، وأول الموحدين للرب، الخاضعين المطيعين له وحده، لأن من عبد الله واعترف بأنه معبوده وحده لا شريك له فقد دفع أن يكون له ولد في دعواكم، والله عزو وجل واحد لا شريك له، وهو معبودي الذي لا والد له ولا ولد، قال الأزهري وإلى هذا ذهب إبراهيم بن السري وجماعة من ذوي المعرفة، قال وهو (القول) الذي لا يجوز عندي غيره (لسان العرب مادة عبد).

<sup>(</sup>٧) في (هـ) العذاب.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٢/٢٥ وتفسير عبد الرزاق ١٠٢٨/٣ ومعالم التنزيل ١٤٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٩٤١/٨ وتفسيـر القرآن العظيم ٣٦/٤. وفي الدر عزاه إلى عبد بن حميد والبيهقي في الأسماء والصفات ٢٤/٦ وفتح القدير ٥٦٧/٤.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٠) في (أ، جـ، د، هـ) قال.

<sup>(</sup>١٤) في (هـ) بحكمه.

<sup>(</sup>۱۱) في (د) على . (۱۲) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٥) في (أ، هـ) لمعبودهم.

الشفاعة ﴾ ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة فقال ﴿ إلا من شهد بالحق ﴾ قال قتادة: إنهم عبدوا من دون الله ولهم عند الله شفاعة ومنزلة (١) ومعنى شهد بالحق شهد أنه لا إله إلا الله وحده [لا شريك له] (٢) ﴿ وهم يعلمون ﴾ بقلوبهم ما شهدوا به (٣) بألسنتهم، وفي هذا دليل على (٤) أنه لا يتحقق إيمان وشهادة حتى يكون ذلك عن علم بالقلب، لأن الله تعالى (٥) شرط مع الشهادة العلم، وقد قال أصحابنا: ان شرط الإيمان طمأنينة القلب على ما اعتقده بحيث لا يتشكك إذا شكك ولا يضطرب إذا حرك ﴿ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴾ قال قتادة: هذا نبيكم يشكو قومه [إلى ربه تخلف قومه عن الإيمان قال: وتقدير الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب. قال المبرد (٨): العطف على المنصوب حسن وإن تباعد المعطوف من (١) المعطوف عليه. ومن قرأ بكسر اللام فعلى معنى ﴿ وَعندهم علم الساعة ﴾ وعلم قيله يا رب (١٠) والقيل مصدر كالقول قال أبو عبيد: يقال (١١): قلت قولًا وقالا (١١) ﴿ فاصفح عنهم ﴾ أعرض عنهم ﴿ وقل سلام ﴿ قال عطاء: يريد مداراة حتى عبيد: يقال (١١): قلت قولًا وقالا (١١) ﴿ فاصفح عنهم ﴾ أعرض عنهم ﴿ وقل سلام ﴿ قال عطاء: يريد مداراة حتى ينزل حكمي فيهم (١٣) ومعناه (١٤) المتاركة كقوله: ﴿ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ﴾ (١٥) ﴿ فسوف يعلمون ﴾ عاقبة كفرهم وهذا تهديد. ومن قرأ بالتاء فعلى الأمر للنبي ﷺ علم بأن يخاطبهم بهذا (١١) قال مقاتل: نسخ السيف الإعراض والسلام (١٧).

(١٤) في (هـ) ومعني.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٦٢/٢٥ وتفسير عبد الرزاق ١٠٢٨/٣ ومعالم التنزيل ١٤٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩٤٢/٨ وفي الدر وعزاه إلى عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة ٢٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من (هـ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٤) من (ب).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>۷) انظر جامع البيان ٢٥/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ١٠٢٩/٣ ومعالم التنزيل ١٤٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩٤٣/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٣٧/٤ وفتح الباري ٨٩٦٨.

<sup>(^)</sup> انظر الفخر الرازي ٢٣٤/٢٧ والجامع لأحكام القرآن ٩٤٣/٧ وفتح القدير ٥٦٨/٤.

<sup>(</sup>٩) في (أ) عن.

<sup>(</sup>١٠) اختلف في (وقيله) فعاصم وحمزة بخفض اللام وكسر الهاء مع الصلة بياء عطفا على الساعة أي وعنده علم قيله أي قول محمد أو عيسى عليهما الصلاة والسلام والقول والقال والقيل مصادر بمعنى واحد وافقهما الأعمش والباقون بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو عطفا على محل الساعة أي وعنده أن يعلم الساعة ويعلم قيله كذا أو عطفا على «سرهم ونجواهم» أو على مفعول يكتبون المحذوف أي يكتبون ذلك «وقيله» أو على أنه مصدر أي قال أو بإضمار يكتبون ذلك ويكتبون قيله كذا أيضاً أو على مفعول يعلمون المحذوف أن يعلمون ذلك «وقيله» أو على أنه مصدر أي قال أو بإضمار فعل أي الله يعلم قيل رسول الله على (الإتحاف ٣٠/ والنشر ٢/ ٢٧٠ وتحبير التيسير ١٧٩ والبحر المحيط ٨/ ٣٠ ومعاني القرآن للفراء

<sup>(</sup>١١) في (هـ) قال.

<sup>(</sup>١٢) انظر غريب الحديث ١/٢٥.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (أ، هـ). (١٥)

<sup>(</sup>١٦) اختلف في (فسوف يعلمون) فنافع وابن عامر وأبو جعفر بالخطاب على الالتفات وافقهم الحسن والباقون بالغيب انظر الإتحاف ٣٨٧ والنشر ٢/٣٧٠ والتحبير ١٧٩ وجامع البيان ٢٥/٣٥ والبحر المحيط ٣٠/٨.

<sup>(</sup>١٧) (انظر معالم التنزيل ١٤٨/٤).



أخبرنا الأستاذ [أبو عثمان سعيد] (٥) بن محمد المقبري (٢) أنا أبو عمرو بن محمد بن جعفر نا إبراهيم بن شريك، أنا (٧) أحمد بن عبد الله اليربوعي، نا سلام بن سليم، نا هرون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة الدخان في (٨) ليلة الجمعة غفر له» (٩) بسم الله الرحمن الرحيم.

حمّ ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَمَّةً مِن رَّبِكَ ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن رَّبِكَ ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

وحم. والكتاب المبين قال ابن عباس: يريد القرآن وما أنزل (١٠) فيه من البيان والحلال والحرام (إنا أنزلناه في ليلة مباركة على يعني ليلة القدر. قال مقاتل: كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من (١١) الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر، وقد ذكرنا بيان هذا عند قوله: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن (١٢) وقوله (١٣) (فيها) في تلك الليلة المباركة (يفرق) يفصل ويبين من قولهم: فرقت الشيء أفرقه فرقاً (كل أمر حكيم) (١٤) والأمر الحكيم المحكم، يعني أمر السنة إلى مثلها من العام القابل.

قال ابن عباس: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والأجال حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان (١٥) وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنك لترى الرجل يمشي في

(٥) في (جـ) أبو عبد الرحمن.

(١) ساقطة من (أ).

(٦) في (ب) المقري.

(٢) من (أ، ج).

(٧) في (ب، هـ) نا.

(٣) من (جـ).

(٨) ساقطة من (هـ).

(٤) ما بين المعقوفين من (أ، جـ).

(٩) رواه الترمذي انظر تحفة الأحوذي أبواب فضائل القرآن باب ما جاء في حم الدخان الحديث ٣٠٥١: ١٩٩٨، ١٩٩١ ثم قال أبو عيسى: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام أبو المقدام يضعف والحسن لم يسمع من أبي هريرة كذا قال أيوب ويونس عن عبيد وعلى بن زيد. ورواه الدارمي في سننه كتاب فضائل القرآن باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات ٣٢٨/٢.

(۱۰) في (د) نزل.

(١٣) ساقطة من (أ، د، هـ).

(١١) في (أ) في.

(۱٤) من (د).

(١٢) سورة البقرة / آية ١٨٥.

(١٥) انظر جامع البيان ٢٤/٢٥ وتفسير عبد الرزاق ٢٠٣٠/٣ ومعالم التنزيل ١٤٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩٤٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٣٧/٤ والدر وعزاها إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر والبيهقي عن قتادة ٢٦/٦. الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ((١) ﴿أَمراً من عندنا﴾ قال الزجاج: أمراً(٢) نصب بيفرق بمنزلة فرقاً؛ لأن أمراً بمعنى فرقاً (٣) والمعنى: أنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ. ﴿إِنَا كِنَا مُرسَلِينَ ﴾ محمداً على ومن (١) قبله من الأنبياء (عليهم السلام)(٥) ﴿رحمة من ربك﴾ قال ابن عباس: رأفة مني بخلقي ونعمة عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل (١). نصبه على أنه مفعول له على تقدير للرحمة (٧) وقال الزجاج: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٌ مِبَارِكَةٌ ﴾ للرحمة (٨) ﴿إِنَّهُ هو السميع) لمن دعاه ﴿العليم ﴾ بخلقه.

رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴾

﴿رب السموات والأرض﴾(٩) بالرفع على قوله ﴿هو السميع العليم رب السموات ﴾، وبالخفض على البدل من ربك في(١٠) في قولـه ﴿رحمة من ربـك﴾(١١) ﴿وما بينهما﴾ من الخلق والهــواء ﴿إن كنتم موقنين﴾ بذلـك(١٢) وهو أنـه لا إله غيـره. ﴿بل هم﴾ يعني الكفـار ﴿في شك﴾ من هــذا(١٣) القرآن ﴿يلعبـون﴾ إ يهزؤون به لاهين عنه(١٤)، وقال ابن عباس: في ضلال يتمادون ﴿فارتقب﴾ فانتظر يا محمد ﴿يوم تأتي السماء بدخان مبين، وذلك أن رسول الله على قومه لما كذبوه فقال: اللهم سبعاً كسنين(١٥) يوسف فأجدبت الأرض، فأصابت(١٦) قريشاً المجاعة، وكان(١٧) الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل أنا محمد بن عبد الله العفار، أنا(١٨) أحمد بن محمد بن عيسى البرتي (١٩)، نا محمد بن كثير، نا سفيان، نا الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: إن قريشاً أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي ﷺ: اللهم أعني بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة(٢٠) حتى هلكوا (٢١) فيها(٢٢) وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بينه(٢٣) وبين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا، فادع الله [عز وجل](٢٤)فقرأ هذه الآية.

(١) انظر جامع البيان ٢٥/٢٥.

(٢) ساقطة من (هـ).

(٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة (٢٠٣).

(٤) في (أ، ب، جـ) فمن.

(٩) ساقطة من (هـ).

(۱۰) من (جـ) من.

(١١) اختلف في الباء من قوله تعالى ﴿رب السموات﴾ فعاصم وحمزة والكسائي وخلف يخفضونها بدلًا من ربك أو صفة وافقهم ابن محيصن والحسن والباقون بالرفع على اضمار مبتدأ أي هو رب أو مبتدأ خبره لا إله إلا هو (الإتحاف ٣٨٨ والنشر ٣٧١/٢ وتحبير التيسير ١٧٩ والبحر ٣٣/٨ ومعاني القرآن للفراء ٣٩/٣).

(٥) من (هـ).

(٧) في (أ) الرحمة.

(٦) انظر معالم التنزيل ١٤٩/٤.

(٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة (٢٠٣).

(١٢) في (جـ) لذلك. (١٤) في (هـ) عليه. (١٦) في (أ) وأصابت.

(١٥) في (ب، ج) كسني. (١٣) ساقطة من (د). (۱۷) في (ج) فكان. (۱۸) في (د) أنا.

(١٩) في (جـ) الري وهو: أحمد بن محمد بن عيسى البرتي: ثقة حجة مات سنة ١٢٨٠ هـ (تاريخ بغداد ٦١/٥ والعقد الثمين ٣/١٦٠).

(٢٠) السنة الجدب يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا وهي من الأسماء الغالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل وقد خصوها بقلب لأمها تاء في أسنتوا إذا أجدبوا (النهاية ١٨٨/).

(۲۱) في (أ، د، هـ) أهلكوا. (٢٢) ساقطة من (أ) وفي (هـ) منها. (٢٤) ساقطة من (ب). (۲۳) من (ب، حـ).

فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ يَعْشَى ٱلنَّاسَّ هَـٰذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ قَلَ رَبَّنَا ٱكَشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَى لَمُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينُ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَجْنُونُ ﴿ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَالَمُ مُجَنُونً فَي إِنَّا مُنْفِقُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ يَعْفَى أَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنْفِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّا الللللَّذَا الللللّلَا الللللَّالَةُ اللَّهُ اللللللَّا اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

﴿فَارِتقب يَوْم تَاتِي السماء بِهِ حَانُ مِين ﴾ قوله (١): ﴿يغشى الناس هذا عذاب أليم (٢) إلى قوله ﴿إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون ﴾ فكشف عنهم ثم عادوا إلى الكفر فذلك قوله: ﴿يوم نبطش البطشة الكبرى ﴾ وذلك يوم بدر. رواه البخاري (٣) عن محمد بن (٤) كثير قوله (٥): «يغشى الناس» (٢) من اصفة قوله: ﴿بدخان ﴾ والناس هم أهل مكة وهم الذين يقولون: هذا (٢) ﴿عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب الجوع واللخان ﴿إنا مؤمنون ﴾ بمحمد (٨) والقرآن. قال (٩) الله تعالى: ﴿أني لهم الذكرى ﴾ التذكر والاتعاظ يقول: كيف يتذكرون ويتعظون (١٠) وحالهم أنه ﴿قل جاءهم رسول مبين ﴾ ظاهر الصدق والدلالة. ﴿ثم تولوا عنه ﴾ [أعرضوا عنه] (١١) ولم يقبلوا قوله ﴿وقالوا(٢١) معلم ﴾ أي هو معلم يعلمه بشر ﴿مجنون ﴾ بادعائه النبوة قال الله تعالى: ﴿إنا كاشفوا العذاب ﴿(١٦) ﴿إنكم عائلون ﴾ كاشفوا العذاب ﴾ (١٦) ﴿إنكم عائلون ﴾ كاشفوا العذاب ﴿(١٦) ﴿إنكم عائلون ﴾ أي: واذكر لهم (١٥) ذلك اليوم يعني يوم بدر وهذا قول الأكثرين (٢١) ﴿البطشة الكبرى ﴾ يوم القيامة ، وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة (٢١) ومعنى (٢١) البطش الأخذ بشدة . ﴿إنا منتقمون ﴾ منهم الكبرى » يوم القيامة ، وهو قول ابن عباس في رواية عكرمة (٢١) ومعنى (٢٢) البطش الأخذ بشدة . ﴿إنا منتقمون ﴾ منهم ذلك اليوم .

(١٢) في (هـ) وقال.

(١٣) في (ج) العذاب (قليلًا).

(١٤) انظر معالم التنزيل ١٥٠/٤.

(١٥) ساقطة من (د).

(١٦) انظر تفسير مجاهد ٢/٥٨٨.

(۱۷) في (د) قال.

(١٨) ساقطة من (هـ) وفي (ب، جـ) يوم، وفي (د) ليوم.

(١٩) في (هـ) ببدر.

(٤) ساقطة من (هـ).

(٥) من (جـ).

(٦) في (هـ) الناس [هذا العذاب].

(٧) ساقطة من أ.

(٨) في (هـ) لمحمد.

(٩) في (هـ) وقال.

(۱۰) في (د) يتعظون.

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ، جـ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة الدخان، باب (يغشى الناس هذا عذاب أليم) وسورة (يوسف) باب (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) وفي سورة الروم وأخرجه الإمام مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب سورة الدخان والإمام أحمد في مسنده ١/ ٣٨٠ والترمذي في كتاب التفسير سورة الدخان باب حدثنا محمود بن غيلان ٥/ ٣٧٩، ٣٨٠ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲۰) انظر تفسير مجاهد ۲/۸۸ وجامع البيان ۲۰/۲۰ ومعالم التنزيل ۱۵۰/۶ والجامع لأحكام القرآن ۹۵۶/۸ وتفسير القرآن العظيم ۱٤۰/۶ وزاد المسير ۳٤۲/۷.

<sup>(</sup>٢١) تفسير القرآن العظيم ١٤٠/٤. وانظر جامع البيان ٢٥/٧٥ ومعالم التنزيل ١٥٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٨/٥٩٥ وزاد المسير ٢١) تفسير ١٣٤٢/٧.

<sup>(</sup>٢٢) في (د) في.

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ۞ أَنْ أَدُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْلُهُمْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ عَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِنَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ولقد فتنا قبلهم ﴾ بلونا (١) قبل هؤلاء ﴿قوم فرعون ﴾ بإرسال موسى إليهم وهو قوله : ﴿وجاءهم رسول كريم ﴾ على ربه ، وقال مقاتل : حسن الخلق . ﴿أَنْ أَدُوا ﴾ بأن أَدُوا ﴿إلي عباد الله ﴾ هذا من وقول موسى لفرعون وقومه يقول : أطلقوا بني إسرائيل من العذاب والتسخير (٢) فإنهم أحرار كما قال : ﴿فأرسل معي بني إسرائيل ﴾ (٣) ﴿إني لكم رسول أمين ﴾ على الرسالة ﴿وأن لا تعلوا على الله ﴾ لا تتجبروا عليه بترك طاعته ﴿إني ءاتيكم بسلطن مبين ﴾ (١) بحجة بينة تدل على صدقي . فلما قال هذا توعدوه بالقتل (٥) ، فقال : ﴿وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ﴾ تقتلون (١) ﴿وإن لم تؤمنوا لي ﴾ لم (٧) تصدقوني ﴿فاعتزلون ﴾ فاتركوني (٨) لا معي ولا عليّ . وقال ابن عباس : فاعتزلوا أذاى .

فكفروا ولم يؤمنوا<sup>(٩)</sup> ﴿فدعا ربه أن هؤلاء﴾ (١٠)[بان(١١)هؤلاء](١٢) ﴿قوم مجرمون﴾ قالالكلبي ومقاتل: مشركون لا يؤمنون. فأجاب الله دعاه وأمره أن<sup>(١٢)</sup> يسري<sup>(١٤)</sup> وهو قوله:

فَدَعَا رَبَهُۥ أَنَ هَـُوُلِآءِ قَوْمٌ تَجْرِمُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لِيَلَّا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَأَثْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندُ مُعْدَوِنَ ﴿ وَمُواَ إِنَّهُمْ جُندُ مُعْدَوِنَ ﴿ وَمُواَ إِنَّهُمْ جُندُ مُعْدَوِنَ ﴿ وَمُواَ فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ مُعَدُونِ ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَلِكَ مُعْدَوِنَ ﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَهَا قَوْمًا عَاخُرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ۞

﴿ فأسر بعبادي ليلاً ﴾ يعني من (١٥) آمن به من بني إسرائيل ﴿ إنكم متبعون ﴾ يتبعكم فرعون وقومه ، أعلمه الله أنهم يتبعونهم ﴿ واترك البحر رهواً ﴾ أعلمه الله أنهم يتبعونهم إذا سروا ليلاً لطلبهم (١١) ثم يكون ذلك سبباً لغرقهم ﴿ واترك البحر رهواً أي ساكناً ، والرهو مشي في سكون (١٧) . يقال: رها يرهو رهواً [فهو راه] (١٨) ويقال لكل شيء ساكن لا أي ساكن لا يتحرك: راه. قال (١٩) مجاهد: رهواً ساكناً كما هو أي كهيئته بعد أن ضربه. يقول: لا تأمره يرجع (٢٠) اتركه

<sup>(</sup>١) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب، هـ (والتسخر). (٨) في (د، هـ) فاتركوني.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف/ آية ١٠٥.
 (٩) انظر معالم التنزيل ١٥١/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٤١/٤.
 (٤) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (هـ). (١٠) في (هـ) هؤلاء (قوم). (٥) ساقطة من (ب). (٥) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (هـ) تقتلوني. (١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) ساقطة من (أ، هـ). (<sup>۷</sup>) في (ب، حـ) بأن.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٧٧/٢٥ ومعالم التنزيل ١٥١/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٤١/٤.

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) بمن . (١٥) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>١٦) في (هـ) ليطلبهم . (١٩) في (هـ) وقال .

<sup>(</sup>١٧) في (هـ) السكون. (٢٠) أنظر تفسير مجاهد ٢/٥٨٩ وجامع البيان ٢٥/٧٧.

حتى يدخله (۱) آل فرعون وجنوده. وقال (۲) قتادة: لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده فقيل له: ﴿واترك البحر رهواً﴾ أي كما هو (۲) ونحو هذا، قال مقاتل: والمعنى اترك البحر راهياً أي ساكناً على حاله فسمي بالمصدر. أو يكون المعنى ذا رهو، فحذف المضاف، وقال (٤) ابن عباس: اتركه طريقاً (٥) والرهو يكون بمعنى الفرجة بين الشيئين [قال الأصمعي] (١) ونظر أعرابي إلى فالج (٧) فقال: سبحان الله رهو بين سنامين (٨)!!! ويكون المعنى على هذا ذا رهو أي ذا فرجة يعني الطريق الذي أظهره فيما بين الماء. قوله (٩): ﴿إنهم جند مغرقون﴾ أخبر الله موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه في ترك البحر كما جاوزه. ثم ذكر ما تركوا [بمصر(١٠)من(١١)عقارهم ومساكنهم فقال: ﴿كم تركوا﴾ يعني](١٢)بعد الغرق ﴿من جنات﴾ والآية مفسرة في سورة الشعراء (٩) كذلك أفعل الشعراء ﴿وأورثناها قوماً ءاخرين﴾ صيرناها إليهم وأعطيناهم إياها كما قال في الشعراء ﴿وأورثناها بني إسرائيل﴾ (١٠) ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾ أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحق، أنا أبو بحر محمد بن الحسن بن إسرائيل﴾ (١٠) محمد بن العباس (١٠) نا إسماعيل بن عيسى العطار (١٩) عن إسماعيل بن زكريا عن موسى بن عبيده الربذي

<sup>(</sup>١) في (هـ) ادخله.

<sup>(</sup>٢) في (أ، جه، د) قال.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٧٢/٢٥ وتفسير عبد الرزاق ١٠٣٥/٣ ومعالم التنزيل ١٤٥/، ١٤٦ والجامع لأحكام القرآن ٩٤٣/٨ وفتح الباري ٨/٥٧٠ والدر المنثور وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ٦/٣٠ وتفسير القرآن العظيم ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) في (د) قال.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٥/٧٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من (أ) والأصمعي هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد بن عنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن معد بن عدنان الأصمعي البصري اللغوي الأخباري أحد الأعلام يقال: اسم أبيه عاصم ولقبه قريب. ولد سنة بضع وعشرين ومئة. ومات سنة خمس عشرة ومئتين من الهجرة وقيل سنة ست عشرة ويقال عاش ثمانياً وثمانين سنة رحمه الله (سير أعلام النبلاء ١٠/١٥٠: ١٨١).

<sup>(</sup>٧) الفالج: هو البعير ذو السنامين سمي به لأن سناميه يختلف ميلهما (النهاية في غريب الحديث ٢١٣/٣).

<sup>(</sup>٨) انظر لسان العرب مادة (رهو).

<sup>(</sup>٩) في (ب، جـ، هـ) وقوله.

<sup>(</sup>١٠) مصر: سميت بهذا الاسم من مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام وهي من فتوح عمرو بن العــاص في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر معجم البلدان ١٣٧/٥.

<sup>(</sup>١١) في (أ) في .

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من هـ والآية ٥٧ من سورة الشعراء (فأخرجناهم).

<sup>(</sup>١٣) الآية (٥٧ من سورة الشعراء).

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>١٥) في (هـ) لمن.

<sup>(</sup>١٦) سورة الشعراء/ آية رقم ٥٩.

<sup>(</sup>١٧) في (د) أنا.

<sup>(</sup>١٨) محمد بن العباس : هو محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي عم الإمام الشافعي ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر صدوق [التهذيب ٢٤٧/٩ والتقريب ٢٤٧/].

<sup>(</sup>١٩) إسماعيل بن عيسى العطار: كان ثقة توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين هجرية (تاريخ بغداد ١٦٢/٦، ٢٦٣).

عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: ما من مسلم إلا وله بابان باب يصعد فيه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه فذلك قوله [عز وجل](۱۱) (فما بكت عليهم السماء والأرض (۲) وفي غير هذه (۳) الرواية أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من (۱) عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فيفقدهم (۵) ويبكي عليهم (۱) وهذا قول جماعة المفسرين، قالوا: لم (۷) تبك عليهم مصاعد أعمالهم من السماء ولا مواضع سجودهم من الأرض (۸)، وقال (۹) مجاهد: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً (۱) (وما كانوا منظرين لم ينظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها.

وَلَقَدْ نَجَيِّنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مَن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُمُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَكُهُمْ عَلَى عِلَى الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَكُهُمْ عَلَى عِلَى عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْقَدَ الْمُسْرِفِينَ الْآ وَاللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

﴿ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين﴾ يعني قتل الأبناء (١١) واستخدام النساء والتعب في العمل ﴿من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين﴾ كان جباراً عاصياً من المشركين، والعالي في الإحسان صفة مدح، والعالي في الإساءة صفة ذم ﴿ولقد اخترناهم﴾ يعني بني إسرائيل ﴿على علم﴾ علمه الله فيهم ﴿على العالمين﴾ على عالمي زمانهم ﴿وآتيناهم من الآيات﴾ يعني فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى والنعم التي أنعمها (١٢) عليهم، وهو قوله: ﴿ما فيه بلاءٌ مبين﴾ أي نعمة ظاهرة. ثم رجع إلى ذكر كفار مكة فقال:

إِنَّ هَا وُلَآء لَيَقُولُونَ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَلَنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ۚ فَأَنُواْ بِعَابَآيِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۗ اللهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ ثُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ أَإِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۚ

﴿إِنْ هؤلاء ليقولون إِنْ هي(١٣) إلا موتتنا الأولى ﴾ ما الموتة(١٤) إلا موتة نموتها في الدنيا ثم لا بعث بعدها وهو قوله ﴿وما نحن بمنشرين ﴾ بمبعوثين ﴿فأتوا بآبائنا ﴾ أي ابعثوهم لنا ﴿إِنْ كنتم صادقين ﴾ في البعث بعد الموت. ثم خوفهم مثل عذاب الأمم الخالية فقال: ﴿أَهم خير أم قوم تبع ﴾(١٠) أي إ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب التفسير باب ومن سورة الدخان ٥/ ٢٨٠ وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (هـ) هذا.

<sup>(</sup>٤) من (هـ).

٥) في (ب، د) فتفقدهم.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره الروايتين قلت روى الترمذي بعضه وفيه موسى بن عبيدة الربذي هو ضعيف (مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة الدخان ٧/ ١٠٥ وذكره ابن كثير في تفسيره ثم قال: رواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة هو الربذي ٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٢٥ /٧٤، ٧٥ ومعالم التنزيل ١٥٢/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٩) في (د، ب، هـ) قال.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٧٤/٢٥ ومعالم التنزيل ١٥٢/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>١١) في (د) الأنبياء.

<sup>(</sup>١٢) في (جه، د) أنعمنا.

<sup>(</sup>۱۳) في (د) هو.

<sup>(</sup>١٤) في (أ) الموت.

<sup>(</sup>١٥) في (د) هم .

ليسوا خيراً منهم يعني (١) أقوى وأشد وأكثر. قالت عائشة [رضي الله عنها](١): وكان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله تعالى (٣) ذم قومه ولم يذمه (٤). قوله (٥):

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا مِنَ يَوْمَ اللَّهُ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْعًا وَلَا هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْمَرُونَ فَي إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَنْ يِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ﴾ قال مقاتل: لم نخلقهما (٢) عابثين لغير شيء. ﴿ وما خلقناهما إلا بالحق ﴾ أي للحق يعني الثواب (٢) [على الطاعة] (٨) والعقاب على المعصية ﴿ ولكن أكثرهم ﴾ يعني المشركين ﴿ لا يعلمون ﴾ قوله (٩) ﴿ إنّ يوم الفصل ﴾ يعني (١٠) يوم (١١) يفصل (٢١) الرحمن بين العباد ﴿ ميقاتهم ﴾ ميعادهم ﴿ أجمعين ﴾ يوافي يوم القيامة الأولون والآخرون. ثم نعت (٣١) ذلك اليوم فقال: ﴿ يوم لا يغني مولى عن مولى من مولى هم ينصرون ﴾ لا ينفع قريب (١٠) قريباً ولا يدفع عنه شيئاً ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ لا يمنعون من عذاب الله ﴿ إلا من رحم الله ﴾ يريد المؤمنين فإنه (١٥) يشفع بعضهم في بعض ﴿ إنه هو العزيز ﴾ في انتقامه من أعدائه ﴿ الرحيم ﴾ بالمؤمنين. قوله

إِنَ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ مَا طَعَامُ ٱلْأَشِهِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ ﴿ كَغَلِى ٱلْحَمِيمِ ﴿ خُذُوهُ فَاعْتَامُ الْأَشِهِ مِنْ كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ ﴿ كَغَلِى ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا خُذُوهُ فَا عَنَامِ اللَّهُ الْحَمِيمِ ﴿ فَا الْحَمِيمِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَذِينُ الْعَذِينُ الْعَذِينُ الْعَذِينُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللَّلْمُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللللللّلَا الللللَّلْمُ اللللَّهُ اللللللللَّا اللللللَّا الللللللللَّمُ

﴿إِن شجرة الزقوم﴾ تقدم تفسيره (١٧) ﴿طعام الأثيم﴾ ذي الإثم وهو أبو جهل [لعنه الله] (١٨) ﴿كالمهل﴾

(٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١) في (أ) بمعنى.

<sup>(</sup>٢) من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الدخان ٢/ ٥٥٠ وصححه ووافقه الذهبي والطبري في جامع البيان ٢٥/٧٧ والبغوي في معالم التنزيل ١٥٣/٤ والحافظ في الفتح ٥/٠٥ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١٤٤٠، ١٤٤ وقال: قوم تبع هم من سبأ عرب من قحطان وقد كانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاً كما يقال كسرى لملك الفرس وقيصر لمن ملك الروم وفرعون لمن ملك مصر كافرا وغير ذلك من أعلام الأجناس ثم يقول عن تبع المعنى في القرآن الكريم وكأنه أي تبع والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكليم على يد من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملأ والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه ثم عاد إلى اليمن (انظر تفسير القرآن العظيم بتصرف وسيرة ابن هشام ١٩٠١: ٨٢).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (د، هـ).

<sup>( )</sup> 

<sup>(</sup>٦) في (هـ) نخلقهم.

<sup>(</sup>٧) في (أ) للثواب.

<sup>(</sup>٨) في (جـ) للطاعة.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۱۲) في (د) فصل.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب، ج) وصف.

<sup>(</sup>١٤) سأقطة من (د).

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>١٦) من (جـ).

<sup>(</sup>١٧) (عند تفسير الآية ٦٢ من سورة الصافات).

<sup>(</sup>۱۸) من (جـ).

وهو (١) دردي (٢) الزيت، وعكر القطران، وقد تقدم تفسيره (يغلي في البطون) يعني بطون الكفار، وقرىء بالتاء لتأنيث الشجرة، ومن قرأ بالياء حمله على الطعام، وأختار أبو عبيد (٣) الياء قال (٤) لأن المهل مذكر وهو الذي يلي الفعل فصار أولى به للتذكير وللقرب (٥). قال أبو علي الفارسي (١) لا يجوز أن يحمل الغلي على (٧) المهل، لأن المهل إنما ذكر للتشبيه به في الذوب، ألا ترى أن المهل لا يغلي في البطون إنما يغلي ما شبه به وهو(٨) قوله: ﴿كغلي المحميم عني الماء الحار إذا اشتد غليانه؟ ﴿خذوه أي يقال للزبانية ﴿خذوه لا يعني الأثيم ﴿فاعتلوه للعتل القود بالعنف يقال: عتله يعتله (٩) ويعتله (١١) إذا جره بالعنف (١١) وذهب به إلى مكروه قال [مقاتل ومجاهد] (١١) ادفعوه (١١) وجهه قال وجهه (١١) ﴿ألى سواء المجيم وسطه كقوله تعالى (١٥) ﴿فرآه في سواء المجيم ﴿(١١) ﴿ثم صبوا فوق رأسه ﴾ قال وقب ماء حايم قد انتهى حره (١٩) ويقول النار يضربه على رأسه فيثقب (١٧) رأسه عن (١٨) دماغه ثم يصب فيه ماء حميماً قد انتهى حره (١٩) ويقول له الملك: ﴿ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك وفيما كنت تقول وقرأ الكسائي ﴿أنك بهذا لهم الخازن (٢٠) : ﴿إن هذا العذاب إنك ، أو لأنك (٢١) ، قال الفراء: أي بهذا القول الذي قلته في الدنيا (٢١) . ويقول لهم الخازن (٢٠) : ﴿إن هذا العذاب ﴿ما كنتم به تمترون في الدنيا وتكذبون به . ثم فقال ذكر مستقر المتقين فقال:

#### إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ شَيْ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ شَي يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَامِلِينَ شَ كَنَاكَ وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورٍ عِينِ شَي يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِينَ شَي لَا يَذُوقُونَ فِيها

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٥١/٢٧. (١٤) انظر تفسير مجاهد ٢/٥٨٩ جامع البيان ٢٥/٨٠ وتفسير القرآن العظيم ١٤٥/٤.

(<sup>۷</sup>) في (ج-) في . (۱۵) من (د) .

(٨) ساقطة من (ب، د).

(٩) في (أ، ج) يعتله. (١٧) في (ب، د) فينقب.

(١٠) ساقطة من (أ). (١٨) في (أ، جـ، هـ) من.

(١١) من (د). (١٩) انظر معالم التنزيل ١٥٥/٤.

(١٢) في (ج.، د، هـ) مجاهد ومقاتل. (٢٠) في (ج.) ويقال.

(١٣) في (ب، جـ) وقعوه وفي (د) أوقفوه. (٢١) ساقطة من (أ، هـ).

(٢٢) اختلف في (ذق إنك) فالكسائي بفتح الهمزة على العلة أي لأنك وافقه الحسن والباقون بكسرها على الاستئناف المفيد للعلة فيتحدان أو محكي بالقول المقدر أي اعتلوه وقولوا له كيت وكيت (الإتحاف ٣٨٩ والنشر ٢/١٧٦ والتحبير ١٧٩، والبحر ٨/٤٠).

(٢٣) في (جـ، هـ) وهذا والصواب المثبت في الأصل لورودها هكذا في معاني القرآن للفراء.

(٢٤) انظر معاني القرآن للفراء ٤٣/٣.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ، هـ).

<sup>(</sup>٢) دردي: أصل الدردي ما يركد في أسفل مائع كالأشربة والأدهان. (النهاية في غريب الحديث ٢/١٩).

<sup>(</sup>٣) في (جـ) أبو عبيد الله .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٥) اختلف في (يغلي) فابن كثير وحفص ورويس بالياء على التذكير وفاعله يعود إلى الطعام وافقهم ابن محيصن والباقون بالتأنيث والضمير للشجرة (الإتحاف ٣٩/٨ والنشر ٢: ٣٧١ والتحبير ١٧٩ ومعاني القرآن للفراء ٤٣/٣، والبحر المحيط ٣٩/٨).

### ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلجَحِيمِ ١ فَضَلَّا مِن رَّبِّكَ ذَاكِ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

﴿إِن المعتقين في مقام أمين أمنوا فيه الغير من الموت والحوادث. والمقام المجلس كقوله ﴿ومقام كريم﴾(١) وقرىء بضم الميم يراد به موضع الإقامة، ومعنى القراءتين واحد(٢). وما بعد هذا مفسر فيما تقدم(٢) إلى قوله ﴿كذلك﴾ أي الأمر كما وصفنا(٤) ﴿وزوجناهم بحور عين ﴾ أي قرناهم بهن وليس من عقد التزويج ؛ لأنه لا يقال: زوجته بامرأة(٥) وقال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجاً بهون كما يزوج النعل بالنعل أي جعلناهم اثنين اثنين(١) ونحو هذا، قال الأخفش: جعلناهم أزواجاً بالحور(٢) وهن البيض(٨) الوجوه. وقال(٩) أبو عبيدة: الحوراء(١٠) الشديدة بياض العين الشديدة سوادها(١١). والعين جمع عيناء(١١) وهي العظيمة العينين. ﴿يدعون فيها بكل فاكهة ءامنين من التخم والأسقام والأوجاع ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى و أي سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا. وهذا قول الفراء والزجاج، وقالا: إلا بمعنى سوى(١١) كقوله: ﴿ولا الأولى وهي(١٧) في الدنيا من موت في الجنة؛ لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم من(١٥) الجنة ويفتح لهم أبوابها [فاذا ماتوا في الدنيا](١٩) فكأنهم ماتوا في الجنة، لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياها(٢٠)، وقوله: ﴿فضلاً من ربك ﴾ أي فعل الله ذلك بهم فضلاً منه.

#### فَإِنَّمَا يَسَرَّنِكُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١

﴿ فإنما يسرّناه بلسانك ﴾ هوّنًا القرآن على لسانك ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ لكي (٢١) يتعظوا فيؤمنوا (٢٢) به ﴿ فارتقب ﴾ فانتظر بهم العذاب ﴿ إنهم مرتقبون ﴾ منتظرون (٢٣) هلاكك .

<sup>(</sup>١) سورة الدخان آية رقم ٢٦.

<sup>(</sup>٢) اختلف في (مقام أمين) فنافع وابن عامر وأبو جعفر بضم الميم الأولى بمعنى الإقامة وافقهم الأعمش والباقون بفتحها موضع الإقامة وخرج بقيد أمين ومقام كريم أول السورة المتفق على فتح ميمه. (الإتحاف ٣٨٩ والنشر ٢/ ٣٧١ والبحر المحيط ٨/ ٤٠ ومعاني القرآن للفراء ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) (عند تفسيره لقوله تعالى ﴿في جنات وعيون﴾ الآية ٤٥ من سورة الحجر).

<sup>(</sup>٤) في (أ) وصفناه.

٥) في (أ، جـ، هـ) بامراته.

<sup>(</sup>٦) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر معانى القرآن للأخفش ٢ / ٦٩١.

<sup>(</sup>٨) في (هـ) بيض.

<sup>(</sup>١٣) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٠٤، ٣٠٥، ومعانى القرآن للفراء ٤٤/٣.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٥) سورة النساء/ آية رقم ٢٢.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من (جـ، د، هـ).

<sup>(</sup>١٧) في (هـ) وهو.

<sup>(</sup>١٨) في (أ، ب، جـ) في .

<sup>(</sup>٩) في (أ، ب، ج) قال.

<sup>(</sup>١٠) في (أ، هـ) الحور.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ٤/١٥٥ وزاد المسير ٧/١٥٦.

<sup>(</sup>۱۲) في (ج) عينا.

<sup>(</sup>١٩) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>٢٠) انظر تأويل مشكل القرآن ص ٢٢، ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>۲۱) في (ب) (لكي يتذكرون) لكي .

<sup>(</sup>۲۲) في (هـ) ويؤمنون.

<sup>(</sup>۲۳) في (أ، ب، جـ) ينتظرون.



أخبرنا أبو سعد محمد بن علي العزايمي (°)، أنا محمد بن جعفر بن مطر، نا إبراهيم بن شريك، نا أحمد بن يونس، [نا سلام بن سليم المدايني، نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة] (٢) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة (٧) حم (^) الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته [عند الحساب]» (٩).

بسم الله الرحمن الرحيم:

حمّ ﴿ تَهُ تَهٰزِيلُ ٱلْكِكَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِآمُؤَمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ وَلَخْيِلَافِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَئُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَى عَدِيثٍ بَعْدَ ٱللّهِ وَءَايَائِهِ وَكُونَ اللّهِ وَءَايَائِهِ مَاللّهُ مَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَى عَدِيثٍ بَعْدَ ٱللّهِ وَءَايَائِهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهِ الْعَرْمِ لَهُ وَالْعَلَى اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَالْمَاعِلَةِ فَيْ اللّهِ اللّهُ وَالْمَاعِلَةُ لَا اللّهُ مَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَإِلَى عَلَيْكَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

﴿ حم﴾ مبتدأ وخبره ﴿ تنزيل الكتابِ ثم أخبر لما يدل على قدرته فقال: ﴿ إِن فِي السموات والأرض لآيات للمؤمنين ﴾ (١٠) قال مقاتل (١١): ﴿ إِن فِي خلق (١٢) ﴿ السموات والأرض ﴾ وهما خلقان عظيمان ﴿ لآيات ﴾ للمؤمنين (١٣) قال الزجاج: ويدل على أن المعنى في خلق السماوات والأرض قوله: ﴿ وَفِي خلقكم ﴾ (١٤).

قال ابن عباس ومقاتل: وفي خلق أنفسكم من تراب ثم من نطفة إلى أن يصير إنساناً ﴿وما يبث من دابةٍ﴾ وما يفرق في الأرض من جميع ما خلق على اختلاف ذلك في الخلق والصور والمشي ﴿آيـة﴾ على توحيد من خلقها وقدرته ﴿لقوم يوقنون﴾ أنه لا إله غيره. وقرأ حمزة ﴿آيات﴾ وكذلك [تصريف (١٥) الرياح آيـة] (١٦) بالكسر وهي (١٧)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٢) من (أ، جـ).

<sup>(</sup>٣) من (جـ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من أ، ج.

<sup>(</sup>٥) في (أ) العراقي.

<sup>(</sup>٦) في (هـ) نا المدايني بإسناده.

<sup>(</sup>٧) من (ب، د).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٩) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص)، و (غافر).

<sup>(</sup>١٠) في (د) في (خلق).

<sup>(</sup>۱۱) فی (ب) مجاهد.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۱۳) من (جـ).

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٥.

<sup>(</sup>١٥) في (ب، ج) وتصريف.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٧) في (هـ) وهو.

في (١) موضع نصب نسقاً على قوله: ﴿إِن في السهاوات﴾ (٢) على معنى: وإن <sup>(٣)</sup> في خلقكم آيات، ومن رفع فقال الفراء: الرفع على الاستثناف بعد ﴿إنَ﴾ تقول العرب: إن لي عليك مالا، وعلى أخيك مال. ينصبون الثاني ويرفعونه (٤) والآية التي (٥) بعدها ظاهرة وقد (٦) تقدم تفسيرها (٧) ﴿تلك آيات الله﴾ قال ابن عباس: يريد هذا الذي قصصنا عليك من آيات الله نقصها ﴿عليك بالحق فبأي حديث بعد الله﴾ بعد كتاب الله تعالى<sup>(٨)</sup> ﴿وءاياته يؤمنون﴾ إن لم يؤمنوا يهذا. ومن قرأ بالتاء فعلى تأويل قل لهم يا محمد: فبأي حديث تؤمنون (٩).

وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ١ يَسْمَعُ عَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَم فَبَثِيْرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمِ ١ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِيَنَا شَيَّتًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَكِيِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مَن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمٌ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْتًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ٱوْلِيَأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ

﴿ويل لكل أفاك أثيم﴾ كذاب صاحب إثم، يعني النضر بن الحارث. والآية الثانية مفسرة في سورة لقمان ﴿وإذا علم من آياتنا شيئاً﴾ قال مقاتل(١٠): إذا سمع من آيات القرآن شيئاً ﴿اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين﴾ رد الكلام إلى معنى كل في قوله(١١): ﴿لكل(١٢) أفاك أثيم ﴾(١٣) فلذلك جمع ﴿من ورائهم جهنم ﴾ قال ابن عباس: يريد أمامهم(١٤) جِهِنم(١٥) يعني أنهم في الدنيا ولهم في الأخرة النار يردونها ويدخلونها ﴿ولا يغني عنهم ما كسبوا﴾ من الأموال ﴿ شَيئاً ﴾ ولا ما عبدوا من دون الله من الآلهة (١٦).

﴿ هذا هدى ﴾ هذا القرآن بيان من الضلالة ﴿ والذين كفروا ﴾ به (١٧) ﴿ لهم عذاب من رجز أليم ﴾ (١٨)

(٣) في (د) إن. (٢) في (د) إن . (١) في (د) قى (خلق).

(٥) ساقطة من (د).

(٨) من (د).

(٦) في (أ، جـ، د) قد.

(١٠) انظر معالم التنزيل ١٥٧/٤.

(١٥) ساقطة من (أ).

(۱۱) في (هـ) قوله (ويل). (١٢) في (أ، ج) كل.

(١٦) في (ب، هـ) آلهة.

(۱۳) من (أ).

(١٧) ساقطة من (جـ).

(١٤) في (د) أمامه.

(١٨) الرجز ها هنا كالزلزلة (المفردات مادة رجز ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) اختلف في (آيات لقوم يوقنون) و (آيات لقوم يعقلون) الثاني والثالث فحمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء منصوبة فيهما عطفاً علمي اسم إن أي وإن في خلقكم وإن في اختلاف والخبر قوله وفي خلقكم وفي اختلاف، أو كرر آيات تأكيداً للأول أي ان في السموات وفي خلقكم وفي اختلاف الليل لأيات، ويكون في خلقكم عطفاً على في السموات كرر معه حرف العطف توكيداً وافقهم الأعمش والباقون برفعهما على الابتداء والظرف قيل هو الخبر وهي حينئذ جملة معطوفة على جملة مؤكدة بإن ويحتمل أن تكون آيات عطفا على محل إن ومعمولها وهو رفع بالابتداء إن عطفت عطف المفرد وبتقدير هو إن عطفت عطف الجمل وخرج بالقيد المذكور الأول المتفق على كسره لأنه اسم إن. (الإتحاف ٣٨٩ والبحر المحيط ٤٢/٨، ٤٣ والنشر ٣٧١/٢ وتحبير التيسير ١٧٩ ومعاني القرآن للفراء

<sup>(</sup>٧) (عند تفسيره للآية ١٦٤).

<sup>(</sup>٩) اختلف في (آياته يؤمنون) فنافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر (وروح) بالغيب وافقهم الحسن واليزيدي والباقون بتاء الخطاب. انظر النشر ٢/٣٧١. وتحبير التيسير ١٨٠ والاتحاف ٣٨٩.

بالرفع على نعت العذَّاب، وبالكسر على نعت الرجز (١)، والرجز، معناه: العذاب كقوله: ﴿فَأَنزَلْنَا (٢) على الذين ظلموا رجزاً من السماء ﴿ (٣).

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ وَسَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي

ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ

وقوله (١) : ﴿وسخــر لكــم مـا في السمــوات﴾ من شمس وقمــر ونجــوم (٥) ومطـر وثــلج وبرد وماء ﴿وما في الأرض﴾ من دابة وشجر ونبات وثمار وأنهار. ومعنى تسخيره لها(١) هو: أنه خلقها لانتفاعنا بها فهو مسخر لنا من حيث أنّا ننتفع به على الوجه الذي نريده، وقوله <sup>(٧)</sup> تعالى <sup>(٨)</sup> ﴿جميعاً منه﴾«قال ابن عباس: كل ذلك رحمةمنه لكم (٩) ه(١٠) وقال في رواية عكرمة: منه النور ومنه الشمس ومنه القمر(١١). وقال(١٢) الزجاج: كل ذلك [تفضل منه](١٣) وإحسان ويحسن الوقف على قوله ﴿جميعاً﴾ ثم يقول: ﴿منه﴾ أي: ذلك التسخير منه لا من غيره، فهو فضله وإحسانه، ﴿إِنْ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُومَ يَتَفَكَّرُ وَنَ﴾ في صنع الله وإحسانه [فيوحدونه](١٤).

قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ إِنَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿

قوله: ﴿قُلُ لَلْذَينَ آمَنُوا يَغْفُرُوا﴾ الآية نزلت في عمر [بن الخطاب]<sup>(١٥)</sup> رضي الله عنه: شتمه رجل بمكة فهم أن يبطش به عمر، فأمره الله بالعفو والتجاوز(١٦).

والمعنى: قل للذين آمنوا: اغفروا، ولكنه شبهه بالشرط والجزاء كقوله: ﴿قُلُ لَعْبَادِي (١٧) الذين آمنوا يقيموا الصلاة ﴾ (١٨) [وقد مر(١٩) إ(٢) وقوا (٢١) تعالى (٢٢) ﴿ للذين لا يرجون أيام الله ﴾(٢٣) قال مقاتل: لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية وذلك أنهم لا يؤمنون به فلا (٢٤) يخافون عقابه، وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله: ﴿وذكرهم بأيام الله﴾ (٢٥) وهذه الآية منسوخة بآية القتال(٢٦). وقوله: ﴿ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون﴾ أي ليجزي الله الكفار بما عملوا من

- (٢) في (هـ) وأنزلنا.
- (٣) سورة البقرة/ آية ٥٩.
- (٤) في (ب، د، هـ) قوله.
- ٥) في (ب، ج، د، هـ) ونجم.
  - (٦) في (ب، جـ، د، هـ) لنا.
    - (٧) في (ب) قوله.
  - (٨) ساقطة من (جـ، د، هـ).
    - (٩) ساقطة من (د).
- (١٠) انظرمعالـمالتنزيل٤ /١٥٨ وتفسيرالقرآن العظيم ٤ /١٤٩ . ١٤٩٠ .
  - (١١) انظرِ جامع البيان ٢٥/ ٨٦ وتفسير القرآن العظيم ١٤٨/٤.
    - (۱۲) في (هـ) قال.
    - (١٣) في (د، هـ) منه تفضل.

- (١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
- (١٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، د، هـ).
- (١٦) انظر الجامع لأحكام القرآن ٥٩٨١/٨ ومعالم التنزيل ١٥٨/٤
  - (۱۷) في (ب) لعباد.
  - (١٨) سورة إبراهيم آية ٣١.
  - (١٩) سورة إبراهيم (٣١).
  - (٢٠) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
    - (۲۱) في (هـ) قوله.
    - (٢٢) ساقطة من (د، هـ).
    - (٢٣) في (ب) (قل) للذين.
      - (٢٤) في (جـ) ولا.
      - (٢٥) سورة إبراهيم (٥).

(٢٦)قال الإمام الطبري في تفسيره:وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين وإنما قلت هي منسوخة لإجماع أهل التأويل على أن ذلك =

<sup>(</sup>۱) اختلف في (من رجز أليم) فابن كثير وحفص ويعقوب برفع الميم فيهما نعتاً لعذاب وافقهم ابن محيصن والباقون بخفضه فيهما نعتاً لرجز وهو العذاب السيىء (الاتحاف ٣٥٧، ٣٥٠، والنشر ٣٤٩، ٣٢٢، ٣٢٢ والتحبير ١٦٤، ١٧٩).

السيئات كأنه قال: لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن. ثم ذكر المؤمنين وأعمالهم والمشركين وأعمالهم بقوله: ﴿من عمل صالحاً ﴾ الآية.

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُكُمَّ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَاتُهُمْ بَيِّنَاتُهُمْ بَيِّنَاتُهُمْ بَيِّنَاتُهُمْ بَيِّنَاتُهُمْ بَيْنَاتُهُمْ بَيْنَاتُهُمْ فَالْعَلَامِينَ اللَّهُ وَمَ ٱلْقِيلَامِنَ اللَّهُ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَهَا ٱلْعَلَامُ الْعَلَامِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْعَلَامِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا الْعَلَامِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَلَامِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا مُنْ الل

﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب﴾ التوراة ﴿والحكم﴾ الفهم(١) في الكتاب ﴿ورزقناهم من الطيبات﴾ يعني المن والسلوى ﴿وفضلناهم على العالمين﴾ تقدم(٢) تفسيره(٣).

قال ابن عباس: لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحب إليه منهم (1). ﴿وآتيناهم بينات من الأمر ﴾ يعني العلم بمبعث محمد ﷺ وما بين لهم من أمره ﴿فما اختلفوا ﴾ إلى آخر الآية مفسر (٥) في مواضع (٦).

ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا لَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَإِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿

﴿ثم جعلناك﴾ يا محمد ﴿على شريعة من الأمر﴾ على دين وملة ومنهاج وطريقة يعني بعد موسى وقومه ﴿فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾ توحيد (٧) الله يعني كفار قريش قالوا له: ارجع إلى دين آبائك فهم كانوا أفضل منك. ثم ذكر أن اتباعهم لا ينفعه، ولا يدفعون عنه شيئاً فقال: ﴿إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً ﴾ (١) ولى المتقين عني عذاب الله شيئاً (٩) لو اتبعتهم ﴿وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض يعني المشركين ﴿والله (١٠) ولي المتقين عني المؤمنين الذين اتقوا الشرك.

هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَخْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ سَوَآءً تَحْيَلُهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْخَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَلَا أَرْضَ بِالْخَوَى وَلَا اللَّهُ السَّمَوَةِ وَلَا أَرْضَ بِالْخَقِ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَرْضَ بِالْخُولَةُ وَلِيَّا وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنَ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللللْمُ الللللْمُ ا

﴿هذا﴾ يعني هذا(١١) القرآن ﴿بصائر للناس﴾ فسرناها في آخر سورة الأعراف. قوله ﴿أم حسب الذين

<sup>=</sup> كذلك (جامع البيان ٢٥/٧٨ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢١٨ والكشاف ١١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٩٨١/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٤٩/٤ والدر المنثور ٣٤/٦).

<sup>(</sup>١) في (هـ) والفهم.

<sup>(</sup>٢) في (د) قدم.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٥/٨٨ ومعالم التنزيل ١٥٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٥٩٨٣/٨.

<sup>(</sup>٥) في (أ) مفسرة.

<sup>(</sup>٦) ٩٣ من سورة يونس.

<sup>(</sup>V) في (هـ) بتوحيد.

<sup>(</sup>٨) في (د) من (عذاب).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) فالله .

<sup>(</sup>۱۱) من (جـ).

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج ٤/م٧

اجترحوا السيئات﴾ الآية نزلت حين قال (١) كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة من الخير مثل ما تعطون [من الأجر] (٢) والمعنى: بل أحسب (٣)،، وهو استفهام إنكار الذين (٤) عملوا الشرك واكتسبوا الآثام أن نجعلهم في الآخرة كالمؤمنين في الدرجة والثواب وهو قوله: ﴿كالذين آمنوا﴾ أي (٥) بمحمد (٦) [صلى الله عليه وسلم] (٧) والقرآن **وعملوا الصالحات؛** الطاعات من الصلاة والزكاة. وتم الكلام، ثم قال: ﴿سُواء محياهم ومماتهم﴾ [وارتفع سواء بأنه خبر ابتداء مقدم تقديره محياهم ومماتهم](^) سواء والضمير(٩) فيهما(١١) يعود إلى القبيلين المؤمنين والكافرين، يقول: المؤمن مؤمن محياه مؤمن مماته والكافر كافر محياه ومماته. والمعنى: أن المؤمن يموت على إيمانه ويبعث عليه(١١)والكافر يموت(١٢)على كفره ويبعث عليه. يريد أن محيـا القبيلين ومماتهم سواء، [ومن قرأ سواء نصباً جعله مفعولًا ثانياً على تقدير أن نجعل(١٣)محياهم ومماتهم سواء](١٤)، يعني: أحسبوا أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم؟ كلا فإنهم(١٥) يعيشون كافرين ويموتون كافرين، والمؤمنون يعيشون مؤمنين(١٦) ويموتون مؤمنين، وقد ميز(١٧) الله بين الفريقين: فجعل حزب الإيمان في الجنة، وحزب الكفر في النار. ﴿ساء ما يحكمون﴾ بئس ما يقضون حين(١٨) يرون أن لهم في الآخرة ما للمؤمنين.

أخبرنا أبو نصر المهرجاني، أنا أبو عبد الله بن بطة، أنا أبو القاسم ابن بنت منيع، نا علي بن الجعد أنا شعبة عن عمرو(١٩)بن مرة سمعت أبا الضحى عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو كرب أن يصبح يقرأ آية من القرآن يركع بها ويسجد ويبكي ﴿أَم حسب الذين اجترحوا السيئات ﴾ (٢٠) [أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات] (٢١) الآية (٢٢) ثم ذكر أنه (٢٣) خلق السموات والأرض للحق والجزاء ﴿كُلُّ نَفْسُ بِمَا كُسبتُ﴾؛ كيلا يظن الكافر أنه لا يجزى بكفره وأنه يستوي مع المؤمن وهو قوله: ﴿وخلق الله السموات والأرض (٢٤) الآية. قوله (٢٥):

> (١) في (هـ) قالوا. (٧) من (هـ).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، هـ). (٨) ما بين المعقوفين ساقطة من (جـ).

(٣) في (هـ) أحسب (الذين). (٩) ساقطة من (د).

(٤) في (د) والذين. (١٠) في (أ) فيها. (°) ساقطة من (أ، جـ).

(۱۱) في (ب) عليه (ويموت). (٦) في (جـ) برب محمد. (۱۲) ساقطة من (ب).

(١٣) اختلفوا في (سواء محياهم)فقرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب (سواء) بالنصب أي نجعلهم سواء، يعني أحسبوا أن حياة الكافرين (ومماتهم) كحياة المؤمنين وموتهم سواء كلا، وقرأ الأخرون بالرفع على الابتداء والخبرأي محياهم ومماتهم سواء، فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعاً، معناه المؤمن مؤمن محياه ومماته أي في الدنيا والآخرة. والكافر كافر محياه ومماته في الدنيا والآخرة (جامع البيان ٢٥/٢٥ ومعالم التنزيل ١٥٩/٤ والنشر ٣٧٢/٢ وتحبير التيسير ١٨٠ والإتحاف ٣١٤، ٣٩٠ ومعاني القرآن للفراء ٤٧/٣ والبحر المحيط ٤٧/٨، ٤٨).

(١٤)ما بين المعقوفين ساقط من (جـ). (٢٠) في (جـ) يعملون والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما ورد في المصحف.

(١٥) في (ب) فإنما.

(١٦) في (ب، د، هـ) ثم. (٢٢) انظر تفسير القرآن العظيم ٤/١٥٠.

(١٧) في (هـ) بين. (٢٣) في (د) أن.

(١٨) في (جـ) حتى . (٢٤) ساقطة من (د).

(١٩)في (ب) عمر. (٢٥) في (هـ) وقوله.

(٢١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هُوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١ ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنّاۤ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بِيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱقْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ شَ قُلُو ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ شَمَّ يُمِيتُكُمْ شُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ وَلَكِئنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلِّهِ يَغْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١

﴿أَفْرَأَيْتُ مِنَ اتْخُذُ إِلَهُ هُواهُ ﴾ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس في هـذه الآية: كـان أحـدهم، يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الأخر، فهو يعبد ما تهواه نفسه(١). وقال قتادة: هو الكافر لا يهوي شيئاً إلا ركبه (٢) وهو قول عطاء عن ابن عباس، قال: «إذا هوي شيئاً هو لله سخط اتبعه» (٣). وهذا كما يقال: الهوي إله يعبد من دون الله يعني أن ذا الهوى يترك أمر الله وطاعته لهواه. أخبرنا أبو بكر الحارش، أنا أبو الشيخ الحافظ، نا الحسين بن عمر بن أبي ((٤) الأحوص، نا أحمد بن يونس، نا إسماعيل بن عياش، حدثني الحسن (٥) بن دينار (٦) عن الخصيب بن الجحدر (٧) عن راشد بن سعد (٨) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من هوى (٩) وقوله: ﴿ وأضله الله على علم ﴾ قال سعيد بن جبير: على علمه فيه (١١)، قال الزجاج: أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه (١١) ﴿وختم على سمعه ﴾ طبع عليه فلم يسمع الهدى وعلى ﴿قلبه﴾ فلم يعقل الهدى ﴿وجعل على بصره غشاوة﴾ يعني ظلمة فهو لا يبصر الهدى، وليس يبقى للقدرية(١٢) مع هذا البيان في منع الكافر [عن الإيمان](١٣) عذر ولا حيلة. ثم أكد ذلك بقوله ﴿فمن يهديه من بعد

(٢) انظر جامع البيان ٩١/٢٥. (٣) في (هـ) تبعه. (٥) في (أ، هـ) الحسين.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢/١٩ ومعالم التنزيل ٤/١٩٠ والجامع لأحكام القرآن ٨/٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٦) أبو سعيد التميمي وقيل: الحسن بن واصل عن محمد بن سيرين وغيره قال الفلاس: الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل كان ربيب دينار وهو مولى بني سليط قال الفلاس: أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يروي عن الحسن بن دينار وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب وقال ابن عدي: وقد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه. (لسان الميزان ٢٠٣/ وميزان الاعتدال ١/٤٨٧).

<sup>(</sup>٧) الخصيب بن الجحدر توفي سنة ست وأربعين ومائة هجرية كذبه شعبة والقطان وابن معين وقال أحمد بن حنبل: لا يكتب حديثه وقال: البخاري كذاب. (انظر لسان الميزان ٢ /٣٩٨).

<sup>(</sup>٨) راشد بن سعد: هو راشد بن سعد المقري الحمصي، ثقة، كثير الإرسال من الثالثة مات سنة ثمان وقيل ثلاث عشرة. (تقريب التهذيب

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث (مجمع الزوائد كتاب العلم باب في البدع والأهواء ١٨٨٨).

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٥.

<sup>(</sup>١٢) القدرية: جماعة من التابعين قالوا بحرية الإرادة وقدرة الإنسان على أعماله وكان على رأسهم معبد الجهني، وهي ضد الجبرية مهدوا للمعتزلة وتلاشوا فيهم يسمون المعتزلة أحياناً والقدرية أحياناً (انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ١٣٧١ ط. مؤسسة فرانكلين للطباعة

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

الله أي من(١) بعد إضلال الله. أي من يهديه(٢) بعد أن(٣) أضله الله؟ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ فتعرفوا(١٠) قدرته على ما يشاء. ﴿وَقَالُوا﴾: يعني منكري البعث ﴿ما هي﴾ ما الحياة ﴿إلا حياتنا الدنيا﴾ ما هم فيه من الحياة ﴿نموت ونحيا﴾ قال مقاتل: نموت نحن<sup>(ه)</sup> ويحيا آخرون ممن يأتون بعدنا وهو قول المفسرين<sup>(١)</sup>، وقال الزجاج: المعنى نحيا ونموت والواو للاجتماع (٧) ﴿ وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ إلا طول العمر واختلاف الليل والنهار. قال الله تعالى: ﴿ وما لهم بذلك ﴾ [الذي قالوه] (^) ﴿من علم﴾ أي لم يقولوه عن علم علموه، قالوه ضلالًا شاكين وهو قوله: ﴿إن هم إلا يظنون﴾، وما بعد هذا ظاهر التفسير سابق فيما تقدم إلى قوله: ﴿يخسر المبطلون﴾، يعني المكذبين الكافرين الذين هم أصحاب الأباطيل، يظهر في ذلك اليوم خسرانهم: بأن يصيروا إلى النار. قوله:

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰٓ إِلَى كِنَابِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْزَؤنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ۞ هَٰذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنُّمْ قَوْمَا تُجْرِمِينَ ١

﴿وترى كل أمة جاثية﴾ جالسة على الركب عند الحساب كما يجثي بين يدي الحاكم ينتظر القضاء. قال سلمان الفارسي: إن في يـوم(٩) القيامـة ساعـة هي عشـر سنين يخـر النـاس فيهـا جثـاء على ركبهم حتى إن(١٠) إبراهيم عليه السلام ينادي: نفسي، لا أسالك إلا نفسي. وقـولـه(١١) تعـالى: ﴿كُمْلُ أَمَّةُ تدعى إلى كتابها ﴾(١٢) يعني إلى(١٣) كتاب أعمالها، ويقال لهم: ﴿اليوم تجزون ما كنتم تعملون﴾ ﴿هذا كتابنا) يعني ديوان الحفظة(١٤) ﴿ينطق﴾ يشهد ﴿عليكم بالحق﴾ أي يبينه بياناً شافياً حتى كأنه ناطق. ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها(١٥)، وإثباتها عليكم. وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، تستنسخ (١٦) الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم فيجدون ذلك موافقاً لما يعملونه. قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا من أصل وهو أن يستنسخ كتاب من كتاب. ثم ذكر الفريقين من (المؤمنين والكافرين)(١٧) فقال: ﴿ فأما الذين آمنوا ﴾ الآية ظاهرة ﴿ وأما الذين كفروا ﴾ فيقال لهم: ﴿ أَفَلُم (١٨) تكن آياتي تتلى عليكم ﴾ (١٩) يعني آيات القرآن ﴿ فاستكبرتم ﴾ عن الإيمان بها ﴿ وكنتم قوماً مجرمين ﴾ متكبرين (٢٠) كافرين (٢١) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>٤) في (أ) فتعرفون.

<sup>(°)</sup> ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) في (أ) يهويه (من).

<sup>(</sup>٣) في (ب، ج، د، هـ) إذ. (٦) انظر جامع البيان ٢٥//١ ومعالم التنزيل ٤/١٦٠ والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٩٩٠٥ وتفسير القرآن العظيم ٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٥) في (هـ) يكتبها.

<sup>(</sup>١٦) في (د) يستنسخ.

<sup>(</sup>١٧) في (جـ) الكافرين والمؤمنين.

<sup>(</sup>١٨)في (ب، ج، د، هـ) ألم.

<sup>(</sup>١٩)في (د) عليهم.

<sup>(</sup>۲۰)في (هـ) منكرين.

<sup>(</sup>۲۱)ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>٩) من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (أ، هـ).

<sup>(</sup>۱۱) في (هـ) قوله.

<sup>(</sup>١٢) في (هـ) كتابها (اليوم).

<sup>(</sup>۱۳) من (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (د) الجنة.

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَٰدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ شَ ﴿ وَبَدَا لَمُتُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَنكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَا وَمَأْوَيَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ ١ ﴿ وَالكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتَكُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَأَ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ١

﴿وإذا قيل﴾ لكم: ﴿إن وعدالله ﴾ بالبعث ﴿حق ﴾ كائن ﴿والساعة لاريب فيها ﴾ والقيامة آتية كائنة بغير شك ﴿قلتم ما ندري ما الساعة ﴾ أنكرتموها ﴿إن نظن إلا ظناً ﴾ أي: ما نعلم ذلك إلا حدساً وتوهما [ ﴿وما نحن بمستيقنين ﴾] (١) [ما نستيقن](٢) كونها ﴿وبِدا لهم﴾ في الآخرة ﴿سيئات ما عملوا﴾ في الدنيا ﴿وقيل﴾(٣) لهم(٤): ﴿اليوم ننساكم﴾ نترككم في النار(°) ﴿كما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾ كما تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا اليوم ﴿ذلكم﴾ الذي فعلنا بكم، ﴿بأنكم (٦) اتخذتم آيات الله ﴾ (٧) القرآن (^) ﴿هزوا ﴾مهزوءاً به ﴿وغرتكم الحياة الدنيا ﴾ حتى قلتم: إنه لا بعث ولا حساب ﴿فاليوم لا يخرجون منها﴾ من النار ﴿ولا هم يستعتبون﴾ لا يطلب منهم أن يرجعوا(٩) إلى طاعة الله، لأن ذلك اليوم لا يقبل فيه (١١) منهم (١١) عذر ولا توبة. ثم ذكر عظمته فقال:

فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَـٰذِينُ

[ ﴿ فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين ﴾ ] (١٦) ﴿ وله الكبرياء ﴾ [العظمة والجبروت ] (١٣) ﴿ في السموات والأرض). أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (١٤)، أنا أبو سعيد (١٥) إسماعيل بن أحمد الجرجاني (١١)، أنا عبد الله بن زيدان البجلي، نا كريب(١٧)، نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يقول الله تعالى(١٨) : «الكبرياء ردائيوالعظمة إزاري فمن نازعني في(١٩) واحدة منهما ألقيته في النار (٢٠)، (٢١).

(١٠) ساقطة من (د، هـ) وفي (أ) فيها.

(١١) ساقطة من (أ، هـ) وفي (جـ) منهم (لا).

(١٢) ما بين المعقوفين من (د).

(١٣) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

- (٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
  - (٣) في (د) وقل.
  - (٤) ساقطة من (هـ).
  - (٥) في (هـ) في الدنيا.
    - (٦) ساقطة من (هـ).
    - (٧) ساقطة من (حـ).
- (١٤) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: هو محمد بن إبـراهيم بن المفضل المــزكي ثقة تــوفي سنة ٤٢٧ هــ (انــظر العبر في أخبــار من غبر 7/751).
  - (١٥) في (د) أبو سعد.
- (١٦) أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني: قال عنه الخطيب البغدادي: حدثنا عنه أبو بكر البرقاوي ببغداد سنة ٣٦١ هـ قلت: فكيف حاله؟ فقال: ثقة. (انظر تاريخ بغداد ٢/٣٠٧).
  - (١٩) من (أ، جـ).

(١٧) في (ب، د، هـ) أبو كريب.

(۲۰) في (أ، ب، د) جهنم.

- (١٨) ساقطة من (ب، هـ) وفي (جـ) عز وجل.
- (٢١) انظر صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الكبر، مسند الإمام أحمد ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من (د).

<sup>(</sup>٨) في (هـ) الله.

<sup>(</sup>٩) في (د) يرجوا.



أخبرنا سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم (٧) أنا محمد (٨) بن جعفر [بن محمد] (٩) السجستاني نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن عبد الله نا المدايني (١٠٠ [نا هرون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة](١١) عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: (ومن قرأ سورة الأحقاف أعطي من الأجر بعدد كل رمل في الدنيا عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات<sup>(۱۲)</sup> ورفع له عشر درجات)<sup>(۱۳)</sup>.

بسم الله الرحمن الرحيم

حمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِسَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ١

﴿ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾ ذكرنا نظم هذه الآية في سورة الجاثية ﴿ ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ، قال ابن عباس: لم يخلقهما باطلًا لغير شيء ما خلقناهما إلا للثواب والعقاب ﴿وأجل مسمى﴾ يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه الساوات والأرض، وهذا(١٤) إشارة إلى فنائهما وانقضاء أمدهما، ذكر أن الكفار أعرضوا عن الإيمان فقال: ﴿والذين كفروا عما أنذروا﴾ [معرضون أي](١٥) خوفوا به في (١٦) القرآن من البعث والحساب والجزاء (معرضون). قوله (١٧).

قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتْنُونِي بِكِتَبٍ مِّن قَبْلِ

(٤) من (أ، ج).

(١) ساقطة من(أ).

(٢) من (أ).

(٣) من (جـ).

(٦) من (أ، جـ).

(٧) سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسن الزعفراني أبو عثمان. ذكر عبد الغافر في السياق أنه ثقة صالح كثير السماع والحديث

والشيوخ مات سنة ٤٢٧ هـ (لسان الميزان، ٣/٣٤).

(٨) ساقطة من (د، هـ).

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

(١٠) في (هـ) بالإسناد.

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(۱۲) في (د) حسنات.

(١٣) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

(٥) في جـ أربع والصواب المثبت لموافقته ما جاء في المصحف.

(١٤) في (أ) وهذه.

(١٥) ما بين المعقوفين من (ج).

(١٦) في أ من.

(١٧) ساقطة من (هــ).

## هَنذَا آق أَثنَرَةِ مِّنَ عِلْمِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِنَا اللَّهُ مَا أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ آَمْدَا اللَّهُ وَكَانُواْ بِعِمَادَ بَيْمَ كَفرِينَ ﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ خَلْفِلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ آَمْدَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَ

﴿قُلُ أُرأيتم ما تدعون من دون الله مفسر في سورة فاطر(١) إلى قوله: ﴿ائتوني بكتاب من قبل هذا ﴾ من قبل القرآن فيه برهان ما تدعون من عبادة الأصنام ﴿أُو أَثَارَة ﴾ أي بقية ﴿من علم ﴾ يقال: ناقة ذات أثارة أي(٢) بقية من شحم. قال ابن قتيبة: أي بقية من(٣) علم عن(٤) الأولين(٥). وقال الفراء والمبرد: يعني ما يؤثر من علم من(٢) كتب الأولين(٧) وهو معنى قول المفسرين. وقال(٨) عطاء يريد أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد ﷺ. وقال مقاتل: أو رواية من علم عن(٩) الأنبياء(١) ﴿إن كنتم صادقين ﴾ أن لله شريكاً.

ثمذكر ضلالتهم (١١) فقال: ﴿ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له﴾ (١٢)؟ يعني الأصنام لا تجيب عابديها إلى شيء يسألونه ﴿إلى يوم القيامة ﴾ يعني أبدا ما دامت الدنيا ﴿وهم عن دعائهم غافلون ﴾، لأنها جماد لا تسمع ، ثم إذا قامت القيامة صارت الآلهة أعداء لمن عبدها في الدنيا وهو قوله: ﴿وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ﴾ وهذا كقوله: ﴿ويكونون عليهم ضدا ﴾ (١٣) وذلك أنهم يتبرّءون من عابديهم (١٤) كقوله: ﴿تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ﴾ (١٥) . ثم ذكر أنهم يسمون القرآن سحراً فقال:

وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينً ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ قُلَ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ مَ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُو ٱلْغَفُورُ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا هُو أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِهِ كَفَى بِهِ مَ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُو ٱلْغَفُورُ الْوَيْمِ اللّهِ عَلَى مَا يُعْمَلُ اللّهُ وَكَا أَنَا إِلّا اللّهُ وَكَا أَنَا إِلّا اللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاللّهِ عَلَى مِثْلِهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَعَامَنَ وَاللّهِ مَنْ بَنِي إِلَى اللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَعَامَنَ وَاللّهُ مَا كُنْ مِنْ عِنْ اللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَنَا مَنْ عَلَى مِثْلِهِ وَكُفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِلْمَا يَهُ مِنْ اللّهُ عَلَامِهِ فَعَلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلْمُ إِلَا مَا كُنُونَ اللّهُ عَلَى مِثْلِهِ وَكُفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي آلِكُ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَى مِثْلِهِ وَكُونُونَ اللّهُ وَكُفَرْتُم بِهِ وَاللّهُ عَلَى مِثْلِهِ مُنْ بَعْ إِلَى اللّهُ عَلَى مُثْلِهِ مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُثَلِهِ مَا اللّهُ عَلَى مُؤْلِهِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ ال

﴿ وإذا تسلى عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم الله عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم والله الله الله على (١٠) ويقولون : إن محمداً أتى به من قصبل نفسه، وهو قوله : ﴿ أَم يقولون افتراه ﴾ فقال الله : ﴿ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً ﴾ لا تقدرون على (١٠) أن تردوا عني عذابه، أي فكيف أفتري على الله من أجلكم وأنتم لا تقدرون على دفع عقابي (١٩) عني إن (٢٠)

<sup>(</sup>١) فاطر (٤٠). (٤) في (أ، ب) من.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) أي (من). (٥) انظر تفسير غريب القرآن ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) من جـ. (٦) ساقطة من ٰ(أ).

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٥٠ والفخر الرازي ٢٨/ ٤ وزاد المسير ٧: ٣٦٩ والجمل ١٢٨/٤ وفتح القدير ١٤/٥.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٣/٢٦ ومعالم التنزيل ٣٦٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>١١) في (جـ) ضلالهم. (١٥) سورة القصص آية ٦٣.

<sup>(</sup>١٢) في (د) يدعون . (٦١) ساقطة من (هـ) وفي (جـ) آياتنا (بينات).

<sup>(</sup>۱۳) سورة مريم آية ۸۲. (۱۷) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٤) في (أ) عبادتهم. (١٨) من (ب، ج).

افتريت عليه شيئًا ﴿هُو﴾ (١) أي الله ﴿أعلم بما تفيضون فيه﴾ بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب به (٢) والقول فيه (٣) بأنه (١) سحر وكهانة ﴿كفي به شهيداً بيني وبينكم﴾ (٥) أنَّ القرآن جاء من عند الله (١) ﴿وهو الغفور الرحيم، في تأخير العذاب عنكم حين لا يعجل عليكم (٧) بالعقوبة وقال الزجاج: «هذا دعاء لهم (من الله) (١) إلى التوبة معناه أن (٩) من أتى من الكبائر يمثل ما أوتيتم به من الافتراء على الله وعلي [ثم تاب](١٠) فالله(١١) غفور له رحيم به(۱۲) ه(۱۲) قوله (۱٤) : ﴿ قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعَا مِنَ الرسل ﴾ [ما أنا بأول رسول، قد بعث قبلي كثير من الرسل](١٥). والبدع (١٦) والبديع من كل شيء المبتدأ ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ﴾ أيتركني بمكة، أو يخرجني منها ويخرجكم؟. وقال الحسن: لا أدري أأموت(١٧) أم أقتل، ولا أدري أيها المكذبون أترمون بالحجارة(١٨) من السماء أم يخسف بكم أم (أي شيء)(١٩) يفعل بكم مما فعل بالأمم المكذبة؟ وهذا إنما هو في الدنيا، فأما(٢) في الآخرة فقد علم أنه في الجنة، وأن من كذبه في النار(٢١). ﴿إِن أَتبِع إلا ما يوحي إلى ﴾ ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندي شيئاً ﴿وما أنا إلا نذير مبين﴾ أنذركم العذاب(٢٢) وأبين لكم الشرائع. ﴿قُلُ أُرأيتم﴾ معناها أخبروني (٢٣) أي ما ذا تقولون؟ ﴿إن كان﴾ القرآن ﴿من عند الله ﴾ هو(٢٤)أنزله ﴿وكفرتم﴾(٢٠)أنتم أيها المشركون (٢٦) ﴿به ﴾ (٢٧)﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل﴾ يعني عبد الله بن سلام كان شاهدا على صدق محمد على نبوته (٢٨) ﴿على مثله ﴾ المثل صلة (٢٩) معناه عليه أي على أنه من عند الله ﴿فآمن﴾ يعني الشاهد ﴿واستكبرتم﴾ أنتم(٣٠)عن الإيمان به(٣١). وجواب قـوله: إن كان من عند الله

```
(١) في (هـ) هو (أعلم).
```

(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

(٣) ساقطة من (أ، جـ).

(٤) في (ب، د، هـ) أنه.

(٥) في (د) وكفي بالله.

(٦) في (أ، د، هـ).

(٧) ساقطة من ج. (جـ).

(٨) من جه.

(١٦) البدع: قيل معناه: مبدعاً لم يتقدمني رسول، وقيل مبدعاً فيما أقوله. (المفردات مادة بدع ص ٣٩).

(١٩) في (ب، د، هـ) أيش.

(۲۰) في (هـ) وأما.

(١٧) في (ب) أموت. (١٨) في هـ الحجارة.

(٢١) انظر جامع البيان ٢٠/٥، ٦ ومعالم التنزيل ١٦٤/٤ وزاد المسير ٣٧٢/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٥٥/٤.

(٢٥) في (هـ) فكفرتم وفي (جـ) وكفرتم (به).

(٢٦)في (أ) المكذبون.

(۲۷)في ب به (أنتم).

(٢٢) ساقطة من (د) وفي (جـ) بالعذاب.

(٢٣) في (هـ) وأخبروني .

(٢٤) في (ب، جـ) وهو.

(٢٨) روى البخاري في صحيحه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ما سمعت النبي ﷺ يقول لأحد يمشي على الأرض انه من أهل الجنة إلا لعبد الله بـن سلام قال: وفيه نزلت هذه الآية ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل﴾ الآية كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام. وأخرج الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: «نزلت في آيات من كتاب الله نزلت في: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» الخ الحديث (كتاب التفسير باب ومن سورة الأحقاف .( 41/0

 <sup>(</sup>۲) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٩) في معاني القرآن للزجاج أنه. (١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١١) في (ب، د) فإن الله.

<sup>(</sup>١٢) في معاني القرآن للزجاج له.

<sup>(</sup>١٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٧.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٢٩) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٣٠) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٣١) ساقطة من (د).

محذوف على تقدير: أليس قد ظلمتم. ويدل على هذا المحذوف قوله: ﴿إِن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ وقال الحسن: جوابه: فمن أضل منكم؟ كما قال ﴿قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل﴾ (١) الآية (٢)، وقال أبو علي الفارسي: تقديره أتأمنون عقوبة الله (٣) ومعنى قوله: ﴿إِنْ الله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ ان الله (٤) جعل جزاء المعاندين للإيمان بعد الوضوح والبيان أن نمدهم في ضلالتهم ونحرمهم الهداية.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ـ فَسَيَقُولُونَ هَنَآ إِفَّكُ قَدِيمٌ ١ اللَّهُ وَمِن قَبْلِهِ مَ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١

﴿ وقال الذين كفروا ﴾ يعني المشركين ﴿ للذين آمنوا ﴾ من أصحاب رسول الله ﷺ ﴿ لو كان خيراً ﴾ لو كان ما جاء به محمد خيراً (°) (ما سبقونا إليه). نظم الكلام يوجب أن يكون ما سبقتمونا إليه ولكنه على ترك المخاطبة.

أخبرنا أحمد بن محمد(٦) بن عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ أنا أبو العباس الهروي(٧) نا يونس بن عبد الأعلى أنا(^) ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: كانت زنيرة امرأة ضعيفة البصر فلما أسلمت كان الأشراف من مشركي قريش (٩) يستهزئون(١٠) بها ويقولون: والله لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا(١١) إليه زنيرة ، فأنزل الله (١٢) فيها وفي أمثالها هذه الآية (١٣). ﴿ وإذ لم يهتدوا به ﴿ (١٤) لم يصيبوا الهداية بالقرآن (١٥) ﴿ فسيقولون ﴾ إنه كذب وهو قوله ﴿فسيقولون هذا إفك قديم﴾ أي أساطير الأولين ﴿ومن قبله ﴾ قبل القرآن ﴿كتاب موسى ﴾ يعني التوراة ﴿إِماماً ﴾ يقتدي به ﴿ورحمة ﴾ من الله للمؤمنين به من(١٦)قبل القرآن. قال الزجاج: إماماً منسوب على الحال(١٧)، وتقدير الكلام: وتقدمه كتاب موسى إمامآ(١٨)وفي الكلام محذوف به يتم المعنى ، وتقديره (١٩): [فلم يهتدوا(٢٠)به. ودل

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت آية ٥٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ١٦٥/٤ وزاد المسير ٣٧٤/٧.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير ٧/٣٧٤.

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد بن سليمان الإمام أبو العباس الهروي فقيه محدث صاحب تصانيف. توفي سنة اثنتين ومائتين هجرية (العبر في أخبار من غبر ۲/۹۶).

<sup>(</sup>٨) في (ب) دنا وفي (هـ) أخبرني .

<sup>(</sup>١١) في (أ) سبقونا وفي (جـ، هـ) سبقنا.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>١٠) في (جـ) يهزؤون.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٦/٩ ومعالم التنزيل ١٦٦/٤. قال ابن كثير:واستنبط أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم: هو بدعة لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. انظر تفسير القرآن العظيم ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (د) إذا .

<sup>(</sup>١٥) في (ج) في القرآن.

<sup>(</sup>١٦) من (أ).

<sup>(</sup>١٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٧.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٩) في (ب، هـ) تقديره.

<sup>(</sup>۲۰) في (ب) يقتدوا.

عليه قوله في الآية](١) الأولى (٢) ﴿وإذ لم يهتدوا به﴾، وذلك أن المشركين لم يهتدوا بالتوراة فيتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان ويعرفوا منها صفة محمد ﷺ ثم (٣) قال: ﴿وهذا كتاب مصدق﴾ أي للكتب التي قبله ﴿لساناً عربياً﴾ منصوب على الحال، المعنى مصدقاً (٤) لما بين يديه عربياً، وذكر اللسان توكيداً [كما تقول: جاءني زيـد رجلاً صالحاً فيذكر رجلًا توكيداً] (٥) ﴿لتنذر الذين ظلموا﴾ يعني مشركي مكة، ومن قرأ بالياء أسند الفعل إلى الكتاب (١) ﴿وبشرى﴾ [وهو بشرى] (٧) يعني الكتاب ﴿للمحسنين﴾ الموحدين يقول: الكتاب لهم بشرى بالجنة قوله (٨):

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْ زَنُونَ ١ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿إِنَ الذِّينَ قَالُوا رَبِّنَا الله ثم استقاموا ﴾ تقدم تفسيره (٩). قوله تعالى (١٠٠:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَا حَمَلَتَهُ أُمُّهُم كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَصْلِحَ لِى فِى ذُرِيَّتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَلُ عَنَهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِم فِي أَحْعَبِ ٱلْجَنَّاةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ شَ

﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ﴾ تقدم تفسيره في سورة العنكبوت(١١) وقرىء هاهنا ﴿إحساناً ﴾ [والمعنى : أمرناه بالإحسان إليهما(١٢) . كقوله: ﴿وبالوالدين إحساناً ﴾ (١٤)](١٤). ثم ذكر ما

(٤) في (ب، هـ) مصدق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ). (٣) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٦) قرأ (لينذر) بالخطاب للرسول ﷺ نافع وابن عامر والبزي بخلفه وأبو جعفر ويعقوب وهي رواية النقاش من طريق الشنبوذي وبه قرأ الداني من طريق أبي ربيعة فإطلاق الخلاف في التيسير خروج عن طريقه كما في النشر والباقون بالغيب وهي رواية الطبري والفحام والحمامي عن النقاش وابن بنان بضم الياء وبالنون عن أبي ربيعة (الإتحاف ٣٩١ والنشر ٢/٣٧٢ وجامع البيان ٢٦/ ١٠ وتحبير التيسير ١٨٠ والبحر المحيط ٨/٥٩).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير قوله تعالى ﴿إنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ استقامُوا﴾ الآية ٣٠ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>١١) الآية رقم (٨) من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>١٢) اختلف في (حسنا) فعاصم وحمزة والكسائي وخلف إحساناً بزيادة همزة مكسورة فحاء ساكنة وفتح السين وألف بعدها مصدرا حذف عامله أي وصيـته أن يحسن إليهما إحساناً وقيل مفعول به على تضمين وصينا معنى ألزمنا فيتعدى لاثنين إحساناً ثانيهما وافقهم الأعمش والباقون بضم الحاء وسكون السين بلا همز ولا ألف مفعولًا به على تقدير مضاف وموصوف أي أمرآ إذا حسن واتفقوا على أن موضع العنكبوت كقفل ومواضّع البقرة والنساء والأنعام والإسراء كإكرام. (الإتحاف ٣٩١، والنشر ٣٧٣/٢ وجامع البيان ٢٦/٢٦ ومعاني القرآن للفراء ٢/٣ والبحر المحيط ٨٠/٨).

<sup>(</sup>١٣) سورة الإسراء آية ٢٣.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

قاسته الأم في حمل الولد ووضعه فقال(۱): ﴿ حملته أمه كرهاً ﴾ يعني حين (٢) أثقلت وثقل عليها (٢) الولد ﴿ ووضعته كرها ﴾ قال ابن عباس: يريد شدة الطلق (٤). ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ يريد أن مدة حمله إلى أن فصل من الرضاع كانت هذا (٥) القدر. روى عكرمة عن ابن عباس أنه (١) قال: إذا الحملت المرأة تسعة أشهر أرضعته واحداً وعشرين شهراً ، وإذا حملته ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهراً ، وإذا حملته ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهراً ، وقال مقاتل وعطاء والكلبي عن ابن عباس: هذه الآية نزلت (٨) في أبي بكر (٩) الصديق (١١) رضي الله عنه ، وكان حمله وفصاله هذا القدر (١١). ويدل على صحة هذا قوله: ﴿ حتى إذا بلغ أشده ﴾ إلى آخر الآية وقد علمنا أن كثيراً من الناس ممن بلغ هذا المبلغ لم يكن منه هذا القول وهو ما ذكر الله تعالى (١) عنه ﴿ قال رب أوزعني ﴾ إلى آخر الآية فدل على (١١) أنه أنه أن الله عنه ، ومعنى قوله: ﴿ بلغ أشده ﴾ قال عطاء: يريد ثماني عشرة (١١) سنة والنبي ﷺ ابن عشرين سنة في تجارته إلى عشرة (١١) سنة والنبي ﷺ ابن عشرين سنة في تجارته إلى أوزعني ﴾ ألهمني ﴿ أن أشكر نعمتك التي (١٩) أنعمت علي ﴿ (٢) بالهداية والإيمان حتى لا (١٦) أشرك بك (٢١) وعلى والله عنه م) أنه والدي ﴾: أبي قحافة عثمان بن عمرو وأم الخير بنت صخر بن عمرو، وقال (٢١) على بن أبي طالب رضي الله عنهم) (٢١) هذه الآية في أبي بكر رضي الله عماوازم ذلك من بعده (٨٠) . وقوله (٢١) وأن أعمل صالحاً ترضاه ﴾ قال ابن عباس: المهاجرين أبواه غيره وأوه والم الله ابن عباس: والمهاجرين أبواه غيره وأوهاه (٢١) الله عنهم) (١٣)

```
(١) في (د) قال.
```

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ١٦٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في (د) هذه.

<sup>(</sup>٦) من (ب، د).

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ١٦٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠١٣/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>٨) في (أ، ب، د، هـ) نازلة.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (هــ).

<sup>(</sup>١٠) في هـ الصديق (الأكبر).

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ١٦٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٠١٣/، ٦٠١٤.

<sup>(</sup>۱۲) من (هـ).

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (أ، هـ)

<sup>(</sup>١٤) في (هـ) أنه (في). (١٤) ساقطة من (أ، جـ).

<sup>(</sup>١٥) من (أ).

<sup>(</sup>۲۲) انظر أسباب النزول للواحدي ص ٤٠١ ومعالم التنزيل ١٦٧/٤ وزاد المسير ٣٧٧/٧، ٣٧٨ والدر المنثور ٤١/٦ وقال: أخرجه ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲۳) في (ب، د) وقال.

<sup>(</sup>٢٤) من (ب). (٢٤) في (هـ) أوصاه.

<sup>(</sup>٢٥) من (جـ، هـ). (٢٨) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ١٦٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠١٤/٨.

<sup>(</sup>٢٦)من (ج.). (٢٦)من (ج.)

أجابه الله تعالى فأعتق تسعة من المؤمنين، يعذبون في الله، ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه، واستجاب الله(١) له في ذريته إذ قال: ﴿وأصلح لي في ذريتي﴾ فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله(٢) وحده.

أخبرنا أبو بكر التميمي أنا<sup>(۱)</sup> عبد الله بن محمد الحافظ أنا إسحق بن أحمد الفارسي سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة (أ) قال: قال لي (أ) موسى بن عقبة لم يدرك (أ) أربعة النبي على هم وأبناؤهم إلا هؤلاء: أبو قحافة، وأبو بكر وابنه عبد الرحمن (أ) وأبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر. قال البخاري: أبو عتيق أدرك النبي على وهو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر (أ). وقوله (أ): (إني تبت إليك وإني من المسلمين) قال عطاء عن ابن عباس: إني رجعت إلى كل ما تحب، وأسلمت لك بقلبي ولساني (أولئك) يعني أهل هذا (۱) القول (فتقبل عنهم أحسن ما عملوا) يعني الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا (وكلها حسن) (۱۱) فالأحسن بمعنى (۱۱) الحسن (ونتجاوز عن (۱۱) سيئاتهم) (۱۱) قال عطاء: يريد ما كان في الشرك (في أصحاب المجنة) أي في جملة من يتجاوز (۱) عنهم وهم أصحاب الجنة. (وعد الصدق) يعني ما وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل من (۱۱) محسنيهم (۱۱) ويتجاوز عن مسيئيهم (الذي كانوا يوعدون) في الدنيا على لسان الرسل.

وَالَذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِى أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَاذَا إِلَا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ الْأَوَلَتِيِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِى أَمْرِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِن الْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا فَ لِيُوفِيهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ يُظْلَمُونَ ﴿ وَالْإِنسِ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ مَن الْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا فَ لِيكُوفِيهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

**ووالذي قال لوالديه ﴾** المفسرون على أنها نزلت في عبد الرحن بن أبي بكر قبل إسلامه: كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام

<sup>(</sup>١) من (ب، ج).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ١٢/٢٦ ومعالم التنزيل ١٦٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠١٥/٨.

<sup>(</sup>٣) في (هـ) نا.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزمي صدوق يخطىء. من كبار الحادية عشرة. (تقريب التهذيب ١/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) من (أ، جـ).

<sup>(</sup>٦) من (هـ) أدرك.

 <sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن أبي بكر: هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، شقيق عائشة، أخر إسلامه إلى قبيل الفتح، وشهد اليمامة والفتوح،
 ومات سنة ٥٣ من الهجرة في طريق مكة فجأة وقيل قبل ذلك (التقريب ٤٧٤/١).

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ١٦٧/٤.

<sup>(</sup>٩) في (أ، ب) قوله.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) هذه.

<sup>(</sup>١١) في (هـ) فكلمه أحسن.

<sup>(</sup>۱۲) في (جـ) معنى .

<sup>(</sup>١٣) في (هـ) عنهم.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٥) في جـ نتجاوز.

<sup>(</sup>١٦) في (جه هه) عن.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب، ج، د) محسنهم.

وهو يأبى ويسيء القول لهما(۱) وهو قوله: ﴿أَف لَكُما﴾ (۲) ، وكانا يخبرانه بالبعث بعد الموت فيقول: ﴿أتعدانني أن أخرج ﴾ من القبر ﴿وقد خلت (۳) القرون من قبلي ﴾ يعني الأمم الخالية فلم أر أحداً منهم بعث؟ أين عبد الله بن جدعان أين فلان وفلان؟ ﴿وهما ﴾ يعني والديه ﴿يستغيثان الله ﴾ يدعوان الله له بالهدى، والاستغاثة بالله دعاء الله ليعينك على ما نابك(٤) والجار محذوف، لأن التقدير: يستغيثان بالله ويقولان له: ﴿ويلك آمن ﴾ (٥) صدق بالبعث.

﴿إِن وعد الله حق فيقول﴾(١) لهما ﴿ما هذا﴾ الذي تقولان (٧) ﴿إِلا أساطير الأولين﴾. والصحيح أن الآية نزلت في كافر عاق لوالديه قال الزجاج: قول من قال الآية نزلت في عبد الرحمن [بن أبي بكر] (١) قبل إسلامه يبطله [قوله تعالى (٩)] (١) ﴿أُولئك الذين حق عليهم القول﴾ الآية أعلم الله أن هؤلاء قدحقت (١١) عليهم كلمة (١١) العذاب، وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المسلمين (١٣) لا يكون ممن حقت عليه (١١) كلمة العذاب (١٥). قال صاحب النظم (رضي الله عنه) (١٦) ذكر الله تعالى في الآيتين قبل هذه من بر والديه وعمل بوصية الله ثم ذكر من لم يعمل بالوصية فقال ﴿لوالديه أَف لكما﴾ يصفه بالعقوق (١٧) حين لم يطع الله في قوله: ﴿فلا (١٨) تقل لهما أف (١٩) ﴾ (٢٠) ثم دخل في هذه الآية من

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان ١٣/٢٦ ومعالم التنزيل ١٦٩/٤، والجامع لأحكام القرآن ١٠١٧٨ وزاد المسير ١٣/٢٦ قال ابن كثير (والذي قال لوالديه أف لكما) هذا عام في كل من قال هذا، ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه قال: وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وفي صحة هذا نظر والله أعلم. قال: وقال ابن جريح عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما قاله ابن جريح، وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وهذا أيضاً قول السدي، قال: وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه: (أف لكما)، عقهما (تفسير القرآن العظيم المشاعل عدينا أبو عوانه عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال لوالديه عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه: «والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني» فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري (صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الأحقاف).

<sup>(</sup>٢) من (ب، د).

<sup>(</sup>٣) خلت: الخلو يستعمل في الزمان والمكان لكن لما تصور في الزمان الماضي فسر أهل اللغة خلا الزمان بقولهم مضى الزمان وذهب (المفردات مادة (خلا) ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) في (أ) نا لك.

<sup>(</sup>٥) ويلك. قال الأصمعي: ويل قبح. ومن قال ويل واد في جهنم فإنه لم يرد أن ويلا في اللغة هو موضوع لهذا، وإنما أراد أن من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرآ من النار وثبت ذلك له: (فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) (المفردات مادة ويل ص ٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج) الله (بالبعث).

<sup>(</sup>٧) في (جـ) تقولان (إن هذا).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>١١) في (أ) حق.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (أ، جــ).

<sup>(</sup>١٣) في (جـ) المؤمنين.

<sup>(</sup>١٤) في جـ عليهم.

<sup>(</sup>١٥) انظر معانى القرآن للزجاج ورقة ٢٠٨.

<sup>(</sup>١٦) من (هـ).

<sup>(</sup>١٧) في (هـ) العقوق.

<sup>(</sup>۱۸) في (ب،ج، د، هـ) ولا.

<sup>(</sup>٢٠) سورة الإسراء آية ٢٣.

كان بهذه الصفة [من الكفر والعقوق (١)]((٢) لقوله: ﴿أُولئك الذين حق عليهم القول﴾ (٣) والآية مفسرة في حم (٤)، السجدة (٥) .

قوله: ﴿وَلَكُلُ دَرَجَاتُ مَمَا عَمَلُوا﴾ قال ابن عباس: يريد من سبق إلى الإسلام فهو<sup>(١)</sup> أفضل ممن تخلف عنه ولو بساعة (٧) ، وقال مقاتل: ولكل فضائل بأعمالهم ﴿ وليوفيهم ﴾ الله جزاء أعمالهم وثوابها (^).

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَلِيَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنُّمْ نَفْسُقُونَ ١

﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار﴾ يعني كفار مكة ويقال لهم: ﴿أَذَهبتم طيباتكم﴾ قرىء بالاستفهام والخبر(٩)، قال الفراء والزجاج: العرب توبخ بالألف وبغير الألف فتقـول(١٠): أذهبت ففعلت(١١) كذا(١٢) وذهبت ففعلت كذا. والمعنى في القراءتين سواء، وهو التوبيخ لهم(١٣). قال الكلبي: يعني اللذات وما كانوا فيه من المعايش وتمتعهم بها في الحياة الدنيا(١٤) ولما وبخ الله الكافرين بالتمتع بالطيبات في الدنيا آثر النبي ﷺ وأصحابه والصالحون اجتناب نعيم العيش ولذته (١٥٠ وآثروا التقشف والزهد رجاء أن يكون ثوابهم في الآخرة أكمل.

أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصراباذي أنا محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور(١٦)حدثني الحسين بن أحمد بن منصور(١٧)نا عبد الله بن عمر بن أبان(١٨)نا المحاربي عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله(١٩)عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)(٢٠)قال: استأذنت على رسول الله ﷺ فدخلت عليه في

(٥) عند قوله تعالى: ﴿وحق عليهم القول في أمم﴾ الآية ٤١ من سورة فصلت.

(١) في (جه) في العقوق.

(٦) في (جـ) وهو.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج، د).

(V) انظر معالم التنزيل ١٦٨/٤.

(٣) ساقط من (د).

(٨) انظر المرجع السابق.

(٤) أول سورة فصلت.

(٩)وقرأ (أذهبتم) بهمزة واحدة على الخبر أي فيقال لهم أذهبتم أو على الاستفهام الساقط أداته نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وقرأ ابن كثير والداجوني عن هشام من طريق النهرواني ورويس بهمزتين محققة مسهلة مع عدم الفصل، والثاني لهشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني التسهيل مع الفصل وبه قرأ أبو جعفر، والثالث لهشام والتحقيق مع الفصل طريق المفسر وقرأ ابن ذكوان وروح بتحقيقهما بلا فصل. وعن الحسن بهمزة واحدة مع المد للساكنين. (انظر الإتحاف ٣٩٢، وتحبير التيسير ١٨١ والنشر ٢ ٣٧٣-وجامع البيان ٢٦/١٦ والبحر المحيط ٦٣/٨ ومعانى القرآن للفراء ٣/٥٤).

(١٤) ساقطة من هـ.

 (۱۱) في (هـ) يقول.
 (۱۲) في (هـ) يقول.
 (۱۲) في (هـ) وفعلت.
 (۱۳) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٤٥ والزجاج ورقة ٢٠٨. (١٥) من (ب، د).

(١٦) محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور السمسار كان ذا صدق ومعرفة ثقة مات سنة ٣٥٥ هجرية (طبقات الحفاظ ٣٦٢).

(١٧) الحسين بن أحمد بن منصور أبو عبد الله المعروف بسجادة لا بأس به (تاريخ بغداد ٣/٨،٤).

(١٨) عبد الله بن عمر بن أبان: هو عبد الله بن عمر بـن محمد بن أبان بن صالح بن عمير الأموي مولاهم ويقال له الجعفي نسبه إلى خاله حسين بن علي أبو عبد الرحمن الكوفي مشكداته وهو وعاء المسلك بالفارسية صدوق فيه تشيع من العاشرة مات سنة ٣٩ هـ (تقريب التهذيب ١/٤٣٥).

(١٩)عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري المدني، وقيل عبد الله بن عبيد الله، شيخ الزهري، لا يعرف، واختلط في إسناد حديثه، من الثالثة. (التقريب ١/٣٤).

(۲۰) ساقطة من (د، هـ).

مشربة وإنه لمضطجع على خصفة (١) وإن بعضه لعلى (٢) التراب، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً فسلمت عليه ثم (٣) جلست فقلت: يا رسول الله أنت نبي الله، وصفوته، وخيرته من خلقه، وكسرى وقيصر على سرر الذهب، وفرش الديباج (٤) والحرير. فقال رسول الله على يا عمر إن أولئك قوم عجلت لهم (٥) طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع، وإنا أخرت لنا طيباتنا(١).

أخبرنا أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا (إبراهيم بن محمد بن الحسن) (٧) نا أبو الربيع سليمان بن داود نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن موسى بن سعد (٨) عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (٩) كان يقول: والله ما نعباً بلذات العيش أن (١٠) نامر بصغار المعزى فتسمط (١١) كنا، ونأمر بلباب (١٢) الحنطة فيخبز لنا، ونأمر بالزبيب فينبذ (١٣) لنا حتى إذا صار مثل عين اليعقوب (١٤) أكلنا هذا (١٥) وشربنا هذا ولكنا (١١) نريد أن نستبقي طيباتنا (١٧)، لأنا سمعنا الله تعالى يذكر قوماً فقال: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها (١٨) (١٩).

[وأخبرنا [أبو بكر التميمي (٢٠)](٢١)](٢٢).

أخبرنا (٢٣) أبو الشيخ الحافظ(٢٤) أنا أبو يحيى نا سهل بن عثمان نا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان

(٢) في (جـ) على . (٣)

(٥) ساقطة من (أ، هـ).

(٩) من (جـ).

(٧) في (جـ) إبراهيم بن شريك.

(١٠) في (أ، هـ) بأن.

(A) هو موسى بن سعد أو سعيد بن زيد.

(١١) تسمط: أصل السمط أن ينزع صوف الشاه المذبوحة بالماء الحار وإنما يفعل بها ذلك في الغالب لتشوى. (النهاية ١/١٨١).

(١٢) لباب: اللباب الخالص من كل شيء كاللب. انظر النهاية ٤٤/٤.

(١٣) ينبذ: هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً فصرف من مفعول إلى فعيل وانتبذته: اتخذته نبيذاً كما يقال للنبيذ خمر. النهاية ١٢١/٤.

(١٤) اليعقوب: ذكر الحَجَل يريد أن الشراب صار في صفاء عينه وجمعه يعاقيب. النهاية ٢٦٦/٤.

(۱۷) في (هـ) طلباتنا .

(١٥) ساقطة من (هـ).

(۱۸) من (أ، ب).

(١٦) ف*ي* (أ) ولكن.

(19) أخرجه الحاكم في كتاب التفسير باب في تفسير سورة الأحقاف قوله تعالى: ﴿أَذَهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا﴾ ٢/٥٥) عن عمر بن الخطاب من طرق ابن عمر بمعناه. وأبو نعيم في حلية الأولياء ص ٤٩. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٦) وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية.

(۲۰) ساقطة من (ب، د).

(۲۳) في (ب، د، هـ) أنا.

(٢١) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

(٢٤) من (د، هـ).

(۲۲) ما بين المعقوفات ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١) خصفة: الخصفة بالتحريك واحدة الخصف وهي الجلة التي يكثر فيها التمر وكأنها فعل بمعنى مفعول من الخصف وهو ضم الشيء إلى الشيء لأنه منسوخ من الخوص. وتجمع على الخصاف أيضاً (النهاية في غريب الحديث ٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) الديباج: هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب وقد تفتح داله ويجمع على ديابيج ودبابيج بالياء والباء لأن أصله دباج (النهاية /۱۱،۱۱).

<sup>(</sup>٦)رواه ابن ماجة بإسناد صحيح في أبواب الزهد باب معيشة آل محمد ﷺ ٥٣٨/٢ ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه جماعة وضعفه جماعة. انظر مجمع الزوائد كتاب الزهد باب في عيش رسول الله ﷺ والسلف ٢٢٦/١٠.

عن جابر بن عبد الله قال: رأى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (١) لحماً معلقاً في يدي فقال: ما هذا يا جابر؟ فقلت (٢): اشتهيت لحماً فاشتريته. فقال عمر (٣): أو كلما (٤) اشتهيت يا جابر اشتريت؟ أما تخاف هذه الآية يا جابر ﴿ أَذَهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ﴾ (٥)؟ أخبرني محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه أن محمد بن محمد بن الحسين الحداد ((١) أخبرهم عن محمد بن يحيى أنا إسحق بن إبراهيم أنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة (٧) قال: دخل عتبة بن فرقد (٨) على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (٩) وهو يكدم (١٠) كعكا شامياً ويتفوق لبنا جازراً (١١) فقال: يا أمير المؤمنين لو أمرت أن يضع لك طعاماً ألين من هذا؟ فقال: يا ابن فرقد أترى أحداً من العرب أقدر على ذلك مني؟ فقال: ما أحد أقدر على ذلك منك يا أمير المؤمنين، فقال عمر: سمعت الله عير أقواماً فقال: ﴿ أَدُهبتم طيباتكم [في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها] ﴾ (١٦) الآية (١٦). قوله: ﴿ فاليوم ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ تجزون عذاب الهون ﴾ [يعني (٤١) الذي فيه ذلك وخزي ﴿ بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ تتكبرون عن عبادة الله والإيمان به ﴿ وبما كنتم تفسقون ﴾ تعصون.

﴿ وَأَذَكُرُ أَخَاعَادِ إِذَ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۗ ٱللَّا تَعْبُدُوٓ اللَّا ٱللَّهَ إِنِّ ٱلنَّهُ إِنِّ ٱللَّهَ إِنِيَ الْحَاثُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالُوٓا أَجِمْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأْلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْحَادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَلْكِنِي آرَبُكُمْ قَوْمًا جَعْهَلُونَ ﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ الصَّلِفِينَ ﴿ قَالَ إِنَمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَلْكِنِي آرَبُكُمْ قَوْمًا جَعْهَلُونَ ﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَالِمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ مِنْ فِيهَا عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۱) من (جـ). (۲) في هــ قلت.

<sup>(</sup>٤) في (هـ) كل.

<sup>(°)</sup> انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٤٧/٣ وموطأ الإمام مالك كتاب صفة النبي ﷺ باب ما جاء في أكل اللحم وأخرجه الإمام أحمد في الزهد ١٢٤، ١٢٤ والحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب تفسير سورة الأحقاف ٢/٥٥ ولم يحكم عليه وقال عنه الذهبي: «قلت: القاسم وامِ» والدر المنثور ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٦) محمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن غزوان أبو سعيد الجوهري الهروي. قال عنه الدارقطني: لا بأس به. (تاريخ بغداد ٢٠٤/٣).

 <sup>(</sup>٧) أبو زرعه بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي قيل: اسمه هرم وقيل: عبد الله وقيل غير ذلك. وثقه ابن معين وابن خراش وذكره ابن حبان في الثقات (التهذيب ٩٩/٢، ٩٠٠).

<sup>(</sup>٨) عتبة بن فرقد بن يربوع السلمي أبو عبد الله صحابي نزل الكوفة وهو الذي فتح الموصل في زمن عمر. (التقريب ٢/٥).

<sup>(</sup>٩) من (جـ).

<sup>(</sup>١٠)أي يقبض عليها ويعضها (النهاية ١١/٤) بتصرف.

<sup>(</sup>۱۱)في (ب،د، هـ) خازرا.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٣) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٤٨/٣ وجامع البيان ١٤/٢٥. والكشاف ٢٤٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٢٠/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٦٠/٤ وفي الدر وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية ٢٢/٦.

<sup>(</sup>١٤) من (أ).

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

### كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِئُهُمَّ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١

﴿واذكر﴾ يا محمد لقومك أهل مكة ﴿أَخاعادٍ﴾ هودأنا ﴿إذْ أنذر قومه ﴾ حذرهم عذاب الله إن لم يؤمنوا به (٢) ﴿ بالأحقاف ﴾ وهي (٣) جمع (٤) حقف (٥) وهو المستطيل المعوج من الرمال. قال عطاء (٦): يعني رمال بـلاد الشحـر<sup>(٧)</sup>، وقـال مقـاتـل<sup>(٨)</sup>: هي بـاليمن<sup>(٩)</sup> فـي حـضرمـوت<sup>(١٠)</sup> ﴿**وقـد خلت النـذر من بين** يديه ومن خلفه ﴾ وقد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده إلى قومهم(١١)﴿أَنْ لا تعبدوا إلا الله ﴾ أي لم أبعث رسولًا قبل هود ولا بعده إلا بالأمر بعبادة الله وحده، وهذا كلام اعترض(١٢)بين إنذار هود وكلامه لقومه(١٣). ثم عاد إلى كلام هود لقومه بقوله(١٤) ﴿ إِنِّي أَخَافَ عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ وتقدير الكلام «إذ أنذر قومه بالأحقاف فقال: إني أخاف» الآية فقالوا له(١٥): ﴿أَجْتَتُنَا لِتَأْفَكُنَا عَنِ آلِهُتَنَا﴾ لتصرفنا عن عبادتها بالإفك ﴿فأتنا بِما تعدنا﴾ من العذاب ﴿إن كنت من الصادقين ﴾ أن العذاب نازل بنا. ﴿قال ﴾ هود: ﴿إنما العلم عند الله ﴾ هو يعلم متى يأتيكم العذاب ﴿وأبلغكم ما أرسلت به ﴾ من الوحي والإنذار. يعني: أنا مبلغ، والعلم بوقت العذاب عند الله. ﴿ولكني أراكم قوماً تجهلون﴾ حين أدلكم على الرشاد وأنتم تصدون وتعرضون عنه قوله(١٦): ﴿فَلَمَا رَأُوهِ﴾ أي ما يوعدون في قوله بما تعدنا ﴿عارضاً ﴾ سحاباً يعرض في ناحية من السماء [ثم يطبق السماء](١٧)﴿مستقبل أوديتهم﴾ قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماً فساق الله تعالى(١٨) إليهم سحابة سوداء(١٩)فخرجت عليهم من واد لهم(٢٠)يقال له: المغيث ﴿فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم (٢١)استبشروا ﴿قالوا هذا عارض ممطرنا ﴾ غيم فيه مطر فقال هود: ﴿بل هو ما استعجلتم به الله ثم بين ما هو فقال: ﴿ ربح فيها عذاب أليم ﴾ والربح التي عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب. قال ابن عباس:

(١٧) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

(۱۲) في (د) اعترض (من كلام).

(١٨) من (جـ).

(۱۳) ساقطة من (د).

(١٩) ساقطة من (د).

(١٤) في (هـ) لقوله.

(۲۰) من (جر).

(١٥) ساقطة من (د).

(۲۱) ساقطة من (أ).

(١٦) من (ب، ج، د).

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/م٨

<sup>(</sup>١) ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٢). ساقطة من (أ، هـ). (٤) في (ب) يجمع.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) وهي. (٣) من (ب، د، هـ) وفي (جـ) وهو.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ١٦/٢٥ وتفسير عبد الرزاق ١٠٤٩/٣ ومعالم التنزيل ١٧٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٢٤/٨ وتفسيسر القرآن العظيم ٤/ ١٦٠ وتفسير الثوري ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) بلاد الشحر: الشحرة الشط الضيق والشحر الشط وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. قال الأصمعي: هو بين عدن وعمان انظر معجم البلدان ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٨) قال ابن جرير في تفسيره: ١٦/٢٥: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى أخبر أن عادا أنذرهم أخوهم هود بالأحقاف والأحقاف ما وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة. اهـ. وقـال ابن عطيه: والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن ولهم كانت إرم ذات العماد. انظر البحر المحيط ٢٤/٨.

<sup>(</sup>٩) اليمن: قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها. قال ابن عباس: تفرقت العرب فمن تيامن منهم سميت اليمن وهي أيمن الأرض فسميت اليمن. انظر معجم البلدان ٥/٤٤٧.

<sup>(</sup>١٠) حـضرموت: بالفتح ثم بالسكون: اسمان مركبان طولها إحدى وسبعون درجة وعرضها اثنتا عشرة درجة. وقيل:سميت بحاضرميت وهو أول من دخلها. المرجع السابق ٢ / ٢٦٩ ، ٢٧٠ .

<sup>(</sup>١١) في (أ) قوامه.

كانت الربح تطير بهم بين السماء والأرض حتى أهلكتهم (١). ﴿تدمر ﴾ تهلك ﴿كل شيء ﴾ مرت به من الناس والدواب والأموال ﴿فأصبحوا﴾ يعني عادا ﴿لا يرى إلا مساكنهم ﴾(٢). قال الزجاج: تأويله: لا يرى شيء إلا مساكنهم (٣).

وقرىء «لا ترى» بفتح التاء إلا مساكنهم بالنصب(٤) على معنى لا ترى أيها المخاطب أي لا تشاهد شيئاً إلا مساكنهم، لأن السكان والأنعام بادت بالريح. وقال(°) ابن عباس: فلم يبق إلا هود ومن آمن معه. ثم خوف كفار مكة وذكر فضل عاد بالأجسام والقوة عليهم فقال:

وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَئِرُهُمْ وَلَا آفَيْدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحَدُونَ بَاينتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِنَتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةً أَبَلَ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

﴿ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه أي في الشيء الذي لم نمكنكم فيه من المال والعمر وشدة الأبدان. قال المبرد: ما(٢) في قوله فيما بمنزلة الذي وإن بمنزلة ما وتقديره ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه. ﴿وجعلنا لهم﴾ الآية أخبر الله تعالى: أنهم أعرضوا عن قبول الحجج والتفكر فيما يدلهم على التوحيد (مع ما)(٧) أعطاهم الله من الحواس التي بها(٨) تدرك الأدلة. ثم زاد في التخويف فقال: ﴿ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الخطاب لأهل مكة وأراد (٩) القرى المهلكة باليمن والشام (١٠) ﴿ وصرفنا الآيات ﴾ بيناها ﴿ لعلهم ﴾ لعل أهل القرى ﴿يرجعون﴾. ثم ذكر أنهم [لم(١١)ينصرهم من الله ناصر حين حل بهم العذاب وهو(١٢)قوله: ﴿فلولا نصرهم ﴾ فهلا نصرهم؟ وهذا استفهام إنكار، أي](١٣ اللم ينصرهم ﴿الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ﴾. قال ابن قتيبة: اتخذوهم آلهة يتقربون بها إلى الله. والقربان: ما يتقرب به إلى الله. ﴿ بِل ضلوا عنهم﴾ قال مقاتل: ضلت الألهة عنهم فلم(١٤) تنفعهم عند نزول العذاب بهم. ﴿وذلك إفكهم ﴾ أي: اتخاذهم الألهة دون الله كذبهم وافتراؤهم، وهو قوله: ﴿وَمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ﴾ يكذبون من أنها(١٥)آلهة شركاء. قوله تعالى(١٦):

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة ٢٠٨. (٢) في (جـ) ترى. وفي (د) يعني . (١) انظر جامع البيان ٢٦/١٧.

<sup>(</sup>٤) اختلف في (لا يرى إلا مساكنهم) فعاصم وحمزة ويعقوب وخلف بياء من تحت مضمومة بالبناء للمفعول مساكنهم بالرفع نائب للفاعل وافقهم الأعمش وبالإمالة حمزة وخلف على أصلهما وعن الحسن بضم التاء من فوق مبنيآ للمفعول مساكنهم بالرفع وعن المطوعي يرى كعاصم مسكنهم بالتوحيد والرفع والباقون بفتح التاء مساكنهم بالنصب مفعولًا به وأبو عمرو والكسائي وابن ذكـوان من طريق الصوري بالإمالة وبالصغري الأزرق. انظر (النشر ٣٧٣/٢ والإتحاف ص ٣٩٢ وجامع البيان ٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٥) في (ب، د، هـ) قال.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٦) في (ب، د) وما. (٩) في (د) وأردوا. (٧) في (جـ) بما.

<sup>(</sup>١٠) الشام: قال المشوقي: سميت الشام بسام بن نوح عليه السلام وذلك أنه أول من دخلها وكان اسم الشام الأول سورى فاختصرت العرب من شامين الشام وأما حدها فمن الفرات إلى العريش المتاخمة للديار المصرية. (معجم البلدان ٣١١/٣)،

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) أن. (١٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ). (١١) في (ج) لن.

<sup>(</sup>١٦) من (جـ). (١٤) في (جـ) ولم. (۱۲) ساقطة من د.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوّاْ أَنصِتُواً فَلَمَّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنفُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ مُنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنفُومُ مَنْ يَدُومُ مِنْ عَذَابٍ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَعْفِرْ لَكُمُ مِنْ عَذَابٍ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَعَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِى ٱللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَنْفِرْ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَّكُم مِنْ عَذَابٍ اللّهِ وَمَا لَلْ يُعِبُ دَاعِى ٱللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۖ أَوْلِيَا أَهُ أُولَئِهِكَ فِي ضَلَلْ مُعْبَالًا

﴿وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن﴾ قال المفسرون: لما أيس رسول الله من قومه أهل مكة وكان ببطن نخلة (١) قام أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام فلما انصرف إلى مكة وكان ببطن نخلة (١) قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر فمر به نفر من أشراف جن نصيبين واستمعوا لقرآنه (٢). قال ابن عباس: كانوا سبعة (٢) نفر، وقال الكلبي ومقاتل (٤): كانوا تسعة صرفوا إلى النبي لله ليستمعوا منه وينذروا (٥) قومهم (١) وهو قوله (يستمعون القرآن فلما حضروه) أي حضروا استماع القرآن (قالوا أنصتوا) قال بعضهم لبعض: اسكتوا (أي لنستمع (١)) (٨) إلى (٩) قراءته فلا يحول بيننا وبين الاستماع شيء (١٠) (فلما قضى) أي فرغ من التلاوة (ولوا إلى قومهم منذرين) انصرفوا إليهم (١) محذرين إياهم عذاب الله إن لم يؤمنوا. ثم أخبر عنهم بما قالوا لقومهم وهو قوله: ﴿قالوا (يا قومنا) (٢٠) إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى عنون القرآن (مصدقاً لما بين يديه الآية. ﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله يعنون محمداً على، وهذا يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس قال مقاتل: ولم يبعث الله نبياً (١٠) إلى الإنس والجن قبله (١٤). (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الإنس قال مقاتل: ولم يبعث الله نبياً (١٠) إلى الإنس والجن قبله (١٤). (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في

(٧) في (هـ) ليستمع . (١٠) ساقطة من (د) .

(١١) في (أ، ب) إلى قومهم. (١٣) في (ب، د) رسولًا.

(٨) في (ب) كي نستمع.

(١٤) في (جـ) غيره.

(۱۲) ساقطة من هـ.

(<sup>9</sup>) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>١) نخلة: بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائف. قال البكري: على ليلة من مكة وهي التي ينسب إليها بطن نخلة ووقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباتها. (فتح الباري ٦٧٤/٨).

<sup>(</sup>٢) رواه صاحب جامع البيان ٢٠/٢٦ ومعالم التنزيل ١٧٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٦٧/٤ والمستدرك للحاكم ك التفسير تفسير سورة الأحقاف ٢٠/٢٦ وقال عنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وروى البخاري ومسلم بسنده عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله على في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بينا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا: وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر، فمر النفر الذين توجهوا نحو تهامة بالنبي على وهو «بنخلة» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم، فقالوا: «إنا سمعنا قرآناً عجباً. يهدي إلى الرشد». الجن: ١ - ٢ فأنزل الله على نبيه «قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن» ٢،١ (انظر صحيح البخاري كتاب التفسير سورة (قل أوحي) وصحيح مسلم كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن وجامع البيان كتاب التفسير سورة (قل أوحي)

<sup>(</sup>٣) رواه البزار ورجاله ثقات انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة «قل أوحي» وكشف الأستار عن زوائد البزار ٣/٨٣.

<sup>(</sup>٤) من (ج<sub>-</sub>). (هـ) وينذرون .

<sup>(</sup>٦) رواه صاحب جامع البيان ٢٠/٢٦ ومعالم التنزيل ١٧٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ١٦٧/٤ والمستدرك ك التفسير تفسير سورة الأحقاف ٤٥٦/٢ وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

الأرض﴾ لا يعجز الله فيسبقه ويفوته ﴿وليس له من دونه أولياء﴾ أنصار يمنعونه من الله. ﴿أُولئك﴾ الذين لا يجيبون الرسل ﴿في ضلال مبين﴾. ثم احتج على إحياء الموتى بقوله(١):

أَوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِ عَلَى أَن يُحْتَى الْمَوْقَ بَكَى إِنَّهُ عَلَى النَّارِ اليَّسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ فَدُوقُواْ الْعَذَابَ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ شَي وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ اليَّسَ هَلْذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ فَدُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ شَى فَاصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَّمْ كَأَمَّهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ اللَّهُ الْعَلَى إِلَّا الْقَوْمُ الْفَلْسِقُونَ آلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

﴿أَو لَم يسروا أَن الله السذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يعجز عن ذلك يقال(٢): عيي (٣) فلان بأمره إذا لم يهتد له ولم يقدر عليه. ﴿ وقادر ﴾ قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة مؤكدة (٤) وقال الفراء (٥): العرب تدخل الباء مع الجحد مثل قولك: ما أظنك بقائم وهو قول الكسائي (٢) والزجاج (٧). وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل قال ابن عباس وتتادة: يريد نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام (٨). وقال مقاتل: هم ستة نوح صبر على أذى قومه وإبراهيم صبر على النار، وإسحق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد (٩) الولد وذهاب البصر، ويوسف صبر في البئر والسجن، وأيوب صبر على الضر. وقال الكلبي: هم الذين أمروا (بالجهاد والقتال) (١٠) فأظهروا المكاشفة، وجاهدوا في الدين، وهذا قول السدي. وقال أهل المعاني والتحقيق: كل الرسل أولو العزم، ولم يبعث الله رسولاً إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل (١١) ومن في قوله ﴿من الرسل تبين لا تبعيض كما يقال: أكسيه من الخز(٢) (وكأنه قبل المعاني على محة(١٤)هذا على المرهم ورزانتهم. ويدل على صحة(١٤)هذا قبل أبو بكر الحارثي أنا (١٠) عبد الله بن محمد بن حيان (١٦) أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم نا محمد بن أبي حاتم نا

<sup>(</sup>١)ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في هـ قال. (٤) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢١٣/٢ ومعاني القرآن للأخفش ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في (أ) عجز. (٥) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٣٥.

<sup>(</sup>٦ - ٧) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٠٨، ومعالم التنزيل ١٧٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/٣٩٦ وزاد المسير ٣٩٢/٧.

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٢٤/٢٦ وتفسير عبد الرزاق ٢٠٥١/٣.

<sup>(</sup>٩) في (هـ) فراق.

<sup>(</sup>١٠) في (د) بالقتال بالجهاد.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>١٢)الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون.وهناك نوع من الخز حرام لأن جميعه معمول من الإبريسم (النهاية ٢٩٢/١).

<sup>(</sup>١٣) في (ب، جـ) فكأنه قال.

<sup>(</sup>١٤) من (جـ).

<sup>(</sup>١٥) في (ب، د، هـ) نا.

<sup>(</sup>١٦) أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري حافظ أصبهان ومسند زمانه. قال عنه أبو بكر الخطيب:كان حافظآ ثبتاً متقناً، مات سنة ٣٦٩ هجرية. (تذكرة الحفاظ ٩٤٥/٣).

عمد بن الحجاج (۱) نا السري بن حيان نا عباد بن عباد (۲) نا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت لي (۲) عائشة: [قال لي رسول الله ﷺ: يا عائشة] (٤) إن الدينا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم إلا الصبر على مكروهها والصبر على (۵) محبوبها، ولم يرض إلا أن كلفني ما كلفهم فقال الله (۲) عز وجل: ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ﴿ وإني والله ما بدلي من طاعته، وإني والله لأصبرن كما صبروا، وأجهدن ولا قوة إلا بالله (۷) وقوله (۸) تعالى ﴿ولا تستعجل لهم ﴾ أي العذاب وكأنه ﷺ ضجر بعض الضجر، وأحب أن ينزل العذاب بمن أبي من قومه، فأمر بالصبر وترك الاستعجال. ثم أخبر أن العذاب منهم قريب بقوله: ﴿كأنهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهار] (۹)، لأن ما مضى كأنه لم يكن وإن كان إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهار] (۹)، لأن ما مضى كأنه لم يكن وإن كان طويلاً. وتم الكلام ثم قال: ﴿بلاغ بمعنى النبليغ. ولهذا قال نبلاغ عن الله إلا القوم الفاسقون ﴾ أي لا يقع العذاب إلا بالعاصين الخارجين عن أمر الله. وقال (۱۱) قتادة: اعلموا والله وفهل يهلك إلا القوم الفاسقون ﴾ أي لا يقع العذاب إلا بالعاصين الخارجين عن أمر الله. وقال الزجاج: تأويله لا يهلك مع رحمة الله وتفضله (۱۱) إلا القوم الفاسقون. ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحة الله تعالى (۱۱) آية (۱۶) أقوى وأتم (۱۰) من هذه الآية.

<sup>(</sup>١) محمد بن الحجاج بن إياس بن نذير بن بلال بن علقمة أبو الفضل الضبي في أمره نظر توفي سنة ٢٦١ هـ (تاريخ بغداد ٢٨٤/٢).

<sup>(</sup>٢) عباد بن عباد الرملي الأرسوفي أبو عتبة الخواص صدوق يهم أفحش فيه ابن حبان يستحق الترك. من التاسعة (التقريب ١/٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٥) في (أ، جـ) عن.

<sup>(</sup>٦) من (د).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي حاتم انظر تفسير القرآن العظيم ١٧٢/٤. وقال عنه العراقي: رواه الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي عبد الرحمن السلمي من رواية عباد بن عباد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق مختصراً، ومجالد مختلف في الاحتجاج به. انظر إتحاف السادة المتقين. وقال عنه محدث العصر شعيب الأرناءوط: هو في أخلاق النبي على ص ٢٩٣ لأبي الشيخ نقله من كتاب التفسير لشيخه ابن أبي حاتم وإسناده ضعيف لجهالة السري بن حيان وضعف مجالد بن سعيد انظر شرح السنة للبغوي ٢٤٨/٤. ومعالم التنزيل ٢٧١/٤ ولباب التأويل ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٨) *في* (هـ) قوله.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (جـ) لكم.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب، د، هـ) قال.

<sup>(</sup>١٢) في (هـ) وبفضله.

<sup>(</sup>١٣) من (أ، جـ).

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٥) من (ب).



أخبرنا سعيد بن محمد الحيري أنا(٧) محمد بن جعفر الحيري نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس نا سلام بن سليم نا هرون بن كثير عن زيد بن أسلم عن (^) أبيه (٩) عن أبي أمامة (١٠) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله الرحمن» (قوله تعالى)(١٣).

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعَمَلَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كُفَّرَ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَاكُهُمْ ﴿ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَاكُهُمْ

﴿اللَّذِينَ كَفُرُوا﴾ بتوحيد الله ﴿وصدوا﴾ الناس ﴿عن سبيل الله﴾ الإيمان والإسلام(١٤)، يعني مشركي قريش ﴿أَصْلُ أَعمالُهم﴾ أبطلها وأذهبها حتى كأنها(١٠) لم تكن، إذ(١٦) لم يروا (في الآخرة لها)(١٧) ثواباً. وأراد بأعمالهم إطعامهم الطعام وصلتهم الأرحام. ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ يعني أصحاب النبي (١٨) على ﴿ وآمنوا بِما نزل على محمد ﴾ من آيات القرآن ﴿ وهو الحق ﴾ الصدق (١٩) ﴿ من ربهم ﴾ (٢٠) من عند ربهم ﴿ كفر عنهم سيئاتهم، سترها عنهم: بأن غفرها لهم فلا يحاسبون عليها يوم القيامة، كما أضل أعمال الكفار. ﴿وأصلح بالهم قال المبرد: البال الحال ها هنا(٢١). قال ابن عباس: عصمهم أيام حياتهم يعني أن هذا الإصلاح يعود إلى إصلاح أعمالهم حتى (٢٢) لم يعصوا، و يعود إلى إصلاح حالهم (٢٢) في الدنيا من اعطاء المال(٢٤). ثم ذكر السبب في ذلك فقال:

(١) ساقطة من (أ).

(٢) في (د، ج) عليه السلام.

(٣) من (جـ).

(٤) من أ وفي جـ أربعون آية والصواب المثبت لموافقته ما ورد في المصحف.

(٥) من (أ) وفي (جـ) آية.

(٦) من (جـ).

(٧) في (ب) نا.

(A) ساقطة من (<sup>د</sup>) .

(٩) ساقطة من (د).

(١٠) في (هـ) نا المدايني بإسناده.

(۱۸) في (جـ) محمد.

(١٩) في (هـ) المصدق.

(١٦) في ب إن، في (د، هـ) إذا.

(١٧) في (أ) لها في الأخرة.

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

(١٢) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

(١٣) من (ج).

(١٤) ساقطة من (د).

(١٥) في (د) كأنها.

(۲۰) من (د).

(٢١) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٥٢/٣ والجامع لأحكام القرآن ٦٠٤٤/٨ وزاد المسيـر ٣٩٦/٧. وتفسير الجمل ١٤٦/٤ وفتح القـدير .4.10

> (٢٣) في (هـ) أعماله. (٢٢) في (جـ) حين.

(٢٤) انظر سالم التنزيل ٤/١٧٧ والجامع لأحكام القرآن ٨/٤٤/ وتفسير القرآن العظيم ١٧٢/٤.

﴿ ذلك بأن الذين كفروا﴾ أي ذلك (الإصلاح والإضلال) (١) باتباع الكافرين الشرك وعبادة الشيطان، واتباع المؤمنين التوحيد(٢) والقرآن. ﴿كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ﴾ قال الزجاج: كذلك يبين الله للناس أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال الكافرين (٣). يعني أن من كان كافراً أضل الله عمله، ومن كان (مؤمناً كفر سيئاته)(١) كما ذكـر هاهنا في الفريقين(٥). ثم علم المؤمنين كيف يصنعون بالكافرين إذا لقوهم فقال:

فَإِذَا لَقِيتُدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَى إِذَآ ٱثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَاَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ ۞ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ فَ وَثُدِّخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُمْ الْمُ

﴿ فَإِذَا لَقَيْتُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ (٦) أي في القتال ﴿ فضرب الرقابِ ﴾ أي (٧) فاضربوا رقابهم والمعنى: اقتلوهم (٨) ، لأنه أكثر مواضع القتل ضرب العنق، فإن ضربه على مقتل آخر كان كها لوضرب عنقه، لأن القصد قتله. ﴿حتى إذا أثخنتموهم﴾ (٩) بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل ﴿فشدوا الوثاق﴾ يعني في الأسر، والأسر يكون بعد المبالغة في القتل كما قال: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ﴿(١٠)والوثاق اسم من الإيثاق، يقال: أوثقه إيثاقاً ووثاقاً (١١)إذا(١٢) شد أسره كيلا يفلت. ﴿ فإما مَنَّا بعد وإما فداء ﴾ أي بعد أن تأسر وهم إما مننتم (١٣) عليهم مناً فأطلقتموهم (١٤) بغير عوض، وإما أن تفدوا فداء. قال الوالبي عن ابن عباس: لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله [على نبيه](١٥)في الأسارى ﴿ فَإِمَا مَنَّا بِعِدُ وَإِمَا فَدَاءَ ﴾ فجعل الله النبي ﷺ والمؤمنين بالخيار في الأسارى: إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم (١٦)، وإن شاءوا فادوهم، ويجوز الإطلاق بغير فداء لقوله(١٧) تعالى (١٨) ﴿فَإِمَا مَنَّا بِعد﴾ والإمام يتخير في الأسارى البالغين من الكفار بين هذه الخلال(١٩) الأربع: من القتل، والاسترقاق، والفداء، والمن (٢٠) وذهب جماعة من المفسريـن إلى نسخ المن والفداء بالقتل، لقوله ﴿اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾(٢١) وقوله: ﴿فإما تثقفنهم [في الحرب](٢٢) ﴿(٢٢) الآية وهو قول قـتادة ومجاهد والحسن والسدي(٢١). قال أبو عبيد: لم يزل رسـول الله

| يقين. | للف | (2) | i | (0) |
|-------|-----|-----|---|-----|

(٨) في (أ) فاقتلوهم.

(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، هـ).

(١٠) سورة الأنفال: آية ٦٧.

(١٦) في (ب، د) سترقوهم.

(١١) في (أ) ووثاقه .

(۱۷) في (د) كقوله .

(١٢) في (هـ) فإذا.

(١٣) في (هـ) مننتم.

(١٨) من (جـ، هـ).

(١٤) في (أ) وأطلقتموهم وفي (جـ) فأطلقوهم.

(٢٣) آية ٥٧ من سورة الأنفال.

(٢٢) ساقطة من (هـ).

(٢١) آية ٥ من سورة التوبة.

<sup>(1)</sup> في (ب، د، هـ) الإضلال والإصلاح.

<sup>(</sup>٦) في (ب) إذا.

<sup>(</sup>۲) في هـ بالتوحيد.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (هـ) وفي (جـ) اقتلوهم.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) من (جـ).

<sup>(</sup>٩) يقال: ثخن الشيء فهو ثخين إذا غلظ فلم يسل ولم يستمر في ذهابه، ومنه استعير قولهم أثخنته ضرباً واستخفافاً. (المفردات مادة (ثخن) ص ۷۹).

<sup>(</sup>١٩) في (د) الخصال.

<sup>(</sup>٢٠) انظر معالم التنزيل ١٧٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٠٤٨/٨ وأحكام القرآن ١٧٠٢: ١٧٠٤.

<sup>(</sup>٢٤) الأكثرون على أن الآية محكمة وهو قول حسن كما قال النحاس: لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى =

عاملًا بهذه الأحكام كلها من القتل والفداء والمن (٢) حتى توفاه الله على ذلك، ولا نعلمه نسخ شيئاً منها (٣). وقوله: ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾ قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد من المشركين(٤)، وقال مجاهد: حتى لا يكون دين إلا دين<sup>(ه)</sup> الإسلام<sup>(١)</sup>، وقال سعيد بن جبير يعني خروج المسيح<sup>(٧)</sup>. ومعنى الأية: حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا فلا يبقى دين غير الإسلام ولا يعبد وثن. وهذا كما قال النبي (^) و الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل آخر أمتي الدجال (٩)».

قال الزجاج: أي اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنوا، فما دام الكفر فالحرب قائمة أبدآ(١٠). وقال الفراء: المعنى حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم(١١). وقوله: ﴿ذلك﴾ أي الأمر ذلك الذي ذكرنا ﴿ولو يشاء الله لانتصر منهم﴾ أن أنه قادر على الانتصار من الكفار بإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء(١٢) (ولكن) أمركم(١٣) بالحرب (ليبلو بعضكم ببعض) قال(١٤)ابن عباس: يريد من قتل من المؤمنين(١٥)صار إلى الثواب، ومن قتل من المشركين صار إلى العذاب. والمعنى (أن الله تعالى)(١٦) ابتلى الفريقين أحدهما بالأخرة، ليثيب المؤمن ويكرمه(١٧) بالشهادة، ويخزي الكافر(١٨) بالقتـل. ﴿والذين قاتلوا في سبيل الله﴾ جاهدوا المشركين ﴿فلن يضل أعمالهم﴾ [كما أضل](١٩) أعمال الكافرين، وقرأ أبو عمرو ﴿والذين قتلوا﴾ والوجه قراءة العامة، لأنها تشمل من قاتـل ممن قتل ولم يقتـل. وقراءة أبي عمـرو تخص المقتولين (۲۰).

(١) في (أ) وسلم (كان).

(٤) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ وتفسير عبد الرزاق ١٠٥٤/٣ وفتح الباري ٥٧٩/٨.

(٢) ساقطة من (هـ). (٣) في (ب،ج) من هذا.

(٥) من (أ، جـ).

(٦) انظر تفسير مجاهد ٢/٧٩، ٥٩٨، وجامع البيان ٢٦/٢٦، ٢٨ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٤٨/٨ وزاد المسير ٣٩٧/٧.

(٧) انظر المراجع السابقة. (^) ساقطة من (ب، جـ، د).

(٩) رواه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في دوام الجهاد الحديث ٢٤٨٤ ـ ٤/٣ وصاحب معالم التنزيل ١٧٩/٤.

(١٥) في (ج) المسلمين.

(١٠) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٩. (١١) انظر معاني القرآن ٣/٧٥.

(١٦) بياض في جـ.

(۱۲) في (أ) يشاء.

(١٧) في (هـ) أكرمه.

(١٣) في (أ، جـ) يامركم.

(١٤) **في** (د) وقال.

(١٨) في (ب) الكافرين.

<sup>=</sup> للقول بالنسخ، إذ كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ، على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد، وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة والثوري وأحمد وأكثر الصحابة والعلماء وهو الأصح لأن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك، قتل النبي ﷺ عقبة بن أبي معيط والنضر ابن الحارث يوم بدر صبرا، وفادى سائر أسارى بدر، ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناساً من المسلمين، وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبي ﷺ ومنّ عليهم، وقد منّ على سبي هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح. انظر جامع البيان ٢٧/٢٦، ٢٨ وتفسير عبد الـرزاق ١٠٥٤/٣ ومصنفه ٢١١/٥ والنـاسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٢١ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٤٨/٨ ومعالم التنزيل ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>١٩) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢٠) قال الإمام الطبري في تفسيره: اختلف القراء في قراءة ووالذين قتلوا، فقرأته عامة قراء الحجاز والكوفة والذين قاتلوا بمعنى حاربوا المشركين وجاهدوهم بالألف وكان الحسن البصري فيما ذكر عنه يقرؤه قُتّلوا بضم القاف وتشديد التاء بمعنى أنه قتلهم المشركون بعضهم بعد بعض غير أنه لم يسم الفاعلون. وذكر عن الجحدري عاصم أنه كان يقرؤه قَتَلوا بفتح القاف وتخفيف التاء بمعنى والذين قتلوا المشركين بالله وكان أبو عمرو يقرؤه والذين قتلوا بضم القاف وتخفيف التاء بمعنى والذين قتلهم المشركون ثم أسقط الفاعلين=

ولأن الله تعالى (١) قال (سيهديهم ويصلح بالهم) قال ابن عباس: سيهديهم إلى أرشد الأمدور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا وهذا لا يحسن في وصف المقتولين. (ويدخلهم الجنة) في الآخرة (عرفها لهم) بينها (٢) لهم حتى عرفوها من غير استدلال. وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرقوا إلى منازلهم فكانوا [أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم] (٣) هذا قول عامة المفسرين (٤)، وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد طيبها لهم وهذا من العرف وهو (٥) الرائحة الطيبة، وطعام معرف أي (١) مطيب. والمعنى: طيبها لهم بما خلق فيها من الروائح الطيبة قوله ؛

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ ٱقدامَكُمْ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَمَّمُ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَا فَاللَّهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَا فَاللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُمْ فَي وَلَا لَذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَا لَمُمُ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ فَي وَلَيْ اللَّهُ عَلَمُهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذَينَ آمنوا إِن تنصروا الله ﴾ (٧) تنصروا(^) دينه (٩) ورسوله ﴿ ينصركم ﴾ على عدوكم ﴿ ويثبت أقدامكم ﴾ عند القتال. ﴿ والذين كفروا فتعساً لهم ﴾ قال المبرد (١٠): فمكروها لهم وسوءاً. وهذا إنما يقال لمن دعي عليه بالشر والهلكة يقال: تعس يتعس تعساً إذا انكب وعثر. قال ابن عباس: يريد في الدنيا العثرة وفي الآخرة التردي (١١) في النار. ﴿ وأضل أعمالهم ﴾ ذكرنا تفسيره (١٦) ﴿ ذلك ﴾ التعس والإضلال ﴿ بأنهم كرهوا ما أنزل الله على نبيه محمد (١٣) [صلى الله عليه وسلم] (١٤) وبين (١٥) من الفرائض من الصلاة والزكاة ﴿ فأحبط أعمالهم ﴾ ، لأنها لم تكن في إيمان. ثم خوف كفار مكة بقوله:

(۱۱) في (ب) تردي.

(۱۳) من (هـ).

(١٢) في أول هذه السورة الكريمة.

<sup>=</sup> فجعلهم لم يسم فاعل ذلك بهم. وأولى القراءات بالصواب قراءة من قرأه والذين قاتلوا لاتفاق الحجة من القراء وإن كان لجميعها وجوه مفهومة وإذا كان ذلك أولى القراءات عندنا بالصواب فتأويل الكلام والذين قاتلوا منكم أيها المؤمنون أعداء الله من الكفار في دين الله وفي نصره ما بعث به رسوله محمداً على من الهدى فجاهدوهم في ذلك فلن يضل أعمالهم فلن يجعل الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضلالاً عليهم كما أضل أعمال الكافرين. انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ والإتحاف ص ٣٩٣ والنشر ٢/٣٧٤ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٠٤. ومعانى القرآن للفراء ٣/٨٥.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د) بيّنا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٤) قاله مجاهد وابن زيد وغيرهم. انظر جامع البيان ٢٦/٢٦، معالم التنزيل ١٧٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠٥١/٨.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) وهي .

<sup>(</sup>٦) من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (هـ) الله (ينصركم) إن.

<sup>(</sup>A) في (أ) وتنصروا.

<sup>(</sup>٩) في (أ) أو.

<sup>(</sup>١٥) ساقط من هـ.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) انظر فتح القدير ۳۲/۵.

### مِّن قَرْيَئِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَمُمَّ ١

﴿أَفَلَم يسيروا﴾ إلى قوله: ﴿وللكافرين أمثالها﴾ أي أمثال عاقبة الأولين من إهلاكهم بالعذاب والتدمير عليهم. ثم ذكر سبب نصر المؤمنين فقال ﴿ذلك﴾ النصر ﴿بأن الله مولى لذين آمنوا﴾ وليهم وناصرهم ﴿وأن الكافرين لا مولى لهم﴾ لا ولي ولا ناصر لهم.

أخبرنا أبو بكر (بن الحارث)(١) أنا عبد الله بن محمد بن حيان أنا أبو يحيى الرازي نا العسكري نا المحاربي عن سعيد(١) بن عبيد الطائي(١) عن علي بن ربيعة(٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل ابن الكواء: من رب الناس؟ قال: الله. قال: الله. قال كذبت. الله مولى الذين آمنوا [وإن الكافرين لا مولى لهم. ثم ذكر ما للفريقيين فقال: ﴿إن الله يدخل الذين آمنوا](١) إلى قوله: ﴿والذين كفروا يتمتعون﴾(١) أي في الدنيا ﴿ويأكلون كما تأكل الأنعام﴾ تأكل وتشرب ولا تدري ما في غد كذلك الكفار لا يلتفتون إلى الآخرة ﴿والنار مثوى لهم ﴾ منزل ومقام ومصير. ثم خوفهم ليحذروا فقال: ﴿وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك ﴾ يعني مكة ﴿التي أخرجك ﴿أملكناهم ﴾ فكنى عن الرجال قال مقاتل: أي بالعذاب حين كذبوا رسولهم. ﴿فلا ناصر لهم ﴾ قال مكة. ولهذا قال: ﴿أهلكناهم فكنى عن الرجال قال مقاتل: أي بالعذاب حين كذبوا رسولهم. ﴿فلا ناصر لهم ﴾ قال ابن عباس لم يكن لهم ناصر. ثم ذكر ما بين المؤمن والكافر فقال:

أَفَن كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِن زَيِهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱنْبَعُوَا أَهْوَآءَهُم ﴿ مَثَلَ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّيَ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّهَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ وَٱنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَا يَّ جَمِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ قَالَمَ اللَّهُ عِلَا لَهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن وَبَهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَا يَحْمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ قَالَ

﴿أفعن كان على بيئة من ربه بيقين من دينه ﴿كمن زين له سوء عمله بيعني عبادة الأوثان ﴿واتبعوا أهواءهم في عبادتها. ثم وصف الجنات(١١) التي وعدها المؤمنين(١١) بقوله: ﴿مشل الجنة ﴾ أي صفتها، وقد تقدم تفسير(١٢) هذا في سورة الرعد(١٤). ﴿التي وعد المتقون بقال الكلبي ومقاتل: هم أمة النبي(١٥) محمد ﷺ يتقون الشرك ﴿فيها أنهار من ماء غير آسن بقال: أَسَنَ الماء يَالسُنُ ويأسِن(١١) أَسَنَا وأَسْناً (١٧) وأسونا إذا تغير، وهو الذي لا يشربه أحد من نتنه فهو آسن وأسن، مشل حاذر وحذر، ﴿وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يحمض كما يتغير ألبان أهل الدنيا، لأنها(١٨) لم تخرج من ضروع الإبل والغنم،

<sup>(</sup>١) في (هـ) الحارثي.

<sup>(</sup>۲) في (أ، جـ، د، هـ) سعد.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل ثقة من السادسة (تقريب التهذيب ٣٠١/١).

<sup>(</sup>٤) علمي بن ربيعة بن نضلة الوالبي أبو المغيرة الكوفي ثقة (تقريب التهذيب ٣٧/٢).

<sup>(</sup>٥) في (هـ) الله (تعالى).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، جـ جنة.

<sup>(</sup>۱۲) في (ج) المسلمين.

<sup>(</sup>١٣) في (ج-) تفسيرها.

<sup>(</sup>١٤) انظر الآية رقم (٣٥).

<sup>(</sup>١٤) انظر الايه رقم (

<sup>(</sup>۱۵) من (أ، جـ). (۱٦) من (أ).

<sup>(</sup>۱۷) من (ب، د).

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من (د).

وانهار من خمر لذة للشاريين ((۱) لذيذة لهم كما قال بيضاء لذة للشاريين. (وأنهار من عسل مصفى) من العكر والكدر (ولهم فيها) في الجنة (من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار) [قال الفراء أراد أمن كان في هذا(۲) النعيم كمن هو خالد في النار] (۹) (وسقوا ماء حميماً) شديد الحر تستعر عليه (٤) جهنم منذ خلقت (فقطع أمعاءهم) في الجوف من شدة الحر. أخبرنا عبد الرحمن بن عبدان (۵) نا محمد بن عبد الله بن محمد البايع أخبرني الحسن (بن حليم المروزي (٦) نا أبو الموجه أنا عبدان (٧) نا عبد الله بن المبارك نا صفوان بن عمرو عن [عبد الله بن] (٨) بسر (٩) عن أبي أمامه عن النبي على قال: إذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره يقول الله تعالى (١٠) (وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم) (١١).

أخبرنا أبو الحسن (۱۲) محمد بن أحمد بن الفضل أنا عبد المؤمن بن خلف (۱۳)أنا أبو العباس أحمد بن محمد المسروقي (۱٤) حدثني علي بن يحيى عن محمد بن عبيد الله (۱۵)الكاتب (۱۲)قال: قدمت من مكة فلما صرت إلى طيزناباذ (۱۷)ذكرت بيت أبي نواس (۱۸):

بطيزناباذ كرم(١٩)ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماء(٢٠)

#### فهتف بي هاتف أسمع صوته ولا أراه:

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(١) سورة الصافات: آية ٤٦.

(٤) في أ، هـ عليها.

- (٥) عبد الرحمن بن عبدان أبو سعد المنصوري العدل توفي سنة ٤٣٢ هـ (العبر ١٤١/٣).
- (٦) الحسن بن محمد بن حليم أبو محمد المروزي. توفي سنة ٣٥٧ هـ (وفيات الأعيان ٣٤٥: ٣٧٠ ص ٢٨١، تاريخ الإسلام مخطوطة
   ٣٩٦).

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

(V) بياض في (هـ).

(٢) في (ب) هذه.

- (٩) في ب قيس وفي أ بسرة. وهو: عبد الله بن بسر المازني آخر من مات بالشام من الصحابة توفي سنة ٨٨ هـ وقيل توفي سنة ٩٦ هـ (العبر ١٠٣/١).
  - (١٠) ساقطة من ب.
- (١١) جزء من حديث رواه الحاكم في مستدركه كتاب التفسير تفسير سورة محمد ﷺ ٢/٥٥/ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(۱۳)في (د) نا.

(١٢) في (أ) أبو الحسين.

- (١٤) أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي توفي سنة ٣١٣ هـ (شذرات الذهب ٢٦٦/٢).
  - (١٥) في (هـ) عبد الله.
- (١٦) محمد بن عبيد الله بن محمد بن العلاء أبو جعفر الكاتب قال عنه الدارقطني : ثقة مأمون مات سنة تسع وعشرين وثلثمائة من الهجرة (١٦) محمد بن عبيد بغداد ٢٣١/٢).
- (١٧) طِيزَناًباذ: بكسر أوله وسكون ثانيه ثم زاي مفتوحة ثم نون بعدها ألف فباء موحدة. وسبب تسميته بهذا الاسم: أنه من عمارة الطيزية والد النضيرة بنت الطيزية ملك الحضر ومعناه عمارة الطيزية. انظر معجم البلدان ٤/٤٥.
- (١٨) أبو نواس: هو رئيس الشعراء أبو على الحسن بن هانيء الحكمي وفيل: ابن وهب. توفي سنة خمس أو ست وتسعين وماثة من الهجرة وقيل سنة ١٩٨ هـ (سير أعلام النبلاء ٢٧٩/٩).
  - (١٩) ساقطة من (ب).
  - (۲۰) البيت لأبي نواس وليس في ديوانه ولكنه في أخباره لابن منظور. (راجع مجلة الرسالة عدد ۷۰۲ الصادرة في ۱۹٤٦/۱۲/۲۱).

وفي الجحيم حميم ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء والأمعاء (١) جميع (٢) ما في البطن من الحوايا وأحدها معاء.

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَافِقًا أُولَئِيكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَافِقًا أَوْلَئِينَ المَّسَاعَةَ أَن تَأْنِيهُم قُلُومِهِمْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ومنهم ويعنيه من المنافقين كانوا يستمعون إلى خطبة النبي على يوم الجمعة وكان يعرض بهم ويعينهم ويعينهم والمنافقين كانوا يستمعون إلى خطبة النبي الله يوماذا خرجوا من المسجد قالوا لأولي العلم من الصحابة: وماذا قال آنفاً والساعة، ومعنى الأنف من الاثتناف يقال: ائتنفت الأمر أي ابتدأته، وأصله من الأنف وهو ابتداء كل شيء وإنما سألوا أولي العلم؛ لأنهم لم يعقلوا الأم قال النبي الله تعالى الله وهو (٩) قوله: وأولئك الذين طبع الله على قلوبهم قال مقاتل: ختم الله على قلوبهم بالكفر فلا يعقلون الإيمان (١٠). وواتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق ووالذين اهتدوا ويعني أهل الإسلام وزادهم ما قال الرسول الإيمان (١٠). وواتبعوا أهواءهم من الكفر والنفاق ووالذين اهتدوا ويعني أهل الإسلام وزادهم ما قال الرسول الإيمان (١٠). وواتبعوا أهواءهم من (١٠)الله (١٠)الله (١٠) تنزيل فرحوا به فزادهم الله به (١٠) مدى وواتاهم تقواهم وفقه المعمل بما أمروا به وهو التقوى، ويجوز أن يكون المعنى: وآناهم ثواب تقواهم] أي في الأخرة. ثم خوف كفار مكة بقرب الساعة وأنها إذا أتت لم يقبل منهم شيء فقال: وفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة (١٠) وقوله: وفقد جاء أشراطها أي علاماتها واحدها شرط، قال ابن عباس: معالمها يريد (١١) النبي على من أشراطها، وقد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين (١٩).

وقال مقاتل: يعني أعلامها من انشقاق القمر، والدخان، وخروج النبي ﷺ، فقد عاينوا هذا كله. ﴿فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم﴾ قال قتادة: يقول: أنى لهم أن يتذكروا أو يتوبوا إذا جاءتهم الساعة (٢٠٠). [وقال عطاء: من أين لهم التوبة إذا جاءتهم الساعة](٢٠). ومثله قوله: ﴿فاعلم أنه لا إلّه التوبة إذا جاءتهم الساعة](٢٠).

(۱) ساقطة من (ب).

(٢) في (هـ) جمع. (١١) في (أ، ب، جـ) وقال.

(٣) في (أ) ويعنيهم.

(٤) في (أ) ولوا.
 (٤) في (ج) الله (من).

(٥) في أيفهموا. (١٤) ساقطة من (د)·

(٦) ساقطة من (ج.، د).

(۷) في (أ) بمنع. (۷) في (د) هل.

(^) ساقطة من (جـ، هــ). (١٧) انظر تفسير الآية ٦٦ من سورة الزخرف.

(٩) ساقطة من (هـ).

(١٩) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة النازعات وكتاب الرقاق باب قول النبي ﷺ «بعثت أنا والساعة كهاتين».

(۲۰) انظر جامع البيان ۲۲/۲۳ وتفسير عبد الرزاق ۱۰۵۲/۳. (۲۲) ساقطة من (أ، هـ).

(٢١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ). (٢١) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

إلا الله [قال الزجاج] ((١): [الخطاب للنبي على والمراد به غيره، ويجوز أن يكون المعنى: أقم على ذلك العلم واثبت عليه(٢)، ويجوز أن يكون هذا متعلقاً بما قبله على معنى: إذا جاءتهم الساعة ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ يعني أن الممالك تبطل عند ذلك فلا ملك ولا (٣) حكم لأحد إلا الله تعالى (٤). ﴿واستغفر لذنبك﴾ إنما أمر (٥) بالاستغفار مع أنه مغفور له، لتستن به أمته في الاستغفار.

أخبرنا(٦) عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا أحمد بن جعفر بن مالك(٧) نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن الوليد بن أبي بشر عن حمدان عن عثمان بن عفان قال: قال (^) رسول الله: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه مسلم (٩) عن أبي بكر بـن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية. وهذا يدل على أن المراد بقوله ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ الدوام والثبات عليه.

أخبرنا أبو القاسم الحذامي نا محمد بن عبد الله الضبي نا أحمد بن عبيدالحافظ نامحمد بن المغيرة السكري (١٠) نا محمد بن القاسم الأسدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن المغيرة(١١) يقول(٢١): سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه(١٣) وتلا قول الله (عز وجل)(١٤) ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾](١٥) ﴿واستغفر لذنبك﴾. قال: كنت رجلًا ذرب(١٦) اللسان على أهلي، فقلت يا رسول الله: إني لأخشى أن يدخلني لساني النار فقال النبي ﷺ: «فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»(١٧) وقوله: ﴿وللمؤمنين والمؤمنات﴾ هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حين أمر نبيهم على أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم. ثم أخبر عن علمه بأحوال الخلق ومآلهم بقوله تعالى(١٨) ﴿ والله يعلم متقلبكم ومثواكم ﴾ قال ابن عباس(١٩): متصرفكم في (٢٠) أعمالكم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى(٢١) النار، وقال مقاتل: منتشركم بالنهار ومأواكم بالليل، والمعنى: أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفي عليه شيء منها.

> (٥) في (د) أمره. (١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٦) في هـ أخبرنا (الحسين قال أخبرنا). (٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢١٠.

(V) في (هـ) مطر.

(٣) ساقطة من (د). (٤) من (ب).

(٨) في د قال (لي).

(٩) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً.

(١٠) محمد بن المغيرة بن سنان الضبي الهمذاني السكري الحنفي الفقيه ويلقب بحمدان شيخ المحدثين بهمذان توفي سنة ٢٨٤ هـ (سير أعلام النبلاء ١٣ /٣٨٣، ٢٨٤).

(١١) عبيد بن المغيرة وقيل ابن عمر أبو المغيرة البجلي ذكره ابن حبان في الثقات (الأعلام ٢٦٧/١٢).

(۱۲) من (أ). (١٤) في (ب) تعالى.

(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(١٦) الذرب: فساد اللسان وبذاؤه والمراد أنه حاد اللسان أو شتام فاحش. انظر اللسان مادة (ذرب).

(١٧) رواه الحاكم في كتاب التفسير باب تفسير سورة(محمد) ﷺ ٤٥٧/٢ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي. والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة محمد ﷺ ٣٨٢/٥، ٣٨٣ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والإمام أحمد في ٣/ ٣٩٣ وصاحب الدر المنثور ٦٣/٦ وعزاه إلى ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن حذيفة وتفسير عبد الرزاق ٣/ ١٠٥٧ وابن المبارك في الزهد ص ٤٠٠.

(١٨) من (أ).

(۱۳) من (هـ).

(۲۰) في (ب) من. (١٩) ساقطة من (هـ). (۲۱) في (د) وإلى .

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ ثَعَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْ رُوفُ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَكَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللَّهِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَكَرَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا شَ

﴿ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة﴾(١) قـال ابن عباس: إن المؤمنين سـألوا ربهم أن ينــزل سورة فيهــا ثـواب القتال في سبيـل الله. قال الله تعـالى(٢) ﴿فَإِذَا أَنـزِلت سورة محكمـة﴾ أي لم ينسخ منهـا شيء ﴿وذكـر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض﴾ وهم المنافقون ﴿ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت﴾ قال ابن قتيبة والزجاج: يريد(٣) أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون [نظراً شديداً](١) كما ينظر الشاخص بصره عند الموت وإنما ذلك لأنهم منافقون يكرهون القتال (٥) ﴿فأولى لهم﴾ تهديد ووعيد لهم. قاله مقاتل والكلبي وقتادة (١)، قال الأصمعي: معنى قولهم في التهديد أولى لك أي (٢) وليك وقاربك ما تكره (١). ﴿طاعة وقول معروف﴾ [ابتداء محذوف الخبر تقديره طاعة وقـول معروف] (٩) أمثـل(١٠) وأحسن(١١)، والمعنى على هذا: أن(١٢)الله تعـالى(١٣) قال(١٤)](١٥) لو أطاعونا(١٦) وقالوا قولاً معروفاً كان أمثل وأحسن، ويجوز أن يكون هذا متصلاً بما قبله على معنى فأولى (١٧) لهم طاعة الله ورسوله وقول معروف بالإجابة، أي لو أطاعوا(١٨)كانت الطاعة والإجابة أولى لهم، وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء واختيار الكسائي(١٩) ﴿فإذا عزم الأمر﴾ أي(٢٠)جـد الأمر، ولـزم فرض القتـال، وصار الأمـر معزوماً(٢١) عليه(٢٢). وجواب إذا محذوف يدل عليه قوله: ﴿فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم﴾ وتقديره: فإذا عزم الأمر نكلوا أو(٢٣) كذبوا فيما وعدوا من أنفسهم ﴿فلو صدقوا الله ﴾ في إيمانهم وجهادهم ﴿لكان خيراً لهم ﴾ من المعصية والكراهية. ﴿فهل عسيتم﴾ يقول: فلعلكم ﴿إن توليتم﴾ أعرضتم عن الإسلام وما جاء به محمد ﷺ ﴿أن تفسدوا في

(١٧) في جـ فتولى.

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

(١٨) في (ب، حـ، د) قالوا.

(١٠) في (هـ) أمثل (لهم).

(١٩) ساقطة من (د).

(١١) في (ب) أو أحسن.

(٢٠) من (أ، هـ).

(١٢) في هـ أنهم.

(٢١) في (هـ) معلوماً.

(۱۳) ساقطة من (ب).

(۲۲) ساقطة من (د).

(١٤) ساقطة من (ب).

(١٥)ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١) في (أ، جه، د) أنزلت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢١١ ومعالم التنزيل ١٨٣/٤ وزاد المسير ٤٠٦/٧ والجامع لأحكام القرآن ٦٠٦٣/٨.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/ ١٠٥٧ وجامع البيان ٢٦/ ٣٥ ومعالم التنزيل ٤/ ١٨٣ والدر وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ٦/ ٦٤ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ، هـ).

<sup>(</sup>١٦) في (أ، هـ) أطاعوا.

<sup>(^)</sup> انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠٦٤/٨ وزاد المسير ٢٠٦/٧.

<sup>(</sup>٢٣) في (أ، جـ، هـ).

الأرض﴾ يعني (١) تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية فتفسدوا ويقتل بعضكم بعضاً. وهو قوله تعالى(٢) ﴿وتقطعوا أرحامكم، وكأن الله تعالى يذكر منته عليهم بالإسلام حين جمعهم به، وأكرمهم بالألفة بعدما كانوا عليه من القتل والبغي وقطيعة الرحم فيقول: لعلكم (٢) إذا (١) كرهتم الإسلام تريدون (٥) أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه. ثم ذم من يريد هذا بقوله: ﴿ أُولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ فلا يسمعون الحق ولا يهتدون لرشد (١) ﴿ أَفلا يتدبرون القرآن، فيعرفوا ما أعد الله للمتمسك بالإسلام ﴿أَم على قلوب أقفالها ﴾ قال مقاتل: يعني الطبع على القلب، والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الإسلام والقرآن. ومعنى (٧) تنكير القلوب إرادة قلوب هؤلاء، ومن كان مثلهم من غيرهم. وفي إضافة الأقفال إلى القلوب تنبيه على أن المراد بها ما هو للقلوب بمنزلة الأقفال للأبواب، إذ ليست للقلوب أقفال حقيقية. ومعنى الاستفهام في قوله ﴿أم ﴾ الإخبار أنها كذلك، لأن معنى أم ها هنا بل. أخبرني(^) أبو عمرو المروزي في كتابه أنا أبو الفضل الحدادي أنا أبو يـزيد الخـالدي أنـا إسحاق بن إبـراهيم أنا المغيرة بن سلمة (٩) نا وهيب نا هشام بن عروة عن أبيه: أن النبي على كان يُقْرىء شاباً فقراً: ﴿ أَفْلَا يَتَدَبُّرُ وَنَ القرآنَ أَم على قلوب أقفالها ﴾ فقال (١٠) الشاب: عليها أقفالها (١١) حتى يفرجها الله. فقال النبي ﷺ: «صدقت» (١٢). ثم ذكر اليهود وسوء عاقبتهم حين ارتدوا بعد المعرفة فقال:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَارِهِم مِّنَا بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُّ ٱلْهُدَى ۖ ٱلشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ ٱلشَّيْطِانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ الْلِك بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ

﴿إِن اللَّذِين ارتدوا على أدبارهم ﴾ رجعوا كفارا ﴿من بعد ما تبين لهم الهدى ﴾ (١٣) ظهر لهم أمر النبي على بنعت وصفته في كتابهم ﴿الشيطان سول لهم ﴾ زين لهم القبيح ﴿وأملى لهم ﴾ الله أمهلهم موسعاً عليهم؛ ليتمادوا في طغيانهم ولم يعجل عليهم بالعقوبة، كما قال: ﴿وأملي لهم إن كيدي متين﴾(١١) ويحسن الوقف على قوله ﴿سول لهم﴾ لأنه فعل الشيطان، والإملاء فعل الله تعالى. وعلى قول الحسن لا يحسن الوقف؛ لأنه يقول في تفسير ﴿وأملى لهم﴾ مدا(١٥)لهم الشيطان(١٦)في الأمل. وقرأ أبو عمرو «وأُملي لهم» على ما لم

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١) من د.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ج) إلى الرشد.

<sup>(</sup>٢) من (ب). (٣) في (ب، ج) فلعلكم.

<sup>(</sup>٧) في د والمعنى.

<sup>(</sup>٤) في (ب، جه، هـ) إذ.

<sup>(</sup>A) في (هـ) أخبرنا (أبو الحسين).

<sup>(</sup>٩) المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام القرشي البصري. وثقهُ ابن المديني ويعقوب بن شيبة وعلي بن الحسين الجنيد والغساني. توفي سنة ۲۰۰ هـ (تهذيب التهذيب ۲۲۱/۱۰).

<sup>(</sup>١١) في (أ) أقفال.

<sup>(</sup>۱°) في (أ، جـ، د، هـ) قال.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٦/٣٦ ومعالم التنزيل ١٨٤/٤وتفسير القرآن العظيم ١٨٠/٤ والدر المنثور ٦٦/٦ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٦) في (ج) الشيطان (لهم).

<sup>(</sup>١٤) سورة الأعراف: آية ١٨٣.

يسم فاعله وهي حسنة، للفصل بين فعل الشيطان [وفعل الله](١) ويعلم يقيناً أنه لا يؤخر أحد مدة أحد ولا يوسع فيها إلا الله (عز وجل)<sup>(٢)</sup> وإن كان قد بني الفعل للمفعول<sup>(٣)</sup>. وقوله (ذلك) أي ذلك الإملاء لليهود (بأنهم قالوا للذين (ألم كرهوا ما نزل (ألم) الله يعني المشركين (سنطيعكم في بعض الأمر) يعني في التعاون على عداوة محمد على وهم قالوا ذلك سرآ فيما بينهم فأخبر الله به (١) عنهم، وأعلم أنه يعلم ذلك فقال: (والله يعلم أسرارهم) وقرىء بكسر الألف على المصدر<sup>(٧)</sup>. ثم خوفهم فقال (فكيف إذا توفتهم الملائكة) أي (أ) فكيف يكون حالهم (إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) وقد مر تفسيره (٩). ثم ذكر سبب ذلك الضرب فقال: (ذلك بأنهم اتبعوا ما الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) وقد مر تفسيره (٩). ثم ذكر سبب ذلك الضرب فقال: وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله قال ابن عباس: بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد على (وكرهوا رضوانه) كرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة والإيمان، وإذا كرهوا ما فيه الرضوان فقد كرهوا الرضوان. (فأحبط أعمالهم) التي كانوا يعملونها من صلاة وصدقة وصلة رحم، لأنها في غير إيمان. ثم رجع إلى ذكر المنافقين فقال:

﴿أُم حسب السذين في قلوبهم مسرض أن لن يخسرج الله أضغانهم ﴿ (أن (١١) لن (١١)) يسطلع الله على (ما في) (١٢) قلوبهم من الحقد والعداوة لسرسول الله [صلى الله عليه وسلم] (١٣) وللمؤمنين (١٤) ، ومعنى يخرج الله: يظهر الله ذلك من ستر الكتمان، والضغن والضغينة الحقد. ﴿ ولو نشاء لأريناكهم ﴾ لأعلمناكهم (١٥) ولعرفناكهم ﴿ فلعرفتهم بسيماهم ﴾ (١٦) قال الزجاج: المعنى: لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة وهي (١٥) السيماء فلعرفتهم بتلك العلامة (١٥) ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ قال أبو زيد يقال (١٩): لحنت له ألحن إذا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>٢) من (ج).

<sup>(</sup>٣) اختلف في «وأملي لهم» فأبو عمرو بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء مبنياً للمفعول وناثب الفاعل لهم وقيل ضمير الشيطان وقرأ يعقوب كذلك لكنه سكن الياء مضارعاً أي وأملي أنا لهم أو ماضياً سكنت ياؤه تخفيفاً وافقه المطوعي والباقون بفتح الهمزة واللام وبالألف مبنياً للفاعل ضمير الشيطان وقيل للباري تعالى. انظر النشر ٣٧٤/٢ والإتحاف ٣٩٤ وجامع البيان ٣٧/٢٦ ومعاني القرآن للفراء ٦٣/٣ والبحر المحيط ٨٣/٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٥) في أ أنزل. (٦) ساقط من (جـ).

 <sup>(</sup>٧) اختلف في «أسرارهم» فحفص وحمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة مصدر أسر وافقهم الأعمش. والباقون بالهمزة المفتـوحة جمع
 سر. (الإتحاف ٣٩٤ والنشر ٣٧٤/٢ ومعاني القرآن للفراء ٣٣/٣ وجامع البيان ٣٧/٢٦).

<sup>(</sup>A) ساقطة من (د). (١٢) ساقطة من هـ. (١٢) في (د) فلنعرفنهم.

<sup>(</sup>٩) انظر سورة الانفال: رقم (٥٠). (١٣) ما بين المعقوفين من (أ، د). (١٧) في (د) وهو. (١٠) ساقطة من (د) وفي (أ،ب،هـ) والمؤمنين. (١٨) انظر معاني ال

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (جـ). (١٤) ساقطة من(د) وفي (أ،ب،هـ) والمؤمنين. (١٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢١١. (١٩) في (هـ) أن لا. (١٩) في (د) أعلمنا لهم. (١٩) ساقطة من (أ، هـ).

قلت له قولاً يفقهه عنك ويخفى على غيره(١) ولحن القارىء فيما قرأ إذا ترك الإعراب الصواب وعـدل عنـه. قــال المفسـرون: ولتعــرفنهم في فحـوى القـــول(٢) ومعنـاه ومقصــده ومغـزاه ومــا يعـرضــون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم <sup>(٣)</sup>. وكان بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه بكلامه لما نبهه ال**له** على ذلك بقوله: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ استدل بفحوى كلامهم على فساد دخيلتهم ﴿ولنبلونكم﴾ ولنعاملنكم معاملة المختبر بأن نأمركم [بالقتال والجهاد](٤) حتى يتبين المجاهد والصابر على دينه من غيره وهو قوله: ﴿حتى نعلم المجاهدين منكم (٥) والصابرين ﴾ أي العلم الذي (١) هو علم وجود، وهو الذي يقع به الجزاء، ﴿ونبلو أخباركم ﴾ أي نظهرها ونكشفها بإباء من يأبي القتال، ولا يصبر على الجهاد. ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله﴾ يعني قريظة والنضير ﴿ من بعد ما تبين لهم الهدى ﴾ بما (٧) بين لهم في (٨) التوراة، لن يضروا الله شيئاً إنما يضرون أنفسهم ؛ بتركهم الهدى، وسيحبط الله(٩) أعمالهم فلا يرون لها في الأخرة ثواباً.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفّاً رُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ آلِ

قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ قال عطاء: بالشك والنفاق (١٠) وقال الكلبي : بالرياء، والسمعة(١١). وقال الحسن: بالمعاصي والكبائر(١٢) وقال أبو العالية كان أصحاب رسول الله ﷺ يرون أنه لا يضر مع الإخلاص لله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، فأنزل الله تعالى (١٣) هذه الآية، فخافوا الكبائر بعد أن تحبط الأعمال(١٤). ثم قال للمسلمين:

فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓا إِلَى ٱلسَّالِمِ وَأَنشُرُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ۚ إِنَّىمَا ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنيَا لَعِبُّ وَلَهَوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ۚ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ إِنَّ هَكَأَنتُمْ هَكُولًا وَتُدْعَوْنَ لِلْنَفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِۦ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَـرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَنَاكُمْ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠٧٢/٨، ٢٠٧٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب، جه) الكلام.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن زياً وغيره انظر جامع البيان ٣٨/٢٦ والجامع لأحكام القرآن ٦٠٧٢/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٨٠/٤ وزاد المسير ٤١١/٧.

<sup>(</sup>٤) في (جـ) الجهاد والقتال.

<sup>(</sup>٩) من (أ). (٥) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٠) أنظر معالم التنزيل ١٨٦/٤. (٦) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ١٨٦/٤. (٧) في (هـ) ما. (١٢) انظر المرجع السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸</sup>) في (جـ) من.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ١٨٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٨٥٧٥/ وتفسير القرآن العظيم ١٨١/٤.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج٤/ م٩

﴿ فلا تهنوا ﴾ (١) لا تضعفوا ﴿ وتدعوا إلى السلم ﴾ لا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء. قال الزجاج: منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار(٢) إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا(١٠). ﴿وأنتم الأعلون ﴾ الغالبون. قال الكلبي: آخر الأمر لكم وإن(١) غلبوكم في بعض الأوقات(٥). ﴿والله معكم﴾ بـالعـون والنصـرة على عـدوكم ﴿ولن يتـركم أعمـالكم﴾ لن(١) ينقصكم شيئـاً من ثــواب أعمالكم. يقال وتره يتره وترآ $^{(V)}$ , وترة $^{(\Lambda)}$  إذا نقصه حقه. «قال مقاتل بن حيان: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة. أي $^{(P)}$ يؤتيكم (١١٠) أجورهم ١١٠٪ ثم (١١٠) حض على طلب الآخرة فقال: ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾ باطل وغرور، وتفنى وتزول عن قريب. ﴿وإن تؤمنوا ﴾ بمحمد ﷺ ﴿وتتقوا ﴾ الفواحش والكبائر ﴿يؤتكم أجوركم ﴾ بجزاء أعمالكم في الأخرة، ﴿ولا يسألكم أموالكم ﴾ كلها في الصدقة. ﴿إن يسألكموها فيحفكم ﴾ يجهدكم بمسألة جميعها، يقال: أحفى فلان فلاناً إذا أجهده(١٣) وألحف عليه بالمسألة. ﴿تبخلوا﴾ بها فلا تعطوها. قال السدي: إن يسألكم(١٤) جميع ما في أيديكم ﴿تبخلوا ويخرج أضغانكم﴾ «ويظهر بغضكم»(١٥) وعداوتكم لله ورسوله، ولكنه فرض عليكم يسيراً: ربع العشر. قال قتادة: علم الله تعالى(١٦) أن في مسألة الأموال خروج الأضغان(١٧) ﴿ هَا أَنتُم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ﴾ يعني ما فرض عليهم في أموالهم. أي إنما تؤمرون بإخراج ذلك وإنفاقه في طاعة الله ﴿فمنكم من يبخل﴾ بما فرض عليه من الزكاة ﴿ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ﴾ قال مقاتل: إنما يبخل بالخير والفضل في الآخرة عن نفسه ﴿والله الغني﴾ عما عندكم من الأموال(١٨)﴿وأنتم الفقراء﴾ إليه وإلى ما عنده من الخير والرحمة ﴿وإن تتولوا﴾ عن الإسلام وعما(١٩)افترضت عليكم من حقي ﴿يستبدل قوماً غيركم﴾ أمثل وأطوع لله منكم ﴿ثم لا يكونوا أمثالكم﴾بل يكونون (٢٠) خيراً منكم وأطوع، قال الكلبي: لم يتولوا ولم (٢١) يستبدل بهم. أخبرنا الحسين، (٢٢)بن محمد الفارسي أنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق نا جدي أنا علي بن

(٢١) في (أ) فلم.

<sup>(</sup>١) في (د) ولا.

<sup>(</sup>٧) في (ب، د، هـ) وترآ و [ترآ].

<sup>(</sup>٨) في (أ) وترة [وترة].

<sup>(</sup>٩) في (أ، هـ) أن.

<sup>(</sup>١٠) في (أ) يؤتكم.

<sup>(</sup>١١) في (جـ) أجوركم.

<sup>(</sup>٢) في معاني القرآن للزجاج الكافرين.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن ورقة ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) **في** (أ) فإن.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ١٨٦/٤ وتفسير عبد الرزاق ١٠٥٨/٣ والجامع لأحكام القرآن ٦٠٧٦/٨ وتفسيسر القرآن العظيم ١٨١/٤ والدر المنثور ٢٧/٦.

<sup>(</sup>١٣) في (هـ) أجهد.

<sup>(</sup>١٤) في (أ، ب، جـ) سألكم.

<sup>(</sup>١٥) في (أ) بغضكم ويظهر.

<sup>(</sup>١٦) من (أ).

<sup>(</sup>١٧) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٠٥٩.

<sup>(</sup>١٨) في (جـ) الثواب.

<sup>(</sup>۱۹) **في** (أ) وعن ما .

<sup>(</sup>٢٢) في (أ، جـ، د، هـ) الحسن.

<sup>(</sup>۲۰) في (د) يكونوا.

حجر نا إسماعيل بن جعفر (١) حدثني (٢) عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء (٣) عن أبيه ((٤) عن أبي هريرة [رضي الله عنه] ((٥) : أن ناساً من أصحاب رسول الله على قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكرهم (١) الله تعالى (٧) في القرآن إن تولينا استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال : وكان سلمان إلى جنب رسول الله على فضرب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٨) يده على فخذ سلمان فقال : «هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطآ (٩) بالثريا (١٠) لتناوله رجال من أهل (١١) فارس (١٦) » (١٣).

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق الفزاري وثقه أحمد وأبو زرعة والنسائي وابن المديني. توفي سنة ۱۸۰ هـ (تهذيب التهذيب ۲۸۷/۱).

<sup>(</sup>٢) في (د) نا.

<sup>(</sup>٣) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، أبو شبل، المدني، صدوق ربما وهم. من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين هجرية (التقريب ٢/٢) ٩ ٣ والتهذيب ١٨٦/٨).

 <sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، قال عنه النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات. قال العجلي: تابعي ثقة (التهذيب ١/٦ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ، جه، هـ) ذكر.

<sup>(</sup>٧) من (أ).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٩) منوطاً: أي معلقاً. يقال: نطت هذا الأمر به أنوطه وقد نيط به فهو منوط. المفردات مادة (نوط، ١٨٢/٤).

<sup>(</sup>١٠) الثريا: النجم المعروف وهو تصغير ثروى يقال ثرى القوم يثرون وأثروا إذا كثروا وكثرت أموالهم ويقال إن خلال أنجم الثريا الظاهرة كواكب خفية كثيرة العدد.

<sup>(</sup>النهاية مادة ثرا، ١٢٧/١).

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٢) فارس: اسم بلد وهي ولاية واسعة وإقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة السرجان ومن جهة ساحل بحر الهند انظر معجم البلدان ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة الجمعة والإمام أحمد في ٢ /١٧ وفي سنده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال عنه الحافظ ابن حجر في (التقريب) ٢ / ٣٥٥ والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة (محمد) هم ٥ / ٢٨ وفي سنده عبد الله بن جعفر بن نجيح، قال الحافظ ابن حجر عنه في (التقريب) ٢ / ٢٠٤ : ضعيف. والطبري في ٢ / ٢٦ وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالزنجي، قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب ٢ / ٢٤٥ : فقيه صدوق كثير الأوهام، وذكره ابن كثير في ٢ / ١٨٢ ، من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم، وقال: تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأثمة رحمة الله عليهم، والله أعلم، وأورده السيوطي في الدر ٢ / ٢٧ وزاد نسبته لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ٢ ٢٦٢ : رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، والطبري، وابن أبي حاتم وغيرهم من طريق العلاء من العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وله طرق عنه وعن غيره.



[أخبرنا سعيد بن محمد الحيري أنا محمد بن جعفر الحيري نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ [°): [«ومن قرأ سورة الفتح فكأنما كان مع من شهد مع محمد ﷺ فتح مكة (٢)](٧) أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا(٨) أبو بكر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا أبو نوح (٩) أنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه](١٠) قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فقال: نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ رواه البخاري (١١) عن القعبني عن مالك.

أخبرنا منصور (۱۲) بن أبي منصور السَّاماني (۱۳) أنا عبيد الله (۱۶) بن محمد [الفامي (۱۰) أنا محمد] بن إسحاق الثقفي (۱۷) نا أبو الأشعث (۱۸) نا المعتمر بن سليمان قال (۱۹): سمعت أبي يحدث (۲۰) عن قتادة عن أنس قال: لما رجعنا من (۲۱)غزوة الحديبية (۲۲)وقد حيل بيننا وبين نسكنا، فنحن بين الحزن والكآبة، أنزل الله [عز وجل] (۲۲) فإنا فتحنا لك

(١) ساقطة من (أ). (٥) ما بين المعقوفين من (أ).

(٢) من (ج). (٦) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

(٣) ما بين المعقوفين من (أ، ج).(٧) ما بين المعقوفين من (أ، ب).

(٤) من (جـ). (٨) في ب نا.

(٩) أبو نوح: هو عبد الرحمن بن غزوان الضبي أبو نوح المعروف بقراد. ثقة له أفراد من التاسعة مات سنة سبع وثمانين هجرية (تقريب التهذيب ٤٨٢/١، ٤٩٤).

(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د، هـ.

(١١) ساقطة من أ. وانظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب (سورة الفتح) وسنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن (سورة الفتح) ٥/٣٨٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب رواه بعضهم عن مالك مرسلًا.

(١٢) في (أ) أبو المنصور.

(١٣) في (هـ) الشامي . (١٧) في (ب) أنا .

(١٤) في (ج) عبد الله. (١٨) شراحيل بن آرد، أبو الأشعث الصنعاني. ثقة (التقريب ١ /٣٤٨ والتهذيب ٤ /٣١٩).

(١٥) في (أ، جـ) القاضي. (١٩) من (أ).

(١٦) ما بين المعقوفين ساقط من (د). (٢٠) في (هـ) حدث.

(۲۱) في (أ) عن.

(٢٢) الحُديبية: بضم الحاء وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله (ﷺ) تحتها. انظر معجم البلدان ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠.

(۲۳) في (ب) تعالى.

فتحاً مبيناً ﴾ فقال رسول الله ﷺ: لقد(١) أنزلت(٢) عليّ آية هي(٣) أحب إليّ من الدنيا كلها(١) .

# إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا ۞ لِيَغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَفَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِغَ فِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ يعني صلح الحديبية، كان فتحاً بغير قتال. قال الفراء: الفتح قد يكون صلحاً (٥). ومعنى الفتح في اللغة فتح المنغلق (١) والصلح الذي حصل (٧) مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً متعذراً حتى فتحه الله. قال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية (٨). وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا (١) كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير (١٠). قوله (١١): ﴿ليغفر لك الله قال ابن الأنباري (١٢): سألت أبا

(٢) في (ب) أيزل. (٣) ساقطة من (ج).

(٤) رواه البخاري في كتاب التفسير باب «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» ومسلم في كتاب الجهاد والسير. باب صلح الحديبية. والترمذي في كتاب التفسير باب ومن (سورة الفتح) ٣٨٦/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والطبري في ٤٣/٢٦ والإمام أحمد كتاب التفسير باب ومن (سورة الفتح) ٣٨٠/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والطبري في ١٠٦٠/٣ وقاسير عبد الرزاق ١٠٦٠/٣ وصاحب الدر المنثور في ٧١/٦ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وأبي نعيم.

(٥) انظر معانى القرآن للفراء ٣٠٣.

(٦) انظر المفردات مادة «فتح» ص ٣٧٠ ولسان العرب مادة «فتح».

(<sup>۷</sup>) في (جـ، هـ) جعل.

(^) انظر جامع البيان ٢٦ / ٤٤ ومعالم التنزيل ٤ / ١٨٨ والجامع لأحكام القرآن ٨ / ٢٨٠ وروى البخاري في صحيحه في كتاب المعاذى باب غزوة الحديبية: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح بيعة الرضوان، يعني قوله تعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحا الرضوان يوم الحديبية. قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، يعني قوله تعالى: ﴿إنا فتحنا لك مينا عنه قال: وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم، والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الأيات، فقوله تعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحا مينا المراد بالفتح منا: الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين، لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب، وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والرسول إلى المدينة من ذلك، كما وقع لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما ثم تبعته الأسباب بعضها بعضاً إلى أن كمل الفتح. ثم قال: وأما قوله تعالى في هذه السورة: ﴿وأنابهم فتحاً قريباً﴾ فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح، لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين قال: وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية قال: شهدنا الحديبية، فلما انصرفنا وجدنا رسول الله، أو فتح هو؟ قال «أي والذي نفسي بيده إنه لفتح» ثم قسمت خيبر على أهل فتحاً مبيناً الآية فقال رجل: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال «أي والذي نفسي بيده إنه لفتح» ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية، قال: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» قال: صلح الحديبية، وغفر له ما تقدم وما تأخر، وتابعوا بيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر وظهرت الروم على فارس، وفرح المسلمون بنصر الله. قال: وأما قوله تعالى: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ وقوله هو المحديدة على المتحرة بعد الفتح» فالمراد به فتح مكة باتفاق، قال: فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى؟ (إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ وقوله هو المحرة بعد الفتح» فالمراد به فتح مكة باتفاق، قال: فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى؟ المديدة المديدة على المراد به فتح مكة باتفاق، قال: فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى؟ المديدة المديدة

(٩) في (ب) وسمعوا.

(١٠) انظر معالم التنزيل ١٨٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٨١/٨ وزاد المسير ١٩٩٧.

(١١) من (ب، ج).

(١٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠٨٢/٨ وزاد المسير ٢٣/٧ وفتح القدير ٤٤/٥.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ب).

العباس (۱) عن اللام في قوله ﴿ليغفر [لك الله] (۱): هي لام كي، معناها(١) ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ﴾ لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح، فلما انضم إلى المغفرة شيء [حادث واقع] (٥) حسن معنى كي. وغلط (١) من (٧) قال: ليس الفتح سبب المغفرة ولكن المعنى [ليجمع لك (٨) مع المغفرة] (٩) تمام النعمة (١١). وقوله ﴿ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ قال ابن عباس (١١): ﴿ما تقدم ما كان عليك من إثم الجاهلية، وما تأخر مما (١٦) يكون. وهذا (١٦) على طريقة من جوز الصغائر على الأنبياء [عليهم السلام] (١١)، وقال سفيان الثوري (١٥) [«ما تقدم مما عملت في الجاهلية»] (١١) ﴿وما تأخر ﴾ ما لم تعمله (١٧) ويذكر هذا على طريقة التأكيد كما يقال: أعطى من رآه ومن لم يره، وضرب من لقيه ومن لم يلقه. أخبرنا (١٨) الأستاذ أبو طاهر الزيادي أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار (١٩) نا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي البزار (١٩) نا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمه عن أبي هريرة قال: كان النبي علي يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له (٢١): يا رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله [عز وجل] (١٦) أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ (١٢) وقوله: ﴿ويتم نعمته عليك ﴾ قال ابن عباس (٢١): في الجنة (١٤) وروي عنه: أي بالنبوة والمغفرة (١٥)، والمعنى: ليجتمع لك مع (٢١) الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو الإسلام. ﴿وينصرك الله على عدوك ﴿نصراً عزيزاً ﴾ إذا عز لا يقم معد (١٠) ذل.

(٦) في (ب، د) وعلى. (١٠) انظر معالم التنزيل ١٨٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٨٢/٨ وفتح القدير ٥/٤٤.

(١١) انظر تفسير ابن عباس ص ٣١٨ وجامع البيان ٢٦/٣٦ ومعالم التنزيل ٤/١٨٩، والجامع لأحكام القرآن ٢٠٨٢/٨.

(۱۲) في (هـ) ما. (۱۳) في (أ) فهذا.

(١٦) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(١٧) في (أ) تعلمه.

(١٤) ما بين المعقوفين من (جـ).

(١٥) انظر جامع البيان ٢٦/٣٦ ومعالم التنزيل ١٨٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٨٢/٨.

(١٩) أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار الينسابوري الشيخ المسند الصدوق ولد سنة ٢٤٠ هـ قال الخليلي: ثقة مأمون مشهور توفي سنة ٣٣٠ هـ (سير أعلام النبلاء ٢٨٤/١٥، ٢٨٥).

(۲۰) من (ب).

(۲۱) في (ب) تعالى .

(٢٢) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ وصحيح البخاري كتاب التفسير باب سورة الفتح وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ومسند الامام أحمد ٢٠٥/٤، ١١٥/١ وتحفة الأحوذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. الحديث ١١٥/٠ وابن ماجة الصلاة. الحديث ١٤٠٠ وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في طول القيام في الصلوات الحديث ١٤١٩ - ٤٥٦/١.

(٢٣) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠٨٣/٨.

(٢٤) في (جـ) الجاهلية. (٢٦) ساقطة من (هـ).

(٢٥) انظر المرجع السابق ومعالم التنزيل ٤ / ١٨٩ . (٢٧) في (د) منه .

<sup>(</sup>١) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي توفي سنة ٢٨٥ هـ (وفيات الأعيان ٢٤١/٣، ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

<sup>(</sup>٣) في (جـ) وقال وفي (د،هـ) قال. (٧) في (د) ما.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، جه، د) معناه. (A) ساقطة من (ب).

<sup>(°)</sup> في (هـ) واقع حادث. (٩) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

هُو اللّذِى أَنزَلَ السّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَننَا مَّعَ إِيمَنهِم وَلِيّهِ جُنُودُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا فَي لِيُحْفِرُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا فَي لِيكِنَا فَي اللّهُ عَلَيْهِمُ عَنْهُمْ الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيها وَيُحَفِّرَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا فَي وَيُعَذِب اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْمِنُ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فَي وَلِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَالُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وَاعَدُ السّمَونَ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فَي

وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الطمأنينة والوقار؛ لئلا(۱) تنزعج نفوسهم بما(۲) يرد عليهم، وذلك لأنهم يجدون برد اليقين في قلوبهم. وليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وهو أنهم كلما أمروا بشيء من (الشرائع والفرائض)(۲) كالصلاة والصيام والصدقة صدقوا به فازدادوا تصديقاً، [وذلك بالسكينة التي أنزلها(۱) الله في (۵) قلوبهم. وقال الكلبي: كلما نزلت آية من السماء فصدقوا بها ازدادوا تصديقاً](۱) [وذلك بالسكينة](۷) إلى تصديقهم(۸). ووله جنود السموات والأرض قال ابن عباس: يعني الملائكة والجن والإنس والشياطين. ووكان الله عليماً بما في قلوب عباده وحكيماً في حكمه وتدبيره. وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار في .

أخبرنا سعيد (٩) بن محمد المقرىء أنا (١٠) أبو بكر محمد بن أحمد المديني (١١)نا أحمد بن عبد الرحمن نا يزيد بن هارون أنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال: لما نزلت ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ قال أصحاب رسول الله على [ورضي عنهم] (١١): يا رسول الله هنيئاً لك ما أعطاك الله، فما لنا؟ فأنزل الله تعالى (١١٠) ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾(١١). وقوله ﴿وكان ذلك ﴾ أي ذلك الوعد بإدخالهم الجنة وتكفير (١٥) سيئاتهم. ﴿عند الله ﴾ في حكمه ﴿فوزاً عظيماً ﴾ لهم أي حكم لهم بالفوز، فلذلك (١١)

(٢) في (ج) لما.

<sup>(</sup>١) في (أ، جـ) لكيلا.

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٢٦/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) في د الفرائض والشرائع . (٩) في (هـ) أبي سعيد .

<sup>(</sup>٤) في (ج) أنزل. (١٠) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ج) على . (١١) أبو بكر محمد بن أحمد المديني ضعفه الترمذي (التهذيب ١٢/٤٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ) . (١٢) من (جـ) .

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين من (د). · · (١٣) ساقطة من (د، هـ).

<sup>(</sup>١٤) رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية وصحيح مسلم كتاب الجهاد باب صلح الحديبية وصاحب المستدرك كتاب التفسير تفسيرة سورة الفتح ٢/ ٤٥٩ وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرج عن أبي موسى عن محمد بن شعبة بإسناده: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» قال فتح خيبر هذا فقط وقد ساق الحكم بن عبد الملك هذا الحديث على وجه يذكر حنين وخيبرجميعاً وقال الذهبي (خ م) وأخرج مسلم أوله. والمسند ١٩٧/٣. وسنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفتح ٥/ ٣٨٥، ٣٨٥، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفيه مجمع بن جارية.

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) وتكفيره [عنهم] وفي (هـ) ويكفر [عنهم].

<sup>(</sup>١٦) في (هـ) ولذلك.

وعدهم إدخال الجنة. ﴿ويعذب المنافقين والمنافقات﴾ من أهل المدينة، والمشركين والمشركات من أهل مكة، أي: بأيدي المؤمنين؛ لأن نصرة الرسول والفتح عليه يقتضي ذلك ﴿الظانين بالله ظن السوء﴾ هو أنهم ظنوا أن محمدآ [صلى الله عليه وسلم](١) لا ينصر ﴿عليهم دائرة السوء﴾ أي العذاب والهلاك يقع بهم، وقد تقدم الكلام في هذا(٢) قوله(٣):

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِيَّوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَشُّبِحُوهُ اللَّهِ عَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوكِيَّكُوهُ وَشُّبِحُوهُ بَكُنَّ فَإِنَّمَا يَنكُثُ بَكُ مَا يَنكُثُ عَلَيْهُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمٍ مَّ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِدٍ وَوَقَ أَيْدِيمٍ مَّ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِدٍ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُونِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿

﴿إِنَا أُرسَلْنَاكُ شَاهِداً ﴾ على أمتك بتبليغ الرسالة ، ﴿ومبشراً ﴾ بالجنة للمطيعين ، ﴿ونذيراً ﴾ لأهل المعصية.

﴿ليؤمنوا(٤) بِالله يعني من آمن به وصدقه(٥) ، ومن قرأ بالتاء(١) فمعناه قبل لهم: لتؤمنوا به(٧) ﴿وتعزروه ﴾ وتعينوه وتعينوه وتنصروه بالسيف واللسان(٨) . ﴿وتوقروه ﴾ تعظموه وتبجلوه ﴿وتسبحوه بكرة وأصيلاً ﴾ تصلوا لله بالغداة والعشي . وكثير من القراء اختاروا الوقف على ﴿وتوقروه ﴾ لاختلاف الكناية فيه وفيما(٩) بعده(١٠) . قوله : ﴿إِن الذين يبايعونك ﴾ يعني بيعة الرضوان بالحديبية بايعوا النبي ﷺ على ألا يفروا ويقاتلوا ﴿إنما يبايعون الله ﴾ لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة . والعقد كان مع النبي ﷺ . ﴿يد الله فوق أيديهم ﴾ نعمة الله في الهداية فوق أيديهم في الطاعة . أي إحسان الله إليهم بأن هداهم للإيمان أبلغ وأتم من إحسانهم إليك بالنصرة والبيعة .

وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم (١١). أي ثق بنصرة الله لك لا بنصرتهم وإن بايعوك. ﴿ فَمَنْ نَكُثُ ﴾ نقض ما عقد من البيعة ﴿ فإنما ينكث على نفسه ﴾ يرجع (ضرر ذلك) (١٢) النقض عليه. قال ابن عباس: وليس له الجنة ولا كرامة. ﴿ ومن أوفى ﴾ ثبت على الوفاء ﴿ بما عاهد عليه الله ﴾ من البيعة ﴿ فسيؤتيه (١٢) أجراً عظيماً ﴾ يعني الجنة [فما فوقها] (١٤). قوله (١٥):

(٣) من (ب).

(٤) في (هـ) لتؤمنوا.

(٢) انظر تفسير سورة التوبة (٩٨).

<sup>(</sup>١) من (ب).

٥) في (هـ) وصدق.

<sup>(</sup>٦) في (هـ) بالياء.

<sup>(</sup>V) منه (ج.).

 <sup>(</sup>٨) اختلف في قراءة (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) فابن كثير وأبو عمرو بالياء في الأربعة وافقهما ابن محيصن واليزيدي والحسن والباقون بالخطاب. انظر النشر ٢/ ٣٧٥ والإتحاف ٣٩٥ وجامع البيان ٢٦/ ٤٧.

<sup>(</sup>٩) في (ب) وما.

<sup>(</sup>١٠) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠٨٧/٨ ولباب التأويل ١٩١/٦ وزاد المسير ٤٢٧/٧ وفتح القدير ٤٧/٥.

<sup>(</sup>١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠٨٨/٨ وجامع البيان ٢٦/٨٦ والتفسير الكبير ٢٨/٢٨ وزاد المسير ٢٨/٧٧ .

<sup>(</sup>١٢) في (أ) ذلك الضرر.

<sup>(</sup>١٣) في (ب، جه، د، هه) فسنؤتيه.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين من (جـ).

<sup>(</sup>١٥) من (ب، جـ).

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَآهَلُونَا فَاسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قَلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا شَيَّ فَلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا شَيْ فَلُوبِهُمْ وَظَنَنتُم ظَنَ ٱلسَّوَء بَلْ ظَنَنتُمْ قَلْ أَن لَن يَنقلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُومِنُونَ إِلَى آهَلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُم ظَنَ ٱلسَّمَونَ وَكُن لَمْ يُولِي وَمَن لَمْ يُولِي وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ فَإِنَّا آعَتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا شَي وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَونَ وَالْأَرْضُ يَغْفِرُ النَّهِ وَمُن لَمْ يُولِي وَمُن لَمْ يُولِي وَرَسُولِهِ وَإِنَّا آعَتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا شَي وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَونَ وَاللَّانَ فَعُورًا تَحْدِيمًا فَي وَلَكُولُهُ مَلْكُ السَّمَونَ مَن اللَّهُ عَلْوَلِكُ فَو مَن لَمْ يُعْمَا أَوْلُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ عَلْولِي مَا لَلْهُ عَلْولِي مَا لِلْكُولِي اللَّهُ عَلْمُ لِللَّهُ عَلْمُ لِلْكَنْ لِلْكُولِي مَا لَهُ مَلْكُ ٱلسَّمُولُ وَاللَّهُ مَا لَكُولُ مَن لَمْ يُشَاء وَلِي اللَّهُ عَلْولِي اللَّهُ عَلُولُ النَّهُ عَلْمُ لَا اللَّهُ عَلْمُ لَا اللَّهُ عَلْولِي اللَّهُ عَلْمُ لِلْكُولُ اللَّهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلْمُ لِللَّهُ عَلْمُ لَا اللَّهُ عَلْمُ لَا لَا لَكُنْ فَلَا لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ لِلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَمُولُولُولُ لَكُولُ اللْهِ اللَّهُ عَلْمُ لِلْكُ السَّالَةُ لَا لَكُمْ لَلْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلْمُ لِلْكُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لَا لِلْكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَا لَهُ لَلْكُولُ اللْمُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّمَاءُ لَلْمُولُ اللَّهُ عَلَيْ لَا لِلْكُولُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَلْكُولُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ لِلْمُ لَا لَلْمُ لِلللَّهُ لِلللْمُ لِلْمُ لَلِلْمُ لِلللَّهُ لِلْمُ لَلِمُ لَاللَّهُ لِللَ

سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمُ ثُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَكَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٦/٤٨.

<sup>(</sup>٣) اختلف في «ضراً» فحمزة والكسائي وخلف بضم الضاد، وافقهم الأعمش. والباقون بفتحها لغتان كالضعف والضعف. (انظر النشر ٢/ ٣٧٥ والإتحاف ٣٩٦ وجامع البيان ٢٦/ ٤٩ ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) في (د) يراجعوا.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ج) رسول.

<sup>(</sup>١٢) انظّر جامع البيان ٢٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) في (هـ) به.

<sup>(</sup>١٣) انظر معانى القرآن للزجاج ورقة ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>۱۲) الفرقان (۱۸).

<sup>(</sup>٨) في (أ) والمؤمنين.

<sup>(</sup>١٥) في د ظاهراً.

<sup>(</sup>٩) في جـ وزين.

# قَلِيلًا ﴿ قُلُ لِلْمُخَلَفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلِّواْ كَمَا تَوَلَيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

وسيقول المخلفون يعني هؤلاء وإذا انطلقتم سرتم وذهبتم أيها المؤمنون وإلى مغانم لتأخذوها يعني غنائم خيبر()، وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية بالصلح وعدهم الله فتح خيبر، وخص بغنائمها من شهد الحديبية. فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء المخلفون: وذرونا نتبعكم قال الله تعالى: ويريدون أن يبدلوا كلام الله وقرىء كلم الله () وهو جمع قلة. قال ابن عباس: يريدون مواعيد الله لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة (). وقال مقاتل: يعني أمر الله لنبيه [صلى الله عليه وسلم] () ألا يسير معه (ا) منهم أحد (). [وقل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ) أي قال الله بالحديبية قبل خيبر مرجعنا إليكم إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية. وفسيقولون بل تحسدوننا يمنعكم الحسد أن نصيب معكم الغنائم. فقال الله وبل كانوا لا يفقهون () لا يعلمون عن الله ما لهم وما (۱) عليهم من الدين وإلا قليلاً ((۱) يسيراً منهم، وهو من صدق الله والرسول ولم (۱) ينافق.

﴿قُلُ للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد﴾أكثر المفسرين (١٣) على أن هؤلاء بنوحنيفة (١٤) أتباع مسيلمة، وقال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم، فلما دعا أبو بكر الصديق (١٥) رضي الله عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم، وقال ابن جريج: سيدعوكم عمر [رضي الله عنه](١٦) إلى قتال فارس (١٧) ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ أو يكون منهم الإسلام ﴿فإن تطيعوا﴾ أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما](١٨) ﴿يؤتكم الله أجرآ حسناً ﴾ يعني المبير إلى المجنة ﴿وإن تتولوا ﴾ تعرضوا عن طاعتهما ﴿كما توليتم [من قبل] ﴾(١٩) أعرضتم عن طاعة محمد على في المسير إلى الله الحديبية ﴿يعذبكم ﴾ في الآخرة ﴿عذاباً أليماً ﴾. والآية تدل على خلافة الشيخين [رضي الله عنهما](٢٠) ؛ لأن الله تعالى وعد على طاعتهما الجنة وعلى مخالفتهما(٢) العذاب الأليم.

<sup>(</sup>١) خيبر: مدينة اليهود التي غزاها النبي ﷺ على بعد أميال من المدينة (معجم البلدان ٢/٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) اختلف في مد (كلام الله) فحمزة والكسائي وخلف بكسر اللام بلا ألف جُمع كلمة اسم جنس وافقهم الأعمش. والباقون بفتح اللام وألف بعدها على جعله اسماً للجملة (انظر النشر ٢/٣٧ والإتحاف ٣٩٦ وجامع البيان ٢٦/٢٥ ومعاني القرآن للفراء ٣٦/٣).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>٩) في (ج، هـ) يفقهون (إلا قليلًا).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۱۲) في (د) ولن.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب، جر، هـ) يريد.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) وفي (ج) عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) في (أ) معهم .

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٦/١٥ ومعالم التنزيل ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>١٣) قاله الزهري وسعيد بن جبير وعكرمة والكلبي ومقاتل وجويبر. (انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ وتفسير عبد الرزاق ٣٠٦١/٣).

<sup>(</sup>١٤) بنو حنيفة: قبيلة من بكر بن وائل من العدنانية تنسب إلى حنيفة بن لجيم انظر معجم البلدان ٣١٢/١.

<sup>(</sup>١٥) من د.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين من (ب، جـ، هـ).

<sup>(</sup>١٧) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٦١/٣ وجامع البيان ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين من (ب، ج).

<sup>(</sup>١٩) من أ.

<sup>(</sup>٢٠) ما بين المعقوفين من ب، ج.

<sup>(</sup>٢١) في (جـ) مخالفتهما [النار].

لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَرُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا آلِيمًا ١

﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ قال مقاتل: عذر الله أهل الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية. ثم ذكر الذين أخلصوا نيتهم لله وشهدوا بيعة الرضوان(١) فقال:

﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَعَذَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَذَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ اللّهُ بِهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ أَمُّ اللهُ عَلَىٰ حَلْلُ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿

﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ [يعني بيعة الحديبية وهي تسمى] (٢) بيعة الرضوان لهذه الآية. قال (٢) عطاء عن ابن عباس: إن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة ، فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته فزجرها (١) فلم تنزجر وبركت، فقال أصحابه: خلأت (٥) الناقة. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٢): ما هذا لها بعادة ، ولكن حبسها حابس الفيل (٧). ودعا عمر [بن الخطاب] (٨) [رضي الله عنه] (٩) ، ليرسله إلى أهل (١٠) مكة ، ليأذنوا له بأن يدخل مكة ، ويحل من عمرته ، وينحر هديه . فقال يا رسول الله: ما لي بها (١١) حميم ، وإني أخاف قريشاً على نفسي ، ولقد علمت قريش شدة عداوتي

<sup>(</sup>۱) بيعة الرضوان: كان الرسول ﷺ قد أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش قبل كتابة صلح الحديبية ليكلمهم في الأمر، فاحتبسته قريش عندها مدة، وبلغ رسول الله ﷺ إذ ذاك أن عثمان بن عفان قد قتل، فقال لا نبرح حتى نناجز القوم، فدعا رسول الله ﷺ إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت شجرة هنالك. ولما تمت البيعة انتهى إلى رسول الله ﷺ أن الذي بلغه من مقتل عثمان باطل. انظر فقه السيرة للبوطي ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (جـ) وقال. (٢) في (أحـ)

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، د) وزجرها.

<sup>(</sup>٥) خلأت: حرنت وبركت من غير علة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>٧) لما تهيأ أبرهة الحبشي لدخول مكة وهيأ فيله وعباً جيشه وأبرهة مجمع لهدم البيت الحرام، فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ أذنه، فقال: ابرك محمود ـ وكان اسم الفيل محمود آ ـ أو ارجع راشد آ من حيث جثت، فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه، فبرك الفيل، ولم يستجب لمحاولاتهم إيقافه فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. فذلك حبس الفيل. انظر السيرة النبوية لابن هشام ١/٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) بهذا.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من جـ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

إياها، ولكن أدلك على رجل هو (١) أعز بها مني، عثمان بن عفان. قال: صدقت. فدعا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٢) [عثمان بن عفان] (٣) [رضي الله عنه] (١) فأرسله (٥) ، فجاء الشيطان وصاح (٦) في عسكر رسول الله ﷺ بأن أهل مكة قتلوا عثمان (بن عفان) (٧٠) فقام رسول الله ﷺ إلى الشجرة فاستند إليها، وبايع الناس على قتال أهل مكة (٨) قال عبد الله بن أبي أوفى: كنا يومئذ ألف وثلثمائة (٩). وقال جابر كنا (١٠) ألف وأربعمائة (١١). وقال البراء: كنا مع النبي [صلى الله عليه وسلم](١٢) أربع عشرة مائة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها(١٣) قطرة، فبلغ ذلك النبي عليه، فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ وتمضمض (١٤)ودعا ثم صبه فيها، فتركناها (١٥)غير بعيد، ثم إنّا أصدرنا فأنشأنا نشرب نحن وركابنا(١٦). وقوله ﴿فعلم ما في قلوبهم ﴾(١٧) أي من الصدق والوفاء ﴿فأنزل السكينة ﴾ عليهم يعني فتح(١٨) خيبر ﴿ومغانم كثيرة يأخذونها﴾ من أموال (١٩) يهود خيبر، وكانت ذات عقار وأموال. ﴿وكان الله عزيزاً ﴾ غالباً (٢٠) ﴿حكيماً ﴾ في أمره: حكم لكم بالغنيمة، ولأهل خيبر بالسبي والهزيمة. ثم ذكر سائر المغانم التي يأخذونها فيما يأتي من الزمان فقال: ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ﴾ قال مقاتل: مع النبي ﷺ ومن بعده إلى يوم القيامة ﴿فعجل لكم هذه﴾ يعني غنيمة خيبر ﴿وكف أيدي الناس عنكم﴾ وذلك أن النبي ﷺ لما قصد خيبر وحاصر أهلها، قبائل من أسد(٢١)وغطفان(٢٢)أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة، فكف الله تعالى(٢٢)أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم ﴿ولتكون﴾ الغنيمة التي عجلها الله(٢٤)لكم ﴿آية للمؤمنين﴾ على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوها ﴿ويهديكم صراطاً مستقيماً ﴾ يزيدكم هدى(٢٥) بالتصديق لمحمد [صلى الله عليه وسلم](٢١) ولما جاء به مما

(١٧) في (جـ) قلوبهم (فأنزل).

(۱۳) في (د) منها.

(۱۸) من (۵).

(١٤) في (أ، د، هـ) ومضمض.

(١٩) في (د) أهل.

(١٥) ساقطة من د.

(۲۰) ساقطة من (د).

(١٦) انظر صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية.

(٢١)أسد: قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إلى أسد بن خزاعة بن مدركة. انظر معجم قبائل العرب ٢١/١.

(٢٢)غطفان: يطن من حرام بن حزام من كهلان من القحطانية وهم بنو غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن حزام. انظر قبائل العرب Y/PAA.

(٢٥) في (هـ) الهدى.

(٢٣) من (جـ).

(٢٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢٤) من (أ).

<sup>(</sup>١) ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>٥) في (أ، د، هـ) وأرسله.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ). (٣) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ). (٦) في هـ فصاح.

<sup>(</sup>V) من (أ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). (٨) انظر جامع البيان ٢٦/٥٤، ٥٥ وسيرة ابن هشام ٣١٥/٢، ٣١٦ ومعالم التنزيل ١٩٣/٤ والجامع لأحكام القرآن.

<sup>(</sup>٩) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الفتح. وصحيح مسلم كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة.

<sup>(</sup>۱۰)في (هـ) كانوا.

<sup>(</sup>١١) انظر صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية وصحيح مسلم كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. وسنن الترمذي في السير باب ما جاء في بيعة النبي ﷺ والنسائي ١٤١، ١٤١، في البيعة باب البيعة على أن لا نفر. وتفسير عبد الرزاق ١٠٦٢/٣.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين من (جـ).

ترون(١) من عدة الله في القرآن بالفتح والغنيمة. ﴿وأخرى لم تقدروا عليها﴾ قال عطاء عن ابن عباس: يريد فارس(٢) والروم(٣)، وما كانت العرب تقدر على القتال فارس والروم. وفتح مدائنهم (١). بل كانوا خولًا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام. ﴿قد أحاط الله بها﴾ جعلها لكم وحواها (٥) لكم. قال الفراء (١): أحاط الله بها لكم حتى يفتحها عليكم، كأنه قال (٧): حفظها لكم، ومنعها (٨) عن غيركم، حتى تفتحوها (٩) فتأخذوها(١٠). ﴿وكان الله على كل شيء ﴾ من فتح القرى وغير ذلك ﴿قديراً﴾ قوله(١١) تعالى(١٢):

وَلَقِ قَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَواْ ٱلْآَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعَكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِنَاتُ لَدْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُلْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةً لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِهُ مَا اللَّهِ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ كَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُمُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوَّا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

﴿ولو قاتلكم النين كفروا ﴾ يعني أسداً وغطفان الذين أرادوا نهب ذراري المسلمين ﴿ لولوا الأدبار) لانه زموا(١٣) عنكم، لأن الله تعالى(١١) ينصركم عليهم ﴿ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً ﴾ قال ابن عباس: من تولى غير الله خذله الله ولم(١٥) ينصره. ثم ذكر أن [سنة الله النصرة لأوليائه فقال](١٦): ﴿ سنة الله التي قد خلت من قبل﴾ قال ابن عباس: يريد هذه سنتي في أهل طاعتي وأهل معصيتي: أنصر أوليائي، وأخذل أعدائي. ثم ذكر منته بالمحاجزة بين الفريقين بقوله: ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم﴾ وذلك أن المشركين جاءوا يصدون رسول الله على عن البيت عام الحديبية.

(۱۱) من (ب، ج).

(١٢) من (ج).

(۱۳) في (هـ) فلا.

<sup>(</sup>٢) فارس: ولاية واسعة وإقليم أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرمان السيرجان ومنه جهة بحر الهند سيراف ومن جهة السند مكران. انظر معجم البلدان ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الروم: جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال: بلاد الروم واختلفوا في نسبهم فقال قوم: إنهم من ولد روم بن سماحيق بن هريتان . . . ولد إبراهيم عليه السلام وقال الأزهر: الروم جبل ينتمون إلى عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام . انظر معجم البلدان ٩٧/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب، جـ، د، هـ مدائنها. وانظر معالم التنزيل وزاد المسير ٤٣٦/٧.

<sup>(</sup>٥) في (أ) وحولها .

<sup>(</sup>٦) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٧٣.

<sup>(</sup>٧) في (ب) قد.

<sup>(</sup>٨) في (هـ) ويمنعها.

<sup>(</sup>٩) في (أ) تفتحونها.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٤) من (ب). (١٥) في (د) ولا.

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ج) وتأخذوا غنيمتها.

أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الصيدلاني (١) نا محمد بن عبد الله بن محمد البيع أنا أبو العباس السياري (٢) نا إبراهيم بن هلال نا علي بن الحسن بن شقيق (٣) أنا الحسين بن واقد حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل (٤) المزني قال: كنا مع رسول الله على بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا (٥) في وجوهنا، فدعا عليهم النبي على فأخذ الله أبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال لهم رسول الله على: هل جئتم في عهد، أو هل جعل لكم أحد أماناً؟ فقالوا(١): اللهم لا(٧)، فخلى سبيلهم فأنزل(٨) الله [عز وجل](٩) [وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم](١١) [﴿ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً ﴾](١١)»(١١).

أخبرنا أبو بكر الفارسي أنا محمد بن عيسى بن عمرويه نا إبراهيم بن محمدنا مسلم حدثني عمرو الناقد (١٣) نا يزيد بن هارون أنا<sup>(١٤)</sup>حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله على من جبل التنعيم (١٥) متسلحين (١٦) يريدون غرة (١٧) النبي على وأصحابه (١٨) فأخذهم سلماً (١٩) فاستحياهم

<sup>(</sup>١) لعله عبد الرحمن بن حمدان بن محمد الصيدلاني الزمجاري مات سنة ٤٣٣ هـ. انظر سير أعلام النبلاء ٥٥٢/١٧، ٥٥٥ والأنساب

<sup>(</sup>٢) الإمام أبو العباس القاسم بن القاسم بن مهدي المروزي السياري الزاهد المحدث توفي سنة ٣٤٢ هـ (شذرات الذهب ٣٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الرحمن المروزي: ثقة، حافظ، مات سنة ٢١١ هـ (تقريب التهذيب ٢ / ٣٤).

<sup>(</sup>٤) مغفل: بغين معجمة مفتوحة وفاء مشددة مفتوحة (عمدة القوي والضعيف ص ٣) عبد الله بن مغفل المهزني صحابي من أصحاب الشجرة، وأحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة توفي سنة ٥٧ هـ وقيل ٦٠ وقيل ٦١ هـ. (الأعلام للزركلي ٢٨٣/٤).

<sup>(</sup>٥) في (أ) فنظروا.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب، د، هـ) قالوا.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٨) في (د، هـ) وأنزل.

<sup>(</sup>٩) في (جـ) تعالى .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من ب، هـ.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٥٩/٢٦ ومسند الإمام أحمد ٨٢،٥٦/٤ والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الفتح٢/٤٦ وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرة وعلى حديث حميد بن هلال عنه وثابت أسن منهما جميعاً ووافقه الإمام الذهبي. وأسباب النزول للواحدي ص ٤٠٥ والدر المنثور ٧٨/٦.

<sup>(</sup>١٣) الإمام الحافظ الحجة أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير بن سابور البغدادي الناقد قال عنه الإمام أحمد بن حنبل:كان يتحرى الصدق وقال عنه أبو حاتم: ثقة أمين كما وثقه آخرون توفي سنة ٢٣٢ هـ. (سير أعلام النبلاء ١٤٧/١١، ١٤٨).

<sup>(</sup>١٤) في (د) نا.

<sup>(</sup>١٥) جبل التنعيم: هو بين مكة وسوق على بعد فرسخين من مكة وقيل على أربعة وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة. انظر معجم البلدان ٢/٤٩.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٧) الغرة: الغفلة، أي يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة من التأهب لهم ليتمكنوا من غدرهم والفتك بهم.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>١٩) سلما: قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ١٨٧/١٢: [سلما] ضبطوه بوجهين. أحدهما: سِلْماً، والثاني: سَلَماً، قال الحميدي: ومعناه: الصلح قال القاضي في (المشارق) هكذا ضبطه الأكثرون، قال فيه وفي الشرح: والرواية الأولى أظهر. والمعنى: أسرهم. =

وأنزل الله تعالى(١) ﴿وهـو الـذي كف أيـديهم عنكم وأيـديكم عنهم ببطن مكـة من بعـد أن أظفـركم عليهم ﴾ (٢) والمعنى: أن الله تعالى (٣) ذكر منت بحجزه بين الفريقين حتى لم يقتتالا، وحتى اتفق (١) بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح. ثم ذكر سبب منعه (رسول الله)(٥) ﷺ ذلك العام دخول(١) مكة [فقال: ﴿هم الذين كفروا ﴾ يعني كفار مكة](٧) ﴿وصدوكم عن المسجد الحرام ﴾ (^) أن تطوفوا به وتحلوا من عمرتكم ﴿والهدي﴾ وصدوا الهدي وهي البُّدْن التي ساقها رسول الله ﷺ وسلم [معه وكانت] (٩) سبعين بدنة ﴿معكوفاً ﴾ محبوساً، يقال عكفته عن كذا عكفاً أي حبسته فعكف عكوفاً كما يقال رجعته رجعاً فرجع رجوعاً ﴿أَنْ يبلغ محله﴾ منحره وهو حيث تحل نحره يعني الحرم. ﴿ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات﴾ يعني المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا بمكة بين الكفار ﴿لم تعلموهم ﴾(١٠) لم تعرفوهم ﴿أن تطئوهم ﴾ بالقتل وتوقعوا بهم. قال الزجاج: المعنى لولا أن تطئوا رجالًا مؤمنين ونساء مؤمنات(١١)﴿فتصيبكم منهم معرة﴾ إثم وجناية [بغير علم](١٢)وذلك: أنهم لو(١٣) كبسوا مكة وفيها قوم مؤمنون لم يتميزوا من الكفار، لم يأمنوا أن يقتلوا المؤمنون فتلزمهم(١٤)الكفارة، وتلحقهم سُبَّة بأنهم قتلوا من هو على دينهم، فهذه المعرة التي صان الله المؤمنين عنها، وقوله: ﴿بغير علم﴾ موضعه التقديم لأن التقدير: لولا أن(١٥) تطئوهم بغير علم. ﴿ليدخل الله في رحمته من يشاء ﴾ اللام متعلقة(١٦) بمحذوف دل(١٧) عليه معنى الكلام على(١٨) تقدير: حال بينكم وبينهم ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني من أسلم من الكفار بعد(١٩) الصلح ﴿ لُو تزيلوا﴾ لو تميزوا يعني المؤمنين من الكفار ﴿لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما﴾ يعني بالقتل والسبي بأيديكم. ﴿إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ﴾ وهي الأنفة والإنكار، يقال: فلان ذو حمية منكرة إذا كان ذا غضب وأنفة. قال المقاتلان: قال (٢٠) أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا (٢١) وإخواننا ويدخلون علينا في منازلنا فتحدث العرب أنهم قد دخلوا علينا رغم أنفنا!!! واللات والعزى لا يدخلونها عليها . فهذه حمية الجاهلية التي (٢٢) دخلت قلوبهم. ﴿فَأَنزَلُ الله

(١٣) ساقطة من (هـ).

(V) ما بين المعقوفين ساقط من ه.

(٨) في (د) وصدورهم.

(٩) في (جـ) وكانت معه.

(۱۰) في د ولم.

<sup>=</sup> والسلم: الأسر. وجزم الخطابي بفتح اللام والسين، قال: والمراد به: الاستسلام والإذعان، كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلُمُ﴾ أي: الانقياد، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع، قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة، فإنهم لم يأخذوا صلحاً، وإنما أخذوا قهراً وأسلموا أنفسهم عجزاً، قال: وللقول الآخر وجه، وهو أنه لما لم يجر معهم قتال، بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم، فرضوا بالأسر، فكأنهم قد صولحوا على ذلك. اهـ.

<sup>(</sup>١) في د، هـ عز وجل.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب قوله تعالى: ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم﴾ الآية ومسند الإمام أحمد ١٢٢/٣، ١٢٤، ٢٩٠، ١٢٥ والترمذي كتاب التفسير تفسير سورة الفتح ٣٨٦/٥ وقال عنه أبو عيسي : هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) من (أ، هـ).

<sup>(</sup>١٤) في (ج) فيلزمهم وفي (هـ) فيلزمه.

<sup>(</sup>٤) في (أ) أبقوا.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٦) في (أ) تتعلق.

<sup>(</sup>٦) في (ب،ج، د) دخوله.

<sup>(</sup>۱۷) في (ب) دخل.

<sup>(</sup>۱۸) في (د) وعلى.

<sup>(</sup>١٩) في (هـ) وبهذا.

<sup>(</sup>۲۰) في (د) قاله.

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢١٤.

<sup>(</sup>٢١) في (أ) آباءنا.

<sup>(</sup>۲۲) في (ب، د) التي (قد).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين من ج.

سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حتى (١) لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية فيعصوا الله في قتالهم. وقوله (٢) ﴿وألزمهم كلمة التقوى﴾ وهي لا إله إلا الله (٣) الكلمة (٤) التي (٥) ينفى بها الشرك.

أخبرنا أبو نصر أحمد [بن عبيد الله المخلدي أنا محمد] (١) بن محمد بن يعقوب أنا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا الحسن (٧) بن قزعة (٨) نا سفيان بن حبيب نا شعبة (٩) عن ثوير(١)عن أبيه أنه سمع النبي على يقول: ﴿وَالْرَمُهُم كَلُّمَةُ التَّقُوى﴾ قال: لا إله إلا الله (١٣).

أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان (١٤) أنا أحمد بن جعفر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الوهاب الخفاف نا شعبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمدان بن أبان عن عثمان بن عفان [رضي الله عنه] (١٥) قال: سمعت رسول الله على يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا [من قلبه] (١٦) إلا حرم على النار»، فقال: عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أنا أحدثك ما هي، هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تعالى (١٨) محمداً وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليه نبي الله [صلى الله عليه وسلم] (١٩) عمه أبو طالب عند الموت، شهادة أن لا إله إلا الله (٢٠) وكانوا أحق بها من كفار مكة، وكانوا أهلها في علم الله، لأن الله تعالى (١١) اختار لنبيه (كا) ولدينه أهل الخير ومن هم أولى بالهداية من غيرهم (وكان الله بكل شيء عليماً من أمر الكفار وما يستحقونه، وأمر المؤمنين وما يستحقونه. قوله (٢٢):

(٥) في ب، جـ) التي [من].

<sup>(</sup>١) في (هـ) حين.

<sup>(</sup>٢) من (ب، ج).

<sup>(</sup>٣) في (هـ) الله (وهي). (٦) ما بين المعقوفين ساقط من جـ.

<sup>(</sup>٤) في (ج) والكلمة.

الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي أبو علي ويقال أبو محمد ـ الخلقاني البصري قال عنه يعقوب وأبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ٢٥٠ هـ (تهذيب التهذيب ٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٩) شعبة بن دينار الكوفي، لا بأس به، من السادسة (تقريب التهذيب ١/١٥).

<sup>(</sup>١٠) ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة الكوفي أبو الجهم، ضعيف رمي بالرفض من الرابعة (التقريب ١٢١/١).

<sup>(</sup>١١) والده: سعيد بن علاقة الهاشمي، مولاهم أبو فاختة الكوفي مشهور بكنيته ثقة من الثالثة مات في حدود السبعين وقيل قبل ذلك بكثير (التقريب ٢/٣٠٣، ٢/٢٢٤).

<sup>(</sup>١٢) أبو الطفيل هو: عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليل أبو الطفيل ولد عام أحد ورأى النبي ﷺ وعمر إلى أن مات سنة ١١٠ هـ (التقريب ٢/٣٨٩).

<sup>(</sup>١٣) رواه صاحب جامع البيان في ٦٦/٢٦ وصاحب المسند في ٣٨/٥ وسنن الترمذي كتاب التفسير تفسير سورة الفتح وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والثوري ٢٧٨، والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الفتح ٢١/١، وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٧) ما بين المعقوفين من (جـ).

<sup>(</sup>١٤) في (د) عبدان.

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين من (جـ).

<sup>(</sup>١٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، ج).

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين من (جـ).

<sup>(</sup>٢٠) رواه الإمام أحمد في ١ /٦٣ وابن ماجة بغير هذا السياق في كتاب أبواب الأدب باب فضل الذكر، وصاحب مجمع الزوائد في كتاب الإيمان باب فيمن شهد أن لا إله إلا الله ١٥/١ وقال عنه: قلت لعمر حديث رواه ابن ماجة بغير هذا السياق ورجاله ثقات رواه أحمد.

<sup>(</sup>٢١) ساقطة من (جـ، هـ). (٢٢) من (أ). (٣٢) من (ب، جـ).

لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمَّ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُو ٱلَّذِى آرَسَلَ رَسُولَهُ بِٱللَّهِ سَيْدًا ﴿ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿لقد صدق الله رسوله السرقيا بالحق قال المفسرون: إن الله تعالى (١) أرى نبيه (ﷺ) (٢) في (المنام بالمدينة) (٣) قبل أن يخرج إلى الحديبية، كأنه وأصحابه حلقوا وقصروا. فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، وحسبوا أنهم دخلوا مكة عامهم ذلك، وقالوا(١٠): إن رؤيا النبي ﷺ حق. فلما انصرفوا ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلقنا، ولا قصرنا، ولا دخلنا المسجد الحرام. فأنزل الله تعالى (٥) هذه الآية (١)، وأخبر أنه أرى رسوله الصدق في منامه لا الباطل، وأنهم (٧) يدخلونه فقال: ﴿لتدخلن المسجد الحرام ﴾ يعني العام المقبل ﴿إن شاء الله في قال أبو عبيدة: إن [بمعنى إذ] (٨) يعني إذ شاء الله حيث أرى رسوله ذلك (٩). وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: استثنى الله فيما يعلم ليستثني (١٠) الخلق فيما لا يعلمون (١١). يعني (١١) أنه تعالى (١١) علم (١١) أنهم (١٥) يدخلونه، ولكنه (١١) استثنى على ما أمر به في قوله: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴿(١١) وقوله: ﴿أمنين أي من العدو ﴿محلقين رؤوسكم ﴾ يقال: حلق رأسه وحلقه بمعنى (١٨) ﴿ومقصرين ﴾ أي من الشعر يقال: قصر شعره أي من العدو ﴿محلقين عرفي على على أن المحرم بالخيار عند التحلل من الإحرام إن شاء حلق (١٩)، وإن شاء قصر (٢٠) ﴿ للله تعلموا إلى أن عرف على على أن المحرم بالخيار عند التحلل من الإحرام إن شاء حلق (١٩)، وإن شاء قصر (٢٠) ﴿ للله تعلموا إلى أنهم وقعة ﴿فجعل من دون ذلك ﴾ من قبل الدخول تعلى وتحالى من المدود في قول عطاء ومقاتل (٢٤)، وفي قول الأخرين يعني (٢٠) صلح الحديبية (٢١) قوله (٢٧) ﴿ وقحماً قريباً ﴾ يعني فتح خير في قول عطاء ومقاتل (٤٢)، وفي قول الأخرين يعني (٢٥) صلح الحديبية (٢١) قوله (٢٧) ﴿ وقع قول الأخرين يعني (٢٥) صلح الحديبية (٢١) قوله (٢٧) ﴿ وقع قول علاء ومقاتل (٢٤) ، وفي قول الأخرين يعني (٢٠٥) صلح الحديبية (٢١) قوله (٢٧) ﴿ وقع من السلح المعارك ولمنا المعارك ولمنا المعارك ولمنا المعارك ولمنا المحديبية (٢١) قوله عطاء ومقاتل (٢٤)، وفي قول الأخرين يعني و٢١٠ صلح الحديبية (٢١) قوله على المقال ولما المعارك ولمنا المعارك ولم

<sup>(</sup>١) من (أ، جـ).

<sup>(</sup>٢) من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ج) المدينة في المنام.

<sup>(</sup>٤) في (ب) قالوا.

<sup>(</sup>٥) من (أ، هـ).

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، وابن زيد إسحاق وغيرهم. انظر تفسير مجاهد ٦٠٣/٢ وجامع البيان ٦٨/٢٦، ومعـالـم التنزيــل ٢٠٤/٤. ٢٠٣. وتفسير القرآن العظيم ٢٠١/٤ والدر المنثور ٨١/٦.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) وأنتم.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٢٠٥/٤، والجامع لأحكام القرآن ١١١٠/٨، زاد المسير ٤٤٣/٧.

<sup>(</sup>۱۰) في (جـ) ويستثني .

<sup>(</sup>١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢١١٠/٨، زاد المسير ٤٤٣/٧.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٤) في (هـ) علم [يعني].

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) بأنهم.

<sup>(</sup>١٦) في (ب) ولكنهم.

<sup>(</sup>۱۷) سورة الكهف آيتي ۲۳/ ۲۳.

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٩) في (جر) قصر.

<sup>(</sup>۲۰) في (جـ) حلق.

<sup>(</sup>٢١) في (هـ) وعلم.

<sup>(</sup>۲۲) ساقطة من (هــ).

<sup>(</sup>۲۳) في (ب، د) تعلموه.

<sup>(</sup>۲٤) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>۲۷) محطر محلم البيان . (۲۵) ساقطة من (ب، د).

<sup>(</sup>٢٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲۷) من (ب).

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/م١٠

الذي أرسل رسوله بالهدى ﴿ ( ) مُفسر في سورة براءة ( ( ٢ ) . ﴿ وكفى بالله شهيدا ﴾ أي على ما أرسل. قوله : تُحكَدُّ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا هُ بَيْنَهُمْ تَرَسُهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَّلًا مِن ٱللَّهِ وَرِضَّوَنَا أَلَّهُ مَعَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِيَّةً وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُمْ فَعَازَرَهُ سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثْرِ ٱلسُّجُوذَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِيَّةً وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُمْ فَعَازَرَهُ وَعَدَاللهُ اللهِ اللهِ الْمَنوَا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَلَى اللهُ الزَّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(محمدرسول الله) قال ابن عباس: شهد له بالرسالة (٣). (والذين معه) قال (١) يعني أهل الحديبية وقال (٥) مقاتل (١): والذي آمنوا (١) معه من المؤمنين (أشداء على الكفار) غلاظ عليهم كالأسد على (٨) فريسته (وحماء بينهم) متوادون ببعضهم لبعض [كالولد لوالده] (٩) والعبد لسيده، كقوله تعالى (١١): (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) (١١) (تسمسهم لبعض المؤمنين أعزة على الكافرين) (١١) (تسمسهم لبعض الكافرين) الله وتسراهم وكعاً سجداً إخبار عن كشرة صلاتهم وصداومتهم عليها (١١) (يبتغون فضلاً من الله ورضواناً) يعني الجنة ورضا الله (سيماهم في وجوههم من أثر السجود لكثرة (١١) صلاتهم بالليل يتبين في وجوههم أثر السهر. قال الضحاك: إذا سهر الرجل أصبح مصفراً (١١). وقال عطية (١٥): مواضع السجود أشد وجوههم بياضاً يوم القيامة. وهذا قول الزهري (١١)، وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع (١١)، وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي قال: الهدى (والسمت الحسن)(١١)، والمعني أن السجود أورثهم ذلك الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به. وقال عكرمة: هو التراب على الجباه (٩) قال أبو العالية: لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب (٢٠) (ذلك مثلهم في التوراة) يعني ما ذكر من وصفهم هو ما وصفوا به في التوراة أيضاً. ثم ذكر نعتهم في الأنجيل فقال: (ومثلهم في التوراة) ستره وأعانه وقواه. قال المبرد: يعني أن هذه الأفرخ لحقت الأمهات حتى صارت واللها.

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٢٠٥/٤ وزاد المسير ٧/٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) من (جـ، هـ).

<sup>(</sup>٥) في د قال.

<sup>(</sup>٦) في هـ مقاتل (وفي قول الأخرين).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٠٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦١١٣/٧ وزاد المسير ٤٤٦/٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>١٦) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٧) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٨) في (ب، د) السمت والحسن وانظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٩) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢٠) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٨) في (أ) في .

<sup>(</sup>٩) في (ج) كالوالد لولده.

<sup>.</sup> (۱۰) من (ب).

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة آية ٤٥.

<sup>(</sup>۱۲) في (د) علينا.

<sup>(</sup>١٣) في (هـ) ولكثرة.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٦/ ٧٠.

وقرأ ابن عامر: فأزره مقصورآ(۱) قال الفراء: أزرت فلانا آزره(۲) إذا قويته(۳) ﴿فاستغلظ﴾ أي غلظ ذلك الزرع ﴿فاستوى على سوقه﴾ قام على قصبه وأصوله فأعجب ذلك زراعه(٤) وهو قوله: ﴿يعجب الزرّاع﴾ وهذا(٥) مثل ضربه الله تعالى(١) لمحمد [صلى الله عليه وسلم](٧) وأصحابه، فالزرع(٨) محمد، والشطأ أصحابه والمؤمنون حوله، وكانوا في ضعف وقلة كما كان أول الزرع دقيقاً ثم غلظ وقوي وتلاحق، كذلك المؤمنون قوي بعضهم بعضاً حتى استغلظوا واستووا على أمرهم. ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ أي(٩) إنما كثرهم وقواهم، ليكونوا غيظاً للكافرين.

أخبرنا أبو بكر بن الحرث أنا أبو الشيخ (۱۰) نا العباس (۱۱) بن الفضل بن شاذان نا رسته (۱۲) نا أبو غزوة (۱۳) قال: كنّا عند مالك بن أنس فذكروا (۱۱) رجلًا ينتقص أصحاب رسول الله على فقال مالك: من أصبح من الناس وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله الله المالحات منهم قال غيظ على أصحاب رسول الله الله إفقال أصابته] (۱۵) هذه الآية. ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم قال الزجاج: منهم تخليص للجنس (۱۲) وليس يريد بعضهم؛ لأنهم (۱۷) كلهم مؤمنون ﴿مغفرة وأجراً عظيماً ﴾ يعني (۱۸) الجنة.

<sup>(</sup>١) اختلف في (فآزره) فابن ذكوان وهشام من طريق الـداجوني بقصر الهمزة. والباقون بالمد لغتان ووزن المقصور فعله الممدود أفعله عند الأخفش وفاعله عند غيره لكن قال في الدر غلطوا من قال: إنه فاعل بأنه لم يسمع توازر بل توزر ويوقف عليه لحمزة بالتحقيق والتسهيل بين بين لأنه متوسط غيره. انظر الإتحاف ص ٣٩٧ وتحبير التيسير ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) في (ج، هـ) آزره [أزرا].

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٦٦ ونصه: (آزرت، أؤازره، مؤازرة: قويته، وعاونته، وهي المؤازرة.

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب، د،هـ) زراعة.

<sup>(</sup>٥) في (د) هذا.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) في (جـ) والزرع.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) أبو الشيخ (الحافظ).

<sup>(</sup>١١) في (أ) أبو العباس.

<sup>(</sup>١٢) الإمام المحدث المتقن أبو الفرج عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري المديني الأصبهاني ولقبه رسته. قال أبو الشيخ غرائب حديث رسته تكثر. توفي سنة ٢٥٠ هـ.

<sup>(</sup>سير أعلام النبلاء ٢٤٢/١٢، ٣٤٣ والجرح والتعديل ١٤٦/٨ وتهذيب الكمال ١٣٨٦).

<sup>(</sup>١٣) في (ب، د، هـ) عروة وفي (جـ) أبو غروة.

<sup>(</sup>۱٤) في (ب) فتذاكروا.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٦) في (أ،ب، هـ) الجنس.

<sup>(</sup>١٧) في (أ) لأن.

<sup>(</sup>١٨) ساقط من (هـ).



أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن [محمد بن]<sup>(۱)</sup> إبراهيم المقري، أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي<sup>(۷)</sup> أنا أبو بكر [محمد بن]<sup>(۸)</sup> حمدويه بن خالد<sup>(۹)</sup> نا هلال بن العلاء<sup>(۱۱)</sup> قال<sup>(۱۱)</sup> نا حجاج بن محمد عن أيوب بن عتبة<sup>(۱۲)</sup> عن يحيى بن أبي كثير عن شداد بن عبد الله<sup>(۱۳)</sup> عن أبي أسماء الرحبي<sup>(۱۱)</sup> عن ثوبان أن رسول الله على قال: «إن الله أعطاني السبع الطول<sup>(۱)</sup> مكان التوراة، وأعطاني المئين<sup>(۱۱)</sup> بي المئين<sup>(۱۱)</sup> بي المئين السبع الطول<sup>(۱)</sup> مكان التوراة، وأعطاني المئين

(١) ساقطة من (أ).

(٢) من (جـ).

(٣) في (أ) عشر.

(٤) ما بين المعقوفين من (أ، ج).

(٥) من (جـ).

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، د، هـ).

(٧) الإمام الصدوق المسند أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان المخلدي النيسابوري العدل شيخ العدالة . قال الحاكم: هو صحيح السماع والكتب متقن في الرواية ، صاحب الإمام في دار السنة محدث عصره . توفي سنة ٣٨٩ هـ (سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٤١) .

(A) ما بين المعقوفين ساقط من ج.

(٩) أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد النيسابوري الحافظ الكبير أحد الأثبات حافظ كبير ثقة مات سنة ٣٢٠ هـ (طبقات الحفاظ ٣٣٦).

(١٠) هلال بن العلاء بن هلال بن عمر مولاهم أبو عمر الرقي، صدوق. من الحادية عشرة، مات سنة ثمان من الهجرة، وقد قارب المائة (التقريب ٢/ ٣٢٤).

(١١) من (أ).

(١٢) أيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضي ضعيف من السادسة ومات سنة ١٦٠ هـ (التقريب ١/٠٠).

(١٣) شداد بن عبد الله القرشي أبو عمار: ثقة. وثقه العجلي وأبو حاتم والدارقطني. (التقريب ٣٤٧/١).

(١٤) أبو أسماء الرحبي هو: عمرو بن مرثد أبو أسماء الرحبي الدمشقي شامي تابعي ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات (التهذيب ٩٩/٨).

(١٥) الطول: بضم الطاء جمع طولى، كالكبر جمع كبرى. قال أبو حيان التوحيدي: وكسر الطاء مرذول. والسبع الطول أولها البقرة، وآخرها براءة، لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة، ولذلك لم يفصلوا بينهما، لأنهما نزلتا جميعاً في مغازي رسول الله . وسميت طولاً لطولها. وحكي عن سعيد بن جبير أنه عد السبع الطول: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. (انظر النهاية ٤٧/٢ والبرهان في علوم القرآن ٢٤٤/١).

(١٦) المثون: ما ولي السبع الطول، سميت بذَّلك لأن كلُّ سورة منها تزيَّد على مائة آية أو تقاربها. انظر المراجع السابقة وفصل الخطاب في سلامة القرآن الكريم ص ١٥. مكان الإنجيل، وأعطاني [ مكان الزبور المثاني (١)](٢) وفضلني ربي بالمفصل (٣)»(٤).

أخبرنا سعيد بن محمد المقري نا(°) أبو عمرو محمد بن جعفر العدل نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس نا المدائني نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: رسول الله على [من قرأ سورة الفتح فكأنما [كان مع من](٢) شهد مع محمد فتح مكة](٧) ومن قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع الله ومن عصاه(٨) بسم الله الرحمن الرحيم

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَعْضِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَوْفَعُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِيكَ الَّذِينَ المَّحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُ رَسُولِ اللَّهُ أَولَئِيكَ اللَّذِينَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ قُلُوبَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُ رَسُولِ اللَّهَ أُولَئِيكَ اللَّذِينَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُ رَسُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْوَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُولُ لَوْ اللَّهُ عَنْدُولُ لَكُونَ اللَّهُ عَنْدُولُ لَكُولُ اللَّهُ عَنْدُولُ لَوْ اللَّهُ عَنْدُولُ لَكُونَ اللَّهُ عَنُولُ لَوْ اللَّهُ عَنُولُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَنُولًا لَهُ عَنُولُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَنُولُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَيْ اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَاللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولًا لَا اللَّهُ عَنُولًا لَا اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ لِلللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَا اللَّهُ عَنُولُ لَاللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ يَا أَيِهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تقدموا بِين يدي الله ورسوله ﴾ قدم ها هنا بمعنى تقدم، وهو لازم، يدل عليه قراءة الضحاك «لا تَقْدَموا» بفتح التاء والله ال(٩) . قال أبو عبيدة (١٠): [العرب

وإنما سمي القرآن كله مثاني لأن الأنبياء والقصص تثنى فيه. ويقال: إن المثاني في قوله تعالى: ﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ﴾ هي آيات سورة الحمد، سماها مثاني لأنها تثنى في كل ركعة. انظر المراجع السابقة. الخطاب ص ١٥.

(٢) في حـ المثاني مكان الزبور.

رً ) لي يو الشائل من قصار السور، سمي مفصلًا لكثرة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل لقلة المنسوخ (٣) المفصل: ما ولي المثاني من قصار السور، سمي مفصلًا لكثرة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل لقلة المنسوخ فيه ـ وآخره سورة الناس. وفي أوله اثنا عشر قولًا أصحها عند أهل الأثر أن أوله «ق». انظر المراجع السابقة.

(٤) رواه الإمام أحمد في ١٠٧/٤ وصاحب جامع البيان ١٠٠/١ ومجمع الزوائد كتاب التفسير باب فضل القرآن ١٥٨/٧ وقال عنه: وفيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبر بحديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. وتناسق الدرر ٤٧ ب. والبرهان ٢٤٤/١ وقال عنه وهو حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين. وانظر جواهر البيان ص ١١.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

(٥) **في** (ب) أنا.

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).
 (٨) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢١٥ والنشر ٣٧٧/٢ وتحبير التيسير ١٨٢ والإتحاف ٣٩٧ والجامع لأحكام القرآن ٧٤/٢٦.

<sup>(</sup>١) المثاني: ما ولي المئين، وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني، ومنه قوله تعالى: ﴿كتاباً متشابهاً مثاني﴾ سورة الزمر ٢٣ - (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني) سورة الحجر ٨٧.

<sup>(</sup>٩) اختلف في «لا تقدموا» فيعقوب بفتح التاء فوق والدال والأصل لا تتقدموا حذف إحدى التاءين والباقون بضم التاء وكسر الدال على أنه متعد وحذف مفعوله إما اقتصاراً نحو يعطي ويمنع وكلوا واشربوا وإما اختصاراً للدلالة عليه أي لا تقدموا ما لا يصلح أوامر أي لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به وقيل المراد بين يدي رسول الله ﷺ وذكر الله تعظيماً له وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله قال السمين: ويحتمل أن يكون الفعل لازماً نحو وجه وتوجه وأشار إليه البيضاوي وقال: ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٢٠٨/٤ وزاد المسير ٧/٥٥٨ وفتح القدير ٥٩٥٠.

تقول](۱): لا تقدم بين يدي الإمام، وبين يدي الأب. أي لا تعجل بالأمر [والنهي دونه](۱). ومعنى (۱) بين المدين ها هنا: الأمام والقدام، وذلك راجع إلى قدام الأمر والنهي [لأن المعنى لا تقدموا قبل أمرهما ونهيهما. وبين اليدين](٤) عبارة عن الأمام؛ لأن ما بين يدي الإنسان أمامه. ومعنى الآية: لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله أي ولا(٥) تعجلوا به(١). قال جابر: نزلت في النهي عن الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة(١) وقالت عائشة [رضي الله عنها](١): نزلت في النهي عن الشك. أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي أنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري نا محمد بن أبي (١) العوام نا أبي نا النعمان(١) بن عبد السلام التميمي(١١) عن زفر بن الهذيل(١١) عن يحيى بن عبد الله(١١) عن حبال بن رفيدة(١٤) عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى(١٥) في تضييع حقه ومخالفة تقدموا بين يدي الله ورسوله قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم الهراث (١١) فواتقوا الله في تضييع حقه ومخالفة أمره فإن الله سميع لأقوالكم فعليم بأفعالكم. قوله(١١) في أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول النهي قال أنس: لما نزلت هذه الآية قال ثابت بن قيس الأنصاري(١٠): أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله من أجهر له بالقول، حبط عملي وأنا من أهل النار. وكان ثابت رفيع الصوت، فذكر ذلك لرسول الله في فقال:

<sup>(</sup>١) في (أ) تقول العرب.

<sup>(</sup>٢) في (أ) دونه والنهي .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (د).

 <sup>(</sup>۷) انظر تفسير عبد الرزاق ۱۰۲۷/۳ وجامع البيان ۲۲/۲۱ ومعالم التنزيل ۲۰۹/۶ والجامع لأحكام القرآن ۲۱۲۱/۷ وزاد المسيسر ۷۵٤/۷.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، د).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) أبي النعمان.

<sup>(</sup>١١) النعمان بن عبد السلام بن حبيب بن حطيط بن جشيم بن وائل التيمي أبو المنذر الأصبهاني. قال عنه ابن أبي حاتم عن أبيه: محله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الحاكم وابن حجر. من التاسعة مات سنة ١٨٣ هـ (التهذيب ١٠/٥٥، ٥٥٤، التقريب ٢/٣٠٤).

<sup>(</sup>۱۲) أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس بن مكمل بن مل بن ذؤيب بن خريمة بـن عمـرو بن حنجور بن جنـدب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنـان العنبري الفقيـه الحنفي. ولد سنـة ۱۱۰ هـ وتوفي سنة ۱۵۸ هـ (وفيات الأعيان ۷۱/۲).

<sup>(</sup>١٣) يحيى بن عبد الله بن الحارث، أبو الحارث الكوفي، لين الحديث من السادسة (التقريب ٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>١٤) حبال بن رفيدة أبو ماجد: لا يعرف (الميزان ٢ /٤٤٨).

<sup>(</sup>١٥) من (جـ).

<sup>(</sup>١٦) انظر معالم التنزيل ٢٠٩/٤ وزاد المسير ٤٥٥/٧ والدر المنثور ٨٤/٦ من رواية الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>١٧) من (ب، جـ).

<sup>(</sup>١٨) من (جـ).

هو من أهل الجنة (١٠). ﴿ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض﴾ قال الزجاج: أمرهم (٢) [الله تعالى (٣)] (٤) بتبجيل نبيه [صلى الله عليه وسلم] (٥) وأن يغضوا أصواتهم، وأن (٢) يخاطبوه بالسكينة والوقار. ﴿أن تحبط أعمالكم ﴾ أي لئلا (٧) تحبط أو مخافة أن تحبط أعمالكم ﴿وأنتم لا تشعرون ﴾ لا تعلمون به. وهذا يدل على أنه يجب أن يعظم النبي ﷺ [غاية التعظيم]، فقد (٨) يأتي الإنسان الشيء اليسير في بابه فيكون ذلك محبطاً لعمله مهلكاً إياه وهو لا يعلم ذلك (٩) . ﴿إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ﴾ قال عطاء عن ابن عباس: لما نزل قوله: ﴿لا ترفعوا أصواتكم ﴾ تألى (١٠) أبو بكر [رضي الله عنه] (١١) [أن لا يكلم رسول الله] (٢١) [صلى الله عليه وسلم] (١١) إلا كأخي السرار، فأنزل الله تعالى (٤١) في أبي بكر هذه الأية (١٠) . أخبرنا أبو بكر القاضي ، نا محمد بن يعقوب القرشي ، نا عمد بن إسحاق الصخافي نا مجبى بن عبد الحميد نا حصين بن عمر الأحسي نا نخارق عن طارق عن أبي بكر رسول الله [رضي الله عنه] (١١) قال: لما نزلت على النبي ﷺ ﴿إن الذين يغضون أصواتهم الآية آليت على نفسي أن لا أكلم رسول الله [صلى الله قليه وسلم] (١١) إلا كأخي السرار (١١) . وقال ابن الزبير (١٩) ما حدث عمر النبي ﷺ بعد قوله ﴿لا يغضون أصواتهم في والغض: النقص من كل شيء. ذكرنا عند قوله: ﴿واغضض من صوتك ﴿(١١) ﴿أولئك الذين يغضون أصواتهم هو الغض: النقوم والغض: النقوم علي قال الفراء: أخلص الله قلوبهم فأخلصها للتقوى. فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه خبثه (٢١) . وعلى هذا تقدير الكلام: ﴿امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى. فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه ولهذا قال مقاتل ومجاهد وقتادة: أخلص الله قلوبهم (١٣)قوله: ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هم الجفاة من ولهذا قال مقاتل ومجاهد وقتادة: أخلص الله قلوبهم (١٣)قوله: ﴿إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هم الجفاة من

(١٠) في (أ) فآلى .

(۲) في (د) أمر.(۳) ساقطة من (جـ).

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

(١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ، د).

(١٣) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

(٦) من (أ).

(١٥) انظر زاد المسير ٧/٧٥٤.

(١٤) ساقطة من ب، د.

(٧) في (أ، هـ) لكيلا.

(١٦) ما بين المعقوفين من جـ، هـ.

(٨) في (ب، د) وقد.

(١٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(٩) من (ب، ج، د).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٦٧/٣ وصحيح البخاري كتاب التفسير باب سورة الحجرات وجامع البيان ٢٦/٧٥، ٧٦ ومسند الإمام أحمد ١٣٧/٣. ومعالم التنزيل ٢٠٩/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٠٦/٤، ٢٠٧ والدر المنثور ٨٤/٦، ٨٥ وأسباب النزول للواحدي ٤٠٧.

<sup>(</sup>١٨) رواه البزار وفيه حصين بن عمر الأحمسي وهو متروك وقد وثقه العجلي ، وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة الحجرات ١٠٨/٧) ورواه الحافظ ابن كثير في تفسيره عن أبي بكر البزار كذلك ثم قال في آخره: حصين بن عمر، هذا وإن كان ضعيفاً لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك، والله أعلم. (تفسير القرآن العظيم) ٢٠٦/٤ ورواه الحاكم في مستدركه كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٤٦٢/٢ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الإمام الذهبي وانظر فتح الباري ٥٩١/٨.

<sup>(</sup>١٩) انظر أسباب النزول للواحدي ٤٠٧ ومعالم التنزيل ٤/٢١٠.

<sup>(</sup>۲۰) من (جه، هه).

<sup>(</sup>۲۱) سورة لقمان آية (۱۹).

<sup>(</sup>٢٢) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٧٠.

<sup>(</sup>٢٣) انظر تفسير مجاهد وتفسير عبد الرزاق ١٠٦٨/٣ وجـامع البيان ٧٦/٢٦ وفتح الباري ٨٩٨٨.

بني تميم (۱) قدموا على النبي [صلى الله عليه وسلم] (۲) لفداء ذراري لهم سبيت، فنادوا: يا محمد اخرج إلينا. وقد كان النبي على قد نام للقابلة فتأذى بأصواتهم، ولم يعلموا في أي حجرة هو، فكانوا يطوفون على الحجرات وينادونه (۱) فقال: ﴿ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم فأكثرهم لا يعقلون وصفهم الله بالجهل وقلة (الصبر وقلة العقل) (۱) فقال: ﴿ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ﴿ (٥) قال مقاتل (١) : يعني بالخير أنهم لو صبروا [لخلى سبيلهم بغير فداء، فلما نادوه أعتق نصف ذراريهم، وفادى نصفهم . يقول الله تعالى (۷) ولو صبروا] (۸) لكنت (۹) تعتق كلهم ﴿والله غفور رحيم ﴾ (۱) لمن تاب منهم . قوله :

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ فَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَّتُمْ نَدِمِينَ ۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَيْتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ وَلَكِمَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ فَلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞

﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا إِن جَاءَكُمُ فَاسَقَ بِنَبِا﴾ نزلت في الوليد بن عقبة (١١) بعثه رسول الله ﷺ مصدقاً إلى بني المصطلق (١٢) فلما سمعوابه اجتمعوا ليتلقوه، وكانت بينهم عداوة في الجاهلية، ففرق الوليد ورجع إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] (١٣) وقال: إنهم قد منعوا الصدقة وارتدوا، فنزلت فيه هذه الآية (١٤). قوله: ﴿ فتبينوا ﴾ ذكرنا القراءة (١٥) فيه في سورة النساء (١٦) ﴿ أَن تصيبوا ﴾ أي لئلا تصيبوا ﴿ قوماً بجهالة ﴾ بحالهم وما هم عليه من الإسلام والطاعة ﴿ فتصبحوا على ما فعلتم ﴾ من إصابتهم بالخطأ ﴿ نادمين ﴾ . وذلك أن رسول الله ﷺ هم (١٧) بالإيقاع بهم حتى نزلت هذه (١٨)

<sup>(</sup>١) بنو تميم: قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إلى تميم بن مرة منازلهم كانت بأرض نجد تمتاز هذه القبيلة بتاريخها الحربي في الجاهلية والإسلام. انظر معجم قبائل العرب ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) في (ب) عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٧/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٠٨/٤ وفتح الباري ٨٪٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ) العقل والصبر. (°) ساقطة من (د، هـ).

 <sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٢١١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١٢٠/، ٦١٢١ وزاد المسير ٤٦٠/٧.
 (٧) ساقطة من (هـ).
 (٩) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

 <sup>(</sup>٧) ساقطة من (هـ).
 (٨) ما بين المعقوفين ساقط من (د).
 (٩) في (هـ) كنت.
 (١١) الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية القرشي، الأموي أخو عثمان لأمه، له صحبة، وعاش إلى خلافة معاوية. انظر التقريب ٢/٣٣٤.

<sup>(</sup>١٢) بنو المصطلق: بطن من خزاعة من القحطانية وهم بنو المصطلق واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة. انظر معجم قبائل العرب ٣/١١٠٤.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) عليه السلام.

<sup>(</sup>١٤) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/٦٩/٣ وجامع البيان ٢/٨٧ وأسباب النزول للواحدي ٤١٤،٤١٣ ومسند الإمام أحمد ٢٧٩/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢١٠/٤ والدر المنثور ٢/٨٩.

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) القراءتين.

<sup>(</sup>١٦) انظر الحجة لأبي زرعة ٢٠٩ والسبعة ٢٣٦ والنشر ٢٥١/٢ ومعاني القرآن للزجاج ٩٨/٢. والبيان ٣٨٢/١ ومعاني القرآن للفراء ٣٨٢/١ ومعاني القرآن للأخفش ٤٥٢/١، ٤٥٣ والحجة لابن خالويه ١٢٦ والإتحاف ٣٩٧، ٣٩٧.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من (د). (۱۸) من (ب).

الآية. ثم وعظهم فقال: ﴿واعلموا أن فيكم رسول الله﴾ معناه: اتقوا أن تكذبوا، أو تقولوا باطلًا، فإن الله تعالى (١) يخبره فتفتضحوا. ثم قال: ﴿ لُو يطيعكم ﴾ أي الرسول ﴿ في كثير من الأمر ﴾ مما (١) تخبرونه فيه بالباطل (٣) ﴿ لعنتم ﴾ أي (٤) لوقعتم في عنت وهو الإثم والهلاك. ثم خاطب المؤمنين الذين لا يكذبون فقال: ﴿ولكن الله حبب إليكم الإيمان﴾ جعله أحب الأديان إليكم ﴿وزينه في قلوبكم﴾ حتى اخترتموه ﴿وكره إليكم الكفر﴾ جعل الكفر تكرهونه ﴿والفسوق﴾ قال ابن عباس: يريد الكذب (٥) ﴿والعصيانَ ﴿ جميع معاصي الله .

ثم عاد إلى الخبر عنهم فقال: ﴿ أُولئك هم الراشدون ﴾ هم (٦) المهتدون إلى محاسن الأمور ثم بين أن جميع ذلك تفضل من الله تعالى فقال: ﴿فضلاً من الله ونعمة﴾ قال ابن عباس:يريد تفضلاً مني عليهم، ورحمة مني لهم ﴿ والله عليم ﴾ بما في قلوبهم ﴿ حكيم ﴾ فيهم بعلمه. قوله:

وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أنا محمد بن أحمد بن سنان المقرىء أنا أحمد بن علي بن المثنى نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا المعتمر بن سليمان قال(٧): سمعت أبي يحدث عن أنس قال: قيل: يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق(^) إليه(٩) النبي على فركب حماراً، وانطلق المسلمون يمشون، وهي أرض سبخة(١٠)، فلما أتاه النبي على قال قال قال الله عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله [صلى الله عليه وسلم](١٢) أطيب ريحاً منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه وغضب لكل واحد منهما أصحابه، وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه (١٣) أنزلت فيهم ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ رواه البخاري (١٤) عن مسدد، ورواه مسلم (١٥) عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر. قال(١٦) الحسن وقتادة والسدي: ﴿فَأَصَلَّحُوا بينهما﴾

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) من (أ).

<sup>(</sup>۲) في هـ ما. (٧) من (أ). (۱) ساقطة من
 (۱) ساقطة من

<sup>(</sup>٨) في (ب، جه، هـ) انطلق. (٤) من (أ).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (جـ). (٥) انظر جامع البيان ٢٦/٨٠.

<sup>(</sup>١٠)الأرض السبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. (النهاية ١٤٢/٢).

<sup>(</sup>١١) في (أ) فقال.

<sup>(</sup>۱۲) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (هـ) أنها.

<sup>(</sup>١٤) انظر صحيح البخاري كتاب الصلح باب ما جاء في الاصلاح بين الناس.

<sup>(</sup>١٥) انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد باب في دعاء النبي ﷺ إلى الله وصبره على أذى المنافقين ومسند الإمام أحمد ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>١٦) في (د) وقال.

(١٤) من (د).

(١٥) في (هـ) أخ.

(١٧) في (ب) عنها. (۱۸) في هـ يستر.

(١٦) ساقطة من(د، هـ).

بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا (١) بما فيه لهما وعليهما (٢) ﴿ فإن بغت إحداهما ﴾ طلبت ما ليس لها ولم ترجع إلى الصلح ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ ترجع إلى طاعة الله، والصلح الذي أمر الله (٣) به. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن <sup>(٤)</sup> بن علي التاجر أنا أحمد بن شاذان <sup>(٥)</sup> نا <sup>(١)</sup> أبو القاسم البغوي نا أبـو نصر التمـار نا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: يا بن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغي من هذه ' الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها(٧). ﴿وأقسطوا﴾ أي(^) اعدلوا في الإصلاح بينهما وفي كل حكم ﴿إن الله يحب المقسطين﴾ قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم](٩): «هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما(١١) ولوا»(١١). ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾. قال الزجاج: أعلم الله أن الدين يجمعهم، وأنهم إخـوة إذا كانوا متفقـين في دينهم، فرجعوا بالاتفاق في الـدين إلى أصل النسب، لأنهم لأدم(١٢) وحواء(١٣) ﴿ فأصلحوا بين أخويكم ﴾ يعني: بين كل مسلمين تخاصما وتقاتلا. ومعنى الأيتين يأتي على الجميع، لأن تأويله بين كل أخوين أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى التميمي(١٤)نا أبو أحمد الحسين بن علي بن يحيى التميمي نا محمد بن إسحاق الثقفي نا قتيبة نا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «المسلم أخو<sup>(١٥)</sup> المسلم لا يظلمه ولا يشتمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها(١٦) عنه(١٧) كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر(١٨) مسلماً ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري (١٩) عن يحيى بن بكير (٢٠) ورواه مسلم (٢١) عن قتيبة كلاهما عن الليث.

## يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمُّ

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(١٠) في (هـ) فما.

(۱۱) رواه أحمد في مسنده ۲/۱٫۰.

(١٢) في ب، جـ، د آدم والصواب ما هنا لموافقته ما جاء في معاني القرآن للزجاج.

(١٣) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة ٢١٧.

(١٩) انظر صحيح البخاري كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.

ساقطة من (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٦/ ٨٠ ومعالم التنزيل ٢١٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦١٣٦/٧.

<sup>(</sup>٣) من (ب، د).

<sup>(</sup>٤) في (د) الحسين.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن شاذان البغدادي البزار محدث بغداد الحجة . تـوفي سنة ٣٨٣ هـ (انـظر تذكـرة الحفاظ .(1.14/4

<sup>(</sup>٦) في (د) أنا.

<sup>(</sup>٧) رواه البزار والطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد. وقال صاحب مجمع الزوائد: قلت: وفيه كوثر بن حكيم وهو ضعيف متروك انظر مجمع الزوائد كتاب الحدود والديات باب الحكم في البغاة والخوارج وقتالهم ٢٤٣/٦.

<sup>(</sup>٨) من (أ، جـ).

<sup>(</sup>٢٠) يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي مولاهم أبو زكريا المصري الحافظ وقد ينسب إلى جده ولد سنة ١٥٤ هـ ومات سنة ٢٣١ هـ (انظر التهذيب ٢١/٢١١ والتقريب ٢/١٥٣).

<sup>(</sup>٢١) انظر صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم وسنن أبي داود كتاب الأدب باب في الستر على المسلم وسنن الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم ومسند الإمام أحمد ١٩١/٢.

وَلا نَلْمِزُوا أَنْفُسَكُو وَلا نَنَابَرُوا بِالْأَلْقَبِ بِشَسَ الِاَسْمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ فَي يَتَأَيُّهَا النِّينَ ءَامَثُوا اَجَنِبُوا كَثِيرا مِن الظّنِ إِن بَعْض الظّنِ إِنْهُ وَلا جَسَسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ اَن يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانْقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَابُ رَحِيمُ فَي يَتَأَيُّها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكْرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَهَا إِلَى لِتَعَارَفُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلَيْم مِن ذَكْرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَهَا إِلَى لِتَعَارَفُوا اللهَ عَلَيْم مِن ذَكْرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُم شَعُوبًا وَهَا إِلَى لِتَعَارَفُوا أَن اللهَ عَلَيْم مِن ذَكْرٍ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُم شَعْوا وَلَكِينَ قُولُوا السّمَنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَا اللهَ اللهَ عَلَيْم وَاللهَ عَلَيْم مِن اللهُ وَاللهُ عَلَيْم مِن اللهِ وَمَن أَعْمَلِكُم شَيْعا إِنَّ اللهَ عَفُورُ رَحِيمُ فَي إِنْ اللهَ عَلَيْم وَاللهُ وَرَسُولِهِ وَمَا إِنَّ اللهُ عَلَيْم وَاللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَمْلُول وَجَنه لُول إِلَا لَهُ الله عَلَيْم وَاللهُ عَلَيْم وَاللهُ مِن اللهُ ال

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا يَسْخُر قوم مِن قوم ﴾ قال مقاتل: يقول: لا يستهزىء الرجل مِن أخيه فيقول: إنك رديء المعيشة لئيم الحسب وأشباه ذلك بما ينتقصه به ، ولعله خير (١) منه (٢) عند الله (٣) [وهو قوله ﴿ عنى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ ] (٤) . وولا تلمزوا أنفسكم ﴾ أي لا تعيبوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم . كقوله (٥) ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ (١) ﴿ ولا تنابز والقالب ﴾ التنابز التفاعل من النبز ، وهو مصدر (٧) والنبز الاسم ، والألقاب جمع اللقب وهو اسم غير الام (٨) الذي سمي [به الإنسان] (٩) . قال المفسرون: هو أن يقول لأخيه المسلم: يا فاسق يا منافق أو يقول لمن أسلم: يا يهودي يا نصراني . يدعوه بما كان عليه (١٠) في الشرك (١١) وقال عطاء: هو كل شيء أخرجت به أخاك عن (١٦) الإسلام كقوله (٣) يا نصراني . يدعوه بما كان عليه (١١) ﴿ بئس الاسم الفسوق [بعد الإيمان] (١٥) ﴾ أي بئس الاسم أن تقول له (١١) يا يهودي يا نصراني ، وقد آمن . ﴿ ومن لم يتب ﴾ من التنابز ﴿ وأولئك هم الظالمون ﴾ . قوله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن وقال الرجاج: \*هو أن تظن بأهل الخير سوءاً ، فأما أهل السوء والفسق (١٧) فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم (١٨) . وقال المقاتلان: هو أن يظن بأخيه المسلم سوءاً ، ولا بأس به ما لم يتكلم به ، فإن تكلم بذلك (١٩) الظن

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١) في (هـ) خيراً.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في (د) من.

<sup>(</sup>٧) في (أ) المصدر. (٩) في ج الإنسان به.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٦/ ٨٣.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ج.، د، هـ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ه-).

<sup>(</sup>١١) قاله قتادة والحسن وعكرمة ومجاهد وابن زيد وابن عباس. انظر تفسير عبد الرزاق ٢/ ١٠٧٠ وجامع البيان ٢٦/٨٤.

<sup>(</sup>۱۲) في جـ، د من. (١٢) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (أ، هـ). (١٧) في (أ، جـ) والفسوق.

<sup>(</sup>١٤) في (د) يا خنزير يا حمار. (١٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢١٧.

<sup>(</sup>١٥) ساقط من (د). (١٥) ساقطة من (<sup>†</sup>).

وأبداه أثم وهو قوله: ﴿إن بعض الظن إثم ﴾ يعني ما أعلنه مما ظن بأخيه المسلم (١) ﴿ولا تجسسوا ﴾ التجسس البحث عن عيوب المسلمين وعوراتهم يقول: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه (٢) حتى يطلع عليه إذا (٣) ستره الله. أخبرنا الاستاذ (٤) أبو منصور البغدادي أنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج أنا يوسف بن يعقوب القاضي نا عمرو بن مرزوق أنا سليم (٥) بن حيان (٢) عن أبيه هريرة عن النبي على قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تقاطعوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً (٨). وقوله: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ يقول: لا يتناول بعضكم بعضاً بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه، فإن تناوله بما (٩) ليس فيه فهو بهت وبهتان.

أخبرنا أبو عبد الله بن أبي اسحاق وأبو منصور بن طاهر وأبو سعد (۱۱) بن أبي رشيد قالوا جميعاً: أنا أبو الحسن محمد [بن عبد الله] (۱۱) بن علي بن زياد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا أمية بن بسطام نا يزيد زريع نا روح بن القاسم (۱۲) عن (۱۳) العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على سئل ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» رواه مسلم (۱۲) عن قتيبة عن إسماعيل بن العلاء. أخبرنا عبد الرحمن بن (۱۰) حمدان أنا أبو بكر (عبد الله بن محمد الحافظ بواسط نا أبو بكر خليل بن محمد (۱۱) الواسطي أنا جدي تميم بن المنتصر أنا أسباط بن محمد نا أبو رجاء الخراساني (۱۷) عن عباد بن كثير عن الجريري عن ابن (۱۸) الزبير عن جابر قال: قال رسول الله على: إياكم والغيبة [فإن الغيبة أشد من الزنا.

(٣) في (ب، د) إذ.

(١) من (جـ).

(٥) في (هـ) سليمان.

(٤) من (ب، جه، د).

(٢) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٦) سليم بن حيان بن بسطام الهزلي البصري وثقه أحمد وابن معين والنسائي وقال أبو حاتم مابه بأس وذكره ابن حبان في الثقات (انظر التهذيب ١٦٨/٤).

<sup>(</sup>٧) هو حيان بن بسطام الهذلي، البصري مقبول، من الثالثة (انظر التقريب ٢٠٧/١).

<sup>(^)</sup> انظر صحيح البخاري كتاب الأدب باب ﴿ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ﴾ وصحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الظن والتجسس.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) أبو سعيد.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>١٢) روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم مات سنة ١٤١ هـ وقال الذهبي: مات سنة نيف وخمسين (انظر التهذيب ٢٩٨/٣، ٢٩٩).

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) ابن.

<sup>(</sup>١٤) انظر صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة، وسنن أبي داود كتاب الأدب باب في الغيبة، وتحفة الأحوذي أبواب البر باب ما جاء في الغيبة وقال عنه أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وجامع البيان ٢٦/٢٦، والدر المنثور ٩٧/٦ وقال: أخرجه ابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>١٦) في (أ) أحمد.

<sup>(</sup>١٧) أبو رجاء الخراساني عبد الله بن الفضل، له حديث منكر (انظر ميزان الاعتدال ٤/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>١٨) في (ب، جه، د) أبي.

قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] (1): إن (٢) الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبها (٢). أخبرنا محمد بن إبراهيم الدركي (٤) أنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر نا أبو علي الحسن بن يزداد الراسي نا محمد بن بشير (٥) عن سليمان بن عمرو حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله هي (إذا اغتاب أحديم أخاه من خلفه فليستغفر له، فإن ذلك كفارة له» (١) حدثنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاء أنا الإمام أبو بكر أحمد (٧) بن إبراهيم الإسماعيلي أنا محمد بن عبد الله بن سليمان نا جعدية بن يحيى (٨) الليثي عن (٩) العلاء بن بشير عن سفيان الثوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي هي قال: ليس لفاسق غيبة. ثم ضرب للغيبة مثلاً فقال: ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً هال الزجاج: تأويله: إن ذكرك بسوء من لم يحضرك بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لا يحس بذلك (١٠). قال مجاهد: لما قيل لهم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً قالوا: لا قيل (١١): ﴿فكرهتموه (٢١)، أي فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً (١). ويقال للمغتاب: فلان يأكل لحوم الناس.

أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم أنا أبو عمرو (١٤) بن نجيد نا [جعفر بن محمد بن سوار أنا قتيبة] (١٥) بن سعيد، نا يحيى بن زكريا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: مر عمرو بن العاص على بغل ميت (١١) فقال: «لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يمتلىء جوفه خير له من أن يأكل من (١١) لحم رجل مسلم» أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشاب أنا ابراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا (١٨) قتيبة عن مروان بن سالم القرشي نا

<sup>(</sup>٢) في (هـ) فإن.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

 <sup>(</sup>٣) انظر كنز العمال ٩٢٦/٣ والدر المنثور ٩٧/٦ وقال عنه صاحب الدر: أخرجه ابن مردوية والبيهقي عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله
 رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) في (جـ) الديركي.

<sup>(</sup>٥) في د بشر وهو: محمد بن بشر بن بشير الأسلمي الكوفي صدوق من السابعة (انظر التقريب ٢/١٤٧).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عدي في ترجمة سليمان بن عمروبن عبد الله بن وهب وذكر أحاديث منها هذا الحديث وقال: وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن سليمان بن عمرو وكلها موضوعة. وقال الشيخ وسليمان بن عمرو اجتمعوا على أنه يضع الحديث (انظر الكامل لابن عدي عن سليمان بن عمرو وكلها موضوعات ١١٨/٣ ثم قال: قال ابن عدي: هو مما وضعه سليمان بن عمرو على أبي حازم قال أحمد ويحيى: كان سليمان يضع الحديث وانظر كنز العمال ٨٠٣٧/٣ وجامع الحديث ٢١٧/١ وانظر تنزيه الشريعة ٢ / ٢٩٩ والفوائد المجموعة ٢٣٣ والدر المنثور ٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) محمد.

<sup>(</sup>٨) جُعدية بن يحيى قال عنه الدارقطني: متروك. وذكره ابن حبان في الثقات (انظر لسان الميزان ٢/١٠٥، ١٠٦).

<sup>(</sup>٩) في (ب، د) نا، في حدثنا.

<sup>(</sup>١٠) رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن بشير ضعفه الأزدي. انظر مجمع الزوائد ١٤٩/١ كتاب العلم في الكلام في الرواة.

<sup>(</sup>١١).انظر معانى القرآن للزجاج ورقة ٢١٧.

<sup>(</sup>١٢) في (أ) قال.

<sup>(</sup>١٣) انظر تفسير مجاهد ٢٠٧/٢، ٢٠٨. وجامع البّيان ٢٦/٧٨ ومعالم التنزيل ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (جـ) عمر .

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٦) في (ب) ميتة.

مسعدة بن اليسع (١) عن الربيع بن صبيح (٢) عن [يزيد الرقاشي] (٣) : أن رجلًا اغتاب عنده رجلًا قال: فأخبرني أنه رأى في المنام كأن زنجياً أتاه بطبق عليه جنب لحم خنزير لم أر لحماً أنتن منه فقال (٤): كل فقلت: آكل لحم خنزير!!! قال:فتهددني وقال لي: كل فأكلت (٥)، قال يزيد: فحلف لي أنه لم يزل شهراً يجد نتن ذلك في فيه. ﴿ واتقوا الله ﴾ في الغيبة ﴿ إن الله تواب ﴾ [على من تاب] (٦) ﴿ رحيم ﴾ به قوله:

﴿ يَا أَيُهَا النَّـاسِ إنَّا خَلَقْنَـاكُم مَن ذُكُـرِ وَأَنْثَى ﴾ يعني آدم (٧) وحـواء أي إنكم متسـاوون في النسب، لأن كلكم يسرجع بالنسب(^) إلى آدم وحواء. نسزلت الآية في الـزجـر عـن التفــاخــر بــالأنســاب(٩). أخبرنا أبـو بكـر الحـارثي أنـا أبـو الشيخ الحـافظ(١٠)نـا محمـد بن الحسن بن علي بن بحر نــا (محمـد بن)(١١) عبد الأعلى الصنعاني نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي على قال: «إنما أنتم من رجل وامرأة كحمام(١٢)الصاع ليس لأحد على أحـد فضل إلا بـالتقوى»(١٣)ثم ذكـر أنه إنمـا فرق بين<sup>(١٤)</sup>أنسـاب الناس، ليتعـارفوا لا<sup>(١٥)</sup>ليتفـاخروا فقـال: ﴿وجعلناكم شعـوباً﴾ وهي<sup>(١٦)</sup> جمـع شعب وهـو الحي العظيم مثل مضر وربيعة، والقبائل دونها وهم كبكر من ربيعة، وتميم من مضر. هذا قول جماعة المفسرين (١٧) وروى عطاء عن ابن عباس(١٨) قال: يريد بالشعوب الموالي، وبالقبائل العرب وإلى هذا ذهب قوم فقالوا: الشعوب من العجم وهم من لا يعرف لهم أصل ولا(١٩)نسب كالهند والجيل(٢٠)والترك، والقبائل من العرب (٢١) وقوله ﴿لتعارفوا﴾ أي

- (٥) ساقطة من (أ).
  - (٣) ما بين المعقوفين ساقط من (د). (٤) في (أ) قال.
- (٦) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

- (٧) ساقطة من (د).
- (٨) في (ج) في النسب.

(١١) ساقط من (د).

- (٩) في (هـ) في الأنساب وانظر أسباب النزول ٤١٧ والجامع لأحكام القرآن //٦١٦٦ ، ٦١٦٣ ، ٦١٦٣. ومعالم ٢١٧/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢١٧/٤.
  - (١٠) ساقطة من(ب، جـ، هـ).

- (١٤) من (ب، د).
- (١٥) ساقطة من (هـ).
- (١٢) في جامع البيان (كطف) ٢٦/٨٩. (١٣) انظر مسند الإمام أحمد ١٤٥/٤ وجامع البيان ٢٦/٨٦ وتفسير القرآن العظيم ٢١٨/٤. (١٦)في (جـ، د) وهو.
- (١٧)ممن قال ذلك سعيد بن جبير وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. انظر جامع البيان ٢٦/٨٨ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٠٧١ ومعالـم التنزيل ٢١٧/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢١٧/٤، ٢١٨. وتفسير مجاهد ٢٠٨/٣.
  - (١٨) انظر معالم التنزيل ٢١٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦١٦٤/٧ وتفسير القرآن العظيم ٢١٧/٤.
    - (١٩) من جه.
  - (٢٠) الجيل: الأمة من الخلق والجماعة من الناس، وفيه لغات كثيرة. راجع جـ ١٥ ص ٤٧ من الجامع لأحكام القرآن.
- (٢١) الشعوب رؤوس القبائل، مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج،واحدها «شعيب» بفتح الشين سموا به لتشجيعهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة. والشعب من الأضداد، يقال شعبته إذا جمعته، والقبائل: هي دون الشعوب، واحدتها قبيلة وهي كبكر من ربيعة وتميم من مضر، ودون القبائل العمائر، واحدتها عمارة، بفتح العين وهي كشيبان من بكر ودارم من تميم، ودون العمائر البطون، واحدتها بطن، وهي كبني غالب ولؤي من قريش، ودون البطون الأفخاذواحدتها فخذ وهم كبني هاشم وأمية من بني لؤي، ثم الفصائل=

<sup>(</sup>١) مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي، كان ممن يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات حتى إذا سمعها المبتدىء في الصناعة علم أنه لا أصول لها. (انظر المجروحين ٣٥/٣).

<sup>(</sup>٢) الربيع بن صبيح، السعدي البصري، صدوق، سيىء الحفظ، وكان عابداً مجاهداً، من السابعة مات سنة ١٦٠ هـ (انظر التقـريب 1/037).

يعرف بعضكم بعضاً في قرب النسب وبعده. ثم أعلمهم أن أرفعهم عنده منزلة أتقاهم فقال: ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ أخبرنا عبد الرحمن بن عبدان نا محمد بن عبد الله بن حمدويه نا محمد بن يعقوب الشيباني نا محمد بن عبد الوهاب نا محمد بن الحسن المخزومي (١) حدثتني أم سلمة بنت العلاء بن عبد الرحمن عن أبيها عن جدها عن أبي هريرة أن النبي على قال: إن الله تعالى (٢) يقول يوم القيامة: أمرتكم فضيعتم ما عهدت إليكم فيه، ورفعتم أنسابكم فاليوم أرفع نسبي (١) وأضيع أنسابكم ، أين المتقون (أين المتقون) (١) ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ (٥)

أخبرنا أبو الحسن محمد<sup>(۱)</sup> أحمد بن محمد<sup>(۷)</sup> بن الفضل أنا أبو يعلى النسفي أنا<sup>(۸)</sup> محمد بن يونس الكريمي<sup>(۹)</sup> نا أبو عاصم نا [موسى بن عبيد]<sup>(۱۱)</sup> عن سعيد المقبري قال: سأل رجل عيسى ابن مريم[عليه السلام]<sup>(۱۱)</sup>: أي الناس أفضل؟ فأخذ قبضتين من تراب فقال [أي هاتين أفضل؟ الناس خلقوا من تراب]<sup>(۱۲)</sup> فأكرمهم وعند الله<sup>(۱۲)</sup> أي الناس أفضل؟ وقال قتادة: أكرم الكرم التقوى، وألأم اللؤم الفجور<sup>(۱۱)</sup>. وقال نهي «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله بقوله»<sup>(۱۲)</sup>. وقالت الأعراب ءامناً في نزلت في بني أسد، أتوا (رسول الله)<sup>(۱۷)</sup> في سنة جدبة، وأظهروا الإسلام

(۸) في د أخبرنا.

(١٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(١٠) ساقطة من (أ).

(۱۳) من (جـ).

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

<sup>=</sup> والعشائر واحدتها فصيلة وعشيرة، وليس بعد العشيرة حي يوصف به. انظر معالم التنزيل ٢١٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١٦٣/٠، ٦١٦٤ وتفسير القرآن العظيم ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>١) محمد بن الحسن بن أبي الحسن بن زبالة المخزومي الحجازي كان ممن يسرق الحديث ويروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم. قال عنه يحيى بن معين: ليس بثقة، يسرق الحديث (انظر المجروحين ٢٧٤/٢، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) من د وهو الصواب كما ورد في المستدرك.

<sup>(°)</sup> رواه الحاكم في مستدركه كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٤٦٢، ٤٦٤، وقال: هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن ولم يخرجاه. وقال الذهبي: غريب (قلت) المخزومي بن زبالة ساقط.

<sup>(</sup>١) ساقط من (أ) .

<sup>(</sup>٧) من (ب، د).

<sup>(</sup>٩) محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كريم السامي الكريمي أبو العباس البصري قال عنه ابن حجر: ضعيف. مات سنة ٢٨٦ هـ (انظر التهذيب ٩/٩٣٥، التقريب ٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>١٤) روى الإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى: ﴿لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين﴾ عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله ﷺ: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاكم لله» ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل يوسف عليه السلام.

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>١٦) رواه ابن عدي في الكامل ٢٥٦٥/٧ عن ابن عباس في ترجمته ثم قال: هشام بن زياد وهو هشام بن أبي هشام أبو المقدام بصري مولى عثمان وهو متروك الحديث. وقال عنه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٢٩٨/٤: أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو يعلى وإسحاق وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم في الحلية كلهم من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس وأتم منه فال البيهقي في الزهد: تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث وأنه كان يقول حدثني عن محمد بن كعب ثم ادعى أنه سمعه عن محمد، ثم أخرجه البيهقي من طريق عبد الجبار بن محمد العطاردي والد أحمد عن عبد الرحمن الطيبي ابن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب عن ابن عباس يرفع الحديث نحوه.

<sup>(</sup>۱۷) في (د) النبي.

ولم يكونوا مؤمنين في السر إنما كانوا يطلبون الصدقة (أ). والمعنى أنهم يقولون: صدقنا ما (٢) جئت به. ﴿قُلْ لَمْ تَوْمُنُوا﴾ (٢) لم تصدقوا ﴿ولكن قولوا أسلمنا﴾ انقدنا واستسلمنا (١) مخافة القتل والسبي. ثم بين أن الإيمان محله القلب لا اللسان بقوله: ﴿ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾.

قال الزجاج:

الإسلام إظهار الخضوع، وقبول ما أتى به النبي هي، وبذلك يحقن الدم. فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب، فذلك الإيمان [وصاحبه المؤمن (٥). وقد أخرج هؤلاء من الإيمان بقوله: ولما يدخل الإيمان] (١) في قلوبكم «أي لم تصدقوا إنما أسلمتم تعوذا من القتل. أخبرنا أبو بكر التميمي أنا عبد الله بن محمد بن جعفر نا إبراهيم بن يعقوب (٨) نا زيد بن الحباب (٩) نا علي بن مسعدة (١) حدثني قتادة حدثني (١١) أنس قال: قال رسول الله هي «الإسلام علانية والإيمان في القلب، وأشار إلى صدره» (١١) ﴿وإن تطبعوا الله ورسوله ﴾ قال ابن عباس: تخلصوا الإيمان ﴿لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ﴿وقرأ أبو عمرو لا يألتكم بالألف(١١) من ألتَ يألِتُ الْتا إذا نقص ويقال أيضاً لاتَ يليتُ ليتا بهذا المعنى (١٤) قال ابن عباس ومقاتل: لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً (١٥). ثم نعت (١١) الصادقين في إيمانهم فقال: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ لم يشكوا في دينهم بعد الإيمان ﴿وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴿ وذلك أن الجهاد مع النبي (١٧) (صلى الله عليه وينهم بعد الإيمان ﴿ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴿ وذلك أن الجهاد مع النبي (١٧) (صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٦/ ٨٩ ومعالم التنزيل ٢١٨/٤ وأسباب النزول.

<sup>(</sup>٢) في (جـ) بنا.

<sup>(</sup>٣) في (د) قل (لهم).

<sup>(</sup>٤) في (هـ) وأسلمنا.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ج) الحسين.

<sup>(^)</sup> إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، ثقة، حافظ رمي بالنصب، من الحادية عشرة مات سنة ٢٥٩ هـ (انظر التقريب ٤٧/١).

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب، هـ سعدة وهو علي بن مسعدة الباهلي أبو حبيب البصري، صدوق له أوهام من السابعة (انظر التقريب ٢/٤٤).

<sup>(</sup>١١) في (أ) عن.

<sup>(</sup>١٢) رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. انظر مجمع الزوائد كتاب الإيمان باب في الإسلام والإيمان ٢/١٥، ومسند الإمام أحمد ٣/١٣٥، والسراج المنير ١٣١/٢ وقال: رواه ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٤) اختلف في (لا يلتكم) فأبو عمرو ويعقوب بهمزة ساكنة بعد الياء وقبل اللام وافقهما اليزيدي والحسن ويبدلها أبو عمرو وبخلفه على أصله وافقه اليزيدي من ألته بالفتح يألته بالكسر يصدق لغة غطفان والباقون بكسر اللام من غير همز من لاته يليته كباعه يبيعه لغة الحجاز وعليها صريح الرسم. انظر الإتحاف ٣٩٨ والنشر ٣٧٦/٣ وتحبير التيسير ١٨٣ ومعاني القرآن المرجاج الحجاج وجامع البيان ١٨٣ و١/٢٦.

<sup>(</sup>١٥) انظر تفسير مجاهد ٢٠٨/٢ وجامع البيان ٩١/٢٦. ومعالم التنزيل ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>١٦) في (أ) ذكر.

<sup>(</sup>١٧) في (جـ) رسول الله .

وسلم)(۱) كان فرضاً في ذلك الوقت (أولئك هم الصادقون) في إيمانهم فلما نزلت الآيتان أتوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (۲) يحلفون أنهم مؤمنون صادقون، وعرف الله غير ذلك منهم فأنزل (۳) (قل أتعلمون الله بدينكم) (٤) علم ها هنا بمعنى أعلم ولذلك أدخلت الباء في بدينكم، يقول: أتخبرون الله بالدين الذي أنتم عليه. أي أينه عالم بذلك لا يحتاج إلى (۵) إخباركم به، وهو قوله: (والله يعلم ما في السموات [وما في الأرض]) (۱) الآية وكان هؤلاء الأعراب يقولون لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] (۷) جئناك بالعيال والمال (۸) والأنفال (۹) ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، يمنون (عليه بذلك) (۱۰) فأنزل الله تعالى (۱۱) (يمنون عليك [أن أسلموا]) (۱۲) الآية وهي ظاهرة إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>١) في ب عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) من (أ، جـ، هـ).

<sup>(</sup>٣) في (د) أنزل الله .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٩١/٢٦، ٩٢ وأسباب النزول للواحدي ١٩٤ ومعالم التنزيل ٢١٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١٦٩/، ١٦٧٠ وتفسير القرآن العظيم ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) في (أ) إن.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) من جـ.

<sup>(</sup>٩) في ب، د والأثقال.

<sup>(</sup>١٠) في جه بذلك عليه.

<sup>(</sup>١١) من أ، ج.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.



أخبرنا أبو عثمان الزعفراني أنا<sup>(٢)</sup> أبو عمرو السختياني أنا<sup>(٧)</sup> أبو إسحاق الأسدي الكوفي نا أحمد بن عبد الله نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة«ق» هون الله عليه تارات الموت وسكراته» (٨) بسم الله الرحمن الرحيم

قَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ بَلْ عِجْمُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا شَى أَعَجِيبُ ﴿ أَوَ فَا مِتْنَا وَكُنَا نُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدُ ﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظُ ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾

﴿ق﴾ قال المفسرون: هو اسم جبل محيط بالدنيا من زبرجد [أو زمردة] (٩) والسماء مقببة عليه وهو وراء الحجاب الذي (١٠) تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة (١١). وحكى الفراء والزجاج «أن قوماً قالوا: معنى ﴿ق﴾ قضي الأمر ما هو كائن. كما قيل في حَم حُمَّ (١٢) الأمر»(١٣) ﴿والقرآن

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) هي أول المفصل على الصحيح وقد تقدم الكلام على ذلك في أول سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٣) من جـ. (٧)

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من أ، ج. (٨) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) من جـ.

<sup>(</sup>٦) في ب، نا.

<sup>(</sup>۱۱) قال ابن كثير: روي عن بعض السلف أنهم قالوا: (ق) جبل محيط بالأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس، لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب، وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي هي وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم، وشربهم الخمور، وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه، وتبديل كتب الله وآية إنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» حسيح البخاري ٢٠٧/٤ وتحفة الأحوذي ٢/١٨٤ ومسند الإمام أحمد ٢/٣٤ ـ فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه، فليس من هذا القبيل والله أعلم، قال: وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين، وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد، وليس بهم احتباج إلى أخبارهم وعلى الله الحمد والمنة، ثم قال: والذي ثبت عن مجاهد أن «ق» حرف الهجاء، كقوله (ص، ن، حم، طس، الم) ونحو ذلك. قال: وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة (البقرة) اه انظر تفسير القرآن العظيم ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>١٢) في ب حم (أي قضى). (١٣) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٧٥ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢١٨.

المجيد» الكريم على الله الكثير الخير (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) مفسر في سورة (١) وفقال الكافرون هذا شيء عجيب معجب عجبوا من كون محمد [صلى الله عليه وسلم] (٣) رسولاً إليهم فأنكروا رسالته وأنكروا البعث [بعد الموت] (٤) وهو قوله: ﴿أَإِذَا مَتَنَا وَكَنَا تَرَاباً ﴾ أي أنبعث إذا متنا ﴿ذلك رجع ﴾ (٥) رفانك وأني الله وفيله عير كائن، أي: يبعد عندنا أن نبعث بعد الموت. قال الله (عز وجل) (٢): ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ﴾ أي ما تأكل من [لحومهم ودمائهم وأشعارهم (٧)، يعني أن ذلك لم يعزب] (٨) عن علمه. وأخبر أن عنده بذلك كتبا [فقال: ﴿وعندنا كتاب] حفيظ (٩) حافظ لعدتهم وأسمائهم، وهو اللوح المحفوظ، وقد أثبت فيه ما يكون ثم أخبر بتكذيبهم فقال: ﴿بل كذبوا بالحق ﴾ بالقرآن ﴿لما جاءهم فهم في أمر مربح ﴾ مختلط ملتبس، قال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم (١٠). [وذكر الزجاج معنى اختلاط أمرهم] (١١) فقال: هو (١٦) أنهم كانوا يقولون للنبي رجز، ومرة يقولون (١١) مفترى، فكان أمرهم (١٥) ملتبساً مختلطاً عليهم. ثم دلهم على قدرته على البعث بعظيم خلقه رجز، ومرة يقولون (٢١)؛ مفترى، فكان أمرهم (١١) ملتبساً مختلطاً عليهم. ثم دلهم على قدرته على البعث بعظيم خلقه وقال:

أَفَامَ يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴿ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴿ تَصِرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ وَنَزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُّبَدَرًكَا فَا اللَّهُ مَنْ وَعَ بَهِيج ﴿ مَا مَعْ مَا مَا مُكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿ وَوَكُرَىٰ السَّمَاءِ مَا مَا مُعَلَىٰ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءُ مَا اللَّهُ مَنْ السَّمَاء مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِمُ الللللِ

﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ﴿ بغير عمد ﴿ وزيناها ﴾ بالكواكب ﴿ وما لها من فروج ﴾ فتوق وشقوق وصدوع ﴿ والأرض مددناها ﴾ بسطناها ﴿ وألقينا فيها رواسي ﴾ جبالاً ثوابت ﴿ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ﴾ من كل لون حسن ﴿ تبصرة وذكرى ﴾ قال الزجاج (١٩): أي فعلنا ذلك [لنبصر ونـذكر] (١٩) بـه (٢٠) فهي تذكير لكل عبد منيب يرجع إلى الله ويفكر في قدرته. ﴿ ونزلنا من السماء ماء مباركاً ﴾ كثير الخير، وفيه حياة كل شيء وهو المطر ﴿ فَأَنْبَنَا بِهِ جنات وحب الحصيد ﴾ يعني ما يقتات به (٢١) ويحصد من الحبوب وأراد [نبت الحب] (٢١) الحصيد

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>۲) سورة «ص» آية ۳.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) في جـ رجع (بعيد).

<sup>(</sup>٦) في جـ تعالى.

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٢٦/٩٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٧٤/٣ وجامع البيان ٢٦/٩٤.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢١٨.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>١٦) من ج.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٨) انظر معاني القرآن للزجاج. ورقة ٢١٨.

<sup>(</sup>١٩) في أ، ب، د، هـ ليبصر ويذكر والصواب ما هنا لموافقته ما جاء في المعاني.

<sup>(</sup>٢٠) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>۲۱) من ب.

<sup>(</sup>٢٢) في أحب النبت.

**﴿والنخل باسقات﴾** طوالًا يقال: بسقت النخلة (١) بسوقاً إذا طالت ﴿ لها طلع ﴾ (١) وهو أول ما يظهر من ثمر (٣) النخل قبل أن ينشق (٤) ﴿نضيد﴾ منضود بعضه على بعض، وذلك قبل أن ينفتح وهو نضيد في أكمامه، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد ﴿رزقاً للعباد﴾ أي أنبتنا هذه الأشياء للرزق ﴿وأحيينا به بلدة ميتاً ﴾ (٥) يعني بالمطر أنبتنا الكلأ ﴿كذلك الخروج ﴾ من القبور، أي: كما خلقنا هذه الأشياء نبعثكم. ثم ذكر الأمم المكذبة، تخويفاً لكفار مكة فقال:

كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّيِسَ وَتَمُودُ ۞ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلُّ هُمِّ فِ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدِ ١

﴿كذبت قبلهم قوم نوح﴾ إلى قوله ﴿وقوم تبع﴾ وهو تبع الحميري الذي ذكر في قوله: ﴿أَهُم خير أو قوم تبع ﴾ (٢) كل من هؤلاء المذكورين (٧) ﴿كذب الرسل فحق وعيد ﴾ (^) أي (٩): وجب عليهم عذابي، وحقت عليهم كلمة العذاب. ثم أنزل جواباً لقولهم (ذلك رجع بعيد) ﴿أَفعيينا بالخلق الأول﴾ يعني: أعجزنا حين خلقناهم أولا ولم يكونوا شيئًا؟ فكيف نعجز عن بعثهم!!!؟ وهذا تقرير لهم؛ لأنهم اعترفوا بأن الله هو الخالق، وأنكروا البعث. ويقال لكل من عجز عن شيء: عيي به ثم ذكر أنهم في شك من البعث بعد الموت فقال: ﴿ بل هم في لبس من خلق جديد ﴾ أي في ضلال وشك عن إعادة الخلق جديداً.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ عَنْسُكُم وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ۞ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۞ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ عَيدُ آلَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ آلَ وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدُ آلَ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكُنَتُفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿

قوله ﴿ولقد خلقنا الإنسان﴾ ابن آدم ﴿ونعلم ما توسوس به نفسه ﴾ يحدث(١٠) به قلبه أي نعلم ما يخفي ويكن في نفسه. ﴿ونحن أقرب إليه﴾ بالعلم(١١) ﴿من حبل الـوريـد﴾ وهـو عـرق يتفـرق في البــدن

(١) ساقطة من أ، هـ.

(٢) في هـ طلع (نضيد).

(۳) في ب ثمار.

(٤) في (هـ) ينشق (يقال طلع).

(°) ساقطة من (د).

(۱۰) في (جـ) تحدث.

(٧) في (ب) المكذبون.

(٨) في (ج-) وعيدي.

(٦) سورة الدخان آية رقم ٣٧.

<sup>(</sup>٩) من (د).

<sup>(</sup>١١) قال ابن كثير:وقوله (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، ومن تأوله على العلم، فإنما فرَّ لئلا يلزم حلول أو اتحاد، وهما منفيان بالإجماع، تعالى وتقدس. ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل: (وأنا أقرب إليه من حبل الوريد) وإنما قال: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) كما في المختصر (ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) سورة الواقعة آية ٨٥ ـ يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ سورة الحجر آية ٩ ـ قال: فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن، بإذن الله عز وجل، وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك، قال: فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة. انظر تحفة الأحوذي ٣٣/٨ ، وقال: كذلك الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، وابن ماجة ١٥٦٥، ومسند الإمام أحمد ١٥٦/٣ ــــ

خالط للإنسان في جميع أعضاءه؛ وذلك أن أبعاض الإنسان يحجب بعضها بعضاً، ولا يحجب علم الله عنه (١) شيء. ثم ذكر أنه (٢) مع علمه وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه (٣) عمله، إلزاماً للحجة فقال: ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ قال مقاتل: يعني الملكين يتلقيان عمل ابن آدم ومنطقه، أي يأخذان ذلك ويثبتانه (١) والتلقي الأخذ (٥)؟ ذكر ذلك (٦) عند قوله (فتلقى آدم [من ربه كلمات](Y) (A) (عن اليمين وعن الشمال قعيد) أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فاكتفى بأحدهما عن الآخر، والمراد بالقعيد ها هنا الملازم الذي لا(٩) يبرح، لا القاعد الذي هو ضد القائم.

قال مجاهد: عن اليمين كاتب الحسنات، وعن الشمال كاتب السيئات (١٠) ﴿ما يلفظ من قول﴾ ما يتكلم عن كلام فيلفظه أي يرميه من فمه ﴿إلا لديه رقيب ﴿ حافظ يعني الملك الموكل به (١١) : إما صاحب اليمين، وإما صاحب الشمال ﴿عتيد﴾ حاضر معه أينما كان. أخبرنا أبو منصور [بن أبي (١٢) ](١٣) طاهر أنا أبو عمرو بن مطر أنا جعفر بن محمد بن المستفاض نا إبراهيم بن العلاء (١٤) نا إسماعيل عن عاصم بن (١٥) رجاء بن حيوة (١٦) عن عروة بن رويم (١٧) عن القسم عن أبي أمامة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] (١٨) قال: إن صاحب الشمال ليرفع (١٩) القلم [ستساعات](٢٠) عن العبد المسلم المخطىء أو(٢١) المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها (٢٢) ألقاها، وإلا كتب واحدة (٢٣) أخبرنا المفضل بن

حما أخبر بذلك الصادق المصدوق، ولهذا قال تعالى ها هنا: ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان (عن اليمين وعن الشمال قعيد) أي مترصد اهم انظر تفسير القرآن العظيم ٢٢٤، ٢٢٣٠.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أ، هـ).

<sup>(</sup>٢) في (جـ) أن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (د). (٤) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/١٠٧٥ وجامع البيان ٢٦/٩٩، ١٠٠. (V) ما بين المعقوفين ساقط من (ج، د، هـ).

٥) في (هـ) الأخذ (كما).

<sup>(^)</sup> سورة البقرة جزء من الآية ٣٧. قال الواحدي عند تفسيرها: تلقى \_ها هنا. معناه: الأخذ والقبول، ومنه الحديث أن رسول الله ﷺ كان يتلقى الوحي من جبريل ـ عليه السلام ـ رواه الحاكم في كتاب التفسير عن أبيّ قال لعمر: إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل وهو رطب وقال: صحيح الإسناد (٢/ ٢٢٥). وكذا في الفتح الربّاني ١٩٨/٢٢، وانظر مجاز القرآن ١/ ٣٨ في معنى التلقي، وجامع البيان ٢/١١ وغرائب النيسابوري ٢٦٠ ـ قال الأصمعي: تلقت الرحم ماء النحل: إذا قبلته. (تفسير الوسيط ١/٥٥١).

<sup>(</sup>٩) في (جـ) ولا.

<sup>(</sup>۱۲) من (أ، د).

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٦/٩٩.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>١١) من (جه، هه).

<sup>(</sup>١٤) إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن المهاجر بن عبد الرحمن الزبيدي الحمصي، المعروف بابن زبريق، مستقيم الحديث إلا في حديث واحد يقال إن ابنه محمد أدخله عليه من العاشرة مات سنة ٢٣٥ هـ، وله ثلاث وثمانون سنة (انظر التقريب ١/٠٤).

<sup>(</sup>١٥) في (أ، جـ) عن.

<sup>(</sup>١٦) عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي، الفلسطيني، صدوق يهم، من الثامنة (انظر التقريب ١/٣٨٣).

<sup>(</sup>١٧) عروة بن رويم اللخمي، صدوق، يرسل كثيراً وثقه ابن معين والنسائي. من الخامسة، مات سنة ٣٥ هـ على الصحيح (انظر التقريب ١٩/٢ والتهذيب ٧/١٧٩).

<sup>(</sup>١٨) ساقط من (د).

<sup>(</sup>۲۱) في (أ) و. (١٩) في (هـ) يرفع.

<sup>(</sup>۲۲) ساقطة من (جـ). (٢٠) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

<sup>(</sup>٢٣) رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا انظر مجمع الزوائد كتاب التوبة باب العجلة بالاستغفار ٢٠٧/١٠، ٢٠٨.

إسماعيل أنا<sup>(۱)</sup> جدي الإمام أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي <sup>(۲)</sup> أنا الحسن بن علي بن سليمان القطان <sup>(۳)</sup> نا إسماعيل هو <sup>(३)</sup> ابن [علي مولى] <sup>(٥)</sup> عيسى العطار نا المسيب بن شريك عن بشر بن نمير عن القسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل حسنة كتبها له صاحب اليمين بعشر أمثالها، وإذا عمل سيئة فأراد <sup>(١)</sup> صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: أمسك فيمسك عنه سبع ساعات فإن استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء، وإن لم يستغفر كتبت عليه <sup>(۲)</sup> سيئة واحدة» <sup>(۸)</sup>. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أنا محمد <sup>(۱)</sup> بن أحمد <sup>(۱)</sup> بن حامد العطار نا أحمد بن الحسن <sup>(۱)</sup> بن عبد الجبار <sup>(۱)</sup> نا شريح بن يونس <sup>(۱۱)</sup> نا هشيم عن الهيثم بن جماز <sup>(۱)</sup> عن ثابت البناني عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] <sup>(۱)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى <sup>(۱)</sup> الهيثم بن جماز <sup>(۱)</sup> عن ثابت البناني عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] <sup>(۱)</sup> قال: قال أين؟ قال: سمائي مملوءة من خلقي يطيعونني. اذهبا إلى قبر عبدي فسبحاني، وكبراني، وهللاني، واكتبا <sup>(۱۸)</sup> ملائكتي يعبدونني وأرضي مملوءة من خلقي يطيعونني. اذهبا إلى قبر عبدي فسبحاني، وكبراني، وهللاني، واكتبا <sup>(۱۸)</sup> ذلك في حسنات عبدي إلى يوم القيامة <sup>(۱۱)</sup> ووله <sup>(۲)</sup>: ﴿وجاءت سكرة الموت﴾ أي <sup>(۱۲)</sup> غمرته وشدته التي تغشى ذلك في حسنات عبدي إلى يوم القيامة <sup>(۱۱)</sup> وقوله <sup>(۲)</sup>: ﴿وجاءت سكرة الموت﴾ أي <sup>(۱۲)</sup> غمرته وشدته التي تغشى

(٦) في (جـ) وارد.

(٤) ساقطة من (جـ، د).

(V) في (هـ) له.

(٥) من (ب).

(٩) في (ج) أحمد.

(١٠) في (جر) محمد.

(١١) ساقطة من (هـ).

(١٢) أحمد بن الحسن بن عبد الحبار بن راشد أبو عبد الله الصوفي، كان ثقة، توفي سنة ٣٠٦ هـ (المنتظم ١٤٩/).

(١٣) شريح بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث. ثقة عابد. من العاشرة، مات سنة ٣٥ هـ (انظر التقريب ٢٨٥/١).

(١٤) الهيثم بن جماز الحنفي البكاء كان من العباد البكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ واشتغل بالعبادة حتى كان يروي المعضلات عن الثقات توهما فلما ظهر ذلك منه بطل الاحتجاج به (انظر المجروحين ٩١/٣).

(١٥) ساقطة من (جـ، هـ).

(١٦) ساقطة من (ج.، هـ). (١٦) في (ج.) واكتبها.

(19) انظر المطالب العالية ٢٨٦٦ باب ما يعطاه المؤمن بعد موته. ولم يتعرض له بتصحيح أو تضعيف. والموضوعات لابن الجوزي ٣٢٩/٣ وقال: هذا حديث لا يصح وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطر. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به. والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص ٣٥ ونصب الراية للزيلعي ٢/٤٣٤ ولم يتكلم عليه. والحبائك في أخبار السبائك ص ٨٢. وكنز العمال ٢٥/٧١٥ والترغيب والترهيب ٢/١٩٩ والجامع لأحكام القرآن ٢/٨٢/٨ والدر المنثور ٢/١٥٠ وقال: أخرجه أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس.

<sup>(</sup>١) في (جـ) حدثنا.

 <sup>(</sup>٢) الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن عباس الإسماعيلي الجرجاني ولد سنة ٢٧٧ هـ. قال عنه
 الحاكم: كان وحيد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة. مات سنة ٣٧١ هـ (انظر تذكرة الحفاظ ٣٥١:٣٤٧/٣).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن علي بن محمد بن سليمان بن محمد بن علوية القطان. وثقة الخطيب والدارقطني مات سنة ٢٦٨ هـ (انظر تاريخ الإسلام ١٧٣/٢).

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب ولكنه موافق لما قيل وليس فيه شيء زائد غير أن الحسنة يكتبها بعشر أمثالها وقد دل القرآن والسنة على ذلك. انظر مجمع الزوائد كتاب التوبة باب العجلة في الاستغفار ٢٠٨/١٠. وانظر جامع البيان ٢٩/٢٦، ٩٩/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٠٢/٤. والدر المنثور ٢/٤٠١ من رواية الطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب.

<sup>(</sup>۲۰) من (ج.).

<sup>(</sup>۲۱) من (جـ).

الإنسان وتغلب على عقله ﴿الحق﴾ قال مقاتل: يعني أنه حق كائن (١) ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ﴿ذلك﴾ أي (٢) ذلك الموت ﴿ما كنت منه تحييه تهرب وتميل، يقال: حاد عنه يحيد حيداً إذا مال عنه. قال أبو عباس: تكره (٣). ﴿ونفخ في الصور﴾ يعني نفخة البعث ﴿ذلك﴾ اليوم ﴿يوم الوعيد﴾ قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب (٤) في الآخرة. والمعنى: ذلك يوم وقوع الوعيد ﴿وجاءت﴾ في ذلك اليوم ﴿كل نفس معها سائق﴾ يسوقها إلى المحشر ﴿وشهيد﴾ يشهد عليها بما عملت. قال الكلبي (٥): السائق هو الذي كان (١) يكتب عليه السيئات. والشهيد الذي كان (١) يكتب الحسنات. والمراد بالنفس هاهنا نفس الكافر يدل عليه قوله: ﴿لقد كنت [في غفلة من هذا]﴾ (٧) أي يقال له لقد كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنيا ﴿فكشفنا عنك غطاءك﴾ الذي كان في الدنيا يغشي قلبك وسمعك وبصرك. ﴿فبصرك اليوم حديد﴾ فأنت اليوم عالم نافذ البصر تبصر ما كنت تنكر في الدنيا.

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىَّ عَيْدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللِمُ الل

ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ١

﴿ وقال قرينه ﴾ يعني الملك الذي كان يكتب عمله الستى - في الدنيا ، يقول لربه : كنت وكلتني به وقد أحضرته وهو قوله ﴿ هذا ما لدى عتيد ﴾ يعني الشخص الذي أى به ، وما بمعنى من ، وهذا قول مجاهد ( ۱ ) . وقال ابن قتيبة ( ۱ ) : يعني ديوان أعماله وما كتبه عليه ، يقول : ما كتبته ( ۱ ) من عمله حاضر عندي . يقول الله تعالى ( ۱ ) : ﴿ القيا في جهنم ﴾ هذا خطاب للواحد بلفظ الثنية على عادة العرب ، يقولون للواحد : ارحلاها وازجراها . والخطاب لخازن النار . وقال الزجاج : ( ۱ ) هذا أمر للملكين الموكلين به وهما السائق والشهيد ( ۱ ) ﴿ كل كفار ﴾ للنعم ( ۱ ) ﴿ عنيد ﴾ مجانب للإيمان ﴿ مناع للخير ﴾ لا يبذل خيره ( ۱ ) ولا يعطي في حق الله . ﴿ معتد ﴾ آثم ( ۱ ) ظالم لا يقر بتوحيد الله ﴿ مريب ﴾ شاك في الحق وهو توحيد الله من قولهم : أراب الرجل إذا صار ذا ريب ﴿ قال قرينه ﴾ يعني شيطانه ﴿ ربنا ما أطغيته ﴾ ما أضللته وما أغويته ، أي لم أتول ذلك من نفسي ، ولكنه كان في الدنيا في ضلال بعيد ( ۱ ) عن الحق بخذلانك إياه ، وذلك أن شيطانه يعتذر إلى ربه فيقول الله تتصموا لدي ﴿ وذكر الله اختصامهم في سورة (الصافات ) ( ۲ ) عند قوله : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض تعالى (۱ ) ؛ ﴿ لا تختصموا لدي ﴿ وذكر الله اختصامهم في سورة (الصافات ) ( ۲ ) عند قوله : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض تعالى (۱ ) ؛ ﴿ لا تختصموا لدي ﴾ وذكر الله اختصامهم في سورة (الصافات ) ( ۲ ) عند قوله : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>۱۲) انظر معانى القرآن ۲۱۹.

<sup>(</sup>۱۳) في (ج.، د هـ) والشاهد.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>۱۶) ساقطه من (۱).

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) خيراً.

<sup>(</sup>١٦) من (د).

<sup>(</sup>۱۷) من (جر).

<sup>(</sup>١٨) في (أ، جـ، هـ) يقول.

<sup>(</sup>١٩) من أ، ج.

<sup>(</sup>٢٠) في (أ، جـ) والصافات.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٦/ ١٠٠ ومعالم التنزيل ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>۲) في (أ) إلى.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في (جر) عذاب.

<sup>(°)</sup> انظر معالم التنزيل ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٦) من (ب، جر، د).

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٢٢٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١٨٦/٨.

<sup>(</sup>٩) انظر تأويل مشاكل القرآن ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>۱۰) في (د) كتبت.

يتساءلون. قالوا إنكم [كنتم (١) تأتوننا عن اليمين (٢)] الأيات (١) ﴿ وقد قدمت إليكم بالوعيد ﴾ قد أخبرتكم على لسان الرسل بعذابي في الأخرة لمن كفر ﴿ما يبدل القول لدي﴾ لا خلف لوعدي، وقد قضيت ما أنا قاض عليكم من العذاب فلا تبديل له، وقال قوم: معنى قوله ﴿ما يبدل القول لدي﴾ ما(٥) يكذب عندي ولا يغير القول عن جهته، لأني أعلم الغيب. أعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم. وهذا قول الكلبي (٢)، واختيار الفراء(٧) وابن قتيبة وهو أظهر، لأنه قال: ﴿ مَا يَبِدُلُ القولُ لَذِي ﴾ (٨) ولم يقل ما يبدل قولي ﴿ وما أنا بظلام للعبيد ﴾ فأعاقب من غير جرم.

﴿يوم نقول لجهنم﴾ وقرأ نافع · يقول(٩) بالياء على معنى يقول الله لجهنم ﴿هل امتلأت﴾(١٠) «قال المفسرون: أراها الله تصديق قوله (لأملأن جهنم) فلما امتلأت [قال لها: هل امتلأت](١١١) ﴿وتقول هل من مزيد﴾ أي قد امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلىء وهذا استفهام إنكار. هذا الذي ذكرنا قول عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليهان»(١٢) وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: إنها تستزيد (١٣) إلى ما فيها (١٤), ووجه هذا القول، أن هذا السؤال في قوله ﴿هل امتلأت﴾ كان قبل دخول جميع أهلها فيها، ويجوز أن يكون المعنى أنها طلبت أن يزداد(١٥) فيها(١٦) في سعتها لتضايقها بأهلها قوله : وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ١ ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ ١ مَنْ خَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿ اللَّهُ مُنْكُمِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيمًا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ

﴿وأزلفت الجنة ﴾ قربت الجنة (١٨) وأدنيت للمتقين الشرك (١٩) ﴿غير بعيدٍ ﴾ ينظرون إليها قبل دخولها ويقال لهم: هذا الذي ترونه(٢٠) ﴿ما توعدون لكل أواب﴾ راجع عن معاصي الله. قال مجاهد (٢١): هو الذي يذكر ذنبه فيستغفر منه (٢١)، وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب. ثم يذنب ثم يتوب (٢٣). وحفيظ يحفظ ذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر لها. ذكره يحيى بن وثاب (٢٤) عن ابن عباس (٢٥٠). ﴿من خشي الرحمن ﴿ ٢٦١) أي هو من خشي يعني الأواب

(۲۲)في هـ لها.

(٦) انظر معالم التنزيل ٢٢٤/٤ وزاد المسير ١٨/٨.

(٢١)انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٤/٢٠٠.

(V) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٧٩.

(٨) من (ب، ج).

(٩) ساقطة من (د).

(۱۸) من (ب، د). (١٩) في (أ) للشرك.

(۲۰) في (هـ) ترونها.

ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات آيتي ٢٨/٢٧ إلى الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٤) الصفحات ٢٧ \_ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في (أ، جـ، د، هـ) لا.

<sup>(</sup>١٠)اختلف في (نقول) فنافع وأبو بكر بالياء من تحت والضمير لله تعالىوعن الحسن يقال بياء مضمومة وبألف بعد القاف مبنياً للمفعول والباقون بنون العظمة. انظر الإتحاف ٣٩٨ والنشر ٣٧٦/٢ والتحبير ١٨٣.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٦/٥٠١ ومعالم التنزيل ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>١٣) في (هـ) ستزيد.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٦/ ٢٦ ومعالم التنزيل ٤/ ٢٢٤، ٢٢٥.

<sup>(</sup>١٥) في (أ، ب، هـ) تزاد.

<sup>(</sup>١٦) من د.

<sup>(</sup>١٧) من (ب، ج، د).

<sup>(</sup>٢٣) انظر معالم التنزيل ٤/٢٢٥.

<sup>(</sup>٢٤) يحيى بن وثاب الأسدي مولاهم، الكوفي، المقري، ثقة، عابد من الرابعة مات سنة ١٠٣ هـ (انظر التقريب ٢/٣٥٩).

<sup>(</sup>٢٥) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢٦) من (جـ).

الحفيظ (من خشي الرحمن بالغيب) خافه وأطاعة ولم يره. (وجاء بقلب منيب) مخلص راجع عن معاصي الله إلى طاعة الله (ادخلوها) أي يقال لهم: ادخلوا الجنة (بسلام) أي (اا بسلامة من الهموم والعذاب (ذلك يوم الخلود) في الجنة، لأنه لا موت فيها (لهم ما يشاءون فيها) (اا وذلك، أنهم يسألون الله حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاءوا ثم (الله عنه من عنده ما لم يسألوه وهو قوله: (ولدينا مزيد). أخبرنا (أبو سعد) المحمد بن حمدان أنا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي أنا [محمد بن محمد بن سليمان الواسطي] (اا نا محمد بن المصفى أنا (الله الله بن عبد العزيز نا عمرو بن خالد الواسطي (الله الله بن الحسين (١١) عن أبيه عن جده (الله عنه) (الله عنه) عن النبي في قول (۱۱) الله (۱۱) (عز وجل) (۱۱) (ولدينا مزيد) قال: يتخلى لهم (۱۱). ثم خوف كفار

﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد﴾ ساروا وتقلبوا(١٥٠ وطافوا، وأصله من النقب وهو الطريق، كأنهم سلكوا كل طريق فلم يجدوا محيصاً عن أمر الله.

قال الزجاج: لم يروا محيصاً من الموت (١٦) وفي هذا إنذار لأهل مكة وأنهم على مثل سبيلهم لا يجدون مفراً

(٤) ساقطة من (جـ).

(١) من(هـ).

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ).

(٢) من (ب، ج، د، هـ).

(٣) ساقطة من (هـ).

(٦) في (ب، د) نا.

- (٧) عمرو بن خالد الواسطي القرشي مولى بني هاشم، متروك الحديث، ليس بشيء كما قال أحمد بن حنبل. وقال عنه يحيى بن معين: كذاب غير ثقة ولا مأمون مات من عشر ومائة إلى عشرين ومائة. انظر التقريب ٢٦/٨، ٢٧.
- (٨) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسن المدني، ثقة من الرابعة وهو الذي ينسب إليه الزيدية. قتل بالكوفة سنة ١٢٢ هـ وكان مولده سنة ٨٠ هـ (انظر التقريب ٢٧٦/١).
- (٩) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله ﷺ، وريحانته، استشهد يوم عاشوراء سنة ٦١ هـ، وله ٥٦ سنة انظر التقريب ١٧٧/١.
  - (۱۰) ساقطة من (ب، د).
    - (۱۱) في (ب) قوله.
    - (۱۲) ساقطة من(ب).
    - (۱۳) في (ب) تعالى .
- (12) انظر جامع البيان ١٠٩/٢٦ وكشف الأستار ١٩/٣. وقال البزار بعد ذكره: عثمان صالح، ولا نعلم رواه بهذا اللفظ عن أنس إلا عثمان بن عمير أبو اليقظان. ومجمع الزوائد كتاب التفسير سورة «ق» ١١٢/٧ وقال رواه البزار وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف وتفسير القرآن العظيم وقال بعد ذكره ضمن حديث طويل رواه الإمام الشافعي. هكذا أورده الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة من «الأم» وله طرق عن أنس بن مالك عنه وقد أورد ابن جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عمير عن أنس رضي الله عنه بأبسط من هذا وذكر ههنا أثراً مطولاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفاً وفيه غرائب كثيرة ٢٢٨/٤ وذكره الألوسي في روح المعاني ١١٣/٢٧ من رواية البيهقي في الرؤية والديلمي وزاد المسير ٢١/٨.
  - (١٥) في (د) وتقلبوا (وأصله).
  - (١٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٠.

من الموت، يموتون فيصيرون إلى عذاب الله. ﴿إن في ذلك﴾ الذي ذكر (من الإهلاك للقرى) (١) ﴿لذكرى﴾ تذكرة وموعظة ﴿لمن كان له قلب﴾ قال ابن عباس: عقل (٢). قال الفراء: وهذا جائز في العربية أن تقول ما لك قلب وما قلبك [معك (٣) أي ما عقلك معك] (٤) ﴿أو ألقى السمع﴾ أي استمع ما يقال (له، يقال) (٥): ألق سمعك إلي أي استمع مني ﴿وهو شهيد﴾ شاهد القلب [والفهم، وليس (٢) بغافل ولا ساه] (٧). أخبرنا [أبو بكر أحمد بن [الحسن القاضي] (٨) أنا] (٩) أبو علي (١١) عمد بن معقل (١١) نا محمد بن يحيى الذهبلي نا (١٢) أبو عاصم النبيل عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ﴿[لمن كان له قلب] (١٣) أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ قال: كان المنافقون يجلسون عند (١٤) رسول الله (صلى الله عله وسلم) (٥) ثم يخرجون فيقولون: ماذا قال آنفاً؟ قال: ليس معهم قلوبهم (٢١).

وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن النَّيْ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴿ وَهُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَهُ وَمِنَ النَّيْ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴾ وَاسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانِ قَرِبٍ ﴿ فَي يَوْمَ يَسَمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿ وَالْمَانَادِ مِن مَكَانِ قَرِبٍ ﴿ فَي يَوْمَ يَسَمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿ وَاللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ وَمَا يَقُولُونَ السَّعَعْ وَإِيَّنَا الْمَصِيرُ ﴿ فَي يَوْمَ تَسَقَقُ لَ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ فَى فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اللَّهُ مَا يَقُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْوَلُونَ السَّعَعْ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرُ وَالْقُرَءَانِ مَن يَعَافُ وَعِيدِ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعُولُونَ الْمَعِيدُ فَي إِلَى الْمَعْوِلُ اللَّهُ مَا يَشَاعُونُ وَعَلِي اللَّهُ مَا يَعُولُونَ الْمَعْلَى الْمَعْمِ بِجَبَّارٍ فَذَكِرُ وَالْقُرَءَ الْمَانَ عَلَيْمِ عَلَيْهُ مِ يَعَبَارٍ فَذَكُرُ وَا الْقُرْءَ الْمُ مَا يَعُولُونَ الْمُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِي مُن اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْمُ الْمُعُولُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ مَا الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ مَا اللْمُعَالَقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّه

﴿ولقد خلقنا السموات والأرض﴾ الآية قال جماعة المفسرين: إن (١٧) اليهود قالت: خلق الله السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، واستراح يوم السبت، فلذلك لا يعمل فيه شيئاً. فأكذبهم الله تعالى بقوله: ﴿وما مسنا من لغوب﴾ (١٨) يقال لغب يلغب لغوباً إذا أعيا (١٩) من التعب. ﴿فاصبر على ما يقولون﴾ في (٢٠) بهتهم وكذبهم، وهذا من (٢١) قبل أن أمر بالقتال ﴿وسبح بحمد ربك﴾ صل حمداً لله تعالى ﴿قبل طلوع

<sup>(</sup>١) في (ج) إهلاك الغزى.

<sup>(</sup>٦) في جه، (هـ) ليس.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٦/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٨٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في (هـ).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ج). (١٠) أبه علم محمد بن أحمد

<sup>(</sup>١٠) أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل النيسابوري. توفي سنة ٣٣٦ هـ انظر العبر ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>١١) في (أ، جم، هـ) مغفل. (١٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٢) في (د) أنا. (١٤) في (ج) إلى القطة من (ب).

<sup>(</sup>١٦) في أ قلوب وانظر تفسير عبد الرزاق ١٠٧٨/٣ وفتح الباري ٥٩٤/٨ والدر المنثور ١٠٩/٦ وقال أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. (١٧) ساقطة من (جـ، د).

ر ١٨) انظر تفسير عبد الرزاق ٢٢٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٢٩/٤ وفتح الباري ٩٤/٨ وفي الدر ١١٠/٦ وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة وروي عن سعيد بـن جبير وجماعة من المفسرين وليراجع تفسير الثوري ص ٢٨٠ والزهد لابن المبارك ص ٧٨. والبحر المحيط ١٢٩/٨.

<sup>(</sup>١٩) في (ج) أعين. (<sup>٢٠</sup>) في جـ، د من. (٢١) من (أ).

الشمس، يعني الفجر ﴿وقبل الغروبِ عني الظهر والعصر.

أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر أنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه(١) أنا عبد الله بن محمد البغوي نا محمد بن زياد البلوي(٢) نا أبو شهاب(٣) نا (٤) إسماعيل بن أبي خالد عن قيس (بن حازم)(٥) عن جرير بن عبد الله(٢) قال: كنا عند رسول الله فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا لا تُضامون(٧) في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن(٨) صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، وقرأ (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) رواه البخاري (٩) عن يوسف بن موسى (١٠) عن عاصم بن يوسف(١١) عن أبي شهاب فومن الليل فسبحه يعني المغرب والعشاء فوإدبار السجود بكسر الهمزة(١٢) مصدر أدبر الشيء إدباراً إذا ولى، ومن فتح الهمزة(١٣) جعله جمع دبر. بمعنى خلف(٤١). قال عطاء عن ابن عباس: يريد الوتر الذي جعله الله تعالى(١٥) سنة بعد الصلاة. وأكثر المفسرين على أن المراد به ركعتان بعد صلاة المغرب (١١)، وروي ذلك مرفوعاً أخبرنا محمد بن

- (٤) في (د) أنا.
- (٥) ساقط من (ب، جـ).
- (٦) جرير بن عبد الله بن ثعلبة بن جشم بن عوف البجلي صحابي مشهور مات سنة ٥١ هـ انظر التقريب ٢٧/١ والإصابة ١٥٧٥.
  - (٧) لا تضامون: أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة.
    - (٨) في (ب، جه، د) على.
- (٩) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «ق» وصحيح مسلم كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ومسند الإمام أحمد ٣٦٥/٤، ٣٦٦ وتحفة الأحوذي أبواب صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى الحديث ٢٦٧٥ جـ ٢٦٥/٧، ٢٦٦ وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ومسند أبي داود كتاب السنة باب في الرؤية وابن ماجة المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية الحديث ١٧٧ ـ ٢٣/١.
- (١٠) يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي نزيل الري ثم بغداد، صدوق، من العاشرة مات سنة ٢٥٣ هـ (انظر التقريب ٢٨٣/٢).
  - (١١) عاصم بن يوسف اليربوعي أبو عمرو الخياط الكوفي ثقة من كبار العاشرة مات سنة ٢٢٠ هـ (انظر التقريب ١/٣٨٦).
    - (۱۲) في (د) الهمز.
    - (١٣) في (د) الهمز.
- (١٤) اختلف في (أدبار السجود) فنافع وابن كثير وحمزة وأبو جعفر وخلف بكسر الهمزة على أنه مصدر أدبر مضى ونصب على الظرفية بتقدير زمان أي وقت انقضاء السجود وافقهم ابن محيصن والأعمش والباقون بفتحها جمع دبر وهو آخر الصلاة وعقبها وجمع باعتبار تعدد السجود وخرج بقيد السجود (انظر الإتحاف ص ٣٩٨، ٣٩٩ ـ والنشر ٣٧٦/٢ والتحبير ص ١٨٣ ومعاني القرآن للفراء ٣٠/٨ وجامع البيان ١٨٣).
  - (١٥) من (أ).

<sup>(</sup>۱) زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو علي السرخسي الفقيه المقرىء المحدث إمام من الأثمة قال الحاكم: شيخ عصره بخراسان. توفي سنة ٣٨٩ هـ (انظر وفيات الأعيان ٢٩٣/٣ والعبر ٤٣/٣ واللباب ٣/ ٢٨٥ وطبقات الشافعية ٣/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>۲) محمد بن زياد البلوى اليشكري كوفي متروك الحديث، كذبوه. من الثامنة (انظر التقريب ١٦٢/٢ وتاريخ بغداد ٢٧٩/٥ والأنساب ٥٣٥/١٢).

<sup>(</sup>٣) أبو شهاب هو موسى بن نافع الأسدي، صدوق، قال أبو حاتم يكتب حديثه (انظر التقريب ٢/ ٢٨٩ والتهذيب ١٠/٣٧٥).

<sup>(</sup>١٦) وقال بذلك علي بن أبي طالب ومجاهد والحسن بن علي وأبو هريرة والشعبي وابن عباس وابن الأوزاعي وقتادة وغيرهم انظر تفسير مجاهد ٢١٠/٢ وتفسير عبد الرزاق ١٠٧٨/٣ - ١٠٧٨ وفتح الباري ٥٩٨/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٣٠/٤ والدر المنثور ١١٠/٦ وفتح القدير ٥/٨٨ ومصنف ابن أبي شيبة ٢٣٠/٢.

إبراهيم المزكي أنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني (١) أنا عبد الله (بن أحمد) (٢) بن زيدان البجلي نا أبو كريب (٣) نا ابن فضيل (٤) عن رشد (٥) بن كريب (٦) عن أبيه عن ابن عباس أن النبي على قال: «يا ابن عباس ركعتان قبل صلاة الغداة إدبار النجوم، وركعتين بعد المغرب إدبار السجود»(٧) ﴿واستمع﴾ أي صيحة القيامة والبعث والنشور ﴿يوم يناد المنادى قال مقاتل: هو إسرافيل ينادي بالحشر فيقول: يا أيها الناس هلموا إلى الحساب (٨) ﴿من مكان قريب ﴾ قال قتادة: كنا نحدث أنه (٩) ينادي من (١١) صخرة بيت المقدس (١١).

قال الكلبي: وهي (١٢) أقرب الأرض إلى السماء باثني (١٣) عشر ميلًا (١٤) ﴿ يوم يسمعون الصيحة بالحق ﴾ (١٥) يعني قول المنادي(١٦٦) يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، واللحوم المتمزقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القـضاء. وقوله ﴿بالحق﴾ قال الكلبي: بالبعث(١٧) وقال مقاتـل(١٨): يعني أنها كائنة حقاً ﴿ذلك يـومُ الخروج) من القبور قوله(١٩) ﴿إِنَا نَحْنُ نَحْنِي وَنَمِيتُ﴾ أراد نميت في الدنيا ونحيي بالبعث(٢٠) ﴿وإلينا المصير﴾ بعد البعث وهو قوله ﴿يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ﴾ أي خارجين سراعاً يسرعون إلى الداعي. ﴿ذلك حشر علينا يسير﴾ جمع علينا هين. ثم عزى نبيه [صلى الله عليه وسلم](<sup>٢١)</sup> فقال:﴿نحن أعلم بِما يقولون﴾ في تكذيبك يعني كفار مكة ﴿وما أنت عليهم بجبار ﴾ بمسلط (٢٢) قال ابن عباس: لم تبعث لتجبرهم على الإسلام إنما بعثت مذكر آ (٢٣). وذلك (٢٤) قبل أن يؤمر بالقتال. ﴿فذكر بالقرآن﴾ فعظ به ﴿من يخاف وعيد﴾ ما أوعدت من عصاني من العذاب.

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن أحمد الجرجاني أبو القاسم، ثقة، مات سنة ٣٦١ هـ (انظر تاريخ بغداد ٣٠٧/٦).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ، هـ).

<sup>(</sup>٣) أبو كريب، بفتح الكاف وكسر الراء، الأزدي، مجهول، من السابعة (انظر التقريب ٢/٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) محمد بن فضيل بن غزوان صدوق، شيعي (انظر الميزان ٤/٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (ب) رشيد وفي (د) رشدين.

<sup>(</sup>٦) رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو كريب المدني، ضعيف، من السادسة (انظر التقريب ١/١٥١).

<sup>(</sup>V) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة «الطور» ٣٩٢/٥»، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب.

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٢٢٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦١٩٧/٨ وزاد المسير ٢٤/٨.

<sup>(</sup>٩) في (أ) أن.

<sup>(</sup>۱۰) في (د) في .

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٢٦/١١٤. (١٨) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۱۲) في (جه، هه) وهو. (١٩) من (ب).

<sup>(</sup>١٣) في جامع البيان ١١٤/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٢٨/٤ ثمانين عشر. (٢٠) في (ب، جـ، د، هـ) للبعث.

<sup>(</sup>١٤) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢١) ما بين المعقوفين ساقط من (جـ، د) وفي (ب) عليه السلام (١٥) ساقطة من (جـ، د). (۲۲) في (أ) يسلط.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من (ب، د).

<sup>(</sup>۲٤) **في** (د) وكان.

<sup>(</sup>۲۳) انظر جامع البيان ٢٦/١١٥. ا (۱۷) انظر جامع البيان ۲۲/۱۱۶.

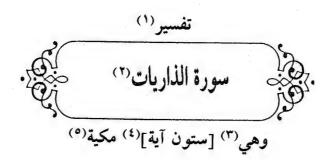

أخبرنا سعيد بن محمد المقريء أنا(٦) أبو عمرو بن مطر نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بـن يونس نا سلام (بن سليم)(٧) نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال(^) رسول الله ﷺ (٩): (ومن قرأ سورة الذاريات(١٠) أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا)(١١) بسم الله الرحمن

وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرُوا ١ إِنَّا فَٱلْحَكِلَتِ وِقْرًا ﴿ فَٱلْحَرِيَاتِ يُسْرًا ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ وَإِنَّا ٱلدِّينَ لُوْفِعٌ ۗ أِنَّ

**﴿والذاريات ذروا﴾** يعني الرياح تذرو التراب وهشيم النبات أي تفرقه وهي مخفوضة على (١٢) القسم ﴿ فالحاملات وقرآ ﴾ يعني السحاب يحمل ثقلًا من الماء ﴿ فالجاريات يسرآ ﴾ يعني (١٣) السفن تجري ميسرة في الماء(١٤) جرياً سهلًا ﴿ فالمقسمات أمراً ﴾ يعني (١٥) الملائكة يقسمون الأمر (١٦) بين الخلق على ما أمروا به. أقسم الله تعالى (١٧) بهذه الأشياء، لما(١٨) فيها من الدلالة على صنيعه وقدرته. ثم ذكر المقسم عليه فقال: ﴿إنما توعدون﴾ أي من الثواب والعقاب ﴿لصادق وإن الدين﴾ الجزاء ﴿لواقع﴾ لكائن.

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ تُحْنَلِفٍ ۞ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾ يَشْتُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ كُفْنَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرْ هَلَا ٱلَّذِى كُنْتُم بِدِ،

(١) ساقطة من (أ).

(٢) في (جـ) والذاريات.

(٣) من (جـ).

 $(\xi)$  ما بين المعقوفين من (f)

(٥) من (جـ).

(٦) في (ب، د) أنا.

(٧) من (ب، د).

(٨) في (ب) عن.

(٩) في (ب) وسلم (أنه قال).

(١٠) في (ب، د، هـ) الذاريات.

(۱۱) لم يعثر له على أصل ولتراجع «ص» و «غافر».

(۱۲) في (د) عن.

(١٣) ساقطة من (أ، هـ).

(١٤) في (أ) الماء [جريها].

(١٥) من (ب، د).

(١٦) في (ب،ج، د، هـ) الأمور.

(١٧) من (أ، ج).

(۱۸) في (هـ) بما.

والسماء ذات الحبك ذات الخلق الصدن المستوي. هذا قول الأكثرين (١) وروى معمر (١) عن قتادة: ذات الخلق الشديد. وقال مقاتل والكلبي: ذات الطرائق (٣) كجبك الماء إذا ضربته الريح، وحبك الرمل والشعر الجعد ولكنا لا (٤) نرى تلك الحبك، لبعدها عنا (٥) ثم ذكر جواب القسم فقال: إنكم يا أهل مكة (لفي قول مختلف) في محمد (صلى الله عليه وسلم) (١) بعضكم يقول: شاعر، وبعضكم يقول: مجنون. وفي القرآن تقولون (٧): إنه سحر وكهانة ورجز وما سطره الأولون. (وؤنك عنه من أفك يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذب (٨) به يعني من حرمه الله تعالى (١) الإيمان بمحمد (صلى الله عليه وسلم) (١) والقرآن. قوله (١١) (قتل الخراصون) قالوا جميعاً: لعن الكذابون (١١). قال ابن الأنباري: والقتل إذا أخبر عن الله به كان بمعنى اللعنة: لأن من لعنه الله كان (١) بمنزلة المقتول الهالك (١٤). وقال (٥١) الزجاج: الخراصون هم الكذابون (١١) يقال قد تخرص على فلان الباطل (١١). قال الفراء: هم الذين قالوا: محمد شاعر كذاب مجنون ساحر خرصوا ما لا علم لهم به (٨١). (الذين هم في غمرة ) غفلة وعمي وجهالة عن أمر الأخرة (ساهون) لاهون غافلون (١٩) والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب (٢١) عنه (يسألون أيان يوم الدين ) يقولون: يا محمد متى يوم الجزاء، تكذيباً منهم واستهزاء. ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال (ويوم هم على النار يفتنون ) يحرقون ويعذبون بها. قال عكرمة: ألم تر أن (٢١) الذهب إذا أدخل في (٢١) النار قيل: فتن؟ وتقول لهم خزنة النار (فوقوا فتتكم ) حريقكم وعذابكم (هذا الذي كنتم به تستعجلون » في الدنيا تكذيباً به ثم أعلم ما لأهل الجنة عنده فقال:

<sup>(</sup>١) روي ذلك عن قتادة وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وأبي صالح والسدي وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم. انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٨١/٣ وجامع البيان ١١٧/٢٦، ١١٨ وفتح الباري ٢٠١/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٣٢/٤ ومعالم التنزيل ٢٢٩/٤ وفتح القدير ٨٣/٥.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) يقول.

<sup>(</sup>٢) في (د) معتمر.

<sup>(</sup>٨) في (ج) تكذيبه في (د) تكذيباً.

<sup>(</sup>٣) في (جه، د،هه) الطريق.

<sup>(</sup>٩) من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (هـ) ما . (٥) انظ معال التنزيل ٤/

<sup>(</sup>۱۰) من (جـ).

<sup>(°)</sup> انظر معالم التنزيل ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (جـ).

<sup>(</sup>٦) من (ج-).(١٢) انظر تفسير عبد

<sup>(</sup>١٢) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٨١/٣ وجامع البيان ٢٦/١٦ ومعاني القرآن للفراء ٨٣/٣ وابن قتيبة في الغريب ٤٢١ وتفسيـر القرآن العظيم ٢٣٢/٤ وفتح الباري ٩٩/٨ والدر المنثور ١١٢/٦.

<sup>(</sup>١٨) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٣٨.

<sup>(</sup>١٣) في (ب، جـ، د) فهو. (١٤) انظ زاد المسير ٢٠/ ٣٠ منت

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>١٤) انظر زاد المسير ٩/ ٣٠ وفتح القدير ٨٤/٥ وروح المعاني ٦/٢٧. (١٥) في (د) قال.

<sup>(</sup>٢٠) في (هـ) العقل.

<sup>(</sup>١٦) في (هـ) الكاذبون.

<sup>(</sup>٢١) في (جـ) إلى .

<sup>(</sup>١٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢١.

<sup>(</sup>۲۲) ساقطة من (ب، جـ، د).

﴿إِن المتقين في جنات وعيون آخذين ما ءاتاهم ربهم ﴾ ما أعطاهم ربهم (۱) من الخير والكرامة ﴿إنهم كانوا قبل ذلك ﴾ يعني في الدنيا ﴿عسنين ﴾ في أعيالهم. ثم ذكر إحسانهم فقال ﴿كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ﴾ الهجوع: النوم بالليل دون النهار ، وما صلة . والمعنى: كانوا يهجعون قليلاً من الليل يصلون أكثر الليل .قال عطاء: وذلك حين أمر وابقيام الليل ، ثم نزلت الرخصة . ويجوز أن يكون المعنى كان الليل الذي ينامون فيه كله قليلاً ، ويكون الليل اسماً للجنس . وهذا معنى قول سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا قل(۱) ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها(۱) . وقال مطرف بن الشخير: قل ليلة أتت عليهم هجعوها(١) كلها(٥) . وقال مجاهد: كانوا لا ينامون كل الليل (١) واختار قوم الوقف على قوله: قليلاً على معنى : كانوا من (١) الناس قليلاً وهو قول الضحاك ومقاتل . ثم ابتدأ فقال : ﴿من الليل ما يهجعون ﴾ وهذا على على معنى البتة (١) الناس عليلاً وهو قول الضحاك ومقاتل . ثم ابتدأ فقال : ﴿من الليل ما يهجعون ﴾ وهذا على وصدقوه ﴿وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ قال الحسن :مدوا الصلاة إلى (١) الأسحار ثم أخذوا (في الأسحار)(١١) بالاستغفار(١١) . وقال الكلبي ومقاتل ومجاهد: وبالأسحار هم يصلون وذلك أن صلاتهم بالأسحار طلب منهم ولا للمغفرة(١١) . ثم ذكر صدقاتهم فقال: ﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » وهو الذي ليس له في الغنيمة سهم ، ولا يعري عليه من الفيء شيء ومعناه في الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقطن بحاجته (١٥) فيتصدق عليه (١١) . قوله ﴿وفي الأرض يسأل اللموقنين » يعني ما فيها من الجبال والبحار والأشجار والأشجار والأشار (١١) والثمار والنبت عاماً بعام . ففيها آيات للموقنين أي يعني ما فيها من الجبال والبحار والأشجار والأشجار والأشار (١٤) والثمار والنبت عاماً بعام . ففيها آيات للموقنين المنوفية من المها من الجبال والبحار والأشجار والأنهار (١٤) والمنار والنبت عاماً بعام . ففيها آيات للموقنين الملوقنين عليه (١٠) والمنار والأشجار والأنهار (١٤) والمنار والأنبار والأنبار والأنبار والأنهار والأنبار والأنبار

<sup>(</sup>١) من (هـ). (٢) في (أ) قلت.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ١٢٢/٢٦ ومعالم التنزيل ١٣٠/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في (د) هجعونا.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٨٢/٣ وجامع البيان ٢٢/٢٦ وتفسير القرآن العظيم ٢٣٣/٤ ومعالم التنزيل ٤/٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير مجاهد ٢/١٧٦ وجامع البيان ٢٢/٢٦ ومعالم التنزيل ٤/٢٣٠.

قال الإمام الألوسي في تفسيره والغرض من الآية انهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلًا. انظر روح المعاني ٨/٢٧.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٤/ ٢٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٠٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٣٤/٤ وزاد المسير ٣١/٨.

<sup>(</sup>١١) في (ب، ج، ده) بالأسحار.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٤/٢٣٠.

<sup>(</sup>۹) في (أ) المراد. (۱۰) في (د) إن.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ وتفسير مجاهد ٢١٨/٢ ومعالم التنزيل ٤/ ٢٣٠. وتفسير القرآن العظيم ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٣١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٨/٨ وتفسير عبد الرزاق ١٠٨٢/٣ والنحاس في ناسخه ص ٣٢٥ وتفسير القرآن العظيم ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>١٥) في (ج، ب، د، هـ) لحاجته.

<sup>(</sup>١٦) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. انظر كتاب الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى وأبو داود كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وجد الغنى. والنسائي كتاب الزكاة باب تفسير المسكين ومسند الإمام أحمد ٢٠٠/٢ وتفسير عبد الرزاق ١٠٨٣/٣.

<sup>(</sup>١٧) من (جه، د).

بالله يعرفونه بصنعه ﴿وفي أنفسكم ﴾ آيات (١) إذ كانت نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظماً إلى أن نفخ فيها الروح . وقال عطاء عن ابن عباس: يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبايع (٢). وقال ابن الزبير: يعني سبيل (الخلاء والبول) (٣) يأكل ويشرب من مدخل واحد ، ويخرج من سبيلين. وتم الكلام . ثم عنفهم فقال ﴿أفلا تبصرون ﴾ قال مقاتل : أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفون (٤) قدرته على البعث (٥) قوله (١) ﴿وفي السماء رزقكم ﴾ قال ابن عباس ومقاتل ومجاهد: يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق (٧) ﴿وما توعدون ﴾ قال عطاء: من الثواب والعقاب (٨) . وقال الكلبي : من الخير والشر (٩) وقال مجاهد (١٠): الجنة والنار (١١) . ثم أقسم الرب (عز وجل) (١٢) بنفسه فقال : ﴿فورب السماء والأرض إنه لحق ﴾ قال الكلبي : يعني ما قص في (١٣) الكتاب كائن (١٤) . وقال الزجاج : وهو ما ذكر من أمر السرزق والأيات (١١) . وقال مقاتل : يعني أمر الساعة ﴿مثل ما أنكم تنطقون ﴾ من قرأ بالرفع فهو من صفة الحق ، ومن نصب جعل «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء واحد ، ذكر (١٧) ذلك أبو عثمان المازني وأبو علي الفارسي قال : ومثله قول حميد (١٨):

## وويحاً لمن لم يدر(١٩) ما هن ويحما(٢٠)

فبنى (ويح مع ما)(٢١) ولم يلحقه التنوين(٢٢) وقال الفراء: من نصب(٢٣) مثل مع «ما» جعله في مذهبه مصدراً

(٩) المرجع السابق.

(١١) المرجع السابق.

(١٧) **في** (أ) وذكر.

<sup>(</sup>١) في (جـ) آيات (للمؤمنين بالله).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ١٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٣١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٢١٠/٨.

<sup>(</sup>٣) في (ب، د) البول والخلاء.

<sup>(</sup>٤) في (جـ، هـ) فتعرفوا.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٣١/٤.

<sup>(</sup>٦) من (ب، جـ).

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٣١/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٣٥/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٣١/٤.

<sup>(</sup>۱۰) في (د) مجاهد (من). (١٠) في (ب، د) قال.

<sup>(</sup>١٦) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٢١.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (جـ) وفي (ب) تعالى وفي (هـ) جل جلاله.

<sup>(</sup>١٨) حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر الهلالي ، ويكنى كثيراً أبا المثنى وهو شاعر مخضرم عده ابن سلام وغيره من شعراء الطبقة الرابعة الإسلاميين.

<sup>(</sup>١٩) في الديوان يبدر.

<sup>(</sup>٢٠) عجز بيت من ديوان حميد ص ٧ صنعة عبد العزيز الميمني نسخة مصورة عن دار الكتب نشر الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة. (٢١) في (هـ) ويحما.

<sup>(</sup>۲۲) اختلف في (مثل ما) فأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بالرفع صفة لحق ولا يضر تقدير إضافتها إلى معرفة لأنها لا تتعرف بذلك لإبهامها، أو خبر ثان أو أنه مع ما قبله خبر واحد نحو حلو حامض وافقهم الأعمش، والباقون بالنصب على الحال من المستكن في (لحق) لأنه من المصادر التي لا توصف والعامل فيها حق أو الوصف لمصدر محذوف أي لأنه لحق حقاً مثل نطقكم وقيل: هو نعت لحق وبني على الفتح لإضافته إلى غي متمكن وهو ما إن كانت بمعنى شيء وإن وما في حيزها إن جعلت مزيدة للتأكيد. انظر النشر لا ٣٧٧/٣ والتحبير ١٨٣ وجامع البيان ١٣٧/٢، ١٢٨ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢١ وتفسير البحر المحيط ١٣٦/٨، ١٣٧.

<sup>(</sup>۲۳) في (ب) نصبه.

كقولك: إنه لحق حقاً، ويجوز ذلك(١). قال الزجاج: والمعنى: إنه لحق كما أنكم تنطقون. شبه(١) الله تعالى تحقق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الأدمي ووجوده وهذا كما يقول: إنه لحق كما أنك تقول(٣) هاهنا [وإنـه لحق كما أنـك تتكلم](٤) والمعنى: انه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة(٥) قوله تعالى(٦):

هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكرُونَ ١ فَيَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ ـ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ اللَّهِ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكْمٍ عَلِيمٍ ١ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ

﴿هل أتاك﴾ قال ابن عباس ومقاتل: يريد قد أتاك ولم يكن إذ ذاك أتاه ﴿حديث ضيف إبراهيم المكرمين ﴾ يعني عند الله وذلك أنهم كانوا(٧) مالائكة كراماً وقد قال الله تعالى(١) في صفتهم: «بىل عباد مكرمون»(٩) وذكر ابن عباس أسماءهم فقال: يريد إسرافيل وجبريل وميكائيل(١٠). وقال مقاتل: أكرمهم إبراهيم (فأحسن القيام)(١١) وكان لا يقوم على رأس ضيف، فلما رأى هيأتهم حسنة(١١) قام هو وامرأته سـارة لخدمتهم. وقـال الكلبي: أكرمهم بـالعجل. أخبـرنا أبـو بكر أحمـد بن الحسن القاضي أنــا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو يحيى (١٣) زكريا (بن يحيى)(١٤) نا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار أنه (١٥) سمع نافع بن جبير (١٦) يخبر عن أبي شريح الخزاعي (١٧) أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه[ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت](١٨) (١٩)

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن ٨٤/٣، ٨٥.

<sup>(</sup>۲) في (أ) فشبه. (٨) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء آية ٢٦. (٣) من (جه، هه).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ). (۱۰) من أ.

 <sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢١. (١١) في (ب، ج) وأحسن القيام عليهم.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ٰ(أ). (٦) من (ج).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (د). (۱۳) في (ب، د) يحيى.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من د. وهو أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد المروزي يعرف بزكرويه توفي سنة ٧٠ هـ (انظر المنتظم ٥/٧٧).

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (أ، جـ).

<sup>(</sup>١٦) نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد المدني وثقه أبو زرعة وابن خراش والعجلي فقالوا: ثقة مشهور أحد الأئمة توفي سنة ٦٩ هـ (انظر التهذيب ٤٠٤/١٠).

<sup>(</sup>١٧) أبو شريح الخزاعي ثم الكعبي خويلد بن عمرو وقيل: عمرو بن خويلد وقيل: هانىء وقيل: كعبّ بن عمرو وقيل: عبد الرحمن والأول أشهر مات سنة ٦٨. (انظر الإصابة ١٠١/٤، ١٠٢).

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

<sup>(</sup>١٩) انظر صحيح البخاري كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره،باب إكرام الضيف وراه الإمام أحمد ١/٢٠، 7/771, 371, 777, 777, 773, 773, 7/3, 7/17, 777, 8/17, 9.1, 0/37, 177, 713, 5/27, 737, ٣٤٩، ٣٨٤، ٣٨٥ ورجاله ثقات عن عائشة ورواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو وإسناده حسن انظر مجمع الزوائد كتاب البر والصلة باب إكرام الجار ١٦٧/٨.

﴿إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهُ فَقَالُو سَلَامُ مَفْسَرُ فِي سَورة هُود (١) ﴿قُومُ مَنكُرُونَ ﴾ قال ابن عباس: قال في نفسه: هؤلاء قوم لا نعرفهم، وذلك أنه ظنهم من الإنس ولم يعرفهم (٢) ﴿فراغ إلى أهله ﴾ أي (٣) عدل ومال إلى سارة ﴿فجاء بعجل سمين ﴾ وكان مشوياً لأنه قال في آية أخرى: ﴿بعجل حنيذ (٤) ﴾ (٥) فقربه إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا ﴿فقال ألا تأكلون ﴾ وما بعد هذا مفسر إلى قوله: ﴿فأقبلت امرأته في صرة ﴾ في ضجة وصيحة أي أخذت تولول كما قال (١) ﴿قالت يا ويلتا ﴾ (١) ﴿فصكت وجهها ﴾ قال مقاتل والكلبي: جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجباً (٨) ومعنى الصك ضرب الشيء العريض ﴿وقالت عجوز عقيم ﴾ أي إني عجوز عقيم فكيف (٩) ألد كما ﴿قالت (١٠) يا ويلتا أألد وأنا عجوز ﴾

قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبَّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُمْ آَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴾ فَالْوَرْبِينَ ﴿ فَهُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴾ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِن الْمُقْوِمِينَ ﴾ فَالْحَرْبِينَ فَي الْمُورِينَ ﴾ فَالْحُرْبِينَ فَي الْمُورِينَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَتَرَكَنَا فِيهَا عَالَيْهُ لِللَّهُ مِن الْمُدَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾

﴿قالوا كذلك قال ربك﴾ أي كما قلنا لك(١٢) قال ربك: انك ستلدين غلاماً. وما بعد هذا مفسر فيما تقدم(١٢) إلى قوله ﴿للمسرفين﴾ قال ابن عباس ومقاتل: للمشركين. والشرك أسرف الذنوب وأعظمها ﴿فأخرجنا من كان فيها﴾ يعني في قرى قوم لوط ﴿من المؤمنين﴾ وذلك قوله ﴿فأسر بأهلك﴾ الآية(١٤) وهو أن الله تعالى(١٥) أمر لوطاً بأن(١١) يخرج هو ومن معه المؤمنين، لئلا يصيبهم العذاب ﴿فما وجدنا فيها غير بيت﴾ [غير أهل بيت](١١) ﴿من المسلمين﴾ يعني لوطاً وبنتيه وصفهم الله تعالى(١٥) بالإيمان والإسلام جميعاً، لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. ﴿وتركنا فيها﴾ في (١٩) مدينة قوم لوط ﴿آية﴾ (٢٠) علامة للخائفين تدلهم على أن الله أهلكهم فيخافون(٢١) مثل عذابهم.

## وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَنَوَلَىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مَحَنُونُ ۗ ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَمِّ وَهُوَمُلِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) هود (۲۹). (۲) انظر جامع البيان ٢٦/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٣٢/٤. (٣) من (ب، د).

<sup>(</sup>٤) حنيذ: أي مشوي بين حجرين وإنما يفعل ذلك لتنصبّ عنه اللزوجة التي فيه وهو من قولهم حنذت الفرس استحضرته شوطآ أو شوطين ثم ظاهرت عليه الجلال ليعرف وهو محنوذ وحنيذ. انظر المفردات مادة حنذ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة هود جزء من الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (جـ، هـ).

<sup>(</sup>٧) سورة هود جزء من الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٩) في (د) كيف.

<sup>(</sup>۱۰) في (د) قال.

<sup>(</sup>١١) سورة هود جزء من الأية ٧٢.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٣) الحجر (٥٧ - ٥٨).

<sup>(</sup>١٤) سورة هود الآية ٨١.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١٦) في (جـ) أن.

<sup>(</sup>١٧) ما بين المعقوفين من (أ، ب).

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>۱۹) في (أ) من.

<sup>(</sup>٢٠) ساقطة من (هــ).

<sup>(</sup>۲۱) في (د) فيخافوا.

﴿ وفي موسى ﴾ أيضاً ﴿إذ أرسلناه (١) إلى فرعون بسلطان مبين ﴾ بحجة ظاهرة وهي (٢) العصا ﴿ فتولى بركنه ﴾ أي بجمعه وجنده الذي (٣) كان يتقوى بهم كالركن الذي يقوي البنيان. والباء في ﴿ بركنه ﴾ للتعدية أي جعلهم يتولون ﴿ وقال «لموسى» ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ﴾ فطرحناهم في البحر يعني حين أغرقهم ﴿ وهو مليم ﴾ أتى (٤) ما يلام عليه حين ادعى الربوبية وكذب الرسول.

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُعْمَ تَمَنَّعُواْ حَتَى حِينٍ ﴾ الرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴾ المَّنَعُواْ حَتَى حِينٍ ﴾ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ فَا اسْتَطَنعُواْ مِن قِيامٍ وَمَا كَانُواْ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ﴾ كَانُواْ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ﴾

﴿وفي عاد﴾ أيضاً آية أي في إهالاكهم (٥) وهو قوله ﴿إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ﴾ وهي التي لا خير فيها ولا بركة: لا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً إنما هي ريح الإهلاك. ثم وصفها فقال: ﴿ما تنذر من شيء أتت عليه ﴾ من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم ﴿إلا جعلته كالرميم ﴾ كالشيء الهالك البالي (١) وهو نبات الأرض إذا (٧) يبس وديس ﴿وفي ثمود ﴾ أيضاً ﴿إذ قبل لهم تمتعوا ﴾ (١) وذلك أنهم (٩) لما عقروا الناقة قال لهم صالح: «تمتعوا ثلاثة أيام» وهو قوله ﴿تمتعوا حتى حين ﴿(١) ﴿فَأَخْدَتُهُم الصاعقة ﴾ بعد مضي الأيام الثلاثة وهي (١١) الموت في قول ابن عباس (١١). وقال مقاتل (١١)؛ يعني العذاب (١٤) والصاعقة كل عذاب مهلك. وقرأ الكسائي (١٥): الصعقة وهو الصوت الذي يكون عن الصاعقة (١١) ﴿ والصاعقة كل عذاب مهلك. وقرأ الكسائي قال قتادة: من نهوض (١١) الذي يكون عن الصاعقة (١١) ﴿ وما كانوا منتصرين ﴾ ممتنعين من العذاب ﴿وقوم نوح ﴾ نصبه (١٨) بالحمل على يغني لم ينهضوا من تلك الصرعة ﴿ وما كانوا منتصرين ﴾ ممتنعين من العذاب ﴿ وقوم نوح ﴾ نصبه (١٨) بالحمل على المعنى وهو: أن قوله: (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم) يدل على إغراقهم (١٩) فكأنه قال: فأغرقناهم ، أغرقنا قوم نوح [من قبل أي] (٢٠) من قبل هؤلاء ﴿ إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ عاصين (٢١) خارجين عن (٢١) أمر الله.

في (ب) أرسلنا.

<sup>(</sup>٢) في (جـ) وهو. (٩) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (جـ) الذين.

<sup>(</sup>٤) في (ج.) أي .

<sup>(</sup>٥) في (د) هلاكهم. (١٢) انظر معالم التنزيل ٤/٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١٠) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في (ب) إذ . (<sup>۱</sup>) انظر المراجع السابقة . (<sup>۱</sup>) في (د) الكسائي (أي). (<sup>۸</sup>) في (هـ) تمتعوا (حتى حين).

<sup>(</sup>١٦) اختلف في (الصعقة) فالكسائي بحذف الألف وسكون العين على إرادة الصوت الذي يصحب الصاعقة. وافقه ابن محيصن بخلف عنه. وعن الحسن بتقديم القاف على العين. والباقون بالألف بعد الصاد وكسر العين على إرادة النار النازلة من السماء للعقوبة، انظر الإتحاف ٣٩٩ والنشر ٣٧٧/٣ والتحبير ١٨٤، ١٨٤ ومعانى القرآن للفراء ٨٨/٣.

<sup>(</sup>١٧) انظر جامع البيان ٢٧/ ٥. (٢٠) انظر جامع البيان ٢٧/ ٥.

<sup>(</sup>١٨) في (د) نصباً. (١٨) في (أ) عاصين لله.

<sup>(</sup>١٩) في (أ،هـ) أغرقناهم. (٢٢) في (أ، ب، جـ، د) من.

﴿والسماء بنيناها بأيد﴾ بقدرة وقوة(١) ﴿وإنا لموسعون﴾ لذو سعة لخلقنا. والمعنى(٢) قادرون(٣) على رزقهم لا نعجز عنه. والموسع ذو الوسع (٤) والسعة وهو (°) الغنى والجدة ﴿والأرض فرشناها ﴿ بسطناها ﴿ فنعم الماهدون ﴾ نحن قال ابن عباس: نعم ما وطأتُ لعبادي ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ صنفين ونوعين (كالبحر والبر)(٦) والحلو والمر، والشمس والقمر، والسماء والأرض، والنور والظلمة، ﴿لعلكم تذكرونَ﴾ فتعلموا أن خالق الأزواج فرد ﴿ففروا إلى الله﴾ بالتوبة من ذنوبكم. والمعنى: فروا(٧) من الكفر والعصيان إلى الطاعة والإيمان ﴿إنِّي لَكُم منه﴾ [من الله](^) **﴿نَذِيرُ مَبِينَ﴾** أنذركم العقاب على الكفر والمعصية.

كَذَالِكَ مَآ أَنَّى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَعْنُونٌ ١٠٠٠ أَنَوَاصَوَا بِدِّء بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠٠ فَنُولًا عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومِ إِنَّ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَ

**﴿كذلك﴾** أي الأمر كذلك وهو أنه ﴿ما أتى الذين من قبلهم﴾ من قبل كفار مكة ﴿من رسول إلا قالوا، هو(٩) ﴿ساحر أو مجنون؛ يقول الله تعالى(١٠): ﴿أَتُواصُوا﴾ أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب. والاستفهام للتوبيخ. ﴿ بل هم قوم ﴾ يعني أهل مكة ﴿ طاغون ﴾ قال ابن عباس: حملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك ﴿ فتول عنهم ﴾ أعرض عن هؤلاء المشركين فقد بلغت وأنذرت وهو قوله ﴿ فما أنت بملوم ﴾ لا (١١) لوم عليك إذا أديت الرسالة.قال ابن عباس والمفسرون: لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله ﷺ والمؤمنون، وظنوا (١٢) أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر، حتى نزلت الآية الثانية (١٣) أخبرنا المفضل بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أنا(١٤) جدي الإمام أبو بكر الإسماعيلي أنا(١٥) أبو خليفة الجمحي (١٦) ناسليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد قال(١٧): خرج علي بن أبي طالب [رضي الله عنه](١٨) معتماً مشتملًا في قميصه فقال: لما

(١٤) في (د) نا.

(٩) ساقطة من (هـ).

(۱۲) في (هـ) فظنوا.

(۱۰) من (جـ). (١١) في (د) ولا.

(١٣) انظر جامع البيان ٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٤/٢٣٥.

<sup>(</sup>١) في (هـ) وقدرة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (هـ) والقادرون.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) وهي.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ج) كالبر والبحر.

<sup>(</sup>٧) في (هـ) فروا (إلى الله).

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

<sup>(</sup>١٥) في (جـ) أخبرنا.

<sup>(</sup>١٦) الإمام العالم المحدث الأديب الأخباري أبو خليفة الفضل بن الحباب واسم الحباب عمرو بـن محمد بن شعيب الجمحي البصري الأعمى ولد سنة ٢٠٦ وكان ثقة صادقاً مأموناً ومات سنة ٣٠٥ هـ وعاش مائة عام سوى شهر. انظر سير أعلام النبلاء ٧/١٤. ١١. (١٧) في (د) قال (لما).

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين ساقط من (د، هـ).

نزلت ﴿ فتول عنهم فما أنت بملوم﴾ لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي على أن يتول عنهم (١). فلما نزلت ﴿ وَذَكَرَ فَإِنَ الذّكرَى تَنفع المؤمنين ﴾ (١) طابت أنفسنا (٣). قال (١) مقاتل: عظ كفار مكة (٥) ﴿ فإن الذّكرى تنفع المؤمنين ﴾ أي من علم الله تعالى (٧) أن يؤمن منهم (٨). وقال (١) الكلبي (١٠): عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم قوله (١١) تعالى (١١):

وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيَلُّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال المفسرون (١٢): هذا خاص لأهل طاعته، يعني من آمن من الفريقين. وهذا قول الكلبي والضحاك، واختيار الفراء (١٤) وابن قتيبة. والدليل على صحة هذا ما أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله التميمي نا عبد الله بن محمد الحافظ نا محمد بن أحمد بن يحيى نا سعيد بن عثمان نا أبو وهب الشامي عن سليمان القافلاني (١٥) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال هي (١١) في قراءة أبيّ (وما خلقت الجن والإنس من (١٧) المؤمنين إلا ليعبدون) (١٨) وقال أهل المعاني: إلا ليخضعوا لي، ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة: الذل والانقياد. وكل مخلوق من الإنس والجن خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته خلقه (على ما) (١٩) أراد، ورزقه كما قضى، لا يملك أحدلنفسه خروجاً عما خلق عليه (ما أريد منهم من رزق أن يرزقوا أحداً من خلقي (٢٠) يقول: أن يرزقوا أنسهم (وما أريد أن يطعمون) أن يطعمون أن يطعمون أن يطعمون أن الله تعالى (٢١) يقول:

<sup>(</sup>٧) من (أ، ب).

<sup>(</sup>١) من (أ، ب).

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٧٧/٨ ومعالم التنزيل ٤/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) في (أ، جـ، هـ) فذكر.

<sup>(</sup>٩) في (أ) قال.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٧/٢٧، ٨.

<sup>(</sup>١٠) انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٤) في (د) وقال. .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (أ) تعالى .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>۱۲) من (جـ).

<sup>(</sup>٦) من (أ).

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٧٧/٨ ومعالم التنزيل ٤/٣٥٥ وزاد المسير ٨/٤٠، ٤٣ .

<sup>(</sup>١٤) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٨٩.

<sup>(</sup>١٥) سليمان بن أبي سليمان القافلاني كنيته أبو الربيع يروي عن الاثبات الموضوعات حتى صار ممن لايحتج به إذا انفرد.انظر المجروحين ١/٣٢٩.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٧) ساقطة (هــ).

<sup>(</sup>١٨) انظر معالم التنزيل ٤/ ٢٣٥ والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦٢٥ وفتح القدير ٥ / ٩ ٩ والبحر المحيط ١٤٣/٨.

<sup>(</sup>١٩) في (ب، د) كما.

<sup>(</sup>٢٠) ما بين المعقوفين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٢١) ساقطة من (د، هـ).

(عبدي استطعمتك فلم تطعمني) أي لم تطعم عبدي ((۱) وذلك أن الاستطعام وسؤال الرزق يستحيل (۲) في وصف الله تعالى (ومعنى الآية) (۳) أنه ما أوجب على عباده ولم يكلفهم القيام برزق الخلق والإطعام. ثم بين أن الرزاق هو لا غيره فقال (إن الله هو الرزاق) يعني خلقه (فو القوة) على ما خلق (المتين) القوي متن (۱) متانة إذا قوي. ثم ذكر أن لمشركي مكة من العذاب مثل ما لغيرهم من الأمم الكافرة فقال: (فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم نصيباً من العذاب نصيب أصحابهم الذين أهلكوا (۱) نحو قوم نوح وعاد وثمود. ومعنى الذنوب في اللغة: الدلو العظيمة (۱). قال ابن قتيبة (۷): كانوا يستقون، فيكون لكل واحد ذنوب فجعل «الذنوب» مكان «الحظ والنصيب» (۸) (فلا يستعجلون) بالعذاب يعني: أنهم أخروا إلى يوم القيامة يدل على ذلك (۹) (فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) يعني يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) وهو قطعة من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب؟ وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. انظر صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب باب فضل عيادة المريض والأحاديث القدسية باب ما جاء في الحث على الفضيلة والنهي عن الرذيلة ١٦٣/١.

<sup>(</sup>۲) في (أ) مستحيل.

<sup>(</sup>٣) في (أ) والمعنى.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (د).

<sup>(°)</sup> في (د) هلكوا.

<sup>(</sup>٦) انظر المفردات في غريب القرآن مادة «ذنب» ص ١٨١.

<sup>(</sup>٧) في (د) ابن قتيبه (كما).

<sup>(</sup>٨) انظر تأويل مشكل القرآن ١٧٢ وتفسير غريب القرآن ٢٣ ٤.

<sup>(</sup>٩) في (د) هذا.



[ أربعون وتسع آيات](٢) مكيّة

أخبرنا محمد بن عبد الملك بن محمد بن يوسف الفارسي أنا محمد (بن محمد)(٣) بن إسحاق الحافظ [أنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ بن محمد بن إسحاق الحافظ](٤) أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا كامل بن طلحة (نا مالك)(٥) عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بالطور في المغرب» رواه البخاري(٦) عن عبد الله بن يوسف، ورواه مسلم (٧) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. أخبرنا محمد بن علي بن أحمد العزايمي أنا (^) محمد بن جعفر السختياني نا أبو إسحاق الأسدي نا أبو عبد الله اليربوعي نا المدايني عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٩): «ومن(١٠) قرأ سورة الطور كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه(١١) في جنته»(١٢).

وَالطُّورِ ١ وَكِنَابٍ مَّسْطُورٍ ١ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ١ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ١ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُع ١ وَالْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآهُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا ١ إِنَ نَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ١ يَوْمَ يُدَعُّوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١ هَنذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ أَنْسِخْرُ هَنذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١ أَصْلُوهَا فَأَصْبُرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاء عَلَيْكُم إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ١

﴿بسم الله الرحمن الرحيم. والطور﴾ أقسم الله تعالى(١٣) بالجبل الذي كلم عليه موسى [عليه السلام](١٤) ﴿وكتاب مسطور﴾ يعني ما أثبت على بني آدم من أعمالهم ﴿ في رق منشور ﴾ الرق ما يكتب فيه. والمنشور المبسوط. قال مقاتل: تخرج إليهم أعمالهم يومئذ في رق يعني أديم الصحف. وقال الفراء: الرق الصحائف التي تخرج إلى بني آدم

(٨) في (د) نا.

(٩) من (ب، د، هـ).

(۱۰) في (هـ) فمن.

(١١) في (هـ) ينعم.

(١٢) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

(١٣) ساقطة من (د، هـ).

(١٤) من (ب، ج).

(١) ساقطة من (أ).

(٢) ما بين المعقوفين من (أ).

(٣) ساقطة من ب، د.

(٤) ما بين المعقوفين من (د).

(٥) ساقطة من ب.

(٦) انظر صحيح البخاري كتاب الأذان باب الجهر في المغرب.

(V) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح.

يوم القيامة فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه (۱) بشماله (۲). وهذا كقوله (ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً (۳) (۹ والبيت المعمور) أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أنا إسماعيل بن بجير نا محمد بن الحسن (۱) بن الخليل هشام بن عمار فالوليد بن مسلم نا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على (البيت المعمور في السماء الدنيا، وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان يدخله جبريل كل يوم طلعت فيه الشمس، فإذا خرج انتفض انتفاضة خرت منه سبعون ألف قطرة، يخلق الله من كل قطرة ملكاً يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون فيه فيفعلون ثم لا يعودون إليه أبداً) (۱) أخبرنا (۱) أبو حسان المذكي أنا هارون بن محمد الاستراباذي أنا إسحاق بن أحمد (۱۷) الخزاعي أنا أبو الوليد (۱) الأزرقي (۱۹) نا جدي عن سعيد بن سالم حدثني ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «البيت الذي في السماء يقال له: الضراح، وهو بحداء (۱۱) البيت الحرام، ولو سقط سقط عليه، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم (۱۱) لا يعودون فيه أبداً (۱۱) أخبرنا إسماعيل النصراباذي أنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العدني أنا المفضل بن محمد الشعبي (۱۱) نا محمد بن يوسف (۱۵) في السماء لله بن طاووس شكر عن عمه عبد الله بن طاووس (۱۱) أنه سمعه يقول: «إن البيت المعمور في السماء السابعة بحذاء هذا البيت تحج إليه الملائكة يوم حجكم هذا» (۱۹) (والسقف المرفوع) البيت المعمور في السماء السابعة بحذاء هذا البيت تحج إليه الملائكة يوم حجكم هذا» (۱۹)

(٣) سورة الإسراء آية ١٣.

(١) من (جـ).

(٤) في (أ) الحسين.

(٢) انظر معاني القرآن للفراء ٩١/٣.

- (°) قال ابن كثير: هذا حديث غريب جداً تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيرهم. قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. انظر تفسير القرآن العظيم ٢٣٩/٤.
  - (٦) في (د، هـ) وأخبرنا.
    - (٧) في (هـ) محمد.
    - (٨) في (جـ) الوليد.

(۱۱) من (ب).

- (٩) أحمد بن محمد الازرقي بن الوليد بن عقبة بن الأزرق أبو الوليد الأزرقي، ثقة، توفي سنة ٢٢٢ هـ انظر التهذيب ١/٧٩.
  - (١٠) في (هـ) بحذاء (فناء).

- (۱۲) ساقطة من (جـ).
- (١٣) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٨٦/٣ وصحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة والطبراني وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك كذا في مجمع الزوائد ١١٤/٧ والدر المنثور ١١٨/٦ وعزاه إلى عبد الرزاق في المصنف وأخرجه السيوطي في الفتح الكبير ونسبه إلى الإمام أحمد في المسند والنسائي والحاكم في المستدرك. وتفسير القرآن العظيم ٢٣٩/٤ وجامع البيان ٢١/٢٧ والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الطور ٢٦٨/٤ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: (خ م) وتفسير مجاهد ٢٣٣/٢، ٢٣٤.
  - (١٤) في (هـ) ابن الشعبي .
  - (١٥) محمد بن يوسف بن مطر الغريزي ولد سنة ٢٣١ هـ وتوفي سنة ٣٢١ هـ انظر الكامل لابن الأثير ٢٧٤/٨.
  - (١٦) أبو قرة هو: موسى بن طارق اليماني، الزبيدي، القاضي، ثقة، يغرب من التاسعة انظر التقريب ٢/٢٨٤، ٤٦٤.
    - (١٧) من أ.
- (١٨) عبد الله بن طاووس الإمام المحدث الثقة أبو محمد اليماني وثقوه مات سنة ١٢٣ هـ انظر سير أعلام النبلاء ١٠٤، ١٠٣، والتهذيب ٢٦٧/٥ ، ٢٦٨.
- (١٩) رواه الطبري في جـ ١١/٢٧ والحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الطور وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وابن كثير في ٢٣٩/٤ ومجاهد في ٦٢٤/٢.

يعني السماء ﴿والبحر المسجور﴾ المملوء يقال:سجرت الإناء إذا ملأته. روي(١) عن علي [بن أبي طالب]<sup>(٢)</sup> رضي الله عنه أنه قال: هو<sup>(٣)</sup> بحر تحت العرش فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان يمطر العباد<sup>(٤)</sup> بعد النفخة الأولى منه أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم (°). وهذا قول الكلبي ومقاتل قالا: يحيى الله تعالى (٦) به الموتى فيما بين النفختين. وقال مجاهد: ﴿البحر المسجور﴾ الموقد(٧) من السجر وهو ايقاد النار في التَّنُور. وهذا كما يروى: «إن الله تعالى يجعل البحار كلها ناراً فتزداد(^) في نار جهنم»(٩) أقسم الله تعالى(١١) بهذه الأشياء للتنبيه على ما قيل من عظيم القدرة على (١١) أن تعذيب المشركين حق. وهو قوله ﴿إن عذاب ربك لواقع ﴾ لكائن في الآخرة ﴿ما له من دافع ﴾ يدفع عنهم ذلك العذاب قال جبير بن مطعم: [أتيت النبي على الأكلمه في أساري بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه المغرب وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ «إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع» فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن ولم يكن أسلم يومئذ(١٢). ثم بين أنه متى يقع فقال ﴿يوم تمور السماء موراً ﴾ تدور دوراناً وتضطرب، وتتحرك وتستدير كل هذا من عبارات المفسرين(١٣) والمور في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران ﴿وتسير الجبال) عن (١٤) أماكنها حتى تستوي بالأرض ﴿ فويل ﴾ فشدة عذاب ﴿ يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون ﴾ يخوضون (١٥) في حديث محمد (عليه السلام)(١٦) بالتكذيب والاستهزاء يلهون بذكره (يوم يدعون) يدفعون (إلى نار جهنم دعاً ﴾ دفعا بعنف وجفوة. قال مقاتل(١١) تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعون إلى جهنم دفعاً على وجوههم حتى إذا دنوا منها قال لهم خزنتها ﴿هذه النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ في الدنيا. ثم وبخهم(١٩) لما عاينوا ما كانوا يكذبون به(٢٠) وهو قوله ﴿أَفْسِحْرُ هَذَا﴾ الذي تبرون ﴿أُمُّ أَنتُمُ لا تبصرون﴾؟ وذلك، أنهم كانوا ينسبون محمداً ﷺ إلى السحر وإلى أنه يغطى على الأبصار بالسحر، فلما شاهدوا ما وعدوا به من العذاب وبخوا بهذا وقيل لهم: ﴿اصلوها﴾ وآسوا شدتها ﴿فاصبروا﴾ على العذاب ﴿أو لا تصبروا سواء عليكم﴾ الصبر والجزع ﴿إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ (٢١) «أي جزاء ماكنتم تعملون من الكفر والتكذيب. ثم ذكر ماللمؤمنين فقال: إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنَعِيمِ ۞ فَنكِهِينَ بِمَآ ءَانَنهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د. (١) في جـ وروي.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٨٦/٣ وجامع البيان ١٢/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٣٧/٤. (٢) ما بين المعقوفين من أ، هـ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير مجاهد ٢/٢٤ وجامع البيان ١٢/٢٧ ومعالم التنزيل ٤/٣٧.

<sup>(</sup>٨) في هـ فيزاد.

<sup>(</sup>٩) ذكره صاحب زاد المسير ٤٨/٨ وقال عنه محققه: لم نقف على هذا الحديث مسنداً فيما بين أيدينا من المصادر، وقد أورده بعض المفسرين كالمصنف بلا سند.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٣) انظر مسند الإمام أحمد ٨٣/٤، ٨٥ وصحيح البخاري كتاب الأذان باب الجهر في المغرب.

<sup>(</sup>١٣) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٨٧/٣ وفتح الباري ٢٠٢/٨ ومعالم التنزيل ٢٣٧/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>١٨) انظر تفسير مجاهد ٢/ ٦٢٥ ومعالم التنزيل وزاد المسير ١٩/٨. (١٤) في هـ على.

<sup>(</sup>١٩) في أ وبخوهم. (١٥) ساقطة من هـ.

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من ب. (١٦) من جه.

<sup>(</sup>٢١) ساقطة من أ، ج. (١٧) في حد دفعاً [عنيفاً].

هَنِيَئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ مُتَكِئِينَ عَلَى شُرُرٍ مَّصْفُوفَةً وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورٍ عِينِ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِيمٍ عِا كَسَبَ رَهِينٌ شَي وَأَمَّدُذُنَهُم بِفَكِكَهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْنَهُونَ ١ يَنْكَوْنَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغَوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيثُ ١ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأُنَّهُمْ لُوۡلُوُّ مَّكُنُونٌ ۗ ۚ إِنَّ اللَّهُ مَا يَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ إِنَّا كَانَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَلْ فِي آهَلِنَا مُشْفِقِينَ إِنَّ الْمُدَّى ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞

﴿إِن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم﴾ معجبين بذلك ناعمين. وقد تقدم تفسيره ﴿ووقاهم ربهم﴾ وصرف عنهم ﴿عذاب الجحيم﴾. ويقال لهم: ﴿كلواواشربواهنيئاً﴾[أكلا وشربا هنيئاً﴾(١) مأمون العاقبة من التخمـة(٢) والسقم. قال زيد بن أرقم: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله ﷺ فقال:يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال النبي<sup>(٣)</sup> «والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليؤتى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال: عرق يفيض مثل ريح المسك فإذا كان ذلك ضمر له بطنه»(<sup>٤)</sup> ثم ذكر له (٥) حالهم في (٦) الأكل والشرب فقال ﴿متكئين على سرر﴾ جمع سرير ﴿مصفوفة﴾ موضوعة بعضها إلى جنب بعض ﴿وزوجناهم بحور عين﴾ مفسر في آخر سورة الدخان(٧) قوله (٨) ﴿والذين آمنوا [واتبعتهم ذريتهم] (٩) بإيمان﴾ يعني أولادهم الصغار والكبار، لأن الكبار يتبعون الأباء بإيمان منهم، والصغار يتبعون الأباء بإيمان(١٠٠) من الأباء، والولد يحكم له بالإسلام تبعاً لوالده ﴿ أَلْحَقنا بِهِم ذريتهم (١١) ﴾، يدفعون إليهم، فتقرّ بهم أعينهم، وإن كانوا دونهم في العمل، أخبرنا محمد بن أبي بكر المطوعي أنا(١٢) محمد بن أحمد بن حمدان بن علي (١٣) أنا محمد بن أحمد بن عبدالله بن أبي عون<sup>(١٤)</sup> الرا**ذ**اني<sup>(١٥)</sup> نا جبارة بن مغلس<sup>(١٦)</sup> نا قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة<sup>(١٧)</sup> عن سعيدبن جبير *ع*ن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٢) في ب التخم.

<sup>(</sup>٣) من جـ.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه والإمام أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمانة بن عقبة وهو ثقة. انظر مجمع الزوائد كتاب أهل الجنة باب في أكل أهل الجنة وشربهم وشهواتهم ١٠/٤١٦. وانظر السراج المنير ١/٤٤١.

<sup>(</sup>٩) في أ، ج وأتبعناهم ذرياتهم.

<sup>(</sup>٥) من أ. (٦) في ب عند وفي جـ عن.

<sup>(</sup>١٠) في جـ بالإيمان.

<sup>(</sup>٧) الآية ٤٥ من سورة الدخان.

<sup>(</sup>١١) في أ، جد ذرياتهم.

<sup>(</sup>٨) من ب.

<sup>(</sup>۱۲) في ب نا.

<sup>(</sup>١٣)محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان الإمام الحافظ أبو العباس ولد سنة ٢٧٣ هـ وتوفي سنة ٣٥٦ هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٦ /١٩٣ : ١٩٦ .

<sup>(</sup>١٤) في ب، ج أبي عدن. وفي د عدن.

<sup>(</sup>١٥) محمد بن أحمد بن أبي عون الراذاني أبو جعفر النسائي الرباني. وثقه الخطيب توفي سنة ٣١٣ هـ (انظر العبر ٢/١٥٧).

<sup>(</sup>١٦) جبارة بن المغلس الحماني أبو محمد الكوفي: ضعيف. مات سنة ٢٤١. انظر التقريب ١٢٤/١ والتهذيب ٥٨/٢.

<sup>(</sup>١٧) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب بن وائل بن جمل بن كنانة بـن تاجية بن مراد الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمى. قال عنه ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. كان يرى الإرجماء. توفي سنة ١١٦ هـ. انظر التهذيب .1.Y/A

ابن عباس قال: قال رسول الله على: (إن الله ليرفع ذرية المؤمن حتى يلحقهم به وإن كانوا دونه في العمل لتقر جم عينه ثم قرأ ﴿والذين آمنوا واتبعتهم (١) فرياتهم (١) بإيمان ألحقنا بهم فريّتهم ﴿١) إلى آخر الآية) (٤) أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان أنا أبو بكر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عثمان بن أبي شيبة (٥) نا محمد بن فضل عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] (١) قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المؤمنين وأولادهم في النار ثم قرأ والذين آمنوا [واتبعتهم ذريتهم] (١) بإيمان (٨) الآية) (٩) ووما ألتناهم من عملهم من شيء قال ابن عباس: لم ننقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم ذريتهم (١٠). وذكرنا تفسير (الألت) عند قوله لا يلتكم (١١) والفراء على فتح اللام في ﴿ألتناهم وقرأ ابن كثير بكسر اللام ، وذلك لا يعرفه أهل اللغة (١١) وتم الكلام . ثم ذكر أهل النار فقال: ﴿كل امرىء بما كسب رهين ﴿(١) قال (١١) مقاتل (١٥) : كل امرىء كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النار ، والمؤمن لا يكون مرتهنا ، لقوله تعالى (١١) ﴿كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين ﴿(١) فاستثنى المؤمنين . ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال : ﴿وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ﴾ قال ابن عباس : زيادة غير الذي كان لهم ﴿يتنازعون ﴾ يتعاطون ويتناولون ﴿فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم ﴾ قال الزجاج : لا يجري بينهم ما يُلغى ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لشربه الخمر . وقال ابن قتيبة (١٨): لا تذهب قال الزجاج : لا يجري بينهم ما يُلغى ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لشربه الخمر . وقال ابن قتيبة (١٨): لا تذهب

(١) في أ، جـ، هـ وأتبعناهم.

(٢) في أ، جـ، هـ ذرياتهم. (٣) في أ، جـ، هـ ذرياتهم.

- (٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٠٨٨/٣ موقوفاً على ابن عباس وكذلك المستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة الطور ٢ /٢٦٤ وأخرجه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف والبزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري، وفيه ضعف. كذا في مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الطور ١٠٤/٧. والثوري في التفسير ص ٢٨٣ وصاحب جامع البيان ٢٧/١٥ وصاحب تفسير القرآن العظيم ٢٤٢/٤ وهو قول الجمهور كما في البحر ١٤٨/٨.
- (٥) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن حواس العبسي مولاهم أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي صاحب المسند والتفسير. قال عنه ابن معين: ثقة أمين. ولد سنة ١٥٦ هـ وتوفي سنة ٢٣٩ هـ. انظر التهذيب ١٤٩/٧.
  - (٦) من ب، ج.
  - (٧) في أ، جـ، هـ وأتبعناهم ذرياتهم.
    - (٨) ساقطة من جـ.
- (٩) قال صاحب مجمع الزوائد: رواه عبد الله بن أحمد وفيه محمد بن عثمان ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد كتاب القدر باب ما جاء في الأطفال ٢١٧/٧ ورواه صاحب الدر المنثور ١١٩/٦ وقال: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن علي.
  - (١٠)في أ، جـ، هـ ذرياتهم. وانظر جامع البيان ١٦/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٣٩/٤.
  - (١١) عند قوله تعالى: ﴿وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا﴾ الآية ١٤ من سورة الحجرات.
- (۱۲) اختلف في (ألتناهم) فابن كثير بكسر اللام من ألت يألت كعلم يعلم وافقه ابن محيصن واختلف عن قنبل في حذف الهمزة فروى ابن شنبوذ عنه إسقاط الهمزة واللفظ بلام مكسورة كبعناهم يقال لاته يليته كباعه يبيعه وهي رواية الحلواني عن القواس وافقه الحسن وروى ابن مجاهد عنه إثباتها كالبزي وبذلك قرأ الباقون مع فتح اللام وكلها لغات ثابتة بمعنى نقص انظر الإتحاف ٤٠٠، ٤٠٠ ومعاني القرآن للفراء ٩٣/٣، ٩٢، ٩٢، والتحبير ١٨٤ والبحر المحيط ١٤٩/٨.
  - (۱۳) في أ أمر.
  - (۱٤) في د وقال.
  - (١٥) انظر معالم التنزيل ٢٣٩/٤.
    - (١٦) ساقطة من ب، د.

- (١٧) سورة المدثر آيتي ٣٩، ٤٠.
- (١٨) انظر تفسير غريب القرآن ص ٤٢٥.

بعقولهم فيلغوا ويرفثوا كما يكون من (١) خمر الدنيا ولا يكون منهم ما يؤثمهم. والتأثيم تفعيل من الإثم، يقال: أثَّمه إذا جعله ذا إثم، والمعنى: أن تلك الكأس لا تجعلهم آثمين. ﴿ويطوف عليهم﴾ بالخدمة ﴿غلمان لهم كأنهم﴾ في الحسن والبياض ولؤلؤ مكنون مستور مصون لم تمسه الأيدي. قال قتادة (٢١): ذُكر لنا أن رجلًا قال: يانبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم (٣) فقال: والذي نفسي بيده، إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (٤) ﴿وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ قال ابن عباس(٥): يتذكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف، وهو قوله ﴿إِنَا كِنَا قِبل في أهلنا﴾ (٦) في دار الدنيا ﴿مشفقين﴾ خائفين من العذاب ﴿فمن الله علينا﴾ بالمغفرة ﴿ ووقانا عذاب السموم ﴾ يعني عذاب جهنم، والسموم: اسم (٧) من أسماء جهنم في قول الحسن (٨) ومقاتل، وقال الكلبي: عذاب النار(٩) وهو قول أبي عبيدة (١٠)، وقال الزجاج: [عذابالسموم](١١): [عذاب سموم](١٢)جهنم وهو ما يوجد من لفحها وحرها. ﴿إنا كنا من قبل ﴾ أي في الدنيا ﴿ندعوه ﴾ نوحده ونعبده. ﴿إنه هو البر الرحيم ﴾ [من فتح الهمزة كان المعنى: ندعوه لأنه هو(١٣) البر الرحيم، أي](١٤) فلرحمته ندعوه، لأنه يجيب من دعاه. [ومن كسر الهمزة](١٥) قطع الكلام مما قبله(١٦). واستأنف قوله(١٧):

فَذَكِّرٌ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلْرَبَّصُ بِهِ. رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُمُّ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ إِنَّ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ لَهُ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ لَمُمْ سُلَّهُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ

(۱۳) من ب، ج.

<sup>(</sup>١) في ب في.

<sup>(</sup>٢) انـظر تفسير عبد الرزاق ١٠٨٨/٣ وجامع البيان ١٨/٢٧، ومعالم التنزيل ٢٤٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦٣٩ والدر المنثور وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر ٦/١١٩.

<sup>(</sup>٣) في جـ بالمخدوم.

 <sup>(</sup>٤) في جـ النجوم.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٤/ ٢٤٠ والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦٢٤٠ وتفسير القرآن العظيم ٢٤٢/٤، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) في هـ أهلنا [مشفقين].

<sup>(</sup>٧) من أ، هـ.

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٤/ ٢٤٠ والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦٢٤٠ وزاد المسير ٥٣/٨.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٤ / ٢٤٠ وزاد المسير ٥٣/٨.

<sup>(</sup>١٠) انظر مجاز القرآن ٢ /٢٣٣ .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من ب، جـ، د.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من د، هـ. (١٥) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٦) اختلف في (ندعوه إنه) فنافع والكسائي وأبـو جعفر بفتـح الهمزة على التعليـل أي: لأنه وافقهم الحسن والبـاقون بـالكسر على الاستئناف. انظر الإتحاف ٤٠١ وجامع البيان ١٨/٢٧ والنشر ٣٧٨/٢ والتحبير ١٨٥ ومعاني القرآن للفراء ٩٣/٣.

<sup>(</sup>١٧) من ب.

﴿فَذَكُم ﴾ فعظ بالقرآن أهل مكة ﴿فما أنت بنعمة ربك ﴾ بإنعامه عليك بالنبوة ﴿بكاهن ﴾ وهـو (الـذي يـوهم)(١) أنـه يعلم الغيب ويخبـر بمـا في غـد من غيـر وحي. يقـال: كهن يكهن كهـانـة مثل كتب يكتب كتابة، أي: لست تقول ما تقوله كهانة، ولا تنطق إلا بوحي ﴿أُم يقولون ﴾ بل أي يقولون (٢) ﴿شاعر﴾ هو شاعر ﴿نتربص به ريب المنون﴾ صروف الدهر [وحوادثه، أي: ننتظر به حدثان الموت (٣)، وحوادث الدهر] (٤) فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء (والمنون) يكون بمعنى الدهر ويكون (٥) بمعنى المنية. قال الله تعالى: ﴿قُلْ تربصوا﴾ انتظروا بي الموت ﴿فإني معكم من المتربصين﴾ من المنتظرين عذابكم، فعذبوا يوم بدر بالسيف ﴿أُم تأمرهم أحلامهم بهذا﴾ قال المفسرون: كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول فأزرى (١) الله (٧) بحلومهم (٨) حين لم تتم (٩) لهم معرفة الحق من الباطل (١٠). ثم أخبر عن طغيانهم فقال: ﴿أُم هم قوم طاغون، قال ابن عباس: يريد حملهم الطغيان على تكذيبك. ﴿ أُم يقولُون تقولُه ﴾ افتعل القرآن وتكذبه من تلقاء نفسه والتقول تكلف القول، ولا يستعمل إلا في الكذب (١١) ﴿ بل ﴾ ليس الأمر على ما زعموا ﴿ لا يؤمنون ﴾ بالقرآن استكباراً. ثم ألزمهم الحجة فقال: ﴿فليأتـوا بحديث مثله ﴾ (١٢) مثل القرآن في نظمه وحسن بيانه ﴿إِن كانوا صادقين ﴾ أن محمداً تقوله. ثم احتج عليهم بابتلاء الخلق فقال: ﴿أُم خلقوا من غير شيء ﴾ قال الزجاج: أم خلقوا لغير شيء، أي أخلقوا(١٣) باطلًا(١٤) لا يحاسبون ولا يؤمرون[ولا ينهون](١٥) ونحو هذا. قال ابن كيسان: أم خلقوا عبثاً وتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهون(١٦). ﴿أُم هم الخالقون﴾ لأنفسهم (١٧) فلا يجبعليهم لله(١٨) أمر(١٩) ﴿أُم خلقوا السماوات والأرض)؟ فيكونوا هم الخالقين؟ ليس الأمر على هذا ﴿لا يوقنون﴾ بالحق وهو توحيد الله وقدرته على البعث ﴿أم عندهم خزائن ربك فال مقاتل: يقول: أبأيديهم (٢٠) مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا (٢١). وقال الكلبي: خزائن المطر والرزق(٢٢). ﴿أم هم المسيطرون﴾ أي(٢٢) هم(٢٤) الأرباب المسلطون فلا يكونوا تحت أمر ونهي يفعلون ما شاءوا ﴿أُم لهم سلم﴾ مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون فيه أي: عليه كقوله ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل (۲۰) والمعنى: يستمعون الوحي فيعلمون أن ما هم عليه حق (فليأت مستمعهم)(٢٦) إن ادعى ذلك ﴿بسلطان مبين ﴾ بحجة واضحة.

<sup>(</sup>١) في أ، ب، د أنه توهم.

<sup>(</sup>٢) في أ يقولون .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا آخر المخطوطة رقم هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٠) قال ذلك ابن زيد وغيره انظر جامع البيان ٢٧/١٩، ٢٠ ومعالم التنزيل ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>١١) في جـ التكذب.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين ساقط من أ. وانظر معالم التنزيل ٢٤١/٤ وفتح القدير ١٠١/٥.

<sup>(</sup>١٦) انظر معالم التنزيل ١٤١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٤٤/٨ وفتح القدير ١٠١/٥.

<sup>(</sup>۱۷) في أ، ب، د أنفسهم.

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٩) في ب أمره.

<sup>(</sup>۲۰) في د بأيديهم.

<sup>(</sup>٢١) انظر معالم التنزيل ٤/١٤١ والجامع لأحكام القرآن ٨/٦٢٤.

<sup>(</sup>٦) أزرى بالشيء إزراء: تهاون به. انظر المصباح مادة (زرى).

<sup>(</sup>٧) في د أي حقر.

<sup>(</sup>٨) في ب بحلومهم [بعقولهم].

<sup>(</sup>٩) في ب، جـ تثمر.

<sup>(</sup>١٣) في أخلقوا.

<sup>(</sup>١٤) في د باطلاً [أي].

<sup>(</sup>٢٢) انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>۲۳) في د أم .

<sup>(</sup>٢٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢٥) سورة طه آية ٧١.

<sup>(</sup>٢٦) في أ مستمعهم (بسلطان).

أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ آَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّ أَعْلُونَ ﴿ آَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ آَمْ لَكُمْ مِن مَّغْرَمِ مُّ أَعْلَونَ ﴿ آَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أَمْ اللَّهُ عَيْرُ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أَمْ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

﴿أُم لَهُ البنات ولكم البنون﴾ [هذا انكار عليهم حيث (١) جعلوا لله ما يكرهون كقوله «فاستفتهم [ألربك البنات ولهم البنون» (٢)] ﴿ أُم تسئلهم يا محمد على ما جئتهم به من الدين والشريعة ﴿ أجراً فهم من مغرم مثقلون ﴾ أثقلهم ذلك الغرم الذي تسألهم فمنعهم ذلك عن الإسلام. قال قتادة: يقول: هل سألت هؤلاء القوم أجراً فجهدهم فلا (٤) يستطيعون الإسلام (٥) ﴿ أُم عندهم الغيب ﴾ قال قتادة (١): هذا جواب لقولهم (نتربص به ريب المنون) يقول الله تعالى (٧): (أعندهم الغيب) حتى علموا أن محمداً يموت قبلهم ﴿ فهم يكتبون ﴾ قال ابن قتيبة: يحكون بما يقولون (٨) ﴿ أُم يريدون كيداً ﴾ مكراً به فيهلكون بذلك المكر ﴿ فالذين كفروا هم المكيدون ﴾ المجزيون بكيدهم يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم، ويحيق بهم مكرهم، كما قصدوا المكر به لما اجتمعوا في (٩) دار الندوة فجزاهم الله بكيدهم أن قتلهم (١) ببدر ﴿ أُم لهم إله غير الله ﴾ يرزقهم ويحفظهم وينصرهم. يعني: أن الذين اتخذوهم وقساوة (١١) ليست بآلهة تدفع وتنفع. ثم نزه نفسه (١١) فقال: ﴿ سبحان الله عما يشركون ﴾ به من الآلهة. ثم ذكر عنادهم وقساوة (١١) قلوبهم فقال تعالى (١٤):

وَإِن يَرَوَّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومُ ﴿ فَاذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لَا يُعْلَمُونَ ﴿ لَكُنْ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَئِكَ وَلَئِكَ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ وَأَصْبِرُ الحُكْمِ رَيِّكَ فِإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلْيَّلِ فَسَبِّعَهُ وَإِذْ بَنَ ٱلنَّجُومِ ﴾

﴿وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً ﴾ يقول: إن عذبناهم بسقوط بعض من (١٥) السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم، وقالوا (١٦) هو قطعة من (١٧) السحاب، وهو قوله ﴿يقولوا (١٨) سحاب مركوم ﴾ بعضه على بعض. ﴿فذرهم ﴾ فخل عنهم حتى يعاينوا يوم موتهم. وهو قوله ﴿حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ﴾ أي: يموتون. من قوله: «فصعق من في السماوات [ومن في الأرض] (١٩) » (٢٠) من قرأ يصعقون بضم الياء فهو من أصعقهم الله إذا قتلهم وأهلكهم، وذلك اليوم لا ينفعهم كيدهم، ولا يمنعهم من العذاب مانع وهو قوله ﴿لا يغني عنهم

<sup>(</sup>١) في جـ، د حين.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات آية ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) في جـ لا.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢١/٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٢٤٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٤٦/٨.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب، د.

<sup>(^)</sup> انظر معالم التنزيل ٢٤٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٤٦/٨.

<sup>(</sup>٩) في جـ إلى .

<sup>(</sup>١٠) في ب، جـ قتلوا.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٣) في أو قسوة.

<sup>(</sup>١٤) من جه.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٦) في جـ ويقولوا.

<sup>(</sup>۱۷) في د من [السماء].

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>١٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢٠) سورة الزمر آية ٦٨.

كيدهم شيئاً ولا هم(۱) ينصرون.وإن للذين ظلموا» (۱) يعني كفار مكة ﴿عذاباً ﴾ في الدنيا ﴿دون ذلك ﴾، قبل عذاب الآخرة، يعني القتل ببدر ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ بما هو نازل بهم ﴿واصبر لحكم ربك ﴾ أي إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم ﴿وإنك بأعيننا ﴾ قال ابن عباس: أرى ما يفعل بك (۱). وقال الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك ، فلايصلون (١) إلى مكروهك (٥) ﴿وسبح بحمد ربك حين تقوم من أمر أن يقول حين يقوم من مجلسه: سبحان الله وبحمده. وقال ابن عباس:صل(۱) لله حين تقوم من منامك(۷) ﴿[«ومن الليل فسبحه»] ﴾ (٨) قال مقاتل: صل(٩) المغرب والعشاء (١٠) ﴿وإدبار النجوم ﴾ يعني الركعتين قبل صلاة الفجر، وذلك حين تدبر النجوم أي (تغيب بضوء) (١١) الصبح .

<sup>(</sup>١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) في ب ظلموا [ذنوباً].

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٢/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٤٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٤٨/٨.

<sup>(</sup>٤) في ب، د يصلون [إليك] والصواب ما هنا لموافقته ما جاء في معاني القرآن للزجاج.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) في ب، د فصل.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٩) في ب، جـ فصل.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧، معالم التنزيل ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>۱۱) في د يغيب ضوء.



أخبرنا أبو سعد محمد بن علي بن أحمد الحيري أنا(٣) محمد بن جعفر بن مطر نا(٤) إبـراهيم بن شريـك نا اليربوعي(٥) نا المدايني نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ومن قرأ سورة النجم أعطي من الأجر بعدد كل $^{(1)}$  من صدق بمحمد وجحده  $^{(4)}$ .

وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰٓ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُم شَدِيدُ ٱلْقُوكَىٰ ١ أَنْ مِرَّةِ فَٱسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ أَمَّ دَنَا فَلَدَكَ ١ هَا فَكَانَ قَابَ قَوْسَاتِنِ أَوْ أَدْنَىٰ ١ فَأَوْحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى إِنَّ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ إِنْ

﴿بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى﴾ أقسم الله تعالى(٩) بالقرآن إذ أنزل نجوماً متفرقة على رسول الله [صلى الله عليه وسلم](١٠) في عشرين سنة، والمراد بالنجم القرآن، سمي نجماً؛ لتفريقه في النزول، والعرب تسمي التفريق تنجيماً، والمفرق منجماً، وهذا قول ابن عباس(١١١) في رواية عطاء وزاذان(١٢) و ﴿هـوى﴾(١٣) معناه نزل من أعلى إلى أسفل، يقال: هوى يهوي هوياً وهُوياً(١٤) إذا سقط من علو إلى أسفل(١٥). وقال في رواية الوالبي وعطية: يعني الثريا إذا سقطت وغابت(١٦)، والعرب تطلق اسم النجم على الثريا خاصة. وقال [في رواية](١٧) عكرمة: يعني المرجوم من النجوم وهو ما يرمى به الشياطين عند استراق السمع. وجواب القسم قوله تعالى (١٨) ﴿ ما ضل صاحبكم وما غوى ﴾

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) في جه أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) في جـ حدثنا.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي أبو حصين، الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة مات سنة ٢٤٨ هـ انظر التقريب . 2 • 1/1

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب، وجـ، د.

<sup>(</sup>٧) في جـ، د وجحد به.

<sup>(</sup>٨) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

<sup>(</sup>٩) من أ.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ٢٤٤/٤ وزاد المسير ٦٣/٨.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب باذان.

<sup>(</sup>۱۳) في ب وهو.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من حـ.

<sup>(</sup>١٥) في ب، جـ أسفل.

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ٢٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>۱۸) من أ.

يعني النبي [صلى الله عليه وسلم] (١) يقول (١): ما ضل عن طريق الهدى ﴿ وما ينطق عن الهـوى﴾ وما يتكلم بالباطل. وذلك أنهم قالوا [إن محمداً يقول] (٣) القرآن من تلقاء نفسه (١). فقال الله تعالى (٥): ما (١) ينطق محمد بالقرآن من هوى نفسه ﴿إن هو﴾ ما القرآن إلا [من الله (٧) وحي] <sup>(٨)</sup> يوحى إليه يأتيه به <sup>(٩)</sup> جبريل وهو قوله: ﴿علمه شدید القوی، یعنی جبریل والقوی جمع قوة ﴿ ذُو مِرة ﴾ ذو قوة وشدة في خلقه ﴿ فاستوی ﴾ جبریل ﴿ وهو ﴾ کنایة عن جبريل ﴿بالأفق الأعلى ﴾ يعنى أفق المشرق والمغرب(١٠) ، والمراد بالأعلى جانب المشرق، وهو فوق جانب المغرب في صعيد الأرض لا في الهواء. قال المفسرون: إن جبريل كان يأتي [النبي صلى الله عليه وسلم](١١) في صورة الأدميين، فسأله رسول الله ﷺ أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فأراه نفسه مرتين، مرة في الأرض، ومرة في السماء، فأما في الأرض: ففي الأفق الأعلى، وذلك أن محمداً على كان بحراء (١٢) فطلع [له جبريل] (١٣) [عليه السلام] (١٤) من المشرق فسد الأفق إلى المغرب، فخر رسول الله عليه مغشياً عليه، فنزل جبريل في صورة الأدميين فضمه (١٥) إلى نفسه (١٦)، وهو يقول (شم دنا فتدلى) تقديره ثم تدلى فدنـا (١٧) أي: قرب بعـد بعده وعلوه في الأفق الأعلى، فدنا من محمد على الحسن وقتادة: ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض، فنزل إلى محمد ﷺ (١٨). وقال أبو صالح: جبريل الذي دنا فتدلى. وقال الزجاج: معنى دنا وتدلى واحد؛ لأن المعنى أنه قرب وتدلى زاد في القرب، كما تقول: قد دنا مني فلان وقرب، ولو قلت (١٩): قرب مني ودنا جاز (٢٠) ﴿ فكان قاب (٢١) قوسين (٢٢) يقال: قاب قوس (٢٣)، وقيب قوس (٢٤) أي: قدر قوس، وهذا قول جميع المفسرين في القاب(٢٠). قال الكسائي(٢٦): هي لغة حجازية، يقال(٢٧): كان مني قاب قوسين وقاد قوسين [وقيد قوسين](٢٨). قال الـزجاج: كـان ما بينـه وبين رسول الله ﷺ مقـدار قوسين(٢٩). والقـوس ما يـرمى به في قـول

```
(١) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
```

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ. (٧)

 <sup>(</sup>٣) في ب، د وحي من الله.

<sup>(</sup>٤) في جـ نفسك. (٩)

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) في جـ وما. (١١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٢)حراء: بالكسر والتخفيف والمد. جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهو معروف. انظر معجم البلدان ٢ /٣٣٧. (١٣) في ب جبريل له.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب، جه، د. (١٥) في د وضمه.

<sup>(</sup>١٦) انظر تفسير مجاهد ٢٢٨/٢، ٢٩، ٢٩ وتفسير عبد الرزاق ١٠٩١/٣ وجامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٤٥/٤ وزاد المسير ٢٥/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٨) انظر جامع البيان ٢٧/٢٦ ومعالم التنزيل ٢٤٦/٤ وتفسير عبد الرزاق ٣/٩٠٠ والجامع لأحكام القرآن ٨/٩٠٥.

<sup>(</sup>١٩) في معاني القرآن للزجاج: قلت (قد). (٢٠) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢١) القاب: ما بين المقبض والسية من القوس. انظر المفردات مادة «قاب» ص ٤١٤.

<sup>(</sup>۲۲) القوس: ما يرمى به. (۲۲) انظر جامع البيان ۲٦ والكشاف ٢٤/٤ وفتح القدير ١٠٦/٥.

<sup>(</sup>۲۳) في جـ، د قوسين.

<sup>(</sup>٢٤) في جـ قوسين. (٢٨) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢٥) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٤٦/٤. (٢٩) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٦.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/ ١٣٥

مجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن عباس ((۱) ، وخصت بالذكر على عادتهم كما قال الكسائي، وقال عبد الله بن مسعود: قدر ذراعين (۲) وهو قول شقيق بن سلمة وأبي إسحاق الهمذاني (۳): وروي ذلك مرفوعاً. أخبرنا (٤) عبد الرحمن بن الحسين (١) الحافظ فيما أجاز لي أنا عمر بن أحمد الواعظ، نا عثمان بن أحمد نا الحسين (١) بن علي نا إسماعيل بن عيسى نا المسيب بن شريك عن محمد بن عمرو عن كثير بن خنيس (٢) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ في قوله وفكان قاب قوسين أو أدني [أما قاب قوسين فقول ذراعين أو أدني] (٨) من ذراعين (٩) ، ومعنى القوس على هذا القول ما يقاس به الشيء. والذراع ما (١) يقاس به. قال ابن السكيت: قاس الشيء يقوسه قوساً لغة في قاسه يقيسه إذا قدره. أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا محمد بن عيسى بن عمرويه نا إبراهيم بن محمد نا مسلم بن الحجاج نا ابن نمير نا أبو أسامة نا زكريا عن ابن أشوع (١١) عن عامر عن مسروق (١١) قال: قلت لعائشة [رضي الله عنها الن نمير نا أبو أسامة نا زكريا عن ابن أشوع (١١) عن عامر عن مسروق (١١) قال: إنما ذاك جبريل كان عنها الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء (١٤). ومعنى قوله ﴿أو عنه قال الزجاج: أي فيما تقدرون أنتم، والله تعالى عالم بمقادير الأشياء، ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة أدني قال الزجاج: أي فيما تقدرون أنتم، والله تعالى عالم بمقادير الأشياء، ولكنه يخاطبنا على ما جرت به عادة المخاطبة فيما بينا ومعنى الآية في غير تلك الصورة، حتى قرب منه وفي ذلك بيان قدرة الله تعالى .أخبرنا (١٩٩٤) محمد بن أبي إسحاق المطوعي أنا محمد بن أحمد بن حمدان بن على المقري أنا أبو خيثمة (١٦) نا الحسن بن موسى نا زهير نا أبو

(۱۷) في ب عظمته.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٢٤٦/٤ وزاد المسير ٢٧/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٤٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق: عمرو بن مالك بن عبد الله الهمذاني أبو إسحاق السبيعي. ثقة، عابد من الثالثة توفي سنة ١٢٩ هـ. انظر التقريب ٢/٧٣، والتهذيب ٨/٢٤، ٦٥.

<sup>(</sup>٤) في جـ أخبرنيه.

<sup>(</sup>٥) في ب، د الحسن.

<sup>(</sup>٦) في ب، د الحسن.

<sup>(</sup>٧) كثير بن خنيس الليثي قال عنه أبو حاتم: هو مديني مستقيم الحديث لا بأس بحديثه. انظر الجرح والتعديل ٧/ ١٥٠.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من هـ.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧، والدر المنثور ٦/٢٣.

<sup>(</sup>۱۰) من د.

<sup>(</sup>١١) سعيد بن عمرو بن أشوع الهمذاني الكوفي القاضي. قال عنه ابن معين: مشهور. وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وكذا وثقه العجلي. توفي سنة ١٢٠ هـ. انظر التهذيب ٢٨/١٢، ٢٨٥.

<sup>(</sup>١٢) مسروق بن الأجدع الإمام أبو عائشة الهمذاني الكوفي الفقيه توفي سنة ٦٣ هـ انظر تذكرة الحفاظ ٢١/ ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ وصحيح البخاري كتاب التفسير سورة النجم.

<sup>(</sup>١٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٥، ٢٢٦.

<sup>(</sup>۱۸) **فی** ب حین.

<sup>(</sup>١٦) من ب، ج.

<sup>(</sup>۱۹) في د أنا.

<sup>(</sup>٢٠) زهير بن معاوية بن خديج بن خيثمة الجعفي أبو خيثمة الكوفي. وثقه أبو زرعة. وقال عنه النسائي: ثبت. توفي سنة ١٧٤ هـ انظر التهذيب ٣٥١/٣، ٣٥٢، ٢٥٣ والجمع ١٥٣/١، ١٥٣.

(١٠) انظر المرجع السابق.

إسحاق الشيباني قال: أتيت (١) دارة (٢) زرّ بن حبيش فألقيت علي محبة منه، وعنده شباب (٣) فقالوا لي: سله فكان قاب قوسين أو أدني فسألته [فقال: قال] (٤) عبد الله بن مسعود: إن رسول الله في رأى جبريل وله ستمائة جناح. ورواه البخاري (٥) عن قتيبة عن أبي عوانة. ورواه مسلم (١) عن أبي الربيع عن عباد بن العوام كلاهما عن أبي إسحاق. قوله (٧) فأوحى إلى عبده ما أوحى قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي: أوحى جبريل إلى النبي في ما أوحى الله (٨) إليه (٩). وقال قتادة: يوحي الله إلى جبريل ويوحي جبريل إلى محمد صلى الله عليهما (١١). قوله (ما كذب المؤاد ما رأى في يقال كذبه إذا قال له الكذب ولم يصدقه. قال المبرد: معنى الآية أنه رأى شيئاً فصدق فيه (١١). وقال أبو الهيثم (ما رأى بمعنى الرؤية تقول (١١): ما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير، بل صدقه الفؤاد رؤيته. وما رأى مصدر في موضوع النصب لأنه مفعول كذب (١٣). وهذا (١٤) إخبار عن رؤية النبي في [ليلة المعراج ربه (١٥). قال ابن عباس: رأى محمد] (١١) ربه بفؤاده ولم يره بعينه. ويكون ذلك على أن (١١) الله تعالى (١٨) جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصراً حتى رأى ربه رؤية غير كاذبة كما ترى بالعين (١١). ومذهب جماعة من المفسرين: أنه رآه بعينه. وهو قول أنس، وعكرمة، والحسن، وكان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه (٢٠) فكل هؤلاء أثبتوا رؤية صحيحة إما بالعين وإما بالفؤاد. ومذهب عبد الله بن مسعود وعائشة (رضي الله عنهما) (٢١) في هذه الآية أنه رأى جبريل في صورته التي خلق بالفؤاد. ومذهب عبد الله بن مسعود وعائشة (رضي الله عنهما) (٢١) في هذه الآية أنه رأى جبريل في صورته التي خلق عليها (٢٢). وقرأ ابن عامر (ما كذب بالتشديد (٢٢). وقال المبرد: في (٤١) هذه القراءة (٢٥) بعد، لأنه إذارأى بقلبه فقد عليها (٢٢).

(١) في جـ فأتيت. (٢) من جـ. (٣) في أ، ب، د شاب. (٤) في أ قال فقال.

(٥) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة النجم وكتاب الجهاد والسير باب ذكر الملائكة.

(٦) رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب في ذكر سورة المنتهى. والترمذي في كتاب التفسير باب من سورة النجم. وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ٥/٤٣٩ وصاحب الجامع لأحكام القرآن ٢٧/٢٧.

(٧) من ب، جـ.

(٨) ساقطة من د. (١٤) في أ وهو.

(٩) انظر جامع البيان ٢٨/٢٧. (١٥) انظر تفسير مجاهد ٢/٨٢٢ وجامع البيان ٢٧/٢٧.

(١٦) ما بين المعقوفين ساقط من جـ، د.

(١١) انظر التفسير الكبير ٢٨ / ٢٨٩ وفتح القدير ١٠٦/٥ (١٧) ساقطة من د.

(۱۲) في جه يقال.

(١٩) انظر جامع البيان ٢٨/٢٧، ٢٩ وتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميـدي ٨٣٥/٢ ومعالم التنزيل ٢٤٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٢٦٢/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٠٠.

(٢٠) انظر جامع البيان ٢٧/٢٦: ٢٨ ومعالم التنزيل ٢٤٦/٤، ٢٤٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٠٠/٤.

(٢١) من ج.

(٢٣) اختلف في (ما كذب) فهشام وأبو جعفر بتشديد الذال أي لما رآه سيدنا محمد على بعينه صدقه قلبه ولم ينكره. وما موصولة مفعول به والعائد محذوف وافقهما الحسن والباقون بتخفيفها على جعله لازما معدى بفي وما الأولى نافية والثانية مصدرية أو موصولة منصوبة بالفعل بعد إسقاط الحبر وقيل متعد لواحد أي صدق قلب محمد على في رؤية ربه تعالى في قول ابن عباس رضي الله عنه أو صدق قلبه في رؤية عينه عند ربه في قول وجبرائيل في آخر بل صح عن ابن عباس أنه في رأى ربه تعالى بعيني رأسه وعليه الجمهور. قال الإمام الكبير الرباني أحمد الرزاز في كتابه الشهاب الثاقب: ولقد أعجب لمن إذا ذكرت له رؤية النبي في ليلة الإسراء يؤول ذلك ويحتج لقصور علمه لاستحالة رؤية الحق في الدنيا وأين ذلك الحال الشريف من الدنيا وحالها الأدنى ولقد بلغ في إلى مقام من القرب يتعالى عن حكم الدارين فما الدنيا والآخرة بمحل لمثل ما وقع له إذ ذاك فالمقام الذي وصل إليه في فواني القرب أعز وأجل مما يكون به الواحد منا في الدار الآخرة أهلًا للرؤيا والمكالمة. انتهى ملخصاً. انظر النشر ٢/٣٧٩ والإتحاف ص ٢٠٤ والتحبير ص ١٨٤ ١٥٠ والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ٢/٩٤٢.

(٢٤) في جـ، د وفي. (٢٥) في د الآية.

علمه أيضاً والقلب (يكذب ويصدق)(١) فإذا كان الشيء في القلب معلوماً فكيف يكون معه تكذيب؟ وهذا على ما قال<sup>(٢)</sup> المبرد إذا جعلت الرؤية للفؤاد<sup>(٣)</sup> ، فإن جعلتها للعين زال الإشكال وصح المعنى، فيقال ما كذب فؤاده ما رآه ببصره. ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قال ابن عباس: رأى محمد (صلى الله عليه وسلم) (١٤) ربه (٥٠) أخبرنا أبـو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا (٦) أبو القاسم البغوي نا محمد بن جعفر الوركاني نا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد (صلى الله عليه وسلم) (٧) ربه (٨). وأخبرنا (٩) أبو بكر أنا أبو الشيخ الحافظ نا (١٠) محمد بن يحيى المروزي نا عاصم بن علي نا قيس عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله تعالى اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمداً بالرؤية (١١). أخبرنا أبو منصور (١٢) المهرجاني أناعبيد الله (١٣) بن محمد الزاهد أنا البغوي نا(١٤) محمد بن إسحاق قال: قرأت على محمد بن حاتم المؤدب قلت: أخبركم القاسم بن مالك المزني نا سفيان بن زياد عن عمه سليم بن زياد قال: خرجت من مسجد الرسول ﷺ فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فقال<sup>(١٥</sup>): [يا أبا نضر<sup>(١٦</sup>)](<sup>١٧)</sup> لا تبرح حتى<sup>(١٨)</sup> أشهدك على هذا الرجل وإذا الرجل معاذ<sup>(١٩)</sup> بن عفراء(٢٠) فقال: أخبرني بما أخبرك أبوك عن قول (٢١) رسول الله ﷺ فقال: حدثني أن رسول الله ﷺ حدثه: أنه رأى رب العالمين في خضر من الفردوس. قال سفيان: فلقيت عكرمة بعد فسألته عن الحديث فقال: نعم كذا (٢٦٠) حدثني إلا أنه قال: [رأى ربه](٢٣) بفؤاده(٢٤). والأكثرون على أنه رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلًا من السماء نزلة أخرى، وذلك: أنه رآه في صورته [التي خلق عليها](٢٥) مرتين مرة(٢٦) بالأفق الأعلى، ومرة أخرى رآه منهبطاً(٢٧)

(١٢) في ب، جـ أبو نصر. (١٦) في ب، د نصير.

(١٣) في جـ عبد الله. (١٧) ما بين المعقوفين ساقط من جـ.

(۱٤) في ب، د حدثني. (۱۸) في د هذا.

(١٥) في ب، جـ، د فقلت. (١٩) في أ، جـ، د ابن معاذ.

(٢٠) في أ، ب، جـ غفر. وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري، البخاري، المعروف بابن عفراء، وهي أمة، صحابي عاش إلى خلافة علي، وقيل بعدها، وقيل بل استشهد في زمن النبي ﷺ. انظر التقريب ٢٥٦/٢.

(٢١) ساقطة من أ.

(۲۲) ساقطة من جـ. (٢٣) في ب، جه، درآه.

(٢٥) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>۱) في ب، د يصدق ويكذب. (٣) في جـ بالفؤاد.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من د. (٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة النجم ٣٩٥/٥ وقال عنه أبو عيسى هذا حديث حسن. والهيثمي في كتاب التفسير باب سورة النجم ١١٥/٧ وقال: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو متروك.

<sup>(</sup>٦) في د أنا. (V) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة النجم ٥/ ٣٩٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٩) في ب، د أخبرنا. (۱۰) من ب، د.

<sup>(</sup>١١) رواه صاحب جامع البيان في ٢٧/٢٧ والمستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة النجم ٢/٤٦٩ وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وفتح البارى ٦٠٦/٨.

<sup>(</sup>٢٤) انظر جامع البين ٢٧/٢٧: ٣١ ومعالم التنزيل ٢٤٦/٤، ٢٤٧ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٦٢/٨ وسنن الترمذي كتاب التفسير تفسير سورة النجم ٣٩٦/٥ وقال عنه هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢٦) ساقطة من أ. (٢٧) في أمهبطاً.

من السماء إلى الأرض ساداً خلقه ما بينهما (١). وعلى (٢) قول ابن عباس معنى: ﴿نزلة أخرى﴾ هو: أنه كانت للنبي عرجات في تلك الليلة، لما استحط ربه من أعداد الصلوات المفروضة فيكون لكل عرجة نزلة، فرأى ربه في بعض تلك النزلات. قوله:

### أَفَتُمُنُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ شَ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ شَ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْفَىٰ شَ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ شَ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١ اللَّهِ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ١

﴿أَفْتَمَارُونَهُ [على مَا يرى](٣)﴾ قال جماعة من المفسرين: أفتجادلونه(٤). وذلك أنهم جادلوه حين أسري به فقالوا: صف لنا مسجد بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في طريق الشام وغير ذلك مما جادلوه (٥) بـه. والمعنى أفتجادلونه جدالًا ترومون به دفعه عما علمه وشاهده؟ ومن قرأ «أفتمرونه» كان (١) معناه أفتجحدونه. يقال: مريت الرجل حقه إذا جحدته (٧) قال المبرد: أي أفتدفعونه (٨) عما يرى وعلى في موضع عن والمعنيان متقاربان (٩) لأن مجادلتهم جحود وكل مجادل جاحد ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلًا من السماء نزلة أخرى. وذلك: أنه رآه في صورته مرتين على ما ذكرنا ﴿عند سدرة المنتهى﴾ يعني:رآه محمد وهو عند سدرة (١٠) المنتهى (١١). قال الكلبي ومقاتل: هي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة انتهى إليها علم كل ملك (١٢). أخبرنا أبو منصور المنصوري أنا علي بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق (١٣) نا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي على قال: لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها(١٤) مثل قلال(١٥) هجر (١٦) وورقها مثل آذان الفيلة، يخرج من ساقها نهران ظاهران، ونهران باطنان، قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات<sup>(١٧)</sup>. وقال عبد الله بن مسعود إليها ينتهي ما يصعد به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها(١٨). والمنتهى موضوع الانتهاء، وهذه الشجرة حيث تنتهي إليها الملائكة

(۲) في جـ وعلى (هذا).
 (٤) انظر جامع البيان ٢٧/ ٣٩ ومعالم التنزيل ٤/٢٤٧.
 (٣) ما بين المعقوفين من جـ.
 (٥) في جـ يجادلونه.

(٦) من ب، د.

(٧) اختلف في (أفتمارونه) فحمزة والكسائي ويعقُّوب وخلف بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف من مريته إذ علمته وجحدته وعدي بعلى لتضمنه معنى الغلبة وافقهم الأعمش والباقون بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها من ماراه يماريه مراء جادله. انظر النشر ٢/٣٧٩ والتحبير ٤٠٢ وجامع البيان ٢٧/ ٢٩ ومعانى القرآن للفراء ٣٦/٣.

(١١) قيل لها سدرة المنتهى: لأنه إليها ينتهي علم الخلق.

(٨) في ب فتدفعونه. وفي أ، جـ أتدفعونه.

(۱۲) انظر جامع البيان ۲۷/۳۱.

(٩) في أ، ب، جـ يتقاربان.

(۱۳) في جـ أخبرنا وفي ب، د أنا.

(١٠) السدرة: شجرة النبق.

- (١٤) النبق: ثمر السدر. النبق والنبق والنبق والنبق، مخفف: حمل السدر، الواحدة من جميع ذلك بالهاء الجوهري نبقة ونبق ونبقات مثل كلمة وكلم وكلمات انظر اللسان مادة «نبق».
- (١٥) القلال: جمع قلة والقلة الحب العظيم، وقيل الجرة العظيمة، وقيل: الجرة عامة، وقيل: الكوز الصغير وقيل: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة وقلال هجر: شبيهة بالحباب ـ انظر النهاية ٣/ ٢٧٥ واللسان مادة «قلل».
  - (١٦) هجر: قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين وكانت تعمل بها القلال انظر المرجع السَّابق والنهاية ٣/٥٧٥.
    - (١٧) رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب حديث الإسراء ومسلم كتاب الإيمان باب الإسراء.
      - (١٨) انظر جامع البيان ٢٧/٣١ ومعالم التنزيل ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>١) ممن قال ذلك الحسن وعبد الله بن مسعود وعائشة وقتادة ومجاهد والربيع. انظر تفسير مجاهد ٦٢٨/٢ وتفسير عبد الرزاق ٣٠٩١/٣ وجامع البيان ٢٧/٢٧: ٣١ ومعالم التنزيل ٢٤٦/٤.

فأضيفت إليه ﴿عندها جنة المأوى﴾ قال عطاء عن ابن عباس: جنة يأوي إليها جبريل والملائكة(١). وقال (٢) مقاتل والكلبي: جنة يأوي إليها أرواح الشهداء(٣) ﴿إِذْ يغشى السدرة ما يغشى﴾ قالوا: فراش من ذهب يغشاها(٤). وقال الحسن ومقاتل: تغشاها(٥) الملائكة أمثال الغربان حتى (١) يقعن على الشجرة(٧). وروي أن النبي على قال: رأيت على (٨) كل ورقة من ورقها(٩) ملكاً قائماً يسبح الله عز وجل (١١). ﴿ما زاغ البصر﴾ ما مال بصر النبي على يميناً ولا شمالاً ﴿وما طغى﴾ وما(١١) جاوز ما رأى. وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت [إلى جانب](١١) ولم يمل بصره ولم يمده أمامه إلى حيث ينتهي ﴿لقد رأى﴾ تلك الليلة ﴿من آيات ربه الكبرى﴾ يعني الآيات العظام التي رآها تلك الليلة. وقال قوم: يعني (١٦) رأى من آيات ربه الآية الكبرى. وهو قول عبد الله بن (١٤) عباس في رواية أبي صالح قال: رأى جبريل في صورته التي خلق عليها(١٥) له ستمائة جناح(٢١) ولما قص الله تعالى (٧١) هذا الأقاصيص قال للمشركين:

﴿ أَفْرَأَيْتُمُ الْلَاتُ (١٨) والعَزَى (١٩) ومناة ﴾ والمعنى: أخبرونا عن هـذه الآلهـة التي تعبـدونهـا من دون الله

(٢) في د قال.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٢٤٨/٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق وتفسير القرآن العظيم ٢٥٢/٤.
 (٥) في د يغشاها.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٧/٣٧ ومعالم التنزيل ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٦) في ب، د حين.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير القرآن العظيم ٢٥٢/٤ ومعالم التنزيل ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب، د ورقة.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٣٣/٢٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٢/٤ ومعالم التنزيل ٢٤٨/٤ وقال عنه ابن حجر في تخريج الكشاف أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قيل له يا رسول الله أي شيء رأيت يغشى تلك الشجرة فذكره وأتم منه وعبد الرحمن ضعيف وهذا معضل. انظر تخريج الكشاف ٣٣٥/٤.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، ج، د ولا.

<sup>(</sup>١٥) في أ، ب، جـ فيها.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، جه، د جانباً. (۱۳) في جه يعني [ما].

<sup>(</sup>١٦) انظر تفسير مجاهد ٣/٢٦ وجامع البيان ٢٩/٢٧.

<sup>(</sup>۱٤) في ب، د وابن.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>١٨) اللات: كانت إلهة تعبدها قبيلة ثقيف وكان صنمها يقوم في مدينة الطائف. انظر أطلس تاريخ الإسلام للدكتور: حسين مؤنس.

<sup>(</sup>١٩) العزى: كانت شجرة قديمة قدسها العرب في بلدة نخلة الشامية إلى الشمال من مكة وكانت قريش وبعض القبائل الحجازية مثل غنيّ وباهلة تعظمها. انظر المرجع السابق.

هل لها قدرة توصف بها كما يوصف الله تعالى(١) بالقدرة والعظمة. وهذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة فعبدوها من دون الله، وكانوا يشتقون لها أسماء من أسماء الله تعالى(٢) فقالوا: من الله: اللات، ومن العـزيز: العـزى. وكان الكسائي يختار الوقف عليها بالهاء(٣) وقال الزجاج: الوقف عليها(١) بالتاء لاتباع المصحف، فإنها تكتب بالتاء(٥) ﴿ والعزى ﴾ تأنيث الأعز، وهي بمعنى العزيزة (٦) وكانت شجرة (٧) بنخلة لغطفان (٨) يعبدونها، فبعث إليها رسول الله عليه خالد بن الوليد فقطعها، وقال:

#### يا عن كفرانك لا سبحانك إنبي رأيت الله قد أهانك (٩)

وقال قتادة : كانت مناة للأنصار (١٠) وقال الضحاك والكلبي : كانت لهذيل وخزاعة (١١). وكان ابن كثير يقرأها بالمد والهمزة (١٢) والصحيح قراءة العامة لأن العرب سمت زيد مناة وعبد مناة ولم يسمع فيها المد(١٣). و﴿الثالثة ﴾ نعت لمناة يعني الثالثة للصنمين في الذكر و ﴿ الأخرى ﴾ نعت لها أيضاً ﴿ أَلكم الذكر وله الأنثى ﴾ قال الكلبي: قال مشركو مكة: الأصنام والملائكة بنات الله فنحلوه البنات وكان [الرجل منهم](١٤) إذا بشر بالأنثى كره فقال الله تعالى منكراً عليهم ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرِ ﴾ يعني البنين ﴿ وله الأنثى ﴾ يعني ما نحلوه من الأصنام وهي إناث في أسمائها والملائكة ﴿ تلك إذا قسمة ضيرى جائرة غير معتدلة يعني القسمة التي قسمتم من نسبة البنات (١٥) إلى الله تعالى (١٦) وإيثاركم أنفسكم (١٧) البنين (١٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>٢) في جـ عز وجل.

<sup>(</sup>٣) اختلف في (اللات) فرويت بتشديد التاء مع المد للساكنين ورويت عن ابن عباس رضي الله عنه وابن كثير ومجاهد وطلحة. قال ابن عباس: كان رجل بسوق عكاظ يلت السمن والسويق عند صخرة ويطعمه الحاج فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالًا لذلك الرجل وسموه باسمه. قال في الدر فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل. والباقون بتخفيفها اسم صنم لثقيف بالطائف ووقف على تائها بالهاء الكسائي انظر النشر ٢/ ٣٧٩ الإتحاف ٤٠٢، ٣٠٨ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) في جـ العزيز.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۷) في أ، ب، د سمرة.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٨) غطفان: بطن عظيم متسع كثير الشعوب والأفخاذ من قيس غيلان من العدنانية كانت منازلهم بنجد مما يلي وادي القرى، وجبل طبىء. انظر معجم البلدان ٨٨٨/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر الأصنام لابن الكلبي ص ٢٥، ٢٦ تحقيق أحمد زكي والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦٢٧٠ ومعالم التنزيل ٢٤٩/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤/٤٥٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير عبد الرزاق ١٠٩٤/٣ وفتح الباري ٦١٣/٨.

<sup>(</sup>١١)خزاعة قبيلة من الأزد من القحطانية وهم بنو عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن عمرو وكانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه من جبالهم الأبواء وهو جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات. انظر معجم قبائل العرب ١ /٢٣٨.

<sup>(</sup>١٢) في أ، جه، د الهمز.

<sup>(</sup>١٣) اختلف في (مناة) فابن كثير بهمزة مفتوحة بعد الألف فيمد مدا متصلًا وافقه ابن محيصن والباقون بغير همزة وهما لغتان وقيل الأولى من النوء وهو المطر لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركآ به فوزنها حينئذ مفاعلة وألفها منقلبة عن واو وهمزتها أصلية وميمها زائدة والثانية مشتقة من منى يمني صب لصب دماء النحائر عندها وهي صخرة على ساحل البحر تعبدها هذيل وخزاعة ووقف عليها الجميع بالهاء للرسم. انظر النشر ٢/٣٧٩. والتحبير ص ١٨٥ والإتحاف ٤٠٣.

<sup>(</sup>١٤) في جـ أحدهم.

<sup>(</sup>۱۷)من ب، د. (١٥) في ب، جه، د الإناث.

<sup>(</sup>١٨) في أ بالبنين. (١٦) من أ.

قسمة غير عادلة والقراء على ترك الهمز من ضيزي وقرأ ابن كثير بالهمز (١) يقال ضاز حقه يضيز (٢) وضأز يضأز مثله. قال الفراء والزجاج: ضيزي فعلى فنقلت إلى فعلى لتسلم الياء كما قالوا بيض وعين فكسروا أولهما لتكونا (٣) بالياء كذلك كرهوا أن يقولوا ضوزى (٤) فتصير (٥) بالواو وهي من الياء (١) ﴿إن هي إلا أسماء﴾ أخبر الله تعالى (٧) أن هذه الأصنام التي سموها (٨) بهذه الأسامي لا معاني تحتها لأنه (٩) لا ضر عندها ولا نفع فهي (١١) تسميات ألقيت على جمادات ﴿سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان﴾ قال مقاتل: لم ينزل كتاباً لكم فيه حجة بما تقولون(١١١) إنها آلهة (١٢) - والمعنى ما أنزل الله بعبادتها من سلطان ثم رجع إلى الإخبار عنهم بعد المخاطبة فقال ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ في أنها آلهة وهو(١٣) ما زين لهم الشيطان ﴿ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ البيان والرشاد بالكتاب والرسول وهذا تعجيب (١٤) من حالهم حيث لم يتركوا عبادتها مع وضوح البيان. ثم أنكر على الكفار تمنيهم شفاعة الأصنام فقال: ﴿أُم للإنسان﴾ يعني الكافر ﴿ما تمنى﴾ من شفاعة الأصنام ﴿فلله الآخرة والأولى﴾أي لا يملك فيهما (١٥)أحد شيئاً إلا بإذنه. ثم أكد هذا بقوله ﴿وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً ﴾ جمع الكناية لأن المراد بقوله ﴿وكم من ملك ﴾ الكثرة ﴿إلا من بعد أن يأذن الله ﴾ في الشفاعة ﴿لمن يشاء ويرضى ﴾ أي من أهل التوحيد قال ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي (١٦) الله عنه كقوله ﴿ ولا (١٧) يشفعون إلالمن ارتضى ﴾ (١٨) ثم ذم صنيعهم فقال ﴿ إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ بالبعث ﴿ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ﴾ حين زعموا [أن الملائكة](١٩)بنات الله ﴿وما لهم بذلك ﴾ أي (٢٠) التسمية ﴿من علم ﴾ قال مقاتل: ما يستيقنون أنهم إناث ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ لا يقوم مقام الحق ولايغني عن (٢١) العلم (٢٢) فالحق هاهنا معناه العلم وهذا يدل على أن الظان غير عالم. ثم أمره بالإعراض عنهم بقوله:

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ۞ وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ

(١) قرأ «ضئزى» بهمزة ساكنة ابن كثير والباقون بياء مكان الهمزة. انظر النشر ٢/٣٧٩ والتحبير ١٨٥ والإتحاف ٤٠٣.

(۲) في أ، جـ يضيزه.

(٣) في د ليكونا.

(٩) في ب، جـ لأنها.

(٥) في د فيصير. (١٠) في د وهي.

(٦) انظر معاني القرآن للفراء ٩٨/٣، ٩٩ والزجاج ورقة ٢٢٦.

(١٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٢٧٣/٨ ومعالم التنزيل ٢٥١/٤، وزاد المسير ٧٤/٨، وفتح القدير ١٠٩/٥.

(۱۳) في ب، د وهي.

(١٤) في جـ تعجب. (١٨) سورة الأنبياء آية ٢٨ وانظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٥١/٤.

(١٥) ساقطة من أ. (١٥) في ب، جـ، د أنهم.

(١٦) في أيرضي. (٢٠) من جـ.

(۱۷) في آلا. (۱۷) في ب، د من.

(٢٢) روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تتحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواوكونوا عباد الله إخواناً» انظر صحيح البخاري كتاب الأدب باب «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا» وصحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الظن والتجسس.

# ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْمُسْنَى ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِهِ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّا رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ اللَّائِمَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّا رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وعني القرآن وهذا مما نسخته آية القتال(۱). ثم صغر رأيهم فقال: ﴿ذلك مبلغهم من العلم أي لم يبلغوا من العلم (۲) إلا ظنهم أن المسلائكة بنسات الله [وأن الأصنام] (۳) تشفع لهم فاعتمدوا ذلك وأعرضوا عن القرآن ﴿إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أي أنه عالم بهم أوهو (١) يجازيهم (٥) ﴿وهو أعلم بمن اهتدى أي أنه (١) عالم بالفريقين (٧) فلا يذهب عليه جزاؤهما (٨) ﴿ولله ما في السموات وما في الأرض إخبار عن قدرته وسعة ملكه وهذا معترض بين الآية الأولى وبين قوله ﴿ليجزي الذي أساءوا الآية واللام في ليجزي متعلق بمعنى الآية الأولى لأنه إذا كان أعلم بهم (٩) جازى كلا بمايستحقه وهي (١) لام العاقبة وذلك لان علمه بالفريقين أدى إلى جزائهم باستحقاقهم وإنما يقدرعلى مجازاة(١١) المحسن والمسيء إذا كان أشركوا ﴿بما عملوا ﴾ من الشرك ﴿ويجزي الذين أحسنوا ﴾ وحدوا ربهم ﴿بالحسنى بالجنة ثم نعتهم فقال: ﴿الذين أساءوا ﴾ أشركوا ﴿بما عملوا ﴾ من الشرك ﴿ويجزي الذين أحسنوا ﴾ وحدوا ربهم ﴿بالحسنى بالجنة ثم نعتهم فقال: ﴿الذين صغائر (١١) الذنوب كالنظرة والقبلة وما كان دون الزنا وهذا قول ابن مسعود (٨١) وأبي هريرة والشعبي ويصدق هذا ما أخبرنا به محمد بن المفضل (١٩) النسوي ،أنا أبو القاسم النسوي ،أنا أبو القاسم عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم فضائا أبو هريرة عن النبي ﷺ إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك (٢٢) لا محالة فزنا المين (٢١) مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك (٢٣) لا محالة فزنا المين (٢١) مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك (٢٣) لا محالة فزنا المين (٢١) مما قال أبو هريرة عن النبي المؤلم الله القريرة عن النبي المناف المناف المن المؤلم (١٩) المناف المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم النابي المؤلم ال

(٢) في ب، د العلم [شيئاً].

(۱۰) في ب، جه، د وهو.

(٣) في أ، جـ وأنها.

(۱۱) في د جزاء.

(٤) في ب، جـ وفي د وهو.

(۱۲) في د کذلك.

(٩) في جـ بهما.

ر ، ي . (٥) في ب، جـ فيجازيهم.

(۱۳) في أ، ب، د وهي.

(٦) في ب، د هو.

(۱٤) في د فلتوحيده.

(٧) في د به بذلك.

(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

(٨) في ب، جه، د جزاهما.

(۱۷) في د صغار.

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٨/٥٧٨ وزاد المسير ٨/٧٥ وفتح القدير ١١٢/٥.

<sup>(</sup>١٦) في د الكثير واختلف في (كبائر الإثم) هنا وفي الشورى فحمزة والكسائي وخلف كبير بكسر الباء بلا ألف ولا همز بوزن قدير على التوحيد في الموضعين على إرادة الجنس وافقهم الأعمش والباقون بفتح الباء وألف بعدها ثم همزة مكسورة فيهما جمع كبيرة. انظر النشر ٣٦٧/٣٦، ٣٦٨، ٣٠٤، ٤٠٣.

<sup>(</sup>۲۰) في ب، د حدثني.

<sup>(</sup>۱۸) انظر جامع البيان ۲۷/۳۹.

<sup>(</sup>۲۱) في د نا.

<sup>(</sup>١٩) في ب الفضل. (٢٢) عما الله من فضالة

<sup>(</sup>٢٢) عبد الله بن فضالة الزهراني الليثي من أولاد الصحابة. عاش إلى زمن الوليد بن عبد الملك انظر التقريب ١ /٤٤٠.

<sup>(</sup>۲۳) من ب، د وهو الصواب. (۲۴) في أ، ب، جـ العينين.

النظر (۱) وزنا اللسان المنطق (۲) والنفس تشتهي وتمنى ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»(۲). فإن تقدم بفرجه كان الزنا وإلا فهو اللمم رواه البخاري عن محمود بن غيلان (٤) عن عبد الرزاق. وقال ابن عباس: هو أن يلم بالذنب مرة ثم يتوب منه ولا يعود (٥). وهو قول الحسن والسدي قال ابن عباس: كان النبي على يقول:

#### إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما(١)

وهذا القول اختيار أبي إسحاق<sup>(۷)</sup> فقال: اللمم هو أن يكون الإنسان قد ألم بالمعصية ولم يقم على ذلك ويدل على هذا قوله ﴿إن ربك واسع المغفرة﴾(^) قال ابن عباس: لمن فعل ذلك ثم (^) تاب ('\)وتم الكلام ها هنا. ثم قال: ﴿هو أعلم بكم﴾ يعني قبل أن خلقكم ﴿إذ أنشأكم من الأرض﴾ يريد ما كان من خلق آدم من التراب ('\)﴿وَإِذَ أَنتُم أَجِنَة ﴾ جمع جنين ﴿في بطون أمهاتكم ﴾ قال الحسن: علم الله تعالى ('\) من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صايرة. ﴿فلا تزكوا أنفسكم ﴾ لا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها يدل [على هذا] ('\) ما روي أن زينب بنت (١٤) أبي سلمة (١٥) قالت (١١): سميت برة فقال النبي ﷺ «لا تركوا أنفسكم الله أعلم بالبر منكم» (۱۷) ﴿هو أعلم بمن اتقى ﴾ أي بر وأطاع وأخلص العمل لله (١٨) قوله:

## أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ١ أَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ١ أَعَلَىٰ وَإِكُمْ الْعَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ١ أَمْ لَمْ يُنَبّأَ بِمَا فِي صُحُفِ

<sup>(</sup>١) في ب، د النظرة.

<sup>(</sup>٢) في جه النطق.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٣٨/٢٧ وصحيح البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج وصحيح مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. والمستدرك ولم يرفعه الحاكم للرسول ﴿ الله على ابن مسعود وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة النجم ٢/ ٤٧٠ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٩٤/ وأبو داود في النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر ومسند الإمام أحمد ٣/٧١٧.

<sup>(</sup>٤) محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي ثقة من العاشرة مات سنة ٢٣٩ هـ وقيل بعد ذلك انظر التقريب ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٦) رواه جامع البيان ٣٩/٢٧، ٤٠ وسنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة النجم ٣٩٧/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق، وقال ابن كثير وكذا قال البزار: لا نعلمه يروى متصلاً إلا من هذا الوجه، قال: وساقه ابن ابي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل، وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة المزمل، وفي صحته مرفوعاً نظر. انظر تفسير القرآن العظيم ٢٥٦/٤. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة والنجم ١١٥/٧ وانظر المستدرك كتاب التفسير سورة النجم ٢/٤٦٩، ٤٧٠ وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١١) في ب، جه، د تراب.

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٧.

<sup>(</sup>۱۲) من جـ.

<sup>(</sup>٨) في د وإن.

<sup>(</sup>١٣) في جـ عليه.

<sup>(</sup>٩) في أ و.

<sup>(</sup>١٤) في أبنت.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٢٥٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>١٥) زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي ﴿ ﷺ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ التقريب ٢ / ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١٦) في أ، جـ قال.

<sup>(</sup>١٧) انظر صحيح البخاري كتاب الأداب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة وجويرية ونحوهما.

<sup>(</sup>۱۸) من ب.

## مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ ۗ وِزْرَ ٱلْخَرَىٰ ۞ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞

﴿ أَفْرَأَيْتِ الذِّي تُولَى ﴾ أدبر عن الحق والإسلام يعني الوليد بن المغيرة (١) كان(٢) قد آمن ثم عيره بعض المشركين بترك دينه فقال: إني خشيت عذاب الله فقال: أنا أتحمل عنك العذاب إن أعطيتني من مالك كذا وكذا فرجع إلى الشرك وأعطى الذي غيره بعض ذلك المال ومنعه تمامه (١٦). وذلك (٤) قوله ﴿ وأعطى قليلًا وأكدى ﴾ قال الفراء: أمسك (٥) من العطية وقطع (٦) وقال المبرد: منع منعا شديدا ﴿أعنده علم الغيب﴾ ما غاب عنه من أمر العذاب ﴿فهو يرى ﴾ أي يعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه (٧) ﴿أُم لم ينبأ ﴾ لم يخبر ولم يحدث ﴿بما في صحف موسى ﴾ (٨) يعني أسفار التوراة ﴿وإبراهيم﴾ [وفي صحف إبراهيم] (٩) ﴿الذي وفي﴾ وتمم وأكمل ما أمر به قال (١٠) المفسرون: بلغ قومه وأدى إليهم ما أمر به (١١). وقال آخرون: أكمل ما يجب (لله عليه)(١٢) من الطاعة في كل ما أمر وامتحن به (١٣). ثم بين ما في صحفهما فقال: ﴿ أَلَا تَمْرُرُ وَارْرَةُ وَزُرُ أَخْرَى ﴾ أي(١٤) لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى ومعناه: لا تؤاخذ نفس بإِتْم (١٥) غيرها وفي(١٦) هذا إبطال لقول من ضمن للوليد أن يحمل عنه الإثم. وهذا عام في كل شريعة وقد روي في شرعنا أن رؤساء الكفر والداعين إلى الضلالة يزاد لهم الوزر بسبب إضلالهم أتباعهم وهو قوله تعالى ﴿[وليحملن أثقالهم](١٧) وأثقالاً مع أثقالهم (١٨)﴾ وقول ﴿ومن أوزار الذين يضلونهم [بغير علم](۱۹)﴾ (۲۰) فأما أن تحمل نفس ذنب(۲۱) نفس (۲۲) أخرى حتى تصير المحمول عنها كأنها لم تأت بــذنب فليس ذلك في شــريعـة ﴿وأن ليس لـــلإنســان إلا مــا سعى﴾ عــطف على قــولــه تعــالى (٢٣) ﴿أَلا تزر﴾(٢٤) وهذا أيضاً مما في صحف إبراهيم وموسى ومعناه: ليس له جزاء إلا جزاء سعيــه إن (٢٠) عمل خيـراً جزي (٢٦) خيراً وإن عمل شراً جزي (٢٧) شراً. وروى (٢٨) الوالبي عن ابن عباس أن هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله ﴿الحقنا بهم ذريتهم (٢٩) ﴿ (٣٠) رفع الله درجة الذرية وإن لم يستحقوها بأعمالهم (٣١). ونحو هذا قال

(۲۲) من د. (١٣) انظر المراجع السابقة. (۲۳) ساقطة من ب، جـ، د.

(١٤) ساقطة من ب. (٢٤) في أ أن لا.

(١٥) في جه بمأثم. (٢٥) في ب وأن.

(١٦) من ب، د.

(٢٦) في أجزىء [به]. (١٧) ما بين المعقوفين ساقط من أ. (۲۷) في ب أجزى.

(١٨) سورة العنكبوت جزء من الأية ١٣.

(١٩) من ب، د.

(٢٩) في ب، جـ ذرياتهم. (٢٠) سورة النحل جزء من الآية ٢٥.

(٢١) ساقطة من أ.

(٣٠) سورة الطور جزء من الأية ٢١.

(۲۸) في د روی.

<sup>(</sup>٢) في ب، جـ، د وكان. (١) في أ مغيرة.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/١٠٩٥ وجامع البيان ٢١/٢٧، ٤٢ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٨١/٨ ومعالم التنزيل ٢٥٣/٤ وفتح الباري ٦٠٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٨) في ب الصحف. (٦) انظر معانى القرآن ١٠١/٣. (٤) في ب، جـ فذلك.

<sup>(</sup>١٠) في أ وقال. (٩) ما بين المعقوفين ساقط من د. (٧) في أ العذاب. (٥) في أ، جـ مسك.

البيان ٢٧/٢٧، ٤٣ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٧/٤. (١١) انظر تفسير مجاهد ٦٣٢/٢ تفسير عبد الرزاق ١٠٩٥/٣ وجامع

<sup>(</sup>۱۲) في جه عليه لله.

<sup>(</sup>٣١) انظر جامع البيان ٤٤/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٥٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٨٤/٨ وقال صاحب زاد المسير في ٨١/٨: ولا يصح أن تكون منسوخة، لأن لفظ الأيتين لفظ خبر، والأخبار لا تنسخ.

عكرمة وكان ذلك لقوم إبراهيم وموسى فأما هذه الأمة فلهم ما سعى غيرهم نيابة عنهم(١). ومن قال إنه غير منسوخ الحكم قال: الآية تدل على منع النيابة في الطاعات إلا ما(٢) قـام عليه الدليل كالحج وهو أن امرأة قالت لرسول الله  $^{(1)}$  الله عنه ولم يحج قال: «فحجي عنه» وأله يحج قال: «فحجي عنه» وأله الم

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَّاءَ ٱلْأَوْفَى ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ۞ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ۞ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرَ وَٱلْأُنثَى ۞ مِن نُطِّفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ۞ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞ وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ۞ وَثَمُودَا فَمَآ أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ وَٱلْمُوْنَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿ فَعَشَّنَهَا مَا عَشَّىٰ ﴿ فَهِ أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ۞ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ۞ أَفِنَ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ١ وَكَا نَبْكُونَ اللَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿وأن سعيه سوف يرى ﴾ يوم القيامة في منزلته من أريته الشيء. ﴿ثم يجزاه ﴾(٥) يُجْزَى الإنسان سعيه (١) يقال: جزيت فلاناً سعيه [يتعدى إلى مفعولين (١)] (١). ﴿الجزاء الأوفى ﴾ الأكمل الأتم ﴿وأن إلى ربـك المنتهى﴾ منتهى العباد ومـرجعهم إليه ﴿وأنـه هو أضحـك وأبكى﴾ هـذا يـدل على أن كـل مـا يعمله الإنسان (فبقضاء الله)(٩) وقدره(١٠) حتى الضحك والبكاء قال الكلبي: أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار(١١). وقال الضحاك: أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر(١٢) ﴿وأنه هو أمات﴾ في الدنيا ﴿وأحيا﴾ بالبعث ﴿وأنه خلق الزوجين﴾ الصنفين ﴿الذكر والأنثى﴾ من كل حيوان ﴿من نطفة إذا تمنى﴾ تصب في الرحم ﴿وأن عليه النشأة الأخرى، الخلق الثاني للبعث يوم القيامة ﴿وأنه هو أغنى ﴾ الناس بالأموال ومولهم ﴿وأقنى ﴾ أعطى القنية وأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. وقال مقاتل ومجاهد: أقنى قنع ورضي بما أعطى الفقير<sup>(١٣)</sup>: ﴿**وأنه** هو رب الشعرى» (وهو<sup>(١٤)</sup> كوكب خلف الجوزاء كانت خزاعة تعبدها فقال الله تعالى<sup>(١٥)</sup> [أنا رب الشعري]<sup>(١٦)</sup>

٥) في ب، جـ يجزاه [الجزاء].

(٦) في د سعيه [سوف يرى].

(A) ما بين المعقوفين ساقط من أ، جـ.

(٧) في ب مفعولة .

(٢) في جـ بما.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٢٥٤/٤.

**<sup>(</sup>٣)** ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) روى البخارى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا فالله أحق بالوفاء. انظر صحيح البخاري كتاب الحج باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. وعن ابن عباس أيضاً قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم. رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.

<sup>(</sup>٩) في أ، جه، د فبقضائك.

<sup>(</sup>١٠) في أ وخلقه.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٢٧/٤٤ ومعالم التنزيل ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>١٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٢٨٧/٨ ومعالم التنزيل ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٧/٤٤، ٤٥ والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦٨٩ ومعالم التنزيل ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>۱٤) في د وهي.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من د.

فاعبدوني (١)) ﴿وأنه أهلك عادا الأولى ﴾ (٢) وهم (٣) قوم هود أهلكوا بريح (١) صرصر (٥) وكان لهم عقب فكانوا عادا الأخرى ﴿وثموداً﴾ وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة ﴿فما أبقى﴾ منهم أحداً ﴿وقوم نوح من قبل﴾ أهلك الله قوم نوح من قبل عاد وثمود ﴿إنهم كانوا هم أظلم وأطغى﴾ من غيرهم لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية (١) والتكذيب ﴿والمؤتفكة﴾ قرى قوم لوط المخسوف بها ﴿أهوى﴾ أسقط أي أهواها(٧) جبريل بعد أن رفعها وأتبعهم الله بالحجارة فذلك قوله(^) ﴿فغشاها﴾ ألبسها الله ﴿ما غشى﴾ يعني الحجارة ﴿فبأي آلاء ربك تتمارى﴾ هذاخطاب للإنسان لما عدد الله ما (٩) فعله مما يدل على وحدانيته قال: فبأي (١٠) نعم ربك التي تدلك على وحدانيته تتشكك؟ قال ابن عباس: يريد تكذب يا وليد يعني الوليد (١١) بن المغيرة (هذا نذير) يعني محمداً على هون النذر الأولى (١٢) من الرسل قبله قال(١٣) قتادة: يقول أنذر محمد كما أنذر الرسل من قبله ﴿أَرْفَتُ الْأَرْفَةُ ﴿ دنت (١٤) القيامة واقتربت الساعة ﴿ليس لها من دون الله كاشفة﴾ [أي إذا غشيت الخلق بشدائدها وأهوالها لم يكشفها عنهم أحد ولم يردها وهذا قول عطاء(١٥) والضحاك(١٥) وقتادة(١٥) وتأنيث كاشفة](١٦) على تقدير نفس كـاشفة ويجـوز أن تكون الكـاشفة مصـدرآ كالجاثية والعاقبة والمعنى: «ليس لها من دون الله كشف» أي لا يكشف عنها غيره ولا يظهرها كقوله(لا يجليها لوقتها إلا هو) (١٧) قوله (١٨) ﴿ أَفَمَن هذا الحديث ﴿ يعني القرآن ﴿ تعجبون ﴾ أي من إنزاله على محمد ﷺ فتكذبون به ﴿وتضحكون﴾ تستهزئون(١٩)به ﴿ولا تبكون﴾ مما فيه من الوعيد ﴿وأنتم سامدون﴾ لاهون غافلون معرضون والسمود الغفلة والسهو عن الشيء ﴿فاسجدوا شُهُ الخالق ﴿واعبدوا ﴾(٢٠)فإنه المستحق للعبادة أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو عمرو بن مطر أنا أبو خليفة القاضي (٢١) أنا محمد بن كثير أنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله[بن مسعود](٢٢) أن(٢٣)النبي علي «قرأ سورة النجم فسجد فيها فما بقي (٢٤) من القوم إلا رجل واحد قد أخذ كفاً من حصا فوضعه على جبهته وقال: يكفيني قال عبد الله: لقد<sup>(٢٥)</sup>رأيته بعد قتل كافراً» رواِه البخاري (٢٦) ومسلم (٢٧) عن بندار عن غندر عن شعبة .

<sup>(</sup>١) مطموسة في جـ. (٣) في ب، د وهو.

<sup>(</sup>٢) في د وإني. (٤) الريح: معروف وهي فيما قيل الهواء المتحرك. انظر المفرادت ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) صرصر: لفظة من الصر، وذلك يرجع إلى الشدة لما في البرودة من التعقد، انظر المفردات مادة (صر) ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) في أ، جـ في المعصية. (٩) في جـ من. (١٣) في جـ وقال. (١٣)

<sup>(</sup>۷) في د أهوائها. (۱) في د أهوائها. (۱) في ب قربت.

<sup>(</sup>۸) ساقطة من د. (۱۱) في د وليد.

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل ٢٥٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٢٩٣/٨ وزاد المسير ٨٥/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٩/٤.

 <sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.
 (١٩) من جه.
 (١٩) ساقطة من أ.
 (٢٠) في أ واعبدوه.

<sup>(</sup>٢١) أبو خليفة القاضي الجمحي الفضل بن الحباني البصري كان محدثًا متقنًا توفي سنة ٣٠٥ هـ انظر الشذرات ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢٢) ساقطة من أ. (٢٣) في جّـ عن. (٢٤) ساقطة من أ. (٢٥) في جـ ولقد.

<sup>(</sup>٢٦) انظر صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة وكتاب المعازي باب مقتل ابي جهل وكتاب التفسير سورة النجم.

<sup>(</sup>٢٧) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب سجود التلاوة. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة ابواب السجود باب من رأى فيها أي في المفصل السجود. والإمام أحمد في ١/٣٨٨، ٤٤٣ والحاكم بألفاظ قريبة عن ابن عباس وقال عنه: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي ٢/٨٦ كتاب التفسير تفسير سورة النجم.



أخبرنا محمد بن علي (بن أحمد)(٦) الغزايمي، أنا محمد بن جعفر بن مطر، [نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة]<sup>(٧)</sup> عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ «ومن قرأ سورة ﴿اقتربت الساعة ﴾ في كل غب (٨) بعث يوم القيامة ووجهه على صورة القمر ليلة البدر ومن قرأها(٩) كل ليلة كان أفضل، وجاء(١٠) يوم القيامة ووجهه مسفر على وجوه الخلائق»(١١) (بسم الله الرحمن الرحيم)

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْفَكُرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۖ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُوٓاْ أَهُوَا ۚ هُمَّ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءَ مَا فِيهِ مُزَّدَجَرُ ۞ حِكْمَةً بَكِلِغَةً فَمَا ثُغَنِ ٱلنُّذُرُ ١

﴿اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ [وقال ابن عباس: اجتمع] (١٠) المشركون إلى رسول الله على وسلم فقالوا: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين فقال لهم رسول الله على: إن فعلت تؤمنون قالوا: نعم وكانت [ليلة بدر](١٣) فسأل رسول الله ﷺ ربه أن يعطيه ما قالوا فانشق القمر فرقتين(١٤) ورسول الله ﷺ ينادي يا فلان يا فلان اشهدوا(١٥) أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن جعفر أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري أنا أحمد بن علي بن المثنى نا أبو خيثمة نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شقتين فقال رسول الله ﷺ: «اشهدوا» رواه البخاري(١٦٠) عن علي بن المديني . ورواه مسلم(١٧٠) عن أبي خيثمة

(٨) غب: أي: بعد أيام أو في كل أسبوع. انظر النهاية ٣/١٤٦.

(١) ساقطة من أ.

(٩) في أ، د قرأ.

(٢) في ب اقتربت.

(١٠) في أجاء.

(٣) من جه.

(۱۱) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و«غافر».

(٤) ما بين المعقوفين من أ، ج.

وجامع البيان ٢٧/٥١، ٥٢.

(١٢) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

(٥) من جـ.

(١٣) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

(٦) من ب، د.

(۱٤) مطموسة في ج.

(٧) في ب بإسناده. (١٥) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة اقتربت الساعة وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب انشــقاق القمر

(١٦) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة اقتربت الساعة.

(١٧) انظر صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنارباب انشقاق القمر ومسند الإمام أحمد ١ /٣٧٧ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة القمر

كلاهما عن سفيان، وحديث انشقاق القمر رواه جماعة من الصحابة أنس بن مالك(١) وجبير بن مطعم(٢) وابن عباس(٣) وعبد الله بن عمر(٢) وعبد الله بن عمـرو (٥) وحذيفة[بن اليمان(٢)](٧) روينا عن [جميعهم ذلك في مسند التفسير](٨) وجميع(٩) المفسرين على هـذا [الا ما روى](١٠) عثمـان بن عطاء(١١) عن [أبيـه(١٢) أنـه قـال معنـاه](١٣) سينشق القمر(١٤). والعلماء كلهم على خلافه وإنما [ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق القمر](١٥) لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد ﷺ ونبوته وزمانه من أشراط اقتراب الساعة قال الـزجـاج: (١٦) [زعمقوم عندوا(١٧)](١٨) عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق يوم القيامة والأمر بَيِّنٌ في اللفظ وإجماع أهل العلم لأن قـوكـه ﴿ وإن يسروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ يدل على أن هذا [كان في الدنيا] (١٩) لا في القيامة. قال المفسرون(٢٠٠): لما انشق القمر قال المشركون: سحرنا محمد فقال الله تعالى(٢١) [وإن يروا آية](٢٢) يعني انشقاق القمر ﴿يعرضوا﴾ عن التصديق والإيمان بها. ﴿ويقولوا سحر مستمر﴾ قوي شديد يعلو كل سحر [من قولهم](٢٢) استمر الشيء إذا قوي واستحكم ثم ذكر تكذيبهم فقال: ﴿وكذبوا﴾ يعني النبي على وما عاينوا من قدرة الله ﴿واتبعوا أهواءهم، وما زين لهم الشيطان من الباطل الذي هم عليه ﴿وكل أمر مستقر ﴾ قال الكلبي: لكل أمر (٢٣) حقيقة ما كان منه في الدنيا فسيظهر وما كان منه في الآخرة فسيعرف وقال قتادة: وكل أمر (٢٤) ﴿مستقر﴾ فالخير يستقر بأهل الخير والشر يستقر بأهل الشر(٢٥٠)وقال الفراء: يقول يستقر قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب

(٥) انظر المستدرك كتاب التفسير باب تفسير سورة القمر.

(٩) في أ، ب، د وجماعة.

(٦) انظر زاد المسير ٨٨/٨.

(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ب، ج.

(V) ما بين المعقوفين ساقط من ب، ج.

(۱۱) في جـ عطية.

(٨) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

(١٢) هو عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني واسم أبيه ميسرة وقيل عبد الله صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس من الخامسة مات سنة ١٣٥هـ. انظر التقريب ٣٢/٢.

(١٦) انظر معانى القرآن ورقة ٢٣٠.

(١٣) ما بين المعقوفين مطموس في ج. (١٤) انظر زاد المسير ٨٨/٨.

(١٧)في جـ عدلوا والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما ورد في المعاني للزجاج.

(١٥) ما بين المعقوفين مطموس في جـ.

(١٨) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

(١٩) ممن قال ذلك سفيان وليث ومجاهد وأبو الضحى. انظر جامع البيان ٢٧/٢٥ ومعالم التنزيل ٢٥٨/٤ والجامع لأحكام القرآن العظيم

(۲۳) في ب امريء. (۲۰) من أ، ج.

(۲۱) مطموسة في جـ. (۲٤) في ب امريء.

(٢٥) انظر جامع البيان ٢/٢٧ و ومعالم التنزيل ٢٥٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٩٨/٨. (٢٢) ما بين المعقوفين مطموس في جـ.

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «اقتربت الساعة» وجامع البيان ٢٧/٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المستدرك للحاكم كتاب التفسير تفسير سورة القمر ٤٧٢/٢ والترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة القمر ٣٩٨/٥. وجامع البيان ١٥١/٢٧ والمسند ١٥١/٢٧

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري ك التفسير تفسير سورة اقتربت الساعة وصحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب انشقاق القمر. وجامع البيان ۲۷/۱۵.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب انشقاق القمر وجامع البيان ٢٧/٥٠ والمستدرك كتاب التفسير باب تفسير سورة القمر ٢/٤٧٢.

والعقاب(١). ﴿ولقد جاءهم﴾ يعني أهل مكة ﴿من الأنباء﴾ من أخبار الأمم المكذبة في القرآن ﴿ما فيه مزدجر﴾ [مصدر بمعنى الازدجار](٢) أي نهي وعظة يقال: زجرته وازدجرته إذا نهيته عن السوء ﴿حكمة بالغة﴾ يعني القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية ﴿فما تغني النذر﴾ يجوز أن تكون ما (٣) نفيا على معنى فليست تغني النذر وهو (١) جمع نذير ويجوز أن تكون استفهاماً والمعنى (٥) فأي شيء تغني النذر إذا لم يؤمنوا كقوله ﴿وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون﴾ (٦) ثم أمره بالإعراض عنهم بقوله:

فَتُوَّلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَـدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ ۞ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنَتَشِرٌ ١ اللَّهِ مُعْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ١

﴿ فَتُمُولُ عَنْهُم ﴾ وها هنا وقف التمام (٧) وقوله (^) ﴿ يُوم يَدْعُ الْـدَاعُ ﴾ (٩) قال مقاتل: هـو إسرافيـل ينفخ قائماً على صخرة بيت المقدس ﴿ إلى شيء نكر﴾ إلى أمر فظيع لم يروا مثله فينكرونـه استعظامـاً لـه ﴿ خشعاً أبصارهم ﴾ وقرىء خاشعاً ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد والجمع والتأنيث تقول مررت بشباب حسن أوجههم وحسان أوجههم [وحسنة أوجههم](١٠) وفي قراءة عبد الله خاشعة أبصارهم أي ذليلة خاضعة(١١) عند رؤية العذاب(١٢) ﴿يخرجون من الأجداث﴾ وهي القبور ﴿كأنهم جراد منتشر﴾ (١٣) ينبت بعضها في بعض والمعنى أنهم يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم (١٤) فيقصدها والجراد لا جهة لها تكون أبداً مختلفة بعضها في بعض (مهطعين إلى الداع) (١٥) مقبلين (إلى صوت) (١٦) إسرافيل (يقول الكافرون هذا يوم عسر) صعب شديد [قال ابن عباس:عسير (١٧) على الكافرين سهل يسير على المؤمنين كقوله ﴿[يوم عسير على الكافرين] (١٨) غير يسير﴾(١٩).

<sup>(</sup>٤) في ب وهي.

<sup>(</sup>٥) في د المعنى.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس آية ١٠١.

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١٠٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

<sup>(</sup>٣) في أ الما.

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورقة ٢٣٠ ومعالم التنزيل ٢٥٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٢٩٩/٨ وزاد المسير ٩٠/٨.

<sup>(</sup>A) في ب قوله.

<sup>(</sup>٩) في أ، جـ الداعي بإثبات الياء وصلًا. قرأ ذلك ورش وأبو عمرو وأبو جعفر وفي الحالين البزي ويعقوب. انظر الإتحاف ٤٠٤.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>۱۱) في ب خاشعة.

<sup>(</sup>١٢) اختلف في (خشعاً) فأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح الخاءوألف بعدها وكسر الشين محففة بالإفراد وهي الفصحى من حيث أن الفعل وما جرى مجراه إذا قدم على الفاعل وحد وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش والباقون بضم الخاء وفتح الشين وتشديدها بلا ألف وهو فصيح أيضآ كثير لكونه جمع تكسير وهو كالواحد يجامع الإعراب بالحركة فلا يخرج على لغة أكلوني البراغيث وقرأ ابن مسعود خاشعة أبصارهم. انظر النشر ٢/ ٣٨٠ والإتحاف ٤٠٤ والتحبير ١٨٦ وجامع البيان ٣/٢٧ ومعاني القرآن للفراء ١٠٥/٣ والزجاج ورقة ٢٣٠ والأخفش ٢/٩٩/ والبحر المحيط ١٧٥/٨.

<sup>(</sup>۱۳) في ب هم.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٥) في كل النسخ الداعي .

<sup>(</sup>١٦) مطموسة في جـ.

<sup>(</sup>١٧) في أ، ب، د عسر.

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٩) سورة المدثر آيتي ٩، ١٠.

﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَعْنُونُ وَازْدُجِرَ فَي فَدَعَا رَبَّهُ وَآفِ مَعْلُوبُ فَالْنَصِرُ فَي فَفَنَحْنَا أَبُوَبَ السَّمَاءِ بِمَآءِ مِّمَا فَي وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْفَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَذَ قُدِرَ فَي وَحَمَلُنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَجِ وَدُسُرِ فَي السَّمَاءِ بِمَآءِ بِمَا يَعْمَلُ مِن مُّذَرِ فَي وَكُمُنُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ اللَّوْجِ وَدُسُرِ فَي وَلَقَد تَرَكُنَهُ آءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ فَي فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر فَي وَلَقَد يَرَكُنَهُ آءَايةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ فَي فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر فَي وَلَقَد يَرَكُنَهُ آءَايةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ فَي فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر فَي وَلَقَد يَرَكُنُهُ وَلَا مَن مُذَكِر فَي وَلَقَد مَرَا الْفَرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِر فَي وَلَقَد مُنَا الْفَرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِر فَي الْمَالُونَ عَلَا مِن مُدَّالِ مَن مُدَرِ فَي وَلَقَد مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْفَرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَ

«كذبت قبلهم قوم نوح» (١) إلى قوله ﴿ وازدجر ﴾ زجروه عن دعوته بالشتم والوعيد ﴿ فلاعا ﴾ نوح ﴿ ربه أني مغلوب فانتصر ﴾ فانتقم لي بمن كذبني ﴿ ففتحنا أبواب (٢) السماء بماء منهم ﴾ منصب انصباباً شديداً لا ينقطع [أربعين يوماً] (٢) ﴿ وفجرنا الأرض عيوناً ﴾ وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء ماء كما يسيل من أفواه القرب وانفتحت الأرض بعيون الماء حتى اجتمع الماءان [وهو قوله] (١) ﴿ فالتقى الماء يعني ماء السماء وماء الأرض (٥) ﴿ على أمر قد قدر ﴾ قضي عليهم ، وقال مقاتل : قدر الله تعالى (٦) أن يكون الماءان سواء فكانا على ما قدر (٧) ﴿ وحملناه ﴾ يعني نوحاً ﴿ على ﴾ سفينته ﴿ ذات ألواح وهي خشباتها العريضة التي منها جمعت ﴿ ووسر ﴾ قال الزجاج : يعني المسامير التي تشد بها الألواح واحدها دسار وكل شيء أدخل في شيء بشدة فهو الدسر (٨) ﴿ تجري ﴾ تلك السفينة ﴿ بأعيننا ﴾ بمنظر ومرأى منا وحفظ كقوله ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ﴾ (٩) ﴿ جزاء لمن كان كفر ﴾ قال الفراء (١) : يقول فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثواباً لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام ﴿ ولقد تركناها ﴾ يعني الفعلة التي فعلنا ﴿ آية ﴾ علامة يعتبر بها ﴿ فهل من مدكر ﴾ متذكر (٢١) يعلم أن ذلك حق فيعتبر ويخاف ﴿ فكيف كان عذابي ﴾ استفهام عن تلك الحالة ومعناه التعظيم للذلك العذاب ﴿ ونذر ﴾ (١٠) وهو اسم من الإنذار يقوم مقام المصدر وفي هذا تخويف لمشركي مكة . ﴿ ولقديم المقرآن للذكر ﴾ (١٠) للحفظ والقراءة قال سعيد بن جبير : ليس (٢١) من كتب الله كتاب (١١) يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن (١٨) المفهل من مدكر ﴾ من ذاكر يذكره وقارىء يقرأه ومعناه الحث على قراءة القرآن ودرسه وتعلمه وقوله :

كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ﴿ قَلَ آنَاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْتَعِرٍ ﴿ فَهَا مَا نَعْدُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ﴾ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْتَعِرٍ ﴿ فَهَلُ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْتَعِرٍ ﴿ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْتَعِرٍ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٍ ﴾

<sup>(</sup>١) مطموسة في ج.

<sup>(</sup>٢) مطموسة في جـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٥) في أ، د الأرض وماء السماء.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٢٦٠/٤ وزاد المسير ٩٢/٨.

<sup>(</sup>٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) سورة هود جزء من الآية ٣٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر معانى القرآن للفراء ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>۱۱) من أ.

<sup>(</sup>۱۲) في أيتذكر.

<sup>(</sup>۱۳) في ب، جـ ونذري.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٦) في جـ ليس (كتاب).

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>١٨) انظر معالم التنزيل ٢٦١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٤/٨ ٦٣٠٤ وزاد المسير ٩٤/٨، ٩٥.

[وما بعده ظاهر إلى] (1) قوله (۲) ﴿إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ﴾ (۲) شديدة الهبوب. وقال ابن عباس: ريحاً باردة (1) [وقد مر] (۵) ﴿في يوم نحس مستمر ﴾ دائم (۱) الشؤم (۷) استمر عليهم بنحوسته (۸) قال ابن عباس: كانوا يتشاءمون بذلك اليوم.

وقال الزجاج: قيل في يوم الأربعاء في آخر الشهر (٩) ﴿تنزع الناس﴾ تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم فتصرعهم على الأرض موتى ﴿كأنهم أعجاز نخل﴾ [جمع عجز](١١) وهو مؤخر الشيء(١١) ﴿منقعر﴾ (١١) منقلع ساقط يقال قعرت النخلة إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط وقد انقعرت هي. شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح وكبتهم على وجوههم بالنخيل الساقطة (١٣) على الأرض التي ليست لها رؤوس وذلك أن الريح قلعت رؤوسهم أولاً ثم كبتهم على (١٤) وجوههم.

كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبِشَرًا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴿ أَهُ لِفِي الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كُذَابُ أَشِرُ ﴿ مَنَا وَحِدًا نَتَبِعُهُ وَإِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرُ ﴿ فَا مَرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرُ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قوله(١٥) ﴿كذبت ثمود بالنذر﴾ بالإنذار الذي جاءهم به صالح ﴿فقالـوا أبشراً منا واحداً نتبعه ﴾ أي هو آدمي مثلنا وهـو واحـد فـلا نكـون لـه تبعـاً ﴿إنا إذا ﴾ (١٦) إن فعلنا ذلـك ﴿لفي ضـلال ﴿ خـطاً وذهـاب عن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>۲) <sup>-</sup>في ب، د قوله.

<sup>(</sup>٣) صرصر: لفظه من الصر، وذلك يرجع إلى الشد لما في البرودة من التعقد. انظر المفردات مادة صرص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٧/٧٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.

<sup>(</sup>٦) في أ دائمة.

<sup>(</sup>٧) الشؤم: من المعتقدات الجاهلية المقيتة التي أبطلها الإسلام.

<sup>(</sup>٨) في جـ بنحوسه.

<sup>(</sup>٩) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١١) انظر المفردات مادة «عجز» ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>١٢) منقعر: قعر الشيء نهاية أسفله ومنقعر ذاهب في قعر الأرض وقال بعضهم: انقعرت الشجرة انقلعت من قعرها، وقيل معنى انقعرت ذهبت في قعر الأرض وإنما أراد تعالى أن هؤلاء اجتثوا كما اجتث النخل الذاهب في قعر الأرض فلم يبق لهم رسم ولا أثر. انظر المفردات مادة (قعر) ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>١٣) في جر الساقط.

<sup>(</sup>١٤) في أ لوجوههم.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۶) في د إذا.

الحق ﴿ وسعر ﴾ (١) شقاء وعناء وشدة عذاب مما يلزمنا من طاعته. وقال عطاء عن ابن عباس (٢): وجنون من قولهم ناقة مسعورة إذا(٣) كان بها جنون(٤). ثم أنكروا أن يكون الوحي يأتيه فقالوا ﴿ أَأَلْقِي [عليه الذكر] (٥) من بيننا ﴾ كيف خص من بيننا بالنبوة والوحي ﴿بل هو كذاب﴾ فيما يقول ﴿أشر﴾ بطر متكبر [يريد أن يتعظم](١) علينا بالنبوة قال الله تعالى ﴿سيعلمون غداً﴾ (٧) حين ينزل بهم العذاب وقال الكلبي: يعني يوم القيامة (٨) ﴿من الكذاب الأشر﴾ أهم أم صالح، ﴿إنا مرسلوا الناقة﴾ قال ابن عباس(٩): إنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقة حمراء عشراء تضع لهم (١٠) ثم ترد ماءهم فتشربه ثم تغدو عليهم بمثله لبناً فقال الله تعالى(١١) ﴿إنا مرسلوا الناقة﴾ أي باعثوها بإنشائها ﴿فتنة لهم﴾ محنة واختباراً ﴿ فارتقبهم ﴾ فانتظر، ما هم صانعون ﴿ واصطبر ﴾ على ما يصيبك من الأذى. ﴿ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم الله بين ثمود وبين الناقة يوم لها ويوم لهم. وهو قوله ﴿كل شرب محتضر ﴾ يحضر القوم يوماً وتحضر الناقة يوماً وحضر واحتضر واحد ﴿فنادوا صاحبهم ﴾ قدار بن سالف عاقر الناقة ﴿فتعاطى ﴾ تناول الناقة بالعقر ﴿فعقر وقد(١٢) مضى تفسير العقر ﴿إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة﴾ قال عطاء:(١٣) يريد صيحة جبريل [عليه السلام](١٤) ﴿ فَكَانُوا كَهُشِيمِ الْمُحْتَظُرُ ﴾ (١٥) الهشيم: حطام الشجر والبقل. والمحتظر: (١٥) الذي يتخذ لغنمه حظيرة (١٦) يمنعها من (١٧) برد الريح يقال: احتظر(١٨) على غنمه(١٩) إذا جمع الشجر ووضع بعضها فوق بعض قال الزجاج: كانوا كالهشيم الذي يجمعه صاحب الحظيرة(٢٠) والمعنى أنهم بادوا وأهلكوا(٢١) فصاروا كيبيس الشجر إذا تحطم. ﴿إنا أرسلنا عليهم حاصباً ﴾ قال ابن عباس(٢١): يريد ما حصبوا به [من السماء](٢٢) من الحجارة قال أبو عبيدة والنضر: الحاصب الحجارة في الريح (٢٥) وقد يكون الحاصب الرامي ويكون (٢٦) المعنى على هذا إنا (٢٧) أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم يرميهم بحجارة.

```
(٥) في أ، ب، د الذكر عليه.
```

(١٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب، ج.

(١٩) في أ نعمه.

(١٥) في جـ المحتضر.

(٢٠) في جـ الحضيرة وانظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣١.

(١٦) في جـ حضيرة.

(۲۱) في جـ وهلكوا.

(۱۷) في جـ عن.

 <sup>(</sup>١) سعر: جمع سعير وهو لهب النار.
 (٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩٦/٨ وزاد المسير ٩٦/٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في د إذا (كانت).

 <sup>(</sup>٧) في جـ غدا (من الكذاب الأشر).
 (٨) انظر جامع البيان ٧٦/٢٥ ومعالم التنزيل ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) في ب، د جنوناً .

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٠/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٦٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٣١٠/٨ وزاد المسير ٩٧/٨.

<sup>(</sup>۱۰) من أ. د د د

<sup>(</sup>۱۱) من أ، جـ. (۱۲) من ب، جـ.

<sup>(</sup>١٣) انظر معالم التنزيل ٢٦٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٣١٢/٨ وزاد المسير ٩٧/٨، ٩٨.

<sup>(</sup>۱۸) في جـ احتضر.

<sup>(</sup>٢٢) انظر جامع البيان ٢١/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٦٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٣١٣/٨ وتفسير القرآن ٢٦٥/٤ وزاد المسير ٩٨/٨.

<sup>(</sup>۲۳) من ب، د.

<sup>(</sup>۲٦) ف*ي* ب فيكون.

<sup>(</sup>٢٤) في جـ الحجارة (من السماء).

<sup>(</sup>۲۷) من ب، د.

<sup>(</sup>٢٥) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٣١٣/٨.

كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﷺ إِنَّا آرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ بَغَيْنَهُم بِسَحَرٍ ۞ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَأَ كَذَالِكَ بَحَزِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِالنُّذُرِ ۞ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ ، فَطَمَسْنَا أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرَءَانَ لِللَّالِمُ

﴿إلا آل لوط﴾ يعني لوطاً وبنتيه ﴿نجيناهم بسحر﴾(١) من ذلك العذاب الذي أصاب قومه ﴿نعمة من عندنا﴾ للإنعام عليهم ﴿كذلك﴾ كما أنعمنا عليهم ﴿نجزي من شكر﴾ قال مقاتل: من وحد الله لم يعذب مع المشركين(٢)، ﴿ولقد أنذرهم﴾ لوط ﴿بطشتنا﴾ أخذنا إياهم بالعذاب ﴿فتماروا بالنذر﴾ أي(٣) شكوا بالإنذار ولم يصدقوه (٤) ﴿ولقد راودوه عن ضيفه ﴾ طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه ﴿فطمسنا أعينهم ﴾ وهو أن جبريل [عليه السلام](٥) صفق أعينهم بجناحه صفقة فأذهبها والقصة مذكورة في سورة هود (٢) وتم الكلام، ثم قال: ﴿فذوقوا ﴾ أي فقلنا لقوم لوط لما أرسلنا عليهم العذاب ذوقوا ﴿عذابي ونذر﴾(١) وما أنذركم به لوط من العذاب سمي العذاب باسم الإنذار ﴿ولقد صبحهم بكرة﴾(١) أتاهم صباحاً ﴿عذاب مستقر﴾ نازل بهم. قال مقاتل: استقر بهم العذاب بكرة (٩).

وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنُ ٱلنَّذُرُ ﴿ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِهَا فَأَخَذْنَاهُمْ آخَذَ عَرِيزٍ مُقْنَدِدٍ ﴿ أَكُفَّارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُمُ أَمْ لَكُمْ بَكَآءَةٌ فِي ٱلزَّبِرُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُنْفَصِرٌ ۞ سَيُهْزَمُ ٱلجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَهَنِ وَأَمَرُ ۞

﴿ولقد جـاء ال فرعـون﴾ يعني القبـط (١٠) ﴿النـذر﴾ يجـوز أن يكـون بمعنى الإنـذار ويجوز أن يكـون بمعنى الإنـذار ويجوز أن يكـون جمع نذير وهي الأيـات التي أنذرهم بها(١١) موسى وذلك قوله ﴿كذبـوا بآياتنـا كلهـا

(٤) في أ يصدقوا [به]

(٣) من أ.

(<sup>۷</sup>) ني ب ونذري.

وعندي أنه مصدر أبكر. انظر لسان العرب مادة (بكر).

<sup>(</sup>١) السحر: اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار وجعل اسماً لذلك الوقت. انظر المفردات مادة (سحر) ص ٢٢٦، وسحر إذا كان نكرة يراد به سحراً من الأسحار انصرف تقول: أتيت زيداً سحراً من الأسحار فإذا أردت سحر يومك قلت: أتيته لسحرنا هذا وأتيته سحرنا هذا. انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٢/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) من جـ. (٦) ۸۱ ـ ۸۳.

<sup>(</sup>٨) البكرة: الغدوة. قال سيبويه: من العرب من يقول أتيتك بكرة، نكرة منون وهو يريد في يومه أو غده. وفي «التنزيل» ﴿ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً﴾ سورة مريم آية ٦٣. التهذيب: والبكرة من الغد، ويجمع بكراً وأبكاراً، وقوله تعالى: ﴿ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر﴾ آية ٣٨ من سورة القمر ـ بكرة وغدوة إذا كانتا نكرتين نونتا وصرفتا، وإذا أرادوا بهما بكرة يومك وغداة يومك لم تصرفهما، فبكرة ههنا نكرة. والبكور والتبكير: الخروج في ذلك الوقت. والإبكار: الدخول في ذلك الوقت. الجوهري وسير على فرسك بكرة وبكراً كما تقول سَحَراً. والبكرة كالإصباح، وهذا قول أهل اللغة،

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٧/ ٦٣ ومعالم التنزيل ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>١٠) القبط: جيل بمصر، وقيل: هم أهل مصر وسكانها.

<sup>(</sup>۱۱) في د به.

فأخذناهم بالعذاب وأخذ عزيز غالب في انتقامه ومقتدر قادر على إهلاكهم ثم خوف كفار مكة فقال وأكفاركم با معشر العرب وخير أشد وأقوى ومن أولئكم وهذا استفهام معناه الإنكار أي ليسوا أقوى من قوم نوح وعاد وثمود وقد أهلكناهم، وأم لكم براءة في الزبر يقول ألكم براءة من العذاب في الكتب أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية وأم يقولون نحن جميع منتصر قال الكلبي: نحن جميع أمرنا ننتصر من أعدائنا(۱) والمعنى: نحن يد واحدة على من خالفنا ننتصر (۱) ممن عادانا فيدلون بقوة واجتماع عليك ووحد المنتصر للفظ الجميع وهو واحد في اللفظ وإن كان اسما للجماعة كالرهط والجيش قال الله تعالى (۱) وسيهزم المجمع يعني جميع كفار مكة ويولون اللدبر ينهزمون فيولونكم أدبارهم في الهزيمة أخبر الله تعالى (۱) نبيه في أنه يظهره عليهم ويهزمهم فكانت هذه الهزيمة يسوم بدر ثم قال وبل الساعة موعدهم يعني: أن موعد الجميع للعذاب يوم القيامة، ووالساعة أدهى أعظم في الضر وأفظع (۱) من الدهاء وهو النكر والفظاعة (۱) ووأمر أشد مرارة من القال والأسر في الدنيا.

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ فِي النَّارِ عَلَى وَلَقَدَ أَهْلَكُنَ آشَياعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ فَهَدَرِ فَي وَلَقَدَ أَهْلَكُنَ آشَياعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَدَ أَهْلَكُنَ آشَياعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ وكُلِيرٍ مُستَطَرُ ﴿ إِنَّ النَّافِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ وَكَبِيرٍ مُستَطَرُ ﴾ وعَن الزَّبُرِ ﴿ فَي مَقْعَدِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْم

قوله تعالى: ﴿إِن المجرمين في ضلال وسعر﴾ حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي نا حمدان بن صالح الأشج نا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد(٧) نا سفيان الشوري، وأخبرنا أبو بكر التميمي نا عبد الله بن محمد الحافظ نا عبدان نا أبو بكر بن أبي شيبة (٨) ويعقوب الدورقي (٩) قالا(١٠) حدثنا (١١) وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش (١٣) يخاصمون ألنبي صلى الله عليه وسلم] القدر فأنزل الله تعالى (١٤) ﴿إِن المجرمين في ضلال وسعر﴾ ﴿يوم يسحبون في

<sup>(</sup>٤) من جه.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>٥) في جـ وأفضع.

<sup>(</sup>۲) في أ، ب، د ننتصر.(۳) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) في جـ والفضاعة.

<sup>(</sup>٧) عبد الله عبد العزيز بن أبي رواد قال أبو حاتم وغيره: أجاديثه منكرة. وقال ابن الجنيد: لا يساوي شيئًا. انظر اللسان ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، من العاشرة مات سنة ٢٣٥ هجرية. انظر التقريب ٤٤٥/١.

<sup>(</sup>٩) يعقوب بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي الحافظ البغدادي وثقه النسائي وابن حبان والخطيب وقال عنه أبو حاتم: صدوق. ولد سنة ١٦٦ هـ ومات سنة ٢٥٢ هـ. انظر التهذيب ٣٨١/١١.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب، جانا.

<sup>(</sup>۱۳) مابين المعقوفين ساقط من جـ. (۱۶) ساقطة من د وفي جـ عز وجل.

<sup>(</sup>١٢) في ب قريش [إلى النبي ﷺ]. وفي جـ قريش إلى رسول الله ﷺ.

النار الى قوله ﴿ خلقناه بقدر ﴾ رواه مسلم (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، أشهد بالله لقد أخبرنا أبو الحارث محمد بن عبد الرحيم الحافظ قال: أشهد بالله [لقد أخبرنا] (٢) أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزار قال: أشهد بالله لسمعت علي بن جندل يقول: أشهد بالله لسمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن أبي خراسان يقول: أشهد بالله لسمعت [عبد الله بن الصقر الحافظ يقول: أشهد بالله لسمعت عفير بن معدان (٣) يقول: أشهد بالله لسمعت سليم بن عامر يقول: أشهد بالله لسمعت أبا أمامة الباهلي] (٤) يقول: أشهد بالله لسمعت رسول الله على وجوههم ذوقوا مس هذه الآية نزلت في القدرية » ﴿ إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ﴾ (٥).

أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو الشيخ الحافظ (١) أنا أبو بكر (٧) بن أبي عاصم نا علي بن ميمون (٨) نا عبد الله بن خالد وهو عبدون القرقساني نا عبد الله بن يزيد عن الحسن البصري عن عائشة [رضي الله عنها] (٩) قالت: قال رسول الله ﷺ: مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى (١٠) ﴿إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم (١١) أخبرنا سعيد بن محمد بن (١٢) محمد المقري أنا أبو الفتح يوسف بن عمر القواس (١٣) نا أبو بكر أحمد بن جعفر بن أحمد بن سمي الناقد نا عمر بن مدرك أبو حفص القاصي (١٤) نا مكي بن إبراهيم (١٥) عن هشام بن حسان قال: سمعت الحسن يقول: والله لو أن قدرياً صام حتى يصير (١٦) كالحبل ثم صلى حتى

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مسلم في كتاب القدر باب كل شيء بقدر. والإمام أحمد في ٤٧٦، ٤٧٤، ٤٧٦ والترمذي في كتاب التفسير تفسير سورة «القمر». وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة في المقدمة باب في القدر وانظر تفسير عبد الرزاق ١١٠١/٣ وجامع البيان ٢٧/ ٦٥ وأسباب النزول للواحدي ص ٤٢٥ والدر المنثور ١٣٧/٦

<sup>(</sup>٢) في أ، د لسمعت.

<sup>(</sup>٣) عفير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة. انظر التقريب ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) في د سليم بن عامر.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف. والبزار وفيه يونس بن الحراث وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة القمر ١١٧/٧ وكشف الأستار ٧٢/٣، ٧٣ والدر المنثور ١٣٧/٦ بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>۷) في ب بكر. (۹) من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) علي بن ميمون الرقي العطار، ثقة، من العاشرة مات سنة ٢٤٦ هـ. انظر التقريب ٢/٥٥. (١٠) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>۱۱) رواه ابن عاصم في كتاب السنة في ١١٤٦ وقال عنه الشيخ الألباني: إسناده ضعيف وعبد الله بن خالد القرقساني وعبد الله بن يزيد لم أعرفهما، ثم عرفت الثاني منهما وأنه متهم ويشهد للحديث ما أخرجه البزار بإسناد حسن وذكر الحديث. ورواه صاحب مجمع الزوائد في كتاب التفسير تفسير سورة القمر ١١٧/٧ وقال عنه: رواه البزار وفيه يونس بن الحارث وثقة ابن معين وابن حبان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. وانظر مسند الإمام أحمد في ٨٦٩٢، ٤٤٤، ٤٧٦ من طريق وكيع، والترمذي في ٢٢٣/، ٢٢٤ وقال عنه: حديث حسن صحيح، والحاكم في كتاب الإيمان باب القدرية مجوس هذه الأمة ١/٥٥ وقال عنه: هذا حديث على شرط الشيخين إن صحسن صاعب على على على على على شرط الشيخين إن صحاب المهاع أبي حازم عن ابن عمرو لم يخرجاه.

<sup>(</sup>۱۲) من د.

<sup>(</sup>١٣) أبو الفتح القواس يوسف بن عمر بن مسرور البغدادي الزاهد المجاب الدعوة توفي سنة ٣٨٥ هـ. انظر شذرات الذهب ١١٩/٣.

<sup>(</sup>١٤) عمر بن مدرك القاصي البلخي الرازي. ضعيف. قال عنه يحيى بن معين كذاب يكني أبا حفص. انظر الميزان ٢٢٣/٣.

<sup>(</sup>١٥) مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي أبو السكن ثقة ـ ثبت توفي سنة ١١٥ هـ. انظر التقريب ٢٧٣/٢ والتهذيب ٢٩٤/١٠.

<sup>(</sup>١٦) في أ صار.

يصير كالوتر ثم أخذ ظلماً وزورا حتى ذبح بين الركن والمقام لكبه الله (عز وجل) (١) على وجهه في سقر ثم قيل له: ذق مس سقر. ﴿إِنَا كُلُّ شَيء خلقناه بقدر﴾ (٢)

أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا أبو محمد بن حيان نا إبراهيم بن علي بن محمد بن زياد الزيادي نا أبو العاص أمية بن عتبة حدثني بقية حدثني بقية حدثني صفوان بن عمرو السكسكي حدثني جبير بن نفير قال: قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (٢) قال رسول الله على: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أمر منادياً ينادي (١) نداء يسمعه الأولون والأخرون أين خصماء الله فيقوم القدرية فيأمهم إلى النار. يقول الله تعالى (٥) ﴿ ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴿ (١) وإنما سموا خصماء الله لأنهم يقولون: يكتب الله (٧) علينا المعاصي ثم يعذبنا هذا ما لا يكون أبداً يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه عليها فقوله تعالى (٨) ﴿إن المجرمين ﴾ (٩) يريد القدرية المشركين (١) وإخوانهم من قدرية هذه الأمة في ﴿ ضلال وسعر ﴾ ذهاب عن طريق الجنة في الدنيا (١١). [﴿ وسعر ﴾ ونار (١١) متسعرة (١١) ﴿ في الأخرة ﴾ ] (١) ﴿ ووقوا مس سقر ﴾ (ما خلقناه فمقدور مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه .

أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الملك بن يوسف الفارسي أنا محمد بن [محمد بن] (١٨) أحمد بن إسحاق (١٩) أنا محمد بن إسحاق السراج (٢٠) نا قتيبة نا [مالك عن زياد (٢١) بن سعد (٢٢)] (٢٢) عن عمرو بن مسلم (٢٤) عن طاوس قال:

(۱) من د.

(۲) انظر زاد المسير ۱۰۲/۸. (٤) في أ، جـ، د فنادي. (٥) من ج.

(٦) رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة باب إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم خصماء الله تعالى ١٤٨/١، وقال عنه الشيخ الالباني: اسناده ضعيف وحبيب بن عمرو هو الانصاري قال ابن أبي حاتم ١٠٥/٢/١: عن أبيه (وهو ضعيف الحديث، مجهول، لم يرو عنه غير بقية). قال: قلت: وأبو عمرو الأنصاري لم أجد له ترجمة. ورواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس وحبيب بن عمرو مجهول. انظر مجمع الزوائد كتاب القدر باب ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة ٢٠٦/٧ وقال الشيخ الألباني ـ بعد ذكره للحديث وتخريج الهيثمي وحكمه على بقية وحبيب بن عمرو \_ قلت: قد صرح بقية بالتحديث عند المصنف فزالت شبهة تدليسه، وانحصرت في شيخه. وانظر الخازن ٢٠٢٧٦ ط طبعة الحلبي وزاد المسير ١٠٢/١٠١٨ والدر المنثور ١٣٨/٦.

(١٠) في أ والمشركين.

(٧) من أ، د.

(١١) في أ، ب، د الأخرة.

(٨) من جـ.

(۱۲) في أ مسعرة.

(٩) في أ المجرمين [في].

(١٤) ما بين المعقوفين من جـ، والسعر: التهاب النار وقد سعرتها وسعرتها واسعرتها،والمسعر الخشب الذي يسعر به، واستعرت الحرب نحو اشتعلت وناقة مسعورة نحو موقدة ومهيجة. والسعار حر النار. انظر المفردات مادة (سعر) ١٣٣.

(١٥) مس: المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوجد كما قال الشاعر: وألمسه فلا أجده. والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى وغيره. انظر المفردات مادة (مس) ص ٤٦٧ بتصرف.

(١٦) في أ إياكم.

(١٧) ما بين المعقوفين مطموس في جر.

(۱۸) ساقطة من ب، د.

(٢١) زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، ثقة، ثبت. انظر التقريب ١٦٨/١، والتهذيب ٣٠٠/٣.

(٢٢) في ب سعيد.

(٢٤) عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي المدني وقيل اسمه عمر. صدوق من السادسة. انظر التقريب ٢/٧٩.

سمعتابن عمر يقول: قال رسول الله ولله الله والمناس الله والمنا الله واحدة كلمح بالبصر والله والن علاء عن البن عباس]: (١٤) كل شيء بقدر حتى وضعك [يدك على خدك] (٥) (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر والله الله على عباس: يريد أن قضائي في [ خلقي أسرع من لمح البصر (١) . وقال الكلبي : عنه] (٧) وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة (إلا كلمح (١) [البصر) ومعنى اللمح] (٩) النظر بالعجلة . (ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم الماضية (فهل من مدكر) (١١) متعظ يعلم أن ذلك حق [فيخاف ويعتبر . ثم أخبر أن] (١١) جميع ما فعلته الأمم قبلهم (١١) كان مكتوباً عليهم فقال : (وكل شيء فعلوه في الزبر) (١١) قال مقاتل [مكتوب عليهم] (١١) في اللوح المحفوظ [ (وكل صغير] (١١) وكبير) من الخلق والأعمال (١١) (مستطر) مكتوب [على فاعليه عليه أن يفعلوه] (١٥) وله المحقوظ [ (وكل صغير] (١١) وكبير) من الخلق والأعمال (١١) (المحاف المحقوظ [ (وكل صغير] (١١) وكبير) من الخلق والأعمال (١٤) (المحاف المحقوظ [ المحقوظ [ وكل معقول عبات ونهر) أراد أنهار أ(١١) يعني أنهار الجنة [من الماء والخمر واللبن والعسل فوحد لوفاق] (١١) الفواصل (في مقعد صدق) في مجلس حسن (عند مليك مقتدر) عند ملك قادر [لا يعجزه شيء] (١١) والمعنى في (١٩١) المكان الذي كرمه لأوليائه .

<sup>(</sup>١) العجز: عدم القدرة وقيل أراد بالعجز ترك ما يجب فعله بالتسويف وهو عام في أمور الدنيا والدين. انظر النهاية مادة «عجز» ٣/٧٠.

<sup>(</sup>٢) الكيس: ضد العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه انظر النهاية مادة (كيس) ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم كتاب القدر باب كل شيء بقدر، ومسند الإمام أحمد ١١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) مطموس في جـ.

<sup>(</sup>٥) مطموس في جـ وانظر زاد المسير ١٠٢/٨.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢١٥/٤ وزاد المسير ١٠٢/٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

<sup>(^)</sup> في أ، جـ كطرف.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين مطموس في جـ.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين مطموس في جر.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٢) الزبر: كل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور وقيل بل الزبور كل كتاب صعب الوقوف عليه من الكتب الإلهية. وقال بعضهم: الزبور اسم للكتاب المقصور على الحكم العقلية دون الأحكام الشرعية، والكتاب لما يتضمن الأحكام والحكم ويدل على ذلك أن زبور داود عليه السلام لا يتضمن شيئاً من الأحكام والمقصود بالزبر هنا كتاب الحفظة، وقيل اللوح المحفوظ. انظر المفردات مادة (زبرر) ص ٢١١ بتصرف.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين مطموس في جـ.

<sup>(</sup>١٤) مطموسة في جـ.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين مطموس في جـ.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٧) في أ، جـ، د أنهار.

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين مطموس في جـ.

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من أ.



أخبرنا أبو عثمان الزعفراني أنا أبو عمرو السجستاني (°) نا(٦) إبرهيم بن شريك نا(٧) [أحمد بن](^) يونس نا(٩) المدايني [نا(١٠) هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه](١١) عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ومن قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه وأدى شكر ما أنعم الله عليه»(١٢) بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم

ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَادٍ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٥ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ١ ﴿ أَلَّا تَطْغَوّا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْكَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يُخْتِبرُوا ٱلْمِيزَانَ ١ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١ فِيهَا فَكِهَةُ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ إِن وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١ أَنْ اللَّهِ مَا لَا ٓ وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١

﴿الرحمن علم القرآن﴾ قال الكلبي: علم القرآن محمداً [صلى الله عليه وسلم](١٣) وعلمه(١٤) محمد [صلى الله عليه وسلم](١٥) أمته(١٦). وقال الزجاج: معنى علم القرآن يسره لأن يذكر(١٧). ﴿خلق الإنسان﴾ يعني(١٨) آدم(١٩) ﴿علمه البيان﴾ أسماء(٢٠) كل شيء ويقال: الإنسان اسم للجنس(٢١) ومعناه الناس جميعاً. ﴿علمه البيان﴾ النطق والكتابة والخطم والفهم والإفهام حتى عرف ما يقول وما يقال له وهذا(٢٢) قول أبي العالية(٢٣) ومرة(٢٣) وابن زيد(٢٣) والحسن(٢٣) والسدي (٢٣) ﴿الشمس والقمر بحسبان ﴾ يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانهما وهما يدلان على عدد الشهور والسنين

(١٢) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

(١) ساقطة من أ.

(١٣) من أ، ج.

(٢) من جه.

(١٤) في أ، ب وعلم.

(٣) ما بين المعقوفين من أ، ج.

(١٥) في ب عليه السلام ب

(٤) من جه.

(١٦) انظر معالم التنزيل ٢٦٦/٤ وزاد المسير ١٠٦/٨

(٥) في ب، د السختياني.

(١٧) انظر معانى القرآن للزجاج ورقة ٢٣٢.

(٦) في د أنا.

(۱۸) من د.

(٧) في د أنا،

(١٩) في د أنه.

(٨) ساقطة من د.

(٢٠) في أ الأسماء.

(٩) ساقطة من د.

(۲۱) في ب، جه، د الجنس.

(۱۰) ف*ي* د أنا.

(٢٢) في أ وهو.

(١١) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

(٢٣) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧/ ومعالم التنزيل ٢٦٦/٤، ٢٦٧، والجامع لأحكام القرآن ١٣٢٢/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤/٢٧٠ وزاد . المسير ١٠٦/٨.

والأوقات (والنجم) يعني نبت الأرض مما ليس له ساق (والشجر) ما كان له ساق يبقى (١) في الشتاء. (يسجدان) يعني سجود ظلالها(٢) كقوله (يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله (٣) و كقوله (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات (٤) إلى قوله (والنجوم) (٥) (والسماء رفعها) فوق الأرض (ووضع الميزان) يعني آلة الوزن ليتوصل (٢) به إلى الإنصاف والانتصاف وقال (٢) الزجاج وصاحب النظم: المراد بالميزان العدل (٨). والمعنى أنه أمر بالعدل يدل عليه قوله (ألا تطغوا في الميزان) أي لا تجاوزوا العدل (وأقيموا الوزن بالقسط) قال عطاء: لا تخونوا من وزنتم له أقيموا لسان الميزان بالعدل (٩) (ولا تخسروا الميزان) لا (٢٠) تنقصوا ولا تبخسوا الوزن (١١) (والأرض وضعها للأنام) بسطها على الماء لجميع الخلق الذين (١٦) ثبتهم فيها. (فيها (١٦) فاكهة) يعني ما يتفكه من ألوان الثمار (والنخل ذات الأكمام) الأوعية (١٤) والغلف وثمرها يكون في غلف ما لم ينشق (والحب) يريد جميع الحبوب مما يحرث في الأرض من الحنطة والشعير وغيرهما (دو العصف) يعني الورق فإذا يس وديس صار تبنا وقال (السدي والفراء) (١٥) وهو بقل الزرع وهو أول ما ينبت منه (٢١). قال ابن كيسان (١٧): يبدو أولاً ورقاً وهؤ العصف، ثم يبدو له ساق ثم يحدث الله فيه أكماما ثم يحدث الله (١٨) في الأكمام حبا (١٩) وقوله (والريحان) يعني الرزق في قول الأكثرين (٢٠) وقال الحسن وابن فيه أكماما ثم يحدث الله على (دوم نسقاً على قوله (فيها فاكهة) (والنخل) (والحب) أي وفيها الحب والريحان. وقرأ عرد الحصف وذو الريحان أ٤). وهو رزق الناس والعصف رزق وحزة الخصف حمرة بالخفض حملاً على (دور) كأنه قبل (١٣) والحب ذو العصف وذو الريحان (١٤). وهو رزق الناس والعصف رزق

(١) في د بقي .

(٢) في أ ظلاله. وفي جـ ظلاهما. (٩) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٦٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٦٣٢٥/٨.

(٣) سورة النحل آية ٤٨. (١٠) في جـ ولا.

(٤) في ج السموات (ومن في الأرض). (١١) ساقطة من أ.

(٥) سورة الحج آية ١٨. (١٢) في أ الذي .

(٦) في أ، جـ ليوصل. (١٣) ساقطة من ب.

(٧) في د قال. (١٤) في د الأوعية [هي].

(٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٢ (١٥) في جـ الفراء والسدي.

(١٦) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن ومعاني القرآن للفراء ١١٣/٣.

(١٧) انظر معالم التنزيل ٢٦٨/٤ وفتح القدير ١٣٢/٥.

(١٨) من أ.

(٢٠) ممن قال ذلك ابن عباس ومجاهد والضحاك. انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسر سورة الرحمن. وجامع البيان ٧١/٢٧ وتفسير مجاهد ٢٠/٢٢. ومعالم التنزيل ٢٦٨/٤.

(٢١) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٦٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٧١/٤

(٢٢) هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم. اليحصبي المقرىء الدمشقي، أبو عمران وقيل غير ذلك في كنيته، ثقة، من الثالثة مات سنة ١١٨ هـ وله سبع وتسعون سنة على الصحيح. انظر التقريب ٢/٤٢٥.

(٢٣) في ب، جـ قال.

(٢٤) اختلف في (والحب ذو العصف والريحان) قابن عامر بالنصب في الثلاثة على إضمار فعل أي أخص أو خلق أو عطفاً على الأرض وذا صفة الحب وقرأ حمزة والكسائي وخلف برفع الأولين أعني الحب وذو وخفض وجر الريحان عطفاً على العصف وافقهم الأعمش والباقون بالرفع في الثلاثة عطفاً على المرفوع قبله أي فيها فاكهة وفيها الحب وذو صفته. انظر النشر ٢/٣٨٠ والإتحاف ص ٤٠٥ ومعانى القرآن للزجاج ورقة ٢٣٢ والفراء ١١٣/٣.

الدواب فذكر قوت الناس والأنعام. ثم خاطب الجن والإنس بقوله: ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ فبأي نعم ربكما تكذبان فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها منعم عليكم بها وكررت هذه الآية في هذه السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً [في التذكير](١) بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع.

أخبرنا أبو نصر أحمدُ بن عبيد الله المخلدي أنا<sup>(۲)</sup> أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب أنا محمد بن [محمد ابن] ابن] ابن] سليمان الباغندي (٤) ومحمد بن الفيض (٥) ومحمد بن خزيم (٦) أن هشام (٧) بن عمار حدثهم نا الوليد بن مسلم نا(٨) زهير بن محمد (٩) عن محمد بن المذكور عن جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا رسول الله على سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال (ما لي أراكم سكوتاً للجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه الآية [من مرة] (١٠) في أحمد بن ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». رواه الحاكم (١١) في صحيحه عن أحمد بن محمد بن مهران (١١) عن أبيه (١٣) عن هشام .

<sup>(</sup>١) في ب للتذكير.

<sup>(</sup>٢) في جـ أخبرنا وساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب، د.

 <sup>(</sup>٤) محمد بن محمد بن سليمان الحارثي الإمام الحافظ الكبير محدث العراق أبو بكر الأزدي الواسطي الباغندي ولد سنة بضع عشرة ومائتين
 من الهجرة. مات سنة ٣١٢ هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٥٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٥) في د العيض. ومحمد بن الفيض هو: محمد بن الفيض أبو الحسن الغساني محدث دمشق توفي سنة ٣١٥ هـ عن ٩٦ سنة. انظر العبر ١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر محمد بن خزيم العقلي الدمشقي توفي سنة ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) في د هاشم.

<sup>(</sup>٨) في جـ حدثنا.

<sup>(</sup>٩) زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني المروزي الخزفي. قال عنه البخاري: ما روى عن أهل الشام فإنه مناكير وما روى عن أهل الشام فإنه مناكير وما روى عن أهل البصرة فإنه صحيح. وقال أبو حاتم: محله الصدق وفي حفظه سوء وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه فما حدث من حقظه ففيه أغاليط وما حدث من كتبه فهو صالح. مات سنة ١٦٢ هـ. انظ التهذيب ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١١) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب تفسير سورة الرحمن ٤٧٣/٢ وقال عنه حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وورافقه الذهبي والترمذي في كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن وقال عنه أبو عيسى ما سبق ذكره عن زهير بن محمد في ترجمته السابقة ثم قال: وهذا الحديث مما رواه عنه الوليد بن مسلم وهو من أهل الشام. ورواه البزار عن شيخه عمر بن مالك الراسبي وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن ١١٧/٧.

<sup>(</sup>١٢) أحمد بن محمد بن مهران وقيل هو أحمد بن محمد بن يحيى فــالله أعلم. توفي سنة ٢٦٨ هجريــة انظر تبصيــر المنتبــه ٧٥٩/١ وتاريخ بغداد ٥/٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>١٣) هو محمد بن مهران أبو جعفر الجمال الرازي توفي سنة ٢٣٩ هـ. انظر العبر ١٣٣٨/١.

## ٱلْجَوَارِ ٱلْمُشَكَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىمِ ﴿ فَإِلَى مَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

قوله ﴿خلق الإنسان من صلصال﴾ تقدم تفسيره في سورة الحجر(۱) ﴿كالفخار﴾ وهو الخزف الذي طبخ بالنار ﴿رب معناه من طين يبسه كالخزف ﴿وخلق المجان﴾ يعني أبا(۲) المجن ﴿من مارج من نار﴾ وهو الصافي من لهب النار ﴿رب المشرقين﴾ يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء وكذلك ﴿المغربين﴾ ﴿مرج المحرين يلتقيان﴾ تفسير هذه الآية والتي بعدها قد(۳) تقدم في سورة الفرقان(٤) والمعنى(٥) أن الله تعالى(١) ذكر عظيم قدرته حيث خلق المحرين العذب والمالح يلتقيان ثم لا يختلط أحدهما بالآخر وهو قوله ﴿بينهما برزخ﴾أي حاجز من قدرة الله تعالى(١) [﴿لا يبغيان﴾](١) فلا يبغي المالح(٩) على العذب فيفسده ولا العذب على المالح(١) فيختلط به قوله ﴿يخرج منهما﴾ أكثر القراء(١١) على يخرج(١١) بضم الياء من الإخراج لأنه يخرج ولا يخرج بنفسه ومن قرأ يخرج فهو اتساع وذلك أنه إذا أخرج خرج(١١). واحد فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما هذا قول الزجاج(١١).

وقال أبو علي الفارسي (١٨): أراد من أحدهما فحذف المضاف وقوله (اللؤلؤ والمرجان) قال الفراء :اللؤلؤ (١٩) العظام والمرجان (٢٠) ما صغر، وهو قول جميع أهل اللغة (٢١). وقال عطاء : اللؤلؤ الكبير، والمرجان الصغير (٢٢). وذكر مقاتل على الضد من هذا وهو قول مجاهد (٢٢) والسدي (وله الجوار) يعني السفن الجارية في الماء (المنشئات) المرفوعات وهي التي رفع خشبها بعضها على بعض فركب (٢٤) حتى ارتفعت وطالت والوجه فتح الشين ومن كسر أراد المنشئات السير أي اللاتي ابتدأن وأنشأن السير (٢٥). وقوله (كالأعلام) أي كالجبال والعلم الجبل الطويل قال مقاتل : شبه السفن في البحر (٢١) كالجبال في البر (٢٧).

(٢١) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١١٥ والزجاج ورقة ٢٣٣. (٢٣) انظر تفسير مجاهد ٢/١٤١ وجامع البيان ٧٧/٧٠، ٧٧.

(۲۲) انظر جامع البیان ۲۷/۲۷ وتفسیر عبد الرزاق ۱۱۰۳/۳ . (۲۶) في ب، د ورکب.

(٢٥) اختلف في (المنشآت) فحمزة وأبو بكر بخلف عنه بكسر الشين اسم فاعل من أنشأ أوجد أي منشىء الموج أو السير على الاتساع أو من أنشأ شرع في الفعل أي المبتدآت أو الرافعات الشرع وافقهم الأعمش، والباقون بالفتح اسم مفعول أي أنشأ الله أو الناس وبه قرأ أبو بكر من طريق العليمي وقطع له بالأول جمهور العراقيين من طريقيه وبالوجهين جميعاً جمهور المغاربة والمصريين وهما في الشاطبية كأصلها والطيبة انظر النشر ٢/ ٣٨١ والإتحاف ٤٠٦ والتحبير ١٨٦ وجامع البيان ٢٧ /٧٧، ٧٨ ومعاني القرآن للفراء ٣/ ١١٥ والزجاج ورقة ٣٢٠.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦. (٤) الآية ٥٣. (٧) ساقطة من د. (١٠) في ب، د الملح.

<sup>(</sup>٢) في ب أبا. (٥) في أ المعنى . (٨) من د. (١١) في ب، د القراءة.

<sup>(</sup>٣) من د. (٦) من أ، جـ. (٩) في ب، د الملح. (١٢) في أ، جـ ويخرج.

<sup>(</sup>١٣) اختلف في (يخرح) فنافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بضم الياء وفتح الراء مبنياً للمفعول وافقهم اليزيدي. والباقون بفتح الياء وضم الراء مبنياً للفاعل على المجاز. انظر النشر ٢/٣٨، ٣٨١ والتحبير ١٨٦.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٥) في د الملح. (١٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٣.

<sup>(</sup>١٦) من ب، جـ. (١٨) انظر زاد المسير ١١٢/٨ وروح المعاني ٢٧/٢٧ وفتح القدير ١٣٤/٥.

<sup>(</sup>١٩) اللؤلؤ: اسم جامع للحب الذي يخرج من البحر. انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢٠) المرجان: صغار اللؤلؤ. انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢٦) ساقطة من د. (٢٦) انظر جامع البيان ٢٧/ ٨٧ ومعالم التنزيل ٤/٢٦٩.

### كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

وكل من عليها على الأرض وفان هالك [يعني أن كل من دب ودرج على الأرض من حيوان فهو فان هالك] (١) يفني ولا يبقى ويبقى وجه ربك أي ربك الظاهر بأدلته ظهور (٢) الإنسان بوجهه وفو فان هالك) العظمة والكبرياء واستحقاق الصفات بإحسانه وإنعامه والإكرام إكرامه أنبياءه وأولياءه فهو مكرمهم بلطفه مع جلاله وعظمته ويسأله من في السموات والأرض قال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض (٣). وقال أبو صالح: يسأله من في السموات الرحمة ويسأله (١) من في الأرض المغفرة والرزق (٥). وقال (١) مقاتل: يسأل (٧) أهل الأرض الرزق والمغفرة وتسأل الملائكة [لهم أيضاً] (٨) الرزق والمغفرة وكل يوم هو في شأن قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز ويذل ويشفي مريضاً ويجيب داعياً ويعطي سائلاً ويغفر ذنباً [ويكشف كرباً] (٩) إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء (١٠).

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا يحيى بن منصور القاضي (١١)نا (١٢) أحمد بن عثمان النسوي (١٣) نا هشام بن عمار نا الوزير بن صبيح (١٤) نا يونس بن حلبس عن أم الدرداء (١٥) عن أبي الدرداء عن النبي على في قوله (كل يوم هو في شأن) قال من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين (١٦).

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين ساقط من أ، ج.

<sup>(</sup>۲) في جـ كظهور.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٧٨/٢٧ معالم التنزيل ٤/٢٠٠ وزاد المسير ١١٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤/٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٤/٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) في أ، جـ قال.

<sup>(</sup>٧) في أيسأله.

<sup>(^)</sup> في أأيضاً لهم.

<sup>(</sup>٩) من ب، د.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٧٧/٧٧، ٧٩ وتفسير القرآن العظيم ٢٧٣/٤ وزاد المسير ١١٤/٨.

<sup>(</sup>۱۱) يحيى بن منصور بن يحيى بن عبد الملك قاضي نيسابور أبو محمد. مات سنة ٣٥١ هجريةانظر سير أعلام النبلاء جـ١٠ مجلد ٢ ورقة رقم ١٤٩ ورقم ١٥٠ مخطوطة رقم ١٢١٩ وفيات من سنة ٣٤٥: سنة ٣٧٠ ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>۱۲) في جـ حدثنا.

<sup>(</sup>۱۳) في جـ حدثنا.

<sup>(</sup>١٤) وزير بن صبيح الوزان بصري مجهول من السابقة. انظر التقريب ٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>١٥) أم الدرداء، زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة، وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية وهي الصغرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة، ولا رواية لها في هذه الكتب والصغرى ثقة فقيهة، من الثالثة، ماتت سنة ١٨١ هجرية. انظر التقريب ٢/٦٢١.

<sup>(</sup>١٦) رواه أبن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال عنه الهيثمي: فيه من لم أعرفهم ورواه البزار عن أبي الدرداء وزاد فيه ويجيب داعياً وفيه الوزير بن صبيح ولم أعرفه انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن ١١٨/٧ وكشف الأستار ٧٣/٣، ٧٤.

(١٥) في أ، جـ فراغ.

أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم نا محمد بن أحمد بن عبدوس النحوي إملاء أنا(١) [أبو حامد البلالي](٢) نا(٣) يحيى بن الربيع نا سفيان بن عيينة نا أبو حمزة الثمالي(١) عن سعيد بن جبير عن أبي عباس قال: إن مما خلق الله [عز وجل] (٥) لوحاً من درة بيضاء وقناة من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء(٦).

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّفَلَانِ ﴿ فَهِأَي ءَالَآ وَرَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَادِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَننَصِرَانِ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

﴿سنفرغ لكم﴾(٧) هـذا وعيد من الله تعالى (٨) للخلق بالمحاسبة ولا(٩) يشغله شأن عن شأن وإنما حسن لفظ الفراغ لسبق ذكر الشأن (١٠٠) والمعنى سنترك ذلك الشأن إلى هذا قال(١١١) الـزجاج: سنقصــد لحسابكم(١٢) وهـذا قـول ابـن الأعـرابي واخـتيـار أبي عـلي الفـارسـي(١٣) قـال: لـيس(١٤) الفراغ هاهنا فراغاً (١٥) من شغل ولكن تأويله القصد(١٦). والمفسرون على أن هذا تهديد منه لعباده(١٧). وقرىء بالياء سيفرغ (١٨) لتقدم قوله «وله الجوار» (١٩) ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾ وقوله ﴿ أيه الثقلان ﴾ يعني الجن والإنس يدل عليه قوله ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا ﴾ أي تخرجوا يقال نفذ الشيء من الشيء إذا أخلص منه كالسهم ينفذ من الرمية ﴿من أقطار السموات والأرض﴾ جوانبها ونواحيها واحدها قطر والمعنى إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السموات والأرض فاهربوا واخرجوا منها والمعنى أنكم حيث ما كنتمأدرككم الموت كما قال الله (٢٠)

(٨) من أ.

في د أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب اليماني.

<sup>(</sup>٢) في جـ، د أبو حامد البلال. (٥) من جه، د. (٣) في جه، حدثنا.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٧ / ٧٩ والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن ٢ / ٤٧٤ وقال عنه الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : (صحيح) اسم أبي حمزة ثابت وهو واه بمرة.

<sup>(</sup>٧) في جـ لكم [ أيها الثقلان].

<sup>(</sup>۱۰) في ب شأن.

<sup>(</sup>١١) من جـ، د. (٩) في ب لا.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب، جـ بحسابكم والصواب ما هنا لموافقته ما جاء في معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٣.

<sup>(</sup>۱۳) من د. (١٤) من جـ، د.

<sup>(</sup>١٦) انظر الكشاف ٤/٣٥٧ والفخر الرازي ٢٩٠/١١، ١١١ ومعالم التنزيل ٤/٢٧٠ والجامع لأحكام القرآن ٦٣٣٨/٩. وزاد المسير .110/1

<sup>(</sup>١٧) انظر جامع البيان ٧٧/٧٧ ومعالم التنزيل ٤/٧٠٠ وزاد المسير ١١٥/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٧٤/٤.

<sup>(</sup>١٨) اختلف في (سنفرغ لكم) فحمزة والكسائي وخلف بالياء على أنه مسند إلى ضمير اسم الله تعالى المتقدم وافقهم الأعمش والباقون بالنون على أنه مسند للمتكلم العظيم. انظر النثر ٢/٣٨١ والإتحاف ٤٠٦ وجامع البيان ٧٧/٢٧ ومعاني القرآن للفراء ٣٨١٣، والزجاج ورقة ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١٩) في جـ جواري وفي أ، ب، د الجواري.

<sup>(</sup>۲۰) من د.

تعالى: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾ (١) ولن تستطيعوا أن تهربوا منه ﴿لا تنفذون إلا بسلطان﴾ يقول إلا بملكي أي حيث توجهتم فتم ملكي وأنا آخذكم بالموت ومعنى السلطان القوة التي (١) يتسلط بها على الأمر<sup>(١)</sup> ثم الملك والقدرة والحجة كلها سلطان قوله (١) ﴿ ويرسل عليكما شواظ من نار﴾ جاء في الخبر يحاط على الخلق بلسان من نار ثم ينادون يا معشر الجن والإنس ﴿إن استطعتم﴾ الآية (٥) وذلك قوله: ﴿ يرسل عليكما شواظ (١) من نار﴾ والشواظ اللهب الذي لا دخان معه وقرأ ابن كثير بكسر الشين وهو لغة أهل مكة ومثله صوار من بقي وصوار (١) وقوله ﴿ وتحاس ﴾ وهو الدخان وهو قول ابن عباس في رواية عطاء (٨) والكلبي (٩) وسعيد بن جبير (١٠) والوالبي (١١) وأكثر القراء فيه على الرفع بالعطف على قوله ﴿ شواظ ﴾ والمعنى: يرسل عليكما شواظ ويرسل نحاس أي يرسل هذا مرة وهذا مرة ويجوز أن يرسلا معاً من غير أن يخلط الإعراء أحدهمابالآخر وقرىء بالكسروهو ضعيف (١٦) لأنه لا (١٤) يمكن أن يعطف به على نار في قوله ﴿ من نار﴾ لأنه لا يكون شواظ من نحاس على أنه قد حكي أن الشواظ لا يكون إلا من النار والدخان جميعاً. ونحو هذا حكي عن أبي من نار وشيء من نحاس على أنه قد حكي أن الشواظ لا يكون إلا من النار والدخان جميعاً. ونحو هذا حكي عن أبي عمرو. وقوله ﴿ فلا تنتصران ﴾ أي لا تمتنعان من الله ولا يكون الكرم ناصر منه.

﴿ فَإِذَا انشقت السماء ﴾ لنزول الملائكة ﴿ فكانت وردة ﴾ (١٩) كلون الفرس الورد وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة و (٢٠) الصفرة. قال (٢١) قتادة: هي اليوم خضراء كما ترون ولها يوم القيامة لون

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٧٨. (٢) ساقطة من د. (٣) في أ، ب، د الآخر. (٤) من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٦) اختلف في (شواظ) فابن كثير بكسر الشين وافقه ابن محيصن والأعمش والباقون بضمها لغتان. انظر النثر ٣٨١/٢ والإتحاف ٢٠٦ وجامع البيان ٧٩/٢٧ ومعاني القرآن للفراء ١١٧/٣ والزجاج ٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) **في** د أو صوار.

<sup>(</sup>٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ١١) انظر جامع البيان ٢٧ / ٧٩، ٨٠ ومعالم التنزيل ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، د يمتزج.

<sup>(</sup>١٣) اختلف في (ونحاس) فابن كثير وأبو عمرو وروح بخفض السين عطفاً على نار وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن. وعن الحسن ونحس بفتح النون وسكون الحاء بلا ألف والباقون كقراءة ابن كثير لكن برفع السين عطفاً على شواظ. انظر النثر ٢ / ٣٨١ والإتحاف ٤٠٦ ومعاني القرآن للزجاج ٢٣٣.

<sup>(</sup>۱٤) ساقطة من د.

<sup>(10)</sup> انظر معالم التنزيل ٢٧١/٤، ٢٧٢ والجامع لأحكام القرآن ٦٣٤٣/٩ وزاد المسير ١١٦٦٨.

<sup>(</sup>۱۹) في د وردة [كالدهان].

<sup>(</sup>١٦) في ب، جـ، د وجيه.

<sup>(</sup>۲۰) في ب أو.

<sup>(</sup>۱۷) في ب تقدره وفي د تقدره.

<sup>(</sup>٢١) في جـ وقال.

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين مطموس في جـ.

آخر إلى الحمرة(۱) ﴿كالدهان﴾ جمع دهن قال الفراء: شبه تلون السماء بتلون الوردة(۲) من الخيل، وشبه(۲) الوردة في اختلاف ألوانها بالسلمان ألوانها المسلمان المسلم

أخبرنا أبو نصر الجوزقي أنا (١٧) بشر بن أحمد نا محمد بن موسى الحلواني نا الفضل (١٨) بن زياد نا (١٩) مروديه الصابخ (٢٠) قال: صلى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ سورة الرحمن ومعنا علي بن الفضيل بن عياض (٢١) فلما قرأ الإمام فيعرف المجرمون بسيماهم الآية خر علي (٢٢) مغشياً عليه ففرغنا من الصلاة فلما كان بعد ذلك قلنا له يا علي أما سمعت الإمام يقول (حور مقصورات في الخيام) قال: شغلني عنها فيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام (٢٢) قوله فهذه جهنم أي يقال لهم هذه جهنم التي (٤١) كنتم [تكذبون بها] (٢٥) أي (٢١) أنها لا تكون. ثم أخبر عن حالهم فيها فقال فيطوفون بينها وبين حميم آنٍ قال الفراء: هو الذي قد انتهى حره (٢٧). قال الزجاج: أنى

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في أ، جـ الورد.

<sup>(</sup>٣) في أ ولشبه والصواب المثبت لموافقته ما جاء في معاني القرآن.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ١٧ /٨٢ ومعالم التنزيل ٢٧٢/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٧٥/٤

<sup>(</sup>٦) في أعن. (١١) سورة آل عمران آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) في جـ جهة. (١٢) سورة طه آية ١٠٢.

 <sup>(</sup>٨) في جـ لكن.

<sup>(</sup>۹) في أ، جـ الوجه. (۱۵) في أ، جـ وروى.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د تدل.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه صاحب الدر ١٤٥/٦ وعزاه إلى ابن مردويه والضياء المقدسي على صفة النار وروح المعاني ١١٥/٢٧.

<sup>(</sup>۱۷) في ب نا.

<sup>(</sup>١٨) في أ، ب الفضيل.

<sup>(</sup>۱۹) في جـ حدثنا.

<sup>(</sup>٢٠) مردويه الصايغ واسمه عبد الصمد بن يزيد ولقبه مردويه ويكن أبا عبد الله كان ثقة من أهل السنة والورع. توفي سنة ٢٣٥ هـ. انظر طبقات ابن سعد ٣٦٣/٧.

<sup>(</sup>٢١) في أعياش. وهو علي بن فضيل بن عياض التميمي، ثقة عابد من التاسعة انظر التقريب ٢/٢٪.

<sup>(</sup>۲۲) من أ. (۲۲) في ب بها تكذبون.

<sup>(</sup>۲۳) انظر زاد المسير ۱۱۹/۸.

<sup>(</sup>٢٦) من أ.

<sup>(</sup>٢٧) انظر معاني القرآن للفراء ٣٠١٨.

<sup>(</sup>٢٤) في جـ التي [يكذب بها المجرمون].

يأني<sup>(۱)</sup> فهو آن<sup>(۲)</sup> إذا انتهى في النضج والحرارة<sup>(۲)</sup>. وقال<sup>(1)</sup> الحسن: قد بلغ منتهى حره<sup>(٥)</sup>. والمعنى أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وعذاب <sup>(۱)</sup> الحميم فإذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم الأني <sup>(۷)</sup> الذي قد صار كالمهل وهو قوله: وإن يستغيثوا يغاثوا [بماء كالمهل <sup>(۱)</sup> الآية <sup>(۱)</sup>. وكل ما ذكر الله تعالى<sup>(۱۱)</sup> من قوله ﴿كل من عليها﴾ إلى هاهنا مواعظ ومزاجر وتهديد<sup>(۱۲)</sup> وتخويف وهي كلها نعمة من الله تعالى<sup>(۱۳)</sup> الانزجارية <sup>(11)</sup> عن المعاصي ولذلك ختم كل آية بقوله ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ ثم [ذكر ما أعده] <sup>(۱)</sup> لمن اتقاه وخافه فقال<sup>(۱۲)</sup>:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَانِ ۞ فَإِلَيْ ءَالآهِ رَبِكُمَا ثُكَذِبانِ ۞ ذَوَاتَا أَفَنَانِ ۞ فَإِلَيْ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَعْرِيَانِ ۞ فَإِلَيْ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ فَإِلَى ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ۞

﴿ولمن خاف مقام ربه﴾ أي مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية والشهوة. قال مجاهد «هو الذي يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها(۱۸)»(۱۸) ﴿جنتان﴾ قال مقاتل: يعني جنة عدن وجنة النعيم(۱۹). وقال الضحاك: هذا لمن راقب الله في السر والعلانية(۲۰) بعمله فما(۲۱) عرض له من محرم تركه من خشية الله وما عمل من خير أفضى به إلى الله لا يحب أن يطلع [عليه أحد](۲۲) فله جنتان(۲۳). وقال قتادة: إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا له بالليل والنهار(۲۶).

أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان العدل (٢٥) أنا (٢٦) أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي (٢٦)أنا (٢٨) محمد بن يونس القرشي نا [أبو العباس البصري] (٢٩) نا (٣٠) محمد بن عثمة (نا محمد) (٣١) بن جعفر الأنصاري عن محمد بن أبي حرملة (٣١) عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء عن النبي على في قوله (عز وجل) (٣٣) ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴾

```
(١) في أ يأني (إني) والصواب المثبت لموافقته ما جاء في معاني القرآن.
```

(۲۲) في ب، جه أحد عليه.

(۳۰) في جـ حدثنا.

(٣١) من أ.

(١٠) سورة الكهف آية ٢٩.

(١١) ساقطة من جـ، د.

(۱۲) في أ، د وتهدد.

(۱۳) ساقطة من ب.

(١٤) في أ الانزجار.

(۱۷) في ب ويدعها.

(١٥) في أ، ب، جه، د أعلم ما.

(١٦) في أ، ب، جـ، د بقوله.

<sup>(</sup>٢) في د آن [قال الفراء].

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقه ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) في أ قال.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/٥٠١١ وجامع البيان ٢٧/٨٤.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب، د وبين.

<sup>(</sup>V) ساقطة من أ. العامة

<sup>(</sup>٨) ساقطة من جـ، د.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.

<sup>(</sup>١٨) انظر جامع البيان ٢٧ / ٨٥ ومعالم التنزيل ٤ /٢٧٣.

<sup>(</sup>١٩) انظر معالم التنزيل ٢٧٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٣٤٧/٨.

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من أ. (۲۱) في أ، د ما.

<sup>(</sup>٢٣) انظر معالم التنزيل ٢٧٣/٤ وزاد المسير ١١٩/٨، ١١٠.

<sup>(</sup>٢٤) انظر معالم التنزيل ٤/٢٧٣. (٢٧) من أ.

<sup>(</sup>٣٢) محمد بن أبي حرملة القرشي المدني مولى ابن حويطب وقد ينسب إليه. ثقة من السادسة مات سنة بضع وثلاثين ومائة هجرية. انظر التقريب ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣٣) من أ.

قال(: قلت (١) : وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء (٣) ثم وصف الجنتين فقال ﴿ فواتا أفنان﴾ وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء (٣) ثم وصف الجنتين فقال ﴿ فواتا أفنان﴾ الأفنان الأغصان واحدها فنن وهو الغصن المستقيم طولاً (٤) . وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطية والكلبي . وقال (٥) الزجاج : الأفنان : الألوان واحدها فن وهو الضرب من كل شيء قال الضحاك : ذواتا ألوان من الفاكهة (٩) ﴿ فيهما عينان تجريان ﴾ قال سعيد بن جبير(٢) . وجمع عطاء بين القولين فقال (٨) يريد في كل غصن فنون من الفاكهة (٩) ﴿ فيهما عينان تجريان ﴾ قال الحسن: إحداهما (١٠) السلسبيل والأخرى التسنيم (١١) ﴿ فيهما من كل فاكهة زوجان ﴾ أي ضربان وصنفان ونوعان يعني الحسن: إحداهما من كل ما يتفكه ضربين رطباً ويابساً لا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل (١٢) والطيب ولا رطبه عن يابسه في العدم كما يكون في الدنيا .

مُتَّكِوِينَ عَلَى فَرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنَ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَتِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَدَ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ ۗ ۞ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَيَأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

﴿متكئين﴾ فيها(١٣) حال الذين ذكروا في قوله ﴿ولمن خاف [مقام ربه]﴾(١٤) ﴿على فرش﴾ جمع فراش ﴿بطائنها﴾ جمع بطانة وهي التي تحت الظهارة. قال الزجاج: وهي (١٥) ما(٢١) يلي الأرض (١٧) من إستبرق﴾ وهو (١٨) كل (١٩) ما غلظ من الديباج. قال ابن مسعود: أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهاير (٢٠) وقال أبو هريرة: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر (٢١). وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق فما الظواهر فقال (٢٢) هذا مما قال الله تعالى ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴿(٢٢) وقال (٤٢) ابن عباس وصف البطائن وترك الظواهر (٢٥) لأنه ليس في

(٢٤) في جـ قال.

<sup>(</sup>۱) من ب. (۲) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة الرحمن ١١٨/٧ وجامع البيان ٢٧/٨٥ وتفسير القرآن العظيم ١٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٧ /٨٦ ومعالم التنزيل ٢٧٤/٤ وزاد المسير ١٢٠/٨.

<sup>(</sup>٥) في أقال. (٨) في أقال.

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٤. (٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٤.

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٢٧ / ٨٦ ومعالم التنزيل ٢٧٤/٤. (١٠) في ب، ج، د أحديهما.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ٤/٢٧٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٣٤٨/٨ وزاد المسير ١٢٠/٨

<sup>(</sup>١٢) في أ الفعل.

<sup>(</sup>١٣) من أ. (١٣) من أ.

<sup>(</sup>۱۶) من أ. (۱۵) في أوهي. (۱۵) في ب، دهي.

<sup>(</sup>٢٠) في جامع البيان ٢٧/٢٨ بالظواهر وانظر معالم التنزيل ٤/٢٧ وتفسير القرآن العظيم ٤/٢٧٧ وزاد المسير ١٢١/٨ والجامع لأحكام القرآن ٨/٣٤٩.

<sup>(</sup>٢١) في أ، د بالظهاير. وانظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲۲) في جـ قال .

<sup>(</sup>٢٣) سورة السجدة آية ١٧ وانــظر المراجع السابقة.

الأرض أحد يعرف ما الظواهر(١). وقوله ﴿وجني الجنتين دانٍ﴾ الجني ما يجتني من الثمار. قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً (٢). وقال قتادة: لا ترد أيديهم عنها بعد ولا شــوك (١) ﴿ فيهن ﴾ «يعني في الفرش التي ذكرها ويجوز أن يكون في الجنان لأنها معلومة وإن لم يذكر » ﴿ قاصرات الطرف ﴾ قال قتادة قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهن (٥) . وقال ابن زيد: إنها تقول (٦) لزوجها وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي (٧) ﴿ لم يطمثهن ﴾ قال الفراء: الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمية يقال: طمث ويطمث وطمثت الجارية (^) إذا افترعتها(٩) قال المفسرون لم يطأهن ولم يغشاهن (١٠) ولم يجامعهن (١١) قال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة فعلى قوله هؤلاء من حور الجنة وقال الشعبي:هن(٢١) من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقاً. وهو قول الكلبي لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. قال الزجاج في هذه الآية دليل على (١٤)أن الجني (١٤) يغشى الإنس (١٥) ﴿كأنهن الياقوت والمرجان﴾ أراد لهن صفاء الياقوت في بياض المرجان ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الأخرة. قال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد عليه إلا الجنة.

أخبرنا أبـو الحسين علي بن أحمد بن الفضـل أنا عبـد المؤمن بن خلف نا إسحـاق بن إبراهيم بن بهـرام نا حجاج بن يوسف نا قتيبة نا بشر بن الحسين(١٦١)عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله على هذه الآية ﴿ هُلَ جَزَاء الإحسان إلا الإحسان﴾ قال: هل تدرون ما يقول (١٧) ربكم. قالوا الله ورسوله أعلم قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة (١٨).

# وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَآمَتَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا

(۱۰) في ب، ج يغشهن.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(۱۱) انظر جامع البيان ۲۷/۲۷.

(٥) انظر المراجع السابقة.

(۱۲) ساقطة من د.

(٦) في ب، جـ لتقول.

(١٣) ساقطة من أ.

(V) انظر المراجع السابقة.

(١٤) في جـ الجني.

(٨) في جـ جارية.

(١٥) في جـ الإنس.

(٩) انظر زاد المسير ١٢٢/٨ وفتح القدير ١٤١/٥.

(١٦) بشر بن الحسين أبو محمد الأصفهاني الهلالي ١٥٠ هجرية. انظر المجروحين ١٩٠/١.

(۱۷) في جه ما.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٢٧٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٣٤٩/٨ وزاد المسير ١٢١/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ٢٧٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦٣٥٠ وتفسير القرآن العظيم ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>١٨) رواه صاحب جامع البيان ٨٩/٢٧ ومعالم التنزيل ٤/٢٧٦ وزاد المسير ٨/١٢٣ وقال عنه محققه: رواه البغوي في تفسيره وفي إسناده ضعف وذكره السيوطي في الدر ١٤٩/٦ وزاد نسبته للحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والديلمي في «مسند الفردوس» وابن النجار في «تاريخه» وقال السيوطي أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» وضعفه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) قال: «ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» قال: وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قوله: (هل جـزاء الإحسان إلا الإحسان) قال رسول الله ﷺ: «هل جزاء من أنعمت عليه ممن قال: لا إله إلا الله في الدنيا إلا الجنة في الآخرة» وانــظر تفسير القرآن العظيم ٢٧٨/٤.

عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١ ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَفَعْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ إِنَّ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ١ إِنَّ فَبِأَيِ ءَاكَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ أَنَّ حُرُّرٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ١ أَنَّ فَإِلَي عَاكَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١ اللَّهِ يَطْمِنْهُنَّ إِنْنُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١ مُتَّكِعِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُصْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ نَبُرُكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْمَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿

﴿ ومن دونهما جنتان ﴾ أي من (١) دون الأوليين (٢) في الفضل، روى أبو موسى عن النبي على قال: [جنتان من فضة آنيتهما(٣) وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما(٣) وما فيهما](١) ثم نعتهما فقال ﴿مدهامتان﴾ قال أبـو عبيدة والـزجاج من خضـرتهما قـد اسودتـا من الري وكـل نبت أخضر فتمـام خضرتـه [من الري] (٥) أن يضرب إلى السواد يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد ريا ادهيماما فهو مدهام (١) ﴿ فيهما عينان نضاختان ﴾ فوارتان والنضخ فوران الماء من العين. قال ابن عباس: تنضخ على أولياء الله بالمسك <sup>(٧)</sup> والعنبر والكافور قوله <sup>(٨)</sup> ﴿ فيهما فاكهة ﴾ يعني ألوان الفاكهة ﴿ ونخل ورمان ﴾ حكى الزجاج عن يونس النحوي قال: وهو مثل الخليل في القدم والحذق: أن الرمان والنخل من أفضل الفاكهة (٩) وإنما فُصِلا بالواو لفضلهما واستشهد بقوله «وملائكته ورسله وجبريل وميكال(١١٠) قال: فُصِلا بالواو لفضلهما(١١٦) قال الأزهري ما علمت أحداً من العرب قال في النخيل والكروم وثمارها (١٣) إنها ليست من (١٤) الفاكهة، وإنما قال من قال ذلك، لقلة علمه بكلام العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين والعرب تذكر أشياء (١٥) جملة ثم تخص (١٦) شيئاً منها بالتسمية تنبيها على فضل فيه (١٧)، قال الله (عز وجل)(١٨) ﴿من كان عدوا لله﴾ إلى قوله ﴿وميكال﴾(١٩) فمن قال: إنهما ليسا من الملائكة لإفراد الله إياهما بالتسمية فهو كافر، ومن قال ثمر النخل(٢٠) والرمان ليسا من الفاكهة لإفراد الله إياهما بالتسمية بعد ذكر(٢١) الفاكهة فهو جاهل. هذا كلام الأزهري<sup>(٢٢)</sup> قوله<sup>(٢٣)</sup> ﴿فيهن﴾ يعني في الجنان الأربع ﴿خيرات﴾ جمع خيرة، قال المفسرون: خيرات الأخلاق حسان الوجوه (٢٤).

<sup>(</sup>١) من ا، ء.

<sup>(</sup>٢) في أ الاولتيين.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج أبنيتهما والصواب المثبت هنا لموافقته ما ورد في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) انظر مجاز القرآن ٢٤٦/٢ ومعاني القرآن ورقة ٢٣٤.

<sup>(</sup>V) في أ المسك.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ، ب.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب الفواكه والصواب ما هنا لموافقته ما جاء في المعاني.

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب، د ميكائيل.

<sup>(</sup>٢٢) انظر تهذيب اللغة للأزهري مادة فكه. وقد تصرف الواحدي في نص الأزهري.

<sup>(</sup>۲۳) من ب، جه.

<sup>(</sup>٢٤) ممن قال ذلك قتادة. انظر تفسير عبد الرزاق ٣/١٠٦ وجامع البيان ٩١/٢٧، ٩٢ ومعالم التنزيل ٤/ ٢٧٧ وتفسير القرآن العظيم ٤/ ٢٧٩، ٢٨٠ وزاد المسير ١٢٦/٨ والدر المنثور ٢/ ١٥٠ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة جزء من الآية ٩٨.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٣) في أ والثمار.

<sup>(</sup>١٤) في د لمن.

<sup>(</sup>١٥) في ب الاشياء.

<sup>(</sup>١٦) في ب تخصص.

<sup>(</sup>۱۷) في د منه.

<sup>(</sup>١٨) في جـ تعالى .

<sup>(</sup>١٩) سورة البقرة جزء من الآية ٩٨.

<sup>(</sup>۲۰) في ب، جه، د النخيل.

<sup>(</sup>٢١) في جـ ذكر (الله).

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا (١) محمد بن يعقوب نا بكر بن سهل (٢) نا عمرو بن هاشم البيروتي (٣) نا سليمان بن أبي كريمة (٤) عن هشام بن حسان عن الحسن (٥) عن أمه عن أم سلمه (١) قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله [عز وجل] (٧) (فيهن خيرات حسان) قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه (٨) (حور مقصورات) محبوسات ( في الخيام ) يعني أنهن خدرن فيها وهذا قول مقاتل (٩) وأبي عبيدة وقال المفسرون قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم و ( الخيام ) جمع خيم وخيم (١) جمع خيمة وهي أعواد تنصب وتظلل بالنبات فتكون أبرد من الأخبية وأما خيام الجنة فروى قتادة عن ابن عباس قال (١١): الخيمة درة مجوفة فرسخ (١٦) في فرسخ فيها أربعة الآف مصراع (١٦) من ذهب (١١)

أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق الثعالبي أنا شعيب بن محمد (١٥) أنا مكي (١٦) بن عبدان ناأبو الأزهر روح عن همام عن أبي عمران الجوني أن أبا بكر بن عبدالله بن قيس الأشعري أخبره (١٧) عن أبيه (١٨) قال: قال رسول الله ﷺ:[الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل المؤمن لا يراهم الآخرون](١٩) ﴿متكثين على رفرفٍ

- (٢) بكر بن سهيل بن إسماعيل بن نافع الإمام المحدث أبو محمد الهاشمي مولاهم الدمياطي المفسر المقرىء ولد سنة ١٩٠هـ. قال عنه النسائي: ضعيف. مات سنة ٢٨٧ هـ وقيل ٢٨٩ هـ.
  - (٣) عمرو بن هاشم البيروتي، صدوق، يخطىء من التاسعة. انظر التقريب ٢/٨٠.
    - (٤) ساقطة من د.
- (°) أم سلمة: هي السيدة هند بنت أبي أمية حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بـن عمرو بن مخزوم المخزومية. زوج النبي ﷺ تزوجها سنة أربع من الهجرة على الصحيح وماتت رحمها الله ورضي عنها سنة ٦١ هـ. انظر التهذيب ٤٥٨/١٥، ٤٥٦.
  - (٦) في ب تعالى.
- (V) انظر جامع البيان ٩٢/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٧٧/٤ وزاد المسير ١١٦/٨ وقال عنه محققة رواه ابن جرير الطبري وفي سنده ضعف والدر المنثور ١٥٠/٦ عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وعبد الرزاق.
  - (٨) انظر مجاز القرآن ٢/٢٦ وجامع البيان ٩٢/٢٧، ٩٣.
- (٩) ممن قال ذلك مجاهد والربيع. انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الرحمن. وجامع البيان ٩٢/٢٧ ومعالم التنزيـل
   ٢٧٧/٤.
  - (١٢) الفرسخ: ثلاثة أميال بالهاشمي. انظر المصباح مادة (فرسخ).

- (١٠) في ب والخيم.
  - (۱۱) ساقطة من د.
- (١٣) المصراع: من الباب الشطر وهما مصراعان. انظر المصباح مادة (صرع).
- (18) انظر جامع البيان ٩٣/٢٧ وتفسير عبد الرزاق ١٠٦/٣ اوفي الدر عزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس ١٥١/٦ وأخرج البخاري نحوه عن أبي موسى الأشعري في بدء الخلق باب صفة الجنة. ومسلم كتاب صفة الجنة ونعيمها وابن المبارك في الـزهد عن محمد بن جحادة، ص ٥٣٨، ومعالم التنزيل ٢٧٧/٤.
- (١٥) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازي السهمي وقد ينسب إلى جده ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الطائف وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب عنه: صدوق ثبت سماعه من جده. انظر التهذيب ٣٥٦/٤ والتقريب ٣٥٣/١.
  - (١٦) في د نا.
  - (١٧) في جـ حدثه وفي ب أخبرني.
- (١٨) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، أبو موسى الأشعري، صحابي مشهور، مات سنة خمسين وقيل بعدها. انظر التقريب ١ /٤٤١.
- (١٩) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/٦٦٣ وصحيح البخاري كتاب التفسير باب حور مقصورات في الخيام وباب (ومن دونهما جنتان) وفي بدء =

<sup>(</sup>١) في أأنا.

خضر في قال أبو عبيدة: الرفارف البسط(١) وهو قول الضحاك ومقاتل والحسن قالوا المحابس والبسط(٢). وقال الزجاج: قالوا: الرفرف(٣) هاهنا رياض الجنة وقالوا الرفرف الوسائد وقالوا الرفرف المحابس(٤). وقوله(٥) ﴿وعبقري يعني(٢) عتاق الزرابي(٧) والطنافس(٨) المخملة(٩) الموشية (١٠) قال أبو عبيدة (١١) كل شيء من البسيط عبقري وعبقري هاهنا جمع واحدتها(١٢) عبقرية لذلك قال ﴿حسانٍ ﴾ ثم ختم السورة بما ينبغي أن يمجد به ويعظم فقال ﴿تبارك آسم ربك ذي المجلال والإكرام ﴾ وقرأ ابن عباس ذو الجلال إجراء على الاسم وذلك [يدل على](١٢) أن الاسم هو المسمى(١٤).

<sup>=</sup> الخلق باب صفة الجنة وفي التوحيد باب قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة). ومسلم في الجنة وصفة نعيمها باب في صفة خيام الجنة والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في صفة غرف الجنة. ومسند الإمام أحمد ٤٠٠، ٤٠١، ١٩٤ والدارمي في الرقاق باب في صفة الحور العين ٢٤٢/٢ وتفسير القرآن العظيم ٢٨٠/٤.

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ١٢٧/٨ وفتح القدير ١٤٣/٥ ومجاز القرآن ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٧/ ٩٥ وفتح القدير ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>٣) في جـ الرفارف.

<sup>(</sup>٤) المحابس: جمع محبس، وهو الثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه. وانظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) في ب قوله.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧)عتــاق الزرابي: كرام الوسائد. انظر المصباح المنير مادة (عتق) و (زرب).

<sup>(</sup>A) الطنافس: النمارق فوق الرحل، وقيل: هي البساط الذي له خمل رقيق. انظر اللسان مادة «طنفس».

<sup>(</sup>٩) المخملة: كساء له خمل وهو كالهدب في وجهه. انظر المصباح مادة (خمل).

<sup>(</sup>١٠) الموشية: نوع من الثياب المنقوشة. انظر المصباح مادة (وشي).

<sup>(</sup>١١) في أ أبو عبيد.

<sup>(</sup>١٢) في أ، جـ، د واحدة.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٤) اختلف في (ذو الجلال) فابن عامر ذو بالواو صفة للاسم، والباقون بالياء صفة للرب فإنه هو الموصوف بذلك وخرج الأول المتفق على قراءته بالواو لأنه نعت للوجه واتفقت عليه المصاحف. انظر النشر ٣٨٢/٢ والتحبير ١٨٦ والإتحاف ٤٠٧.



أخبرنا أبو سعيد (٤) محمد بن (٥) على الحيري أنا محمد بن جعفر الحيري نا أبو إسحاق بن شريك (٢) نا أحمد بن يونس نا (٧) سلام [بن سليم] (٨) نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله على : ومن (٩) قرأ سورة الواقعة كتب ليس من الغافلين (١٠).

أخبرنا عمرو بن أبي عمرو<sup>(۱۱)</sup> أنا جدي أنا محمد بن إسحاق الثقفي نا قتيبة نا جرير عن منصور عن هلال بن يساف<sup>(۱۲)</sup> عن مسروق قال [من أراد أن يعلم نبأ الأولين والأخرين<sup>(۱۳)</sup> ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل الدنيا والأخرة فليقرأ سورة الواقعة]<sup>(۱۲)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ إِلَيْ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةُ ۚ إِخَافِطَةُ رَّافِعَةُ الْإِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا الْ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا اللهِ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّلِكَنَّا فَي وَكُنتُمْ أَزُواجًا ثَلَاثَةً فَي فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ فَي وَأَصْحَبُ الْمُقَاتِينِ النَّعِيمِ اللهِ الْمُقَاتِينِ أَلْمُقَاتِهُ وَالسَّيِقُونَ السَّيِقُونَ السَّيْقُونَ السَّالِيقُونَ السَّيْقَالَ اللَّهُ الْمُقَاتِينَ الْمُعْرَبِ الْمُصَاتِ الْمُعْرَاقِ السَّيْقِيمِ السَّالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَّالِقُلُولَ السَّالِقَ الْمُعْرَبِي الْعَمَالَةُ الْمُعْرَاقِ السَّالِيقُ الْمُعْرَاقِ السَّالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَّعِيمِ السَّالِقِيمِ السَّالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَّالِيقِيمِ السَّالِيقُونَ السَالِيقِيقِ الْعَلَيْلِيقُونَ السَّالِيقُونَ الْسَالِيقُونَ الْعَالِيقُونَ السَّالِيقُونَ السَالِيقِيقِيقُونَ الْمُعُلِيقُ الْعَلَيْلُولُ السَالِيقُونَ السَالِيقِيقِ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلُولُونَ الْعَلَيْلُولُولُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلْمُ ا

﴿إذا وقعت الواقعة ﴾ قال ابن عباس (١٥) إذا قامت القيامة والواقعة اسم للقيامة كالآزفة وغيرها، ﴿ليس لوقعتها ﴾ لمجيئها وظهورها ﴿كاذبة ﴾ كذب أي أنها تقع صدقاً وحقاً وليس (١٦) فيها ولا في

(١٥) انظر جامع البيان ٩٦/٢٧ وزاد المسير ١٣٠/٨.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، جـ أبو سعيد.

<sup>(</sup>٢) من جـ.(٣) ما بين المعقوفين من أ، جـ.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين من ۱۱ جـ.

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق بن شريك: هو إبراهيم بن شريك الأسدي الكوفي. توفي سنة ٣٠٢ هجرية. انظر الشذرات ٢/٣٨/٢

<sup>(</sup>٧) في ب حدثنا.

<sup>(</sup>٨) من أ، د.

<sup>(</sup>٩) في ب من.

<sup>(</sup>١٠) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>١١١) في أ أبي عمر.

<sup>(</sup>١٢) في أيساق وفي جـ بشار. وهو: هلال بن يساف، ويقال: ابن إساف الأشجعي وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد. انظر المنهل العذب المورود ٥٣/٦.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>١٦) في جـ فليس.

<sup>(</sup>١٤) انظر تفسير الجمل ٢٨٠/٤.

الإخبار عن وقوعها كذب ﴿خَافضة رافعة﴾ قال ابن عباس: تخفض ناساً وترفع آخرين(١). وقال عطاء عنه: تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواماً كانوا في الدنيا متضعين<sup>(٢)</sup>. وقال قتادة: خفضت أقواماً في عذاب الله ورفعت أقواماً في كرامة الله(٣). والمعنى أنها تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين(٤) في النار وترفع أقواماً آخرين إلى أعلى (٥) عليين في الجنة. ﴿إذا رجت الأرض رجاً ﴾ حركت حركة شديدة. قال قتادة ومقاتل: زلزلت زلزالاً (١). وقال جماعة من المفسرين<sup>(٧)</sup>: ترج كما يرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل ما عليها من الجبال وهو قوله ﴿وبست الجبال بساً ﴾ قال عطاء: فتتت فتاً (^) وهذا قول [مقاتل ومجاهد] (٩) وقال السدي: كسرت كسراً (١٠) وقال الحسن: قلعت من أصلها(١١). يقال بس الشيء إذا فتته حتى يصير فتاتاً(١٢) ﴿ فكانت هباء منبثاً ﴾ غباراً متفرقاً كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل من (١٣) الكوة وهو الهباء ثم ذكر أحوال الناس فقال ﴿وكنتم أزواجاً ثلاثة﴾ أي أصنافاً ثلاثة ثم فسرها فقال: ﴿فأصحاب الميمنة﴾ (١٤) يعني(١٥) اليمين وهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ويجوز أن يراد بهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة (ماأصحاب الميمنة) تعجيب (١٦١) من شأنهم كقولك زيد ما زيدومثله ﴿الحاقة ما الحاقة﴾ (١٧) ﴿وأصحاب المشأمة [ما أصحاب المشأمة](١٨)﴾ يعني أصحاب الشمال. وتفسير هذه الآية على الضد من تفسير التي قبلها. ﴿والسابقون ﴾ يعني الذين سبقوا إلى توحيد الله والإيمان برسوله (١٩١) وقال (٢٠) مقاتل: إلى الأنبياء بالإيمان (٢١) ﴿ أُولئك المقربونَ ﴾ إلى جزيل ثواب (٢٢) الله وعظيم كرامته مثل النبيين والمرسلين. ثم أخبر أين محلهم فقال: ﴿ فِي جنات النعيم ﴾.

ثُلُّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ عَلَى شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ١ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ١ هُوَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّا كُوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَكِكَهَةِ مِّمَّا يَنَخَيْرُونَ ١ إِنَّ وَلَمْتِمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤْلُمِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَّاءًا بِمَا كَانُواْ

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٤/٢٧٩ وزاد المسير ١٣١/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) في جه السافلين.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٧/ ٩٦، ٩٧ وتفسير عبد الرزاق ومعالم التنزيل ٢٧٩/٤ وتفسير القرآن العظيم ٨٢/٤ وفتح الباري ٨٢٥٨.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٤/٢٧٩ وزاد المسير ١٣١/٨.

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير مجاهد ٢/ ٦٤٥ وجامع البيان ٧٧/٢٧ وزاد المسير ١٣٢/٨ ومعالم التنزيل ٤/ ٢٧٩ وتفسير القرآن العظيم ٢٨٢/٤ · (١٦) في أ تعجباً وفي جـ تعجب.

<sup>(</sup>٩) في أ مجاهد ومقاتل.

<sup>(</sup>١٧) سورة الحاقة آية ٢،١.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٢٧٩/٤. (١١) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٢) في ب فتاة.

<sup>(</sup>١٩) في أ برسله.

<sup>(</sup>۱۳) في د في.

<sup>(</sup>٢٠) في أقال.

<sup>(</sup>١٤) في د وأصحاب (اليمين).

<sup>(</sup>٢١) انظر معالم التنزيل ٤/ ٢٨٠ وتفسير القرآن العظيم ٢٨٣/٤ وزاد المسير ١٣٣/٨

<sup>(</sup>١٥) **في** أأي.

<sup>(</sup>٢٢) ساقطة من ج.

# يعْمَلُونَ ١ إِلَّا قِيلًا سَلَمُعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمُا

(ثلة من الأولين) يعني من لدن آدم إلى زمان نبينا محمد (١) على والثلة جماعة غير محصورة العدد.

قال مقاتل: يعني سابق<sup>(۱)</sup> الأمم<sup>(۱)</sup> (وقليل من الآخرين) من هذه الأمة. قال الزجاج: الذين عاينوا جميع النبيين (وصدقوا بهم)<sup>(3)</sup> أكثر ممن عاين النبي الها<sup>(4)</sup> (على سرر موضونة) منسوجة كما توضن<sup>(1)</sup> حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض. قال المفسرون: منسوجة بقضبان الذهب<sup>(۱)</sup> (يطوف عليهم ولدان مخلدون) غلمان لا يهرمون ولا يتغيرون قال الفراء: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط<sup>(۱)</sup> إنه لمخلد قال: ويقال: مخلدون مقرطون يقال خلد جاريته إذ أخلدها بالخلد<sup>(۹)</sup> وهي القرطة<sup>(۱۱)</sup> قال ابن عباس: غلمان لا يموتون<sup>(۱۱)</sup> (بأكواب) وهي الأقداح المستديرة الأفواه لا آذان لها ولا عرى. والأباريق ذات الخراطيم واحدها إبريق وهو الذي برق<sup>(۱۲)</sup> لونه من صفائه.

وما بعد هذا مفسر في سورة والصافات (۱۳). إلى قوله ﴿مما يتخيرون﴾ (۱٤) أي يختارون يقال: تخيرت الشيء أخذت خيره ﴿ولحم طير مما يشتهون﴾ قال ابن عباس: يخطر على قلبه الطير فيصير ممثلاً بين يديه على ما اشتهي (۱۵) ﴿وحور عين ﴾ أكثر القراءة بالرفع على معنى ولهم أو عندهم حور عين ومن قرأ بالخفض ، فقال الفراء: هو وجه الكلام على أن يتبع آخر الكلام أوله وإن لم يحسن في الآخرة ما حسن في الأول يعني أنه عطف على الأول في الظاهر وإن لم يعطف في المعنى كما (۱۱) قال الشاعر:

#### وزججن الحواجب والعيونا(١٧)

(٤) في أ وصدقوهم والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما جاء في المعاني.

(١) من أ، ب، ج.

(٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٥.

(٢) في أ سابق.

- (٣) انظر معالم التنزيل ٢٨٠/٤ وزاد المسير ١٣٤/٨. ﴿ (٦) في ب د يوضن.
- (٧) ممن قال ذلك ابن عباس ومجاهد. انظر تفسير مجاهد ٢٤٦/٢ وجامع البيان ٢٧/ ١٠٠ ومعالم التنزيل ٢٨٠/٤ وزاد المسير ١٣٥/٨.
  - (٨) لم يشمط: لم يخلط. يقال شمط الشيء يشمطه وأشمطه: خلطه. والشمط في الرجل: شيب اللحية. انظر اللسان مادة (شمط).
    - (٩) في جـ بالخلدة.

(١٣) في أ، ب، د الصافات (٤٥ - ٤٧).

(١٠) انظر معاني القرآن للفراء ١٢٢/٣، ١٢٣.

(١٤) سأقطة من د.

(١١) انظر جامع البيان ٢٧/ ١٠٠ ومعالم التنزيل ٢٨١/٤.

(١٥) انظر معالم التنزيل ٢٨١/٤ وزاد المسير ١٣٧/٨.

(١٢) في أيبرق.

واختلف في (وحور عين) فحمزة والكسائي وأبو جعفر بالجر فيهما عطفا على جنات النعيم كأنه قيل هم في جنات وفاكهة ولحم وحور أي مصاحبة حوراً بأكواب إذ معنى يطوف الخ: ينعمون بأكواب الخ وافقهم الحسن والأعمش. والباقون برفعهما عطفا على ولدان أو مبتدأ محذوف الخبر أي فيهما أو لهم أو خبر المضمر أي نساؤهم حور عين. انظر النشر ٢/٣٨٣ والتحبير ص ١٨٧ والإتحاف ٤٠٨، ٤٠٧ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٢٦.

(١٦) ساقطة من د.

(١٧) عجز بيت، وصدره: إذا ما الغانيات برزن يوماً وقائله هو الراعي النميري واسمه عبيد بن حصين. وهو من الشواهد اللغوية. ذكره الأنباري في «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين» تحقيق محيي الدين عبد الحميد. ورقم الشاهد ٣٩٢ ورقم المسألة ٨٤. والبيت في مغني اللبيب رقم ٥٨٧ والخصائص لابن جني والخزانة ٩١/٣، ١٧٣/٤ ومعاني القرآن للفراء ٣٢/٣ وشرح شواهد المغني ٢٥٧٥/١، ٧٧٥ والدر اللوامع ١٩١/١ وشرح شذور الذهب رقم ١١٦ وأوضح المسالك رقم ٢٥٩ وجامع البيان ١٠٢/٢٧ ومشكل القرآن لابن قتيبة ص ١٦٥.

فعطف العيون على الحواجب وهي لا تتزجج على معنى كحلن العيون <sup>(١)</sup>. لذلك ها هنا معناه ويكرمون بفاكهة ولحم طير وحور عين ﴿جزاء بما كانوا يعملون ﴾ أي يفعل (ذلك بهم) (٢) جزاء أعمالهم ﴿لا يسمعون فيها لغوا ﴾ (٦) أي [لا لغو فيها] (١) فيسمع ﴿ولا تأثيماً﴾ (٥) أي لا يقولون بعضهم لبعض أثمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم وهذا (٦) معنى قول ابن عباس (٧) لا يتكلمون بالإثم كما يتكلم أهل الدنيا ﴿إلا قيلا﴾ أي لكن يقولون قيلًا أو يسمعون قيلا ﴿ سلاماً ﴾ يسلمون فيه من اللغو والإثم وقال عطاء (^): يحيي بعضهم بعضاً بالسلام. ثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال:

وَأَصْعَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرٍ تَخْضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلْ مَّدُودٍ ۞ وَمَآءِ مَّسَّكُوبِ ۞ وَفَكِكِهَةِ كَثِيرَةِ ۞ لَّا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَآءً ۞ غَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ١ عُرُبًا أَتَرَابًا ١ إِنَّ لِأَصْحَبِ ٱلْمِينِ ١ أَلَيْ مِنْ ٱلْأَوْلِينَ ١ وَأُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١

﴿وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر﴾ وهـو نوع من الشجـر ﴿مخضود﴾ منـزوع(٩) الشوك. خضد شوكه أي قطع شوكه (١٠) فلا شوك فيه (وطلح) وهو من أعظم أشجار العرب (منضود) نضد بالحمل من أوله إلى آخره فليست له سوق بارزة ﴿وظل ممدود﴾ دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس(١١١) والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطع :ممدود. ﴿وماء مسكوب﴾ مصبوب (١٢) يجري الليل والنهار لا ينقطع عنهم فهو مسكوب بسكب الله إياه في مجاريه ﴿وفاكهة كثيرة﴾ يعني ألوان فواكه الجنة ﴿لا مقطوعة﴾ قال ابن عباس: لا تنقطع إذا جنيت(١٣) ﴿**ولا ممنوعة**﴾ لا تمنع من أحد أراد أخذها. وقال ابن قتيبة: يعني أنها غير محظورة(١٤) عليها كما يحظر على بساتين الدنيا(١٥). فينظر الناظر (١٦) إلى ثمارها (١٧) ولا يصل إليها فهي محظورة (١٨) مقطوعة ممنوعة عن الناس ممنوعة ويجوز أن يكون المعنى أنهاغير مقطوعة بالأزمان كما تنقطع أكثر (١٩)فواكه الدنيا في الشتاءولا ممنوعة بالأثمان لا يتوصل (٢٠)إليها إلا بالثمن يدل على هذا ما روي أن ابن شوذب (٢١) قال مررت بالحجاج بن فرافصة (٢٢) وهو واقف على أصحاب الفاكهة

(٨) انظر معالم التنزيل ٢٨٢/٤.

(٦) في ب وهو.

(۱۷) في جـ ثمرتها.

(٧) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في أذلك بهم.

<sup>(</sup>٣) في ب لغوا (فيها).

<sup>(</sup>٤) في جليس فيها لغو.

 <sup>(</sup>٥) في أ تأثيم.

<sup>(</sup>٩) في أ منزع. (۱۰) من أ.

<sup>(</sup>١٠١) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، اقرءوا إن شئتم: وظل ممدود». انظر صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الواقعة وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٣) انظر معالم التنزيل ٢٨٣/٤ وزاد المسير ١٤١/٨.

<sup>(</sup>١٤) في أ، جـ محظور.

<sup>(</sup>١٥) انظر غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من أ. (١٩) في أ سائر.

<sup>(</sup>۲۰) في ب يوصل وفي جـ يصل.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢١) عبد الله بن شوذب الخراساني أبو عبد الرحمن. صدوق عابد من السابعة مات سنة ٦ أ، ١٥٧ هـ. انظر التقريب ٢ /٤٢٣.

<sup>(</sup>٢٢) الحجاج بن فرافصة الباهلي البصري صدوق عابد يهم من السادسة. انظر التقريب ١٥٤/١.

فقلت له: ما يقيمك ها هنا قال: أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة ﴿وفرش مرفوعة﴾ على الأسرة وهو قول علي رضي الله عنه قال: فوق السرير (١) وجماعة المفسرين قالوا (٢): بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية قوله (٣) ﴿إنا أنشأناهن إنشاء﴾ خلقناهن خلقاً جديداً قال ابن عباس (٤): يعني النساء الأدميات العجز الشمط (٥) يقول خلقناهن بعد الكبر وقال والهرم في الدنيا خلقاً آخر (١) وقال الضحاك: أنشأهن الله بعد إذ كن عجزا (٧) ﴿فجعلناهن أبكاراً﴾ عذارى، وقال مقاتل: يعني الحور العين أنشأهن الله تعالى (٨) لم تقع عليهن ولادة (٩) ثم نعتهن فقال: ﴿عرباً﴾ جمع عروب (١١) وهي المتحببة إلى زوجها قال المبرد: هي العاشقة لزوجها (١١) ﴿أتراباً﴾ أمثالاً مستويات في السن على سن واحد ﴿لأصحاب اليمين ﴿ ثم نعتهم فقال: ﴿ثلة من الأولين ﴾ من المؤمنين الذين كانوا قبل هذه الأمة (١٤) ﴿وثلة من الأخرين ﴿ من مؤمني هذه الأمة (١٣) وهذا قول عطاء ومقاتل وذهب جماعة أن الثلثين جميعاً من هذه الأمة (١٤) وهو قول مجاهد والضحاك واختيار الزجاج قال: جماعة ممن تبع (١٥) النبي ﷺوعاينه وجماعة ممن آمن به وكان بعده (١١) وروي مرفوعاً:

أخبرنا (١٧) أبو بكر القاضي نا محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان (١٨) نا معاوية بن هشام (١٩) عن سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي على في قوله ﴿ثلة من الأولين وثلة من الآخرين﴾.

قال: جميع الثلثين من أمتي (٢٠) ثم ذكر أصحاب الشمال وذكر منازلهم فقال:

### وَأَصْعَتُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَتُ ٱلشِّمَالِ ۞ فِي سَوُمٍ وَحَمِيمٍ ۞ وَظِلِّ مِن يَعْثُومٍ ۞ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيدٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ١٤١/٨ وفتح القدير ١٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٠٦/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٨٣/٤ وزاد المسير ١٤١/٨ ـ وفتح القدير ١٥٣/٥.

<sup>(</sup>٣)ساقطة من ي.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٨٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) الشمط: الشيب. (٨) ساقطة من ب. (٦) ساقطة من د. (٩) انظر معالم التنز

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٢٨٣/٤، ٢٨٤.

<sup>(</sup>۷) انظر المراجع السابقة. (۱۰) في أعرب.

<sup>(</sup>١١) انظر زاد المسير ١٤٢/٨ ومعالم التنزيل ٢٨٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٩١/٤ وفتح القدير٥٠/١٥٣.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٧/ ١٠٩ ومعالم التنزيل ٤/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٤) انظر تفسير مجاهد ٢/٦٤٩ وجامع البيان ٢٧/١١٠ ومعالم التنزيل ٤/٢٨٥، ٢٨٦ وتفسير القرآن العظيم ٤/٢٩٤.

<sup>(</sup>١٥) في ب اتبع وفي جـ سمع والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما ورد في المعاني.

<sup>(</sup>١٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٦.

<sup>(</sup>۱۷) في د أخبرناه.

<sup>(</sup>١٨) الحسن بن علي بن عفان العامري أبو محمد الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ٧٠ هـ، انظر التقريب ١٦٨/١.

<sup>(</sup>١٩) معاوية بن هشام بن أبي عبد الله واسمه سنبر الاستوائي البصري. وثقه ابن معين وابن حبان وقال عنه ابن قانع: ثقة مأمون. مات سنة ٢٠٠ هجرية انظر التهذيب ١٣٦/١٠.

<sup>(</sup>٢٠) رواه الطبراني بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح غير علي بن زيدوهو ثقة سيّىء الحفظ. انظر مجمع الزوائد ١١٩،١١٨/٧، جامع البيان ٢٧/ ١١٠ ومعالم التنزيل ٢/ ٢٨٥، ٢٨٦، والدر المنثور ٦/ ١٥٩ وقال: أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن عدي وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس وقال: أخرجه عبد الرزاق. وتفسير القرآن العظيم ٢٩٤/٤.

﴿وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال﴾ ﴿في سموم﴾ أي في حر النار ﴿وحميم﴾ ماء حار يغلي ﴿وظل من يحموم﴾ من دخان جهنم واليحموم يفعول من الأحم(١) وهو الأسود. والعرب تقول: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. ثم نعت ذلك الظل فقال ﴿لا بارد ولا كريم﴾ قال ابن عباس: يريد(٢) لا بارد المدخل ولا كريم المنظر(٣). قال الفراء: العرب تجعل الكريم تابعاً لكل شيء نعت عنه وصفاً ينوي به الذم تقول ما هو بسمين ولا كريم(٤) وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة(٥) ثم ذكر أعمالهم التي(١) أوجبت لهم هذا فقال: ﴿إنهم كانوا قبل ذلك مترفين﴾ كانوا في الدنيا منعمين متكبرين في ترك أمر الله ﴿وكانوا يصرون على الحنث العظيم﴾ الحنث الذنب الكبير(٧).

قال أهل التفسير (^): عنى به الشرك أي كانوا لا يتوبون عن الشرك وقال الشعبي (٩) الحنث العظيم اليمين الغموس .ومعنى هذا أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون وكذبوا في ذلك فهذا (١١) إصرارهم على الحنث العظيم ويدل على هذا (١١) قوله (وكانوا يقولون أثذا متنا) الآية وما بعد هذا ظاهر إلى قوله (فشاربون شرب الهيم) وقرىء بضم الشين (١١). قال المبرد: الفتح على أصل المصدر والضم اسم للمصدر (١٣) والمعنى فيهما واحد تقول شغله شغلا والاسم الشغل وضعف ضعفا والاسم الضعف والهيم الإبل العطاش. وقال ابن عباس: هي التي بها الهيام لا تروى. وقال مقاتل: يلقى على أهل النار العطش فيشربون كشرب الهيم (هذا نزلهم) يعني ما ذكر من الزقوم والشراب غذاؤهم (يوم الدين) يوم يجازون بأعمالهم. ثم احتج عليهم في البعث بقوله تعالى (١٤):

## نَعْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ١ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُّونَ ١ أَنتُمْ عَلَيْتُكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ١ عَنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ

(٢) ساقطة من أ.

(٥) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١٢٧.

(٧) ساقطة من أ وفي د العظيم.

(٦) في ب بالتي .

<sup>(</sup>١) في أ الأحم (وهو الأحم).

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٧/١١١ ومعالم التنزيل ٤/٢٨٦ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في جـ، د بكريم والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما ورد في المعاني.

 <sup>(</sup>٨) ممن قال ذلك: ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد والزجاج وغيرهم. انظر جامع البيان ٢٧ / ١١١ ، ١١٢ ومعالم التنزيل ٢٨٦/٤ ومعاني القرآن للزجاج ورقمه ٢٣٦ وزاد المسير ١٤٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٢٨٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٥/٤ وزاد المسير ١٤٤/٨.

<sup>(</sup>۱۰) في جـ وهذا.

<sup>(</sup>١١) في جـ ذلك.

<sup>(</sup>١٢) اختلف في (شرب الهيم) فنافع وعاصم وحمزة وأبو جعفر بضم الشين وافقهم الحسن والأعمش. والباقون بفتحها وهما مصدر شرب كالأكل وقيل بالفتح المصدر وبالضم الاسم. انظر النشر ٣٨٣/٢ والتحبير ١٨٧ والإتحاف ٤٠٨.

<sup>(</sup>١٣) في أ المصدر.

<sup>(</sup>١٤) من ب.

## ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينٌ ﴿ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُوْلَا تَذَكَّرُونَ ١

﴿نحن خلقناكم﴾ قال مقاتل: خلقناكم ولم تكونوا شيئاً مذكوراً(١) وأنتم تعلمون ذلك(٢) ﴿فلولا ﴾ فهلا ﴿تصدقون ﴾ بالبعث ﴿أَفْرَأَيْتُم مَا تَمْنُونَ ﴾ ما تقذفون وتصبون في أرحام النساء من النطف ﴿أَأْنَتُمَ ﴾ تخلقون ما تمنون بشراً ﴿أَم نحن الحالقون. نحن قدرنا﴾(٣) وقرأ ابن كثير مخففاً وهما لغتان قدرت الشيء وقدرته(١) ﴿بينكم الموت﴾ قال مقاتل: فمنكم من يموت كبيراً ومنكم من يموت صغيراً وشاباً وشيخاً. وقال الضحاك: تقديره أنه جعل أهل السهاء وأهل الأرض فيه سواء وعِلى هذا يكون معنى قدرنا قضينا ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ بمغلوبين ﴿على أن نبدل أمثالكم﴾ أي [نأتي بخلق](٥) مثلكم بدلًا منكم، قال الزجاج: إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا سابق ولا يفوتنا(١) ﴿وننشئكم في ما لا تعلمون﴾ من الصور أي إن أردنا أن نجعل منكم القردة والخنازير لم نسبق ولا فاتنا ذلك ﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى ﴾ ابتداء الخلق حين خلقتم من نطفة وعلقة ومضغة ﴿فلولا تذكرون﴾ فلا تنكروا قدرة الله على النشأة الأخيرة (٧) قوله(٨):

أَفَءَيْتُمُ مَّا تَعَرُّثُونَ ﴾ وَأَنتُدُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَكُ حُطَّنَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ إِنَّ مَكُنُ مَعْرُومُونَ ١ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ١ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ فَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُّرُونَ ۞ أَفَرَءَ بِنُتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشُأْتُمْ شَجَرَتُهَآ أَمُّ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ شَيْخُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقُوِينَ شَيْفَونَ فِي فَسَيِّحَ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ شَ

﴿أَفْرَأَيْتُم مَا تَحْرَثُونَ ﴾ تعملون في الأرض وتلقون فيها من البذر ﴿أَأَنتُم تزرعونه ﴾(٩) تنبتونه أم نحن المنبتون (١٠) قال المبرد: يقال(١١): زرعه الله أي أنماه. ﴿ لُو نَشَاء لِجَعَلْنَاه ﴾ جعلنا ما تحرثون ﴿ حطاماً ﴾ قال عطاء: تبنا لا قمح فيه(١٢). قال الزجاج: أي أبطلناه حتى يكون متحطماً لا حنطة فيه ولا شيء(١٣). والمعنى أنه يقول: لو نشاء لجعلنا ما تحرثون كلاً (١٤) يصير بعد يبسه حطاماً متكسراً لا حنطة فيه ﴿فظلتم تفكهون﴾ قال الفراء:﴿تفكهون﴾ (١٥) تتعجبون مما نزل

(١٠) في ب المنشئون.

(١١) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>١) من أ.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ٢٨٧/٤ وزاد المسير ١٤٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في د نحن (الخالقون).

<sup>(</sup>٤) اختلف في (أأنتم) في الأربعة مع إدخال ألف قالوا فأبو عمرو وهشام بخلفه وأبو جعفر بلا إدخال وورش وابن كثير ورويس وللأزرق أيضاً إبدالها ألفاً مع المد للساكنين وبالتخفيف مع المد هشام في وجهه الثاني والثالث له التخفيف مع القصر وبه قرأ الباقون. انظر النشر ٣٨٣/٢ وتحبير التيسير ١٨٧/٤ الإتحاف ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) في جـ وأن نخلق.

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) في أ الآخرة.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٩) في ب آنتم وفي د أنتم.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل ٤/٢٨٧ وزاد المسير ١٤٨/٨. (١٣) انظر معانى القرآن للزجاج. ورقة ٢٣٧.

<sup>(</sup>١٤) الكلأ: النبات والعشب، وسواء رطبه ويابسه. انظر النهاية مادة (كلأ) ٣٠/٤.

بكم (۱) في زرعكم (۱). وهو (۳) قول عطاء والكلبي ومقاتل. قال: ويقال معناه تندمون (٤) وهو قول عكرمة وقتادة والحسن. وقال أبو عمرو والكسائي: هو التلهف على ما فات (٥) ويقولون (إنا لمغرمون) المغرم: الذي ذهب ماله بغير عوض. تقولون (١): إنا قد غرمنا الحب الذي بذرناه فذهب من غير عوض. وهو قوله (بل نحن محرومون) حرمنا ما كنا نطلبه من الربع (۱) في الزرع. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله (فرأيتم النار التي تورون) تستخرجونها وتقدحونها. يقال: أوريت النار إذا قدحتها. (أأنتم أنشأتم شجرتها) التي تقدح منها (نحن جعلناها تذكرة) قال عطاء:موعظة ليتعظ بها المؤمن (١) وقال عكرمة ومجاهد ومقاتل (٩): جعلنا النار تذكرة للنار الكبرى (۱۱). أي (۱۱) إذا رآها الرائي ذكر جهنم وما يخافه من العذاب فذكر الله واستجار به منها (ومتاعاً للمقوين) المقوي :الذي ينزل بالقوى (۱۲) وهي الأرض الخالية. والمعنى: ينتفع بها أهل البوادي والأسفار النازلين في الأرض القي ومنفعتهم عا(۱۲) بها أكثر من منفعة المقيم. وذلك أنهم يوقدونها ليلاً لتهرب منهم السباع ويهتدي بها الضال من الطريق. وقال عكرمة ومجاهد: (المعنون بها في الظلمة ويصطلون من المبرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز (۱۰). وعلى هذا القول المقوي من الأضداد يقال للفقير: مقو لخلوه من المال. البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبز (۱۰). وعلى هذا القول المقوي من الأضداد يقال للفقير: مقو لخلوه من المال. وللفقراء وذلك لأنه (۱۸) لا غنى لأحد عنها. ولما ذكر الله تعالى (١٩) ما يدل على توحيده وما أنعم به (٢٠) عليهم قال: والفقراء وذلك لأنه (۱۸) لا غنى لأحد عنها. ولما ذكر الله تعالى (٩) ما يدل على توحيده وما أنعم به (٢٠) عليهم قال:

﴿ فَكَ آ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُولِ ﴿ وَ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْمَانُ كَرِمٌ ﴿ فَهِ كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ وَاللَّهُ مُلْمُونَ وَ وَ لَكَ الْمُعَلَّمُ وَاللَّهُ مُلْمُونَ وَ الْعَكَمِينَ ﴿ أَفَهَ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ مُدْهِنُونَ ﴿ مَا الْعَلَمِينَ ﴿ أَفَهَ إِلَا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ مَا تَرْبِلُ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَفَهَ إِلَا ٱلْمُعَلَّمُ اللَّهُ مُدْهِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْدَالِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) في د لكم والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما في المعاني.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفراء ١٢٨/٣ وجامع البيان ١١٥/١١، ١١٥ ومعالم التنزيل ٢٨٧/٤ وزاد المسير ١٤٨/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في جه وهذا.

<sup>(</sup>٤) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٢٨٧/٤، ٢٨٨ وفتح القدير ١٥٧/٥.

<sup>(</sup>٦) في ب تقولوا.

<sup>(</sup>٧) الربح: الزيادة والنماء على الأصل. انظر النهاية ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٢٨٨/٤ وفتح القدير ١٥٨/٥.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٧/١٦٦ ومعالم التنزيل ١٨٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٢) في جـ بالقوا وفي د بالقواء.

<sup>(</sup>۱۳) من جه.

<sup>(</sup>١٤) في أ للمسافرين.

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل ٤/٢٨٨ وفتح القدير ١٥٨/٥.

<sup>(</sup>١٦) في أ، جـ الغني.

<sup>(</sup>١٦) في ١١ جـ العنو

<sup>(</sup>١٧) في جـ متاعاً.

<sup>(</sup>۱۸) في أ، د أنه.

<sup>(</sup>١٩) من أ.

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من جـ.

﴿ فلا أقسم ﴾ «لا» زائدة والمعنى (١) فأقسم ويجوز أن تكون (٢) ردّاً لما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة (٣). ثم استأنف القسم على أنه قرآن كريم وقوله (٤) ﴿بمواقع النجوم﴾ قال ابن عباس: أقسم بنزول القرآن نزل متفرقاً قطعاً(٥) نجوماً(٢). وقال جماعة من المفسرين يريد مغارب النجوم ومساقطها(٧). وقرىء «بموقع النجوم» على واحد(^) وقال المبرد: موقع ها هنا مصدر فهو يصلح للواحد والجمع (٩). ثم أخبر عن عظم (١٠)هذا القسم فقال ﴿وإنه لقسم لو تعلمون عظيم﴾ قال الفراء والزجاج: هذا (١١) يدل على أن المراد بمواقع النجوم نزول القرآن (١٢). والضمير في ﴿إِنَّهُ عِلَى القسم ودل(١٣) عليه أقسم. والمعنى وإن<sup>(١٤)</sup> القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لو تعلمون. ثم ذكر المقسم عليه بقوله ﴿إنه لقرآن كريم، قال مقاتل: كرمه الله وأعزه لأنه كلامه. وقال أهل المعانى: القرآن الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير(١٥) بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين (١٦) وقال الأزهري (١٧): الكريم(١٨) اسم جامع لما يحمد والقرآن الكريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان [والعلم والحكمة] (١٩) ﴿ في كتاب مكنون ﴾ مستور من (٢٠) خلقه عند الله في اللوح المحفوظ [ ﴿ لا يمسه إلا المطهر ون] (٢١) ﴾ أكثر المفسرين (٢٢) على أن الكناية في قوله ﴿لا يمسه ﴾ تعود إلى الكتاب المكنون و ﴿المطهرون﴾ هم الملائكة. قال (٢٣) المبرد (٢٤): لا يمس ذلك اللوح المحفوظ إلا الملائكة الذين وصفوا بالطهارة ومذهب قوم أن الضمير يعود إلى القرآن والمراد به المصحف (٢٥). كما روي في الحديث [نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو](٢٦) يعني به المصحف والمراد بقوله ﴿المطهرون﴾ أي من الأحداث والجنابات وقالوا(٢٧): لا يجوز للمحدث والحائض والجنب مس المصحف وهذا قول محمد [بن على] (٢٨) وعطاء وطاوس وسالم والقاسم، ومذهب مالك والشافعي.

(۱) في ب، جـ د المعنى .

(٦) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٨٩/٤ وزاد المسير ١٥١/٨.

(٤) في ب قوله.
 (٥) ساقطة من بن

(٥) ساقطة من ب.
 (٧) انظر المراجع السابقة.
 (٨) اختلف في (بمواقع) فحمزة والكسائي وخلف بإسكان الواو بلا ألف مفرد بمعنى الجمع وافقهم الحسن والأعمش وابن.

محيصن بخلفه. والباقون بفتح الواو وألف على الجمع. انظر النشر ٢/٣٨٣ والتحبير ١٨٧ والإتحاف ٤٠٩.

(٩) في أ وللجمع، وانظر فتح القدير ١٦٠/٥.

(١٦) انظر معالم التنزيل ٤/٢٨٩ وفتح القدير ٥/ ١٦٠.

(۱۰) في أعظيم. (۱۱) ساقطة من أ.

(١٧) انظر تهذيب اللغة للأزهري مادة كرم ١٠/ ٣٣٤.

(١٢) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١٢٩ والزجاج ورقة ٢٣٧.

(١٨) في أ الكرم.

(۱۳) المطر معاني القرآن للقراء ١١٩/١ والزجاج ورقه ٢٠٠٠ (١٣) في جـ الدال.

(١٩) في ب والحكمة والعلم.

ر ، عي بــ اعدان. (١٤) في جــ إن.

(۲۰) في أعن.

(١٥) في أ، جـ الكبير.

(٢١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(٢٢) انظر جامع البيان ١١٨/٢٧ وفتح القدير ١٦٠/٥ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٨/٤. (٢٣) في أ، جـ قالوا. (٢٤) من د.

(٢٥) انظر جامع البيان ٢٧/١١٨، ١١٩ ومعالم التنزيل٤/٢٨٩ وزاد المسير ١٥٢/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٨/٤ وفتح القدير ٥/١٦٠.

(٢٦) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد اللهبن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وعن عبد الله بن عمر أيضاً عن رسول الله ﷺ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، انظر صحيح مسلم كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار وابن ماجة باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

(۲۷) في أ قالواً. (۲۸) من ب، د.

 <sup>(</sup>٣) الكهانة. تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان وادعاء معرفة الأسرار وكذلك الإخبار بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن. انظر النهاية مادة كهن ٤٠/٤ والمفردات مادة (كهن) ص ٤٤٢، ٤٤٣.

أخبرنا أبو منصور المنصوري أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع (١) نا عبد الرزاق أنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كان في كتاب النبي على لعمرو بن حزم (٢): لا تمس القرآن إلا على طهر (٣) ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ يعني القرآن منزل من عند رب العالمين على رسوله (٤) على قوله (٥) ﴿ أفيهذا المحديث ﴾ يعني القرآن ﴿ أنتم ﴾ يا أهل مكة ﴿ مدهنون ﴾ تكفرون وتكذبون . قال الزجاج (٢): أي أفبالقرآن تكذبون ، قال (٧) : والمدهن المداهن المداهن الكذاب المنافق . ومعنى المدهن من الإدهان وهو الجري في الباطن على خلاف الظاهر . هذا أصله ثم قيل للمكذب مدهن (٨) وإن صرح بالتكذيب والكفر ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ قال الشعليكم فتقولون سقينا بنوء كذا (١١) . وذلك أنهم كانوا يقولون : المضرون (١٩) كذا ولا ينسبون السقيا إلى الله تعالى (١١) فقيل لهم : أتجعلون رزقكم أي شكركم بما رزقتم التكذيب والمعنى : شكر رزقكم فحذف المضاف . قال الأزهري (١٥) معنى (١٥) الآية : وتجعلون بدل شكر رزقكم الذي رزقكم الله التكذيب فإنه من عند الله الرزق (١٥) دوت أن لا يكون مكذباً والله أعلم .

أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني أنا ابن بطة (١٩) أنا(٢٠) البغوي(٢١١) حدثني أحمد بن زهير نا عمرو بن

(٤) في د رسول الله . (٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ١٣٧ .

(۱۰) في ب، د بنعمة.

(۱۳) في ب، د عز وجل. (۱۵) في ب ومعنى وفي د يعني. (۱۷) ساقطة من د.

(١٤) انظر تهذيب اللغة ٢٩/٨. (١٦) في ب، د الرازق. أولانا في جـ الرزاق.

<sup>(</sup>۱) الحسن بن أبي الربيع هو: الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، أبو علي بن أبي الربيع، الجرجاني، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ٦٣ هجرية، وكان مولده سنة ٨٠، أبو قبلها، انظر التقريب ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان، الأنصاري، صحابي مشهور، شهد الخندق فما بعدها، وكان عامل النبي ﷺ على نجران، مات بعد الخمسين، وقيل في خلافة عمر، وهو وهم. انـظر التقريب ٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في تفسيره في ١١١٣/٣ وموطأ الإمام مالك باب الأمر بالوضوء عند مس القرآن مرسلاً. والمستدرك في ٣٩٥/١ وصححه هو وابن حبان رقم ـ ٧٩٣ ـ والطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في رواية. قال أبو زرعة: ليس بالقوي حديث اهل الصدق. انظر مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب في مس القرآن ٢٧٦/١،

<sup>(</sup>٩) أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي على فقال النبي على أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا قال: فنزلت هذه الآية فوفلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ فوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء وروى مثله البخاري في الاستسقاء باب (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) وفي المغازي باب غزوة الحديبية وموطاً الإمام مالك باب الاستمطار بالنجوم والنسائي في الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالكواكب.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٢٧/١١٩ ومعالم التنزيل ٤/٢٠٠ وزاد المسير ١٥٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>١٢) النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء ينوء، أي سقط وغاب، وقيل: أي نهض وطلع. المصباح مادة (نوأ).

<sup>(</sup>١٩) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة . أحد الفقهاء على مذهب الإمام أحمد، توفي سنة ٣٨٧ هــ انظر تاريخ بغداد ٣٧١/١٠، ٣٧٥.

<sup>(</sup>۲۰) في أ نا وفي جـ أخبرنا.

<sup>(</sup>٢١) أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي، أبو جعفر الأصممات سنة ٢٤٤ هـ انظر تاريخ بغداد ٢٦٥/١ وطبقات الحفاظ ٢٠٩.

مرزوق نا عمران القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم (١) عن معاوية الليثي (١) أن رسول الله على قال: (يصبح الناس مجدبين فيأتيهم الله تعالى (٣) برزق من عنده فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا) (١). أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الزاهد (٥) أنا أبو عمرو محمد (٦) بن أحمد الحيري أنا (٧) الحسن (٨) بن سفيان نا حرملة (٩) وعمرو بن سواد (١٠) السرحي (١١) قالا: أنا عبد الله ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله على: ألم تر إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الكواكب (١٣) وبالكواكب (١٣) رواه مسلم (١٤) عن حرملة وعمرو بن سوادة.

فَلُوْلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ لِهِ نَظُرُونَ ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكَن لَا نُبْصِرُونَ ﴿ فَلُولَاۤ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ﴾ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴿ مَدِينِينٌ ﴿ مَرَاحِعُونَهَاۤ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ﴾

﴿فلولا إذا بلغت الحلقوم﴾ يقول فهلا إذا بلغت الروح أو(١٠) النفس الحلقوم عند الموت ﴿وأنتم حينئذ تنظرون﴾ قال الزجاج (١١): وأنتم يا أهل الميت (١٠) في تلك الحال ترون الميت قد صار إلى أن يخرج نفسه (١٨). وقال صاحب النظم معنى تنظرون ها هنا لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيئاً ﴿ونحن أقرب إليه منكم﴾ أي بالعلم والقدرة والرؤية ﴿ولكن لا تبصرون﴾ لا تعلمون ذلك والخطاب للكفار وقال المفسرون: ﴿ونحن أقرب﴾ يعني ملك الموت وأعوانه. والمعنى ورسلنا القابضون روحه ﴿أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون﴾ أولئك الذين حضروه ﴿فلولا﴾ فهلا ﴿إن كنتم غير محاسبين ﴿ترجعونها﴾ تردونها إلى موضعها إن كنتم محاسبين ولا مجزيين كما تزعمون يقول: إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله يحاسب ويجازي فهلا (١٩) تردون

(۱۲) في جه، الكوكب. (۱۳) في جه، د وبالكوكب.

<sup>(</sup>١) نصر بن عاصم الليثي البصري ثقة رمي برأي الخوارج وصح رجوعه عنه من الثالثة انظر التقريب ٢ /٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) معاوية الليثي ذكره البخاري وغيره في الصحابة قال ابن منده عداده في أهل البصرة انظر الإصابة ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من جر.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مسلم كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء والإمام الترمذي في كتاب التفسير تفسير سورة «الواقعة» ١٠٥٠، ٤٠١ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. والإمام أحمد في ٢٠٨/١، ٢٧/٧ وابن أبي حاتم. انظر تفسير القرآن العظيم ٤٩٩٤ وانظر جامع البيان ٢٩٩/٤، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد وهو محمد بن عمر بن حفص الجورجيري بأصبهان مات سنة ٣٣٠ وانظر الشذرات ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) في جـ أخبرنا وفي د نا.

<sup>(</sup>A) في أ الحسين وفي د حسن.

 <sup>(</sup>٩) حرملة بن عبد العزيز بن سبرة بن معبد الجهني أبو سعيد الحجازي قال عنه ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات.
 انظر التهذيب ٢ / ٢٢٨ ٢.

<sup>(</sup>١٠) في جـ سوادة.

<sup>(</sup>١١) عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري السرحي أبو محمد المصري. قال عنه أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال الخطيب كان ثقة توفي سنة ٢٤٥ هـ انظر التهذيب ٨-٤٥٨.

<sup>(</sup>١٦) في د الأزهري وهو وخطأ لأن هذا من كلام الزجاج.

<sup>(</sup>١٧) في ب، جـ، د الميت (تنظرون).

<sup>(</sup>١٤) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء.

<sup>(</sup>١٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٧.

<sup>(</sup>١٥) في د «و».

نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم وإذ<sup>(١)</sup>لم يمكنكم ذلك بوجه فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عز وجل. ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت بقوله:

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينِ ﴿ فَهُ فَرَقِّ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نِعِيمِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَامُ لَكَ فَا أَمْ اللهُ لَكَ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلطَّبَالِينَ ﴿ فَانْدُلُ مِّنْ جَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَهُ جَعِيمٍ ۞ إِنَّ مَنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيهُ جَعِيمٍ ۞ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَيِّحْ بِالشَمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ۞

﴿ فأما إن كان ﴾ الذي بلغت روحه الحلقوم ﴿ من المقربين ﴾ عند الله ﴿ فروح ﴾ أي فله روح وهو الراحة والاستراحة. وقال مجاهد: الروح الفرح (٢) ﴿ وريحان وجنة نعيم ﴾ (٣) يعني الرزق في الجنة وقال الحسن وأبو العالية: يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه (٤) ﴿ وأما إن كان ﴾ المتوفى ﴿ من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ أي أنك ترى فيهم ما تحب من السلامة. وقال (٥) مقاتل: هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم، ويقبل (٦) حسناتهم (٧). ﴿ وأما إن كان من المكذبين ﴾ بالبعث ﴿ الضالين ﴾ عن الهدى ﴿ فنزل من حميم ﴾ فالذي يعد له حميم جهنم ﴿ وتصلية جحيم ﴾ وإدخال لنار عظيمة كما يقال ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ (٨) في قراءة من شدد (٩). أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي أنا (١٠) محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ أنا أبو محمد عبد الرحمن [بن محمد بن عبدالرحمن (١١)] (١١) نا علي بن المديني نا عيسى بن يونس نا الأوزاعي عن حسان بن عطية (١٣) عن ابن أبي ليلى (١٤) عن

<sup>(</sup>١) في ب وإذا.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٩١/٤ وزاد المسير ١٥٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٣٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) من ج.

<sup>(</sup>٤) انظر المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>٥) في د قال.

<sup>(</sup>٦) في ب، جـ ويتقبل.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٢٩١/٤.

<sup>(^)</sup> سورة الانشقاق آية ١٢.

<sup>(</sup>٩) اختلف في (ويصلى سعيراً) فنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام مضارع صلي مبنياً للمفعول معدى بالتضعيف إلى مفعولين الأول الضمير الغائب والثاني سعيراً. وافقهم ابن محيصن والحسن والباقون بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام من صلي مخففاً مبنياً للفاعل معدى لواحد وهو سعيراً. وأمالها حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق بخلفه وإذا قلل رقق اللام حتماً لما مر أن التغليظ والإمالة ضدان انظر الإتحاف ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>١٠)في أنا وفي جـ أخبرنا.

<sup>(</sup>١١) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن هلال القرشي الشامي المعروف بأبي صخرة الكاتبكان ثقة مات سنة ٣١٠ هـ. انظر تاريخ بغداد ٢٨٥/١٠، ٢٨٦.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من د وفي ب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١٣) حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي، ثقة فقيه مات سنة ١٢١ هـ انظر التقريب ١٦٢/١ والتهذيب ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>١٤) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن الأنصارى الكوفي ولد سنة نيف وسبعين .كان نظير الإمام أبي حنيفة في الفقه. قال عنه العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقاً جائز الحديث. وقال أبو حاتم محمله الصدق وكان سيىء الحفظ. مات سنة ١٤٨ هـ انظر سير أعلام النبلاء ٢/ ٣١٣ وطبقات ابن سعد ٣٥٨/٦ والجرح والتعديل ٣٢٢/٧، ٣٢٣.

جنادة قال نا فلان من أصحاب رسول الله على أن رسول الله على قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأنشأ القوم يبكون فقال رسول الله على: ما يبكيكم؟ قالوا يا رسول الله: ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت فقال: ليس كذلك إن الله [عز وجل](۱) قال ﴿فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيم وقال عند الموت فيحب لقاء الله والله للقائمه أحب ﴿وأما إن كان من المكذبين الضالين. فنزل من حميم وتصلية جحيم فيكره لقاء الله والله للقائمة أكره (۱) قوله ﴿إن هذا والله يعني ما ذكر من قصة المحتضرين ﴿لهو حق اليقين عق الأمر اليقين ﴿فسبح باسم ربك العظيم و نزه الله عنه السوء والباء زائدة والاسم يكون بمعنى الذات والنفس كأنه قيل (۱): فسم السم (١٤) ربك العظيم.

<sup>(</sup>١) في ب تعالى.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري كتاب الدعوات باب من أحب لقاء الله ومسند الإمام أحمد ٤/ ٢٥٩ وانظر تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ، د.



أخبرنا سعيد بن محمد المقري أنا محمد بن جعفر بن مطر [نا إبراهيم بن شريك نا أحمـد بن يونس حــدثنا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة](٧) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسله(^) بسم الله الرحمن الرحيم

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعْيِء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيثُ ١ اللَّهُ وَالْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّيهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

وسبح لله ما في السموات والأرض، قال المقاتلان (٩) : يعني كل شيء من ذي الروح وغيره، وكل خلق فيهما، ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقد(١٠) تقدم الكلام في تسبيح الجماد في قوله ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾(١١) وفي مواضع ﴿ يحيي ﴾ الموات (١٢) للبعث ﴿ ويميت ﴾ الأحياء في الدنيا. قبل كل شيء كان هو ولا شيء موجود، فهو الأول بلا ابتداء ﴿والآخر﴾ بعد كل شيء بلا انتهاء يفني الأشياء ويبقي آخراً كما كان أولاً ﴿والظاهر﴾ الغالب العالي على كل شيء ويجوز أن يكون معناه الظاهر بالأدلة والشواهد ﴿والباطن﴾ العالم بما بطن من قولهم فلان يبطن أمر فلان أي يعلم دخله أمره ويجوز أن يكون معنى الباطن أنه محتجب عن الأبصار (١٣).

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

﴿هـو الـذي خلق السموات والأرض﴾ مفسر في سـورة الأعـراف(١٤). إلى قـولـه ﴿يعلم مـا يلج [في

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٣) من أ، ج.

<sup>(</sup>٢) من جه. (٤) من أ.

<sup>(</sup>٧) في أ بإسناده في الأصل. وفي جـ حدثنا إبراهيم بن شريك بإسناده في الأصل.

<sup>(</sup>A) لم يعثر له على أصل وليراجع أول وص» و «غافر».

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٧/١٢٤، وفتح القدير ١٦٥/٥.

<sup>(</sup>۱۰) من أ، جـ.

<sup>(</sup>١١) الاسراء آية (٤٤).

<sup>(</sup>٥) من أوفي جـ آية.

<sup>&#</sup>x27;(٦) من جه. "

<sup>(</sup>۱۲) في ب. د الأموات.

<sup>(</sup>١٣) انظر معانى القرآن للزجاج ورقة ٢٣٨.

<sup>(</sup>١٤) الاعراف آية (٥٤)

الأرض](١)﴾ وهو مفسر في سورة سبأ(٢) إلى قوله ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ يعني بالعلم والقدرة فليس يخلو أحد من تعلق علم الله وقدرته به أين ما كان من أرض وسماء وبر وبحر وما بعد هذا ظاهر إلى قوله:

ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٌ فَالّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُم وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجُرٌ كِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُو لا نُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم لِنُوْمِنُوا بِرَبِّكُم وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُم لِن كُنُم مُّوْمِنِينَ ﴿ هُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِنّهِ مِيرَثُ السَّمَوَ مِنَ الظُّلُمنَةِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللّهَ بِكُو لَرَهُ وَقُ رَحِمٌ ﴿ وَهَمَالكُمُ أَلّا نُنفِقُوا فِ عَبْدِهِ عَلَيْهِ مِيرَثُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوى مِنكُم مَنْ أَنفقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّن النَّهُ وَلِلّهِ مِيرَثُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوى مِنكُم مَنْ أَنفقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّن اللّهَ عَلَى اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ السَّمَوَةِ وَالْمَارِةِ وَالْاَرْضِ لا يَسْتَوى مِنكُم مَنْ أَنفقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَلْنَلُ أَوْلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّن اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ السَّمَونِ وَالْالْارِي لَي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمَاسَى وَاللّهُ الْمُسْتَوى اللّهُ الْمُقَالِق مَن عَبْلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَلْهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْقُوا مِن بَعْدُ وَقَلْتَلُوا وَكُولَ اللّهُ الْمُسْتَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَعْمَلُونَ خَيْرٍ لَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ مِمْ اللّهُ اللّهُ مِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

﴿ امنوا بالله ورسوله ﴾ يخاطب كفار قريش ﴿ وهنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ يعني المال الذي كان بيد غيرهم فأهلكهم الله، وأعطى قريشاً ذلك المال، وكانوا فيه خلفاء عمن مضوا، ثم ذكر ثواب من أنفق في سبيل الله بقوله ﴿ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ﴾ ﴿ وما لكم لا تؤمنون بالله ﴾ هذا استفهام إنكار أي: أي شيء لكم من الثواب في الأخرة إذا لم تؤمنوا بالله (٢) ﴿ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم ﴾ [حين أخرجكم من ظهر آدم] (١) ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ بالحجة والدليل (٥) فقد بان وظهر على يد محمد ﷺ ببعثه وإنزال القرآن عليه ويدل على هذا قوله ﴿ هو الذين ينزل على عبده ﴾ محمد [صلى الله عليه وسلم] (٢) ﴿ إيات بينات ﴾ يعني القرآن أليخرجكم ﴾ من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ﴿ وإن الله بكم لرؤوف رحيم ﴾ حين (٢) بعث الرسول ونصب الأدلة . ثم حثهم على الإنفاق فيما يقرب من الله تعالى (٩) وأنتم ميتون تاركون أموالكم ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله في ترك الإنفاق فيما يقرب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴾ يعني فتح مكة قال مقاتل (١٠): لا يستوي في الفضل من أنفق ما له وقاتل العدو من قبل فتح مكة مع من أنفق من بعد وقاتل » يعني فتح مكة قال مقاتل (١٠): لا يستوي في الفضل من أنفق ما اله وقاتل العدو من قبل فتح مكة مع من أنفق من بعد وقاتل من أنفق المال على (١١) في رواية محمد بن فضيل : نزلت في على الإسلام . قال ابن مسعود (١١): أول من أنفق المال على (١١) رسول الله ﷺ في سبيل الله وأول من قاتل على الإسلام . قال ابن مسعود (١٥): أول من أظهر إسلامه (١٤) بسيفه النبي ﷺ وأبو بكر [رضي الله عنه] (١٥) وقد شهد

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) جزء من الآية (٢) من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) في د وأي .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>۸۰) عي د وي .

<sup>(</sup>٥) في د والدلائل.

<sup>(</sup>۹) من أ، جـ. الله المطلح ۲۰۳۲ . تفالة آن العظم ۲۰۳۲ .

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٧/ ١٢٦، ١٢٧ ومعالم التنزيل ٢٩٤/٤ وزاد المسير ١٦٣/٨. وتفسير القرآن العظيم ٣٠٦/٤. (١١) انظر معالم التنزيل ٢٩٤/٤، ٢٩٥ وزاد المسير ١٦٣/٨ و لباب التأويل ٣٢/٧ وتفسير القرآن العظيم ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>١٤) في أ، جـ الإسلام.

<sup>(</sup>۱۲) في د على (عهد).

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.

<sup>(</sup>١٣) انظر معالم التنزيل ٤/٤/٤ ولباب التأويل ٣٢/٧.

النبي على إنفاق ماله قبل الفتح أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق نا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم السليطي (۱) إملاء نا على بن سليم (۲) البغدادي المقري نا يعقوب بن إبراهيم المحرمي نا عمر بن حفص الشيباني نا العلاء بن عمرو (۱) أبو عمرو نا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن آدم بن علي (٤) عن ابن عمر [رضي الله عنه] فال: بينما النبي على جالس وعنده أبو بكر الصديق رضي الله عنه عليه (۱) عباءة قد خلها (۷) على صدره بخلال (۸) إذ نزل عليه (۹) جبريل [عليه السلام] (۱) فأقرأه من الله [عز وجل] (۱۱) السلام وقال (۱۱): يا محمد ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها على صدره بخلال؟ قال: يا جبريل أنفق ماله من (۱۱) قبل الفتح علي. قال: فأقرئه من الله [تبارك وتعالى] (۱۱) السلام وقل له يقول له (۱۰) ربك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت النبي الله الي بكر فقال: يا أبا بكر هذا جبريل (۱۱): على ربي أغضب أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط قال فبكي أبو بكر وقال (۱۱): على ربي أغضب أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض (۱۱) وقوله ﴿أولئك أعظم من المنه قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا من بعد وقاتلوا في قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا من بعد وقاتلوا في قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل فالذين أنفقوا من بعد وقاتلوا في قال عطاء على المنه على لغة من يقول زيد ضربت (۱۲) ووله ألحسني (۱۲) كلا الفريقين وعد الله الحسني الجنة وقرأ ابن عامر: وكل بالرفع على لغة من يقول زيد ضربت (۱۲) قوله أمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا قال مقاتل: طيبة به نفسه (۱۲). وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة (۱۶) قال أهل أمل

(۱۰) ساقطة من ب، د.

(۲) في ب سليمان.

(۱۱) في ب تعالى .

(٣) في أ، جـ د عمرو (نا).

(۱۲) في أ، جـ، د فقال.

(٤) آدم بن علي العجلي الشيباني، ثقة صدوق، من الثالثة. انظر التقريب ٢٠/١.

(۱۳) ساقطة من د.

(٥) من أ، جـ. (٦) في ب وعليه.

(۱٤) ساقطة من ب.

(Y) خلها أي: جمعها بين طرفيه. انظر النهاية مادة خلل ٣١٨/١.

(١٥) في أ، جـ له. (١٦) في د جبريل (عليه السلام).

(٨). بخلال من عود أو حديد. انظر السابق.

(۱۷) في ب، د فقال.

(٩) ساقطة من ب.

(١٨) انظر معالم التنزيل ٢٩٥/٤ ولباب التأويل ٣٢/٧ وتفسير القرآن العظيم ٣٠٧/٤ وقال عنه ابن كثير: هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم.

(١٩) انظر زاد المسير ١٦٤/٨.

(٢٠) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٨.

(۲۱) في ب، د الجنة.

(٢٢) اختلف في «كل وعد الله» هنا فابن عامر برفع اللام (وكل) على أنه مبتدأ (وعد الله) الخبر والعائد محذوف أي وعده الله قال أبو حيان: وقد أجازه الفراء وهشام وورد في السبعة فوجب قوله انتهى والبصريون لا يجيزون هذا إلا في الشعر قال السمين: لكن نقل ابن مالك إجماع الكوفيين والبصريين عليه إذا كان المبتدأ كلاً أو ما أشبهها في الافتقار والعموم والباقون بالنصب مفعولاً أول لوعد تقدم على فعله أي وعد الله كلهم الحسنى وخرج بالتقييد بهنا موضع النساء المتفق على نصبه لإجماع المصاحف عليه. انظر النشر ٢٨٤/٣ والإتحاف 1٨٧، ٤٠٩ والتحبير ١٨٧ والبحر المحيط ٢١٩/٨.

(٢٣) انظر لباب التأويل ٣٢/٧.

<sup>(</sup>١) الشيخ الصدوق المحدث أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة التميمي السليطي النيسابوري، توفي سنة ٣٦٤ هـ وله ٩٢ سنة انظر السير ٧١/٧٥، ٧٦.

<sup>(</sup>٢٤) الآية من ٢٤٥.

العلم: القرض الحسن أن يجمع عشرة أوصاف: أن (١)يكون من الحلال؛ لأن النبي ﷺ قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب» (٢) وقد قال أيضاً «لا يقبل الله صلاة بغير (٣) طهور ولا صدقة من غلول» (٤) وأن يكون من أكرم ما يملك (٥) دون أن يقصد الردىء بالإنفاق لقوله تعالى (١) ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ (٧) وأن يتصدق وهو يحب المال ويرجو الحياة لما روي أن النبي على سئل عن أفضل الصدقة فقال: «أن تعطيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت التراقي قلت: لفلان كذا ولفلان(٨) كذا(٩) وأن تضعه في الأحق الأحوج الأولى بأخذه ولذلك (١٠) خص الله تعالى أقواماً بأخذ الصدقات وهم أهل السهمان. وأن يكتمه ما أمكن لقوله تعالى (١١) ﴿ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾ (١٢) وأن لا تتبعه المن والأذى لقوله تعالى (١٣) ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾(١٤)وأن يقصد به وجه الله تعالى (١٥) ولا يرائي بذلك. لأن المرائي مذموم على لسان الشرع. وأن يستحقر (١٦) ما يعطي وإن كثر، لأن الدنيا كلها قليلة لقوله تعالى ﴿قل متاع الدنيا قليل﴾(١٧) وأن تكون من أحب ماله، لقوله تعالى ﴿ لَن تَنالُوا البَر حتى تَنفقُوا مَمَا تَحْبُونَ﴾ (١٨) فهذه أوصاف عشرة إذا استكملتها(١٩) الصدقة كانت قرضاً حسناً إن شاء لله [تعالى (٢٠) عز وجل] (٢١) وقوله ﴿ وَلَهُ أَجِرَ كُرِيمٍ ﴾ يعني الجنة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام البخاري كتاب الزكاة باب أفضل الصدقة صدقة الشحيح الصحيح ومسلم كتاب الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح والسراج المنير ٢٦٢/١، ٢٦٣

| •                   | _ | _ | _                    |
|---------------------|---|---|----------------------|
| (١٦) في د يستحقرها. |   |   | (١٠) في أ، جـ وكذلك. |
| 1. VI               |   |   | (۱۱) ساقطة من ب      |

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ومسند الإمام أحمد

<sup>(</sup>٣) في ب، د من غير.

الخدري وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد القردواتي لم يرو عنه غير ابنه محمد. وعن عبد الله بن مسعود وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك وعن أبي هريرة وقال: رواه البـزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ثقة وعن عمران بن حصين وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ١/٢٧، ٢٢٨ وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة عن ابن عمر وأبو داود كتاب الطهارة باب في فرض الوضوء. والترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وقال أبو عيسى هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب وأحسن. والنسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء عن أبي المليح عن أبيه وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور والدارمي كتاب الوضوء باب لا تقبل الصلاة بغير طهور. والمسند ٢٠/٢، ٣٩، ٥١، ٥٠.

<sup>(</sup>٥) في ب، ديملكه.

<sup>(</sup>٦) من ب، د.

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة جزء من الأية ٢٦٧.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة جزء من الأية ٢٧١.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٤) سورة البقرة جزء من الأية ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>١٧) سورة النساء جزء من الآية ٧٧.

<sup>(</sup>١٨) سورة آل عمران آية ٩٢.

<sup>(</sup>١٩) في أ استكملها.

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢١) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.

ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم بعني على الصراط يوم القيامة وهو دليلهم إلى الجنة قال قتادة: إن المؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك حتى ان من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه (۱) وقال ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه (۱) وقال ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم من نوره مثل الجبل وأدناهم نوراً نوره على إبهامه يطفى (۱) مرة ويوقد أخرى (۱). وقوله وبأيمانهم قال الضحاك ومقاتل: وبأيمانهم كتبهم التي أعطوها فكتبهم بأيمانهم ونورهم بين أيديهم (١). وتقول لهم الملائكة وبشراكم اليوم الآية ثم ذكر حال المنافقين في ذلك اليوم فقال ويوم يقول المنافقون والمنافقات الآية قال (۱) أبو أمامة (۱): يغشى الناس يوم القيامة ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً فيمضي المؤمنون ويقول (۱) المنافقون وللذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم [أي انتظرونا] (۱۰) يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا سبقهم المؤمنونقال انظرونا نقتبس من نوركم [أي انتظرونا] (۱۰) ونظر بمعنى انتظر كثير في التنزيل. وقرأ حمزة: انظرونا بقطع الألف من الإنظار (۱۱) قال الزجاج (۱۲): معناه انتظرونا أيضاً وأنشد بيت عمرو بن كلثوم (۱۲):

أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقينا(١٤)

(٨) في أ، د قال.

<sup>(</sup>۱) في د قدميه . وانظر تفسير عبد الرزاق ٣/١١٥ وجامع البيان ١٢٨/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٩٥/٤ وتفسير القرآن العظيم ٣٠٨/٤ ولباب التأويل ٣٢/٧.

<sup>(</sup>٢) في د يطفأ.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ١٢٨/٢٧ ومعالم التنزيل ٢٩٥٤ وزاد المسير ١٦٥/٨ ولباب التأويل ٣٢/٧، ٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) في أ وقال.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٧/٢٧ وتفسير القرآن العظيم ٣٠٨/٤ وزاد المسير ١٦٥/٨.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) في أيقول.

<sup>(</sup>١١) اختلف في (انظرونا) فحمزة بقطع الهمزة المفتوحة في الحالين وكسر الظاء من الإنظار أي أمهلونا وافقه المطوعي والباقون بوصل الهمزة وضم الظاء من الإنظار بمعنى انتظر كالقراءة الأولى وذلك أنهم يخلصون إلى الجنة على نجب فيقول المنافقون انتظرونا لأنا مشاة ولا نستطيع لحوقكم ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار انظر الإتحاف ٤١٠.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٩ .

<sup>(</sup>١٤) انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص ٣٨٧ لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف =

قوله (١) ﴿ قيل ارجعوا وراءكم ﴾ قال ابن عباس يقول المؤمنون لهم (٢). وقال مقاتل (٢): قالت لهم الملائكة: ارجعوا وراءكم (٤) من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا نورآ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم ليلحقوهم (°) فيميز بينهم وبين المؤمنين وهو قوله ﴿فضرب بينهم﴾ أي بين [المؤمنين والمنافقين] (٦) ﴿بسور﴾ وهو الحائط ﴿له﴾ لذلك السور ﴿باب باطنه فيه الرحمة﴾ في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة التي فيها المؤمنين ﴿وظاهره﴾ وخارج السور ﴿من قبله العذاب﴾ أي من قبله يأتيهم العذاب يعني جهنم والنار قال قتادة: هو حائط بين الجنة والنور(٧). والمعنى أن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة والمنافقون يحصلون في العذاب والنار وبينهم السور الذي ذكره (٨) الله تعالى ﴿ينادونهم ألم نكن معكم﴾ وهو أن المؤمنين إذا فاتوا المنافقين ينادونهم (٩) من وراء السور ﴿أَلُم نَكُن مَعْكُم﴾ نصلي بصلاتكم في مساجدكم ﴿قالوا بلي ولكنكم فتنتم أنفسكم﴾ استعملتموها في الكفر والمعاصي والشهوات وكلها فتنة ﴿وتربصتم﴾ بمحمد [صلى الله عله وسلم] (١٠) الموت وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه ﴿وارتبتم﴾ شككتم في نبوته وفيما (١١) أوعدكم ﴿وغرتكم الأماني﴾ يعني ما كانوا يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين ﴿حتى جاء أمر الله ﴾ يعني الموت. قال قتادة (١٢): ما زالوا في خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار وهو قوله ﴿وغركم بالله الغرور﴾ أي وغركم الشيطان بحلم الله وإمهاله ﴿فاليوم لا يؤخذ منكم فدية﴾ بدل بأن تفدوا أنفسكم من العذاب ﴿مأواكم النار هي مولاكم ﴾ هي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب والمعاصي (١٣) والمعنى أنها هي التي تلي عليكم لأنها قد ملكت أمركم فهي أولى بكم من كل شيء قوله:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ١ اللَّهُ اعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

﴿ أَلَم يَأُن لَلذَين آمنوا ﴾ يقال (١٤) أني لك يأني إنى إذا حان يقول أما حان للمؤمنين ﴿ أَن تَحْشَع ﴾ ترق وتلين قلوبهم (١٥) ﴿ لَذَكُر الله ﴾ أي يجب أن يورثهم الذكر خشوعاً ﴿ ولا يكونوا ﴾ (١٦) كمن يذكره بالغفلة فلا يخشع قلبه

<sup>=</sup> طـ رابعة سنة ١٤٠٠ هـ.، ١٩٨٠ م ومعلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان ص ٥٨ دراسة وتحقيق د. محمد إبراهيم البنا ط دار الاعتصام وتهذيب اللغة للأزهري ١٤/ ٣٦٩ والصاهل والشامج \_ للمعري ص ٥٨٩ تحقيق د. عائشة عبد الرحمن دار المعارف بمصر ١٩٧٥. وجامع البيان ٢٧/١٢٩.

<sup>(</sup>٤)ساقطة من أ. في د وقوله.

<sup>(</sup>٥)في أليلحقوا بهم. (٢) انظر معالم التنزيل ٢٩٦/٤ ولباب التأويل ٣٣/٧.

<sup>(</sup>٦) في أ، د المنافقين والمؤمنين. (٣) انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٧/ ١٢٩ ومعالم التنزيل ٢٩٦/٤ ولباب التأويل ٣٣/٧ وزاد المسير ١٦٦٨.

<sup>(</sup>٨) في أ ذكر. (۱۰) من أ.

<sup>(</sup>٩) في ب نادوهم . (۱۱) في أ فيما.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٧/ ١٣٠ ومعالم التنزيل ٢٩٦/٤ ولباب التأويل ٧/٣٤.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٥) في د قلوبكم.

<sup>(</sup>١٦) **في** أ يكونون.

قال ابن مسعود: لم يكن بين إسلامهم وبين أن أعلمهم الله بهذه الآية إلا أربع سنين (١) وقال الزجاج: نزلت في طائفة من المؤمنين حثوا على الرقة والخشوع فأما من وصفهم الله تعالى (١) بالرقة والخشوع فطبقة من المؤمنين فوق هؤلاء (١) فوما نزل من الحق يعني القرآن. ومن قرأ بالتخفيف فالمعنى فيهما واحد (٤) لأنه لا ينزل إلا بأن ينزله الله تعالى (٥) فولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل يعني اليهود والنصارى وفطال عليهم الأمد الزمان بينهم وبين أنبيائهم وفقست قلوبهم قال ابن عباس (١): مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله، والمعنى أنه ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى (٧) الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر. ولهذا قال القرظي: يجب أن يزداد المؤمن إيماناً ويقيناً وإخلاصاً في طول صحبة الكتاب أخبرنا الفضل بن أحمد الصوفي أنا أبو على الفقيه أنا أبو يزداد المؤمن إيماناً ويقيناً وإخلاصاً في طول صحبة الكتاب أخبرنا الفضل بن أحمد الصوفي أنا أبو علي الفقيه أنا أبو الوليد نا سويد بن سعيد نا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود (٨) عن أبيه (٩) قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم .[رواه مسلم (١٠) عن سويد بن سعيد] (١١) (وكثير منهم فاسقون) يعني الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد [عليهما السلام](١٠).

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كَرِيدٌ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمُ وَاللَهُمُ وَاللَّهُمُ الللللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير باب في قوله تعالى ﴿ أَلُم يَأْنُ لَلَّذِينَ آمنوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبِهِم لَذَكُرِ الله ﴾ ونصه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ﴿ أَلُم يَأْنُ لَلَّذِينَ آمنوا أَنْ تَخْشَعَ قَلُوبِهِم لَلْكُرِ الله ﴾ إلا أربع سنين، وانظر معالم التنزيل ٢٩٧/٤، ولباب التأويل ٣٤/٧، وزاد المسير ٢٦٧/٨، وتفسير القرآن العظيم ٢٩٧/٤ ورواه الطبراني وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني. وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة الحديد ٢٢١/٧.

<sup>(</sup>٢) من د.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) اختلف في «وما نزل» فنافع وحفص ورويس من طريق أبي الطيب عن التمار عنه بتخفيف الزاي ثلاثياً لازماً مبنياً للفاعل وهو الضمير العائد لما الموصولة والباقون بتشديدها معدى بالتضعيف مسنداً لضمير اسم الله تعالى. وعن الأعمش بضم النون وكسر الزاي مشددة مبنياً للمفعول. انظر التحبير ١٨٧ والإتحاف ٤١٠ ومعاني القرآن للفراء ١٣٤/٣ والبحر المحيط ٢٢٣/٨

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٢٩٧/٤ ولباب التأويل ٧٥٣٠.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٨) أبو حرب بن أبي الأسود الديلي البصري ذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ١٠٩ هـ. انظر التهذيب ٢٦/١٢، ٧٠.

<sup>(</sup>٩) هو: أبو الأسود الدّيلي ، ويقال الدُّؤلي البصري، اسمه ظَّالم بن عمرو بن سفيان، ويقال عمرو بن عثمان، أبو عثمان بن عمرو ثقة فاضل، مخضرم، مات سنة ٦٩ هــ (انظر التقريب ٣٩١/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر صحيح مسلم كتاب الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، د قوله.

<sup>(</sup>١٢) في أ، د ﷺ.

(إن المصدقين والمصدقات) قرأه العامة بتشديد الصاد على معنى المتصدقين فأدغمت التاء في الصاد، ومن قرأ بالتخفيف فهو من التصديق الذي هو بمعنى الإيمان() ومعناه إن المؤمنين والمؤمنات (وأقرضوا الله قرضاً حسناً) تقدم() تفسيره () ويضاعف لهم ذلك القرض الحسن بأن أثبت لهم أضعافه (ولهم أجر كريم) ثواب حسن (والدين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون) قال مجاهد: كل من أمن بالله ورسله فهو صديقه ثم قرأ هذه الآية (أ). وقال المقاتلان: هم الذين لم يشكوا في الرسل حين أخبروهم ولم يكذبوهم ساعة. وقال (أ) الضحاك (أ): وهم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام أبو بكر وعلي وزيد (١) وعثمان وطلحة (أ) والزبير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نبته. (والشهداء عند ربهم) يعني أولئك (أ) هم الشهداء عند ربهم. وقال مسروق (١٠): هذه الآية للشهداء خاصة وهم الأنبياء الذين يشهدون للأمم وعليهم. وهذا قول مقاتل بن حيان (١١) واختيار [الفراء (١١) والزجاج (١١)] وقال مقاتل بن سليمان وابن جرير (١٥) يعني الذين استشهدوا في سبيل الله (١١).

ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوَلَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَجْبَ الْكُفّارَ نَبَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللّهِ وَرِضُونَ أُومَا الْكُفّارَ نَبَالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَضُونَ أَلَهُ وَرَضُونَ أَلَا اللّهُ وَوَالْلَا مُنْ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهُ وَرُسُلِهِ وَاللّهُ فَا اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللّهِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللّهَ اللّهُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الللّهِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) اختلف في «المصدقين والمصدقات» فابن كثير وأبو بكر بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أي صدقوا الرسول هي أي آمنوا بما جاء به وافقهما ابن محيصن والباقون بالتشديد فيهما من تصدق أعني الصادقة والأصل المتصدقين والمتصدقات أدغم التاء في الصاد انظر النشر ٢٨٤/٢ والتحبير ١٨٧ والإتحاف ٤١٠ ومعاني القرآن للفراء ١٣٥/٣

<sup>(</sup>۲) من د وقد مر.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٢٩٨/٤ وزاد المسير ١٧٠/٨ ولباب التأويل ٧/٣٥.

<sup>(</sup>٥) في أ، د قال.

<sup>(</sup>٦) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبو أسامة، مولى رسول الله ﷺ، صحابي جليل، مشهور، من أول الناس إسلاماً، استشهد يوم مؤتة في حياة النبي ﴿ﷺ» سنة ثمان هجرية وهو ابن خمس وخمسين سنة. انظر التقريب ٢٧٣/١.

 <sup>(</sup>٨) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي، أبو محمد المدني، أحد العشرة، مشهور، استشهد
 يوم الجمل، سنة ست وثلاثين هـ وهو ابن ثلاث وستين سنة. انظر التقريب ١/٣٧٩.

<sup>(</sup>۹) في د وأولئك.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) انظر معالم التنزيل ٢٩٨/٤ وزاد المسير ١٧٠/٨، ١٧١ ولباب التأويل ٧/٣٥

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١٣٥.

<sup>(</sup>١٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٣٩.

<sup>(</sup>١٤) في أ الزجاج والفراء.

<sup>(</sup>١٥) في أ ابن جريج .

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ٢٧/١٣٤ ومعالم التنزيل ٢٩٨/٤ ولباب التأويل ٧/٣٥.

وقوله ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا﴾ يعني الحياة في هذه الدار ﴿لعب ولهو﴾ يعني حياة الكافر تكون باطلًا وغروراً لأنها في غير طاعة الله تعالى (١) وهي تنقضي عن قريب (٢) ﴿وزينة﴾ يعني أن الكافر يشتغل في جميع حياته بالتزين للدنيا دون العمل للآخرة ﴿وتفاخر بينكم﴾ قال ابن عباس: يفاخر الرجل قريبه وجاره ﴿وتكاثر في الأموال والأولاد﴾ قال: يجمع ما لا يحل له تكاثراً به ويتطاول على أولياء الله بماله وخدمه وولده. والمعنى أنه يعني عمره في هذه الأشياء. ثم بين أن (٣) لمذه الحياة (٤) الدنيا (٥) شبها فقال ﴿كمثل غيث﴾ يعني مطراً ﴿أعجب الكفار ﴾ الزراع ﴿نباته ﴾ ما ينبت من ذلك الغيث للحياة الدنيا قد تقدم في قوله ﴿واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه (١) ﴿ (١) لا الآية وفي سورة يونس أيضاً (٨) ﴿وفي الآخرة عذاب شديد ﴾ قال مقاتل: لأعداء الله ﴿ومغفرة من الله ورضوان ﴾ لأولياه وأهل طاعته ﴿وما الحياة الدنيا ومن الشعال بطلب الأخرة عذاب شديد ﴾ الأي مناع بلاغ إلى ما هو خير منه (١١). قوله ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ الآية تقدم تفسيرها في سورة آل عمران (١٢) وقوله (١١) ﴿ وأعدت لمن آمنوا بالله ورسله (١٤) ﴾ في هذا أعظم رجاء إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر . ثم قال ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾ فبين أنه لا يدخل [أحد الجنة] (١٥) إلا بفضل الله .

مَّا أَصَابَ مِن تُمْصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرُأَهَأَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۚ ۚ ۚ لِكَيْتُلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاۤ ءَاتَنَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۚ

﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض﴾ يعني قحط المطر وقلة النبات ونقص الثمار ﴿ولا في أنفسكم﴾ يعني الأمراض وفقد الأولاد ﴿إلا في كتاب﴾ يعني اللوح المحفوظ [﴿من قبل أن نبرأها﴾ بخلق الأنفس يعني أنه أثبتها في اللوح المحفوظ] (١٦) وقدرها قبل خلق الأنفس ﴿إن ذلك على الله يسير ﴾ يعني (١٧) إثبات ذلك على كثرته هين على الله ﴿لكي لا تأسوا ﴾ تحزنوا ﴿على ما فاتكم ﴾ من الدنيا ﴿ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ بما (١٨) أعطاكم الله منها والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذا أن الإنسان إذا علم أن ما قضي عليه من مفرح أو محزن سيصيبه لا محالة قل فرحه وحزنه لعلمه بذلك قبل وقوعه وقرأ أبو عمرو بما أتاكم مقصور آ(١٩) من الإتيان عادل به ﴿فاتكم ﴾ ونقيض الفوت الإتيان. قال

(۱) من أ.

(۲) في د قرب. (۱۱) في ب، د منها وانظر معالم التنزيل ۲۹۸/۶ ولباب التأويل ۳٦/۷.

(٣) من د. (١٢) الآية ١٣٤.

(٤) ساقطة من ب، د. (١٣) في ب، د قوله.

(٥) ساقطة من ب. (١٤) ساقطة من أ.

(١) من ب. (١٥) في ب الجنة أحده

(٨) الآية ٣٤. (١٧) في ب يعني (أنه).

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من د. (١٨) ساقطة من أ

(١٩) اختلف في «بما أتاكم» فأبو عمرو بقصر الهمزة من الإتيان أي بما جاءكم وفاعله ضمير ما وافقه الحسن والباقون بالمد من الإيتاء أي=

ابن عباس (۱): ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا للمصيبة صبراً وللخير شكراً ﴿والله لا يحب كل مختال فخور ﴾ ذم للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطر. ﴿المذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ مفسر في سورة النساء (۲) ﴿ومن يتول ﴾ أي (۳) عن الإيمان «فإن الله غني » عن عبادته «حميد» إلى أوليائه وقرأه العامة ﴿فإن الله هو الغني ﴾ وقرأ ابن عامر «فإن الله الغني» فمن أثبت (هو) كان فصلاً ولم يكن مبتدأ ومن حذف قال (١): فلأن الفصل حذفه سهل ألا ترى أنه لا موضع للفصل من الإعراب فحذفه لا يخل بالمعنى قوله (٥).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا اللهُ وَأَنزَلْنَا وَالْمَيْرَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا اللهُ وَالْمَيْرَاتَ لِيَقُومَ ٱللهُ بِٱلْفَيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللهَ اللهُ اللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْفَيْتِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللهَ اللهُ الل

﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالآيات والحجج ﴿وأنزلنا معهم الكتاب الذي يتضمن الأحكام ﴿والميزان عالى قال قتادة ، ومقاتل بن حيان: الميزان العدل. ويكون المعنى وأمرنا بالعدل وهذا كقوله ﴿والله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ﴾(١) وقال مقاتل بن سليمان: هو ما يوزن به . ويكون المعنى على هذا القول ووضعنا الميزان أي أمرنا به كقوله ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان ﴾(١) ﴿ليقوم الناس بالقسط ليتبعوا ما أمروا به من العدل فيعاملوا بينهم بالنصفة ﴿وأنزلنا الحديد وروى ابن عمر أن النبي (١) عنى قال: ﴿إِنَّ الله [عز وجل](٩) أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض أنزل الحديد والنار والماء والملح (١٠) وقال أهل المعاني :معنى وأنزلنا(١١)الحديد أنشأناه وأحدثناه كقوله تعالى(١١) ﴿وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ﴿(١) [وهذا(١٤) معنى قول مقاتل بأمرنا كان الحديد . وقال قطرب(١٥): معنى «أنزلنا» هاهنا هيأنا وخلقنا من النزل وهو ما يهيأ للضيف . والمعنى أنعمنا بالحديد وجعلناه مهيأ لكم ﴿فيه بأس شديد والله والرح(١٠) ، ﴿ومنافع للناس ﴾ ما ينتفعون به في يتخذ منه آلتان للحرب آلة الدفع وآلة الضرب كما قال مجاهد: فيه جُنّة وسلاح (١٠) ، ﴿ومنافع للناس ﴾ ما ينتفعون به في يتخذ منه آلتان للحرب آلة الدفع وآلة الضرب كما قال مجاهد: فيه جُنّة وسلاح (١٠) ، ﴿ومنافع للناس ﴾ ما ينتفعون به في

(٦) سورة الشورى آية ١٧.

(٤) ساقطة من ب، د.
 (٨) في ب رسول الله.

(٥) من ب. (٩) في ب تعالى .

(1) قال عنه ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ٣٨٣/٤ أخرجه الثعلبي من حديث ابن عمر، وفي إسناده من لا أعرفه. وانظر فردوس الأخبار ٦٣٠ ـ ٢١١/١ وقال عنه محققه: ذكره في ضعيف الجامع الصغير ٢٧/٢ وعزاه للفردوس وقال: موضوع، ومعالم التنزيل ٢٩٩٤. والطب النبوي لابن قيم الجوزية ٣٩٦ وقال عنه: ذكره البغوي مرفوعاً والموقوف أشبه ولباب التأويل ٣٧/٧.

(١٤) من هنا إلى قول المفسر فقالت: وزوجي يقوم الليل ويصوم النهار ساقط من م.

(١١) في أ أنزلنا .

(٢) الآية رقم ٣٧.

(١٥) انظر معالم التنزيل ٤/٣٠٠.

(۱۲) ساقطة من ب.
 (۱۳) سورة الزمر آية ٦.

(١٦) انظر معانى القرآن ورقة ٢٤٠.

<sup>=</sup> بما أعطاكم الله إياه ففاعله ضمير اسم الله المقدم والمراد الفرح الموجب للبطر والاختيال ولذا عقب بقوله « لا يحب كل مختال فخور» وأمالها حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق بخلفه ويتحصل له من تثليث مد البدل مع ذلك خمس طرق تقدم بيانها في الإمالة وغيرها. انظر النشر ٣٨٤/٢ والتحبير ١٨٧ والإتحاف ٤١١.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٧/ ١٣٦ ولباب التأويل ٣٧/٧.

<sup>(</sup>١٧) انظر تفسير مجاهد ٢/٨٥٨ وجامع البيان ٢٧/٢٧ ومعالم التنزيل ٤/٣٠٠.

معاشهم (۱) مثل السكين والفأس والإبرة ﴿وليعلم الله﴾ معطوف على قوله «ليقوم الناس» أي ليعامل بالعدل ﴿وليعلم الله من ينصره ﴾ وذلك أن الله تعالى (۲) أمر في الكتاب الذي أنزل بنصرة [دينه ورسله] (۳) فمن نصر دينه ورسله علمه ناصراً، ومن عصى علمه بخلاف ذلك وقوله (۱) ﴿بالغيب﴾ أي ولم ير الله ولا أحكام الآخرة وإنما يحمد ويثاب إذا أطاع بالغيب ﴿إن الله قوي﴾ في أمره ﴿عزيز﴾ في ملكه، وما بعد هذا ظاهر التفسير إلى قوله:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهْتَدُّ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ فَلَيْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلَيْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلَيْ وَكَالَا فَعَلَىٰ وَكَالَا فَعَلَىٰ وَكَالَا فَعَلَىٰ وَكَالَا فَعَلَىٰ وَكَالَا فَعَلَىٰ وَكَالَا فَعَلَىٰ وَكَالَا الْإِنِي اللَّهِ فَمَا قُلُوبِ ٱلَّذِينَ اللَّهِ فَمَا وَعَلَيْ اللَّهِ فَمَا وَعَلَيْهِمْ وَكُلْلِ اللَّهِ فَمَا وَعَلَيْ اللَّهِ فَمَا وَعَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَمَا وَعَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَمَا وَعَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَمَا وَعَلَيْ اللَّهُ فَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه﴾(٥) يعني الحواريين وأتباعهم اتبعوا عيسى ﴿رأفة ورحمة ﴾ يعني المودة. كانوا متوادين بعضهم لبعض كما وصف الله تعالى أصحاب محمد ﷺ بقوله ﴿رحماء بينهم﴾(١) وقوله ﴿ورهبائية ﴾ ليس بعطف على ما قبله(٧) وانتصابه بفعل مضمر يدل عليه ما بعده كأنه قال وابتدعوا رهبانية أي جاءوا بها من قبل أنفسهم وهو قوله ﴿ما كتبناها عليهم والله الرهبانية: غلوهم في العبادة من حمل المشاق على أنفسهم في الامتناع عن (٨) المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال ﴿فما رعوها حق رعايتها عين ضيعوها وكفروا بدين عيسى حتى أدركوا محمداً ﷺ فآمنوا به وهو قوله ﴿فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ﴾ الذين تهودوا وتنصروا.

أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري أنا الحسن بن سفيان نا شيبان نا الصعق بن حزن (٩) نا عقيل بن يحيى الجعدي (١٠) عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة (١١) عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله على رسول الله يحلى النتين وسبعين فرقة نجل منها ثلاث وهلك سائرهم. فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى ابن مريم اتخذوهم فقتلوهم وقطعوهم بالمناشير. وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم فيدعونهم إلى دين الله ودين عيسى فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله [عز وجل] (١٦) ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم﴾ الآية فقال

<sup>(</sup>٥) في أ، ب تبعوه.

<sup>(</sup>۱) في د معايشهم.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح جزء من الآية ٢٩.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من د.(۳) في أ، ب رسله ودينه.

<sup>(</sup>V) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب قوله.

<sup>(</sup>۸) في د على.

<sup>(</sup>٩) الصعق بن حزن بن قيس البكري، البصري، أبو عبد الله، صدوق يهم، وكان زاهدا، من السابعة انظر التقريب ١ /٣٦٧.

<sup>(</sup>١٠) عقيل بن يحيى الجعدي، منكر الحديث وتكلم فيه ابن حبان. انظر الميزان ٨٨/٣.

<sup>(</sup>١١)سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي ـ مخضرم ـ من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي ﷺوكان مسلماً في حياته. توفي سنة ٨٠ هـ. انظر التقريب ١/٣٤١ وثقه العجلي وابن معين. انظر التهذيب ٤/٢٧٩.

<sup>(</sup>۱۲) من د.

النبي على: من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يتبعني فأولئك هم الهالكون(١).

رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن ابن هانيء (٢) عن يحيى الشهيد (٣) عن عبد الرحمن بن المبارك عن الصعق: أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر الغازي أنا أبو عمرو بن أبي جعفر الزاهد أنا أحمد بن علي بن المثنى نا أحمد بن عيسى المصري نا عبد الله بن وهب حدثني سعيد بن عبد الرحمن (٤) أن سهل بن أبي أمامة (٥) حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك وهو بالمدينة فقال: إن رسول الله على كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم (٦). أخبرنا أبو نصر المهرجاني أنا عبيد الله بن محمد الزاهد أنا عبد الله بن محمد الزاهد أنا عبد الله بن عمد الزاهد أنا عبد الله بن عمد الزاق أنا أحمد بن حنبل نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على عائشة [رضي الله عنها] (٧) وهي باذة الهيئة فسألتها: ما شأنك فقالت: (٨) زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل رسول الله على فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٩) عثمان فقال: يا عثمان: «إن الرهبانية لم تكتب علينا فما لك في أسوه؟ فوالله إن أخشاكم لله عليه وسلم] (٩) عثمان فقال: يا عثمان: «إن الرهبانية لم تكتب علينا فما لك في أسوه؟ فوالله إن أخشاكم لله

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة الحديد ٢ / ٤٨٠ ونصه: قال ابن مسعود: قال لي النبي ﷺ: يا عبد الله بن مسعود فقلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرار قال: هل تدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: أوثق الإيمان الولاية في الله بالحب فيه والبغض فيه يا عبد الله بن مسعود قلت: لبيك يا رسول الله ثلاث مرار. قال: هل تدري أي الناس أفضل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال في دينهم. يا عبد الله بن مسعود قلت: لبيك وسعديك ثلاث مرار قال: هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فيان أعلم الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فيان أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً في العمل وإن كان يرخف على است. واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها. فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ابن مريم حتى قتلوا وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى الله وايلى دين عيسى ابن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها فهم الذين قال الله: ولا بالمقام بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى الله وإلى دين عيسى ابن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها فهم الذين قال الله: وصدقوني والفاسقون الذين كفروا بي وجحدوا بي . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: قلت ليس بصحيح فإن وصدقوني والفاسقون الذين كفروا بي وجحدوا بي . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: قلت ليس بصحيح فإن الصعق وإن كان موثقاً فإن شيخه منكر الحديث. قاله البخاري . وانظر جامع البيان ١٣٨/٢١، ١٣٩ ومعالم التنزيل ١٣٠٠، ٢٠٠١ ورجاله ثقات الصعق عزر الحديث فا الموسود والماسم عيف جداً ، ورجاله ثقات غير عقيل الجعدي فإنه ضعيف جداً ، كما يفيده قول البخاري فيه: منكر الحديث قال والحديث أخر عن ابن مسعود خير من هذا ، ورجاله ثقات و «الكبير» والحاكم في صحيحه ، ورده الذهبي بالبعدي . لكن للحديث في «كبير الطبراني» إسناد آخر عن ابن مسعود خير من هذا ، وردا الذهبي بالمعدي ، ورده الذهبي بالجعدي . لكن للحديث في «كبير الطبراني أبي ابن مسعود خير من هذا ، وردا الذهبي بالمعود خير من هذا ،

<sup>(</sup>٢) ابن هانيء، شيخ لحريز لا يعرف، من الخامسة انظر التقريب ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد القرشي العبشمي السعدي وقيل السعيدي الشهيد قال ابن حبان: يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد انظر لسان الميزان ٢٥٧/٦، ٢٥٨ والمجروحين ١٣٩/٣، ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي قال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات انظر التقريب ٢/١٧٠.

<sup>(</sup>٥) سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني نزيل مصر، ثقة من الخامسة. انظر التقريب ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة وضعفه آخرون. انظر مجمع الزوائد كتاب الإيمان باب في قوله خير دينكم أيسره ونحو ذلك ٦٢/١. ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العميا وهو ثقة. انظر مجمع الزوائد كتاب الحدود والديات باب زنا الجوارح ٢٥٦/٦.

<sup>(</sup>۷) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) في د قالت.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩</sup>) ساقطة من د.

وأحفظكم لحدوده لأنا»(١) أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي أنا يحيى بن منصور القاضي نا يوسف بن يعقوب القاضي نا عبد الله بن محمد بن أسماء (٢) نا ابن (٣) المبارك عن سفيان عن زيد (٤) العمي عن أبي إياس (٥) عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله(٦).

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمُّ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ۚ آ لَكِ لَيْمَا لَهُ لَ ٱلْكِتَكِ اللَّهِ وَأَنَّا ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

﴿ يا أيها الذين آمنوا الله ﴾ الخطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصاري يقول: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسي اتقوا الله في محمد ﴿ وآمنوا به يؤتكم كفلين ﴾ ضعفين وأجرين ونصيبين ﴿ من رحمته ﴾ وذكرتا تفسير الكفل في سورة النساء (٧) ﴿ويجعل لكم نوراً تمشون به ﴾ يعني الصراط كما قال: ﴿نورهم(^) يسعى(٩) بين أيديهم ﴾(١٠) فهذا(١١) علامة المؤمنين في القيامة. وهذا(١٢) قول ابن عباس ومقاتل ويجوز أن يكون المعنى ويجعل لكم سبيلًا واضحاً [في الدين](١٣) تهتدون به وهذا معنى قول مجاهد يعني الهدى والبيان. وعد الله تعالى(١٤) لمن آمن من أهل الكتاب أجرين اثنين أجراً لإيمانهم بالنبي الأول والكتاب الأول وأجراً لإيمانهم بمحمد ﷺ وكتابه كما قال في موضوع آخر ﴿أُولئك يؤتون أجرهم مرتين﴾(١٥) أخبرنا أبو إبراهيم بن أبي القاسم الصوفي (١٦) النصراباذي (١٧) أنا أبو الحسن محمد بن أحمد [بن حامد](١٨) أنا أحمد(١٩) بن الحسن بن عبد الجبار نا الحسن بن عرفة حدثني عبدة بن سليمان عن صالح بن صالح الهمداني (٢٠) عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها (٢١) وعلمها

(١٤) ساقطة من ب.

(١٥) سورة القصص آية ٥٤.

(١٦) ساقطة من أ.

(١٧) من أ.

(١٨) ساقطة من أ.

(۱۹) من ب.

(٨) في أيسعى نورهم.

(٩) ساقطة من أ.

(١٠) سورة التحريم آية ٨.

(۱۱) في د وهذا.

(۱۲) في ب وهو.

(١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٢٦/٦ وانظر جامع الحديث للسيوطي ٥٣٩/٩.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن أسماء، الإمام الحجة الزاهد العابد أبو عبد الرحمن الضبعي البصري، قال عنه أبو حاتم: ثقة. توفي سنة ٢٣١ انظر تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ. (٤) في ب يزيد.

<sup>(</sup>٥) أبو إياس البجلي: عامر بن عبدة البجلي أبو إياس الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن معين، وقال ابن عبد البر عنه: تابعي ثقة. انظر التهذيب ١٥/١٢

<sup>(</sup>٦) ذكر هذه الرواية الحافظ السيوطي في الجامع الصغير ٢/٣٥٠ عازياً إياها للطبراني، ورمز لضعفها، وفي مسند الإمام أحمد ٨٢/٣، ٢٦٦ بلفظه: (وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام) وانظر معالم التنزيـل ٣٠١/٤ ولباب التـأويل ٣٩/٧ وتفسيـر القرآن العـظيم 3/117.

<sup>(</sup>٧) الأية ٨٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢٠) صالح بن حي وقيل صالح بن صالح بن حي أبـو حيان الثوري الهمداني الكوفي. ثقة. انظر التقريب ٣٦٠/١ والتهذيب ٣٩٣/٤. (٢١) في أأدبها.

فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والمه أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران قال عبدة: قال صالح: قال لي الشعبي: «أعطيتكما بغير شيء وإن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة» رواه البخاري(۱) عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد ورواه مسلم(۲) عن يعيى بن يحيى بن يحيى بن بن عبد الرحمن عن هشيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان كلهم عن صالح بن صالح. ولما نزلت هذه الآية وآمن من آمن من أهل الكتاب حسدهم الذين لم يؤمنوا فأنزل الله تعالى(٤) قوله ولئلا يعلم)(٥) أي لأن يعلم، ولا صلة وأهل الكتاب، يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد وحسدوا المؤمنين منهم أن ولا يعلم لا يقدرون وعلى شيء من فضل الله والمعنى جعلنا الأجرين لمن آمن بمحمد لله ليعلم الذين لم يؤمنوا أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله فوأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء في فآتى المؤمنين منهم أجرين فوالله ذو الفضل العظيم يتفضل على من يشاء من عباده المؤمنين وهذه الآية(۱) مشكلة ليس للمفسرين ولا لأهل المعاني فيها بيان ينتهي إليه ويلقى به بين هذه الآية والتي(۱) قبلها وأقوالهم مختلفة متدافعة وقد بان واتضح المعنى فيما ذكرنا والله المحمود.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله وكتاب العتق باب فضل من أدب جاريته وعلمها وفي الجهاد.

<sup>(</sup>٢) ورواه مسلم في كتاب الإيمان وفي كتاب النكاح باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. ورواه الدارمي في سننه في كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٣) في ب، د عن.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/١١٦ وجامع البيان ١٤٢/٢٧ ومعالم التنزيل ٣٠٢/٤.

<sup>(</sup>٦) في أ أنه .

<sup>(</sup>٧) في ب، د آية.

<sup>(</sup>A) في أ وبين ما.



أخبرنا أبو سعد محمد بن أحمد الخفاف، أنا أبو عمرو محمد بن جعفر [بن مطر] (٣) بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة»(٤) بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ قد سمع الله ﴾ الآيات (٥) [قال المفسرون] (٦): نزلت هذه الآيات في خولة بنت تعلبة (٧) وزوجها أوس بن الصامت (٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

<sup>(</sup>٥) في أ الآية.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من أ وانظر تفسير عبد الرزاق ١١١٨/٣ وجامع البيان ٢/٢٨، ٧ ومعالم التنزيل ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠٥ وأسباب النزول للواحدي ٤٣٥، ٤٣٥ ولباب التأويل ٤٢٢،٣١٨/٤ وفتح القدير ١٨١/، ١٨١ وتفسير القرآن العظيم ٣٢٢،٣١٨/٤ وفتح القدير ٥/١٨١، ١٨٥ وممن قال ذلك أبو العالية وقتادة وابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وأبو إسحاق ومجاهد ويوسف بن عبد الله بن سلام وعائشة وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) خولة بنت ثعلبة بن أصرم الأنصارية الخزرجية، صحابية، هي التي ظاهر منها زوجها، ويقال لها: خويلة، بالتصغير، وزوجها هو أوس بن الصامت. انظر التقريب ٢/٥٩٦.

<sup>(</sup>٨) أوس بن الصامت، الأنصاري الخزرجي، بدري أخو عبادة، وهو الذي ظاهر من امرأته، قال ابن حبان: مات أيام عثمان، وله خمس وثمانون. المرجع السابق ١/٨٥.

وكان به لمم (١) فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر (٢) منها، ثم ندم على ذلك وكان الظهار ظلاقاً في الجاهلية (٣) فقال لها: ما أراك إلا وقد حرمت علي فقالت: والله ما ذكرت طلاقاً، ثم أتت [رسول الله] (٤) [صلى الله عليه وسلم] (٥) فقالت: يا رسول الله أوس [بن الصامت] (١) أبو ولدي وابن عمي، وأحب الناس إليّ، ظاهر مني، والله ما ذكر طلاقاً. فقال رسول الله ﷺ: ما أراك إلا قد حرمت عليه فهتفت، وشكت، وبكت، وجعلت تراجع رسول الله ﷺ فبينا (٧) هي في ذلك إذ تربد (٨) وجه رسول الله ﷺ للوحي، ونزل عليه قوله:

وقد سمع الله الآيات قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه وهي تحاور رسول الله في فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات (٩) قوله وقول التي تجادلك في زوجها وهو أن النبي في كلما قال لها: «حرمت عليه»(١٠) قالت والله ما ذكر طلاقاً فكان هذا جدالها وتشتكي إلى الله وهو قولها: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وإن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك. والله يسمع تحاوركما تخاطبكما ومراجعتكما(١١) الكلام وإن الله سميع لمن يناجيه ويتضرع إليه وبصير لمن يشكو إليه ثم ذم الظهار والمظاهر فقال:

﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾ أي (١٢) يقولون لهن: أنتن كظهور أمهاتنا. وذكرنا القرآن واللغات في ابتداء سورة الأحزاب (١٣) ﴿ما هن أمهاتهم﴾ ما اللواتي تجعلونهن من الزوجات كالأمهات بأمهات. وقراءة العامة بكسر التاء وهي في موضع نصب على خبر ما. المعنى ليس هن بأمهاتهم (١٤) وقرأ عاصم في بعض الروايات برفع التاء (١٥). قال الفراء (١٦): وهي لغة أهل نجد وأنشد على لغتهم:

(٣) انظر الفقه على المذاهب الأربعة السابق. (٤) في ب، د النبي. (٥) ساقطة من ب.

(٦) ساقطة من أ.

(٨) تربد وجه الرسول: أي تغير إلى الغبرة وقيل الربدة: لون بين السواد والغبرة. انظر النهاية ٢/٨٥ مادة (ربد).

(٩) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٠/٦ وابن ماجة في سننه المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية الحديث ١٨٨ ـ ١٧/١ والحاكم في المستدرك ٤٨١/٢ كتاب التفسير تفسير سورة قد سمع وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصاحب جامع البيان ٢/٢٨، ٦ وتفسير عبد الرزاق ١١٨/٣ وأسباب النزول للواحدي ٣٠٤ والدر المنثور ٢/٢٦ وتفسير القرآن العظيم ٣١٨/٤ ولباب التأويل ٤٢/٧، ١٨٥ وومعالم التنزيل ٣١٨/٤، ٣٠٣ وزاد المسير١٨٠٨، ١٨١.

(۱۰) ساقطة من ب. (۱۱) في أ وتراجعكما. (۱۲) ساقطة من أ.

(١٣) قرأ البظاهرون»في الموضعين هنا بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء مفتوحتين بلا ألف نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدها وفتح الهاء مخففة. وقرأ عاصم بضم الياء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء بعد الألف وإنما خالف حمزة ومن معه قراءتهم في الأحزاب لعدم المسوغ لأن الحذف إنما كان لاجتماع التاءين وهنا ياء تحتية ثم تاء فوقية فلم يجتمع المثلان. انظر الإتحاف ٤١١، ٤١٢.

(١٥) قرأ الجمهور«أمهاتهم» بالنصب على لغة الحجاز والمفضل عن عاصم بالرفع على لغة تميم وابن مسعود «بأمهاتهم» بزيادة الباء. قال الزمخشري في لغة من ينصب انتهى يعني أنه لا تزاد الباء في لغة تميم وهذا ليس بشيء وقد رد ذلك على الزمخشري وزيادة الباء في مثل ما زيد بقائم كثير في لغة تميم والزمخشري تبع في ذلك أبا علي الفارسي رحمه الله. انظر البحر المحيط ٢٣٢/٨ والكشاف مثل ما زيد بقائم كثير أبي لغة تميم والزمخشري تبع في ذلك أبا علي الفارسي رحمه الله. انظر معاني القرآن للفراء ١٣٩/٨ والكشاف

<sup>(</sup>١) اللمم: نوع من الجنون.

<sup>(</sup>٢) الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي. ويظهر أنه مأخوذ من الظهر تشبيها للمرأة بالمركوب على ظهره، لأن الرجل يركبها حين يغشاها، وإن كان ركوب على بطنها لا على ظهرها، لأن الغرض تشبيهها بالمركوب في الجملة. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤٩٠/٤ والمغنى ٣٣٧/٧ ونيل الأوطار ٢٢٠/٦ وفتح الباري ٢٠٧/٢٠.

## ويسزعم حسل(١) أنه فرع قومه وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل(٢)

﴿إِن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ﴾ ما أمهاتهم إلا الوالدات ﴿وإنهم ﴾ يعني المظاهرين ﴿ليقولون منكراً من القول ﴾ لا يعرف في شرع ﴿وزوراً ﴾ كذباً ﴿وإن الله لعفو غضور ﴾ عفا عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفارة عليهم ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ﴾ يمتنعون منهن أي من جماعهن بهذا اللفظ ﴿ثم يعودون لما قالوا ﴾ كثر الاختلاف في معنى العود هاهنا من المفسرين (٢) والفقهاء والذي ذهب إليه الشافعي (١) [رضي الله عنه] (٥) أن معنى العود لما قالوا: السكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلق فيه. وذلك أنه إذا ظاهر فقد قصد التحريم فإن وصل ذلك بالطلاق فقد جرى على ما ابتدأه ولا كفارة، وإذا سكت عن الطلاق فذلك للندم منه على ما أبتدأ به فهو عود منه (١) إلى ما كان عليه ، فحينئذ تجب الكفارة . ويدل على هذا أن ابن عباس فسر العود في هذه الآية : بالندم فقال يندمون فيرجعون إلى الألفة (٢) . قال الفراء (٨) : يعودون لما قالوا إلى ما قالوا ، وفيما قالوا ، معناه : يرجعون عما قالوا يقال : عاد لما فعل أي نقض ما فعل وهذا الذي ذكره الفراء يبين لك صحة ما ذهب إليه الشافعي [رضي الله عنه] (٩) وقال أهل العراق (١٠) : معنى العود : العزم على الوطء فإذا عزم على وطئها كان عوداً ويلزمها الكفارة (١١) . وقال مقاتل والحسن وطاووس والزهري : العود لما قالوا هو : الوطء فإذا عزم على وطئها كان عوداً ويلزمها كان عوداً وإن لم يطأها لم يكن عوداً أن أصحابنا : العود المذكور هاهنا : صالح للجماع كما قال مالك ، وللعزم على الجماع كما قال أهل

<sup>(</sup>١) في أحسيل.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق وأنشده صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف ٦٩٤/٢ ولم يعزه لقائل، والشاهد في قوله «وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل » فإنه أهمل «ما» النافية فلم يرفع بها الاسم وبنصب الخبر وإهمالها لغة تميم، وإعمالها لغة الحجاز وانظر زاد المسير ١٨٣/٨.

**<sup>(</sup>٣)** في د المفسرون.

<sup>(\$)</sup> انظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤/٧٠٥ والمغني لابن قدامة ٢٥١/٧ والجامع لأحكام القرآن ٢٥/١٥٠ وأحكام القرآن لابن العربي ٤/٧٤ ونيل الأوطار ٢٢٢/٦ ومعالم التنزيل ٣٠٥/٤ وزاد المسير ١٨٤/٨ ولباب التأويل ٤٤/٧ وتفسير القرآن العظيم ٣٢١/٤ (٥) من د.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٤/٣٠٥ ولباب التأويل السابقة.

<sup>(^)</sup> انظر معاني القرآن ٣/ ١٣٩

<sup>(</sup>٩) من د.

<sup>(</sup>١٠) العراق:البلاد المشهورة وسميت بذلك من عراق القرية وهو الخرز المثنى الذي في أسفلها أي أنها أسفل أرض العرب وقال أبو القاسم الزجاجي: قال ابن الأضراس سمي عراقاً لأنه فصل عن نجد ودنا من البحر. وقال الخليل: العراق شاطىء البحر، وسمي العراق عراقاً لأنه على شاطىء دجلة والفرات مدّاً حتى يتصل بالبحر على طوله. انظر معجم البلدان ٩٣/٤، ٩٥.

<sup>(11)</sup> انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢/٤ ١٧٥ والمغني ٣٥٣،٣٥٠ ولباب التأويل ٧/ ٤٤ والجامع لأحكام القرآن السابقة وزاد المسير ١٨٥/٨.

<sup>(</sup>۱۲) انظر تفسير عبد الرزاق ۱۱۱۹/۳ وجامع البيان ۷/۲۸ ومعالم التنزيل ۴۰۰/۴ ومصنف عبد الرزاق ۲۲۲/۱ والدر المنثور ۱۸۲/۱ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حمد وابن المنذر ولباب التأويل ۴۶/۷ وأحكام القرآن ۱۷۵۳/۶ ونيل الأوطار ۱۲۲/۱ والجامع لأحكام القرآن ۱۲۰۰، ۲۵۰۰ والمغنى ۳۵۲/۷.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٤) انظر المراجع السابقة.

العراق، ولترك الطلاق كما قال الشافعي، وهو أول ما ينطلق عليه اسم العود، فوجب تعلق الحكم به؛ لأنه الظاهر، وما زاد عليه يعرف بدليل آخر(۱). وقال أبو العالية: إذا كرر اللفظ بالظهار كان عودآ، وإن لم يكرر لم يكن عودآ(۲). وإلى هذا ذهب أهل الظاهر: فجعلوا العود تكرير لفظ الظهار واحتجوا بأن ظاهر قوله (ثم يعودون) يدل على تكرير اللفظ(۱)، وقال أبو علي الفارسي(٤): ليس(٥) في هذا ظاهر كما ادعوا؛ لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن عليه قبل، وسميت الأخرة المعاد ولم يكن(١) فيها أحد ثم صار إليها.

وقال (٧) الأخفش (٨): تقدير الآية ﴿والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون ﴾إلى نسائهم أي فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من ذلك (٩) التحريم والتقديم والتأخير كثير في التنزيل. وقال ابن قتيبة (١٠٠): أجمع الناس على أن الظهار يقع بلفظ واحد، وتأويل قوله ﴿ثم يعودون لما قالوا ﴾ هو: أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار، فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية فقال: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ﴾ يريد في الجاهلية ﴿ثم يعودون لما قالوا ﴾ في الإسلام ﴿فتحرير رقبة (١١) من قبل أن يتماسا ﴾(١١) أي يجامعا ﴿ذلكم توعظون به ﴾ أي أن (١١) غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتوعظون به ﴾ أي أن (١١) غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار. ثم ذكر حكم العاجز عن الرقبة فقال (١٠) ﴿فمن لم يجد ﴾ أي الرقبة ﴿فصيام شهرين فعليه صيام شهرين ﴿متنابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع ﴾ الصيام فكفارته ﴿فاطعام ستين مسكيناً ذلك ﴾ أي الغرض من ذلك الذي وصفنا ﴿لتؤمنوا بالله ورسوله ﴾ لتصدقوا بما (١١) أتى به الرسول وتصدقوا أن الله أمر به

<sup>(</sup>١) انظر لباب التأويل ٧/٤٤.

<sup>(</sup>٣- ٣) انظر جامع البيان ٧/٢٨ والجامع لاحكام القرآن ١٠/١٥٥٠، ١٥٥٦ وأحكام القرآن ١٧٥٣/٤ ومعالم التنزيل ١٥٥٠ ولباب التأويل ٤٥/٧ ولنا البن العربي بعد ذكره لاراء العلماء في معنى «العود»: فأما القول بأن العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعاً، لا يصح عن بكير وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه وقد قال يقول داود من ذكرناه عنهم وقد رويت قصص المتظاهرين، وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم وأيضاً فإن المعنى ينقصه، لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة، وهذا لا يعقل، ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم ونحوه. وأما قول الشافعي بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: الأول - أنه قال وثم، وهذا بظاهره يقتضي التراخي. الثاني - أن قوله: وثم يعودون» يقتضي وجود فعل من جهته، ومرور الزمان ليس بفعل منه. الثالث - أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك، فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء فإن قيل: فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح. وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا إذا عزم على خلاف ما قال، ورآها خلاف الأم كفر، وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول أن العزم قول نفسي، وهذا رجل النهر. قال أذلك كفر وعوا النكاح، وقال قولاً يقتضي التحريم وهو الظهار، ثم عاد لما قال، وهو قول التحليل، فلا يصح أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأن العقد باق، فلم يعق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده، وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنت علي كظهر أمي. وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله لقوله: (من قبل أن يتماسا) وهذا تفسير بالغ في فنه. انظر أحكام القرآن ١٧٥٣/٤٠)

<sup>(</sup>٤) انظر زاد المسير ١٨٤/٨.

<sup>(</sup>٥) في ب، د وليس.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) في د قال.

<sup>(</sup>٨) انظر معانى القرآن للأخفش ٢/ ٧٠٥، ٧٠٦ وزاد المسير ٨/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٩) في ب،د ذكر

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير غريب القرآن ٤٥٦، ٤٥٧.

<sup>(</sup>١١) في ب رقبة [مؤمنة].

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٣) انظر معانى القرآن ورقة ٢٤١.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٦) في ب، د ما.

﴿ وَتَلَكَ حَدُودَ اللَّهُ يَعْنِي مَا وَصَفَ (١) مِن (٢) الكفارة (٣) في الظهار ﴿ وَلَلْكَافِرِينَ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ قال ابن عباس: لمن جحد هذا وكذب به <sup>(١)</sup>، أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي حامد العدل أنا محمد بن عبد الله بن زكريا، أنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه <sup>(٥)</sup>، نا أبو الحسن أحمد بن سيار <sup>(٦)</sup>، نا عبد العزيز بن يحيى الحراثي<sup>(٧)</sup> حدثني محمد بن سلمة عن أبي إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام (^) قال(٩): حدثتني خولة بنت ثعلبة وكانت عند أوس بن الصامت قالت: دخل علي [ذات يوم](١٠) فكلمني بشيء وهو فيَّه كالضجر فراددته فغضب فقال: أنت على كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه، ثم رجع إلي فأرادني على نفسي، فامتنعت، فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف فقلت:كلا والذي نفس خولة <sup>(١١)</sup> بيده لاتصل إليها <sup>(١٢)</sup> حتى يحكم الله في وفيك بحكمه، ثم أتيت النبي ﷺ أشكو ما لقيت فما برحت حتى نزل القرآن ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ إلى قوله ﴿إن (١٣) الله(١٤) سميع بصير﴾حتى انتهى إلى الكفارة ثم قال: مريه فليعتق رقبة. قلت يا نبي الله والله ما عنده رقبة يعتقها. قال: مريه فليصم شهرين متتابعين. قلت: يا نبي الله شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكيناً. قالت: قُلت: يا رسول الله والله ما عنده ما يطعم. فقال: بلى(١٥) سنعينه بعرق(١٦) من تمر مكيل يسع ثلاثين صاعاً (١٧) قالت: قلت: يا رسول الله (١٨) وأنا أعينه بعرق آخر (١٩).

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ كَبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَقَدْ أَنزَلْناً ءَاينتِ بَيِّننتِ وَلِلْكَلفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ أَحْصَلْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) في ب وصفه. (۳) في ب، د الكفارات.

<sup>(</sup>٢) في د به. (٤) انظر معالم التنزيل ٣٠٧/٤ وزاد المسير ١٨٧/٨ ولباب التأويل ٧٦٤٧.

<sup>(</sup>٥) أبو العباس الدغولي محمد بن عبد الرحمن الحافظ الفقيه. كان من كبار الحفاظ توفي سنة ٣٢٥ هـ انظر العبر ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن، الإمام الكبير، الحافظ الحجة أبو الحسن المروزي الفقيه عالم مـرو. وثقه الدارقطني والنسائي، عاش سبعين سنة مات سنة ٢٦٨ هـ انظر سير أعلام النبلاء ٢٠٩/١٢: ٦٠٩.

<sup>(</sup>٧) عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي، أبو الأصبع الحراثي، صدوق ربما وهم، من العاشرة مـات سنة ٢٣٥ هـ انـظر التقريب ١/١٢ والتهذيب ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٨) يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي المدني، أبو يعقوب، صحابي صغير، وقد ذكره العجلي في ثقات النابعين انظر التقريب . 41/7

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د. (۱۳) من ب، د.

<sup>(</sup>١١) في أ خويلة. (١٤) من د.

<sup>(</sup>١٢) في أ إليه. (١٥) في د بل.

<sup>(</sup>١٦) العرق هو: زبيل منسوج من نسائج الخوص وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما انظر النهاية ٨٦/٣ مادة عرق.

<sup>(</sup>١٧) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد والمد مختلف فيه فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز وقيل هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال. انظر النهاية مادة «صوع» ٣/٥.

<sup>(</sup>۱۸) في د نبي.

<sup>(</sup>١٩) انظر مسند الإمام أحمد ٢/ ٤١٠، ٤١١ وأسد الغابة ٩١/٧، ٩٢ وأبو داود كتاب الطلاق باب في الظهار وجامع البيان ٢٨/٣، ٤، ٥، ٦ وتفسير القرآن العظيم ٣١٩/٤ والدر المنثور ١٧٦/٦ وزاد نسبته للنحاس وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس وفتح القدير ٥/١٨٣، ١٨٤.

شَهِيدُ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِشُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمَ يُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمَ يُنَيِّتُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمَ يُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِلَا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمَ يُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِلَا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمَ يُنْتِئُهُم مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمَ يُنْتِئُهُم وَلَا أَذَنَا مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثْمَ يُنْتِئُهُم وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَقُولُهُمْ فَا مُواللَّهُ مُنْ أَنْ أَلْلُهُ مُنْ مِنْ فَالِكُ لَا مُنْ إِلَا هُو مُنَا لِلْهُ مُنْ أَلَقُولُوا مُعُومُ اللَّهُمُ مُن اللَّهُ مُنْ أَلَالًا لَا عُلَالًا مُنْ إِلَا هُو مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَالًا مُنْ مُن مُنْ أَلِكُولُ مُنْ فَا مُنْ أَلَالَا لَا مُنْ أَلَالًا مُنْ مُا أَلْولُوا مُعْمُ أَلَيْهُمْ لِكُلُولُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ مُنْ إِلَنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مُنْ إِلَا فَيْعُولُوا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَيْنَا مُنْ إِلَا مُعْمُ اللَّهُ مِنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا عُلَالِهُ إِلَا أَلْمُ مُنَا إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ إِلَا مُعْمُ مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَا مُعْمُ مُنْ أَلَالَالِكُولُولُ مُنْ أَلِكُولُوا أَنْ أَلَالِكُولُ مُنْ مُنْ أَلَالُولُوا مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَمُ مُنَا فَالْمُ أَلَالَالِهُ مُنْ أَلَالِكُولُولُولُولُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلْمُ أَلَالِهُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلِلْكُولُولُ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِلْمُ أَلَا أَلُولُولُ مُنْ أَلِنُ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلِي

﴿إِن الذين يحادون الله ورسوله عادونهما ويخالفون أمرهما ﴿كبتوا الخلوا وأخروا يقال: كبت الله فلاناً إذا أذله والمردود بالذل يقال له: مكبوت قال المقاتلان: أخزوا كما أخري من قبلهم من أهل الشرك(١) ﴿وقد أنزلنا آيات بينات وقال ابن عباس: فرائض قيمة معروفة (٢) ﴿وللكافرين لمن لم يعمل ولم يصدق بها ﴿عذاب مهين ثم بين وقت ذلك العذاب فقال: ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله حفظ الله أعمالهم ﴿ونسوه ﴾(٣) ثم أخبر أنه يعلم ما يجري [وما يكون] (٤) فقال: ﴿أَلم تَر أَن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ﴾ أي من سرار ثلاثة. قال ابن عباس: ما من شيء تناجي به صاحبيك (١) إلا هو(٧) رابعهم بالعلم: يعني أن نجواهم معلومة عنده كما تكون معلومة (٨) عند الرابع الذي هو معهم وباقي الآية ظاهر التفسير إلى (٩) قوله:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ فِي آلَا فَي وَيَقُولُونَ فِي آلَنُهُ وَيَقُولُونَ فِي آلَنُهُ وَيَقُولُونَ فِي آلَنُهُ مِنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَ فَي أَنْفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَ فَي آلَهُ وَيَقُولُونَ فِي آلَنُهُ وَيَقُولُونَ فِي آلَنُهُ وَيَقُولُونَ فِي آلَنُهُ وَيَقُولُونَ فِي آلَنُهُ وَيَقُولُونَ فِي آلَنَهُ وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُونَ أَنْ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُومِهُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِنْ فِي وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُونَ لَا اللَّهُ وَلَيْسَ بِصَارِهِمْ شَيْعًا إِلَّا وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ فَي إِلَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوَكُلُ ٱلمُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ مِن الشَّيْطُنِ لِيَحْرُبُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُلُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْسَ بِصَارَتِهِمْ شَيْعًا إِلَا الللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوْمُنُونَ فَي اللَّهُ فَلْهُ مَنْ اللَّهُ فَلَيْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْهُ مِنْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَيْ اللَّهُ فَلَيْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلِي الللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلْلَالُونَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَالْمُومُ وَلَ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْهُ فَلِي اللللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَالَهُ اللَّهُ فَلَاللَهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ ال

وألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الآية (١٠) قال المفسرون: إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك فلما طال ذلك وكثر شكوا (١١) إلى رسول الله على فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله تعالى (١٢) هذه الآية (١٢) وقوله ﴿ويتناجون بالإثم والعدوان عني في مخالفة الرسول في النهي عن النجوى

(٣) في ب ونسوهم.

<sup>. (</sup>١) انظر جامع البيان ٩/٢٨ ولباب التأويل ٤٨/٧ وفتح القدير ٥/١٨٥.

<sup>(</sup>۲) انظر لباب التأويل السابق وفتح القدير السابق. ﴿ } من ب، د.

 <sup>(</sup>٥) النجوى: أصله المصدر وناجيته أي ساررته، وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض وقيل أصله: من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه
 خلاصه. أو أن تنجو بسرك من أن يطلع عليك. انظر المفردات مادة «نجو» ٤٨٤، ٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) في أ صاحبك.

<sup>(</sup>٧) في أ وهو.

<sup>(</sup>٨) سأقطة من د. (١١) في أ شكوا [ذلك].

<sup>(</sup>٩) من أ.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ١٠/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٠٧، ٣٠٧، وأسباب النزول للواحدي ٤٣٦ ولباب التأويل ٤٨/٧ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٦١ والدر المنثور ١٨٤/٦ وممن قال ذلك ابن عباس ومجاهد.

وهو قوله ﴿ومعصية الرسول﴾ وذلك: أنه نهاهم عن النجوى فعصوه، ويجوز أن يكون الإثم والعدوان ذلك السر الذي يجري بينهم، لأنه شيء يسوء المسلمين، ويوصي بعضهم بعضاً بمعصية الرسول وترك أمره ﴿وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي ﷺ فيقولون: السام عليك. والسام الموت، وهم يوهمونه أنهم يقولون السلام عليك ﴿ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول﴾ وذلك: أنهم قالوا: لوكان محمد نبياً لعذبنا الله يما نقول. قال الله تعالى (١) ﴿ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ﴾ أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الزاهد، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني، أنا محمد بن إسحاق الثقفي، نا قتيبة، نا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: جاء ناس من اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم وفعل فقال رسول الله ﷺ: مه (٢) يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا (٣) التفحش. فقلت: يا رسول الله ألست (١) ترى ما يقولون؟ قال: ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: وعليكم. قالت: ونزلت هذه الآية في ذلك ﴿وإذا جاءوك حيوك بما لم<sup>(٥)</sup> يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قالت: بما <sup>(٦)</sup> يقولون لمحمد ﷺ ﴿حسبهم جهنم﴾(٧) الآية(٨) ثم نهى المنافقين عن التناجي فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم﴾ قال مقاتل: يعني المنافقين (٩) وقال عطاء نيريد آمنوا بزعمهم (١٠) ﴿فلا تتناجوا بـالإثم والعدوان ومعصيـة الرسول﴾ تقدم تفسيره (١١) ﴿وتناجوا بالبر والتقوى﴾ بالطاعة وترك المعصية ثم خـوفهم فقال: ﴿واتقـوا الله الذي إليـه تحشرون﴾ فيجـزيكم بأعمالكم وذكر أن هذه الآية خطاب للمؤمنين وأنهم نهوا أن يفعلوا كفعل المنافقين واليهود،وهو اختيار الزجاج(١٢). ثم ذكر أن ما يفعله اليهود والمنافقون من جهة الشيطان، وأن ذلك لا يضر المؤمنين فقال: ﴿إنها النجوى من الشيطان﴾ أي من تزيين الشيطان ﴿ليحزن الذين آمنوا﴾ أي إنما يزين لهم ذلك، ليحزن المؤمنين وذلك: أن المؤمنين إذا رأوهم

<sup>(</sup>١) من أ.

<sup>(</sup>٢)مَهْ: زجر ونهي. وَمَهْ: كلمة بنيت على السكون، وهو اسم سمي به الفعل، معناه اكفُفْ لأنه زجر، فإن وصلت نونت وقلت مهٍ مَهْ، وقد تكرر في الحديث ذكر مه، وهو اسم مبني على السكون بمعنى اسكت. انظر لسان العرب مادة «مهه»

<sup>(</sup>٣) في د ولا [يحب].

<sup>(</sup>٤) في أ، ب أليس.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) في أ ما.

<sup>(</sup>٧) في ب جهنم [يصلونها فبئس المصير].

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير عبد الرزاق وصحيح البخاري كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله وصحيح مسلم كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ومسند الإمام أحمد ٢٢٩/٦ وجامع البيان ١١/٢٨ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة المجادلة ١١٢/١، ١٢٢ وقال صاحب المجمع: رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناده جيد لأن حمادا سمع من عطاء بن السائب في حالة الصحة. والترمذي ٤٧/٥ كتاب التفسير تفسير سورة قد سمع وقال عنه أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعالم التنزيل ٤٩/٧ وزاد نسبته إلى ٤٩/٣ ولباب التأويل ٤٩/٧ والجامع لأحكام القرآن ١٤٦٢/١ ومصنف عبد الرزاق ١١/١ والدر المنثور ١٨٤/٦ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة وتفسير القرآن العظيم ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٣٠٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٤٦٤/١٠ ولباب التـأويل ٧/٧٤ وزاد المسير ٨/١٩٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١١) في الآية السابقة.

<sup>(</sup>١٢) انظر المراجع السابقة. ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٤٢.

متناجين قالوا: [لعلهم يتناجون بما] (١) بلغهم عن (٢) إخواننا الذين خرجوا في السرايا (٣) قتل أو موت أو هزيمة قال الله تعالى (٤) ﴿ وليس بضارهم شيئاً ﴾ [وليس الشيطان بضارهم شيئاً] (٥) ﴿ إلا بإذن الله ﴾ إلا ما أراد الله ذلك. قال مقاتل: يقول إلا بإذن الله في الضرر(٢) ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ أي (٧) يكلون أمورهم إلى الله قوله (٨):

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ

﴿ يَا أَيُّما الذِّين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ﴾ (٩) الآية قال مقاتل بن حيان: كان رسول الله على أهل بدر فجاء ناس منهم يوماً وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي (١٠) على من أقيم من مجلسه فأنزل الله تعالى ذلك على النبي على فقال لمن حوله: قم يا فلان قم يا فلان وشق ذلك على من أقيم من مجلسه فأنزل الله تعالى الآية (١١) ومعنى (تفسحوا) توسعوا وذلك: أنهم كانوا قد جلسوا متضايقين حول النبي على منضمين إليه فلم يجد غيرهم مجلساً عند النبي في فأمروا أن يتنحوا عنه في الجلوس ويتوسعوا؛ ليجد غيرهم مكاناً يجلس فيه؛ ليتساوى الناس في الأخذ بالحظ منه، وتظهر فضيلة أهل بدر بالجلوس قرب النبي في وقرىء ﴿ في المجالس ﴾؛ لأن لكل جالس مجلساً ومعناه ليتفسح كل رجل منكم (١١) في مجلسه. والوجه التوحيد؛ لأنه يعنى به مجلس النبي في (١١) وقوله ﴿ فافسحوا ﴾ أي فاوسعوا (١٥) يقال فسح يفسح فسحاً إذا وسع (١١) في المجلس ﴿ يفسح الله لكم ﴾ يوسع الله لكم في المجلس فيها وقوله ﴿ وإذا قيل انشزوا (١٨) فانشزوا ﴾ قال عكرمة والضحاك: كان رجال يتناقلون عن في الصلاة فقيل لهم إذا نودي للصلاة فانهضوا (١٩). وقال مجاهد (٢٠) : إلى كل خير من قتال عدو، وأمر (٢١) بمعروف، أو حق ما كان ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ قال ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات (٢١) قوله :

<sup>(</sup>١) في أ ربما.

<sup>(</sup>٣) السرية: هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وجمعها السرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس انظر المفردات مادة «سرى» ٢/١٥٩.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ. (١٠) في ب، د رسول الله.

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من ب. (٦) انظر لباب التأويل ٧/ ٤٩.

<sup>(</sup>٩) من أ.(٩) من أ.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من د.
 (٧) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۲) انظر تفسير عبد الرزاق ١١٢١/٣ وجامع البيان ١٣/٢٨، ١٤ ومعالم التنزيل ٣٠٩/٤ ولباب التأويل ٥٠/٧ وأسباب النزول للواحدي ٤٣٧ والجامع لأحكام القرآن ٢٤٦٦/١٠، ٦٤٦٧ وتفسير القرآن العظيم ٣٢٦/٤ والدر المنثور ١٨٥/٦ وفتح القدير ١٨٩/٥. (١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) قرأ عاصم «المجالس» بالجمع وافقه الحسن وعنه تفاسحوا بألف بعد الفاء وتخفيف السين والباقون بالتوحيد. انظر الإتحاف ٢١٢ وجامع البيان ١٣/٨٨ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٤٢ ومعاني القرآن للفراء ١٤١/٣.

<sup>(</sup>١٥) في ب، د أوسعوا. (١٦) في أ توسع. (١٧) من أ.

<sup>(</sup>١٨) النشز: المرتفع من الأرض، ونشز فلان إذا قصد نشزا ومنه نشز فلان عن مقره نبا وكل ناب ناشز. انظر المفردات مادة نشز ٤٩٣.

<sup>(19)</sup> انظر جامع البيان ١٣/٢٨ ومعالم التنزيل ١٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٩٦٦ ولباب التأويل ١/٥٥ وزاد المسير ١٩٢/٨.

<sup>(</sup>۲۰) انظر المراجع السابقة. (۲۰) في د أو أمر.

<sup>(</sup>۲۲) رواه الحاكم في مستدركه كتاب التفسير تفسير سورة المجادلة ٤٨١/١٢ وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وانظر معالم التنزيل ٣٠٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٤٦٩/١٠ ولباب التأويل ١١/٥ وزاد المسير ١٩٣/٨.

**(۱۳) في د** من.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَغَوَىكُوْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّرْ جَدُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِن لَّرْ جَدُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْدِ رَحِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُونَ وَقَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيمُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولُةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ آ

﴿ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا إِذَا نَاجِيتُم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة والله ابن عباس في رواية الوالبي: إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله على حتى شقوا عليه وأراد الله أن يخفف عن نبيه [صلى الله عليه وسلم] (١) فأنزل الله تعالى (٢) هذه الآية فلما نزلت ضن (٣) كثير من الناس فكفوا عن المسألة (٤). قال المفسرون: إنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] عنه] تصدق بدينار (١) أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، نا أبو يحيى، نا سهل بن عثمان، نا أبو قبيصة عن ليث عن مجاهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى: كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلما أردت أن أناجي رسول الله على قدمت درهما فنسخت (١) بالآية الأخرى ﴿ أَأَشفقتُم أَن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ﴾ (١) الآية (٩). وقوله ﴿ ذلكم خير لكم وأطهر ﴾ يعني تقديم (١) الصدقة على المناجاة خير لكم لما فيه من طاعة الله. ﴿ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ﴾ يعني الفقراء الذين لا مال لهم فمن (١١) لم يجد ما يتصدق به كان معفوا عنه ﴿ أَأَشفقتُم ﴾ قال ابن عباس (١٠): أبخلتم. والمعنى: أخفتم العيلة إن قدمتم بين (١٦) ﴿ ويتواكم صدقات ﴾ فإذا (١٤) لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم بعفوه إياكم عن هذه الصدقة ﴿ فأقيموا الصلاة ﴾ المفروضة (١٥) ﴿ وآتوا الزكاة ﴾ الواجبة.

﴿ أَلَةُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَعَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ صَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٱتَّخَذُوۤا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ

 <sup>(</sup>۱) من أ. (۳) ضنّ: أي بخل انظر النهاية مادة «ضنن» ۲۷/۳.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ١٥/٢٨ ومعالم التنزيل ٤/٣١٠ ولباب التأويل ٢/٧٥ والجامع لأحكام القرآن ١٩٥/١٠ وزاد المسير ١٩٥/٨.

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) ممن قال ذلك: مجاهد وعلي بن أبي طالب. وانـظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>V) في ب فنسختها. (A) ساقطة من ب، د وفي أ صدقة.

<sup>(</sup>٩) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة المجادلة ٤٨٢/٢ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وتفسير عبد الرزاق ١١٢١/٣ وتفسير مجاهد ٢/٠٦٠ وجامع البيان ١٥/٢٨ ومعالم التنزيل ١١٢١/٣ والجامع لأحكام القرآن العظيم ٢١٠٢/١ وأخرج الترمذي نحوه في كتاب التفسير باب ومن سورة المجادلة ٥/٧٠ وقال: حديث حسن. وفي الدر وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى، وابن المنذر وابن مردويه، والنحاس عن أبي طالب ١٨٥/١ والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ٢٣١ وأخرجه أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل عن أبي أيوب الأنصاري ص ١٦٧.

<sup>(</sup>١٠) في أ تقدم .

<sup>(</sup>١١) في أ من.

<sup>(</sup>١٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٣/١٠ ولباب التأويل ٣/٧٥ وفتح القدير ١٩٠/٥. (١٥) في أ المكتوبة.

مُّهِينُ ﴿ لَنَ تُغَنِى عَنْهُمُ أَمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَقُمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَلِيْبُونَ ﴿ ٱلسَّنَعُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ مُ الشَّيْطَانُ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ ﴾ الشَّيْطَانُ مَا أَنْسَاهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ أَوْلَتِهَ كَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ ﴿

قوله ﴿ألم تر إلى الذين تولوا قوماً ﴾ الآية [نزلت في المنافقين] (١) تولوا اليهود ونقلوا إليهم أسرار المسلمين وأراد بقوله ﴿قوماً غضب الله عليهم ﴾ اليهود ﴿ما هم منكم ﴾ يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من اليهود ﴿ويحلفون على الكذب ﴾ وذلك: أن النبي على قال لعبد الله بن نبتل المنافق: على ماذا تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلفوا أنهم لم يفعلوا ولم يوالوا اليهود. فذلك قوله ﴿ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وانهم كذبة (١) ﴿اتخذوا أيمانهم جنة ﴾ (١) يتوقون بها من القتل ﴿فصدوا عن سبيل الله صدوا (١) المؤمنين عن جهادهم وأخذ مالهم ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم وقال مقاتل وقتادة: يحلفون لله في الأخرة أنهم كانوا مؤمنين كما حلفوا لأوليائه في الدنيا (١) ﴿ويحسبون أنهم على شيء ومن أيمانهم الكاذبة ﴿ألا إنهم هم الكاذبون و في قولهم وأيمانهم ﴿استحوذ على الشيء حواه وأحاط به ، ومعناه استدار عليهم الشيطان وأحاط به ، وما بعد هذا ظاهر إلى قوله:

<sup>(</sup>١) في أ، د هم المنافقون.

<sup>(</sup>٢) روى الحاكم بسنده عن ابن عباس أن رسول الله على كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه، فجاء رجل أزرق، فدعاه رسول الله على، فقال: علام تشتمني أنت وفلان والتحاهم، فحلفوا بالله، واعتذروا إليه فأنزل الله تعالى: ﴿يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون وقال عنه حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة المجادلة ٢/٢٨٤ ومسند الإمام أحمد ١/٤٠٦ وتفسير القرآن العظيم ٤/٨٧٣. والحديث الذي معنا رواه ابن جرير في جامع البيان ١٦/٢٨ وأسباب النزول للواحدي ٤٣٨ ومعالم التنزيل ١١٥/٣ والجامع لأحكام القرآن ١٤٧٤/١٠ ولباب التأويل ٥٣/٧ وزاد المسير ١٩٦٨٨.

<sup>(</sup>٣) جنة أي : سترة .

<sup>(</sup>٤) في د فصدوا.

<sup>(°)</sup> انظر تفسير عبد الرزاق ١١٢٢/٣ وجامع البيان ١٧/٢٨ وابن قتيبة في الغريب ٤٥٨ وتفسير القرآن العظيم ٣٢٨/٤ وفتح القدير

<sup>(</sup>٦) انظر الفخر الرازي ٢٧٥/٢٩ وفتح القدير ١٩٣/٥.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٤/ ٢١٢ وزاد المسير ٨/ ١٩٧.

﴿أُولُنُكُ فِي الأَذَلِينَ ﴾ قال عطاء: يريد الذل في الدنيا والخري في الآخرة أي: هم في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة (۱) ﴿كتب الله ﴾ قضى الله قضاء ثابتاً ﴿لأغلبن أنا ورسلي ﴾ قال الزجاج (۲): معنى غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب، ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب الحجة قوله (۲) ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر [يوادون من حاد الله] (۳) ﴾ الآية. أخبر الله: أن إيمان المؤمنين يفسد بمودة الكفار، وان من كان مؤمناً لا يوالي من كفر، وإن كان أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو واحداً من عشيرته. نزلت في الذين عادوا عشائرهم الكفار وقاتلوهم (٤) غضباً لله ولدينه. قال الله: ﴿أُولُنُكُ كتب في قلوبهم الإيمان] أثبت التصديق في قلوبهم. ومعناه جمع الله [في قلوبهم الإيمان] (٥) حتى استكملوه ﴿وأيدهم بروح منه كال ابن عباس: قواهم بنصر منه في الدنيا على عدوهم. وهو قول الحسن (١). سمى نصره إياهم روحاً، لأن به يحيا أمرهم. وما بعد هذا إلى آخر السورة ظاهر.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٢١٢/٤ وفتح القدير ١٩٣/٥.

<sup>(</sup>٢) من د.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب وقاتلهم.

 <sup>(</sup>٥) في أ الإيمان في قلوبهم.

<sup>(</sup>٦) أنظر معالم التنزيل ٣١٣/٤ وزاد المسير ٢٠٠/٤.



أخبرنا سعيد بن محمد المقرىء، أنا أبو عمرو بن مطر بالإسناد الذي ذكرنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول على أخبرنا سعيد بن محمد المقرىء، أنا أبو عمرو بن مطر بالإسناد الذي ذكرنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول على ومن قرأ سورة الحشر لم تبق جنة ولا نار ولا عرش ولا الكرسي(٥) والحجب والسموات السبع والأرضون السبع والأرضون السبع والموام وال

سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلَّذِى َأَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهَلِ الْكَنْكِ مِن دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُم أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُوبُهُم مِن اللّهِ فَأَنْهُمُ ٱللّهُ مِن حَيْثُ لَرَّ يَعْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْفِلِ مِنْ حَيْثُ لَرَ يَعْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْفِلِ مِن حَيْثُ لَرَ يَعْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْفِلِ مِن حَيْثُ لَوْ وَلَوْلَا أَن كُنبَ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَمُمْ فِي ٱلْأَنْحِرَةِ عَذَابُ ٱلنّارِ ﴿ وَهُولِكُونَ اللّهَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَمُ وَلَولاً أَن كُنبَ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَبُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَمُ مِن لِينَا إِنْ اللّهَ فَإِنْ ٱللّهَ فَإِنْ ٱللّهَ فَإِنْ ٱللّهَ فَإِنْ ٱللّهُ وَلِيكُوبِى ٱلْفَسِقِينَ فَى مَا قَطَعْتُم مِن لِينَاةٍ أَنْ وَمُن يُشَاقِقُ ٱللّهَ وَلِيكُونِى ٱلْفَصِولِيهِ فَإِنْ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ مَن يُشَاقِ اللّهَ فَلِي أَلْهُ وَلَى اللّهُ وَلِيكُونِى ٱلْفَصِيقِينَ فَى الْمُؤَالِمُ اللّهُ وَلِيكُونِى ٱلْفَصِيقِينَ فَى اللّهُ عَلَى أَصُولِهَا فَيإِذِنِ ٱللّهِ وَلِيكُونِى ٱلْفَصِيقِينَ فَى الللّهُ وَلِيكُونِ اللّهُ وَلِيكُونِ الْفَصِيقِينَ فَي السَّولِهُ الللهُ مُؤْمِنَا لِللْهُ اللّهُ عَلَى السَّولِهُ الْفَالِي فَي السَّمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَالِي فَي الْفَالِي فَي الْفَالِي فَن السَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وسبح لله الآية (٧) تقدم تفسيرها (٨) وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب عني يهود بني النضير غدروا بالنبي على بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشركين يداً واحدة، فحاصرهم رسول الله على (حتى رضوا بالجلاء) (٩) وذكر الله تلك القصة في هذه السورة. وكان ابن عباس يسمي هذه

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في جـ الحديد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ وفي جـ عشرون آية.

<sup>(</sup>٤) من جـ.

<sup>(</sup>٥) في د کرسي .

<sup>(</sup>٦) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) في أ تفسيره والآية مفسرة في أول سورة الحديد.

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير عبد الرزاق ١١٢٣/٣ وجامع البيان ١٩/٢٨ والفخر الرازي ٢٧٨/٢٩ ومعالم التنزيل ٣١٣/٤ وأسباب النزول للواحدي ١١ ٢٧٨ ومباب التأويل ١١٣/٤، ٥٥ وتفسير القرآن العظيم ٣٣٠/٤ وزاد المسير ٢٠١/٨ وطبقات ابن سعد ٢/٥٥، ٥٨ وسيرة ابن هشام ١٩٠/٢ وفتح الباري ٢٠٥/٥ والمواهب اللدنية ٢/٩٥، ٩٦.

السورة سورة بني النضير (١) ولأول الحشر كان جلاؤهم ذلك أول حشر (٢) إلى الشام (٢)، ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. والنبي على قال لهم: «اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال «إلى أرض المحشر» (٤). وقال الكلبي: إنهم كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب (٥) ثم أجلي آخرهم زمن عمر رضي الله عنه، فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة (١) وما ظننتم أيها المؤمنون وأن يخرجوا من ديارهم لعزهم ومنعتهم، وذلك أنهم كانوا أهل حصون وعقار ونخيل كثيرة وحلقة (٧). وظن بنو (٨) النضير أن حصونهم تمنعهم وذلك قوله ووظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي من سلطان الله وفأتاهم الله أي أمر الله وعذابه ومن حيث لم يحتسبوا وهو أنه أمر نبيه على بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون أن ذلك يكون، ولا يحتسبونه (١) ووقذف في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب ابن الأشرف (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وذلك: أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارج. قال الزجاج: ومعني (١) تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارج. قال الزجاج: ومعني (١) تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم عرضوها (١) لذلك (٢١) وقرأه العامة (يخربون) من الإخراب، وقرأ أبو عمرو مشدد آ (١) من التخريب، وهما واحد مثل عرضوها (١) لذلك (١) وفاطنهم إلى الشام وخيبر (١) (لعذبهم في الدنيا) بالقتل والسبي كما فعل بقريظة (ولهم في والمعنى: تدبروا وانظروا فيما نزل بهم في الدنيا (الذي لحقهم في الدنيا) بالقتل والسبي كما فعل بقريظة (ولهم في الذيا النار) مع ما حل بهم في الدنيا (الذي لحقهم هو بأنهم شاقوا الله ورسوله خالفوهما ولم الأخرة عذاب النار) هم ما حل بهم في الدنيا (فلك) الذي لحقهم (بأنهم شاقوا الله ورسوله) خالفوهما ولم

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الحشر ـ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما «سورة الحشر» قال: قل: «سورة النضير» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٩٩٨: كأنه كره تسميتها بالحشر، لئلا يظن أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد به هنا: إخراج بني النضير.

<sup>(</sup>٢) في ب الحشر.

<sup>(</sup>٣) الشام: قال الشرقي: سميت الشام بسام بن نوح عليه السلام وذلك أنه أول من دخلها وكان اسم الشام المتاخم للديار المصرية. انظر معجم البلدان ٣١١/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٥٧/٧ وابن أبي حاتم عن أبي. انظر تفسير القرآن العظيم ٣٣٢/٤٠ وميزان الاعتدال ١٩٤٥/١، ١٥٨ ـ ٣٢٧١ ـ فتح القدير في ترجمة سعيد بن المرزبان أبي سعد البقال الأعور وفردوس الأخبار ١٦٨٥ والدر المنثور ٢٠٢/٦ وكنز العمال ١٩٤٥/١ وفتح القدير ٥/٥٥

<sup>(°)</sup> جزيرة العرب: قيل لها جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات قد أحاطت بها. انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٣١٤/٤، ٣١٥، والجامع لأحكام القرآن ٦٤٨١/١٠، ٦٤٨٢ ولباب التأويل ٧٧/٥.

<sup>(</sup>٧) الحلْقة: بسكون اللام السلاح عامة وقيل هي الدروع خاصة. انظر النهاية مادة «حلق» ٢٥١/١.

<sup>(</sup>۱۱) في أ، ب، د عرضوا.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٤٤.

<sup>(</sup>۱۳) في ب مشددة.

<sup>(</sup>A) في أ بني.

<sup>(</sup>٩) في أ يحتسبون وفي د يحتسبوه.

<sup>(</sup>۱۰) في د معنى . (۱) اختاف نه ده ... : ا

<sup>(</sup>١٤) اختلف في (يخربون) فأبو عمرو بفتح الخاء وتشديد الراء وافقه الحسن واليزيدي. والباقون بسكون الخاء وتخفيف الراء وهما بمعنى. عداه أبو عمرو بالتضعيف وغيره بالهمزة لكن حكي عن أبي عمرو أنه قال: إن خرّب بالتشديد هدم وأفسد وأخرب ترك الموضع خراباً وذهب عنه. انظر الإتحاف ٤١٣ والتحبير ١٨٨ وجامع البيان ٢١/٢٨.

<sup>(</sup>١٥) في أ عن.

<sup>(</sup>١٦) خيبر: مدينة اليهود التي غزاها النبي ﷺ على بعد أميال من المدينة انظر معجم البلدان ٢٠٩/٢.

يطيعوهما والآية مفسرة في الأنفال(١) قوله ﴿ما قطعتم من لينة(٢)﴾ وهي النخل كله ما خلا البرني(٣) والعجوة وجمعها ليان قال مجاهد: إن بعض المهاجرين وقعوا في قطع النخيل(٤) ونهاهم بعضهم وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين(٥) وقال الذين قطعوا بل هو(٦) غيظ للعدو، ونزل القرآن بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطعه من الإثم فقال(٧) ﴿ مَا قطعتم مِن لَينة [أو تركتموها﴾ (^) الآية ] (٩) اخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، أنا عمرو بن مطر، نــا إبراهيم بن علي، نا يحيى بن يحيى، أنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر(١١): أن رسول الله ﷺ حرق نخل(١٢) بني النضير وقطع فأنزل الله ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ﴾ رواه البخاري(١٢) ومسلم(١٤) عن قتيبة عن الليث. قال الزجاج: ﴿وليخزي الفاسقين﴾ بأن يريهم أموالهم يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع وترك(١٥) والتقدير وليخزي الفاسقين إذن في ذلك، ودل على هذا(١٦) المحذوف قوله ﴿ فَبِإِذِنَ اللهِ قُولُه :

وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَ لِي شَيْءِ قَدِيرٌ ١ مِنَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِتَامُىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٌّ وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا وَاتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

﴿ وما أفاء الله على رسوله ﴾ أي رده عليه من مال الكفار، يقال: فاء يفيء إذا رجع، وأفاءه الله منهم من (١٧) يهود بني النضير. ﴿ فما أوجفتم ﴾ (١٨) يقال: وجف الفرس والبعير يجف وجيفاً وهو: سرعة السير، وأوجفه

<sup>(</sup>١) الآية ١٣ من سورة الأنفال

<sup>(</sup>٢) من لينة: أي من نخلة ناعمة، ومخرجه مخرج فعلة نحو حنطة، ولا يختص بنوع منه دون نوع. انظر المفردات مادة لين ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) البَرْني: ضرب من التمر أصفر مدور، وهو أجود التمر، واحدته برنيّة، قال أبو حنيفة: أصله فارسي، قال: إنما هو بارني، فالبار الحمل، وفيه تعظيم ومبالغة. وفي التهذيب البَّرْنيُّ ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة. يقال نخلة برنية ونخل برني. انظر لسان العرب مادة «برن» وتهذيب اللغة مادة «برن».

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب. (٤) في أ النخل.

 <sup>(</sup>٤) في أ النخل.
 (٥) في د للمسلمين. (٩) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير مجاهد ٢/٦٣٪ ومعالم التنزيل ٣١٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٨٥ وزاد المسير ٢٠٨/٨ ولباب التأويل ٤/٨٥ وأسباب النزول للواحدي ٤٤٢، ٤٤٣ وتفسير القرآن العظيم ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٢٨/ ٢٣، ٢٤ والجامع لأحكام القرآن١٠/٦٤٨٥ ومعالم التنزيل ولباب التأويل السابقين وكذلك تفسير القرآن العظيم والأم للشافعي ١٦١/٤ و ١٧٤ ومسند الشافعي (بهامش الأم ٢٤٨/٦ و ٢٤٥) والسنن الكبرى للبيهقي ٨٣/٩ والأموال لأبي عبيد ٨ وعمدة القاري ١٠٨/١٧ إرشاد الساري ٦/٢٨٠.

<sup>(</sup>۱۲) في د نخلة.

<sup>(</sup>١٣) انظر صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث بني النضير وكتاب التفسير سورة الحشر.

<sup>(</sup>١٤) انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ومسند الإمام أحمد ٧/٢، ٨. وسنن الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الحشر وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ٥٠/٥٠

<sup>(</sup>۱۸) في د أوجفتم (عليه). (١٥) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٤٤. (١٦) من أ. (١٧) ساقطة من د.

صاحبه إذا حمله على السير السريع وقوله (عليه) أي على ما أفاء الله من (خيل ولا ركاب) وهي الإبل التي تحمل القوم واحدتها راحلة. قال المفسرون (١): إن بني النضير لما جلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم (١) وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله على أن يخمسها بينهم (٣) كما فعل بغنائم بدر، فأنزل الله تعالى (١) هذه الآية يبين أنها في إذا (٥) لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركاباً، ولم يقطعوا إليه مسافة (ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ف فجعل الله تعالى أموال بني النضير لرسوله خاصة يفعل فيها (١) ما يشاء فقسمها رسول الله على بين المهاجرين ولم (١) يعط الأنصار شيئاً منها إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم (٨) أبو دجانة، وسهل بن حنيف (١) والحارث بن الصمة. ثم ذكر حكم الفيء فقال (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى (الآية (١) من أموال كفار أهل القرى (فلله في يأمركم فيه بما أحب (ولرسوله» بتمليك الله إياه (ولذي القربي) يعني بني هاشم وبني المطلب؛ لأنهم قد منعوا الصدقة، فجعل لهم حق في الفيء (واليتامي والمساكين وابن السبيل) أربعة أخماسه لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] (١١) والباقي لهؤلاء في الفيء (واليتامي والمساكين وابن السبيل) أربعة أخماسه لرسول الله إصلى الله عليه وسلم] (١١) (الباقي لهؤلاء مرة ولهذا مرة (بين الأغنياء منكم) يعني الرؤساء يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. قال مقاتل: يغلب الأغنياء الفقراء فيقسمونه بينهم. ثم قال للرؤساء: (وما آتاكم الرسول) [من الفيء] (١٥) (فغذوه) فهو لكم حلال (وما نهام من أخذه (فانتهوا) وهذا نازل في أمر الفيء، ثم هو عام في كل ما أمر به النبي في ونهى عنه (واتقوا الله) في أمر الفيء (إن الله شديد العقاب) ثم بين من المساكين الذين لهم الحق بقوله:

لِلْفُقْرَآيَةِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ أَوْلَئِكِ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ فَي وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَعِمُ وَلَا يَعِمُ وَلَا يَعِمُ وَلَا يَعِمُ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحة مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحة مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ يَعَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحة مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَ يَعَدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحة مِمَّا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى إِنْ اللَّهُ وَمُن يُوقَ شُحَا فَا يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا وَلِإِخْوَانِنَا وَلِإِخْوَانِنَا وَلِإِخْوَانِنَا وَلَا يَعْدِهِمْ مَا أُلْمُقُولُونَ وَلَا جَعَمَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَكَ رَءُونُ لَيَعِمُ وَلَا عَبَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكُونَ وَكُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا جَعَمَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَكَ رَءُونُ لَيْحِمْ فَلَا إِلَيْهِ مِن وَلَا جَعَمَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لِيَا يَنَ مَا مُؤْولِرَا إِلَا لَمَا عَلَوْلِهُ وَلِي الْوَلِيمَا عَلَيْهِمْ مَا إِلَا عَلَى مَا مُؤْلِولِهُ وَلَا إِلَا لَكَنَا مُؤْلِونَا بِالْلِيمَانِ وَلَا جَعَمَلُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَا يَعْدِيمُ اللّهُ اللّهِ مِنْ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان ٢٤/٢٨ ومعالم التنزيل ٣١٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٠٩٤٠ ولباب التأويل ٧/٥٩، ٦٠ وزاد المسير ٢٠٩/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤/٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) رباعهم: الربع المنزل دار الإقامة وربع القوم محلتهم والرباع جمعه. انظر المفردات مادة (ربع) ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ. (٦) في أ بها.

<sup>(</sup>٤) من أ. (٧)

<sup>(</sup>٥) من أ. (٨) في ب هم.

<sup>(</sup>٩). سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي، صحابي، من أهل بدر. مات في خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما انظر التقريب ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ب وفي د أي.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۱۲) من آ. (۱۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۱۳) في د الشيء.

﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ يعني أن كفار مكة أخرجوهم ﴿يبتغون فضلًا من الله﴾ رزقاً يأتيهم ﴿ورضواناً﴾ رضا ربهم حين خرجوا إلى دار(١) الهجرة ﴿أُولئك هم الصادقون﴾ في إيمانهم. ثم مدح الأنصار حين طابت أنفسهم عن الفيء فقال: ﴿والذين تبوَّءوا الدار﴾ يعني المدينة وهي دار الهجرة تبوأها الأنصار قبل المهاجرين وتقدير الآية: والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإيمان (٢)؛ لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين، وعطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى؛ لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ والتقدير وآثروا الإيمان أو اعتقدوا<sup>٣)</sup> الإيمان ﴿يحبون من هاجر إليهم﴾؛ لأنهم أحسنوا إلى<sup>(٤)</sup> المهاجرين وأشركوهم في أموالهم ومساكنهم **﴿ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا﴾** أي حسداً وحزازة مما أوتي المهاجرين دونهم، ﴿ويؤثرون﴾ المهاجرين ﴿على أنفسهم ﴾ بأموالهم ومنازلهم ﴿ولوكان بهم خصاصة﴾ فقر وحاجة. بين الله تعالى (°) أن إيثارهم لم يكن عن غنى وعن (¹) مال، ولكن كان حاجة، وكان ذلك أعظم لأجرهم أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن (٧) محمد بن إبراهيم المقرى، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد الشيباني (^)، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق، أنا محمود بن خداش (٩) وسمعته يقول: ما أخذت بيدي ميزاناً قط،نا(١٠) محمد بن الحسن الشيباني، نا الفضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى [رسول الله](١١١) ﷺ وقد أصابه الجهد فقال: يارسول (١٢) الله إني جائع فأطعمني فبعث النبي ﷺ إلى أزواجه «هل عندكن شيء» فكلهن قلن: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء فقال [رسول(١٣) الله صلى الله عليه وسلم](١٤): ما عند رسول الله ما يطعمك هذه الليلة، ثم قال: من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله فأتى به منزله فقال لأهله: هذا ضيف رسول الله [صلى الله عليه وسلم](١٥) فأكرميه ولا تدخري عنه شيئاً، فقالت:ما عندنـا إلا قوت الصبيـة فقال (١٦): قومي (١٧٠ فعلليهم عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعموا شيئًا، ثم أسرجي وابرزي، فإذا أخذ الضيف ليأكل قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه وتعالي نمضغ ألسنتنا لضيف رسول الله ﷺ حتى يشبع. فقامت إلى الصبية فعللتهم حتى ناموا عن قوتهم، ثم قامت وخرجت، فلما أخذ الضيف ليأكل قامت كأنها تصلح السراج فأطفأته وجعـلا يمضغان (١٨) ألسنتهما، فظن الضيف أنهما يأكلان معه حتى شبع، وباتا طاويين، فلما أصبحا غدوا إلى رسول الله ﷺ فلما نظر إليهما تبسم ثم قال: لقد عجب الله من فلان وفلانه هذه الليلة،وأنزل الله [عز وجل] (١٩)ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» (٢٠) وقال داود بن أبي هند: كان أنس بن مالك يحلف بالله عز وجل: ما في الأنصار بخيل، ويقرأ هذه

<sup>(</sup>۱) ف*ي* أ ديار. (۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ أو اعتقدوا. (٦)

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د. (V) في جـ عن.

<sup>(</sup>٨) الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان أبو محمد المخلدي النيسابوري العدل. توفي سنة ٣٨٩ هـ انظر سير أعلام النبلاء ١٦/٥٤، ٥٤١ والوافي بالوفيات ٣٩٤/١١.

<sup>(</sup>٩) محمود بن خداش الطالقاني، نزيل بغداد، صدوق، من العاشرة، مات سنة ٢٥٠ هـ وله تسعون سنة انظر التقريب ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>١١) في ب، د النبي.

<sup>(</sup>١٢) في أ أبا.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من جـ. (۱۸)

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب، ج. . (١٩) في أتعالى .

<sup>(</sup>٢٠)رواه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة الحشر ومناقب الأنصار باب (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ومسلم كتاب =

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/م٨١

الآية ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ وقوله (١) ﴿ومن يوق شع نفسه ﴾ قال مقاتل : حرص نفسه ، وقال المور المور المور الما والمعلقة على الله على الله الما المعلقة وقي شع نفسه . وقال سعيد بن المحبير : شع النفس هو أخذ الحرام ومنع الزكاة (٥) وجاء رجل (١) إلى عبد الله بن مسعود فقال : لقد خفت ألا تصيبني هذه الآية ﴿ومن يوق شع نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ والله أقدر أن أعطي شيئاً أطيق منعه ، فقال عبد الله : «[إنما ذلك] (٧) البخل وبئس الشيء البخل ، ولكن الشع أن تأخذ مال أخيك بغير حقه (٨) أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المواعظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا محمود بن محمد الواسطي (٩) نا وهب بن بقية أنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن علقمة عن صفوان بن سليم (١) عن حصين بن اللجلاح (١١) ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : لا يجتمع عمرو وبن عليه ما ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل مسلم (١١) أخبرنا أبو منصور البغدادي ، أنا أبو عمرو بن مطر ، أنا أبو خليفة ، نا الحوضي (١٣) نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المحارث (١٤) عن أبي (١٥) كثير عن عبد الله بن عمرو قال : خطب رسول الله على فقال : «إياكم والظلم ؛ فإن الله بن عمرو قال : خطب رسول الله على فقال : «إياكم والظلم ؛ فإن الله بغض الفاحش وإياكم والشع ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ؛ أمرهم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش ؛ فإن الله يبغض الفاحش وإياكم والشع ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ؛ أمرهم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش ؛ فإن الله يبغض الفاحش وإياكم والشع ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ؛ أمرهم

<sup>=</sup> الأشربة باب إكرام الضيف. وتحفة الأحوذي كتاب التفسير تفسير سورة الحشر ٢٣٥٩ و ١٩٧/٩ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وانظر سنن الترمذي ٤٤٥، ٤٤٥ وجامع البيان ٢٩/٢٨ وأسباب النزول للواحدي ٤٤٥، ٤٤٥ والجامع لأحكام القرآن عصيح والدر المنثور ١٩٥/٦ ومعالم التنزيل ٣١٩/٤ ولباب التأويل ٢٢/٧، ٣٣ وتفسير القرآن العظيم ٣٣٨/٤.

<sup>(</sup>١) في أ قول.

<sup>(</sup>٢) في ب، د أبي.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٤/٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) من ب.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٤/٣٢٠ والجامع لأحكام القرآن ٢٥٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د

<sup>(</sup>٧) في د ومن ذاك.

<sup>(</sup>٨) رواه صاحب جامع البيان في ٢٩/٢٨ والجامع لأحكام القرآن في ٢٥٠٨/١٠ ، ٢٥٠٩ وزاد المسير ٢١٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٣٣٩/٤ ونسبه إلى ابن أبي حاتم، وإسناده صحيح إلا أن المسعودي أحد رواته اختلط قبل موته. ورواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الحشر ١٢٣/٧.

<sup>(</sup>٩) محمود بن محمد الواسطي المحدث توفي سنة ٣٠٧ هـ انظر التذكرة ٧٠٨/٢

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د سليمان.

<sup>(</sup>١١) في أ الحلاح وهو: حصين بن اللجلاج ويقال خالد ويقال القعقاع ويقال أبو العلاء. هو شيخ مجهول قلت ذكره ابن حبان في الثقات في حصين. انظر التهذيب ٣٨٣/٨، ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>١٢) رواه الإمام أحمد في مسنده ٣٤٠/٢٥، ٣٤٠، ٢٥٦، ٣٤٠، ٥٠٥ والترمذي في أبواب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله ٢٦٠/٥ والنسائي من طريق الليث بإسناد مثله. كتاب الجهاد باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه.

<sup>(</sup>١٣) الحوضي: هو حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبَرة بفتح المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأزدي النمري أبو عمرو الحوضي وهو بها أشهر، ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة على الحديث. من كبار العاشرة مات سنة ٢٢٥ هـ انظر التقريب ١٨٧/١.

<sup>(18)</sup> في جـ حارث وهو: عبد الله بن الحارث الأنصاري أبو الوليد البصري. وثقه أبو زرعة والنسائي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه انظر التقريب ٤٠٨/١ والتهذيب ٧١١/٥.

<sup>(</sup>١٥) في ب، د ابن.

(٥) ساقطة من ب، ج.

(٧) في ب، د وكذلك.

بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا»(١) قال المفسرون: يعني أن الأنصار ممن وقي الشح حين طابت أنفسهم عن الفيء. قوله ﴿والذين جاءوا من بعدهم ﴾ يعني التابعين وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان بالمغفرة بقوله: ﴿يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا (١) أي غشا وحسدا وبغضاً. فكل من لم يترحم على جميع أصحاب [رسول الله](٢) ﷺ، وكان في قلبه غل على أحد منهم فإنه ليس ممن (٤) عناه الله بهذه الآية، لأن الله تعالى (٥) رتب المؤمنين على ثلاث منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين (١) بما ذكر فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجاً عن (١) أقسام المؤمنين. أخبرنا أبو بكر الحارثي، أنا أبو الشيخ الحافظ، أنا محمد بن أحمد بن سليمان، حدثني يونس بن حبيب (١) أبو داود، نا أبو عتبة عن عبد الملك بن حميد (٩) قال: سمع ابن عباس رجلاً ينال من (١٠) بعض أصحاب رسول الله ﷺ فقال: أمن المهاجرين الأولين أنت؟ قال: لا. قال: أمن الأنصار أنت؟ قال: لا. قال: أمن الأنصار أنت؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد أنك لست من التابعين بإحسان (١١).

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْكِ لَهِ أَخْرِجْتُمْ لَنَخُرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُظِعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدُا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرُوهُمْ لَلَاَ يَسْمُرُونَكُمُ وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِلَيْ لَا يُعْرَجُولَ لَا يَعْرَجُولَ لَا يَعْرَبُوهُمْ وَلَهِ مَ لَكُولُ مَ اللّهَ وَلَا يَعْرَجُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّه

قوله ﴿أَلَّم تَر إِلَى الذِّينَ نَافقُوا﴾ يعني عبد الله بـن أبي وأصحابه ﴿يقولُونَ لَإِخُوانَهُم﴾ أي (١٢) في الدين؛ لأنهم

(٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١) انظر مسند الإمام أحمد ١/١٥٩، ١٦٠، ٣٢٣/٣ وصحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم.

<sup>(</sup>٢) في جـ آمنوا («ربنا إنك رؤوف رحيم» بأن يجيب دعاءنا).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، جـ محمد.

<sup>(</sup>٨) يونس بن حبيب أبو البشر العجلي مولاهم الأصبهاني. كان ثقة ذا صلاح وجلالة توفي سنة ٢٦٧ هـ انظر العبر ٢ /٣٧.

<sup>(</sup>٩) عبد الملك بن حميد بن أبي غنية بفتح المعجمة وكسر النون، وتشديد التحتية ـ الخزاعي الكوفي أصله من أصبهان، ثقة، من السابعة. انظر التقريب ١/٨١٥.

<sup>(</sup>۱۰) من جـ، د.

<sup>(</sup>١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٥١٠، ٢٥١١ ولباب التأويل ٧/ ٦٥.

كفار مثلهم. وهم اليهود وهو قوله ﴿الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم﴾ أي من المدينة ﴿لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم﴾ في خذلانكم ﴿أحداً أبداً﴾ ووعدوهم النصر بقولهم ﴿وإن قوتلتم لننصرنكم﴾ وكذبهم الله تعالى(١) في ذلك بقوله: ﴿وَالله يشهد إنهم لكاذبون﴾ ثم ذكر أنهم يخلفونهم ما وعدوهم من الخروج والنصر بقوله: ﴿لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، فكان الأمر على ما ذكره(٢) الله تعالى(٣) لأنهم أخرجوا من ديارهم فلم يخرج [معهم المنافقون](٤) وقوتلوا فلم ينصروهم(°)، أظهر الله كـذبهم وبان صـدق ما قـال الله. وقولـه ﴿ولئن نصروهم﴾ معناه: ولئن قدر وجود نصرهم، لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده. قال الزجاج<sup>(١)</sup>: معناه لو قصدوا نصر<sup>(٧)</sup> اليهود لولوا الأدبار منهزمين [ثم لا ينصرون](^) يعني ابن النضير(٩) لا يصيرون منصورين، إذا انهزمـوا ناصـروهم ﴿ لأنتم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أَشْدَ رَهْبَةً في صدورهم من الله ﴾ قال ابن عباس(١٠): هم منكم أشد خوفاً منهم من الله ﴿ ذَلَكَ ﴾ الخوف الذي لهم منكم من أجل ﴿ بأنهم قوم لا يفقه ون ﴾ عظمة الله. ثم أخبر عن اليه ود فقال: ﴿ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة﴾. أي لا يبرزون لحربكم إنما يقاتلون متحصنين بالقرى والجدران وهو قوله ﴿أَو من وراء جدر ﴾ ومن قرأ جدار فالمراد بالإفراد (١١) الجمع أيضاً ، لأنه يعلم أنهم لا يقاتلونهم من وراء جدار واحد (١٢) ﴿ بأسهم بينهم شديد ﴾ بعضهم فظ على بعض، وبينهم مخالفة وعداوة وهو قوله ﴿ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ﴾ أي أنهم مختلفون لا تستوي قلوبهم ونياتهم، لأن الله خذلهم [﴿ذلك﴾ أي](١٣) ذلك الاختلاف ﴿بأنهم قوم لا يعقلون﴾ ما فيه الحظ لهم ثم ضرب لليهود مثلًا فقال [ (كمثل الذين) أي ] (١٤) مثلهم (كمثل الذين من قبلهم قريباً ﴾ (١٥) يعني مشركي مكة ﴿ذاقوا وبال أمرهم﴾ يعني القتل ببدر.وكان ذلك قبل غزوة بني النضير (١٦) بستة أشهر ﴿ولهم عذاب **أليم﴾** في الأخرة. ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلًا فقال ﴿كمثل الشيطان﴾ أي مثل المنافقين في غرورهم <sup>(١٧)</sup> بني النضير وخذلانهم ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر﴾ وهو عابد في بني إسرائيل ذكر ابن عباس قصته فقال: كان في بني إسرائيل عابد عبد الله زماناً من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعودهم فيبرأون على يده، وإنه أتي

<sup>(</sup>١) من جـ . (٥) في أ، جـ ينصرونهم .

<sup>(</sup>۲) في ب، د ذكر. (۲) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ۲٤٥.

<sup>(</sup>٣) من جـ. (V) في ب نصرة.

<sup>(</sup>٤) في جـ المنافقون معهم.

<sup>(</sup>٩) بنو النضير: كانت منازلها بناحية الفرس وما والاها مقبرة بني حطة اليوم فكانوا حلفاء لبني عامر وغزاهم الرسول ﷺ في شهر ربيع الأول سنة ٤ هجرية. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٧٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٣١/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٢٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٥١٤/١٠ ولباب التأويل ٦٦٦/٧.

<sup>(</sup>١١) في أ في الإفراد.

<sup>(</sup>١٢) اختلف في (جدر) فابن كثير وأبو عمرو جدار بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها على التوحيد وافقهما اليزيدي وابن محيصن بخلفة وعنه فتح الحجيم وسكون الدال مع حذف الألف والباقون بضم الجيم والدال على الجمع وأماله أبو عمرو. انظر النشر ٣٨٦/٢ والتحبير ١٨٩ والإتحاف ٤١٤، ٤١٤ وجامع البيان ٣١/٢٨، ٣٣.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>١٦) وقعت غزوة بني النضير في شهر ربيع الأول سنة ٤ هجرة. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٥٧/١.

<sup>(</sup>۱۷) في د غروهم.

بامرأة في شرف قد جنت وكان لها إخوة فأتوه بها فكانت عنده فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت، فلما استبان حملها قتلها ودفنها، فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد إخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب، وأنه دفنها في مكان كذا وكذا ثم أتى بقية إخوانها رجلًا (۱) فذكر ذلك فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول: والله لقد أتاني آت ذكر لي شيئاً يكبر علي ذكره فذكر بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم، فسار الملك والناس فاستنزلوه فأقر لهم بالذي فعل، فأمر به فصلب، فلما رفع على خشبة تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك هذه الفتنة (۱) وألقيتك فيها (۱)، وهل أنت مطيعي فيما أقول لك أخلصك مما أنت فيه؟ قال: نعم قال: اسجد لي سجدة واحدة. قال: فسجد له، وقتل الرجل. فهو قوله ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر﴾ تبرأ منه الشيطان وهو (١) قوله ﴿إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين﴾ (٥) ذكرنا تفسيره في سورة الأنفال (١) ضرب الله هذه القصة مثلاً لبني النضير حين اغتروا بالمنافقين ثم تبرءوا منهم عند الشدة وأسلموهم (۱)، ثم ذكر أنهما صارا إلى النار بقوله ﴿فكان عاقبتهما﴾ (٨) أي اعقبة الشيطان وذلك الإنسان ﴿أنهما في النار خالدين فيها [وذلك جزاء الظالمين]﴾ (١١) قال مقاتل: يعني فكان (١١) عاقبة المنافقين واليهود أن صاروا إلى النار وذلك جزاؤهم ثم رجع إلى موعظة المؤمنين فقال: فكان (١١) عاقبة المنافقين واليهود أن صاروا إلى النار وذلك جزاؤهم ثم رجع إلى موعظة المؤمنين فقال:

## يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

(٣) في أفيه.

(١) ساقطة من أ.

(٤) في ب فهو.

(٢) من ج.

(٦) الآية ٨٤

(١٠) ما بين المعقوفين من جـ وفي ب، د الآية.

(۷) في د وأسلموا.

(١١) في أكان.

(٨) في جـ عاقبتهما (أنهما في النار).

<sup>(</sup>٥) الخبر بطوله أخرجه ابن جرير في تفسيره ٣٣/٨، ٣٤ عن ابن عباس موقوفاً عليه. وعبد الرزاق في تفسيره ١١٢٦/٣ عن ابن طاوس عن أبي وعن علي بن أبي طالب. والقرطبي ٢٥١٧/١٠: ٦٥٢٠ والبغوي ٣٢٢/٤: ٣٢٥ والخازن ٦٦/٧: ٦٩ وابن كثير ٣٤١/٤ وأخرجه الحاكم في المستدرك مختصراً عن علي بن أبي طالب في كتاب التفسير تفسير سورة الحَشْر ٢/٤٨٤ وقال عنه الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في الدر المنثور، ١٩٩/٦ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن راهويه، وأحمد في الزهد، والبخاري في (تاريخه)، وابن المنذر، وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» عن علي رضي الله عنه. وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢١٩/٨: ٢٢٣ وقال عنه محققه: وما رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن عبيد بن رفاعة الزرقي يبلغ به النبي ﷺ في قبصة هذا الراهب، فلا يصح رفعها، بل الصحيح أنها موقوفة على علي رضي الله عنه، لعلها من الإسرائيليات، والله أعلم. ثم قال: وجاء في هامش نسخة الرباط بخط مغربي ما يلي: لله در الحافظ ابن الجوزي، إذ لم ينص على ضعف هذه القصة، إذ نسبها صاحب «الدر المنثور» لعبد الرزاق، وابن راهويه، وأحمد في الزهد وعبد بن حميد، والبخاري في «تاريخه» وابن جريـر، وابن المنذر، والحاكم وصححها وسلمه الذهبي في «التلخيص» وابن مردويه، والبيهقي عن علمي موقوفاً. ثم أوردها أيضاً من عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً، ثم عن ابن عباس كذلك، أخرجه ابن جرير، ثم عن ابن أبي الدنيا، وابن مردويه، والبيهقي عن عبد الله بن رفاعة الزرقي مرفوعًا، لكن رفعها لا يصح، إنما الصحيح فيها الوقف على علي، خلافًا لقول ابن عطية لما علقها: منسوبة للقصاص ضعيفة. اهـ فـلان، كاتبه محمد بن جبر إسلام. وقال الشوكاني في «فتح القدير» ٥/٥٠٠: والمراد بالإنسان هنا ـ (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفى ـ جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان. وقيل: هو عابد كان في بني إسرائيل حمله الشيطان على الكفر فأطاعه، فلما كفر قال: إني بريء منك ـ وقيل: المراد بالإنسان هنا: أبو جهل، قال: والأول أولى اهـ يـريد بذلك عموم جنس الإنسان. وقال الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» ٢٩/ ٢٩، ٢٩١: أي مثل المنافقين الذين غروا بني النضير بقولهم الالئن أخرجتم لنخرجن معكم» ثم خذلوهم وما وفوا بعهدهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، ثم تبرأ منه في العاقبة. اهـ.

<sup>(</sup>٩) من ب، ج.

﴿يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدى يعني ليوم القيامة. والمعنى: ينظر أحدكم إيش (١) قدم [ليوم القيامة] (٢) لنفسه أعملاً صالحاً ينجيه؟ أم سيئاً يوبقه؟ ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله ﴾ تركوا أمر الله ﴿فأنساهم أنفسهم حظوظ أنفسهم حتى لم يعملوا [بطاعة الله] (٣) ولم يقدموا كذلك (٤) خيراً. قال ابن عباس: يريد قريظة والنضير وبني قينقاع (٥) وهو قوله ﴿أولئك هم الفاسقون ﴾ ثم ذكر فضيلة أصحاب الجنة بالآية التي (١) بعد هذه (٧).

لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفَكَرُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَةَ هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ لَعَلَّهُ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَ اللَّهُ الْغَيْبِ وَٱلشَّهُ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْهُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللللللِمُ الللللللْمُ الل

قوله (^) ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ﴾ الآية أخبر الله تعالى (٩) أن من شأن القرآن وعظمته وبيانه أنه لو جعل في الجبل تمييز [وأنزل عليه القرآن] (١٠) لخشع وتشقق من خشية الله. والمعنى: أن الجبل على قساوته وصلابته يتشقق من خشية الله وحذراً من أن لا يؤدي حق الله في (تعظيم القرآن) (١١) والكافر مستخف بحقه معرض عما فيه من العبر كأن لم يسمعها. وهذا وصف للكافر بالقسوة حيث لم يلن قلبه لمواعظ القرآن الذي لو نزل على جبل لخشع وهذا تمثيل بدل على ذلك قوله: ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

<sup>(</sup>١) في ب، د اش الذي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج، د لله بطاعة.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(°)</sup> بنو قينقاع: كانوا قوماً من يهود حلفاء لعبد الله بن أبيّ بن سلول وكانوا أشجع يهود، وادعهم الرسول ﷺ. فلما كانت غزوة بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد فغزاهم الرسول ﷺ يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. انظر طبقات ابن سعد ٢٨/٢، ٢٩.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) وهي قوله تعالى «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون».

<sup>(</sup>٨) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٩) من ج.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١١) في جـ التعظيم للقرآن.

يتفكرون ثم أخبر بربوبيته وعظمته فقال: ﴿هو الله﴾(١) وتفسير هذا سبق [فيما تقدم](٢) إلى قوله ﴿القدوس﴾ وهو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به ﴿السلام﴾ الذي سلم من النقص والعيب ﴿المؤمن ﴾ الذي أمن أولياءه عذابه ﴿المهيمن ﴾ الشهيد على عباده بأعمالهم(٣) وهو قول قتادة(٤) ومجاهد(٥) ومقاتل(٢). يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشيء. وذهب كثير من المفسرين إلى أنه مؤيمن على الأصل(٧) من آمن يؤمن(٨) فيكون بمعنى المؤمن(٩). وذكرنا هذا فيما تقدم(١١) ﴿الجبار》 العظيم وجبروت الله عظمته ، والعرب تسمي الملك الجبار العظيم(١١) ويجوز أن يكون فعالاً(١٢) من جبر إذا أغنى الفقير وأصلح الكسير(٣١) يجوز أن يكون من(١٤). وهو اختيار إذا أكرهه على ما أراد. وهو قول السدي ومقاتل قالا: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد(٥١). وهو اختيار الزجاج(١٠). ﴿المتكبر》:

قال قتادة: الذي (۱۷) تكبر (۱۸) على كل سوء (۱۹). وقال ابن الأنباري (۲۰): المتكبر ذو الكبرياء وهو الملك. وقال أهل المعاني (۲۱): المتكبر في صفة الله تعالى (۲۲) الكبير. والعرب تضع تفعل في موضوع فعل مثل: تظلم بمعنى ظلم، وتشتم بمعنى شتم. والباقي إلى آخر السورة (۲۲) تقدم تفسيره فيما سبق (۲٤).

<sup>(</sup>١) في د الله (الذي).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥ ـ ٦) انظر تفسير مجاهد ٢/٦٦٥. وتفسير عبد الرزاق ١١٢٧/٣ وجامع البيان ٢٨/٣٣ ومعالم التنزيل ٢٢/٣٤.

<sup>(</sup>٧) في ب الأصلي.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، د يؤمن.

<sup>(</sup>٩) ممن قال ذلك: الضحاك والخطابي وأبو عبيدة انظر جامع البيان ٢٨/٣ والتفسير الكبير ٢٩ /٢٩٣ ومعالم التنزيل ٢٤/٣ وزاد المسير ٢٢٦/٨، وفتح القدير ٢٠٨/٥

<sup>(</sup>١٠) الآية ٤٨ من سورة «المائدة»

<sup>(</sup>۱۱) من ب.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١٣) في أ الجبر وفي جـ الكبير.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٥) في ب أراده. وانظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠٢/١٠ ومعالم التنزيل ٣٢٧/٤ وزاد المسير ٨/٢٢٧ وفتح القدير ٢٠٨/٥ والتفسير الكبير ٢/٤/٢٩.

<sup>(</sup>١٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>۱۸) في ب يتكبر.

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان ٢٨/ ٣٧ ومعالم التنزيل ٢٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٢٦ والتفسير الكبير (مفاتيح الغيب) ٢٩ /٣٩٤ وزاد المسير ٢٧٧/٨ وفتح القدير ٢٠٨/٥.

<sup>(</sup>٢٠) انظر مفاتيح الغيب ٢٩٤/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٢٧/٤ وفتح القدير ٢٠٨/٥.

<sup>(</sup>٢١) انظر المفردات مادة (كبر) ص ٤٢١، ولسان العرب مادة (كبر) والجامع لأحكام القرآن ١٠/٦٥٢٦.

<sup>(</sup>۲۲) من أ.

<sup>(</sup>۲۳) في ب، د السورة (قد).

<sup>(</sup>٢٤) من جد.

أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن الحافظ، أنا علي بن عمر بن مهدي (١) نا محمد بن علي بن حمزة بن صالح الأنطاكي (١) نا (٣) أحمد بن نجدة نا أبو المغيرة عبد القدوس (١) بن الحجاج (٥) نا يحيى بن ثعلبة (١)، حدثني الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ «اسم الله الأعظم في ست آيات في آخر سورة الحشر» (٧).

<sup>(</sup>١) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، شيخ الإسلام، أمير المؤمنين في الحديث. مات سنة ٣٨٥ هـ. انظر طبقات الحفاظ٣٩٣

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن حمزة بن صالح أبو بكر الأنطاكي المعروف بأبي هريرة. قال عنه الخطيب: كان ثقة. توفي سنة ٣٢٣ هـ انظر التهذيب ٣٥٣/٩.

<sup>(</sup>٣) في د أنا.

<sup>(</sup>٤) في جـ عبد الله:

<sup>(°)</sup> أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي ثقة، من التاسعة مات سنة ٢١٢ هـ. انظر التقريب ١٥١٥ والتهذيب ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن ثعلبة: أبو المقدم. ضعفه الدارقطني انظر ميزان الاعتدال ٣٦٧/٤.

 <sup>(</sup>٧) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٠٢/٦ وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس وصاحب فردوس الأخبار ١٦٨٥، والجامع لأحكام القرآن ٢/١٥٤٠، ٢٥٢٨، ٢٥٢٨ وجامع الحديث ٧٨/١ وكنزل العمال ١٩٤٥/١.



أخبرنا سعيد بن محمد الزعفراني بالإسناد الذي ذكرنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على الله ومن قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون والمؤمنات له شفعاء يوم القيامة(٢) بسم الله الرحمن الرحيم

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلَقُونَ النِّهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَآبَيْغَاءَ مَرْضَافِيَّ ثُمِيرُونَ النَّهِم بِاللّهُ وَمِن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَآءَ السَّبِيلِ فَآبِيْعَ أَنْعَامُكُمْ يَكُونُواْ لَكُمُ أَلْفَويَةٍ وَأَن الْعَلَيْ اللّهُ وَيَدُّواْ لَكُمْ أَعْدَاهُ وَيَدُواْ لَكُمْ أَعْدَاهُ وَيَدُّواْ لَكُمْ أَعْدَاهُ وَيَدُواْ لَكُمْ أَعْدَاهُ وَيَدُّواْ لَكُمْ أَعْدَاهُ وَيَدُّواْ لَكُمْ أَعْدَاهُ وَيَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ فَيْ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ فَوَا لَوْ تَكُفُرُونَ فَي لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَا أَوْلَاكُمْ فَوْ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ فَي لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ فَوْ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ فَي لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ فَوْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُمْ أَوْلَاكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُولُونَا لَوْ مَا لَعُمُولُونَ الْمُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولًا لَكُمْ أَيْكُمْ أَنْ وَلَالُهُ وَمُا لَعُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُكُمْ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلِكُولُولُولُولُولُولُ وَاللّ

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴿. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، نا أبو العباس المعقلي، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن (٩) علي (١٠٠) عن عبيد الله بن أبي رافع (١١٠) قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: بعثنا رسول الله على أنا والمقداد والزبير فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة [خاخ (١٢) فإن بها ظعينة (١٣) معها كتاب فخرجنا] (١٤) تتعادى (١٥) بنا خيلنا فإذا نحن بالظعينة فقلنا لها (١٦): (أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب

(١) ساقطة من أ.
 (٤) في ج عشرة.
 (٧) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

(٢) ساقطة من ب. (a) من أ. (b) ساقطة من أ. (c) ساقطة من أ.

(٣) في جـ ثلاث. (٦) من أ. (٩) في جـ عن.

(١٠) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، وأبوه ابن الحنفية، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الأرجاء، من الثالثة، مات سنة مائة هجرية. انظر التقريب ١٧١/١.

(١١) عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ وثقهُ أبو حاتم وابن مسعود والخطيب. انظر التحفة اللطيفة ـ ١١٦/٣.

(١٢) روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة على بعد اثنى عشر ميلًا من المدينة.

(١٣) الظعينة: أصلها الراحلة التي يرحل ويظعن عليها أي يسار ويقال للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت وقيل الظعينة المرأة في الهودج ثم قيل للهودج بلا امرأة وللمرأة بلا هودج ظعينة وجمع الظعينة ظعن وظعن وظعائن وأظعان وظعن يظعن ظعناً بالتحريك إذا سار. انظر المفردات مادة، «ظعن» ٥٤/٣، ٥٥.

(١٤) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

(۱۵) في أ، ب، د تعادى. وتتعادى أي تتسابق.

فقلنا) (١) لها: لتخرجن (١) الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها (١) فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا فيه: [من حاطب بن أبي بلتعه إلى أناس من المشركين] (١) بمكة غير ببعض أمر النبي (٥) ﷺ فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل [علي إني كنت امراً ملصقاً في قريش، ولم أكن من نفسها، وقال: من معك من المهاجرين لهم] (١) قرابات يحمون بها قراباتهم، ولم تكن (١) لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً، والله ما فعلته شكاً في ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: إنه قد صدقت. فقال عمر: [يا رسول الله دعني] (١) أضرب عنى هذا المنافق. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (١) شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم " ونزلت ﴿يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾ الآية رواه البخاري (١١) عن الحميدي، ورواه مسلم (١١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة كلهم عن سفيان قال المفسرون (١١): إن البخاري (١١) عن الحميدي، ورواه مسلم (١١) يخبرهم بمسير (١٥) النبي ﷺ وسره بالمودة التي بينكم الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى مشركي قريش (١١) يخبرهم بمسير (١٥) النبي ﷺ وسره بالمودة التي بينكم وبينهم ﴿وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾ يعني القرآن وبينهم ﴿وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾ يعني القرآن ﴿يخبرجون الرسول وإياكم ﴾ من مكة ﴿أن تؤمنوا كانه قال: يفعلون ذلك، لإيمانكم ﴿بالله ربكم إن كتم خرجتم ﴾ هذا شرط جواب متقدم وهو قول هلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾ وقول هما خوسبيلي وابتغاء مرضاتي \*منصوبان لأنهما (١١) مفعول لهما ﴿تسرون إليهم بالمودة ﴿حرجتم ﴾ هذا شرط جوابه متصام أي منصوبان لأنهما (١٩) مفعول لهما ﴿تسرون إليهم بالمودة ﴿حرجتم ﴾ هذا شرط ورواه مرضاتي \*منصوبان لأنهما (١٩) مفعول لهما ﴿تسرون إليهم بالمودة ﴿حرواهُ عليه عليه والمها والمها والمها والمها والمهاء والمها والمها والمها والمها والمها وتسرون إليهم بالمودة والمهادة والمها وتسرون المهاء وتسرون المه

(۱) ما بين المعقوفين مطموس في جـ (١)

(٤) ما بين المقفوفين مطموس في ج. (٧) في ج.، د يكن.

(٥) في ب، د رسول الله.
 (٨) في أ، ب، د دعنى يا رسول الله.

(٦) ما بين المعقوفين مطموس في جـ . (٩) في أ، د النبي .

(١١) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الممتحنة وكتاب المغازي باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي ﷺ. وباب فضل من شهد بدراً وكتاب الجهاد باب الجاسوس.

(١٢) رواه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة. وأبو داود في كتاب الجهاد باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً والترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة الممتحنة ١١٤٥، ١١٤٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وابن هشام في ٣٩٨/٢، ٩٩٣ وعبد الرزاق في تفسيره ١١٢٨/٣، ١٩٩ والطبري في ٣٨/٢٨، ٢٩٦ والإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٠، ٢/ ٢٩٦ والحميدي في مسنده ٢/ ٢٧٠ والواحدي في أسباب النزول ص ٤٤٠، ٤٤٨. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ٨/ ٣٥٠ في شرح قوله ﷺ: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». قال القرطبي: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف، تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة، وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة، ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه، وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا، ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادروا إلى التوبة ولازم الطريق المثلى، ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم. اهد.

(۱۳)ممن قال ذلك ابن عباس والزبير ومجاهد والزهري وقتادة وغيرهم. انظر تفسير عبدالرزاق ١١٢٨/٣ وجامع البيان ٢٨/٣، ٤٠ ولباب التأويل ٧٣/٧، ٤٠ وتفسير القرآن العظيم ٣٤٤/٤ والدر المنثور ٢٠٣/٦.

(١٤) في جـ مكة. (١٦) من أ، جـ.

(١٥) في أ بسير. (١٧) في د الواو. (١٩) في جـ لأنه.

<sup>(</sup>٣) عقاصها: أي ضفائرها جمع عقيصة أو عقصة وقيل هو الخيط الذي تعقص به أطراف الذوائب والأول الوجه. انظر المفردات مادة «عقص» ١١٦/٣

قال (١) مقاتل: النصيحة (٢). ثم ذكر أنه لا يخفى عليه من أحوالهم شيء فقال (٣) ﴿ وأنا أعلم بما أخفيتم ﴾ من المودة للكفار ﴿وما أعلنتم﴾ أظهرتم بألسنتكم ﴿ومن يفعله منكم﴾ يعني الإسرار والإلقاء إليهم ﴿فقد ضل سواء السبيل﴾ أخطأ طريق الهدى ثم أخبر بعداوة الكفار فقال: ﴿إِن يثقفوكم ﴾ يظفروا بكم (١٤) يكونوا لكم ﴿أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم» (°) بالضرب ﴿وألسنتهم﴾ بالشتم ﴿وودوا لو تكفرون﴾ كما كفروا. والمعنى (١): التقريب إليهم بنقل أخبار رسول الله ﷺ (٧) إليهم ﴿ لَن تَنفعكم أرحامكم ﴾ يعني قراباتهم. والمعنى: ذوو أرحامكم يقول: لا تـدعونكم ولا تحملنكم قراباتكم (^) ﴿ وأولادكم ﴾ التي بمكة إلى خيانة [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (٩) والمؤمنين، فلن ينفعكم أولئك الذين عصيتم الله(١٠) لأجلهم ﴿يوم القيامة يفصل﴾ الله ﴿بينكم﴾ فيدخل أهل طاعته والإيمان به الجنة، وأهل معصيته والكفر به إلى (١١) النار. وقرأ ابن كثير(١٢): يفصل بضم الياء والمعنى: راجع إلى الله، كما أن قوله ﴿خلق الإنسان من عجل﴾ (١٣) معناه خلق الله الإنسان. وقرىء من التفصيل بالوجهين أيضاً ﴿والله بِما تعملون بصير ﴾ يعني بما عمل حاطب من مكاتبته أهل مكة حيث أخبر نبيه بذلك ثم ضرب لهم إبراهيم [عليه السلام] (١٤) مثلًا حين تبرأ من قومه

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُلْمِ مَعَنَّهُ وَمِ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبَرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمۡلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىٓ ﴿ زَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْـنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُرْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ۚ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِسَرُ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ١

﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة ﴾ اقتداء حسن. يقال: لي به أسوة في هذا الأمر. أي اقتداء. أعلم الله تعالى (١٥) أن إبراهيم وقومه تبرءوا من قومهم وعادوهم وقال لهم: ﴿إِنَا بُرآءُ منكم﴾ قال الفراء(١٦): يقول أفلا تأسيت يا حاطب

(V) ساقطة من أ.

(٩) من أ، د.

(١١) من أ.

(١٠) من أ، ب، ج.

(٨) في جـ قراباتكم (ولا).

<sup>(</sup>١) في ب وقال.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٢٩/٤ ولباب التأويل ٧٥/٧.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) في أ يطهروا.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

<sup>(</sup>٦) في أ المعنى.

<sup>(</sup>١٢)اختلف في (يفصل بينكم)فنافع وابن كثير وأبوعمرو وأبو جعفر وهشام من طريق الداجوني بضم الباء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففاً مبنياً للمفعول والنائب ضمير المصدر المفهوم من يفصل أي الفصل أو بينكم لكنه مبني على الفتح لإضافته إلى مبني نحـو «لقد تقطع بينكم، عند من فتح. وافقهم ابن محيصن واليزيدي وقرأ ابن عامر إلا الداجوني عن هشام بضم الياء وفتح الفاء والصاد المشددة مبنياً للمفعول أيضاً وقرأ عاصم ويعقوب بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخففة مبنياً للفاعل وهو الله تعالى أي يحكم أو يفرق وصلكم وافقهما الحسن وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد المشددة مبنيآ للفاعل أيضآ أي يفرق بإدخال المؤمن الجنة والكافر النار وافقهم الأعمش. انظر النشر ٢/٣٨٧ والتحبير ١٨٩ والإتحاف ٤١٤.

<sup>(</sup>١٥) من أ.

<sup>(</sup>١٣) سورة الأنبياء آية رقم ٣٧.

<sup>(</sup>١٦) انظر معاني القرآن ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>١٤) في جـ ﷺ.

بإبراهيم (١) فتتبرأ (٢) من أهلك كما تبرأ إبراهيم (٣) من قومه (١) وقوله ﴿ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ﴾ قال ابن عباس: «كانت لكم أسوة» (٥) في صنيع إبراهيم إلا في استغفاره لأبيه وهو مشرك. وقال مجاهد(١): نهوا أن يتأسوا(٧) بإبراهيم في (استغفاره للمشركين) (^) وهذا مذكور في آخر سورة براءة (٩) وقوله ﴿وما أملك لك من الله من شيء ﴾ من قول إبراهيم لأبيه يقول ما أغني عنك ولا (١٠) أدفع عنك عذاب الله إن أشركت (١١) به كان من دعاء إبراهيم وأصحابه ﴿ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير﴾ وقوله ﴿ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا﴾ قال الزجاج(١٢): لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتتنوا بذ**لك**. وقال مجاهد<sup>(١٢)</sup>: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون<sup>(١٤)</sup> لو كان(١٥) هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا ثم أعاد الكلام في ذكر الأسوة فقال (لقد كان لكم فيهم) أي في إبراهيم والذين معه من المؤمنين ﴿أسوة حسنة﴾ قال ابن عباس: إنهم كانوا يبغضون من خالف الله وقوله ﴿لمن كان يرجو الله﴾ بدل من قوله ﴿لَكُم﴾ وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله [ويخاف عقاب الآخرة وهو قوله](١٦) ﴿واليوم الآخر ومن يتولُّ يعرض عن الإيمان [ويوالي(١٧) الكفار](١٨) ﴿فإن الله هو الغني ﴿ عن خلقه ﴿الحميد ﴾(١٩) إلى أوليائه وأهل طاعته. قال(٢١) مقاتل (٢١): فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادوا أقرباءهم فأنزل الله:

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَا يَنْهَا كُو ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن نَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم يِّن دِينَرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولَهُمْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

﴿عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم﴾ (٢٢) أي من كفار مكة ﴿مودة﴾ ففعل (٢٣) بأن أسلم كثير منهم بعد الفتح أبوسفيان بن حرب، وأبوسفيان بن الحرث(٢٤)، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وحكيم بن حزام(٢٥)، وكانوا من رؤساء الكفار(٢٦) والمعادين لأهل الإسلام ﴿والله قدير ﴾ على جعل المودة ﴿والله غفور رحيم ﴾ بهم(٢٧) بعد ما تابوا

(١٣) انظر تفسير مجاهد ٢/٢٨ وجامع البيان ٢٨/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٣١/٤ (١) في ب، د إبراهيم (وقومه).

وتفسير القرآن العظيم ٢٤٨/٤.

(١٤) في جـ فيقولوا.

(١٥) في جـ كانوا.

(١٦) ما بين المعقوفين ساقط من جـ.

(۱۷) في ب يوال.

(١٨) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

(١٩) مطموسة في جـ.

(۲۰) ساقطة من ج.

(٢١) انظر معالم التنزيل ٤/ ٣٣٠ ولباب التأويل ٧٦/٧ وزاد المسير ٨/٣٥.

(۲۲) من جه.

(٢٣) في أ، ج. فيفعل.

(٢) في أ فتتبرأ.

(٣) في ب، د إبراهيم [وقومه].

(٤) في ب، د قومهم.

(٥) في جـ أسوة (حسنة).

(٦) انظر تفسير مجاهد ٢/٦٦٧.

(٧) في أ يأتسوا. (۸) في ب، د استغفار المشركين.

(٩) التوبة ١١٤.

(۱۰) في أ، ب، د وما.

(١١) في أ به (وما).

(١٢) انظر معاني القرآن ورقة ٢٤٧.

(٢٤) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي توفي سنة ١٩ هـ. انظر العبر ٢٤/١.

(٢٥) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي توفي سنة ٥٤ هجرية وقيل سنة ٥٨ هـ. انظر التهذيب ٤٤٢/٢.

(٢٦) في جـ المشركين. (۲۷) ساقطة من ب.

وأسلموا. قوله ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين﴾ يعني أهل العهد الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال والمظاهرة في العداوة، وهم خزاعة. وقوله ﴿أن تبروهم﴾ أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم (١). وهذا يدل على جواز البر بين المسلمين والمشركين وإن كانت الموالاة منقطعة ﴿وتقسطوا إليهم ﴾ يقال: أقسطت إلى الرجل إذا عاملته بالعدل.

قال الزجاج (٢): أي وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد. ثم ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال: ﴿إِنَمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ أَنْ تَتُولُوا (٣) هؤلاء يعني أينهاكم الله أن تتُولُوا (٣) هؤلاء يعني أن أن مكاتبتهم بإظهار سر المسلمين موالاة لهم (٥٠).

قوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ لما صالح قريشاً رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٢) يوم الحديبية على أن يسرد عليهم من جاءهم من المسلمين، فلما هاجسرت إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين وأمر بامتحانهن (٧). وهو قوله ﴿فامتحنوهن وذلك: أن تستحلف: ما هاجرت لبغض زوجها (٨) ولا لحدث أحدثته، ولا خرجت [عشقاً لرجل من المسلمين] (٩) وما خرجت إلا رغبة في الإسلام (١٠). هذا معنى الامتحان المأمور به. وقوله ﴿الله أعلم بإيمانهن ﴾ أي إن هذا الامتحان لكم والله (١١) أعلم (١١) بهن. والأمر بالامتحان غير واجب، ولا يجوز رد المرأة [إلى الكفار] (١٣) إذا هاجرت (١٤) إلى المسلمين وأظهرت الإيمان وهو قوله ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ وإنما يعلم إيمانها بإقرارها. ﴿لا هن حل لهم

(٤) من ب، د.

<sup>(</sup>١) في ب يقاتلونكم .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٤٧.

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/١٢٩ وتفسير مجاهد ٢/٨٨٢. وجامع البيان ٢٨/٤٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٠٤٠٠.

<sup>(</sup>٨) من أ، جـ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من جـ.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير مجاهد ٢٦٨/٢ وتفسير عبد الرزاق ٢١٢٩/٣ وجامع البيان ٢٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠/١٠ ولباب التأويل ١٢٣/٧ انظر تفسير سورة الممتحنة ١٢٣/٧ من ١٢٣/٧ وذكره بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير تفسير سورة الممتحنة ١٢٣/٧ من رواية الطبراني وقال عنه: وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢٠٦/٦ وقال: أخرجه الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أحمد.

<sup>(</sup>۱۳) من جـ، د.

<sup>(</sup>١١) في جـ فالله .

<sup>(</sup>١٤) في أ هاجرت الكفار

<sup>(</sup>١٢) في أ، جـ عالم.

ولا هم يحلون لهن إقال ابن عباس (1): لم يحل الله] (1) مؤمنة لكافر ولا نكاح [كافرة لمؤمن] (1) ﴿ وآتوهم والله عني أزواجهن الكفار ﴿ ما أنفقوا ﴾ عليهن من المهر ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ أباح الله نكاحها بشرط المهر، لأن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ يقول: لا تعتد بامرأتك الكافرة، فإنها ليست لك بامرأة. يعني: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد (1) بها فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال ابن عباس: يريد بالعصمة النكاح فيما بينهما (٥). ﴿ واسئلوا ما أنفقتم ﴾ أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسئلوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم فعليهم أن يغرموا لها صداقها كما يغرم لهم وهو قوله ﴿ وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله (١) يعني ما ذكر في هذه الآية فإن كانوا أهل حرب ولم (٧) يعزوا أهل عهد فالحكم ما ذكر في قوله ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ﴾ قال المفسرون: يكونوا أهل عهد فالحكم ما ذكر في قوله ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ﴾ قال المفسرون: فغنمتم من العدو شيئاً بأن صارت العاقبة في الظفر لكم فاعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليهن من المهر وهو قوله ﴿ فاتوا الله ن فهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ».

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكَنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَكُهُ مِنْ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَمْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَوَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَمْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَوَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَمْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَوَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَمْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَكُنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ شَيْ

قوله ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ﴾ لما فتح رسول الله ﷺ مكة جاءته النساء يبايعنه فأنزل الله هذه الآية وشرط في مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط(١١) وهو قوله ﴿أن لا يشركن بالله شيئاً ﴾ فكان النبي ﷺ يبايعهن وهو على الصفا وعمر بن الخطاب (رضي الله عنه)(١٢) أسفل منه وهند بنت عتبة متنكرة مع (١٣) النساء خوفاً أن يعرفها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(١٤) فقال: أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمراً(١٥) ما رأيناك أخذته على الرجال. وبايع الرجال يومئذٍ على الإسلام والجهاد

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٨/ ٤٥ ومعالم التنزيل ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مطموس في جـ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، د كافر لمؤمنة.

 <sup>(</sup>٤) في أ، جـ، يعتدون وفي ب تعتدون.
 (٥) انظ حامع السان ٢٨ / ٢٦ وأماد ١١٠ / ٧٥ ما ماد الله كالمات آن

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٨/٢٨ ولباب التأويل ٧٩/٧ والجامع لأحكام القرآن ٢٥٤٤/١٠.

<sup>(</sup>٦) في د أنفقتم.

<sup>(</sup>Y) في ب لم.

<sup>(^)</sup> ممن قال ذلك مجاهد وغيره. انظر تفسير مجاهد ٢/٦٩ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٣٠ وجامع البيان ٢٨/ ٤٩ ومعالم التنزيل ٣٣٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٥٤٨/١٠.

<sup>(</sup>٩) انظر معاني القرآن ورقة ٢٤٨.

<sup>(</sup>١٠) في ب، جـ أي (بأن).

<sup>(</sup>١١) في ب الشرائط.

<sup>(</sup>۱۲) من جـ، د.

<sup>(</sup>۱۳) في جـ على .

<sup>(</sup>١٤) من أ، جـ، جـ.

<sup>(</sup>١٥) في جـ شيئاً.

فقط. فقال النبي هي ﴿ ولا تسرقن ﴾ فقالت هند: إن أبا سفيان رجل مسيك (١) ، وإني أصبت من ماله هنات (٢) فلا أدري أيحل لي أم لا. فقال أبو سفيان: ما أصبت (من مالي من شيء) (٢) فيما مضى وفيما غبر (٤) فهو لك حلال. فضحك رسول الشي وعرفها فقال لها: وإنك لهندبنت عتبة؟ قالت: نعم فاعف عما سلف [يا نبي الله عفا الله عنك] (٥) . فقال: ﴿ ولا يؤنين ﴾ فقالت هند: ربيناهم وهم (٧) صغار وقتلتموهم (٨) وهم كبار فأنتم (٩) وهم أعلم.

وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر فضحك عمر [رضي الله عنه] (۱۱) حتى [استلقى وتبسم النبي (۱۱) صلى الله عليه وسلم] (۱۲) قال المفسرون (۱۳) : يعني (۱۹) الوأد الذي كان يفعله أهل الجاهلية (۱۵) قوله (ولايأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن قال ابن عباس (۱۱) : لا تلحق بزوجها ولدآ ليس منه. قال الفراء (۱۷) : كانت المرأة تلقط (۱۸) المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك فذلك البهتان (۱۹) المفترى (بين أيديهن وأرجلهن) وذلك أن المولود (۲۰) إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها، وليس المعنى نهيهن من أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواج، [لأن الشرط بنهي الزنا قد تقدم ولما قال هذا قالت هند: والله إن البهتان] (۱۲) لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق وقوله (ولا يعصينك في معروف) لما قال هذا قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا [في وقتنا هذا] (۲۲) وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

(١١) في ب رسول الله.

(٧) من أ.(٨) في د وقتلوهم.

(١٢) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

(١٣) أنظر معالم التنزيل ٢٤٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٥٠٠ وزاد المسير ٢٤٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٤/٤.

(١٤) ساقطة من ج.

(١٦) انظر جامع البيان ١٨/١٥ ومعالم التنزيل ٤/٣٥٥ والجامع لأحكام القرآن ١/١٠ ٢٥٥ وزاد المسير ٢٤٦/٨.

(۱۷) انظر معاني القرآن ۱۵۲/۳.

(١٨) في أتتلقط.

<sup>(</sup>١) مسيك: أي بخيل يمسك ما في يديه لا يعطيه أمرآ وهو مثل البخيل وزنا ومعنى. وقال أبو موسى: إنه مسيك بالكسر والتشديد بوزن الخمير والسكير أي شديد الإمساك لما له وهو من أبنية المبالغة. قال: وقيل المسيك البخيل إلا أن المحفوظ الأول. انظر النهاية مادة (مسك) ٤/٩٥.

<sup>(</sup>٢) أصبت من ماله هنات: أي بعض الأموال القليلة أو المتفرقة. انظر النهاية مادة (هنا) ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في أ مني .

 <sup>(</sup>٤) غبر: غبر الشيء يغبر غبوراً: مكث وذهب وغبر الشيء يغبر: أي بقي والغابر الباقي، والغابر الماضي. وهو من الأضداد. انظر اللسان مادة (غبر).

<sup>(</sup>٩) في ب وأنتم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

<sup>(</sup>۱۰) من جـ.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من جـ.

<sup>(</sup>١٥) كان أهل الجاهلية إذا ولد لأحدهم بنت دفنها في التراب وهي حية. يقال: وأدها يئدها وأدا فهي موؤودة. انظر النهاية مادة «وأد» ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>١٩) البهتان: هو الباطل الذي يتحير منه وهو من البهت التحير والألف والنون زائدتان يقال: بهته يبهته والمعنى لا يأتين بولد من غير أزواجهن فينسبنه إليهم والبهت الكذب والافتراء. انظر المفردات مادة (بهت) ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>۲۰) في جـ، د الولد.

<sup>(</sup>۲۲) من أ.

<sup>(</sup>۲۱) ما بين المعقوفين ساقط من د.

فأقرت النسوة بما أخذ عليهن (١) ومعنى ﴿ في معروف في كل أمر وافق طاعة الله. وقال عطاء (٢): في كل (٣) بر وتقوى. وقال الكلبي والمقاتلان: عنى بالمعروف النهي عن النوح وتمزيق الثياب، وجز (٤) الشعر، وشق الجيب، وخمش الوجه (٥)، والدعاء بالويل، وروي عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري (١) عن جدته أم عطية (٧) قالت (٨): قلت: ما المعروف الذي نهيتني عن المعصية فيه ؟ قال (٩): «النياحة» (١١) أخبرنا أبو سعيد فضيل بن أحمد الأبيوردي، أنا أبو علي الفقيه، نا أبو لبيد (١١) محمد بن إدريس (١٦) نا محمود بن غيلان، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة [رضي الله عنها] (١٦) قالت: كان النبي على يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ﴿على أن لا يشركن بالله شيئاً ﴾ وما مست يد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (١٤) يد امرأة إلا امرأة يملكها. رواه البخاري في يتاب الأحكام (١٥) عن محمود بن غيلان وقوله (١٦) ﴿فبايعهن ﴾ جواب إذا (١٧) في أول الآية أي : إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ قَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ

ٱلْقُبُورِ ١

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في ۲۸/ ۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۰ والبغوي في ۳۳۶، ۳۳۰ والقرطبي في ۲۰/ ۲۰۰۰، ۲۰۰۱ والحازن في ۸۱/۷ وابن القيم في ۲۶۱ : ۲۶۲ وذكره ابن كثير في تفسيره ثم قال عنه: وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة والله أعلم. فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله ﷺ يخيفهما بل أظهر الصفاء والود لهما وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما. انظر تفسير القرآن العظيم يكن رسول الله ﷺ وقال عنه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ٤/٥/٤: لم أره بسياقه لكن أخرجه الطبري بمعناه وأخص منه من طريق العوفي عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح القدير ٥/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) في ب، د كل (أمر).

<sup>(</sup>٤) الجز: هو قص الشعر والصوف والمشهور في الروايات بدالين مهملتين. انظر النهاية مادة (جزز) ١٦١/١.

<sup>(</sup>٥) خمش الوجه: أي خدشه يقال: خمشت المرأة وجهها تخمشه خمشاً وخموشاً الخموش مصدر ويجوز أن يكون جمعاً للمصدر حيث سمي به. انظر النهاية مادة (خمش) ٣٢١/١.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري، مقبول. انظر التقريب ٧١/١.

<sup>(</sup>٧) أم عطية هي: نسيبة بنت كعب أم عطية الأنصاري صحابية مشهورة. انظر التقريب ٦١٦/٢.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من د وفي أ قال.

<sup>(</sup>٩) مطموسة في جـ.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ١/٢٨ ومعالم التنزيل ٤/٣٥٥ والجامع لأحكام القرآن ٢٥٥١/١٠ ولباب التأويل ٨٢/٧ وزاد المسير ٢٤٧/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤/٣٥٥.

<sup>(</sup>١١) في ب أبو لبيب.

<sup>(</sup>١٢) الإمام المحدث الرحال الصادق أبو لبيد محمد بن إدريس بن إياس السامي السرخسي. مات سنة ٣١٣ هـ وله نيف وتسعون سنة. انظر سير أعلام النبلاء ٤٦٤/١٤، ٤٦٥.

<sup>(</sup>۱۳) من جـ.

<sup>(</sup>١٤) من أ، جـ، د.

<sup>(</sup>١٥) انظر صحيح البخاري كتاب الأحكام باب بيعة النساء.

<sup>(</sup>١٦) في أ قوله .

<sup>(</sup>١٧) في جـ إذا.

قوله تعالى: (١) ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ﴾ قال المقاتلان (٢): يقول للمؤمنين لا [تتولوا اليهود. وذلك أن ناسا] (٢) من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين، ويتواصلون إليهم بذلك، فيصيبون من ثمارهم، فنهى الله عن ذلك. وقوله ﴿قد يئسوا من الآخرة﴾ يعنى: أن (٤) اليهود بتكذيبهم محمداً على وهم يعرفون صدقه وأنه رسول صادق يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة (٥) (١) ﴿كما يئس الكفار﴾ الذين ماتوا وصاروا(٧) في القبور من أن يكون لهم في الآخرة(٨) حظ، وتبينوا أنه ليس لهم في الخير (٩) نصيب. قال مجاهد ﴿ يئسوا من الآخرة ﴾ بكفرهم ﴿ كما يئس الكفار من أصحاب القبور ﴾ من ثواب الآخرة حين (١٠٠ تبين لهم عملهم. وقال سعيد بن جبير: ﴿ يُئسُوا مِن الآخرة كما يئس الكفار ﴾ الذين ماتوا فعاينوا الأخرة (١١).

<sup>(</sup>١) من جه.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٨/٣٥ ومعالم التنزيل ٤/٣٣٦ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٥٥١ ولباب التأويل ٨٣/٧ وزاد المسير ٢٤٧/٨ وأسباب النزول للواحدي ٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مطموس في ج.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) في أ الأخرة [من].

<sup>(</sup>٦) في ب خيرة.

<sup>(</sup>٧) في د صاروا.

<sup>(</sup>٨) في أ الأخرة (من).

<sup>(</sup>٩) في ب، د الجنة.

<sup>(</sup>۱۰)في د حتى.

<sup>(</sup>١١) انظر تفسير مجاهد ٢/ ٦٧٠ وتفسير عبد الرزاق ٣/ ١١٣١ ومعالم التنزيل ٤/٣٣٦ وفتح القدير ٥/٢١٧.

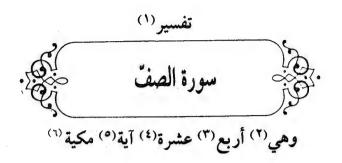

أخبرنا سعيد بن محمد المقري، أنا أبو عمرو بن مطر بالإسناد الذي ذكرنا عن أبي بـن كعب قال: قال رسول الله على الدنيا ويوم القيامة (٩) مصلياً عليه (١) عسى [عليه السلام] (٢) وكان عيسى [١٠) مصلياً عليه (٩) مستغفراً له ما دام في الدنيا ويوم القيامة هو(۱۱) رفيقة(۱۱)»(۱۲).

أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر المزكي، أنا محمد بن عبد الله بن زكريا، أنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن (١٣)، نا محمد بن يحيى، نا محمد بن كثير الصنعاني (١٤) عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي (١٥) كثير عن أبي سلمة، عن عبد الله بـن سلام قال: قعدنا نقرأ مع أصحاب رسول الله ﷺ فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى (١٦) عملناه فأنزل [الله تعالى (١٦)٦(١٠):

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١ اللَّهِ مُقَتًّا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفًّا كَأَنَّهُ م بُنْكِنُّ مَّرْصُوصٌ ١

﴿سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر

(١) من ب، ج.

(٢) من ج.

(٣) ساقطة من ب، د.

(٤) ساقطة من ب، د.

(٥) من أ، ج.

(٦) من جه.

(۱۱) في د رفيقي.

(۱۰) في جه. يكون.

(٩) من ب، ج.

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(V) من ب.

(١٣) قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ٢٣/٤: أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه. وليراجع أول (ص) و (غافر).

(١٣) أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرخسي الدغولي الحافظ الإمام الفقيه. كان من أئمة هذا الشأن. قال أحمد بن عدي: ما رأيت مثل أبي العباس. توفي سنة ٣٢٥ هجرية. انظر تذكرة الحفاظ ٨٢٣/٣، ٨٢٤.

(١٤) محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف. صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة بضع عشرة من الهجرة. انظر التقريب ٢٠٣/٢.

> (١٧) من ب. (١٥) من جـ.

(١٨) ما بين المعقوفين ساقط من د. (١٦) ساقطة من ب، جـ، د. مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ﴾ إلى آخر السورة).

فقرأها علينا رسول الله على (١). قال المفسرون (٢): إن المؤمنين قالوا: وددنا أن الله يخبرنا بأحب الأعمال إليه حتى نعمله، ولو ذهبت (٣) فيه أموالنا وأنفسنا. فأنزل الله فإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً (٤) فكرهوا الموت وأحيوا الحياة وتولوا يوم أحد (٥) فأنزل الله تعالى (٦) ولم تقولون ما لا تفعلون ولا ثم ذم القول إذا لم يشفعه الفعل فقال وكبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأي عظم ذلك (٧) [عند الله] (٨) في اللقت والبغض عند الله أي : إن الله يبغضه بغضاً شديداً أن تعدوا من أنفسكم شيئاً ثم لم تفوا به وإن الله يحب الذين يفاتلون في سبيله صفاً ويصفون أنفسهم عند القتال صفاً وكأنهم بنيان مرصوص يقال رصصت البناء أرصة رصاً إذا صممت بعضه إلى بعض قال مقاتل عضوص ملتزق بعضه إلى بعض (٩). أعلم الله أنه يحب من يثبت في اللتال ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب التفسير تفسير سورة الصف ٤١٢، ١٥٠. ثم قال عنه أبو عيسى: وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. وانظر سنن الترمذي ١٢/٥، ١٦٤ ومسند الإمام أحمد ٢٥٠/٥ والمستدرك في كتاب التفسير باب تفسير سورة الصف ٢٨٦/١ وانظر سنن الترمذي وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والدارمي ٢/٠٠٧ وأسباب النزول للواحدي ٤٥٣ والدر المنثور ٢/١١٠ وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وابن حبان، ثم قال: وأخرجه ابن المنذر مسلسلاً، والبيهقي في «الشعب» و «السنن» مسلسلاً قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٦٤١/٨: وقد وقع لي سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أول سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٨/٥٥ ومعالم التنزيل ٣٣٧/٤ ولباب التأويل ٨٣/٧.

<sup>(</sup>٣) في جه، د ذهب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) كان يوم أحد يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجره ﷺ. انظر طبقات ابن سعد ٣٦/٢، ٣٧.

<sup>(</sup>٦) من أ، جـ.

<sup>(</sup>٧) إلى هنا نهاية نسخة جـ.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.

<sup>(</sup>٩) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الصف ومعالم التنزيل ٤/٣٣٧ ولباب التأويل ٧/ ٨٤ وزاد المسير ١٥١/٨٠.

قوله ﴿وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني﴾ يعني (حين (١) رموه) (٢) بالأدرة (٣) وذكرنا ذلك (٤) عند قوله ﴿لا تكونوا كالذين آذوا موسى (٥) ﴿وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ﴾ هذا إنكار عليهم إيذاءه بعد ما علموا أنه رسول الله ، والرسول يعظم ولا يؤذى . وقوله ﴿فلما زاغوا ﴾ قال مقاتل (٢) : عدلوا عن الحق ﴿أزاغ الله قلوبهم أمالها عن الحق . يعني : أنهم تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء لما (٢) ارتكبوا . ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ قال الزجاج (٨) : لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق . وما بعد هذا مفسر فيما سبق إلى قوله ﴿ومبشراً برسول يأتي من بعدي [اسمه أحمد] (٩) هذا بيان أن عيسى بشر قومه بمحمد على وقوله اسمه أحمد يحتمل معنين : أحدهما أن نجعل أحمد مبالغة من الفاعل فيكون معناه : أنه أكثر حمداً لله من غيره ، والآخر أن يجعل مبالغة من المفعول فيكون معناه : أنه أكثر مما يحمد غيره . وأحمد معروف في أسماء نبينا على .

أخبرنا أبو بكر بن الحرث، أنا أبو الشيخ الحافظ أنا أبو بكر بن أبي عاصم، نا الشافعي، نا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله على أله الله الله على أحمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله تعالى (١١) بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر (١٢) الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي) رواه البخاري (١٣) في تفسير هذه الآية عن أبي اليمان (١٤) عن شعيب عن الزهري. وما بعد هذا ظاهر مفسر في سورة براءة (١٥) إلى قوله

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذُكُمُو عَلَى تِعِدَوْ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ نُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِكُورُ وَأَنفُسِكُمُّ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ نَعَلَمُونَ ۞ يَغْفِر لَكُو ذُنُوبِكُو وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ۞ وَأُخْرَى ثِحْبُونَهَ مِن اللّهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا هَلَ أَدلكم على تجارة تنجيكم من عـذاب أليم ﴾ نزل(١٦) هـذا لما قـالوا: لـو نعلم أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله وجعل ذلك العمل بمنزلة التجارة، لأنهم يربحون فيها رضا الله تعالى(١٧) ونيل جنته

<sup>(</sup>١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) في ب رموه [حين].

<sup>(</sup>٣) الأدرة: بالضم نفخة في الخصية. انظر النهاية مادة (أدر) ٢١/١ والصحاح للجوهري باب الراء فصل الألف.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٩ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٧/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٣٧/٤ ولباب التأويل وزاد المسير ٢٥٣/٨

<sup>(</sup>۷) في د بما. (۱۰)

<sup>(</sup>٨) انظر معاني القرآن ورقة ٢٤٨. (١١) من أ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د. (١٢) في ب ينحشر.

<sup>(</sup>١٣) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الصف.

<sup>(</sup>١٤) أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني مولاهم أبو اليمان الحمصي. قال أبو حاتم:نبيل ثقة صدوق.وقال العجلي: لا بأس به. مات سنة ٢٢٢ هجرية. انظر التهذيب ٤٤١/٢ والتقريب ١٩٣/١.

<sup>(</sup>١٥) الأيتان ٣٢ و ٣٣. (١٦) من ب، د. (١٦) من أ.

والنجاة من النار (۱). ثم بين تلك التجارة ما هي فقال ﴿تؤمنون بالله ورسوله﴾ إلى قوله ﴿يغفر لكم ذنوبكم﴾ قال الزجاج (۲): هذا جواب تؤمنون (۲) وتجاهدون، لأن معناه الأمر كأنه قال: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لكم. وقوله (٤) ﴿وأخرى تحبونها ﴾ قال الفراء (٥): وخصلة أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب الآخرة ﴿نصر من الله وفتح قريب قال الكلبي (۱): يعني النصر على قريش وفتح مكة. وقال عطاء (۷): يريد فتح فارس والروم ﴿وبشر﴾ يا محمد ﴿المؤمنين ﴾ بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. ثم حض المؤمنين على نصرة دينه فقال:

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِسَى ٱبَّنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيِنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَنَامَنَت ظَآيِفَةٌ مِّنْ بَخِسَ إِسْرَةِيلَ وَكَفَرَت ظَآيِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِيزَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِيزَ ﴾

﴿ يا أيها الذين آمنواكونوا أنصار الله ﴾ أي دوموا على ما أنتم عليه من النصرة. واختار أبو عبيدة (٨) قراءة من قرأ ﴿ كونوا أنصار الله ﴾ (٩) بغير تنوين كقوله ﴿ نحن أنصار الله ﴾ (١٠) ولم يقل أنصاراً لله (١١). قوله ﴿ كهاقال عيسى ابن مريم للحواريين ﴾ أي: انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى: ﴿ من أنصاري إلى الله ﴾ أي من ينصرني مع الله ؟ فقالوا: ونحن أنصار الله ﴾ ﴿ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ﴾ قال ابن عباس (١٣): يعني في زمن عيسى، وذلك: أنه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق فرقة قالوا: كان الله فارتفع ، وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليه ، وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه ، وهم المؤمنون . واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على عدوهم المؤمنين ، حتى بعث محمد على فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة . فذلك قوله ﴿ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ﴾ غالبين عالين وروى مغيرة عن إبراهيم قال: أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد على أن عيسى كلمة الله وروحه (١٤) .

(٣) في ب تؤمنون [بالله].

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٣٣٨/٤ ولباب التأويل ٨٥/٧ وزاد المسير ٢٥٤/٨ وقد تقدم في حديث عبد الله بن سلام في أول السورة أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله على عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل الله هذه السورة، ومن جملتها هذه الآية.

<sup>(</sup>٤) في ب قوله.

<sup>(</sup>۲) انظر زاد المسير ۲٥٤/۸.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن ٣/١٥٤.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٨/ ٥٩ ومعالم التنزيل ٤/٣٣٨ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٨٥٦٦

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٢٣٨/٤ والجامع لأحكام القرآن السابق وزاد المسير ٨/٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>٩) من أ.

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران جزء من الأية ٥٢.

<sup>(</sup>١١) اختلف في (كونوا أنصار الله) فابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب (أنصار) غير منون مضافاً إلى لفظ الجلالة بلا لام جر وافقهم الأعمش والباقون (أنصاراً) منوناً (لله) بلام الجر واللام أما مزيدة في المفعول للتقوية إذ الأصل (أنصار الله) أو غير مزيدة ويكون الجار والمجرور نعتاً لأنصاراً والأول أظهر كما في (الدر). انظر النشر ٢/٣٨٧ والتحبير ١٨٩ والإتحاف ٤١٦.

<sup>(</sup>۱۲) الحواريون: أصفياؤه، وأول من آمن به، وكانوا اثني عشر رجلًا وحواري الرجل صفيه وخلصاؤه من الحور، وهو البياض الخالص، وقيل: كانوا قصارين يحورون الثياب، أي يبيضونها وقيل: كانوا صيادين. وقال بعض العلماء: إنما سموا حواريين لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم. انظر تفسير الفخر الرازي ٣١٨/٢٩ والمفردات مادة (حور) ص ١٣٥.

<sup>(</sup>١٣) انظر معالم التنزيل ٤/٣٣٩ ولباب التأويل ٨٦/٧.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٨/١٦ ومعالم التنزيل ٤/٣٣٩ ولباب التأويل ٨٦/٧، وزاد المسير ٢٥٦/٨.



[إحدى عشرة آية](٢) مدنية

أخبرنا أبو سعيد<sup>(٣)</sup> العزايمي، أنا أبو عمرو بن مطر بالإسناد الذي تقدم ذكره عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: (ومن قرأ سورة الجمعة أعطي عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة وبعدد من لم يأتها في أمصار المسلمين)(١) بسم الله الرحمن الرحيم

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَيْرِ لِلْحَكِيمِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ ثَمْرِينٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ

﴿يسبح لله ﴾ الآية قـال أهل المعـاني: إنما أعيـد ذكر التسبيح في هذه السـورة لاستفتـاح السـورة بتعظيم الله من جهة ما سبح له كما يستفتح بـ (°) ﴿بسم الله الـرحمن الرحيم﴾ وإذا جعـل المعنى في تعظيم الله حسن الاستفتاح به(٦). قوله ﴿هو الذي بعث في الأميين﴾ يعني العرب. وكانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ ولم يبعث إليهم نبي (٧) ﴿ رسولًا منهم ﴾ يعني محمداً ﷺ نسبه (٨) نسبهم (٩) وهو من جنسهم كما قال ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾(١٠) وقوله ﴿يتلو عليهم آياته﴾ والهداية إلى دينه ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ذو المن العظيم على خلقه ببعثه 

<sup>(</sup>١) من ب، د.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ. (٣) في د أبو سعد.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريج الكشاف ٤/٠/٤: أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبيّ بن كعب رضي الله عنه. وانظر أول سورتي (ص)، (غافر).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) انظر زاد المسير ٢٥٧/٨.

<sup>(</sup>٧) قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤/٣٦٣: وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم. ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر كما قال تعالى في قوله ﴿وَإِنَّهُ لَذَكُمُ لَكُ وَلَقُومُكُ﴾ سورة الزخرف آية ٤٤ ـ وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به، وكذا قال تعالى ﴿وَأَنْذَر عَشيرتُكُ الأقربين﴾ سورة الشعراء آية ٢١٤ ـ وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول الله إليكم جميعاً﴾ سورة الأعراف آية ١٥٨ ـ وقوله ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ سورة الأنعام آية ١٩ ـ وقوله تعالى إخباراً عن القرآن﴿ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده﴾ سورة هود آية ١٧ - إلى غير ذلك من الأيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحرهم وأسودهم.

<sup>(</sup>٨) في أنسبة (إليهم). (٩) ساقطة من أ. (١٠) سورة التوبة آية ١٢٨.

مَثَلُ ٱلّذِينَ حُيِّلُوا ٱلنَّوْرَالَة ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ ٱسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمَّتُمْ ٱلنَّكُمْ أَوْلِيكَ ثُو لِلَّهِ مِن مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيمًا دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ وَلَا يَنَمَنَّونَاتُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِم وَاللَّهُ عَلِيمًا مُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ وَلَا يَنْمَنَّونَاتُهُ مُلَاقِيكُمُ أَبُكُمُ إِمَا فَدَّمَتُ أَيْدِيهِم وَاللَّهُ هَاللَّهُ مَلَاقِيكُمْ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فَالْقِيكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

ومثال الذين حملوا التوراة كلفوا القيام بها والعمال بما فيها وثم لم يحملوها أي (١) وقد حملها من أداء حقها (١) والعمال بموجبها وكمثال الحمار يحمال أسفاراً جمع سفر وهو الكتاب الكبير. شبه اليهود إذ (١) لم ينتفعوا بما في التوراة وهي دالة على الإيمان بمحمد على بالحمار يحمل كتب العلم ولا يدري ما فيها، وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن ولم يعمل به. ولهذا قال ميمون ابن مهران: يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم، ثم تلا هذه الآية. وقوله (بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ذم لمثلهم (٤) والمراد به ذمهم [واليهود كذبوا بالقرآن وبالتوراة حين لم يؤمنوا] (٥) بمحمد ووالله لا يهدي مفسر في سورة البقرة إلى قوله (وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (١) أي ما كانوا قبل بعثه فيهم (٧) إلا في ضلال مبين وهو الشرك وكانوا يعبدون الأوثان من الحجارة (وآخرين) (٨) وبعث في آخرين يعني الأعاجم ومن لم يتكلم بلغة العرب، والنبي [صلى الله عليه وسلم] (١) مبعوث إلى من شاهده وإلى كل من كان بعدهم من [العرب والعجم] (١). وقوله (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ومن لم يؤمن بالنبي في فإنهم ليسوا ممن عناهم الله بقوله (وآخرين منهم ووان كان (١١) مبعوثا إليهم بالدعوة ، لأنه قال (يزكيهم ومن لم يؤمن فإنه (١١) ليس (١١) ليس (١٥) من الصحابة (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني الإسلام.

﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء. يعني: من سبق في علمه أنه لا يهديهم قوله (١٧) ﴿ وَلَ يَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ ع

<sup>(</sup>١) في د أي (في).

<sup>(</sup>٢) في د حقها (من).

<sup>(</sup>٣) في د إذا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

٥) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١) آية (١٢٩)

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) في د وآخرين [منهم]

<sup>(</sup>٩) من أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في أ العجم والعرب.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۱۳) من ب.

<sup>(</sup>١٤) في أ، ب، فليس.

<sup>(</sup>١٥) في ب لم يدركوا.

<sup>(</sup>١٦) في د شأنك.

<sup>(</sup>۱۷) من ب.

<sup>(</sup>۱۸) من ب.

<sup>(</sup>١٩) الأيتان (١٩) (١٩).

الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وذلك أن اليهود علموا أنهم أفسدوا على أنفسهم أمر الآخرة بتكذيبهم محمداً على فكانوا يكرهون الموت أشد الكراهة (۱) فقال الله تعالى (۱) لنبيه على: قل لهم: إنكم وإن فررتم من الموت وكرهتموه فإنه لا بد ينزل بكم ويلقاكم ثم تردون بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة (۱) ماغاب عن العباد وماشهدوه. قوله (۱): يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيِّعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَكُمْ لَيْ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيِعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اللّهَ وَاذْكُرُوا ٱللّهَ وَاذْكُرُوا ٱللّهَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي فَإِذَا قُضِيبَ ٱلصَّلَوةُ فَأَنتشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضَلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللّهَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي فَإِذَا وَأَوْ يَجَدَرًا أَوْ لَمُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِما قُلْ مَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ مِن ٱللّهُو وَمِن اللّهِ عَيْرٌ مِن ٱللّهِ فَي اللّهُ عَيْرُ اللّهُ خَيْرٌ اللّهُ خَيْرٌ اللّهِ خَيْرٌ مِن اللّهِ عَيْرٌ مِن اللّهِ وَمِن اللّهِ فَيْرُ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرٌ اللّهُ خَيْرٌ اللّهُ خَيْرُ اللّهُ خَيْرٌ اللّهُ خَيْرٌ اللّهُ خَيْرُ اللّهُ خَيْرٌ اللّهُ خَيْرٌ اللّهُ خَيْرٌ اللّهُ خَيْرٌ اللّهُ اللّهِ فَاللّهُ حَيْرٌ اللّهُ عَيْرٌ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلْمُ مَا عِندَ اللّهِ حَيْرٌ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَيْرٌ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْ مَا عِندَ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْرُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ مَا عِندَ اللّهُ عَلَى السّه اللّهُ اللّهُ مُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا نُودِي للصلاة ﴾ يعني النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة ، لأنه لم يكن على عهد رسول الله على نداء سواه . كان إذا جلس على المنبر أذن بلال على باب المسجد ، وكذا كان (٥) على عهد أبي بكر وعمر (٢) (رضي الله عنهما) (٧) وقوله ﴿ للصلاة ﴾ يعني لوقت (٨) الصلاة يدل على ذلك قوله (٩) : ﴿ من يوم الجمعة ﴾ والصلاة لا تكون من اليوم ، والجمعة يوم يخص بهذا الاسم ، لاجتماع الناس فيه (١٠) .

أخبرنا أبو بكر القاضي، أنا حاجب بن أحمد أنا (١١) عبد الرحيم بن منيب نا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن منصور عن إبراهيم عن القرثع (١٢) عن سلمان قال: قال لي رسول الله على: (أتدري ما الجمعة قال: قلت: لا. قال: فيه جمع أبوك. يعني تمام خلقه في يوم الجمعة) (١٣) ونذكر هاهنا أحاديث يحتاج إليها في سنن هذا اليوم وفضله.

<sup>(</sup>١) في د الكراهية. (٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) في د قوله (قل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د. (٥)

<sup>(</sup>٢) روى البخاري في صحيحه ـ كتاب الجمعة باب الأذان يوم الجمعة ـ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي ﴿ وَابِي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ـ الزوراء موضع عند سوق المدينة قريب من المسجد وقيل: كان مرتفعاً كالمنارة ـ (لباب التأويل ١٨٨/٨). وفي رواية أخرى للبخاري بزيادة (فثبت الأمر على ذلك). قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» قوله «زاد النداء الثالث» في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول ونحوه للشافعي من هذا الوجه ـ قال: ولا منافاة بينهما، لأنه باعتباره مزيداً يسمى ثالثاً، وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً، قال: ولفظ رواية عقيل (يعني في البخاري) أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، قال وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة والمقصود من الأذان الثالث الإقامة. انظر فتح الباري ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٧) من ب، د. (٩) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب، وقت. (١٠) ساقطة من ب. (١٠)

<sup>(</sup>١٢) القرئع الضبي الكوفي تابعي ثقة صدوق من الثانية مخضرم قتل في زمن عثمان قاله الخطيب. انظر التقريب ١٣٤/٢ وتاريخ الثقات ٢٩٠.

<sup>(</sup>١٣) انظر مسند الإمام أحمد ٥/ ٤٤٠ وصحيح مسلم كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة وموطأ الإمام مالك كتاب الجمعة باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وأبو داود كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة والترمذي كتاب الجمعة باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة والنسائي في كتاب الجمعة باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. ومجمع الزوائد كتاب الجمعة باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك ٢ / ٧٤ ـ ورجاله ثقات.

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري، نا محمد بن يعقوب المعقلي، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي على قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة (۱) ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن (۱) ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن (۱) ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه البخاري (١) عن عبد الله بن يوسف، ورواه مسلم (٥) عن قتيبة كلاهما عن مالك.

أخبرنا محمد بن موسى بن (١) الفضل نا محمد بن يعقوب بن يوسف نا أبو الدرداء بن (٧) هاشم بن محمد الأنصاري نا عتبة بن السكن نا الضحاك بن حمزة (٨) عن أبي بصير (٩) عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين عن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] (١) قال: قال رسول الله عنه: (من اغتسل يوم الجمعة غسلت ذنوبه وخطاياه، فإذا راح كتب الله له (١١) بكل قدم عمل عشرين سنة، فإذا قضيت الصلاة أجير بعمل مائتي سنة) (١٢).

أخبرنا أبو منصور البغدادي أنا أبو عمرو بن مطر أنا جعفر بن محمد بن المستفاض نا سليمان بن عبد الرحمن نا ابن عباس نا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة (۱۳) عن أبي ذر قال: رسول الله على: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، ولبس من صالح ثيابه، ومس من طيب بيته أو دهنه، ثم لم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام بعدها. رواه البخاري (۱۵) عن آدم عن ابن أبي ذئب عن المقبري حدثنا (۱۵) عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء نا أبو العباس المعقلي نا محمد بن إسحاق الصغاني (۱۵) عثمان بن صالح (۱۵) نا ابن لهيعة حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال

<sup>(</sup>١) في أنا.

<sup>(</sup>٢) البدنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وسميت بدنة لعظمها وسمنها. انظر النهاية مادة (بدن) ١ /٦٧.

<sup>(</sup>٣) وصفه بالأقرن، لأنه أكمل وأحسن صورة، ولأن قرنه ينتفع به. انظر شرح النووي ١٣٧/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري كتاب الجمعة باب فضل الجمعة.

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح مسلم كتاب الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة وموطأ الإمام مالك كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) ف*ي* أنا.

<sup>(</sup>٨) الضحاك بن حمرة بضم المهملة وبالراء الأملوكي بضم الهمزة الواسطي ضعيف من السادسة انظر التقريب ١ /٣٧٢.

<sup>(</sup>٩) أبو بصير، العبدي الكوفي، الأعمى، يقال اسمه حفص، مقبول، من الثالثة انظر التقريب ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٢) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. انظر مجمع الزوائد ١/١٧٤.

<sup>(</sup>١٣) عبد الله بن وديعة بن حذام الأنصاري المدني مختلف في صحبته: وثقة ابن حبان والدارقطني. قتل بالحرة. انظر التهذيب ٦٨/٦.

<sup>(</sup>١٤) رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الدهنّ للجمعة. والطبراني في الأوسط عن ابن عمر وفيه محمد بن عبد الرحمن بن رواد وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد كتاب الجمعة باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>١٥) في د نا.

<sup>(</sup>١٦) محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر، ثقة ثبت، من الحادية عشرة مات سنة ٧٠. انظر التقريب ١٤٤/١.

<sup>(</sup>١٧) عثمان بن صالح بن صفوان ـ وثقه ابن معين والدارقطني مات سنة ٢١٩ هـ. انظر التقريب ٢٠/٢ والتهذيب ٢٢/٧.

في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه (1) ، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه ، وعليكم بالسواك (٢) أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق أنا أبو العباس إسماعيل بن ميكال (٣) نا عبد الله بن (١) أحمد بن موسى نا زيد بن الحريش نا يحيى بن سليم ، نا الأزور بن غالب (٥) عن سليمان التيمي عن أنس عن النبي على قال: (إن لله [عز وجل](١) في كل يوم جمعة ستمائة ألف عتيق من النار كلهم قد استوجب النار)(٧).

أخبرنا أبو بكر الحيري أنا محمد بن على بن دحيم نا محمد بن الحسين بن أبي الحنين نا عبيد الله بن يحيى الثقفي نا عثمان بن مطر عن سلام بن سليم عن زياد بن ميمون (^) عن أنس قال: قال (٩) رسول الله ﷺ: (إن الله تعالى (١١) ليس بتارك يوم الجمعة أحدا من المسلمين إلا غفر له) (١١).

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم أنامحمد بن جعفر السختياني نا $^{(17)}$ عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي نا جندل بن والق $^{(18)}$  نا مندل بن علي عن ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل  $^{(18)}$  عن جابر بن عبد الله قال: قال

<sup>(</sup>۱) ف*ی* د به.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حجر في المطالب العالية ١٦٧/١ وكنز العمال ١٦٢/٤ وقال: أخرجه مالك والشافعي وابن أبي شيبة عن عبيد بن السباق كذا في المطبوعة. والصواب ابن السباق مرسلًا. وأبو نعيم في كتاب السواك عن عبيد بن السباق عن ابن عباس. والبيهقي ٣٤٣/٣. قال البوصيري: رواه مسدد والبيهقي بسند رجاله ثقات. وانظر الأم للإمام الشافعي كتاب الطهارة باب الهيئة للجمعة عن ابن السباق من طريق ابن شهاب. المطبعة الفنية المتحدة. ورواه الطبراني في الكبير عن أبي أيوب وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وفيه كلام كثير. وفي الأوسط والصغير عن أبي هريرة ورجاله ثقات انظر مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك ٢/١٧٢، ١٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال، الشيخ الإمام الأديب رئيس خراسان. توفي سنة ٣٦٢ هـ وله ٩٢ سنة. انظر سير أعلام النبلاء ١٥٦/١٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) في ب، د أنا.

<sup>(</sup>٥) الأزور بن غالب، منكر الحديث أتى بما لا يحتمل فكذب. انظر ميزان الاعتدال ١٧٣/، ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) من أ، د.

<sup>(</sup>٧) قال عنه ابن حجر في تخريج الكشاف ٤٢٦/٤: أخرجه أبو يعلى والبيهقي في الشعب وابن عدي وابن حبان من رواية أزور بن غالب عن سليمان التيمي عن ثابت عن أنس والأزور قال الدارقطني متروك. ورواه أبو يعلى من رواية المعتمر بن نافع عن عبد الله العمري عن ثابت حدثني أنس، وأخرجه البخاري في التاريخ في ترجمة المعتمر، وأخرجه الدارقطني في الأفراد من رواية عبد الواحد عن زيد بن ثابت. وقال عنه الحافظ البيهقي في مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب في الجمعة وفضلها ١٩٥/١: رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبي خداش عن أم عوام البصري ولم أجد من ترجمها.

 <sup>(</sup>٨) زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي ويقال له زياد أبو عمار البصري، وزياد بن أبي عمار، وزياد بن أبي حسان. يدلسونه لئلا يعرف في الحال. قال عنه البخاري: تركوه وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. انظر ميزان الاعتدال ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب. (١٠)

<sup>(</sup>١١) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. انظر مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب في الجمعة وفضلها ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، د أنا.

<sup>(</sup>١٣) جندل بن والق التغلبي أبو علي الكوفي: صدوق يغلط ويصحف مات سنة ٢٢٦ هـ وقال مسلم في الكنى: متروك وقال البزار ليس بالقوي: انظر التهذيب ٢/١١٩ والتقريب ١/١٣٥.

<sup>(</sup>١٤) عبد الله بن محمد بن عقيل ابن عم النبي ﷺ أبي طالب الهاشمي الطالبي المدني قال عنه أبو حاتم: لين الحديث وقال ابن خزيمة لا ==

رسول الله على: (لعل أحدكم أن يتخذ الضيعة (١) على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها فيطبع على قلبه) (٢).

أخبرنا أبو إبراهيم بن أبي القاسم الصوفي أنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد المروزي أنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد نا سفيان بن وكيع نا عبد الرحمن المحاربي عن الوليد بن بكير (٣) عن عبد الله بن محمد العدوي (٤) عن علي بن زيد بن جدعان (٥) عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله على يوم الجمعة فقال: (يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له والصدقة في السر والعلانية تنصروا وتجبروا وترزقوا، واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي (٦) هذا في يومي هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها ألا (٧) فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا لا صلاة له، ألا لا زكاة له، ألا لا صيام له، ألا لا حج له، إلا أن يتوب فإن تاب تاب الله عليه) (٨) قوله (٩) فولسعوا إلى ذكر الله قال عطاء: يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة (١٠).

قال الفراء(١١): المضي والسعي والذهاب في معنى واحد. يدل على ذلك قراءة ابن مسعود ﴿فامضوا إلى ذكر

<sup>=</sup> أحتج به لسوء حفظه. مات بعد الأربعين ومائة من الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء ١٠٥/٦. والتهذيب ٢٤٢/٨، ٣٤٣ والتقريب ٤٤٨/١٠.

 <sup>(</sup>١) الضيعة في الأصل المرَّة من الضياع وضيعة الرجل في غير هذا ما يكون بها أو منها معاشه كالصناعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. انظر
 النهاية مادة (ضيع) ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أبويعلى ورجاله موثقون. انظر مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب فيمن ترك الجمعة ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن بكير التميمي أبو جناب الكوفي ـ لين الحديث ـ ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: متروك الحديث. انظر التهذيب ١٣٢/١١ والتقريب ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد العدوي، متروك رماه وكيع بالوضع من السابعة. انظر التقريب ١ / ٠٤٤.

<sup>(</sup>٥) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف من الرابعة مات سنة ١٣١ هـ وقيل قبلها. انظر التقريب ٣٧/١.

<sup>(</sup>٦) في ب مكاني.

<sup>(</sup>٧) من أ.

<sup>(</sup>A) رواه ابن ماجة في كتاب الصلاة باب في فرض الجمعة. ٢/ ٣٣٤ وقال شارحه: إساده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. وقال ابن حجر في تخريج الكشاف أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر قال. الخ وفيه هذا وغيره أخرجه ابن عدي وروي عن وكيع أن العدوي كان يضع الحديث وله طرق أخرى عند أبي يعلى من رواية فضيل بن مرزوق: كان يضع الوليد بن بكر عن نمر بن علي عن سعيد بن المسيب. وفي إسناده نظر فقال: رواه الطبراني في الأوسط من رواية موسى بن عطية الباهلي عن فضيل بن مرزوق عن عطية وقال الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب فرض الجمعة ومن لا تجب عليه ٢/ ١٧٠ رواه الطبراني في الأوسط، وفيه موسى بن عطية الباهلي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) في د وقوله .

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٣٤١/٤ ولباب التأويل ٨٩/٧ وزاد المسير ٢٦٤/٨ وفتح القدير ١٢٧/٥.

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للفراء ١٥٦/٣.

الله ﴾ (١) وقال الشافعي (٢) [رحمه الله] (٣): السعي في هذا الموضع هـو العمل. وتـالا قولـه تعالى (٤) ﴿إن سعيكم لشتى﴾ (٥) ويكون المعنى على هذا فاعملوا على المضي إلى ذكر الله من التفرغ له والاشتغال بالطهارة والغسل والتوجه إليه بالقصد والنية ﴿وذروا البيع﴾ قال الحسن: «إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع» (1) قال أصحابنا: من باع في تلك الساعة فقد خالف الأمر، وبيعه منعقد، لأن هذا نهي تنزيه لقوله ﴿ذَلَكُم خَيْرَ لَكُم﴾ فدل [هذا على] (٧٠) الترغيب في ترك البيع (^). وقوله ﴿إن كنتم تعلمون﴾ أي ما هو خير لكم وأصلح ﴿فإذا قضيت الصلاة ﴾ فإذا صليتم الفريضة وفرغتم من الصلاة ﴿فانتشروا في الأرض﴾ هذا أمر اباحة.

قال ابن عباس (٩): إن شئت فاخرج، وإن شئت فصل إلى العصر، وإن شئت فاقعد. وكذلك قوله ﴿وابتغوا من فضل الله ﴾ إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع بقوله ﴿وذروا البيع﴾ ويروى أن عراك بن مالك(١٠) كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال: (اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين) (<sup>١١)</sup>. قوله ﴿**وإذا رأوا تجارة أولهواً انفضوا﴾** (<sup>١٢)</sup> الآية قال الحسن: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرفقدمت عير ورسول الله[صلى الله عليه وسلم] (١٣) يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها وخرجوا إليها والنبي ﷺ قائم كما هو فقال: (لو اتبع آخرهم أولهم التهب عليهم الوادي(١٤) نارآ)(١٥).

(٢) انظر أحكام القرآن للشافعي ٩٣/١. (٤) ساقطة من د.

(٥) سورة الليل آية رقم ٤.

(٣) ساقطة من أو في د رضي الله عنه.

(٦) انظر جامع البيان ٢٨/٢٨ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٧٨١٠ ولباب التأويل ٨٩/٧.

(٨) قال الإمام القرطبي في تفسير الآية: ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة، ويفسخ عنده ما وقع من ذلك البيع في ذلك الوقت، ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره، إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع، قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. قال: قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع، لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها، فهو حرام شرعاً منسوخ ردعاً. المهدوي: ورأى بعض العلماء البيع في الوقت المذكور جائزاً، وتأول النهي عنه ندباً، واستدل بقوله تعالى ﴿ذَلَكُم خير لَكُم﴾ وقال: قلت: وهذا مذهب الشافعي، فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ. وقال الزمخشري في تفسيره: إن عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع. قالوا: لأن البيع يحرم لعينه، ولكن ما فيه من الذهول عن الواجب، فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس أنه فاسد. قال: قلت: الصحيح فساده وفسخه بكل حال، لقوله عليه السلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه الإمام أحمد في مسنده ١٤٦/٦، ١٨٠، ٢٥٦\_ والله أعلم. انظر أحكام القرآن لابن العربي ١٨٠٥/٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٥٨٧/١٠ والكشاف ٢٩/٤.

(٩) انظر جامع البيان ١٨/٦٦، ٢٧ ومعالم التنزيل ٤/٣٤٥ والجامع لاحكام القرآن ٢٥٨٨/١٠ وأسباب النزول للواحدي ٤٥٦.

(١٠)عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني. قال عنه العجلي: شامي تابعي ثقة من خيار التابعين. ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد الماثة. انظر التهذيب ١٧٢/٧: ١٧٤ والتقريب ١٧/٢.

(١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٧٥٧، ٢٥٨٨ وتفسير القرآن العظيم ٣٦٧/٤.

(١٢) من أ.

(١٤) في أ الوادي [بها]. (١٣) من أ، د.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني وقتادة لم يدرك ابن مسعود ولكن رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الجمعة ١١٤/٧ وتفسير عبد الرزاق ١١٣٣/٣ والمصنف ٢٠٧/٣ وجامع البيان ٢٦/٢٨.

<sup>(</sup>١٥) رواه صاحب جامع البيان ٢٨/٦٧، ٨٦ وتفسير عبد الرزاق ١١٣٤/٣ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٥٨٩ ومعالم التنزيل ٣٤٥/٤ وزاد المسير ٨/٢٦٩ وتفسير القرآن العظيم ٣٦٧/٤ وأسنده لأبي يعلى. وتخريج أحاديث الكشاف ٤٢٩/٤ والدر المنثور ٢٢١/٦ من رواية عبد بن حميد عن الحسن مرسلًا بنحوه. ٨ ـ في ب، د علي بن إبراهيم.

أخبرنا أبو طاهر الزيادي أنا أبو الحسن (إبراهيم بن علي) العدل نا محمد بن مسلم بن وارة أنا الحسن بن عطية نا إسرائيل عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً فأنزل الله تعالى (۱) ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا ﴾ الآية رواه البخاري (۲) عن حفص بن عمر عن خالد بن عبد الله عن حصين. وعنى بالتجارة واللهو العير والطبل. وقوله ﴿ انفضوا إليها ﴾ أي تفرقوا عنك خارجين إليها. وقال المبرد (۳): مالوا إليها والضمير للتجارة، وخصت برد الضمير إليها، لأنها كانت أهم إليهم ﴿ وتركوك قائماً ﴾ أجمعوا على أن هذا القيام كان في الخطبة قال جابر بن سمرة: ما رأيت رسول الله الله يخير عن اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ﴾ قال الزجاج (٥): أي ليس من ثواب الصلاة والثبات مع النبي في خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ﴾ قال الزجاج (٥): أي ليس يفوتهم من أرزاقهم لتخلفهم عن النظر إلى الميرة (٢) شيء ولا بتركهم البيع في وقت الصلاة.

<sup>(</sup>١) ساقطة من س.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الجمعة ومسلم كتاب الجمعة باب في قوله تعالى ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً ﴾ وباب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. وأحكام القرآن للشافعي ٩٥،٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير ١٦٩/٨ وفتح القدير ٥/٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٦) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع ولا يؤخذ منها زكاة لأنها عوامل يقال: مارهم يميرهم إذا أعطاهم الميرة. انظر النهاية مادة «مير» ١١٧/٤.



[إحدى عشرة آية] (٣) مدنية

أخبرنا أبو عثمان بن(٤) أبي بكر المقري، أنا أبو عمرو بن مطر بالإسناد الذي ذكرنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: (ومن قرأ سورة المنافقين برىء من النفاق)(°) بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْذِبُونِكَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمٌّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمَ مَّ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَأَحْذَرْهُمْ قَسُلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ١

﴿إِذَا جَاءُكُ الْمِنافَقُونَ﴾ يعني عبد الله بن أبي وأصحابه ﴿قالُوا نشهد إنك لرسول اللهِ وتم الخبر عنهم. ثم ابتدأ فقال ﴿[والله يعلم إنك لرسوله]﴾ (٢) أي: أنه أرسلك فهو يعلم انك رسوله(٧) ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ جعلهم كاذبين، لأنهم أضمروا غير ما أظهروا، فدل هذا على أن حقيقة الإيمان بالقلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب. ألا ترى أنهم كانوا يقولون بالسنتهم: نشهد إنك لرسول الله وسهاهم الله تعالى(^) كاذبين(٩) ﴿اتخذوا أيمانهم جنة ﴾ تقدم تفسيره في سورة المجادلة (١٠) قال الضحاك (١١): حلفهم إنهم لمنكم ﴿فصدوا عن سبيل الله ﴾ منعوا الناس عن (الجهاد والإيمان)(١٢). بمحمد ﷺ ﴿ذلك﴾ أي ذلك الكذب بأنهم ﴿آمنوا﴾ باللسان ثم كفروا [في السر](١٣) فطبع على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان والقرآن ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ﴾ يعني أن لهم أجساماً ومناظر ﴿وإن يقولوا﴾ إنك لرسول الله ﴿تسمع لقولهم﴾ فتحسب أنه حق وصدق منهم ﴿كأنهم خشب﴾ لا أرواح فيها فلا.(١٤)

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، د المنافقين. (٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ٤ /٤٣٦: أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي بأسانيدهم إلى أبيّ بن كعب. وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) في د لرسوله. (١١) انظر جامع البيان ٢٨/ ٦٩ والجامع لأحكام القرآن ١٦٠١/١٠ ولباب التأويل ٩٧/٧.

<sup>(</sup>٨) من أ.

<sup>(</sup>١٢) في أ الإيمان بربه والجهاد. (۱۳) في د بالسر.

<sup>(</sup>٩) في ب، الكاذبين.

<sup>(</sup>١٤) في أولا.

<sup>(</sup>١٠) عند الآية ١٦.

تعقل ولا تفهم، وكذلك المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلونه. قال الزجاج (1): وصفهم بتمام الصور وحسن الإبانة، ثم أعلم (1) أنهم في تركهم (1) التفهم والاستبصار بمنزلة الخشب وقوله (مسندة) أي (2) ممالة إلى الجدار من قولهم أسندت الشيء أي أملته. والتفعيل للتكثير، لأنه صفة خشب، وهي جمع، وأراد أنها ليست بأشجار تثمر وتنمو أو تحسن منظرها بل هي خشب مسندة إلى حائط. ثم عابهم بالجبن فقال: (يحسبون كل صيحة عليهم) (0) لا يسمعون صوتاً إلا ظنوا أنهم قد أوتوا إن نادى مناد (1) في العسكر، أو انفلتت دابة، أو نشدت ضالة، ظنوا أنهم هم المرادون، مما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم ثم أخبر بعداوتهم فقال: (هم العدو فاحذرهم) أي احذر أن تأمنهم على سرك لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. (قاتلهم الله أنى يؤفكون) مفسر في سورة براءة (٧).

﴿وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم [رسول الله]﴾ (^) وذلك: أن عبد الله بن أبي لما رجع من أحد بكثير من الناس مقته المسلمون وعنفوه فقال له «بنو أبيه» (٩) إيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (١٠) حتى يستغفر لك فقال: لا أذهب إليه ، ولا أريد أن يستغفر لي . فذلك قوله: ﴿لووا رءوسهم﴾ قال مقاتل (١١): عطفوا رءوسهم رغبة عن (١٠) الاستغفار ﴿ورأيتهم يصدون﴾ عن الاستغفار ﴿وهم مستكبرون﴾ متكبرون عن استغفار رسول الله ﷺ لهم . ثم ذكر (١٣) أن استغفاره لا ينفعهم فقال: ﴿سواء عليهم ﴾ (١٤) الآية . ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله الآية (١٥).

أخبرنا أبو<sup>(١٦)</sup> عبد الرحمن بن أبي حامد، أنا أبو بكر بن أبي الحسن الحافظ، أنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه، أنا<sup>(١٧)</sup> أبو بكر محمد<sup>(١٨)</sup> بن معاذ،أنا<sup>(١٩)</sup> عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥١. ﴿ ٣) في أ، ب ترك.

<sup>(</sup>٢) في د أعلمهم. (٥) في د عليهم (هم العدو).

<sup>(</sup>٦) في أ منادى وهذا خطأ والصواب المثبت لأنه منقوص والمنقوص: يحذف آخره في حالتي الرفع والجر.

<sup>(</sup>٧) (الأية ٣٠)

<sup>(</sup>١٤) في ب عليهم [استغفر لهم].

<sup>(</sup>١٥) من د.

<sup>(</sup>١٦) من أ.

<sup>(</sup>١٧) في أ، ب نا.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۹) في ب، د نا.

<sup>(^)</sup> في ب، د الآية.

<sup>(</sup>٩) نائنة

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) في أأمية.

<sup>(</sup>۱۰)من أ، د. (۱۱)انظر جامع البيان ۲۸/۲۸.

<sup>(</sup>۱۲)فی د من.

<sup>(</sup>۱۴) ساقطة من د.

الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكره للنبي على فدعاني، فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه (١)، فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٢) وصدقهم (٣) فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في البيت، فأنزل الله تعالى (٤) فإذا جاءك المنافقون فأرسل إلي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٥) فقرأها ثم قال: وإن الله قد صدقك وراه البخاري (٢) عن عبيد الله. وقوله وقه خزائن السموات والأرض أي (٧) أنه هو الرازق (٨) لهؤلاء المهاجرين لا هؤلاء، لأن خزائن الرزق من السموات والأرض هو المطر والنبات لله فولكن المنافقين الرزق من السموات والأرض هو المطر والنبات لله فولكن المنافقين لا يفقهون في قال ابن عباس لا يفقهون أن (٩) أمره إذا أراد شيئا (١٠) أن يقول له كن فيكون فيقولون لئن رجعنا إلى المعدينة من هذه الغزوة وهي غزوة بني المصطلق (١١) فليخرجن الأعز منها الأذل عنى بالأعز نفسه والأذل رسول الله المعدينة من هذه الغزوة وهي غزوة بني المصطلق (١١) فليخرجن الأعز منها الأذل عنى بالأعز نفسه والأذل رسول الله إياهم، وإظهار دينهم على سائر الأديان. ﴿ولكن المنافقين لا يعلمون فذلك ولو علموا ما قالوا هذه المقالة قوله (١٤): يَا يَتُ مَا رَزَقَنَكُم مِن قَبل أَن يُأْتِ أَحَدَكُمُ ٱلمُوثُ فيقُول رَبِّ لُولًا أَخْرَتِنَى إلى أَلْكُوبُ وَلَلْ أَخْرَتِنَى إلَى أَنْ أَنَ أَلَا الله خَبِيرُ بِمَا قَدْمَلُونَ الْنَالِم عَنْ فَلَ الله عَلَى وَلَلْ الْمُؤْتِ وَلَلْكُ فَلَولُون الله في أَصَدَّ وَاللّه خَبِيرُ بِمَا قَدْمَلُونَ الله وَلَانَ الله الله الله الله الله الله الله عَمْ وَالله وَلَا الله خَبِيرُ المَالَّة وَله أَلْكُونَ الله أَلْمُونُ وَالله وَلَالله خَبِيرُ الله وَالله والله والفواه والله والل

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا تَلْهَكُمُ أَمُوالكُم ﴾ يعني (١٥) لا تشغلكم أموالكم ﴿ ولا أولادكم عن ذكر الله ﴾ عن الصلوات (١٦) المفروضة. ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ أي: من (١٧) شغله ماله وولده عن ذكر الله ﴿ فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم ﴾ قال ابن عباس (١٨): يريد زكاة الأموال. ﴿ من قبل أن يأتي أحدكم الموت ﴾ فيسأل الرجعة (١٩) إلى الدنيا، وهو

 <sup>(</sup>۱) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) من أ، د. (٤) من أ، د.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة «المنافقين» ومسلم كتاب المنافقين وأحكامهم وتحفة الأحوذي كتاب التفسير تفسير سورة «المنافقون» ٣١٣/٩ و ٣١٤/٥ ومسند الإمام أحمد ٣٧٣/٤ والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة المنافقون ٣١٤/٥، ٤٩٠. وقال عنه: أخرجه البخاري متابعاً لأبي إسحاق من حديث شعبة عن الحسن عن محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم ولم يخرجاه بطوله والإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من أ. (٨) في أ الرزاق. (٩) ساقطة من أ. (١٠) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١١) غزوة بني المصطلق: ذكر بعض علماء السيرة أنها كانت في العام السادس من الهجرة. والصحيح الذي ذهب إليه عامة المحققين أنها كانت في شعبان من العام الخامس للهجرة. وسببها ما بلغ النبي على من أن بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن ضرار. فلما سمع رسول الله هي بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع. واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق. انظر طبقات ابن سعد ١٠٦/٣ وسيرة ابن هشام ٢/ ٢٩٠ وفتح الباري ٢٩٠/٤، ١٣٠.

<sup>(</sup>١٢) مابين المعقوفين ساقط من ب. د.

<sup>(</sup>١٣) في د العزة [ولرسوله].

<sup>(</sup>١٤) من ب. (١٤) في أومن.

<sup>(</sup>١٨) انظر جامع البيان ٢٨/٢٨ ومعالم التنزيل ٢/١٥٣ ولباب التأويل ١٠٢/٧ وزاد المسير ٢٧٧/٨.

<sup>(19)</sup> يسأل الرجعة عند الموت: أي يسأل أن يرد إلى الدنيا ليحسن العمل ويستدرك ما فات والرجعة مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء يقولون إن علي بن أبي طالب مستتر في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء اخرج مع فلان. ويشهد على سوء هذا المذهب قوله تعالى ﴿حتى إذا جاء أحدهم =

قوله: ﴿ فيقول رب لولا أخرجتني إلى أجل قريب ﴾ يعني: استزاده في أجله، حتى يتصدق ويتزكى. وهـو قوله: ﴿ فأصدق وأكن من الصالحين ﴾ قال الشحاك (١): لا ينزل بأحد الموت لم يحج ولم يؤد الزكاة إلا سأل الله (٢) تعالى الرجعة، وقرأ هذه الآية، وقال في قوله: ﴿ وأكن من الصالحين ﴾ يعني الحج. وروي ذلك عن أبي عباس (٣).

أخبرنا أبو بكر القاضي، نا<sup>(3)</sup> دعلج بن أحمد (<sup>(0)</sup>) نا محمد بن عبد الله بن سليمان، نا فياض بن زهير، نا عبد الرزاق، نا سفيان الثوري عن يحيى بن أبي حبة (<sup>(1)</sup> عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: قال رسول الله على (من كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلم يزل سأل الله الرجعة عند الموت، فقالوا: يا ابن عباس إنما كنا نرى هذا الكافر، فقال: أقرأ (<sup>(1)</sup>) عليكم بها (<sup>(1)</sup>) قرآنا (يا أيها الذين آمنوالا تلهكم أموالكم ولا أولادكم [عن ذكر الله]) (<sup>(1)</sup>) إلى قوله (فأصدق وأكن من الصالحين (<sup>(1)</sup>). قال الزجاج (<sup>(1)</sup>): معناه: هلا أخرتني وجزم أكن عطف على موضع فأصدق لأنه على معنى: إن أخرتني أصدق وأكن ومن قرأ وأكون فهو على لفظ فأصدق (<sup>(1)</sup>). ثم أخبر الله تعالى (<sup>(1)</sup>) أنه لا يؤخر (<sup>(1)</sup>) من انقضت مدته وحضر أجله فقال: ((ولن يؤخر الله نفساً) أي الموت (إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون) [من خير وشر] (<sup>(1)</sup>).

الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحاً سورة المؤمنون آية ٩٩ ـ يريد الكفار نحمد الله على الهداية والإيمان. انظر النهاية مادة (رجع) ٦٩.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٨/٧، ٧٧ ومعالم التنزيل ١/٤ ٣٥ ولباب التأويل ١٠٢/٧ وزاد المسير ٢٧٨/٨.

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) في ب، د أنا.

<sup>(°)</sup> دعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني: الإمام الفقيه كان من أوعية العلم وشيخ أهل الحديث. مات سنة ٣٥١ هـ. انظر طبقات الحفاظ

<sup>(</sup>٦) يحيى بن أبي حبة هو: أبو جناب يحيى بن أبي جناب الكلبي الكوفي واسم أبي حبة حي قال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وقال أبو نعيم: لم يكن بأبي الجناب بأس إلا أنه كان يدلس وكذا قال أحمد وابن معين وأبو داود عن أبي نعيم.

<sup>(</sup>٧) في ب أقرأ (بهذا). (٨) ساقطة من ب. (٩)

<sup>(</sup>١٠) رواه الترمذي في كتاب التفسير تفسير سورة (المنافقون) ١٩،٤١٨ وقال عنه: هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعوه. وهذا أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حبة وليس هو بالقوي في الحديث. انظر تفسير القرآن العظيم ٣٧٣/٤. وقال ابن كثير بعد ذكره لهذا الحديث: رواه سفياذ بن عيينة وغيره عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس من قوله وهو أصح، وضعف أبا جناب الكلبي (قلت) ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم.

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٥١.

<sup>(</sup>١٢) اختلف في (وأكن) فأبو عمرو بالواو بعد الكاف ونصب النون عطفاً على فأصدق المنصوب بأن بعد جواب التمني وهو (لولا أخرتني) وافقه الحسن واليزيدي وابن محيصن بخلفه والباقون بحذف الواو لالتقاء الساكنين وبجزم النون (قال الزمخشري) عطفاً على محل فأصدق كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن (وحكى) سيبويه عن الخليل أنه جزم على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني إذ لا محل له هنا لأن الشرط ليس بظاهر وإنما يعطف على المحل حيث يظهر الشرط كقوله تعالى همن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم سورة الأعراف آية ١٨٦ ـ جزم عطف على موضع فلا هادي لأنه لو وقع هناك فعل لا يجزم قال السمين وهذا هو المشهور عند النحويين ويلغز بهذا فيقال مع نية صالحة أين أتى حرف أظهره أبو عمرو وأدغمه الباقون. انظر النشر ١٨٨٨، والإتحاف ٤١٧ والكشاف ٤٣٦/٤.

<sup>(</sup>١٣) من د. (١٤) في ب يؤخر (يعني). (١٥) ما بين المعقوفين من أ.



[ثماني عشرة آية](٢)امدنيّة

أخبرنا أبو سعد محمد بن علي الخفاف، أنا محمد بن جعفر بن مطر بالإسناد الذي ذكرناه (٣) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ «ومن قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة»(٤) بسم الله الرحمن الرحيم

يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّةُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُو فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُو فَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَالْأَرْضِ وَالْمَاكُونَ وَمَا فِي ٱلْمَاتُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ فَاحْسَنَ صُورَكُو وَاللّهُ عَلِيمٌ عِلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُورَكُو وَإِلِيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَي يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

﴿يسبح لله [ما في السموات وما في الأرض]﴾ (٥) الآية [مفسرة فيما تقدم] (٢) ﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قال عطاء: فمنكم مصدق ومنكم جاحد. وقال الوالبي عن ابن عباس: إن الله تعالى (٧) خلق بني آدم مؤمناً وكافراً ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمناً وكافراً (٨). قال الزجاج (٩): جاء في التفسير أن يحيى بن زكريا (عليهما السلام) (١٠) خلق في بطن أمه مؤمناً، وخلق فرعون في بطن أمه كافراً (١١). وما بعد هذا ظاهر إلى قوله:

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ فَإِلَى اللَّهُ مَا كُنَّهُ وَكُالُهُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَلُلُّهُمْ

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، د ذكرنا.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريج الكشاف ٤٤١/٤ أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبيّ بن كعب رضي الله عنه. وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٢/٢٥٣ ولباب التأويل ١٠٣/٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٩) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۱۰) من ب.

<sup>(</sup>١١) ذكره صاحب زاد المسير ٨/ ٢٨٠ والجامع لأحكام القرآن ٢٦١١/١، ٦٦١٢ ثم قال: قال الزجاج: وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة: أن الله خلق الكافر، وكفره فعل له وكسب. مع أن الله خالق الكفر، وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدر عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا يليقان بالله تعالى. وفي هذا سلامة من الجبر والقدر. وانظر معالم التنزيل ٣٥٢/٤ ولباب التأويل ١٠٣/٧ وفتح القدير ٥/ ٢٣٥.

## بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَلَوْاً وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿

﴿ أَلَم يَأْتَكُم نَبا الذين كفروا من قبل ﴾ يخاطب أهل مكة ويخوّفهم بما نزله (١) بمن قبلهم من الكفار وهو قوله ﴿ فذاقوا وبال أمرهم ﴾ يعني ما لحقهم من العذاب في الدنيا ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ في الآخرة ﴿ ذلك ﴾ الذي لحقهم من العذاب ﴿ بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ﴾ فينكرون ذلك ويقولون: ﴿ أبشر ﴾ [آدمي مثلنا] (٢) ﴿ يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله ﴾ عن إيمانهم وعبادتهم. ثم أخبر عن إنكارهم البعث بقوله:

﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾ الآية ﴿ يوم يجمعكم ﴾ أراد لتنبؤن يوم يجمعكم ﴿ ليوم الجمع ﴾ يعني يوم القيامة يجمع فيه أهل السموات وأهل الأرض ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ (٢) يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، وأهل الإيمان أهل الكفر، فلا غبن أبين منه، هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يدخلون النار وقوله:

﴿ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ﴾ قال ابن عباس: بعلمه وقضائه (٤) ﴿ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ [قال مقاتل بن حيان: يهد قلبه] (٥) عند المصيبة. فيعلم أنها من الله، فيسلم لقضائه ويسترجع (١). قال أبو ظبيان (٧): كنا

<sup>(</sup>١) في أ، ب نزل.

<sup>(</sup>٣) التغابن: الغبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء، فإن كان ذلك في مال يقال: غبن فلان، وإن كان في رأي يقال: غبن وغبنت كذا غبناً لذا اغفلت عنه فعددت ذلك غبناً، ويوم القيامة لظهور الغبن في المبايعة المشار إليها بقوله ﴿ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله﴾ سورة البقرة آية ٢٠٧ \_ وبقوله ﴿إن الله اشترى من المؤمنين﴾ آية ١١١ من سورة التوبة \_ بقوله ﴿الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً﴾ الاية ٧٧ من سورة آل عمران \_ فعلموا أنهم غبنوا فيما تركوا من المبايعة وفيما تعاطوه من ذلك وسئل بعضهم عن يوم التغابن فقال: تبدو الأشياء لهم بخلاف مقاديرهم في الدنيا، قال بعض المفسرين: أصل الغبن إخفاء الشيء. والغبن بالفتح الموضع الذي يخفى فيه الشيء. انظر المفردات مادة (غبن) ص ٣٥٧، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ١٨/ ٧٩ ومعالم التنزيل ٣٥٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١٨/١٠ ولباب التأويل ١٠٤/٧ وزاد المسير ٢٨٣/٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من د. (٦) انظر جامع البيان ٢٨ / ٧٩، ٨٠ ومعالم التنزيل ٣٥٣/٤ وزاد المسير ٢٨٣/٨.

<sup>(</sup>٧) أبو ظبيان: هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي أبو ظبيان الكوفي ثقة من الثانية مات سنة ٩٠ وقيل غير ذلك. انظر التقريب ١/ ١٨٢.

نعرض المصاحف عند علقمة بن قيس، فنمر بهذه الآية ﴿ما أصابِ من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه﴾ فسألناه عنها فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم. قوله:

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا إِن مِن أَزُواجِكُم وأولادكُم عدوًا لكم فاحذروهم ﴾ (١) قال ابن عباس (٢): هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينة فلم تدعهم أزواجهم وأولادهم. فهو قوله عدوا لكم فاحذروهم أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة. قوله ﴿ وَإِن تعفوا وتصفحوا ﴾ قال هو أن الرجل من هؤلاء إذا هاجر رأى الناس قد سبقوه في الهجرة وتفقهوا (٢) في الدين هُمَّ أن يعاقب زوجته (٤) وولده الذين ثبطوه عن الهجرة، وإن لحقوا به في دار الهجرة لم ينفق عليهم ولم يصبهم بخير. فأنزل الله تعلل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ بلاء وشغل عن الآخرة. والإنسان بسبب المال والولد يقع في العظائم، ويتناول الحرام إلا من عصمه الله، ويشهد (١) لهذا ما أخبرنا أبو سعد (٢) عبد الرحمن بن حمدان، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي زيد بن الحباب حدثني حسين (٨) بن واقد المروزي حدثني (٩) عبد الله بن بريدة قال (١٠): سمعت أبي بريدة (١١) يقول: ويد بن الحباب حدثني حسين (٨) إن واقد المروزي حدثني (١) عبد الله عنهما] (١٥) عليه ما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله عليه وسلم] (١٥) [عن المنبر] (١٦) فحملهما ووضعهما بين يديه. ثم قال: صدق الله عز وجل فنزل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (١٥) [عن المنبر] (١٦) فحملهما ووضعهما بين يديه. ثم قال: صدق الله عز وجل

(٣) في ب، د فقهوا.

<sup>(</sup>١) من أ.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٨٠/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٥٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٦٢٠/١٠ ولباب التأويل ١٠٥/٧ وزاد المسير ٢٨٤/٨ وأسباب النزول للواحدي ٤٦٢ وتفسير القرآن العظيم ٣٧٦/٤ وسنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة التغابن ٤١٠،٤١٩.

<sup>(</sup>V) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب، د زوجة. (A) في ب، حميد.

<sup>(</sup>٥) من أ. (٩) في دنا.

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>١١) هو بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي، صحابي أسلم قبل بدر، مات سنة ٦٣ هـ. انظر التقريب ٩٦/١.

<sup>(</sup>١٢) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني سبط رسول الله ﷺ وريحانته استشهد يوم عاشوراء سنة ٦١ هجرية وله ٥٦ سنة. انظر التقريب ١/٧٧/.

<sup>(</sup>١٣) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله ﷺ، وريحانته، وقد صحبه، وحفظ عنه، مات شهيداً بالسم سنة ٤٩ هجرية وهو ابن ٤٧ سنة وقيل بل مات سنة ٥٠ هجرية وقيل بعدها. انظر التقريب ١٦٨/١.

<sup>(</sup>١٤) من ب.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما (١) وقوله ﴿والله عنده أجر عظيم ﴾ ثواب جزيل وهو الجنة . والمعنى : لا تعصوه بسبب الأولاد ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم . ﴿فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ ما أطقتم . وقال الربيع (١) : اتقوا الله جهدكم . وهذه الآية نسخت قوله تعالى : ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ (١) ﴿واسمعوا ﴾ لله ولرسوله ، وأطيعوهما فيما يأمرانكم ﴿وأنفقوا ﴾ من أموالكم في حق الله ﴿خيراً لأنفسكم ومن يوق شع نفسه ﴾ حتى يعطي حق الله من ماله ﴿فأولئك هم المفلحون ﴾ وقد مر هذا(٤) في سورة الحشر(٥) ، وباقي السورة مفسر فيما تقدم (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده جـ ٥/ ص ٣٥٤ وفي سنده الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي. قال الحافظ ابن حجر في التقريب ١٨٠/١: ثقة، له أوهام، وقال أيضاً في تخريج الكشاف ٤/٠٤٤ أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار، من رواية حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه. قال البزار لا نعلم له طريقاً إلا هذا. ورواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب الإمام يقطع الخطبة للأمر بحدث والنسائي في كتاب الجمعة باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وابن ماجه في فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة وكتاب العيدين باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وابن ماجه في كتاب اللباس باب لبس الأحمر للرجال. والترمذي في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ٥/٨٥٦ ـ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.

<sup>(</sup>۲) انظر جامع البيان ۲۸/۲۸ والجامع لأحكام القرآن ۱۹/۲۳/۱۰ وفتح القدير ۱۳۸/۰.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية رقم ١٠٢. وانظر تفسير عبد الرزاق ١١٣٧/٣ وجامع البيان ٨٢/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٥٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٢/٢٨. ولباب التأويل ١٠٦/٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٧٧/٤ والناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الدين سلامة ٩٣ ومكى بن أبي طالب في الإيضاح ص ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) وذلك عند تفسير الآية رقم ٩ منها.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير آيتي ١١، ١٨ من سورة الحديد وآية ٢٢ من سورة الحشر.



أخبرنا أبو عثمان الزعفراني، أنا أبو عمرو بن مطر بالإسناد الذي ذكرنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على «ومن قرأ سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء مات على «اسنة رسول الله هيه ها» بسم الله الرحمن الرحيم يَتَأَيُّها النبي إذا طلقتم النساء أي النبي وأحصوا المعتم النبي أي النبي الن

﴿ يَا أَيْهَا النبي إِذَا طَلَقتُم النساء ﴾ نادى النبي على ثم خاطب أمته، لأنه السيد المقدم فإذا نودي وخوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب. ومعنى ﴿إذا طَلَقتُم النساء ﴾ (٥) إذا أردتم التطليق كقوله ﴿إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ (١) ﴿ وَإِذَا قرأت القرآن ﴾ (٧) ﴿ وَطَلَقُوهِن لَعَدَتُهِن ﴾ نزلت في عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي (٨) حائض، فأمر الله تعالى (٩) الزوج أن يطلق امرأته إذا شاء الطلاق في طهرها (١٠) ، وهو قوله: ﴿لعدتهن ﴾ أي لزمان عدتهن وهو الطهر. والطلاق نوعان: سني ، وبدعي . والسني: أن يقع في طهر لم يجامع فيه ، فذلك هو الطلاق للعدة ، لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل في العدة عقيب الطلاق ، فلا يطول عليها زمان العدة . والآية دلت على إيقاع الطلاق في الطهر ، ودلت السنة على أن ذلك الطهر يجب أن يكون غير مجامع فيه حتى يكون الطلاق سنياً (١١) . وهو ما أخبرناه

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) في النسخ أ، بـ، د (في) والمثبت في الأصل من الكشاف ٤ / ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام ابن حجر في تُخريج الكشاف ٤/٤٤ أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبيّ بن كعب. وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة جزء من الآية ٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء جزء من الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٨) من أ.

<sup>(</sup>٩) من أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير عبد الرزاق ١١٣٨/٣ وجامع البيان ٨٥/٢٨ ومعالم التنزيل ٢٥٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٧٦٠ ولباب التأويل ١٠٧/١، ١٠٦/٧ وأسباب النزول للواحدي ٤٦٤، ٤٦٤ وتفسير القرآن العظيم ٣٧٧/٤.

<sup>(</sup>١١) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٨٢٥ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦٦٣٠ والمغني لابن قدامة ٩٨/٧، ٩٩ والفقه على المذاهب الأربعة ٤/٧٩٪.

منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الصوفي، أنا عمر بن أحمد الحيري، نا محمد بن زنجويه نا عبد العزيز بن يحيى، نا ألليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر: (أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمر رسول الله في أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى(١) أن يطلق لها النساء) رواه البخاري(٢) ومسلم(٣) عن قتيبة عن الليث والطلاق البدعي: أن يقع في حال الحيض أو في طهر قد جومعت فيه، وهو واقع وصاحبه آثم(٤).

حدثنا الاستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرابيني إملاء أنا محمد بن داود (٥) بن مسعود نا محمد بن أيوب أنا أبو عمر الحوضي (١) نا شعبة عن أنس بن سيرين (٧) قال: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي على فقال: «مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء» قلت: يحتسب بها قال: «فمه» رواه البخاري (٨) عن سليمان بن حرب ورواه مسلم (٩) عن عبد الرحمن بن بشر عن شهر كلاهما عن شعبة.

أخبرنا أبو منصور المنصوري، أنا علي بن عمر الحافظ قال: قرىء على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم سعيد بن يحيى الأموي نا (١٠) إدريس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن [يونس بن جبير أبي غالب (١١)] قال: قلت لابن عمر: اعتددت بتلك الطلقة؟ فقال: وما لي لا أعتد (١٣) بها وإن كنت عجزت واستحمقت (١٤). وقوله وأحصوا العدة إنما أمر (١٥) بإحصاء العدة لتوزيع الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً، وهو أحسن من جمعها

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الطلاق وكتاب الطلاق أول الكتاب وباب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق وباب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته وباب «وبعولتهن أحق بردهن في العدة»، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين وباب مراجعة الحائض كل أولئك في كتاب الطلاق وكتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤثر برجعها. وأبو داود في كتاب الطلاق باب ما يفعل الطلاق باب طلاق السنة ٤/ ٣٣٩ ـ ٣٤٢ والنسائي كتاب الطلاق باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض. وابن ماجة كتاب الطلاق باب الحامل كيف تطلق ومسند الإمام أحمد ٤٣/١، ٤٤، ٢٦/٢، ٣٤، ٥١ وي، ٥٠ ـ ٥١، ٢٥/ ٢٦/٢، ٣٤، ١٤١، ٣٨٦/٣، ١٤٦، ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر أحكام القرآن ٤/١٨٢٥، ١٨٢٦ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٠٠٠: ٦٦٣٢ والمغني ٩٧/٧: ٩٩ والفقه على المذاهب الأربعة ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في أ برداد.

<sup>(</sup>٦) أبو عمر الحوضي: حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري ـ ثقة. مات سنة ٢٢٥ هجرية. انـظر التهذيب ٤٠٦/٢ والتقريب ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٧) أنس بن سيرين الأنصاري أبو موسى وقيل أبو حمزة وقيل أبو عبد الله البصري أخو محمد ـ ثقة من الثالثة مات سنة ١١٨ هجرية وقيل سنة ٢١٠ هجرية انظر التقريب ٨٤/١.

<sup>(</sup>٨) انظر صحيح البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق.

<sup>(</sup>٩) انظر صحيح مسلم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د ابن.

<sup>(</sup>١١) يونس بن جبير الباهلي، أبو غالب البصري، ثقة، من الثالثة، مات بعد التسعين، انظر التقريب ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>١٢) في ب ابن يونس عن ابن غلاب وفي أ يونس ابن غلاب.

<sup>(</sup>۱۳) في ب اعتدت.

<sup>(</sup>١٥) في ب، د أمرنا.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤/٣٥٥.

في قرء واحد، وللعلم (١) ببقاء زمان الرجعة، ولمراعاة النفقة والسكني ﴿واتقوا الله (٢) ربكم ﴾ فلا تعصوه فيما أمركم به (٣) ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن﴾ لا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه الذي كان يساكنها فيه قبل الطلاق.

﴿ولا يخرجن﴾ وعلى(١) المرأة أيضاً ألا تخرج في عدتها إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرج أثمت سواء خرجب ليلاً أو نهاراً. وقوله ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة ها هنا<sup>(٥)</sup> الزنا<sup>(١)</sup> وهو<sup>(٧)</sup> أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها، وقال السدي والكلبي: الفاحشة خروجها من البيت في زمان العدة(^)، وقال الضحاك وقتادة: هي النشوز وسوء الخلق(٩) فهمي إذا زنت أو خرجت في عدتها، أو نشزت، كان للزوج إخراجها من البيت، وقطع سكناها. وقوله ﴿وتلك حدود الله﴾ يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها ﴿ومن يتعد حدود الله﴾ فيطلق لغير السنة ﴿فقد ظلم نفسه﴾ أثم فيما بينه وبين الله تعالى (١٠) ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾ يوقع في قلب الزوج المحبة لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين (١١)، وهذا يدل على أن المستحب في التطليق أن يوقع متفرقاً وأن (١٢) لا يجمع بين الثلاث. قال الزجاج (١٣): وإذا (١٤) طلقها ثلاثًا في وقت واحد فلا معنى لقوله ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ ,مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبُ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١

﴿ فَإِذَا بِلَغْنِ أَجِلُهِنَّ ﴾ قاربن انقضاء أجل العدة ﴿ فأمسكوهن ﴾ بأن (١٥) تراجعوهن ﴿ بِمعروف ﴾ بما أمر الله به. وهذا مفسر في سورة البقرة (١٦) ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ قال المفسرون (١٧): أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند

<sup>(</sup>١) في أوالعلم. (٢) من أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في أعلى.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د. (٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) ممن قال ذلك: ابن مسعود ومجاهد وابن عباس والشعبي وعكرمة والضحاك وقتادة والحسن وصالح بن مسلم وابن زيد وغيرهم. انظر جامع البيان ٢٨ / ٨٦ ومعالم التنزيل ٢٥٧/٤ ولباب التأويل ١٠٨/٧ وزاد المسير ٨٩/٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٧) في د وهي .

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٢٨/ ٨٨ ومعالم التنزيل ٤/٣٥٧ ولباب التأويل ١٠٨/٧ وزاد المسير ٨/٢٨٩.

<sup>(</sup>٩) انظر المراجع السابقة وتفسير القرآن العظيم ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من د وفي ب عز وجل.

<sup>(</sup>١١) في أ التطليقتين.

<sup>(</sup>۱۲) من أ.

<sup>(</sup>١٣) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥٢.

<sup>(</sup>١٥) في أأن. (١٤) في د وإن والصواب ما في الأصل لموافقته ما جاء في المعاني. (١٦) (الآية ١٣١).

<sup>(</sup>١٧) ممن قال ذلك ابن عباس والسدي وغيرهما.انظر جامع البيان ٨٨/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٥٧/٤ وزاد المسير ٨/٠٩٠ ولباب التأويل ١٠٩/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٠٩/٤.

الرجعة. ثم قال للشهداء: ﴿وأقيموا الشهادة لله ﴿() وهو مفسر فيما سبق إلى قوله ﴿ومِن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ قال أكثر المفسرين (٢): نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر العدو ابناً له فأتى النبي على فذكر له بذلك وشكا إليه الفاقة أيضاً فقال له: «اتق الله واصبر، وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] (٣) » ففعل الرجل ذلك، فبينا هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو، فأصاب إبلاً ، وجاء بها إلى أبيه . فذلك قوله ﴿ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ (٤) أخبرنا أبو منصور بن طاهر أنا القاسم بن غانم بن حمويه الطويل نا محمد بن إبراهيم بن سعيد نا عمرو بن الحصين نا سعيد بن راشد (٥) حدثني عبد الله بن سعيد نا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله على ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ قال: «من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، وشدائد يوم القيامة (٢) أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي (٧) نا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب (٢٠) عن محمد بن عثمان بن سعيد الدارمي نا مهدي بن جعفر (٨) الرملي (٩) نا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب مصعب (٢٠) عن محمد بن

(١) من ب.

- (٣) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.
- (٤) انظر جامع البيان ٢٩/٨، ٩٠ ومعالم التنزيل ٣٥٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠ / ٦٦٣٦، ٦٦٤٠ ولباب التأويل ١٠٩/٧ وأسباب النزول للواحدي ٤٦٤ وزاد المسير ٢٩١، ٢٩١ وتفسير القرآن العظيم ١٠٩/٣ والدر المنثور ٢٣٢/٦. وقال عنه ابن حجر في تخريج الكشاف ٤٤٥/٤: أخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «جاء» عوف بن مالك إلى النبي هذك فذكر نحوه ولم يسم الابن لكن قال: أنه أحضر أربعة آلاف شأة ورواه البيهقي في الدلائل من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه، وفيه فلم يلبث الرجل أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت. فأتى النبي هؤه فأخبره فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم بمسألة الله والرغبة إليه وقرأ عليهم «ومن يتق الله» الآية وروى الحاكم من طريق سالم بن الجعد عن جابر قال «نزلت هذه الآية في رجل من أشجع كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال، فأتى رسول الله ﴿ الله فقال: اتبق الله واصبر، فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم كان العدو أصابها فذكره مختصراً. وفيه عبيد بن كثير تركه الأزدي وعباد بن يعقوب. وهو رافضي وقال عنه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة الطلاق ٢/٢١٤: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي قيل منكر وعباد رافضي وعبيد متروك. قاله الأزدى.
- (°) سعيد بن راشد السماك أبو محمد المازني البصري. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عنه قال: ضعيف الحديث، منكر الحديث. انظر الجرح والتعديل ١٩/٤، ٢٠.
- (٦) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٣٤٥ وقال عنه رواه الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال عنه ابن حجر في تخريج الكشاف ٤ / ٥٤٤. أخرجه الثعلبي والواحدي من رواية سعيد بن راشد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس به مرفوعاً. ورواه أبو نعيم موقوفاً على قتادة في ترجمته في الحلية. وذكره ابن جزيّ في تفسيره ٢٨ / ٩ موقوفاً على قتادة والدر تفسيره ٢٨ / ٩ موقوفاً على قتادة والدر المجامع لأحكام القرآن ١٠ / ٢٦٣٩ وذكره ابن كثير في تفسيره ٤ / ٣٨٠ موقوفاً على قتادة والدر المنثور ٦ / ٣٣٢ وقال صاحبه:أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم والديلمي من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس. وابن أبي الدنيا في التوكل على الله ص ٢٥ تحقيق مجدي السيد إبراهيم ط مكتبة القرآن بالقاهرة وصاحب كنز العمال سنن الأقوال والأفعال باب التوكل عن ابن عباس وعزاه لابن أبي الدنيا في التوكل والدر المنثور ٦ / ٣٣٤ وقال عنه: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والجامع الصغير ٣ / ٣٦٤ وقال عنه شارحه الشيخ العزيزي: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل عن ابن عباس وإسناده حسن.
  - (٧) أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي الطرائفي مسند نيسابور توفي سنة ٣٤٦ هـ. انظر تذكرة الحفاظ ٨٦٣/٣.
    - (٨) من مسند الإمام أحمد وفي أ، ب، د حفص.
- (٩) مهدي بن جعفر بن حيان، بتشديد التحتانية، الرملي الزاهد، صدوق، له أوهام، من العاشرة، مات سنة ثلاثين. انظر التقريب ٢/٢٧٠.
  - (١٠) الحكم بن مصعب المخزومي الدمشقي مجهول من السابعة انظر التقريب ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٨/ ٨٩ ولباب التأويل ١٠٩/٧ وزاد المسير ١٠٩٨، ٢٩١.

على بن (۱) عبد الله بن عباس (۲) عن أبيه (۳) عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكثر الاستغفار جعل الله له (٤) من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً » (٥) وقوله ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ أي : ومن (١) يثق به فيما نابه كفاه الله ما أهمه . كما ورد في الحديث «من سره أن يكون أقوى من الناس فليتوكل على الله » (٢) ﴿إن الله بالغ أمره سيبلغ أمره فيما يريد منكم . ومن أضاف حذف التنوين وهو مراد كقوله : ﴿إنا مرسلوا الناقة ﴾ (٨) و ﴿هدياً بالغ الكعبة ﴾ (٩) ﴿وقد جعل الله لكل شيء ﴾ من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه قدر الله ذلك كله لا يقدم ولا يؤخر . وقوله :

وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَنْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُهُ أَشَّهُرٍ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ الْجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا إِنَّ ذَلُو اللهِ أَمْرُ ٱللهِ أَنزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَنِّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا إِنَّ ذَلِكَ أَمْرُ ٱللهِ أَنزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَنِّقِ ٱللهَ يَخْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسُرًا أَنْ وَمَن يَنِّقِ اللهَ يَعْمُ لَهُ وَاللهَ مَنْ اللهِ اللهِ أَنزَلهُ وَاللهِ أَنْ لَهُ وَمَن يَنِّقِ اللهَ يَكُمُ اللهِ أَنزَلهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

﴿واللائي يئسن﴾ الآية لما نزلت عدة النساء المطلقة والمتوفى عنها زوجها في سورة البقرة (١٠) قال أبي [بن كعب] (١١) يا رسول الله «إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من (١١) لم يذكر فيه شيء قال: ما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل. فنزلت ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ﴾ (١٣) شككتم فلم تدروا ما عدتهن ﴿فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لمحضن أي هن بمنزلة الكبيرة التي (١٤) قد يئست، عدتها (١٥) ثلاثة أشهر ﴿وأولات الأحمال ﴾ يعني الحوامل

<sup>(</sup>١) في أعن.

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي ثقة، من السادسة لم يثبت سماعه عن جده مات سنة ١٢٤ هـ أو سنة ١٢٥ هـ انظر التقريب ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) على بن عبد الله بن عباس الهاشمي أبو محمد ثقة عابد من الثالثة مات سنة ١١٨ هـ على الصحيح. انظر التقريب ٢ / ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) انظر مسند الإمام أحمد ٢٤٨/٤ والدر المنثور ٣٣٣٣ وقال صاحبه: أخرجه أحمد وابن مردويه والجامع لأحكام القرآن ١٠/٠٦٦٠ وتفسير القرآن العظيم ٣٨٠/٤.

<sup>(</sup>٦) في ب من.

<sup>(</sup>۷) ذكره صاحب إتحاف السادة المتقين ٣٨٨/٩ وقال بعد ذكره: هذا لفظ الحاكم والبيهقي ورواه عبد بن حميد وإسحاق بن راهويه وابن أبي الدنيا في التوكل وأبو يعلى والطبراني وصاحب الحلية كلهم من طريق هشام ين زياد أبي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس. قال البيهقي في الزهد: تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث وانظر الـزهد لأحمد بـن حنبل ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٨) سورة القمر آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة آية ه٩.

<sup>(</sup>١٠) عند الأيتين ٢٢٧، ٢٣٢.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>١٣) رواه صاحب جامع البيان ٩١/٢٨، ومعالم التنزيل ٣٥٨/٤، والمجامع لأحكام القرآن ٦٦٤١/١٠، ولباب التأويل ١١٠/٧ وزاد المسير ٢٩٣/٨ وأسباب النزول للواحدي ص ٤٦٥ وأحكام القرآن للشافعي ٣٢٤/١ والمستدرك في ٤٩٢/٢ وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأورده السيوطي في «الدر» ٢٣٤/٦ وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في «سننه» عن أبي بن كعب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٥) في ب بعدتها.

﴿ أَجِلُهِنَ ﴾ عدتهن ﴿ أَن يضعن حملهن ﴾ أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها، مطلقة كانت، أو متوفى عنها زوجها. ﴿ومن يتق الله ﴾ في جميع ما أمره الله (١) [بطاعته فيه ﴿يجعل له من أمره يسرا ﴾ يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة ﴿ذلك ﴾ يعني ما ذكر من الأحكام ﴿أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله] (٢) ﴾ بطاعته ﴿يكفر عنه سيئاته ﴾ من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ﴿ويعظم له ﴾ في الآخرة ﴿أجرا ﴾.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُ وَهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلِنَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بِيَّنَكُم بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ ١ لِينْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ - وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقْ مِمَّآ ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَنها سَيَجْعَلُ

ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرُا ١

﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ من صلة معناه: أسكنوهن حيث سكنتم ﴿من وجدكم ﴾ سعتكم وطاقتكم. والوجد معناه (٣) المقدرة. قال الفراء: يقول على ما يجد، فإن كان موسعاً وسع عليها في المسكن والنفقـة، وإن كـان مقتـراً<sup>(٤)</sup> فعلى قـدر ذلــك(°). قـال قتــادة(٢): وإن(<sup>٧)</sup> لم تجـد إلا نــاحيـة بيتــك فأسكنها فيه ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ نهي الله تعالى (^)عن مضارتهن بالتضييق عليهن في المسكن والنفقة ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾؛ لأن عدتها تكون بوضع الحمل، فلها النفقة إلى أن تضع حملها وإن كانت مطلقة ثانية (٩) أو ثالثة فإنها تستحق النفقة إذا كانت حاملًا (١٠) ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ يعني حق الرضاع وأجرته ﴿وأتمروا بينكم (١١) بمعروف﴾ قال مقاتل(١٢): يتراضى الأب والأم أجر مسمى والخطاب للأزواج من الرجال والنساء، يأمرهم أن يأتوا المعروف وما هو الأحسن، ولايقصدوا التعاسر والضرار ﴿وإن تعاسرتم﴾ في الأجرة ولم يتراض الوالدان على شيء ﴿فسترضع له أخرى﴾ أي(١٣): فليسترضع(١٤) الوالد غير والدة الصبي. ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن، على قدر سعتهم [﴿ ومن قدر عليه رزقه ﴾](١٥) أي كان رزقه بمقدار (١٦) القوت ﴿فلينفق مما آتاه الله ﴾ فلينفق على قدر ذلك (١٧) ﴿لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ﴾ أعطاها من الرزق ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا ﴾ بعد ضيق وشدة وغنى وسعة. وكان الغالب على

(٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من ب، د. (٦) انظر جامع البيان ٢٨ / ٩٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>V) في أ إن .

<sup>(</sup>٤) في أفقيرآ. (٨) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن ١٦٣/٣. (٩) في ب، د بائنة.

<sup>(</sup>١٠) انظر أحكام القرآن ٤/١٨٣٩، ١٨٤٠، والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٦٦٧ وجامع البيان ٢٨/٩٥.

<sup>(</sup>١١) في د منكم.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٤/ ٣٦٠ والجامع لأحكام القرآن ٢٦٤٨/١٠ وتفسير القرآن العظيم ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د. (١٤) في أفسيرضع.

<sup>(</sup>١٦) في أعلى قدر.

<sup>(</sup>١٧) في أذلك (ومن كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على قدر ذلك).

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين من أ.

أكثرهم في ذلك الوقت الفقر، ثم فتح الله عليهم بعد ذلك وجعل يسرآ بعد عسر.

وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْ مِهَا وَكَانَ عَنِهَ أَمْ هِا خُسَرًا ﴿ فَاللّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَ الّذِينَ عَامَنُوا قَدْ أَزَلَ اللّهُ عُإِيكُمُ وَكُرًا ﴾ عَلِمَ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَ الّذِينَ عَامَنُوا قَدَ أَنْزَلَ اللّهُ عُلِكُمُ وَمَن يُوقِينَ وَسَلَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَمِلُوا اللّهَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٨/٧٨ ولباب التأويل ١١٣/٧ وتفسير القرآن العظيم ٣٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٣٦١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢/١٠ ٦٦٥ وزاد المسير ٢٩٨/٨.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) من ب.

<sup>(</sup>٨) في أعليكم.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير عبد الرزاق ١١٤٠/٣ وجامع البيان ٩٩/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٦١/٤ ولبـاب التأويـل ١١٤/٧ وتفسير القـرآن العظيم ٤/٣٨٥ والدر المنثور ٢٣٨/٦.



[اثنتا عشرة آية]<sup>(٢)</sup> مدنيّة

أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر المقري، أنا محمد بن جعفر السختياني، نا إبراهيم بن شريك، نـا أحمد بن يونس، نا المدايني بالإسناد الذي سبق ذكره (٣) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ أعطاه الله توبة نصوحاً (٤).

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُونِجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ اَلنَّهِ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورٌ تَحِلَّهَ أَيْمَانِكُمُّ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ١ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَبْأَكَ هَلَاًّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَىٰ رَثُهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَنِنَاتٍ تَبْبِكَتٍ عَلِيدًاتِ سَيْحَتِ ثَيِّبُتِ وَأَبْكَارًا ١

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ قال المفسرون (٥٠): كان النبي ﷺ في بيت حفصة، فزارت أباها، فلما رجعت أبصرت مارية (٢) في بيتها مع النبي عليه، فلم تدخل حتى خرجت مارية، ثم دخلت وقالت: إني رأيت من كان معك في البيت. وكان ذلك يوم عائشة، فلما رأىالنبي ﷺ في وجه<sup>ا</sup> حفصة الغيرة والكآبة قال لها «لا تخبري عائشة ولك(٧) عليّ ألا أقربها أبداً» فأخبرت حفصة عائشة وكانتا

(٣) من د.

(٢) ما بين المعقوفين من أ.

(٧) في ب وذلك.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريج الكشاف ٤ / ٤٦: أخرجه الثعلمي وابن مردويه بإسنادهما إلى أبيّ بن كعب، وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) ممن قال ذلك: زيد بـن أسلم ومسروق وقتادة والشعبي والضحاك وعامر وابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس والحسن ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير وغيرهم. انظر جامع البيان ٢٨/١٠٠: ١٠٣ والجامع لأحكام القرآن ٢١/٧٦٧، ٦٦٥٨ ومعالم التنزيل ٣٦٣/٤ وأسباب النزول للواحدي ٤٦٦ ولباب التأويل ١١٦/١ وتفسير القرآن العظيم ٣٨٧/٤، ٣٨٧ وفتح الباري ٢٥٧/٨ والمستدرك كتاب التفسير باب سورة التحريم ٤٩٣/٢ وقال عنه: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وزاد المسير ٢٠٢٨، ٣٠٣ والدر المنثور ٦/٢٣٩: ٢٤١. وذكره الطبراني في الأوسط من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمه قال الذهبي مجهول وخبره ساقط. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة «التحريم» ١٢٦/٧، ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) مارية القبطية مولاة رسول الله ﷺ، وسريته وأم ولده إبراهيم توفيت سنة ١٦ هـ وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر طبقات ابن سعد ١٥٣/٨ وأسد الغابة ٢٦١/٧.

متصافيتين، فغضبت عائشة، ولم تزل بالنبي على حتى حلف ألا يقرب مارية، فأنزل الله هذه السورة. قال سعيد بن جبير (۱) جاء رجل إلى ابن عباس فقال: جعلت امرأتي علي حراماً. قال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا [هذه الآية](۲) ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية. عليك أغلظ الكفارات عتق (۱) رقبة وقوله ﴿ تبتغي مرضات أزواجك ﴾ أي تطلب رضاهن بتحريم مارية على نفسك ﴿ والله غفور رحيم ﴾ غفر لك ما فعلت من تحريم الجارية على نفسك ﴿ وقله غفور رحيم ﴾ غفر لك ما فعلت من تحريم الجارية على نفسك ﴿ وقله فوض الله لكم ﴾ أي بين وأوجب ﴿ تحلة (١) أيمانكم ﴾ تحليلها بالكفارة، وتحلة أصلها: تحللة على وزن تفعلة فأدغمت، وتفعلة من مصادر التفعيل كالتوضية والتسمية. قال مقاتل (١٠): قد بين الله كفارة إيمانكم في سورة المائدة (١٠). أمر الله نبيه [صلى الله عليه وسلم] (١) أن يكفر يمينه ، ويراجع وليدته ، فأعتق رقبة. قال الزجاج (١٠): وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله. ﴿ والله مولاكم ﴾ وليكم وناصركم ﴿ وهو العليم ﴾ بخلقه ﴿ الحكيم ﴾ فيما فرض من حكمه قوله (١) ﴿ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ﴾ قال جماعة المفسرين (١٠): إن النبي ﷺ لما رأى الغيرة و الكراهية في وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسرً إليها بشبئين: تحريم (١١) الأمة على نفسه ، وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر (١١) بشبئين: تحريم (١١) الأمة على نفسه ، وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر (١٢)

<sup>(</sup>١) رواه صاحب الجامع لأحكام القرآن ٦٦٦٢/١٠ وتفسير القرآن العظيم ٣٨٧/٤ وقال عنه ابن كثير: تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ وسنن النسائي كتاب الطلاق باب تأويل قوله عز وجل ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ١٥١/٦ والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة التحريم ٤٩٣/٢، ٤٩٤ وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) تحلة: أي بيان ما تحل به عقدة أيمانكم من الكفارة. انظر المفردات مادة حل «ص ١٢٨».

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٣٦٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٤/٦٠ ولباب التأويل ١١٦/٧ وزاد المسير ٣٠٦/٨ وفتح القدير ٥/٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) وذلك عند قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾ الآية من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من د وفي ب عليه السلام.

<sup>(</sup>٨) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥٤.

<sup>(</sup>٩) من ب.

<sup>(</sup>١٠) ممن قال ذلك سعيد بن جبير وابن عباس والكلبي وميمون بن مهران.انظر معالم التنزيل ٣٦٣/٤، ٣٦٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١/٧١٠ ولباب التأويل ١١٧/٧ وزاد المسير ٣٠٨/٨.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، د بتحريم

<sup>(</sup>١٢) قال السيوطي في «الدر، ٣٤١/٦ أخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران في قوله: «وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» قال: أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي. وهذان الأثران مخالفان للأحاديث الصحيحة، فإنها ليس فيها التصريح بإمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإلا لما حصل خلاف في ذلك أبداً، ولكنها تشير إلى أن أحق الناس بالخلافة بعد وفاة رسول الله «هي» أبو بكر رضي الله عنه، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله «هي» في مرضه: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ـ وروى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: أتت النبي هي امرأة، فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك ـ كأنها تريد الموت ـ قال: «فأتي أبا بكر» (صحيح البخاري فضائل أمي بكر الصديق رضي الله عنه وروى الترمذي بسند جيد عن عمر رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وروى الترمذي بسند جيد عن عمر رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وروى الترمذي بسند جيد عن عمر رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وروى الترمذي بسند جيد عن عمر رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى ـ

رضي الله عنهما(۱) فلما نبأت به ﴾ أخبرت به حفصة عائشة ﴿وأظهره الله عليه ﴾ أطلع الله نبيه على قول حفصة لعائشة ، فأخبر النبي الله على حفصة عند ذلك ببعض ما قالت، وهو قوله: ﴿عرف بعضه ﴾ أي عرف حفصة بعض ما أخبرت به عائشة ﴿وأعرض عن بعض عني ذكر الخلافة ، كره رسول الله [صلى الله عليه وسلم](٢) أن ينتشر ذلك (٣) في الناس فأعرض عنه .

أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا أبو الشيخ الحافظ نا سلام (ئ) بن عصام (°) نا عبد الله بن سعد نا عمي نا سيف بن عمر عن عطية بن الحارث عن أبي أيوب عن علي وعن الضحاك عن ابن عباس (۱) وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «والله إن إمارة أبي بكر وعمر [رضي الله عنهما] (۷) لفي [كتاب الله] (۱)» وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً «قال لحفصة: أبوك وأبو عائشة واليا الناس من بعدي، وإياك أن تخبري أحداً «وقرى «عَرَفَ» بالتخفيف (۱۹) ، ومعناه جازي عليه. ولا يكون أن العلم، لأنه لا يجوز أن يعرف البعض مع إطلاع الله إياه على جميعه. وهذا كما تقول لمن يحسن إليك أو يسيء: أنا أعرف لك هذا. أي: لا يخفي علي فأجازيك بما يكون وفقاً له. قوله (فلما نبأها به) أي أخبر حفصة بإفشائها السر ﴿ قالت من أنباك هذا ﴾ من أخبرك بأني أفشيت سرك؟ قال ﴿ نبأني العليم الخبير ﴾ ثم أخبر حفصة بإفشائها السر ﴿ قالت من أنباك هذا ﴾ من أخبرك بأني أفشيت سرك؟ قال ﴿ نبأني العليم الخبير ﴾ ثم خاطب عائشة وحفصة فقال ﴿ إن تتوبا إلى الله أي (۱۱) من التعاون على النبي على بالإيذاء ﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾ عدلت ومالت عن الحق وهو: أنهما أحبتا ما كره النبي على من اجتناب جاريته ﴿ وإن تظاهرا عليه ﴾ أي (۱۱) تتظاهرا عليه النبي على النبي على النبي الإيذاء .

<sup>(</sup>١) من ب. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من ب. (٣) ساقطة من أ. (٤) في أسليم.

<sup>(</sup>٥) سلام بن عصام بن سلم بن المغيرة بن عبد الله بن أبي مريم أبو أمية الثقفي. توفي سنة ٣٠٨ هـ انظر تاريخ أصبهان ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) في ب، د الكتاب.

 <sup>(</sup>٩) اختلف في (عرف بعضه) فالكسائي يتخفيف الراء على معنى المحازاة أي حاز على بعض وأعرض عن بعض تكرماً وحلماً. والباقون
 بتشديدها فالمفعول الأول محذوف أي عرف الرسول «ﷺ» حفصة بعض ما فعلت. انظر النشر ٢/٣٨٨ والإتحاف ٤١٩.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من أ. (۱۱) ساقطة من أ. (۱۲) في أ، د عبيد. (۱۳) من د.

<sup>(</sup>١٤) مر الظهران: الظهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها: مر تضاف إلى هذا الوادي فيقال: مر الظهران. انظر معجم البلدان ٣٦/٤.

<sup>(</sup>١٥) في ب ذهب. (١٦) في ألبعض.

من الماء قلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان (١) تظاهرتا على رسول الله على فقال (٢): عائشة وحفصة رواه البخاري (٣) عن الحميدي عن سفيان. قوله ﴿ فإن الله هو مولاه ﴾ أي وليه في العون يعني يتولى نصرته ﴿ وجبريل ﴾ وليه ﴿ وصالح المؤمنين ﴾ قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما] (٤) يواليان النبي على وينصرانه.

أخبرنا [محمد بن عبد الرحمن بن] (٥) محمد بن أحمد بن جعفر أنا أبو عمرو (٦) محمد بن أحمد الحيري أنا أحمد بن علي المثنى نا أبو خيثمة نا عثمان بن عمر نا عكرمة بن عمار (٧) عن سماك أن زميل الحنفي حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل النبي (٨) [صلى الله عليه وسلم] (٩) نساءه دخلت عليه وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقل ما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي وميكائيل، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقل ما تكلمت وأحمد الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وواه مسلم (١٠) عن أبي خيثمة . أخبرنا أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا جعفر بن أحمد بن فارس (١١) نا طهد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن شقيق بن (١٣) سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي الحسين بن حريث (١٦) نا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن شقيق بن (١٣) سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي في قوله وصالح المؤمنين قال: ﴿ صالح المؤمنين ﴾ أبو بكر وعمر (١٤) ومعنى الآية: إن تعاونتما على إيذاء النبي في قوله وصالح المؤمنين ﴿ فاوان للنبي في هودا من الواحد الذي يؤدي عن الجمع كقوله: ﴿ وحسن أولئك جبريل وصالح المؤمنين ﴿ فاوان للنبي في هودا من الواحد الذي يؤدي عن الجمع كقوله: ﴿ وحسن أولئك جبريل وصالح المؤمنين ﴿ فاوان للنبي في هودا من الواحد الذي يؤدي عن الجمع كقوله: ﴿ وحسن أولئك

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب، د قال.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة التحريم وصحيح مسلم كتاب الطلاق باب في الإيلاء وجامع البيان ١٠٤/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٦٤/٤، ٣٦٥، والجامع لأحكام القرآن ٢١/٨٦٠ ولباب التأويل ١١٨/٧ وتفسير القرآن العظيم ٣٨٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من ب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب أبو عمر.

<sup>(</sup>٧) عكرمة بن عمار العجلي، أبو عمار اليماني، أصله من البصرة، صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب، من الخامسة مات قبل الستين. انظر التقريب ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٨) في د نبي الله.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٠) انظر صحيح مسلم كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى ﴿وإن تظاهرا عليه﴾

<sup>(</sup>١١) جعفر بن أحمد بن نصر النيسابوري، أحد أثمة هذا الشأن مات سنة ٣٠٣ هـ انظر طبقات الحفاظ ٣٠٤ والعبر ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>١٢) الحسين بن الحريث الخزاعي أبو عمار المروزي، ثقة توفي سنة ٢٤٤ هـ انظر التقريب ١/٥١٠.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير (سورة التحريم) ١٢٧/٧. وأورده ابن جرير في ٢٠٥/٢٨ عن عكرمة الضحاك بن مزاحم، والبغوي في ٣٦٦/٤ موقوفاً على ابن مسعود وأبي بن كعب والقرطبي في ٦٦٦٨/٣ عن عكرمة وسعيد بسن جبير، والخازن في ١٢١/٧ عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن الجوزي في ٣١٠/٨، وابن كثير في تفسيره ٣٨٩/٤.

<sup>(</sup>١٥)انظر معالم التنزيل ٣٦٦/٤ ولباب التأويل ١٢١/٧.

رفيقا (١) ثم خوف نساءه فقال: ﴿ عسى ربه إن طلقكن ﴾ أي (٢) واجب من الله إن طلقكن رسوله ﴿أن يبدله أزواجاً خيراً منكن﴾ ثم نعت تلك الأزواج التي كان يبدله(٣) لو طلق نساءه فقال: ﴿مسلمات﴾ خاضعات لله بالطاعة ﴿مؤمنات﴾ مصدقات بتوحيد الله ﴿قانتات﴾ طائعات ﴿سائحات﴾ صائمات وذكرنا تفسيره عند قوله (السائحون)(٤) ﴿ثيبات﴾ جمع ثيب وهي المرأة التي قد تزوجت، ثم بانت عن زوجها فعادت كما كانت غير ذات زوج<sup>(٥)</sup> ﴿وأبكاراً﴾ يريد عذاري.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّاْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُرُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْحِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ إِنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا نَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمُ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوَّا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ َ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكُمْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرْ لَنَأَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

﴿ مِا أَيَّمَا اللَّذِينَ آمنُوا قُـوا أَنفُسكم ﴾ قال [عطاء عن](١) ابن عباس: (٧) أي بالانتهاء عما نهاكم الله عنه، والعمل بطاعته. ﴿وأهليكم﴾ قال عمر: يا رسول الله نقي أنفسنا، فكيف لنا بأهلينا؟ قال: تنهونهم عما نهاكم الله عنه، وتأمرونهم بما أمركم الله به (^) قال مقاتل بن حيان(٩): هو أن يؤدبَ الرجلُ المسلمُ نفسَه وأهلَه، فيعلمهم الخير وينهاهم عن الشر، وذلك حق على المسلم أن يفعل بنفسه، وأهله، وعبيده وإمائه، في تأديبهم وتعليمهم. قال مقاتل بن سليمان: قوا أنفسكم وأهليكم بالأدب الصالح النار في الآخرة، وهو قوله ﴿ناراً وقودها الناسُ والجِجارة﴾ وقد سبق تفسيره (١٠٠) ﴿عليها ملائكة ﴾ يعني خزنة النار ﴿غِلاظ ﴾ على أهل النار ﴿شداد ﴾ أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة (١١) الواحدة سبعين ألفاً في جهنم، وما بعد هذا ظاهر (١٣) إلى (١٣) قوله ﴿توبة نصوحاً ﴾ يعني ينصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب منه. قال أبو زيد(١٤): توبة نصوح صادقة، يقال نَصَحْته أي صدقته. وروى عكرمة عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) في أ يبدلها . (٢) ساقطة من أ. (٤) سورة التوبة جزء من الآية ١١٢ قال الواحدي عند تفسيره لها: «السائحون» قال عامة المفسرين: الصائمون. قال الوالبي عن ابن عباس: كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام. انظر تفسير الوسيط د/١٥١.

<sup>(</sup>٥) في أ الزوج.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٨/٧٨ ومعالم التنزيل ٣٦٧/٤ ولباب التأويل ١٢١/٧.

<sup>(^)</sup> رواه عبد الرزاق في تفسيره ٣/١٤٥ ونصه: عن قتادة في قوله تعالى ﴿قُوا أَنْفُسَكُم وأَهْلِيكُم نَارا﴾ قال: مروهم بطاعة الله وأنهوهم عن معصية الله، وانظر جامع البيان ٢٨/١٠، ١٠٧، والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٤/١، ولباب التأويل ١٢١/٧ وزاد المسير ٣١٢/٨، وتفسير القرآن العظيم ٢٩١/٤، وفتح الباري ٢٥٩/٨، والدر المنثور ٢٤٤/٦.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٨/ ١٠٦، ١٠٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>١٠)عند (تفسيره للّاية ٢٤ من سورة البقرة).

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١١) في أ الدفعة. (١٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٨/٢٨ والجامع لأحكام القرآن ١٠٨/٢٨.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج٤/ م٢١

قال: قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: أن يتوب التائب، ثم لا يرجع في ذنب، كما لا يعود اللبن إلى الضرع، (۱) وقال (۲) ابن مسعود (۳): التوبة النصوح تكفر كل سيئة، وهو في القرآن، ثم قرأ (٤): ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وقوله: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي لا يعذبهم الله بدخول النار ﴿نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ومفسر في سورة الحديد (٥) ﴿يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ﴾ إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفا، سألوا الله أن يتمم (١) لهم نورهم، ويبلغهم به الجنة. قال ابن عباس (٢): ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نوراً يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره، والمؤمن مشفق مما رأى (١) من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: ﴿ربنا أتمم لنا نورنا [واغفر لنا] (١) إنك على كل شيء قدير و من إطفاء نور المنافقين، وإثبات نور المؤمنين.

يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمٌّ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ شَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِيحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ شَ

﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين﴾ مفسر في سورة براءة (١١) ثم خوف عائشة وحفصة في تظاهرهما على الرسول، وذكر أنهما إن عصتا ربهما لم يغن محمد على عنهما شيئاً، وضرب لهما امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً فقال: ﴿كانتا تحت عبدين من فوط مثلاً فقال: ﴿كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين﴾ يعني نُوحاً ولُوطاً ﴿فخانتاهما﴾ قال ابن عباس (١٦): ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين: كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل على الأضياف: إذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النار، وإذا نزل بالنهار دخنت، ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف وقال الكلبي (١١): أسرّتا النفاق وأظهرتا الإيمان. ﴿فلم يُغنيا عنهما من الله شيئاً ﴾ لم يدفعا عنهما عذاب الله أعلم الله تعالى (١٤): أن الأنبياء لا يغنون عمن عمل بالمعاصي شيئاً، فقطع (١٠) الله تعالى بهذه الآية طمع من ركب المعصية ورجا أن ينفعه صلاح غيره. ثم أخبر أن معصية غيره لا تضره إذا كان مُطبعاً وهو قوله:

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان ۲۸/۲۸، ۱۰۸ ومعالم التنزيل ۳۹۷/۶ والجامع لأحكام القرآن ۲/۲۲۲، ۲۲۷۲ وزاد المسير ۳۱٤/۸ وتفسير القرآن العظيم ۳۹۲/۶ ومسند الإمام أحمد ۲/۲۱ وابن ماجة كتاب الزهد باب ذكر التوبة ۲/۱٤۲۲.

<sup>(</sup>٢) في ب قال.

 <sup>(</sup>٣) انظر زاد المسير ٨/٤/٣ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٦٧٦ وتفسير القرآن العظيم ٣٩٢/٤.
 (٥) عند الآية ١٢ من سورة الحديد.
 (٤) في أ تلا.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيانُ ٢٨/٢٨ وزاد المسير ٣١٤/٨.

<sup>(</sup>۸) في ب أرى. (۹) في د إطفائه. (۱۰) ما بين المعقوفين ساقط من أ. (۱۱) (الآية ۷۳): بيده فإن لم يستطع فبلسانه.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ١٠٩/٢٨ ومعالم التنزيل ٣٦٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٦٨١/١٠. ولباب التأويل ١٢٢/٧ وزاد المسير ٣١٥/٨ وتفسير القرآن العظيم ٣٩٣/٤ وقال عنه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٤٥٨/٤: أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن مردويه من طريق عنه في تفسير هود وهنا.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من ب. (١٥) في ب، د قطع.

<sup>(</sup>١٣) انظر معالم التنزيل ٤/٣٦٨ ولباب التأويل ١٢٣/٧.

وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيّ ٱلْحَسَنَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴿

﴿وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية ابنة مزاحم: كانت قد آمنت بموسى، وسألت الله بيتاً في الجنة فقالت: ﴿رب ابن لي عندك بيتاً [في الجنة]﴾(١) أي حيث لا يتصرف فيه إلا بإذنك وهو الجنة. قال أبو هريرة(٢): إن فرعون أوتد لامرأته بأوتاد في يديها ورجليها، فكانت(٣) إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة فقالت: ﴿رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ﴾ فكشف(٤) الله لها بيتها في الجنة حتى رأته قبل موتها، وقوله: ﴿ونجني من فرعون وعمله ﴾ قال مقاتل(٥): وعمله(١) الشرك. وروى أبو صالح عن ابن عباس(٧) ﴿وعمله ﴾ قال: جماعة، ﴿ونجني من القوم الظالمين ﴾ المشركين أهل دينه. قال مقاتل: يقول الله تعالى(٨) لعائشة وحفصة: لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية، كونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم، وهو قوله: ﴿ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ﴾ وقد تقدم تفسيره(٩) ﴿فنفخنا فيه أي في جنب درعها(١) وذلك: أن جبريل [عليه السلام] (١١) مد جيب درعها بإصبعه، ثم نفخ في جيبها فحبلت، (١٢) والكناية من غير مذكور.

أخبرنا بالإسناد أبو طاهر الزيادي، أنا علي بن حمشاد(١٣)، أنا محمد بن غالب بن حرب، (١٤) نا عبد الصمد ابن النعمان (١٥)، نا شعبة عن عمرو بن مرة [أنه سمع مرة الهمذاني](١٦) يحدث عن أبي موسى الأشعري عن النبي

<sup>(</sup>١) من ب

<sup>(</sup>٢) رواه صاحب معالم التنزيل ٣٦٨/٤ ولباب التأويل ١٢٣/٧ والجامع لأحكام القرآن ٢٦٨٢/١٠ وزاد المسير ٣١٥/٨ والدر المنثور ٢/ ٢٤٥ وقال عنه الإمام السيوطي: أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أ فكانوا.

<sup>(</sup>٤) في د فكشفها.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٢٦٨/٤ ولباب التأويل ١٢٣/٧.

<sup>(</sup>٦) في ب عمله.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٣٦٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٦٨٢/١٠ ولباب التأويل ١٢٣/٧ وزاد المسير ٣١٦/٨.

<sup>(</sup>٨) من أ.

<sup>(</sup>٩) عند (تفسيره للّاية ٩١ من سورة الأنبياء).

<sup>(</sup>۱۰) أي قميصها .

<sup>(</sup>۱۱) من أ.

<sup>(</sup>۱۲) في ب فحملت.

<sup>(</sup>۱۳) في ب، د حماد.

<sup>(</sup>١٤) محمد بن غالب بن حرب الضبي البصرى التمار، قال الدارقطني: ثقة مجود مأمون إلا أنه يخطىء مات سنة ٢٨٣ هـ انظر طبقات الحفاظ ٢٧٠ وميزان الاعتدال ٢٨١/٣.

<sup>(</sup>١٥) عبد الصمد بن النعمان شيخ بغدادي بزاز وثقه ابن معين وغيره. وقال الدارقطني: ليس بالقوي توفي سنة ٢١٦ هـ انظر سير أعلام النبلاء ١٨/٩ه.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

قال: «كمل من الرجال كثير(۱)، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون(۲)، وإنَّ فضلَ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(۱) ﴿ وصدَّقت بكلمات ربها ﴾ يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة في كتبه وهو قوله: ﴿ وكتبه ﴾ قال ابن عباس(٤): يعني التي أنزلت على إبراهيم وموسى وداود وعيسى [عليهم السلام](٥) وقرىء ﴿ وكتابه ﴾(٦) والمراد به الكثرة أيضاً ﴿ وكانت من القانتين ﴾ قال قتادة (٧): من القوم المطيعين لربهم (٨). وقال عطاء (٩): من المصلين. كانت تصلي بين المغرب والعشاء. ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم مريم وكانوا مطيعين لله، أهلَ بيتِ صلاح وطاعة.

(١) في ب كثيرة.

<sup>(</sup>٢) في الصحيحين فرعون [وخديجة بنت خويلد].

 <sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى ﴿وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون﴾ ومسلم كتاب الفضائل باب
 فضائل خديجة أم المؤمنين وتفسير القرآن العظيم ٣٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٨/ ١١٠ ومعالم التنزيل ٣٦٨/٤ ولباب التأويل ١٢٣/٧.

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) وقرأ (وكتبه) بالجمع أبو عمرو وحفص ويعقوب والباقون بالتوحيد. انظر النشر ٣٨٩/٢ والإتحاف ٤١٩.

<sup>(</sup>۷) انظر تفسير عبد الرزاق ۱۱٤٦/۳ وجامع البيان ۲۸/۲۸ ومعالم التنزيل ۳٦٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٦٨٣/١٠ ولباب التأويل ۱۲۳/۷ وفتح القدير ۲۵٦/۵.

<sup>(^)</sup> في أ، ب، د «لربها» وهو خطأ لأن فيها إعادة الضمير المفرد إلى لفظ دال على الجماعة والصواب والله أعلم «لربهم» كها ذكرنا في الأصل، لأنه من المتعارف لغويا أن يتفق الضمير العائد مع ما عاد عليه لفظا ومعنى وتذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً. والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل والجامع لأحكام القرآن وفتح القدير السابقين.



أخبرنا سعيد بن محمد الحيري، أنا<sup>(٣)</sup> محمد بن جعفر الحيري بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ومن قرأ سورة تبارك فكأنما أحيا ليلة القدر» (٤) أخبرها الحسين (٥) بن محمد الفارسي أنا محمد بن عبد الله بن حمدون بن الفضل، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا محمد بن يحيى، نا عثمان بن صالح أنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن (١) عبد الرحمن (٧): أن رسول الله على قال: «إن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها يوم القيامة» (٨) . أخبرنا أبو منصور البغدادي، أنا أبو عمرو بن مطر، أنا أبو خليفة، نا الحوضي عن شعبة عن عمرو بن مرة، عن مرة الهمذاني، عن عبد الله بن مسعود قال: «أتي رجل من جوانب قبره فجعلت سورة من القرآن ثلاثون آية تجادل عنه (٩) حتى منعته من عذاب القبر، قال: فنظرت أنا ومسروق فلم نجدها إلا تبارك» (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم

تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُو ٱلْحَسَنُ عَمَلًا وَهُو الْمَرْكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتِ مِلْ أَكُو مِن الْعَنُورُ ﴿ الْمَعْدُورُ مِن الْمَوْتِ مِلْ الْمَصْرَ هَلْ تَرَىٰ مِن الْمَعْوَدُ ﴿ اللَّهُ مَا لَذِى خَلَقَ اللَّهُ مَا تَرَىٰ مِن الْمَعْوَدُ الْمَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن الْعَنْورُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب نا.

 <sup>(</sup>٤) قال عنه ابن حجر في تخريج الكشاف ٤٦٧/٤ أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه وليراجع أول
 (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) في ب، د الحسن.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، مات سنة ١٠٥ هـ على الصحيح. انظر التقريب ٢٠٣/١.

<sup>(^)</sup> رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن باب في فضل سورة «تنزيل السجدة، وتبارك». والطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة «تبارك» ١٢٧/٧ وانظر مسند الإمام أحمد ٢١/٢ وتفسير القرآن العظيم الصحيح انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة «تبارك» ١٢٧/٧ وانظر مسند الإمام أحمد ٢١/٧ وتفسير القرآن العظيم ١١٧/٤ أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه والضياء في المختارة عن أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) رواه الطبراني في الصغير والأوسط بالفاظ قريبة ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة تبارك ١٢٧/٧. والدارمي في سننه كتاب فضائل القرآن باب في فضل سورة السجدة وتبارك، ورواه الترمذي مرفوعاً لرسول الله ﴿ﷺ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن. انظر الترمذي كتاب التفسير باب ما جاء في فضل سورة الملك ١٦٤/٥.

فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيبَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞

﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ﴾ قال عطاء عن ابن عباس (١٠): يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة.

وقال قتادة (۲): يعني موت الإنسان أذل الله به ابن آدم، والحياة حياته في الدنيا. ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ «اللام في ليبلوكم تتعلق بخلق الحياة دون خلق الموت: لأن الابتلاء بالحياة، وفيها قال رسول الله ﷺ في قوله [﴿أيكم أحسن عملاً﴾] (۲) «أيكم أحسن عقلاً، وأورع عن محارم الله (٤) وقال النبي (٥) ﷺ «أتمكم عقلاً أشدكم خوفاً لله، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراً (١) وقال الحسن (١): أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها. ﴿وهو العزيز﴾ في انتقامه ممن عصاه ﴿الغفور﴾ لمن تاب إليه. ثم أخبر عن صنعه الذي يدل على توحيده فقال: ﴿الذي خلق سبع سلموات طباقاً﴾ بعضها فوق بعض ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ﴿١٥) قال (١١): يعني (١١) ما ترى يا ابن اسماوات من عيب. وقال قتادة (١١): ما ترى خللاً [ولا(١) اختلافاً] (١٤) وقال الكلبي (١٥): هو الذي يفوت بعضه بعضاً. وقرىء «تفاوت» (١٦) وهما بمنزلة واحدة مثل تصعد وتصاعد وتعهد به وتعاهدته. ﴿فارجع البصر كرتين﴾ قال ابن عباس (١٧): مرة بعد مرة النظر ﴿هل ترى من فطور﴾ شقوق وصدوع وخروق ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾ قال ابن عباس (١٧): مرة بعد مرة

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٣٦٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٦٨ ولباب التأويل ١٢٤/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير عبد الرزاق ١١٤٧/٣ وجامع البيان ٢/٢٩ ومعالم التنزيل السابق والجامع لأحكام القرآن السابق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٣٦٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٦٦٦٠ ولباب التأويل ١٢٤/٧ وتفسير ابن جزي ٧٧٩ وتفسير الكشاف ٣٣١/٤ وذكره الشوكاني في فتح القدير ٢٥٩/٥ بدون إسناده لأحد.

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) رواه صاحب تفسير ابن جزي ص ٧٧٩ وإتحاف السادة المتقين ٢١٢/٩ ، ٤٥٨/١ وقال عنه العراقي لم أقف له على أصل ولم يصع في فضل العقل شيء.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٣٦٩/٤ ولباب التأويل ١٢٤/٧.

<sup>(</sup>٨) في د خلق [السماوات].

<sup>(</sup>٩) في د فقال.

<sup>(</sup>١٠) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٦٦٨٧.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٣/٢٩ ومعالمالتنزيل ٤/٣٧٠ والجامع لأحكام القرآن السابق ولباب التأويل ١٢٤/٧، ١٢٥ وتفسير القرآن العظيم ٣٩٦/٤ وزاد المسير ٣١٩/٨.

<sup>(</sup>۱۳) من ب.

<sup>(</sup>١٤) في أ، د واختلافا.

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل السابق والجامع لأحكام القرآن السابق.

<sup>(</sup>١٦) اختلف في (تفاوت) فقرأ حمزة والكسائي (تفوت) بتشديد الواو بلا ألف وافقهما الأعمش والباقون بتخفيفها بعد الألف لغتان كالتعهد. انظر النشر ٢/ ٣٨٩ والإتحاف ٤٢٠ .

<sup>(</sup>١٧) انظر جامع البيان ٢٨ /٣ ومعالم التنزيل ٤ /٣٧٠ ولباب التأويل ٧/ ١٢٥ وزاد المسير ٣٢٠/٨.

﴿ ينقلب إليك البصر خاسئاً ﴾ (١) مبعداً صاغراً لم ير ما يهوى ﴿ وهو حسير ﴾ (٢) كليل منقطع. قال الزجاج (٣):
أي (٤) وقد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللاً. وهو فعيل بمعنى فاعل من الحسور وهو الإعياء. ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا ﴾ الأولى (٥) إلى الأرض وهي التي يراها الناس ﴿ بمصابيح ﴾ واحدها مصباح وهو السراج ، ويسمى الكوكب أيضاً مصباحاً ؛ لإضاءته. قال ابن عباس (١): بنجوم لها نور ﴿ وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾ يرجم (٧) بها الشياطين الذين يسترقون السمع ﴿ وأعتدنا لهم ﴾ في الآخرة ﴿ عذاب السعير ﴾ النار الموقدة .

وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمِ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيِقْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا آلَهُ يَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللّهُ مِن مَنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فَلَا اللّهُ عَيْرِ اللّهُ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَقَ إِنْ أَنتُمْ إِلَا فِي ضَلَالٍ كِيرٍ ﴿ فَي وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسَمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَا قُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحُقًا لِأَضْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَا قُولُ مَا كُنَّا فَتَهُ مَا كُنَا فِي أَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

﴿وللذين كفروا بربهم﴾(^) الآية وهي ظاهرة ﴿وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً ﴾ صوتاً مثل أول نهيق (٩) الحمار، وهو أقبح الأصوات ﴿وهي تفور ﴾ تغلي بهم كغلي المرجل (١٠). وقال مجاهد (١١): تفور بهم كها يفور الماء الكثير بالحب القليل ﴿تكاد تميز من الغيظ ﴾ تنقطع من تغيظها عليهم. قال ابن قتيبة (١١): تكاد تنشق غيظاً على الكفار ﴿كلها ألقي فيها فوج ﴾ جماعة منهم ﴿سألهم خزنتها ﴾ سؤال توبيخ ﴿ألم يأتكم نذير ﴾ وهذا التوبيخ زيادة لهم في العذاب. ﴿وقالوا لو كنا نسمع ﴾ الهدى أو نعقله. قال الزجاج (١٠): لو كنا نسمع سمع من يعي ويفكر (١٤)، أو نعقل عقل من يميز وينظر ﴿ما كنا ﴾ من أهل النار. حدثنا عبد الرحمن بن محمد السراج إملاءً أنا أبو منصور محمد بن القاسم العتكي نا محمد بن أشرس السلمي نا سليان بن عيسى السجزي (١٥) عن مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (١٠) ﷺ قال: «إن لكل

(٦) انظر لباب التأويل ٧/١٢٥. (٨) من ب.

<sup>(</sup>١) أي منقبض عن مهانة. انظر المفردات مادة «خساً» ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) حسيرة الحسر كشف الملبس عما عليه، يقال: حَسَرْت عن الذراع والحاسر من لا درع عليه ولا مغفرة والمحسرة المكنسة وفلان كريم المحسر كناية عن المختبر، وناقة حسر انحسر عنها اللحم والقوة ونوق حسرى والحاسر المعيا لانكشاف قواه، ويقال للمعيا حاسر ومحسور، أما الحاسر فتصور أنه قد حسر، ويصح أن يكون «حسير» هنا بمعنى حاسر وأن يكون بمعنى محسور. انظر المفردات مادة (حسر) ص ١١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) في د رجم. (٩) في أ نهق.

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>١٠) المرجل، هو بالكسر: الإناء الذي يغلى فيه الماء، وسواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف، والميم زائدة، قيل: لأنه إذا نصب كأنه أقيم على أرجل انظر لسان العرب مادة «مرجل».

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٤/٢٨ ومعالم التنزيل ٤/٣٧ والجامع لأحكام القرآن ٦٦٩١/١٠ ولباب التأويل ١٢٥/٧.

<sup>(</sup>١٢) انظر تفسير غريب القرآن ٤٧٤. (١٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٥٦. (١٤) في أيتفكر.

<sup>(</sup>١٥) سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي. قال عنه الجوزجاني: كذاب مصرح. قال أبو حاتم: كذاب وقال ابن عدي: يضع الحديث وقال الحاكم: الغالب على أحاديثه المناكير والموضوعات. انظر لسان الميزان ٩٩/٣، ١٠٠.

<sup>(</sup>۱٦)في د نبي .

شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله، فبقدر ما يعقل يعبد ربه، ولعمري لقد ندم الكفار يوم القيامة " وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير > (۱) أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري، نا محمد بن يعقوب نا العباس الدوري نا منصور بن سفيان نا موسى بن أعين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي على قال: «إن الرجل ليكون من أهل الجهاد، ومن أهل الصلاة والصيام، وممن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، وما (۱) يجزى يوم القيامة إلا على قدر عقله (۱) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي أنا علي بن أحمد بن محمد بن عطية نا الحارث بن أبي أسامة نا داوود بن المحبرا (١) نا سلام أبو (٥) المنذر عن موسى بن جابان (١) عن أنس بن مالك قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله على حتى أبلغوا الثناء في خصال الخير، فقال رسول الله على: «كيف عقل الرجل؟» قالوا: يا رسول الله نخبرك عن اجتهاده في العبادة، وأصناف الخير، وتسألنا عن عقله؟ فقال نبي الله على: «إن الأحمق ليصيب (٧) بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرتفع (٨) العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفي من ربهم على قدر عقولهم (٩)» وقال (١٠) الله تعالى: ﴿فاعترفوا بذنبهم عني بتكذيبهم الرسل وهو قولهم: فكذبنا ﴿فسحقاً ﴿ فبعداً ﴿ المحاب السعير ﴾ من رحمة الله . ثم أخبر عن المؤمنين وعما أعد لهم في الآخرة فقال:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللهِ مَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّذَقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾

﴿إِنَ الَّذِينَ يَخْسُونَ رَبِهِم بِالغَيْبِ يَخَافُونَ عَذَابِ(١١) رَبِهِم وَلَم يَرُوهُ، فَيُؤْمَنُونَ(١٢) ب خوفاً من عنابه ﴿لهم مغفرة وأجر كبير﴾ وهو الجنة. ثم عاد إلى خطاب الكفار فقال: ﴿وأسروا قولكم أو

<sup>(</sup>١) قال عنه العراقي: الحديث أخرجه ابن المجبر وعنه الحارث ذكره صاحب الإحياء في كتاب العلم الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته وأقسام بيان شرف العقل ـ انظر المغني عن حمل الأسفار ٨٣/١ وذكره صاحب كنز العمال ١٥١/١٠ عن أبي هريرة وعزاه إلى الدارقطني وانظر العلل المتناهية ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) في ب ولا.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه منصور بن صقير قال ابن معين: ليس بالقوي، وسقط من الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. انظر مجمع الزوائد كتاب الأدب باب ما جاء في العقل والعقلاء ٢٨/٨.

<sup>(</sup>٤) داود بن المحبر: بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة، ابن قحذم بفتح القاف، وسكون المهملة، وفتح المعجمة، الثقفي، البكراوي أبو سليمان البصري، مات سنة ٢٠٦ هـ انظر التقريب ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) موسى بن جابان حدث عن لقمان بن عامر حدث عنه ميسرة بن عبد ربه وميسرة غير ثقة ولا يعرف موسى بن جابان إلا به. انـظر الإكمال ١١/٢.

<sup>(</sup>٧) في أنصيب.

<sup>(</sup>٨) في أ يرفع.

<sup>(</sup>٩) ذكره صاحب «إتحاف السادة المتقين» وقال بعد ذكره: سلام هو ابن أبي الصهباء ضعفه ابن معين وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حيان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وأما أحمد فقال: إنه حسن الحديث. وقال أيضاء رواه داود بن المحبر في كتاب العقل وهو ضعيف. انظر إتحاف السادة المتقين كتاب العلم باب شرف العقل ٤٩٠/٨ ، ٤٥٥/١ .

<sup>(</sup>۱۰) في أ قال. (۱۱) ساقطة من د. (۱۲) في د فيؤمنوا.

اجهروا به الله عليه وسلم](١): كانوا ينالون من رسول الله [صلى الله عليه وسلم](١) فيخبره جبريل فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كيلا يسمع إله محمد. فأنزل الله تعالى (٣) هذه الآية ﴿ أَلا يعلم ما في الصدور من خلقها ﴿وهو اللطيف﴾ لطف علمه بما في القلوب ﴿الخبير﴾ بما فيها من السر والوسوسة ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ﴾ لم يجعلها(٤) بحيث يمتنع المشي فيها بالحزونة (٥) والغلظ ﴿فامشوا في مناكبها جبالها وإكامها (١). وقال مجاهد والكلبي ومقاتل: طرقها وأطرافها وجوانبها (٧) ﴿وكلوا من رزقه ﴾ مما خلقه رزقاً لكم في الأرض ﴿وإليه النشور﴾ [وإلى الله] (^) تبعثون من قبوركم. ثم خوف كفار مكة فقال:

ءَأَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ۞ أَمَّ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْأَ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ١

﴿أَمْنتُم مِن فِي السَّمَاءِ﴾ قال المفسرون(٩): يعني عقوبة من السَّمَاء [أو عذاب من في السَّمَاء](١٠) والمعني: من في الساء سلطانه وملكه وقدرته الا بد من أن يكون المعنى هذا، لاستحالة أن يكون الله في مكان أو موصوفاً بجهة. وأهل المعاني يقولون: من في السهاء هو الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل. والمعنى: ﴿أَن يُحْسَف بِكُم الأرضِ المعاني ﴿ فَإِذَا هِي تَمُورِ ﴾ تضطرب وتتحرك (١١) والمعنى: أن الله(١٢) يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك فتعلو عليهم، وهم يخسفون فيها، والأرض تمور فوقهم فتقلبهم إلى أسفل ﴿أَم أَمنتم من في السهاء أن يرسل عليكم حاصباً ﴾ كما أرسل على قوم لوط ﴿فستعلمون﴾ في الآخرة وعند الموت ﴿كيف نذير﴾ أي(١٣)إنذاري(١٤)إذا عاينتم العذاب(١٥٥) ﴿ ولقد كذب الذين من قبلهم ﴾ يعني كفار الأمم السابقة ﴿ فكيف كان نكير ﴾ أي إنكاري عليهم بالعذاب ﴿ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، تصف أجنحتها في الهواء[﴿ويقبضن﴾ (١٦) أجنحتها](١٧) بعد البسط، وهذا معنى الطيران وهو: بسط الأجنحة وقبضها بعد البسط. ﴿ما يمسكهن إلا الرحمن﴾ أي في الحالين: في حال الصف، والقبض.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٣٧١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٦٩٣/١٠ ولباب التأويل ١٢٦/٧ وزاد المسير ٣٢١/٨ وأسباب النزول للواحدي ص ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب، د يجعلها (خشنا].

<sup>(</sup>٥) الحزونة: أي الخشونة. انظر النهاية مادة حزن ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٦) الإكام: بالكسر جمع أكمة وهي الرابية وتجمع الأكام على أكم والأكم على آكام. انظر النهاية مادة «أكم» ١/٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٨/٥ ومعالم التنزيل ٣٧١/٤ ولباب التأويل ١٢٦/٧ والجامع لأحكام القرآن ٢٨/١٠ وزاد المسير ٣٢١/٨،

<sup>(</sup>۸) في د وإليه.

<sup>(</sup>١٤) في د إنذاري [أي]. (٩) ممن قال ذلك ابن عباس انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٢) في أ الله [لا].

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٦) في أ وتقبض.

<sup>(</sup>١٧) ما بين المعقوفين ساقط من د.

وفي هذا أكبر آية على قدرة الله تعالى (١) إذ (٢) أمسكها في الهواء على ثقلها ضخم أبدانها وهذا كقوله تعالى (٣): ﴿ أُولُم يروا إلى الطير مسخرات [في جو السماء] (١) ﴾ (٥). الآية قوله (١٠):

أُمَّنَ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُنْدُ لَكُو يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَۚ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۞ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنّ أَمْسَكَ رِزْفَةً ۚ بَلَ لَجُواْ فِ عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۞ أَفَنَ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطِ مُّسَّتَقِيمٍ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰزَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ ثُحَشَرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦ تَذَّعُونَ ۗ

﴿أَمن (٧) هذا الذي هو جند لكم ﴾ لفظ الجند موحد لذلك قيل: هذا الذي هو(^) استفهام إنكار أي لا جند لكم ﴿ينصركم﴾ يمنعكم من عذاب الله. قال ابن عباس(٩): ينصركم مني إن أردت عذابكم ﴿إِنْ الْكَافِرُونَ إِلَّا فَي غُرُورَ﴾ أي من الشيطان يعدهم بأن العذاب لا ينزل بهم ﴿أَمن (١٠) هذا الذي يرزقكم إن أمسـك رزقـه) أي من الـذي يـرزقكم بـالـمـطر إن أمسكـه الله عنكم ﴿بـل لـجـوا(١١) في عـتــوِ ونفور﴾ أي ليسوا يعتبرون ولا يتفكرون بل لجوا في طغيانهم وتماديهم وتباعدهم عن الإيمان. ثم ضرب مثـلاً فقال: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مَكُباً (١٢) على وجهه﴾ الآية. والإكباب مطاوع الكب، يقال: كببته فأكب. ضرب المكب على وجهه مثلًا للكافر؛ لأنه ضال أعمى القلب فهذا ﴿أهدى أمن (١٣) يمشي سوياً ﴾ معتدلًا يبصر الطريق ﴿على صراط مستقيم﴾ يعني به الإسلام. (وقال قتادة)(١٤): هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مكباً (١٥) على وجهه [يوم القيامة](١٦) كما قال ﴿ونحشرهم (١٧) يوم القيامة على وجوههم ﴾ (١٨) والمؤمن يمشي سوياً ﴿قل هو الذي أنشأكم ﴾ إلى قوله ﴿قليلًا ما تشكرون﴾ قال مقاتل (١٩): يعني انهم لا يشكرون ربهذه النعم فيوحدونه(٢٠). وذكر الله أنهم يستعجلون العذاب بقوله ﴿ويقولون متى هذا الوعد﴾ ثم ذكر حالهم عند معاينة العذاب فقال: ﴿فلما رأوه زلفة ﴾ (٢١) يعني (٢٢) رأوا العذاب قريباً

(٢) في أ إذا.

<sup>(</sup>٩) من ب.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) في أ أم من والصواب المثبت لموافقته للمصحف.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب. . (٨) في ب، د وهو.

<sup>(</sup>٩) انظر لباب التأويل ١٢٦/٧ وزاد المسير ٣١٣/٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) في أ أم من والصواب ما هنا لموافقته للمصحف.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل آية رقم ٧٩.

<sup>(</sup>١١) لجوا: اللجاج التمادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه. وقد لج في الأمر يلج لجاجاً. انظر المفردات مادة «لج» ص ٤٤٧. (١٢) مكباً: الكب إسقاط الشيء على وجهه والإكباب جعل وجهه مكبوباً على العمل. انظر المفردات مادة «كب» ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>١٣) في أ أم من والصواب المثبت لموافقته لما في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٣٧٢/٤ وزاد المسير ٣٢٣/٨ وجامع البيان ٧/٢٨.

<sup>(</sup>۱۷)في ب وحشرهم.

<sup>(</sup>١٥) في أمكباً.

<sup>(</sup>١٨) سورة الإسراء آية ٩٧.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٩) انظر معالم التنزيل ٣٧٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٦٩٨/١٠ وزاد المسير ٣٢٤/٨.

<sup>(</sup>۲۰) في أ فيوحدوه . (۲۱) في ب زلفة [سيئت]. (۲۲) ساقطة من د.

﴿سِيئت وجوه الذين كفروا﴾ اسودت وعلتها الكآبة. ومعنى سيئت أي (١) قبحت وجوههم (٢) بالسواد يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيىء إذا قبح ﴿وقيل﴾ لهم ﴿هذا﴾ العذاب ﴿الذي كنتم به تدعون﴾ [قال الفراء](٣): يريد(٤): تَدْعُون وهما واحد مثل تَذَكَّرُون والمعنى: كنتم به تستعجلون وتدعون(٥) الله بتعجيله(٢).

قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِى ٱللَّهُ وَمَن مَّعِى أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُو ٱلرَّحْنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَا أَوْكُو غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ اللَّهِ مَا وَكُو عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ اللَّهِ مُعِينٍ ﴿ اللَّهِ مُعِينٍ ﴿ اللَّهِ مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُنَا هُو فَي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ مُعِينٍ اللَّهُ مُعِينٍ اللَّهِ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُن مُعَلِي مُواللَّهُ مُن عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا أَعَلِي عَلَيْهِ عَلَ

﴿قُلُ أُرأيتم إِن أَهَلَكني الله ﴾ بعذابه ﴿ومن معي ﴾ من المؤمنين ﴿أو رحمنا ﴾ فلم يعذبنا ﴿فمن يجير الكافرين ﴾ يمنعهم ويؤمنهم ﴿من عذاب أليم ﴾ والمعنى: إنا مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فمن يجيركم مع كفركم من العذاب؟ أي: أنه لا رجاء لكم (٧) كما للمؤمنين ﴿قُل ﴾ لهم ﴿هو الرحمن ﴾ الذي نعبده (٨) ﴿آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون ﴾ عند معاينة العذاب من الضال منا (٩) أنحن أم أنتم؟ ومن قرأ بالياء فهو إخبار عن الكافرين الذين تقدم ذكرهم (١٠). ثم احتج عليهم بقوله ﴿قُل أُرأيتم إِن أصبح ماؤكم ﴾ يعني ماء زمزم ﴿غوراً ﴾ ذاهباً في الأرض غائراً ﴿فمن يأتيكم بماء معين ﴾ ظاهر تراه العيون وتناله الدلاء.

<sup>(</sup>١) من أ.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من د.

<sup>(</sup>٤) من د.

<sup>(</sup>٥) في ب تدعون.

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن للفراء ١٧١/٣.

<sup>(</sup>٧) في د لهم.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب نعبده (آمنا به).

 <sup>(</sup>٩) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٠) اختلفوا (فستعلمون من) فقرأ الكسائي بالياء من تحت وقرأ الباقون بالتاء من فوق واتفقوا على الأول أنه بالخطاب وهو (فستعلمون كيف نذير) لاتصاله بالخطاب. انظر النشر ٢/٣٨٩ والإتحاف ٤٢١.



[اثنتان وخمسون آية](٣) مكيّة

أخبرنا سعيد بن محمد المقري أنا محمد بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ ومن قرأسورة ن(٤) والقلم أعطاه الله ثواب الذين حسن أخلاقهم»(٥) بسم الله الرحمن الرحيم

تَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَنُمُ وَنُ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ ۞ فِاللَّهُ عَدَينَ ۞

﴿نَ قَالَ ابن عباس: يعني الحوت الذي على ظهر الأرض (٢). وهو قول مجاهد ومقاتل والسدي قالوا: «هو الحوت الذي يحمل الأرض» (٧) وروى عكرمة: عن ابن عباس (٨) أن ﴿نَ هَا هنا آخر حروف الرحن (٩) ﴿ والقلم ﴾ قال جماعة المفسرين (١٠):

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ نون.

<sup>(</sup>٥) قال الزمخشري في تخريج أحاديث الكشاف ٤٧٨/٤ أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦، ٧) انظر جامع البيان ٣٠/٩، ١٠ ومعالم التنزيل ٣٧٤/٤ ولباب التأويل ١٢٨/٧ وزاد المسير ٣٢٧/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤/٠٠٤ وهذا الخبر والله تعالى أعلم ـ من وضع ونسج القصاص الذين يهيمون بأخبار العجائب الخيالية لجلب انظار العامة، ولا يصح أن يظن مسلم بمثل هذه الأخبار الغريبة، والإنسان في هذا الزمان استطاع أن ينظر إلى الأرض من الفضاء وهي سابحة فيه بقدرة الله تعالى. ولقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن السماء والأرض ممسوكتان بقدرته فقال: ﴿إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وسورة فاطر آية ٤١ ـ يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٣٠/٧٠ مفندا هذا القول وغيره من بقية الأقوال الضعيفة التي ذكرها العلماء في معنى «ن»: واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة، لأنّا إذا جعلنا مقسماً به وجب إن كان جنساً أن نجره وننونه، فإن القسم على هذا التقدير يكون بدواة منكرة أو بسمكة منكرة كأنه قيل: وسمكة والقلم، أو قيل ودواة والقلم، وإن كان علما أن نصرفه ونجره أو لا نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف.

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٢٥٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٣/١٠ ولباب التأويل ١٢٩/٧ وزاد المسير ٣٢٧/٨.

 <sup>(</sup>٩) قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٧٧/٣٠ بعد ذكره لهذا القول: وهذا أيضاً ضعيف لأن تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية. والصواب
أن «ن» من الحروف الهجائية التي ذكرت في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٩/١، ١١ ومعالم التنزيل ٣٧٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٧٠٢/١، ٣٧٠٣ ولباب التأويل ١٢٨/٧، ١٢٨ وزاد المسير ٣٢٧/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٠٠٤، ٤٠١.

هو القلم الذي كتب الله(۱) به اللوح المحفوظ. أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا أبو(۲) محمد بن حيان نا أبو يحيى الرازي نا سهل بن عثمان نا المحاربي وعبيدة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى قال: قال ابن عباس (۱۳) إن أول ما خلق الله القلم فقيل له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ثم خلق نوناً فلبس الأرض على ظهره، وذلك (٤) قوله: ﴿نَ وَالقَلْمِ ﴾ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ﴿نَ اللواة (٥). وهو قول الحسن (١) وقتادة (٧). وروى ذلك مرفوعاً أخبرناه أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا الوليد بن أبان نا أحمد بن القاسم (٨) نا أبو مروان هشام بن خالمد الأزرق (٩) نا الحسن بن يحيى الخشني حدثني أبو عبد الله مولى بني أمية عن أبي (١١) صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول : ﴿إنَ أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي (١١)الدواة، ثم قال: اكتب ما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل فكتب [ما كان](١١) [و(١١) ما](١٤) [يكون](١٥) وما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة»(١١) وقوله (١١) ﴿وولا أبها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴿منا أنت بنعمة ربك أي بإنعامه عليك بالإيمان والنبوة بمجنون . وقال الزجاج (٢١): هذا كما تقول: أنت بنعمة الله فهم، وما أنت بنعمة الله بجاهل ﴿وإن لك لأجرآ ﴾ بصبرك على بهتهم وافترائهم عليك ونسبتهم إياك إلى (٢٢) الجنون ﴿غير ممنون﴾ غير منقوص ولا مقطوع قوله ﴿وإنك لعلى على بهتهم وافترائهم عليك ونسبتهم إياك إلى (٢٢) الجنون ﴿غير ممنون﴾ غير منقوص ولا مقطوع قوله ﴿وإنك لعلى على بهتهم وافترائهم عليك ونسبتهم إياك إلى (٢٢) الجنون ﴿غير ممنون ﴾ غير منقوص ولا مقطوع قوله ﴿وإنك لعلى على بهتهم وافترائهم عليك ونسبتهم إياك إلى (٢٢) الجنون ﴿غير ممنون ﴾ غير منقوص ولا مقطوع قوله ﴿وإنك لعلى

(۱۰)ساقطة من د. (۱۲) من ب، د.

(۱۱)في أ، د وهو. (۱۳) من ب. (۱۵) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(17) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠٠٢/١٠ وزاد المسير ٣٢٦/٨، ٣٢٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٠٠٤ وأسنده إلى ابن عساكر ورواه الإمام أحمد في مسنده ١٧/٥ مختصراً عن عبادة بن الصامت وكذلك الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة «ن» ٤٢٤/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفيه عن ابن عباس. وكذلك الطبراني عن ابن عباس. وقال: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل، وقال صاحب مجمع الزوائد: قلت ومؤمل ثقة كثير الخطأ وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة «ن» ١٢٨/٧ وتاريخ ابن عساكر ١/٢٤٧/١٧

(١٧) في أ قوله. (١٩) في أ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. (٢١) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥٧.

(١٨) سورة الحجر آية ٦. (٢٠) في أ بنون. (٢٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وقال: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل، قلت ومؤمل ثقة كثير الخطأ وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله ثقات انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير (سورة ن) ١٢٨/٧ وتفسير عبد الرزاق ١١٥٠/٣، ١١٥٠ وجامع البيان ٩/٢٩ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٣٧٨ وصاحب معالم التنزيل ١٢٨/٧ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٠٢، ٢٠٠٢، ٣٠٧٠ وأبو داود في كتاب السنة عن عبادة بن الصامت والطيالسي باب ما جاء في ثبوت القدر والإيمان به ٢/٠١ وفي الدر وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه والخطيب في تاريخه عن ابن عباس ٢٤٩/٢. والمستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة (ن) والقلم وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) في أ وذلك.

<sup>(</sup>٥، ٦، ٧) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٠ ومعالم التنزيل ٤/ ٣٧٥ والجامع لأحكام القرآن ٢/١٠ .٦٧٠٢.

<sup>(</sup>٨) أحمد بن القاسم: وثقه الخطيب عاش ثمانيا وتسعين عاماً مات سنة ٣٢٠ هـ انظر سير أعلام النبلاء ٤٦٧/٤٦، ٤٦٧ وتاريخ بغداد ٣٤٩/٤.

<sup>(</sup>٩) أبو مروان هشام بن خالد بن يزيد بن مروان الأزرق، الدمشقي صدوق من العاشرة، مات سنة ٤٩ انظر التقريب ٣١٨/٢. والتهذيب ٣٨/١١.

خلق عظيم ﴾ قال عطاء عن ابن عباس (١): يريد دين عظيم لم أخلق ديناً أحبً إليَّ ولا أرضى عندي منه. وهذا قول الأكثرين قالوا: يعني القرآن (٤)، وهو قول الحسن والعوفي أدب القرآن (٥).

(وفسره قتادة) فقال: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من الله(١). واختاره الزجاج فقال: المعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله في القرآن(١). أخبرنا الحسن [بن أحمد بن عبد الله](١) ابن حشاذ أنا محمد بن الفضل السلمي نا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي(٩) نا الحسن بن عيسى نا ابن المبارك نا المبارك بن فضاله حدثني الحسن عن سعيد(١) بن هشام بن (١١) عامر قال: قلت لعائشة: ما كان خُلق رسول الله على خلق عظيم فخلقه القرآن(١) أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزاز أنا محمد بن أحمد بن أحمد بن (١٤) علي الحيري أنا الحسن (١٥) بن سفيان نا عبد الله بن أحمد الدمشقي (١١) نا مروان نا الحسن بن يحيى (١١) نا زيد بن واقد (١٨) عن يسر بن عبيد الله (١٩) عن أبي إدريس الخولاني (٢٠) عن أبي الدرداء قال: سئلت عائشة عن خُلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن: يسخط لسخطه، ويرضى لرضاه (٢١) قوله (٢٢) فستبصر عا محمد فويبصرون يعني

(٢) انظر المراجع السابقة.

(٤، ٥) انظر المراجع السابقة.

- (٣) في ب قوله [وإنك] وفي د قالوا.
- (٦) انظر معالم التنزيل ٤/٣٧٥ والجامع لأحكام القرآن ٢/١٠ ١٧٠٦ وفتح القدير ٢٦٧/٥.
- (۸) ساقطة من د.

- (٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٥٧.
- (٩) الإمام المحدث العالم الثقة أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى الماسرجسي مات سنة ٣١٣ هـ انظر سير أعلام النبلاء ٢٠٥/١٦ . ٤٠٦ .
  - (١٠) المثبت في جامع البيان ٢٩/ ١٣ (سعيد، وكذلك في رواية مسلم ومسند الإمام أحمد.
  - (۱۲) ساقطة من د.

- (۱۱) في د عن.
- (١٣) انظر صحيح مسلم كتاب المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ومسند الإمام أحمد ٥٣/٦ وسنن أبي داود كتاب البيوع باب في صلاة الليل وجامع البيان ١٣/٢٩.
  - (١٤) ساقطة من د.
- (١٦) عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان البهراني أبو عمرو ويقال: أبو محمد الدمشقي المقري. قال ابن معين: ليس به بأس وقال أبو خاتم: صدوق. ولد سنة ١٧٣ هـ وتوفي سنة ٢٤٢ هـ وقيل سنة ٢٤٣ هـ وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب ٥/١٤٠، ١٤١.
  - (١٧) الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي أبو علي بن أبي الربيع الجرجاني: صدوق مات سنة ٢٦٣ هـ انظر التقريب ٢ /٣٢٤. (١٨) زيد بن واقد القرشي الدمشقي، ثقة من السادسة. انظر التقريب ٢ /٢٧٧.
    - (١٩) في د عبد الله.

(۲۲) من ب.

- (٢٠) أبو إدريس الخولاني : عالم أهل الشام عائذ بن عبد الله الدمشقي الفقيه أحد من جمع بين العلم والعمل. ولد عام حنين. وثقه النسائي وغيره مات سنة ٨٠ هـ انظر التذكرة ٢/١٥، ٥٧.
- (٢١) رواه صاحب جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٢٥/٤ والمسند ١٦٣،٩١/ والمستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة (ن) ٣٩٩/٢ وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وتفسير القرآن العظيم ٤٠٢/٤ والطبقات الكبرى لابن سعد باب في صفة أخلاق رسول الله ﷺ ٣٦٥/٣٦، ٣٦٥ عن عائشة ط بيسروت. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة جـ ١/ ص ٣٠٨، ٣٠٩ باب ذكر أخبار من شمائله وأخلاقه. ط دار الكتب العلمية بيروت تحقيق د/عبد المعطي قلعجي وصاحب الدر المنثور ٢٥٠/٦.

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان ١٢/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٧٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠١/١٠ وزاد المسير ٤٢٨/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٠٢/٤.

أهل مكة: قال مقاتل<sup>(۱)</sup>: هذا وعيد بالعذاب<sup>(۲)</sup> ببدر. يعني سترى ويرى أهل مكة إذا نزل بهم العذاب ببدر ﴿ بأيكم ﴾ <sup>(۳)</sup> الباء زائدة والمعنى: أيكم ﴿ المفتون ﴾ المجنون الذي فتن بالجنون أأنت أم هم. يعني: أنهم يعلمون عند العذاب أن الجنون كان بهم حين عبدوا الأصنام وتركوا دينك لا بك. أخبر أنه عالم بالفريقين فقال: ﴿ إن ربك هو أعلم ﴾ الآية.

فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَدُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافِ مِّهِينٍ ﴿ هَمَّانِ مَشَّآعِ بِنَمِيمِ ﴾ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَبَنِينَ ﴿ وَمَنِينَ ﴿ مُعْتَدِ أَثِيمٍ فَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِي مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى الْعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِيمِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَل

﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ يعني رؤساء أهل مكة وذلك: أنهم دعوه إلى دين آبائه، فنهاه الله أن يطيعهم. ﴿ وووا لو تدهن فيدهنون ﴾ تلين لهم فيلينون لك. قال مجاهد تركن إليهم وتترك ما أنت عليه من الحق فَيُمَالئونك (٤) قال ابن قتيبة (٥): كانوا أرادوه على أن يعبد ألهتهم مدةً ويعبدُوا (١) الله مدةً ﴿ ولا تطع كل حلاف ﴾ كثير الحلف بالباطل ﴿ مهين ﴾ فعيل من المَهانة وهي القلة في الرأي والتمييز. قال عطاء (٧): يعني الأخنس بن شريق. وقال مقاتل: يعني الوليد بن المغيرة، عرض على النبي ﷺ المال ليرجع عن (٨) دينه (٩). ﴿ هماز ﴾ مغتاب طعّان للناس فيفسد بينهم ﴿ مناع للخير ﴾ بخيل بالمال ﴿ معتد ﴾ ظلوم يتعدى الحق ﴿ أثيم ﴾ في جميع أفعاله ﴿ عتل ﴾ قال الفراء (١٠): هو الشديد الخصومة في الباطل. وقال الزجاج (١١): الغليظ الجافي. وقال الليث (١١): هو الأكول المنوع (١٣). والمفسرون يقولون (١٤): هو الشديد (١٥) الخلق الفاحش (١١) الخلق ﴿ بعد ذلك ﴾ أي مع ما وصفناه به ﴿ زنيم ﴾ قال عطاء عن ابن عباس (١٧): يريد مع هذا هو دعي في قريش ليس منهم. والزنيم الملصق في القوم وليس منهم. أخبرنا أبو القاسم الحذامي نا محمد بن عبد الله الحافظ نا محمد بن عبد الله الحافظ نا محمد بن عبد الله الصفار نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل نا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (١٠):

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير ١٨/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) في أ، للعذاب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ١٧٠٩/١٠ وتفسير القرآن العظيم ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٦) في أ، د يعبد.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير غريب القرآن ٤٧٨.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٢٧٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٠/١ ولباب التأويل ١٣٢/٧.

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٥٨. (١٢) في أ الليثي.

<sup>(^)</sup> في ب على .
(٩) انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>١٣) انظر زاد المسير ٣٣٢/٨ وفتح القدير ٢٦٩/٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر معاني القرآن للفراء ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>١٤) ممن قال ذلك ابن عباس وعبيد بن عمير وأبو رزين وموسى بن عقبة والقـاسـم مولى معـاوية والحسن وقتـادة وغيرهم. انـظر تفسير عبد الرزاق ١١٥٢/٣ وجامع البيان ١٦/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٧٨/٤ وزاد المسير ٣٣٢/٨.

<sup>(</sup>١٥) في د شديد.

<sup>(</sup>١٦) في ب فاحش.

<sup>(</sup>١٧) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٤/٨٧٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٠٤/٤، ٤٠٥ وزاد المسير ٨/٣٣٣.

<sup>(</sup>۱۸) من أ.

(عتل بعد ذلك زنيم) قال: يعرف بالشر كما تُعْرَف الشاهُ بزنمتها (۱). قال ابن قتيبة (۲): ولا نعلم [أن الله وصف أحدآ] (۳) ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه من ذكر عيوب الوليد بن المغيرة، لأنه وصفه بالحلف والمهانة والغيب للناس والمشي بالنمائم والبخل والظلم والإثم والجفاء والدعوة، فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة. قوله (أن كان ذا مال وبنين) قال الفراء (٤)، والزجاج (٥): (أن كان) أي لأن كان والمعنى: لا تطع كل حلاف مهين (أن كان ذا مال وبنين) أي لا تطعه لماله وبنيه ومن قرأ (أأن (٦) كان) فإنه توبيخ له. أي: جعل مجازاة النعم التي خولها من البنين والمال الكفر بآياتنا(۲). وهو قوله (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) ثم أوعده فقال (سنسمه على الخرطوم) قال أبو عبيدة وأبو زيد والمبرد: الخرطوم الأنف(٨). قال مقاتل(٩) سنسمه بالسواد على الأنف، وذلك: أنه يسود (١٠) قال أبو عبيدة وأبو زيد والمبرد: الخرطوم الأنف(١). قال الفراء (١): والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة، فإنه في مذهب وجهه قبل دخول النار وهو قول الأكثرين (١١). قال الفراء (١٦): سنجعل له في الآخرة العَلَم الذي يعرف به أهلُ النار من اسوداد وجوههم.

(وقال قتادة) (11): سنلحق به شيئاً لا يفارقه. واختاره ابن قتيبة (10) وقال: العرب تقول: قد وسمه ميسم سَوْءٍ. يريدون ألصق (١٦) به عاراً لا يفارقه؛ لأن السمة لا ينمحي ولا يعفو أثرها. وقد ألحق (١٧) الله بما ذكر من عيوبه عاراً لا يفارقه كالوسم على الخرطوم وأبين [ما يكون](١٨) الوسم على (١٩) الوجه.

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْرَ كُمَّا بَلُوْنَآ أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَنْنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْر

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٧٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٧١٣/١٠ وتفسير القرآن العظيم ٤٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل السابق.

<sup>(</sup>٣) في أ أن أحداً وصفه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١٧٣ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب أن.

<sup>(</sup>٧) اختلف في (أن كان) فقرأها بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص والكسائي وخلف عن نفسه والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم ابن عامر وأبو بكر وحمزة وأبو يعقوب (وحقق) الهمزتين منهم أبو بكر وحمزة وروح (وسهل) الثانية ابن عامر وأبو جعفر ورويس (وفصل) بالألف أبو جعفر والحلواني عن هشام واختلف في الفصل عن ابن ذكوان والأكثرون على عدمه ومنهم الداني وقواه في النشر لكن قال: إنه قرأ بالوجهين له كما مر في (أعجمي) بفصلت وأشار إليهما في الطيبة بقوله إن كان أعجمي خلف م (ليا) وانفرد المفسر عن الداجوني عن هشام بالتخفيف والمد. انظر الإتحاف ٤٢١.

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ١٨/٢٩ ومعالم التنزيل ٤/٣٧٩ والتفسير الكبير ٨٦/٣٠ وزاد المسير ٣٣٤/٨ وفتح القدير ٢٦٩/٥.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ١٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٧١٦/١٠ ولباب التأويل ١٣٣/٧ وزاد المسير ٢٣٤/٨.

<sup>(</sup>١١) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٣) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥٨.

<sup>(</sup>١٢) أنظر معاني القرآن ٣/١٧٤.

<sup>(1</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٩/١٩ ومعالم التنزيل ٣٧٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٧١٦/١٠ ولباب التأويل ١٣٣/٧ وتفسير القرآن العظيم ٤٠٥/٤.

<sup>(</sup>١٥)انظر تأويل مشكل القرآن ١٥٦.

<sup>(</sup>١٦) في أ ألحق.

<sup>(</sup>۱۷) في ب، د ألحقه.

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>۱۹) في د في .

﴿إنا بلوناهم﴾ أي(١) بلونا أهل مكة بالجوع والقحط؛ كما ابتلينا أصحاب الجنة حين(٢) هلكت جناتهم. وهم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين، ورثوا من أبيهم ضَيْعة فيها جنان وزروع(٢) ونخيل، وكان أبوهم يجعل مما فيها من كل شيء حظاً للمساكين عند الحصاد والصرام(٤)؛ فقال(٥) بنوه: المال قليل والعيال كثير ولا(١) يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا، وعزموا على حرمان المساكين فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله في كتابه وهو قوله ﴿إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين﴾ حلفوا ليقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بسدفة(٢) من الليل من غير أن يشعر المساكين. ﴿ولا يستثنون﴾ لا يقولون إن شاء الله ﴿فطاف عليها طائف من ربك﴾ قال ابن عباس: أحاطت بها النار فاحترقت(٨).

وقال قتادة ا<sup>(۹)</sup>: طرقها طارق من أمر الله. وقال مقاتل <sup>(۱۱)</sup>: بعث الله نارآ بالليل على جنتهم فأحرقتها حتى صارت سوداء. فذلك <sup>(۱۱)</sup> قوله: ﴿فأصبحت كالصريم ﴾ <sup>(۱۲)</sup> كالليل المظلم. والصريمان الليل والنهار، لانصرام أحدهما من الآخر ﴿فتنادوا مصبحين﴾ لمّا أصبحوا قال بعضهم لبعض: ﴿اغدوا على حرثكم ﴾ يعني الثمار والزروع والأعناب ﴿إن كنتم صارمين واطعين للنخل ﴿فانطلقوا ﴾ ذهبوا إلى جنتهم ﴿وهم يتخافتون ﴾ يسرون الكلام بينهم بألا ﴿يدخلنها اليوم عليكم مسكين ﴾ ﴿وغدوا على حرد قادرين ﴾ الحرد في اللغة يكون بمعنى المنع والغضب والقصد قال قتادة <sup>(۱۲)</sup> : على جد من أمرهم . وهو قول مقاتل <sup>(۱۵)</sup> والكلبي <sup>(۱۵)</sup> والحسن <sup>(۱۱)</sup> ومجاهد <sup>(۱۲)</sup> وهذا بمعنى

<sup>(</sup>٤) الصرام: القطع. انظر النهاية ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>۱) من أ. (۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) في أ، د فقالت.

<sup>(</sup>٣) في أ وزرع.

أ وزرع. فقد من الأضاد تقم عام الخيار بالظالمة بين من معامل التعلاط الخير بالظالمة مداً كمة ترمان برطاء والفحر مالاسفار النظ

<sup>(</sup>٧) السدفة: من الأضداد تقع على الضياء والظلمة ومنهم من يجعلها اختلاط الضوء والظلمة معا كوقت ما بين طلوع الفجر والإسفار انظر النهاية مادة «سدف» ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٤/ ٣٧٩ ولباب التأويل ٧/ ١٣٤ وزاد المسير ٨/٣٣٦.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١١) في أفذاك.

<sup>(</sup>١٢) الصريم. الصرم القطيعة والصريمة إحكام الأمر وإبرامه، والصريم قطعة منصرمة عن الرمل والمراد بالصريم قيل: كالأشجار الصريمة أي المصروم حملها وقيل: كالليل لأن الليل يقال له الصريم أي صارت سوداء كالليل لاحتراقها. انظر المفردات مادة «صرم» ص ١١٣.

<sup>(</sup>۱۳، ۱۵، ۱۰، ۱۰، ۱۰) انظر جامع البيان ۲۰/۲۹، ۲۱ ومعالم التنزيل ۳۸۰/۶ والجامع لأحكام القرآن ۲۷۲۱/۱۰ وزاد المسير ۳۳۷/۸ ولباب التأويل ۱۳٤/۷. وتفسير القرآن العظيم ۲۰۲/۶.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج٤/ م٢٢

القصـد؛ لأن القاصـد إلى الشيء جاد. وقـال أبو عبيـدة والمبرد والقتيبي: غـدُوا من بيتهم إلى جنتهم على منـع المساكين (١). وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب على المساكين (٢) ﴿قادرين﴾ (٣) عند أنفسهم على جنتهم وثمارهم لا يحول بينهم وبينها آفة ﴿فلما رأوها قالوا إنا لضالون﴾ لما رأوا الجنة محترَفة قالوا: إنا قد ضللنا طريق جنتنا أي ليست هذه. ثم علموا أنها عقوبة فقالوا ﴿بل نحن محرومون﴾ أي حرمنا ثمر جنَّتَنا بمنعنا المساكين ﴿قَالَ أُوسِطُهُم﴾ أعدلهم وأفضلهم [﴿أَلُم أَقُلُ لَكُم](٤) لولا تسبحون﴾ هلا تستثنون فتقولون: إن شاء الله!!!؟ أنكر عليهم ترك الاستثناء في قوله ﴿أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون﴾ وسمى (٥) الاستثناء تسبيحاً؛ لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد أن يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى (٦) ﴿قالوا سبحان ربنا﴾ نزهوه عن أن يكون ظالماً فيما صنع، وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا ﴿إنا كنا ظالمين﴾ بمنعنا المساكين. ﴿فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون﴾ يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقوقهم ثم نادَوا على أنفسهم بالويل فقالوا ﴿يا ويلنا إنا كنا طاغين﴾ حين لم نصنع ما صنع آباؤنا من قبل. ثم رجعوا إلى الله وسألوه أن يبدلهــم بها خيراً منها. وهو قوله: ﴿عسى ربنا أن يبدلــنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون﴾ قال الله (<sup>٧)</sup> ﴿كذلك العذاب﴾ يعني كما (^) ذكر من إحراقها بالنار، وتمت قصة أصحاب الجنة، ثم قال ﴿ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون﴾ يعني المشركين. ثم أخبر بما(٩) عنده للمتقين فقال:

إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفُ تَعَكُّمُونَ ﴿ أَمْ لَكُو كِنَبُ فِيهِ مَذَرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَخَكُّمُونَ ﴿ سَلَهُمْ اَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١ أَمُ أَمْ هُمْ شُرَكَاهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَامٍمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١

﴿إِنْ لَلْمَتَّقِينَ عَنْدُ رَبِهِم جَنَاتَ النَّعِيمِ ﴾ قال المشركون: إنا نعطى في الآخرة أفضل مما يعطون فقال الله تعالى(١٠) مكذباً لهم ﴿أَفْنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ﴾ إذ حكمتم أن لكم ما للمسلمين ﴿أم لكم كتاب [فيه تدرسون﴾ تقرءون ﴿إن لكم﴾ في ذلك الكتاب ﴿لما تخيرون﴾ تختارون ﴿أم لكم](١١) أيمان علينا بالغة ﴾ يقول: ألكم عهود على الله بالغة ﴿إلى يوم القيامة ﴾ [أي مؤكدة. وكل شيء مُتنَاهٍ في الجودة والصحة فهو بالغ، ويجوز أن يكون المعنى: بالغة إلى يوم القيامة](١٢) أي تبلغ تلك الأيمان إلى يوم القيامة في لزومها وتأكدها ﴿إن لكم لما تحكمون ﴾ لأنفسكم به من الخير والكرامة عند الله. ثم قال لنبيه ﷺ ﴿سلهم أيهم بذلك زعيم ﴾ أيهم كفيل(١٣) لهم بأن لهم في الأخرة ما للمسلمين ﴿أم لهم شركاء﴾ يعني الأصنام التي جعلوها [شركاء لله](١٤) والمعنى: أم عندهم لله شركاء ﴿فليأتوا﴾ بهؤلاء الشركاء ﴿إن كانوا صادقين﴾ في أنها شركاء لله قوله (١٥٠):

(٩) في أما.

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٦٥/٢ ومعالم التنزيل ٣٨٠/٤ وفتح القدير ٢٧٢/٥ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل السابق والجامع لأحكام القرآن ٢٧٢٢/١٠ ولباب التأويل ١٣٤/٧ وزاد المسير ٣٣٧/٨.

<sup>(</sup>٣) في د قادرين [عل*ى*].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من أ. (۱۰) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) في أسمى.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب وفي د عز وجل.

<sup>(</sup>٧) من أ، ب.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب لما.

<sup>(</sup>١٥) من ب.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من د. (۱۳) في ب، د كفل.

<sup>(</sup>١٤) في ب لله شركاء.

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَلُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وُقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَلُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَةً أُو وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْمَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ سَلِمُونَ فَ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْمَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْمَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمُن يَكُذُ وَلَى اللَّهُمْ إِنَّ كَلْدِى فَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَى السَّعْرَوِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَعْرَوِهُمْ أَلْفَيْتُ سَعُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللَّهُ مُوا مَن يَعْلَمُونَ اللَّهُمْ إِنَّا كَذِي وَمَن يُكَذِّبُ إِلَى السَّعْوِيقُونَ إِلَى السَّعْمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَى السَّعْدِيقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَعْرَاهُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللْ

﴿يوم يكشف عن ساق﴾ يوم ظرف لقوله فليأتوا أي فليأتوا بها في ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع لهم. قال المفسرون(١): في قوله عن ساق أي عن شدة من الأمر. قال مجاهد عن ابن عباس(٢) قال(٣): هو(٤) أشد ساعة في يوم(٥) القيامة. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الأصفهاني أنا عبد الله بن محمد بن جعفر نا أبو يحيى الرازي نا سهل بن عثمان نا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال: سُئل(٢) ابن عباس عن قوله ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر:

## وقامت الحرب بنا على ساق(٧)

هو<sup>(^)</sup> يوم كرب وشدة. أخبرنا <sup>(^)</sup> أحمد بن الحسن الحيري نا أبو العباس محمد <sup>(^)</sup> بن يعقوب <sup>(^)</sup> نا يحيى بن أبي طالب أنا حماد بن مسعدة أنا عمر <sup>(^)</sup> بن أبي زائدة قال: سمعت عكرمة سئل عن قوله تعالى <sup>(^)</sup> ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ قال: إذا اشتد الأمر في الحرب قيل: كشفت الحربُ عن ساق <sup>(^)</sup>: أخبرهم الله تعالى <sup>(^)</sup> عن شدة ذلك اليوم. وقال ابن قتيبة <sup>(^)</sup>: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه، شمر عن ساقه فاستُعِيرَ الكشف عن الساق في موضع الشدة، وأنشد لدريد بن الصمة قوله:

(٦) في د سئل [عن].

<sup>(</sup>۱) ممن قال ذلك ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم. انظر جامع البيان ٢٥ / ٢٤، ٢٥ ومعالم التنزيل ٢٨١/٤ ومشكل القرآن ص ١٠٥ والنجام المرائ ص ١٠٥ وتفسير ومشكل القرآن ص ١٣٧ وفتح الباري ٦٦٤/٨ والجامع لأحكام القرآن العظيم ٢٥٨/٤ والدر المنثور ٢٥٥/٦ ولباب التأويل ١٣٦/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.(٤) في ب هي.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت من الرجز المشطور ذكره صاحب جامع البيان ٢٤/٢٩ من رواية ابن حميد عن مهران عن سفيان عن المغيرة عن ابن عباس وانظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٩٤/٣٠. ولباب التأويل ١٣٦/٧ وزاد المسير ٣٤١/٨ وفتح القدير ٢٧٥/٥ وروح المعاني ٤٢/٩ وأورده صاحب لسان العرب في مادة «سوق» مستدلاً به على أنه إنما يراد بالساق شدة الأمر بقوله: كقولهم: قامت الحرب على ساق وانظر البحر المحيط ٨/٣١٦.

<sup>(</sup>٨) في ب وهو .

<sup>(</sup>۹) في د أنا.·

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١١) الإمام الثقة أبو العباس محمد بن يعقوب بن يونس بن معقل بن سنان الأموي النيسابوري، محدث عصره بـلا موافقة مات سنـة ٣٤٦ هـ. انظر طبقات الحفاظ ص ٣٥٤ وتذكرة الحفاظ ٨٦٤/٣ والعبر ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>١٢) في أعمر.

<sup>(</sup>۱۳) من أ.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٢٨/١٠.

<sup>(</sup>١٥) من أ. (١٥) انظر تأويل مشكل القرآن ص ١٣٧.

## كميش (١) الإزار خارج نصف (٢) ساقه صبور على الجلاء (٢) طلاع (٤) أنجد (٥)

وتأويل الآية يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن الساق(١) ﴿ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ قال المفسرون (٧): يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة، ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، لأن أصلابهم تيبس فلا تلين للسجود. قال الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من كان آمن به في الدنيا فيسجدون له، ويدعى الأخرون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم لم يكونوا آمنوا به في الدنيا. أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد أنا أبو علي الفقيه أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا هدبة نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي (^) عن أبي بردة (٩) قال: وفدت إلى الوليد بن عبد الملك، وكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز، فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته، وسلمت عليه، ثم مضيت، فذكرت حديثاً حدثني به أبي سمعه من رسول الله ﷺ فأحببت أن أحدثه به، لما أولاني من قضاء (١٠) حوائجي، فرجعت إليه فلما رآني قال: لقد رد الشيخ حاجة، فلما قربت منه قال: ما ردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟ قلت بلي ولكن حديث سمعته من أبي سمعه(١١) من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (١٢) يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون (١٣) في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم:ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون إن لنا ربآ كنا نعبده في الدنيالما نره فيقال لهم (١٤): وتعرفونه (١٥) إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم، فيقال لهم فكيف (١٦) تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبه له. فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون إلى وجه (١٧) الله [عز وجل] (١٨) فيخرون له سجداً، ويبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر(١٩) يريدون السجود فلا يستطيعون، وذلك قوله [عز وجل](٢٠) ﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴿ فيقول الله [عز وجل](٢١) عبادي ارفعوا رؤوسكم قد جعلتُ بدل كل

(١٠) في أ قضائي. (١٦) في ب كيف.

(١١) في د سمع.

(۱۲) ما بين المعقوفين من أ، د.

(١٣) في أي يعيدونه.

(١٤) من أ. (۲۰) من أ، د.

(١٥) في د وتعرفونه [أي]. (۲۱) في ب تعالى.

<sup>(</sup>١) كميش أي مشهر. انظر القاموس المحيط مادة (كمش) ٢/٢٨٦، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) في أ مصف.

<sup>(</sup>٣) الجلاء: يقال جلاه أي صرعه. انظر المرجع السابق مادة (جلاء) ١٠/١.

<sup>(</sup>٤) طلّاع: كشداد مجرب للأمور ركاب لها يعلوها ويقهرها بمعرفته وتجاربه وجودة رأيه والذي يؤم معالي الأمور. المرجع السابق مادة «طلع» ٣/٩٥.

<sup>(</sup>٥) أنجد: جمع نجد والنجد ما أشرف من الأرض. انظر المرجع السابق مادة (نجد) ٣٤٠/١ والبيت ذكره القرشي في جمهرة أشعار العرب ص ٢٢٦ ط المطبعة الرحمانية سنة ١٩٢٦ م وانظر لسان العرب مادة «سوق» وفتح القدير ٢٧٥/٥.

<sup>(</sup>٦) في ب، د ساق.

<sup>(</sup>٧) انظر لباب التأويل ١٣٧/٧ وفتح القدير ٥/٢٧٥ نقلا عن الواحدي.

<sup>(</sup>٨) عمارة القرشي. قال عنه الأزدي: ضعيف جداً. انظر الميزان ١٧٨/٣.

<sup>(</sup>٩) في ب أبو بريدة وهو أبو بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري الفقيه كان من أوعية العلم، حجة باتفاق. قال أبو نعيم: مات سنة ١٠٤ هـ قال الواقدي: مات سنة ١٠٣ هـ انظر سير أعلام النبلاء ٥/٥، ٦.

<sup>(</sup>١٧) من أ.

<sup>(</sup>١٨) من أ، د.

<sup>(</sup>١٩) صياصي البقر: أي قرونها واحدتها صيصية بالتخفيف. انظر النهاية مادة (صيص) ٣/ ٩.

(١٥) الآيتين (١٨٢، ١٨٣)

(١٦) في أبعدها [مفسر].

رجل منكم رجلاً من اليهود والنصارى في النار فقال عمر بن عبد العزيز: آلله الذي لا إله إلا هو ليحدثك أبوك بهذا (۱) الحديث سمعه من رسول الله هجيج فحلفت (۲) له ثلاثة أيمان على ذلك، فقال عمر: ما سمعت [في أهل التوحيد] (۳) حديثاً هو أحب إليً من هذا (٤) رواه أبو العباس السراج في تاريخه عن أبي يحيى البزاز (۵) عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة: قوله (خاشعة أبصارهم) يعني حين أيقنوا بالعذاب وعاينوا النار (۱) (ترهقهم ذلة) يغشاهم ذل الندامة والحسرة (وقد كانوا يدعون إلى السجود) يعني بالأذان في دار الدنيا والإقامة ويؤمرون بالصلاة المكتوبة (وهم سالمون) معافون ليس في أصلابهم مثل (۷) سفافيد (۱) الحديد (۹). قال سعيد بن جبير (۱۱): كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وفي هذا وعيد لمن قعد عن الصلاة في الجماعة قوله (۱۱) (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث) يقول: خل (۱۲) بيني وبين من يكذب بهذا القرآن (۱۳). قال الزجاج (۱۶): معناه لا تشغل قلبك به كله إلى فإني أكفيك أمره فسستدرجهم من حيث لا يعلمون وهذا مفسر في سورة الأعراف مع الآية التي بعدها (۱۵). وقوله (أم تسألهم أجرآ) مفسر مع الآية التي بعدها التي بعدها (۱۱) في سورة الطور (۱۷).

فَاصْدِرٌ لِلْكُورِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ لَيَّا أَنْ تَدَارَكُهُ نِفَمَةٌ مِن رَّبِهِۦ لَنَبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُو مَذْمُومٌ ۞ فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَتَجْنُونٌ ۞ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ۞

قوله (۱۸) ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ اصبر (۱۹) على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت ﴿ ولا تكن ﴾ في الضجر والغضب (۲۰) والعجلة ﴿ كصاحب الحوت ﴾ يونس بن متى . ثم أخبر عن عقوبة يونس حين لم يصبر فقال: ﴿ إذ نادى ربه ﴾ من (۲۱) بطن الحوت بقوله ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ (۲۲) ﴿ وهو مكظوم ﴾ مملوء غما ومثله «كظيم» ﴿ لولا أن تداركه ﴾ أدركه ﴿ نعمة ﴾ (۲۲) رحمة (۲۲) ﴿ من ربه ﴾ وهو أن رحمه وتاب عليه ﴿ لنبذ بالعراء ﴾ لألقي من (۲۰) بطن الحوت على وجه الأرض ﴿ وهو مذموم ﴾ يذم ويلام

(۱) في أ، د هذا. (۲) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٤/٢٩، ٢٥ ومعالم التنزيل ٣٨٢/٤، ٣٨٣ والجامع لأحكام القرآن ١٧٢٨/١٠، ٢٧٢٩، ولباب التأويل ١٣٦/٧، ١٣٦٠ ولباب التأويل ١٩٣/٠، ١٣٧ وجامع الحديث ٢٩٧١ وقال عنه: غريب من حديث صالح وجامع الحديث ٤٧٩/١ وقال عنه: غريب من حديث صالح ورياح. وإتحاف السادة المتقين ٢/١٠٥ والإمام أحمد ٤٠٢/٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البغدادي الحافظ البزاز ولقبه صاعقة كان أحد الأثبات المجودين توفي سنة ٢٥٥ هـ العبر ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٦) في أ العذاب. (Y) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) السفود: والسفود، بالتشديد: حديدة ذات شُعَب معقفة، معروف يشوى به اللحم، وجمعه سفافيد. انظر اللسان مادة «سفد».

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٣٨٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦٧٣٠ وفتح القدير ٢٧٦/٥.

<sup>(</sup>١١) من ب. (١٣) في د الحديث.

<sup>(</sup>١٢) في ب خلي. (١٤) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥٩.

<sup>(</sup>۱۷) في د طور وانظر تفسير الأيتين ٤١/٤٠ من سورة «الطور».

<sup>(</sup>۱۸) من ب. (۲۰) ساقطة من أ. (۲۲) سورة الأنبياء آية ۸۷. (۲٤) ساقطة من د. (۲۶) ساقطة من د. (۲۹) في أ في . (۲۹) ساقطة من د. (۲۹) في أ في .

بالذنب ﴿فاجتباه ربه﴾ استخلصه واصطفاه ﴿فجعله من الصالحين﴾ قال ابن عباس ''): رد إليه الوحي، وشفعه في قومه وفي نفسه، قوله '') ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك﴾ من أزلقه عن موضعه إذا '') نحاه يقال: زلق من مكانه 'ئا وأزلقته أنا. وقرأ نافع بفتح الياء يقال: زلق هو وزلقته : مثل حزن وحزنته والأولى أكثر وأوسع 'ه)، نزلت الآية في قصد الكفار أن يصيبوا رسول الله على بالعين فكانوا ينظرون إليه نظرا شديدا (۱) وليس هذا بالوجه. قال الزجاج (۱): مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شدة إبغاضهم وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك وهذا مستعمل في الكلام، يقول القائل: نظر إلي نظراً كاد (۱) يصرعني ونظراً كاد (۹) يأكلني، وقال ابن قتيبة (۱۰): ليس يريد الله تعالى (۱۱) يقال: إنهم (۱۲) يصيبوك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه (۱۳) ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك كما قال الشاعر:

نظراً يزيل (١٤) مواطىء (١٥) الأقدام (١٦)

ويدل على صحة هذا المعنى أن الله تعالى (١٧) قرن هذا النظر بسماع القرآن وهو قوله ﴿لما سمعوا الذكر﴾ وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية (١٨) فيحدون إليه النظر بالبغضاء، والإصابة بالعين تكون مع الإعجاب والاستحسان، ولا تكون مع البغض، والقول الأول هو قول الكلبي ولم يعرف معنى الآية ﴿ويقولون إنه لمجنون﴾ أي ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه (١٩) يقرأ القرآن فقال الله ﴿وما هو﴾ يعني القرآن ﴿إلا ذكر للعالمين﴾ قال ابن عباس: موعظة للمؤمنين (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٣٣/١٠ ولباب التأويل ١٤٠/٧ وزاد المسير ٣٤٣/٨ وفتح القدير ٥/٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب إذ.

 <sup>(</sup>٤) في أ مكان.

<sup>(°)</sup> اختلف في (ليزلقونك) فنافع وأبو جعفر بفتح الياء من زلقت الرجل وهو فعل يتعدى مفتوح العين لا مكسورها مثل حزن وحزنته والباقون بضمها من أزلقه معدى بالهمزة أي أزل رجله. انظر النشر ٣٨٩/١٢ والإتحاف ٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ وأسباب النزول للواحدي ٤٧١ ومعالم التنزيل ٣٨٤/٤ ولباب التأويل ١٤١/٧ وزاد المسير ٣٤٣/٨ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٥٩.

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن ورقة ٢٥٩

<sup>(</sup>٨) في ب، د يكاد والصواب المثبت لموافقته ما جاء في المعاني.

<sup>(</sup>٩) تصویب من معاني القرآن للزجاج وفي أ، ب، د یکاد.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٤/٤٪ وزاد المسير ٣٤٤/٨ وفتح القدير ٥/٢٧٧.

<sup>(</sup>۱۱) من أ. (۱۳) في أأن. (۱۳) في بعينيه.

<sup>(</sup>١٤) في الكشاف ٤٧٨/٤ والتفسير الكبيس ٣٠/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٢٧٥/١٠ والبحر المحيط ٣١٧/٨ وروح المعاني ٢٦/٢٩ يزل.

<sup>(</sup>١٥) في زاد المسير ٣٤٤/٨ والبحر المحيط السابق: مواطن.

<sup>(</sup>١٦) البيت غير منسوب في غريب القرآن ٤٨٢ ومشكل القرآن ص ١٣٠ والبيان والتبيين ١١/١ والصناعتين ٢٨١ واللسان مادة «قرض» وانظر الكشاف ٤٧٨/٤ والتفسير ١٠/٣٠ وروح المعاني ٤٦/٢٩ وانظر الكشاف ٤٧٨/٤ والتفسير ١٠٠/٣٠ وروح المعاني ٤٦/٢٩ والبحر المحيط ٣٤٤/٨ وفتح القدير ٢٧٧/٥والمعنى أنه أراد نظر بعضهم إلى بعض بالبغضاء والعداوة.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من ب. (۱۹) في د سمعوا.

<sup>(</sup>١٨) في أ الكراهة. (٢٠) انظر معالم التنزيل ٤/ ٣٨٥ ولباب التأويل ١٤١/٧ وزاد المسير ٣٤٤/٨.



[اثنتان وخمسون آية](٢) مكيّة

أخبرنا أبو عثمان الحيري الزاهد أنا أبو عمرو بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: (ومن قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيـراً)(٣) بسم الله الرحمن الـرحيم

(الحاقة) يعني القيامة في قول جميع المفسرين<sup>(1)</sup>. وسميت بذلك لأنها ذات الحواق من الأمور وهي الصادقة الواجبة الصدق وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود. وقوله<sup>(0)</sup> (ما الحاقة) استفهام معناه التفخيم لشأنها كما تقول: زيد ما هو؟ على التعظيم لشأنه. ثم زاد في التهويل فقال (وما أدراك ما الحاقة) أي كأنك لست تعلمها إذ<sup>(7)</sup> لم تعاينها ولم تر ما فيها من الأهوال. ثم أخبر عن<sup>(٧)</sup> المكذبين بها فقال: (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) وهي التي تقرع قلوب العباد بالمخافة (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) يعني بطغيانهم وكفرهم. وهو قول ابن عباس (٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في تخريج الكشاف ٤٨٦/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب. وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٩/٣٠، ٣١ ومعالم التنزيل ٤/٣٨٥ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٣٦٦ وتفسير القرآن العظيم ٤١٢/٤ وزاد المسير ٨/٨٠٠.

<sup>(</sup>٥) في ب قوله.

<sup>(</sup>٦) في د إذا.

<sup>(</sup>٧) في ب من.

<sup>(</sup>٨، ٩) انظر جامع البيان ٣١/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٨٦/٤ ولباب التأويل ١٤٢/٧ وزاد المسير ٨٣٤٦.

وقال آخرون: يعني بالصيحة الطاغية وهي التي جاوزت المقدار(١) ﴿وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر﴾ وقد سبق تفسيرها(٢) ﴿عاتية﴾ عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل ولم يعرفوا كم خرج منها.

أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي أنا محمد بن عبد الله بن الفضل التاجر أنا أحمد (٣) بن محمد بن (٤) الحسن الحافظ نا محمد بن يحيى نا سعيد بن أبي مريم حدثني عقيل عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ما يخرج من الريح شيء إلا عليها خُزَّان يعلمون قدرها وعددها وكَيْلَها حتى كانت (٥) التي أرسلت على عاد فاندفق منها شيء لا يعلمون قدره غضبا لله تعالى (١) ولذلك سميت عاتية. وقوله ﴿سخرها عليهم قال مقاتل (٧) سلطها. وقال الزجاج (٨): أقامها عليهم كما شاء ﴿سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ﴿ ولاء متتابعة (٩) [يعني أن] (١٠) هذه الأيام والليالي تتابعت عليهم بالريح المهلكة فلم يكن فيها فتور ولا انقطاع.

قال الفراء(۱۱): والحسوم التتابع إذا تتابع الشيء ولم ينقطع أوله عن آخره قيل له حسوم. وقال الزجاج (۱۱): الذي توجبه اللغة في معنى حسوماً أي تحسمهم حسوماً تفنيهم وتذهبهم. وهذا معنى قول النضر بن شميل حسمتهم فقطعتهم وأهلكتهم (۱۳) فوترى القوم فيها أي (۱۱) في تلك الليالي والأيام (۱۱) فرصرعي جمع صريع يعني أنهم صرعوا بموتهم وكأنهم أعجاز نخل خاوية أصول نخل ساقطة وهذا كقوله وأعجاز نخل منقعر (۱۱) وقد مر وفهل ترى لهم من باقية أي من نفس باقية يعني لم يبق منهم أحد ووجاء فرعون ومن قبله من الأمم الكافرة وقرىء ومن قبله يعني أن من يليه، ويحف به (۱۱) من جنوده وأتباعه (۱۹) فوالمؤتفكات يعني قرى قوم لوط ويكون المعنى وأهل المؤتفكات، ويجوز أن يريد الأمم والجماعات الذين ائتفكوا بخطيئتهم. وقوله (بالخاطئة) يعني الشرك والكفر وهي: مصدر كالخطأ والخطيئة (۱۲) فعصوا رسول ربهم ويعني لوطا وموسى وفأخذهم أخذة رابية نامية (۱۲) زائدة على مصدر كالخطأ والخطيئة (۱۲)

(١٤) من ب.

(٩) في أ متابعة .

(١٥) ساقطة من د.

(١٠) في ألأن.

(١٦)سورة القمر الآية ٢٠.

(١١) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١٨٠.

(١٧) في أ بمعنى .

(١٢) انظر معاني القرآن ورقة ٢٦٠.

(۱۸) ساقطة من د.

(١٣) انظر معالم التنزيل ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) الصرصر: لفظة من الصر، وذلك يرجع إلى الشدة لما في البرودة من التعقد. انظر المفردات مادة (صر) ص ٢٧٩. ولتراجع الآية ٤١ من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٣٨٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٧٣٨/١٠ ولباب التأويل ١٤١/٧ وزاد المسير ٣٤٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤١٢/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر معاني القرآن ورقة ٢٦٠.

<sup>(</sup>١٩) اختلف في (ومن قبله) فأبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسر القاف وفتح الموحدة أي أجناده وأهل طاعته وافقهم الحسن واليزيدي. والباقون بفتح القاف وسكون الباء ظرف زمان أي ومن تقدمه من الأمم. انظر النشر ٣٨٩/٢ والإتحاف ٤٢٢ ومعاني القرآن للفراء ٣/٠٨٠ والزجاج ورقة ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲۰)في أ، د والخطبة.

<sup>(</sup>٢١) في أتامة.

عذاب الأمم. قال الزجاج (١): تزيد على الأخذات. وقال صاحب النظم: بالغة في الشدة يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد وتضاعف. قوله (٢) ﴿إِمَّا لَمَا طَعَى المَاءِ﴾ أي تجاوز حده حتى علا كل شيء، وارتفع فوقه، يعني: زمن نوح حملناكم > حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. ﴿في المجارية > في (٢) السفينة التي تجري في الماء ﴿لنجعلها لنجعل (١) تلك الفعلة التي (٥) فعلناها (١) من إغراق قوم نوح ونجاة من حملناه (٧) ﴿تذكرة > لكم عبرة (٨) وموعظة ﴿وتعيها أذن واعية > تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله.

قال قتادة: أذن سمعت وعقلت ما سمعت (٩). وقال الفراء (١١٠): لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد. قوله:

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿ فَهَ فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَنِينَةٌ ﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِها وَيَعْفِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَنِينَةٌ ﴾ فَي يَوْمَهِذِ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيةٌ ﴾

﴿ فَإِذَا نَفَحْ فِي الصور نفخة واحدة ﴾ قال عطاء (١١). يريد النفخة الأولى. وقال (الكلبي ومقاتل) (١٦): يريد (١٦) النفخة الأخيرة ﴿ وهملت الأرض والجبال ﴾ رفعت من أماكنها ﴿ فدكتا دكة واحدة ﴾ كسرتا كسرة واحدة لا تثنى حتى يستوي ما عليها من شيء مثل الأديم الممدود ﴿ فيومئذ وقعت الواقعة ﴾ قامت القيامة ﴿ وانشقت السماء ﴾ لنزول من فيها من الملائكة ﴿ فهي يومئذ واهية ﴾ قال الزجاج (١٤): يقال لكل ما ضعف جدا قد وهي فهو واه . وقال الفراء (١٥): وَهُيهَا تشققها ﴿ والملك على أرجائها ﴾ أطرافها ونواحيها واحدها رجى مقصور وتثنيته (١٦) رجوان مثل قفا وقفوان . قال الضحاك (١٧) : إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت وتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب، فينزلون إلى الأرض ومن عليها . ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم ﴾ فوق رؤوسهم يعني الحملة ﴿ يومئذ ﴾ يعني (١٨) يوم القيامة ﴿ ثمانية ﴾ ثمانية (١٩) أملاك على صورة الأوعال بين (٢٠) أظلافهم إلى ركبهم (٢١) كما بين سماء إلى سماء .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) في ب، د فعلنا.

<sup>(</sup>۲) من ب. (۳) ساقہ من أ.

<sup>(</sup>٧) *في* أحملنا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) في أعبرة [لكم].

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير عبد الرزاق ١١٥٩/٣ وجامع البيان ٣٥/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٨٧/٤ ولبـاب التأويـل ١٤٣/٧. وتفسير القـرآن العظيم ٤١٣/٤ والدر المنثور ٢٦٠/٦ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة.

<sup>(</sup>١٠) انظر معاني القرآن ١٨١/٣.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ٢٨٧/٤. والجامع لأحكام القرآن ١٠/٦٧٤٣ ولباب التأويل ١٤٣/٧ وزاد المسير ٣٤٨/٨.

<sup>(</sup>۱۲) في ب مقاتل والكلبي

<sup>(</sup>١٥) انظر معاني القرآن ١٨١/٣.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٦) في ب وتثنيتها.

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن ورقة ٢٦٠.

<sup>(</sup>۱۷) انظر جامع البيان ۲۹/۳۹، ۳۷ ومعالم التنزيل ۴۸۷/۶ وتفسير القرآن العظيم ٤١٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٤٧٤، ٦٧٤٥، و١٧٤ وزاد المسير ٨/٣٥٠.

<sup>(</sup>۲۰) في د من.

<sup>(</sup>۱۸) من أ.

<sup>(</sup>۲۱) في ب ركبتهم.

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من أ.

ويقال: ثمانية صفوف من الملائكة ﴿يومئذ تعرضون﴾ على الله لحسابكم ﴿لا تخفى﴾ على الله ﴿منكم خافية﴾ أي(١) نفس خافية أوديه أي (٢).

أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي نا أبو الفضل أحمد بن إسماعيل [ بن محمد] بن يحيى بن حازم (٤) أنا محمد بن الفضل البلخي نا إبراهيم ابن يوسف نا سفيان بن عيينة عن ثابت بن الحجاج (٥) قال: قال عمر بن الخطاب (٦) [رضي الله عنه] (٧): زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا فإنه أهون عليكم غدآ وتزينوا للعرض الأكبر، وذلك يوم القيامة (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية (٨) وقال أبو موسى الأشعري (٩): يعرض الناس ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعندما تتطاير الصحف فآخِد كتابه بيمينه وآخذ بشماله وذلك قوله:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَيَقُولُ هَاقُمُ أَقْرَءُواْ كِنْبِية شَ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِية شَ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ شَ فِي جَنَيَةٍ عَالِيكةٍ شَ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ شَ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ اَسْلَفْتُمْ فِي اَلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ شَ

﴿فأما من أوي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ﴾ فيقول تعالوا اقرءوا حسابيه وأهل اللغة يقولون: في تفسير ﴿هاؤم ﴾ خذوا(١٠). قال ابن السكيت(١١): يقال: هاء يا رجل هاؤما يا رجلان وهاؤم يا رجال ﴿إني ظننت ﴾ علمت وأيقنت في الدنيا ﴿أني ملاق حسابيه ﴾ أي(١٢) حسابي في الآخرة ﴿فهو في عيشة ﴾ حالة من العيش ﴿راضية ﴾ يرضاها: بأن لقي الثواب وآمن العقاب ﴿في جنة عالية ﴾ المنازل ﴿قطوفها دانية ﴾ ثمارها قريبة ممن يتناولها وهي جمع قطف وهو ما يقطف من الثمار.

أخبرنا محمد بن إبراهيم الدركي أنا أبو عمرو بن مطر أنا أبو خليفة أنا(١٣) أبو الوليد نا شعبة عن أبي إسحاق

<sup>(</sup>١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ٤/٣٨٨ ولباب التأويل ٧/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن حازم الأزدي النيسابوري الإسماعيلي توفي سنة ٣٥٨ هـ. انظر الإكمال ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) ثابت بن الحجاج الكلابي الرقي، ثقة من الثالثة. انظر التقريب ١١٥/١.

<sup>(</sup>٦) رواه صاحب زاد المسير ١/٨ ٣٥ وتفسير القرآن العظيم ١٤/٤ والدر المنثور ٣٦١/٦ وقال صاحبه: أخرجه ابن المبارك عن عمر، وسنن الترمذي كتاب القيامة باب ٦٣٨/٤٢٥.

<sup>(</sup>٧) من ب.

<sup>(</sup>٨) في أ يوم .

<sup>(</sup>١٠) انظر وجوه الإعراب والقراءات للعكبري ١٤١/٢ والجامع لأحكام القرآن ٦٧٤٨/١٠.

<sup>(</sup>١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٦٧٤٨ وفتح القدير ٥/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٢) في أ أني.

<sup>(</sup>۱۳)في ب، د نا.

قال(١): سمعت البراء بن عازب يقول في هذه الآية ﴿قطوفها دانية﴾ يتناول الرجل من الثمرة وهو نائم (٢).

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ أنا بشر بن أحمد حدثني أبي أحمد بن بشر<sup>(۱)</sup> ومحمد بن أحمد بن مسعود البدشي قالا نا<sup>(3)</sup> إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عن عطاء بن يسار، عن سلمان قال: قال رسول الله على: لا يدخل الجنة أحدكم إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية (۱۰). قوله [كلوا واشربوا] (۱۱) أي: ويقال (۱۲) لهم (كلوا واشربوا) في الجنة (هنيئا بما أسلفتم) قدمتم من أعمالكم الصالحة (مني الأيام الخالية) الماضية يريد أيام الدنيا.

وَأَمَّا مَنْ أُوقِى كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوْ أُوتَ كِنَبِيهُ ﴿ وَلَوْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهِ فَهُ اللَّهِ وَمُعَالِمَ عَنِي سَلْطَنِيَهُ ﴿ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنِي سَلْطَنِيهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ﴾ يتمنى أنه لم يؤت لما يرى فيه من قبائح (^) أعماله التي يسود بها (٩) وجهه ﴿ولم أدر ما حسابيه ﴾ ولم أدر أي شيء حسابي لأنه لا حاصل له في ذلك الحساب إنما كله عليه ﴿يا ليتها كانت القاضية ﴾ ليت (١٠) الموتة التي متها لم أحي بعدها ، ومعنى القاضية القاطعة للحياة ، تمنى دوام الموت وأنه لم يبعث للحساب ﴿ما أغنى عني ماليه ﴾ لم يدفع عني من عذاب الله شيئا ﴿هلك عني سلطانيه ﴾ ضلت عني حجتي . قال مقاتل (١١) . يعني حين (١٢) شهدت عليه الجوارح بالشرك ، وحينئذ يقول الله تعالى : ﴿خذوه فغلوه ﴾ اجمعوا يده إلى [عنقه ﴿ثم] الجحيم صلوه ﴾ (١٢) أدخلوه الجحيم ﴿ثم في سلسلة ﴾ وهي حلق منتظمة ﴿ذرعها سبعون ذراعاً ﴾ قال نوف الشامي (١٤) : كل دراع سبعون باعاكل باع أبعد مما بينك وبين مكة وكان في رحبة الكوفة (٥٠) وقال الحسن :الله أعلم بأي ذراع هو (٢١) .

<sup>(</sup>١) من أ.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٣٩/٢٩ وتفسير القرآن العظيم ٤١٥/٤. وقال صاحب الدر ٣٦٢/٦: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن البراء.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن بشر المرثدي بن سعد أبو علي المرثدي أثنى عليه عبد الرحمن بن يوسف بـن خراش مات سنة ٢٨٦ هـ. انظر تاريخ بغداد ٥٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) في د حدثنا.

<sup>(°)</sup> رواه الطبراني في الكبير والأوسط انظر مجمع الزوائد كتاب أهل الجنة باب (كيف الإذن بدخول الجنة) ٣٩٨/١٠ وقال صاحب الدر ٣٦٢/٦: أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٦) ساقطة ب. (٩) في ب، د لها. (٩) ساقطة من أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في ب يقال. (۱۰) في ب يا ليت. (۱۳) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٨) في ب، د مقابح. (١١) انظر معالم التنزيل ٣٨٩/٤ ولباب التأويل ١٤٦/٧. (١٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٩/ ٠٤ ومعالم التنزيل ٣٨٩/٤ والجامع لأحكما القرآن ١٠/٥٧٠ ولبساب التأويل ١٤٦/٧ وزاد المسير ٣٥٣/٨.

<sup>(</sup>١٦) انظر معالم التنزيل ولباب التأويل السابقين.

﴿ فاسلكوه ﴾ اجعلوه فيها يقال: سلكته في (١) الطريق وفي القيد وغيره إذا أدخلته فيه. قال الكلبي: كما يسلك الخيط في اللؤلؤ <sup>(۲)</sup>. قال سويد بن أبي نجيح <sup>(۳)</sup>: يلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة <sup>(٤)</sup> ﴿إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ﴾ لا يصدق بتوحيد الله وعظمته ﴿ولا يحض على الطعام المسكين ﴾ [لا يطعم المسكين] (٥) في الدنيا ولا يأمر أهله بذلك ﴿فليس له اليوم ها هنا﴾ في الآخرة ﴿حميم﴾ قريب ينفعه أو يشفع له ﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾ وهو صديد أهل النار وما ينغسل من أبدانهم من القيح والدم.

وروى(١) مجاهد عن ابن عباس قال: لـو أن قطرة من الغسلين وقعت في الأرض(٧) أفسدت على الناس معايشهم. ثم ذكر أن الغسلين أكل من هو فقال ﴿لا يأكله إلا الخاطئون﴾ قال الكلبي: يعني من (^) يخطأ بالشرك.

أخبرنا أبو نصر الجوزقي فيما أجاز لي أنا الحسين الحجاجي (٩) أنا محمد بن إسحاق الثقفي نا زياد بن أيوب نا أبو تميلة (١٠) نا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة قال: [قرأ نافع] (١١) عند ابن عباس ﴿لا يأكله إلا الخاطئون﴾ فقال: مه كلنا نخطىء.

فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نُذَكُّرُونَ ١ أَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

قوله ﴿ فلا أقسم ﴾ لا رد لكلام المشركين كأنه قيل: ليس الأمر كما يقول المشركون ﴿ أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ﴾ قال قتادة(١٢): أقسم بالأشياء كلها ما يبصر منها وما لا يبصر ويدخل في هذا جميع المكونات والموجودات في الدنيا والآخرة ﴿إنه ﴾ إن القرآن ﴿لقول رسول كريم ﴾ يعني محمداً على المعنى إنه لتلاوة رسول كريم وتلاوته قوله ﴿ وما هو بقول شاعر قليلًا ما تؤمنون ﴾ لا تصدقون بأن القرآن من عند الله وأريد بالقليل نفي إيمانهم أصلًا كما تقول لمن لا (١٣) يزورك: قُلُّ ما تأتينا وأنت تريد لا يأتينا أصلًا. ومن قرأ (يؤمنون) بالياء فهو إخبار عن المشركين (١٤). ﴿ولا بقول كاهن﴾ وهو الذي يقضي على الغائب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب روي.

<sup>(</sup>٧) في أ أرضي.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٩) في أ الحاجي.

<sup>(</sup>١) في د في (القصد).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح القدير ٥/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) سويد بن نجيح أبو قحطبة. قال عنه أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساً.

ووثقه يحيى بن معين. انظر الجرح والتعديل ٢٣٦/٤، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح القدير ٥/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>١٠)أبو تميلة: بالتصغير المروزي هو:يحيى بن واضح أبو تميلة بمثناه مصغراً الأنصاري مولاهم المروزي الحافظ. قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس. وكذلك قال ابن معين والنسائي. ووثقه ابن معين وابن مسعود والنسائي. انظر التهذيب ٢٩٣/١١، ٢٩٤، ٢٨/١٢. (١١) في أ قرأنا.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٤/٣٩٠ والجامع لأحكام القرآن ٢٧٥٣/١٠ ولباب التأويل ١٤٧/٧، ١٤٨ وتفسير القرآن العظيم ١٧/٤ وزا المسير ٨/٤٥٥.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٤)اختلف في و (قليلًا مايؤمنون وقليلًا ما يذكرون) فابن كثير وهشام ويعقوب وابن ذكوان من طريق الصوري ومن أكثر طرق الأخفش عند العراقيين بالياء من تحت فيهما وافقهم ابن محيصن والحسن. والباقون بالتاء من فوق وهي رواية النقاش عن الأخفش. انظر الإتحاف

أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا أبو بكر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا ابن المغيرة (١) نا صفوان نا شريح بن عبيد (٢) قال: قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (٣): خرجت أتعرض لرسول الله عنه أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش قال فقرأ ﴿إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلًا ما تؤمنون وقال: قلت: كاهن قال: ﴿ولا بقول كاهن قليلًا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين الى آخر السورة قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع (٤).

وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَوِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْعَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْعَفِيدِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْعَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْعَفِيدِينَ ۞ فَسَيِّعْ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ أَلْيَقِينِ ۞ فَسَيِّعْ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

﴿ولو تقول علينا﴾ محمد ما لم نقله أي يكلف القول وأتى به من عند نفسه ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ لأخذناه بالقوة والقدرة قاله الفراء(٥) والمبرد(١) والزجاج(٧). قال ابن قتيبة(٨): وإنما أقام اليمين مقام القوة؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه ﴿ثم لقطعنا منه الوتين﴾ وهو عرق يجري (في الظهر)(٩) حتى يتصل بالقلب إذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه. والمفسرون يقولون(١٠): إنه نياط القلب. ﴿فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾ ليس منكم أحد يحجزنا عنه. أي أنه لا يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ثم لم تقدروا أنتم على دفع عقوبتنا عنه. ثم ذكر أن القرآن ما هو فقال: ﴿وإنه لتذكرة للمتقين﴾ لعظة لمن اتقى عقاب(١١) الله بطاعته ﴿وإنا لنعلم أن منكم مكذبين﴾ علمنا أن بعضكم يكذبه(١٢) ﴿وإنه لحسرة على الكافرين﴾ يعني: يوم القيامة يندمون على ترك الإيمان به ﴿وإنه لحق اليقين﴾ أنه من عند(١٢) الله، ثم أمره بتنزيهه عن السوء بقوله: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾.

<sup>(</sup>١) ابن المغيرة: هو حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي. قال العجلي: تابعي ثقة ذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب ٣٣/٣، ٣١١/١٢.

<sup>(</sup>٢) شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي، وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب ٢٤٢٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ب.

<sup>(</sup>٤) انظر مسند الإمام أحمد ١/١٧، ١٨ وتفسير القرآن العظيم ٤١٧/٤.

<sup>(</sup>٥، ٦، ٧) انظر معاني القرآن للفراء ١٨٣/٣ ومعاني القرآن للزجاج ٢٦١ وانظر معالم التنزيل ٢٩٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩٧٥٤/٩ وزاد المسير ٨/٥٥٣. وفتح القدير ٢٨٦/٥.

<sup>(</sup>٨) انظر تأويل مشكل القرآن. ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٩) في د بالظهر.

<sup>(</sup>١٠) ممن قال ذلك: ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد. انظر جامع البيان ٢٨/١٩ وتفسير القرآن العظيم ١٤٧/٤ ولباب التأويل ١٤٧/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٤٧/٤. و١١٠) في أعذاب.

<sup>(</sup>١٢) في أ مكذبة.

<sup>(</sup>۱۳) من أ.



أخبرنا سعيد بن محمد الحيري أنا محمد بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: (ومن قرأ سورة سأل سائـل أعطاه(٤) الله ثـواب الذين هم لأمـاناتهم وعهـدهم راعون، والـذين هم على صلاتهم يحافظون)(°) بسم الله الرحمن الرحيم

سَأَلَ سَآبِلًا بِعَذَابٍ وَاقِع ِ ١ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ١ مِنَ اللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِج اللَّهِ تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكِ كَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنْهُ

**وسأل سائل بعذاب واقع** نزلت في النضر بن الحارث حين قال: ﴿اللهم إن كان هذا هو الحق [من عندك](١)﴾(٧) الآية(^) والمعنى دعى داع على نفسه وهو قوله ﴿فأنزل علينا حجارة [من السماء]﴾(٩) الآية وقوله ﴿بعذاب واقع﴾ أي كائن [يعني أن العذاب كائن](١٠) للكفار واقع بهم فاستعجله النضر والباء في (بعذاب) زيادة للتوكيد كقوله تعالى(١١) ﴿وهزي إليك بجذع النخلة﴾(١٢) وتأويل الآية: سأل سائل عذاباً واقعاً

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في د سأل سائل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام ابن حجر في تخريج الكشاف ٤٩٢/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال آية ٣٢.

<sup>(</sup>٨) رواه صاحب المستدرك في كتاب التفسير سورة سأل سائل ٢/٢ ٥ عن سعيد بن جبير وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ومعالم التنزيل ٣٩٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٧٥٧١ ولباب التأويل ١٤٨/٧ وأسباب النزول للواحدي ٤٧٤ وزاد المسير ٣٥٧/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤١٨/٤ والدر المنثور ٢٦٣/٦.

<sup>(</sup>٩) من ب.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١١) من أ.

<sup>(</sup>١٢) سورة مريم الآية ٢٥.

ومن قرأ سال بغير همز<sup>(۱)</sup> فإنه خفف الهمزة وقلبها ألفآ<sup>(۲)</sup> وقوله (للكافرين) تقدير الكلام بعذاب للكافرين واقع والمعنى أن العذاب الذي سأله النضر في الدنيا هو<sup>(۳)</sup> للكافرين في الآخرة لا يدفعهم عنهم أحد وهو قوله (ليس له دافع) من الله أي بعذاب (من الله ذي المعارج) وهي الدرجات. قال الكلبي<sup>(٤)</sup>: ذي السموات وسماها معارج؛ لأن الملائكة تعرج فيها. وقوله<sup>(٥)</sup> (تعرج الملائكة والروح إليه) أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سواه فيه حكم فجعل عروجهم إلى ذلك<sup>(٢)</sup> الموضع عروجآ<sup>(۷)</sup> إليه كقول إبراهيم (إني ذاهب إلى ربي)<sup>(٨)</sup> أي إلى حيث أمرني ربي (٩) بالذهاب إليه وقوله (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال عكرمة وقتادة: يعني يوم القيامة<sup>(١١)</sup>.

أخبرنا محمد بن أبي بكر المطوعي أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري أنا أحمد بن علي بن المثنى نا زهير نا الحسن بن موسى نا ابن لهيعة نا دراج (١١) أنّ أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا؟ فقال على: «والذي نفس محمد بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» (١١). وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية وفي قوله ﴿وإن يوما عند ربك كألف سنة ﴾ (١١): يومان ذكرهما الله في كتابه أكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم (١٤). وقال قوم: معنى الآية ﴿في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ لو ولي الحساب غير الله (١٥) هذا معنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل. قال عطاء: ويفرغ الله في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا (١٦). قوله (١٥) ﴿فاصبر ﴾ يا محمد على تكذيبهم إياك ﴿صبراً

انظر النشر ٢/ ٣٩٠ والإتحاف ٤٢٣ وجامع البيان ٢٩/٢٩ والتحبير ١٩٢.

(٣) ساقطة من د.

(٥) في ب قوله. (٧) ساقطة من د.

(٦) ساقطة من أ. (٨) سورة الصافات الآية ٩٩. (٩) من أ.

(١٠) انظر تفسير عبداالرزاق ١١٦٣/٣ وجامع البيان ٢٩/٥٩ ومعالم التنزيل ٣٩٢/٤ ولباب التأويل ١٤٩/٧ وزاد المسير ٣٥٩/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٩/٤ والدر وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة ٢٦٤/٦.

(١١) دراج بن سمعان أبو السمح صدوق إلا في حديثه عن أبي الهيثم. ضعيف مات سنة ١٢٦ هـ. وقال عنه أحمد: حديثه منكر. انظر التقريب ١/ ٢٣٥ والتهذيب ٣/ ٢٠٨.

(١٢) انظر تفسير عبد الرزاق ٣٣٧/١٩ ومسند الإمام أحمد ٧٥/٧، ٣/٥٧، ٥٧٥ ورواه صاحب مجمع الزوائد في كتاب البعث باب خفة يوم القيامة على المؤمنين ٣٣٧/١٠ وقال عنه: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه.

ورواه صاحب جامع البيان ٢٩/ ٤٥ ومعالم التنزيل ٤/ ٣٩٢ والجامع لأحكام القرآن ١/ ٧٦١ ولباب التأويل ٧/ ١٤٩ وزاد المسير ٨/ ٣٦٠ وتفسير القرآن العظيم ٤/ ٤١٩ وقال ابن كثير: ورواه جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به إلا أن دراجاً وشيخه أبا الهيثم ضعيفان.

(١٣) سورة الحجر الآية ٤٧.

(١٤) انظر جامع البيان ٢٩/٥٩ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٦٧٦.

(١٥) انظر معالم التنزيل ٢/٢٩٤، ٣٩٣ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٦٧٦ ولباب التأويل ٧/٣٩١ وزاد المسير ٨/٣٦٠.

(١٦) انظر معالم التنزيل ٣٩٣/٤. ولباب التأويل ١٤٩/٧ وزاد المسير ٨/٣٦٠.

(۱۷) من ب.

<sup>(</sup>١) في د همزة.

<sup>(</sup>٢) اختلف في (سأل) فنافع وابن عامر وأبو جعفر بألف بلا همزة بوزن قال: وهي لغة قريش فهو من السؤال أبدلت همزته على غير قياس عند سيبويه والقياس بين بين أو من السيلان فألفه عن ياء كباع والمعنى سال وادي بعذاب والباقون بالهمز من السؤال فقط وهي اللغة الفاشية ويوقف عليه لحمزة بالتسهيل فقط.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٩/٤٩ ومعالم التنزيل ٣٩٢/٤ ولباب التأويل ١٤٨/٧، ١٤٩ وزاد المسير ٨/٣٥٩.

جميلًا ﴾ لا جزع فيه وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ﴿إنهم يرونه ﴾ يرون العذاب ﴿بعيداً ﴾ غير كائن ﴿ونراه قريباً ﴾ كائناً ؛ لأن ما هو آت قريب. ثم أخبر متى يقع بهم العذاب فقال:

يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاهُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلِجِبَالُ كَالْحِهْنِ ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمَّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوَّ يَفْتَذِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدِ بِبنِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتَوِيهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۞ كَلَّ ۚ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرَ وَتَوَلَّى ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَىۤ ۞

﴿ يُوم تكون السماء كالمهل﴾ قال ابن عباس(١): كدردي الـزيت(٢) وقال عطاء: كعكر القـطران. وقال الحسن(٣): مثل الفضة إذا ذيبت.

﴿وتكون الجبال كالعهن﴾ كالصوف الأحمر في خفتها وسيرها ﴿ولا يسئل حميم حميماً﴾ لا يسأل الرجل قرابته من شدة الأهوال. والمعنى لا يسأل قرابة عن قرابته اشتغالاً بنفسه. وروي عن ابن كثير بضم الياء أي لا يقال لحميم أين حميمك. قال الفراء (٥) ولست أشتهي ضم الياء ؛ لأنه مخالف للتفسير ولما أجمع عليه القراء. ﴿يبصرونهم أي يعرف الحميم (١) حميمه حتى يعرفه ومع ذلك لا يسأل عن شأنه لشغله بنفسه ويقال (٧) بصّرت زيداً بكذا (٨) إذا عرفته إياه ثم يحذف الجار فيقال: بصرته كذا. والآية على حذف الجار ﴿يود المجرم ﴾ المشرك الكافر ﴿لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ﴾ لشدة ما يرى يتمنى أن لو قبل منه أولاده فداء وأعزته وهو قوله ﴿وصاحبته وأخيه وفصيلته ﴾ عشيرته الأقربين ﴿التي تؤويه ﴾ تضمه ويأوي إليها يقول الله تعالى (٩) يود لو يفتدي بهذه الأشياء ﴿ثم ينجيه ﴾ ذلك الفداء ﴿كلا ﴾ لا ينجيه ذلك ﴿إنها لظي ﴿ وهي من أسماء النار ومعناها في اللغة: اللهب الخالص. يقال: لظيت النار تلظى لظى . ﴿نزاعة ﴾ أي هي نزاعة ﴿للشوى ﴾ (١٠) وهي الأطراف اليدان والرجلان قال مقاتل (١١): تنزع النار الأطراف فلا تترك لحماً ولا جلداً إلا أحرقته . وقال الضحاك (١١): تنزع الجلد واللحم عن العظم .

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٩٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٥٠/٣٦٢ ولباب التأويل ١٥٠/٧ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) دردي الزيت: أي ما يركد في أسفله.

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) واختلف في (ولا يسئل) فالبزي من طريق ابن الحباب وأبو جعفر بضم الياء مبنياً للمفعول ونائبه حميم وحميماً نصب بنزع الخافض عنه وكذا رواه الزينبي عن أصحابه عن أبي ربيعة. والباقون بفتح الياء مبنياً للفاعل أي لا يسأل قريب عن حاله أو لا يسأله نصرة ولا منفعة ؛ لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده وهي رواية أبي ربيعة عن البزي. انظر النشر ٢/٣٩ والتحبير ١٩٢ والإتحاف ٤٢٣ وجامع البيان ٤٧/٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن للفراء ٣/١٨٤.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٧) في ب يقال.

<sup>(</sup>۸) في أ بكذا (وكذا).(۹) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٠) الشوى: جمع شواة وهي من جوارح الإنسان ما لم يكن مقتلًا. يقال: رمى فأشوى إذا لم يصب مقتلًا فربما وصف الواصف بذلك جلدة الرأس، وربما وصف بذلك الساق. انظر جامع البيان ٤٨/٢٩.

<sup>(</sup>١١،١١) انظر المرجع السابق ومعالم التنزيل ٣٩٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٧٦٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٢١/٤.

ومن قرأ ﴿نزاعة﴾ بالنصب فعلى أنها مؤكدة(١) كما قال: ﴿هو الحق مصدقاً﴾(٢) ﴿تدعو من أدبر وتولى﴾ تدعو النار من أدبر وتولى(٣) عن الحق [فتقول: إليَّ يا مشرك إليَّ يا منافق إليَّ يا فاسق(٤) إليَّ يا ظالم(٥) ﴿وجمع﴾ المال ﴿فأوعى﴾ أي(١) أمسكه في الوعاء ولم ينفقه في طاعة الله فلم يؤد زكاة](٧) ولا وصل رحماً.

﴿إِنَ الإِنسَانَ خَلَقَ هَلُوعاً﴾ ضجوراً شحيحاً جزوعاً من الهلع وهو شدة الحرص وقلة الصبر. والمفسرون يقولون (^): تفسير (الهلوع) ما بعده وهو قوله ﴿إذا مسه الشر جزوعاً. وإذا مسه الخير منوعاً ﴾ إذا أصابه الفقر (٩) لا يصبر ولا يحتسب وإذا أصابه المال منعه من حق الله. ثم استثنى الموحدين فقال ﴿إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ يقيمونها في أوقاتها لا يدعونها بالليل والنهار يعني المكتوبة.

أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد أنا أبو علي الفقيه نا محمد بن معاذ نا الحسين بن الحسن (١٠) بن حرب أنا ابن المبارك أنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قول الله تعالى: «الذين هم على صلاتهم دائمون» هم الذين يصلون أبدآ؟ قال: لا ولكنه الذي [إذا صلى](١١) لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله(١١). وهذا القول اختيار الزجاج قال: هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت(١١) القبلة(١٤). «والذين في أموالهم حق معلوم» يعني الزكاة المفروضة «للسائل» وهو(١٠) الذي يسأل «والمحروم» الفقير الذي لا يسأل يتعفف عن السؤال. وقد سبق تفسيره.

<sup>(</sup>١) اختلف في (نزاعة) فحفص بالنصب على الحال من الضمير المستكن في (لظى) لأنها عــلم جارية مجرى المشتقات بمعنى المتلظي أو على الاختصاص. والباقون بالرفع خبر ثان انظر النشر ٢/٣٠ والتحبير ١٩٣ والاتحاف ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٩١.

<sup>(</sup>٥) في د فاسق.(٦) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) من أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في د ظالم.

<sup>(</sup>٨) ممن قال ذلك ابن عباس وسعيد بن جبير وابن زيد وقتادة. انظر جامع البيان ٤٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٩٤/٤ ولباب التأويل ١٥١/٧ وتفسير القرآن العظيم ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>٩) في أ الخير.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) في أ الحسين.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٩/٠٥ ومعالم التنزيل ٤/٣٩٥ ولباب التأويل ١٥١/٧ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٠٧٠ وزاد المسير ٣٦٣/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>١٣) السمت: الطريق يعني القصد. إنظر النهاية ٢/١٧٩، ١٨٠ مادة (سمت).

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٦٢.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/ ٢٣٨

﴿ فَمَا لَلذَينَ كَفُرُ وَا قَبِلُكُ مَهُ طَعِينَ ﴾ نزلت الآية (٤) في جماعة من الكفار جلسوا حول (٥) النبي على يستهزئون بالقرآن ويكذبون به فقال الله تعالى (٢) ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك وهم لا ينتفعون بما يسمعون (٧). وتفسير المهطع قد تقدم (٨) ﴿عن اليمين وعن الشمال عزين ﴾ (٩) جماعات في تفرقة واحدتها (٢١) عزة وهي العصبة من الناس. وكانوا يقولون: إن كان أصحاب محمد يدخلون الجنة فإنما (١١) ندخلها قبلهم فقال الله تعالى (١٢) ﴿ أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم ﴾ (١٢) قال ابن عباس (١٤) : أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيها، وقد يدخل بنبي ﴿كلا ﴾ لا يكون ذلك ﴿إنا خلقناهم مما يعلمون ﴾ أي من المقاذير (١٥) والأنجاس أي فمتى يدخلون الجنة ولم يؤمنوا بي ولم يصدقوا رسولي ؟ نبه الناس بهذا على أن الناس كلهم من أصل واحد وإنما (٢١) يتفاضلون بالإيمان والطاعة.

<sup>(</sup>١) (الأيات من ٥: ٨).

<sup>(</sup>٢) اختلف في (بشهاداتهم) فحفص ويعقوب بألف بعد الدال على الجمع اعتباراً بتعدد الأنواع والباقون بلا ألف على التوحيد على إرادة الجنس. انظر النشر ٣٩١/٢. والتحبير ١٩٣ والإتحاف ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>۷) انظر جامع البيان ۲۹/۵، ٥٤ ومعالم التنزيل ۴۹۵/۶ والجامع لأحكام القرآن ۲۷۷۳/۱۰ ولباب التأويل ۱۵۲/۷ وأسباب النزول للواحدي ٤٧٤ وزاد المسير ٣٦٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٢/٤، ٤٢٣ والدر المنثور ٣٦٦٦٦.

<sup>(</sup>٨) وذلك عند تفسير الآية رقم ٨ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٩) عزين: أي جماعات في تفرقة، واحدتها عزة وأصله من عزوته فاعتزى أي نسبته فانتسب فكأنهم الجماعة المنتسب بعضهم إلى بعض إما في الولادة أو في المصاهرة ومنه الاعتزاء في الحرب وهو أن يقول أنا ابن فلان وصاحب فلان. وروي (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه) وقيل: عزين من عزا عزاء فهو عز إذا تصبر وتعزى أي تصبر وتأسى فكأنها اسم للجماعة التي يتأسى بعضهم ببعض انظر المفردات مادة «عزا» ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د واحدها.

<sup>(</sup>۱۱) في د فإنما.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۳) في د النعيم.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٩/٤٥ ومعالم التنزيل ٤/ ٣٩٥ ولباب التأويل ١٥٢/٧ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٣/٤.

<sup>(</sup>١٥) في ب، د المقاذر.

<sup>(</sup>١٦) في د إنما.

أخبرنا أبو القاسم بن عبد الله [نا محمد] (١) بن عبد الله الحكم نا محمد بن يعقوب نا أحمد (٢) بن الفضل الصائغ (٣) نا آدم بن أبي إياس نا جرير بن عثمان (٤) نا عبد الرحمن بن ميسرة (٥) عن جبير بن نفير عن بشر(١) بن جحاش (٧) قال: تلا رسول الله على هذه الآية ﴿كلا إنا خلقناهم نما يعلمون﴾ ثم بزق على كفه فقال: يا ابن آدم أنى تعجزني، وقد خلقتك من مثل هذه؟! حتى إذا سويتك وعَدلتُك، مشيت بين بُردَيْن (٨) وللأرض (٩) منك وئيد (١) فجمعت، ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي (١١) قلت: أتصدَّق، وأنى أوان الصدقة (١١)؟! قوله ﴿فلا أقسم معناه: فأقسم ﴿برب المشارق والمغارب ﴾ يعني مشرق كل يوم من (١٦) السنة ومغربه ﴿إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم ﴾ على أن نخلق أمثل منهم وأطوع لله حين (عصواهم) (١٤) ﴿وما نحن بمسبوقين ﴿ مفسر في سورة الواقعة (١٥) ﴿ فلدرهم يخوضوا ﴾ مفسر في سورة الطور (١٦) ﴿ يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون أي: يخرجون بسرعة كأنهم يستبقون (١١) إلى علم نصب لهم (والنصب) كل شيء نصب، ومن قرأ ﴿ فُصُب ﴾ بضمتين (١٨) فقال الحسن: يعني: أنصابهم وهي الأصنام يسرعون إليها أيهم يستلمها أولاً ومعنى يوفضون يسرعون. يقال: أوفض المخاص وباقي السورة مفسر فيما سبق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٢) في د محمد.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن الفضل العسقلاني أبو جعفر المعروف بالصائغ. قال عنه ابن حزم: مجهول. وقال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه ولم يذكر فيه جرحاً. انظر لسان الميزان ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) جرير بن عثمان. من أهل المدينة ذكره أبو عمرو الكشي في رجال الشيعة من الرواة عن جعفر الصادق وقال كان فقيها صالحاً أعرف الناس بالمواريث. انظر اللسان ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، أبو سلمة الحمصي، مقبول، من الرابعة. انظر التقريب ١ / ٠٠٠

<sup>(</sup>٦) في ب، د يسر.

<sup>(</sup>٧) بشر بن جحاش: ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» «بسر» بالسين المهملة ابن جحاش قال: بكسر الجيم بعدها مهملة خفيفة، قال: ويقال: بفتحها بعدها مثقلة، وبعد الألف معجمة، قرشي نزل حمص. قال ابن مندة: أهل العراق يقولونه بالمعجمة (بشر) وقال الدارقطني وابن زيد: لا يصح بالمعجمة، وكذا ضبطه بالمهملة أبو علي الهجري في «نوادره» لكن سمى أباه جحشاً.

وقال مسلم وابن السكن وغيرهما: لم يرو عنه غير جبير بن نفير، وحديثه عند أحمد وابن ماجه والحاكم من طريقه بإسناد صحيح. قال ابن مندة: عداده في الشاميين، مات بحمص.

<sup>(</sup>٨) البردان والأبردان الغداة والعشي وقيل: ظلاهما. انظر النهاية مادة «برد» ٧/١.

<sup>(</sup>٩) في أ الأرض.

<sup>(</sup>١٠)الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض كالدوي من بعد. انظر النهاية مادة «وأد» ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>١١)التراقي: جمع ترقوة وهي عظم وصل ما بين ثغرة النحر والعاتق. انظر المفردات مادة «ترقوة» ص ٧٤.

<sup>(</sup>١٢) انظر مسند الإمام أحمد ٢١٠/٤، و «المستدرك» كتاب التفسير تفسير سورة سأل سائل ٥٠٢/٢ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال: صحيح، ومعالم التنزيل ٣٩٦/٤ ولباب التأويل ١٥٢/٧ وزاد المسير ٨/٣٦٥، ٣٦٥.

<sup>(</sup>١٣) في أ في.

<sup>(</sup>١٦) عند الآية ٥٥.

<sup>(</sup>١٤) في ب عصوهم.

<sup>(</sup>۱۷) **في** د يسبقون.

<sup>(</sup>١٥) عند الآية ٦٠.

<sup>(</sup>١٨) اختلف في (إلى نصب) فابن عامر وحفص بضم النون والصاد جمع نصب كسَقْف وسُقُف أو جمع نصاب ككتب وكتاب. وعن الحسن بفتح النون والصاد فعل بمعنى مفعول والباقون: بفتح النون وإسكان الصاد اسم مفرد بمعنى المنصوب للعبادة أو العلم. وقال أبو عمرو: وهي شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها خوف انقلابه. انظر النشر ٢/١٣ والتحبير ١٩٣ والإتحاف ٤٢٤.



## [عشرون وثمان آیات]<sup>(۲)</sup> مکیّة

أخبرنا سعيد بن محمد الزعفراني، أنا أبو عمرو(٣) السختياني بإسناده عن أبي [بن كعب](٤) قال: قال رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح [صلوات الله عليه] (٥) (٦) بسم الله الرحمن الرحيم: إِنَّا آرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَاكُ أَلِيمٌ إِنِّ لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينً شَ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَٱطِيعُونِ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهُ

﴿إِنَا أُرسَلْنَا نُوحاً إِلَى قومه أَن ﴾ بأن (٧) ﴿ أَنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ﴾ يعني الطوفان والغرق. والمعنى: أرسلناه (٨) لينذرهم بعذاب أليم إن لم يؤمنوا فقال ﴿ يا قوم إني لكم نذير مبين ﴾ أنذركم وأبين لكم ﴿ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون (٩). يغفر لكم من ذنوبكم ، قال مقاتل: من هاهنا صلة يريد يغفر لكم ذنوبكم (١٠). وقال أهل المعاني: يعني ما سلف من ذنوبهم (١١) إلى وقت الإيمان وهو بعض ذنوبهم. ﴿ويؤخركم إلى أجل مسمى﴾ أي عن العقوبات والشدائد، والمعنى: يعافيكم إلى منتهي آجالكم ﴿إنْ أَجِلَ الله إذا جاء لا يؤخر ﴾ يقول: آمنوا قبل الموت تسلموا من العقوبات. فإن أجل الموت إذا حل لم يؤخر فلا يمكنكم الإيمان إذا جاء الأجل.

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُرْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَ إِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَا بِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ١٠ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١١ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَمُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَارًا إِنَ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا شَي يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِنَّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللَّهُ ﴿قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً. فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ﴾ قال مقاتل: يعني تباعداً من الإيمان(١٢)

(٥) من ب.

(٦) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) في د عمر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من د. (٨) في أ أرسلنا.

<sup>(</sup>۹) في د وأطيعوني .

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٣٩٧/٤ ومفاتيح الغيب ٣٠/ ١٣٥ والجامع لأحكام القرآن ٧٧٨/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>۱۱) في ب ذنوبكم.

<sup>(</sup>١٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٤/٦٧٧٩ وتفسير القرآن العظيم ٤/٥٣٥ ومعالَم التنزيل ٤/٣٩٧ وزاد المسير ٨/٣٧٠.

(٤) ساقط من د.

وإني كلما دعوتهم إلى طاعتك والإيمان بك ولتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم للله يسمعون صوتي وواستغشوا ثيابهم غطوا بها وجوهم لئلا يروني وأصروا على كفرهم (١) وواستكبروا عن دعوتي والإيمان بك. فيم إني دعوتهم جهاراً معلناً لهم [بالدعاء. قال ابن عباس: بأعلى صوتي (٢). وثم إني أعلنت لهم أي: كررت لهم الدعاء معلناً وإسراراً وهو قوله (٤): ووأسررت لهم إسراراً قال ابن عباس: يريد الرجل بعد الرجل أكلمه سراً (٥) فيها بيني وبينه أدعوه إلى عبادتك وتوحيدتك (١) وفقلت استغفروا ربكم قال مقاتل: إن قوم نوح لما كذبوه (٧) زماناً طويلًا حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة فقال لهم نوح (٨): استغفروا ربكم من الشرك (٩) أي (١١) استدعوا مغفرته بالتوحيد ويرسل السماء عليكم مدراراً في كثير الدر وهو التخلب (١١) بالمطر. أخبرني أبو عمرو بن عبد العزيز في كتابه، أنا (٢١) أبو الفضل الحدادي ، أنا أبو يزيد الخالدي ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير عن مطرف عن الشعبي قال: قحط (١٢) المماء على عهد عمر (رضي الله عنه) (١٤) فصعد المنبر يستسقي (١٥) فلم يذكر إلا الاستغفار حتى نزل فلما نزل قبل له: يا أمير المؤمنين ما سمعناك استسقيت قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح (١١) السماء التي بها يستنزل القطر (١٧) ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً (يرسل السماء عليكم مدراراً) وقرأ التي في هود (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً وقوله (٢٠):

(١) في أ ذنوبهم .

(٢) انظر جامع البيان ٢٩/٨٥ ومعالم التنزيل ٤/٣٩٧ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٥/٤.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من د. (٥) في د سراراً.

(٦) انظر جامع البيان ٢٩/ ٥٩، ومعالم التنزيل ٣٩٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٥/٤.

(۷) في د كذبوا.

(٨) ساقط من د.

(١١) التخلب: الخلب السحاب يومض بـرقه يرجى مطره ثم يخلف ويقلع وينقشع وكأنه من الخلابة وهي الخداع بالقول اللطيف. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٠٩/١.

(۱۲) في د أنا الفضل في كتابه.

(١٣) قحط: يقال قحط المطر وقحط إذا احتبس وانقطع وأقحط الناس إذا لم يمطروا، والقحط الجدب، لأنه من أثـره. انظر النهاية ٢٣٠/٣.

(١٤) ساقطة من أ.

(١٥) يستسقي: الاستسقاء هو استفعال من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعباد انظر النهاية ٢/١٧٠.

(١٦) المجاديح: واحدها مجدح والياء زائدة للإشباع والقياس أن يكون واحدها مجداح فاما مجدح فجمعه مجادح والمجدح نجم من النجوم قيل: هو الدبران وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي تشبيها بالمجدح الذي له ثلاث شعب وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر فجعل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه لا قو لا ابالأنواء وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر. انظر النهاية ٤٦/٤.

(١٧) في ب القطرة. والقطر المطر. انظر المفردات مادة قطر ص ٤٠٧

(۱۸) سورة «هود» آية رقم ۵۲.

(19) انظر جامع البيان ٩٩/٢٥ وتفسير ابن جزي الكلبي ص ٧٩٦ ومعالم التنزيل ٣٩٨/٤ والقرطبي ٦٧٨١/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٥/٤٠ وقال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه عبد الرزاق وابن شيبة والطبراني في الدعاء والطبري وغيرهم من رواية الشعبي أن عمر بهذا وزاد ثم قرأ «استغفروا ربكم إنه كان غفارآ» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. انظر الكافي الشاف لابن حجر ٤٩٤/٤.

(۲۰) في ب قوله.

﴿ويمددكم بأموال وبنين قال عطاء: يكثر أموالكم وأولادكم (١) ﴿ويجعل لكم جنات ﴾ يعني البساتين ﴿ويجعل لكم أنهاراً ﴾ أعلمهم نوح أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخر الخصب والغنا في الدنيا. ﴿ما لكم لا ترجون لله وقاراً ﴾ لا تخافون لله عظمة ، فالرجاء ها هنا بمعنى الخوف ، والوقار: العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم ، والمعنى : لا تعلمون حق عظمته فتوحده وتطيعوه وقد جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده : من خلقه إياكم ، ومن خلق السموات والأرض وهو قوله ﴿وقد خلقكم أطواراً ﴾ (٢) يعني نطفة ثم علقة شيئاً بعد شيء إلى آخر الخلق ، وطوراً بعد طور بتقليبكم من حال إلى حال . قال ابن الأنباري : الطور: الحال وجمعه أطوار وتلا هذه الآية (١) ﴿وجعل القمر فيهن نوراً ﴾ قال ابن عمر (٥) وقال (١): في هذه الآية وجوههما إلى (٧) السماء وأقفاهما (٨) إلى الأرض . يضيئان في السماء كما يضيئان في الأرض (٩). ونحو هذا قال قتاده (١٠) . ﴿والله والله أنت بني تميم وإنما أتيت بعضهم ، وركب إلى بغداد في السفر وتوارى في دور المعاني : هذا على المجاز كما تقول: أتيت بني تميم وإنما أتيت بعضهم ، وركب إلى بغداد في السفر وتوارى في دور بني فلان ، فيقام البعض مقام الكل ، كذلك القمر جعل نوراً في السماء الدنيا ثم جاز أن يقال فيهن (١١) . ﴿وجعل الشمس سراحاً ﴾ (١٦) يستضاء به ويضي ء العالم ﴿والله أنبتكم من الأرض ﴾ يعني مبتدأ خلق آدم وآدم خلق من الأرض والمعنى ينبتون نباتا ﴿ثم يعيدكم فيها ﴾ بعد الموت والناس ولده وقوله ﴿نباتاً ﴾ اسم (١٦) جعل في موضع المصدر ، والمعنى ينبتون نباتا ﴿ثم يعيدكم فيها ﴾ بعد الموت

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٩/٩٥ ومعالم التنزيل ٣٩٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) أطوارا: الأطوار الحالات المختلفة والتارات والحدود واحدها طور. انظر النهاية ٤٦/٣. وفتح القدير ٢٩٨/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر مفاتيح الغيب ٣٠/٣٠ وزاد المسير ٣٧١/٨، والبخاري كتاب التفسير تفسير سورة إنا أرسلنا.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط مسلم انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة نوح ٥٠٢/٢، ٥٠٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦٧٨٤/٩ ومعالم التنزيل للبغوي ٣٩٨/٤. والدر المنثور للسيوطي وقال أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه ٢٦٩/٦.

<sup>(</sup>٥) في أعصر.

<sup>(</sup>٦) في ب قال.

<sup>(</sup>٧) في أ في .

<sup>(^)</sup> القافية: القفا وقيل: قافية الرأس مؤخره. انظر النهاية ٣/٠٧٠.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٦١/٢٩ ومعالم التنزيـل ٣٩٨/٤ والجامـع لأحكام القـرآن ٦٧٨٤/٩ وزاد المسير ٣٧١/٨ وتفسيـر عبد الـرزاق ٣١٦٦/٣ .

<sup>(</sup>١٠)انظر جامع البيان ٢٩/٢٦ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٦٦.

<sup>(11)</sup>انظر معاني القرآن للأخفش ٢/٥١٧ والجامع لأحكام القرآن ٢٧٨٣/٩ ومعالم التنزيل ٣٩٨/٤ وزاد المسير ٣٧١/٨.

<sup>(</sup>١٢) سراجاً: السراج الزاهر بفتيلة ودهن. ويعبر به عن كل مضيء. انظر المفردات مادة سرج ٢٢٩.

<sup>(</sup>١٣) إسم مصدر والمصدر إنباتا.

قوله (١) ﴿ ويخرجكم إخراجاً ﴾ للبعث ﴿ والله جعل لكم الأرض بساطاً ﴾ فرشها وبسطها ﴿ لتسلكوا (٢) منها (٣) سبلًا (٤) فجاجاً (٥) ﴾ طرقاً واسعة .

قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرَ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا خَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَيِّرًا ۚ وَلَا شَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۖ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا 
ذَ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَّرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۖ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا 
هَ لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللّ

وقال نوح رب إنهم عصوني لم يجيبوا دعوتي واتبعوا اتبع السفلة والفقراء الرؤساء والكبراء الذين لم يزدهم كثرة المال والأولاد إلا ضلالًا في الدنيا وعقوبة في الآخرة وهو قوله ومن لم يزده ماله ووله الذين لم يزدهم كثرة المال والأولاد إلا ضلالًا في الدنيا وعقوبة في الأخرار ومعنى المكر السعي بالفساد، وذلك بمنع الرؤساء أتباعهم عن (١) الإيمان بنوح وقوله (١) ولا تذرن آلهتكم أي عبادتها ولا تذرن ودًا إلى قوله وونسرآ وهذه (٨) أسماء آلهتهم. قال محمد بن كعب: هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح فنشأ قوم بعدهم يأخذون بأخذهم في العبادة، فقال لهم إبليس: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة. ففعلوا، ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين (٩) من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم (١٠)، فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت، وسميت تلك الصور بهذه الأسماء، لأنهم صوروها على صورة (١١) أولئك (١١) القوم المسلمين (١٦) المسمين (١٤) بهذه الأسماء والفتح في «ود» أشهر وأعرف (١٠)، قال الأخفش لعل الضم أن (٢١) يكون لغة في اسم الصنم، وقوله: ﴿وقد أضلوا كثيراً في الم مقاتل: أضل كبراؤهم كثيراً من الناس (١٠). ويجوز أن يكون المعنى أضل الأصنام كثيراً أي ضلوا

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) لتسلكوا: السلوك النفاذ في الطريق، يقال سلكت الطريق وسلكت كذا في طريقه. انظر المفردات مادة «سلك». ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) في د فيها.

<sup>(</sup>٤) سبلا: السبيل الطريق الذي فيه سهولة وجمعه سبل. انظر المفردات مادة (سبل) ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) فجاجاً: الفج شقة يكتنفها جبلان، ويستعمل في الطريق الواسع وجمعه فجاج. انظر المفردات مادة (فجج) ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) في أ من. (٨)

<sup>(</sup>٧) في ب، د وقولهم. (٩)

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٢/٢٩ ومعالم التنزيل ٣٩٩/٤ والقرطبي ٢٧٨٦/٩ والبخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير «إنا أرسلنا» وتفسير القرآن العظيم ٢٦٦/٤ وتفسير ابن جزي ٧٩٧ وتفسير عبد الرزاق ١١٦٧/٣ والحافظ في الفتح عن عبد الرزاق ٦٦٧/٨ وزاد المسير ٣٧٣/٨ وفتح القدير ٢٠٠/٥.

<sup>(</sup>۱۱) في أصور. (۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٢) من أ.

<sup>(</sup>١٥) اختلف في «ودًّا» فنافع وأبو جعفر بضم الواو والباقون بفتحها لغتان. انظر جامع البيان للطبري ٢٩/٢٩ وإتحاف فضلاء البشر ٤٢٤، والنشر ٣٤٢/٨ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٩٣ ومعاني القرآن للفراء ١٨٩/٣. والبحر المحيط ٣٤٢/٨.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۷) انظر جامع البيان ٢٩/٢٦ ومعالم التنزيل ٤٠٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٧٨٩ وتفسير القرآن العظيم ٢٧/٤٤ وزاد المسيسر

بسببها. كقوله تعالى (١) ﴿ رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ﴾ (٢) ﴿ ولا تزد الظالمين ﴾ الكافرين (١) ﴿ إلا ضلال ﴾ هذا دعاء عليهم بعد أن أعلمه (٤) الله أنهم لا يؤمنون وهو قوله: ﴿ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ (٥) قوله (٦):

مِّمَّا خَطِيَّكَ بِهِمْ أُغَرِقُواْ فَالْدَخِلُواْ فَارَا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِكَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ الظَّلِلِينَ إِلَّا نَبَارًا ۞

﴿ كما خطيئاتهم ﴾ وما صلة والمعنى: من خطيئاتهم أي من أجلها وسببها، وقرىء خطاياهم (٧) وكلاهما جمع خطيئة أغرقوا بالطوفان (٨) ﴿ فأدخلوا ناراً ﴾ قال مقاتل: أدخلوا (٩) في الآخرة ناراً (١٠) ، وقال (١١) الكلبي: سيدخلون في الآخرة ناراً . وجاء لفظ المضي بمعنى الاستقبال لصدق الوعد به ﴿ فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً ﴾ لم يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله ﴿ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ نازل دار، يعني لا تدع أحداً منهم إلا أهلكته، يقال: ما بالدار ديار أي ما بها أحد ﴿ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ﴾ قال الكلبي ومقاتل: هو أن الرجل منهم كان ينطلق بابنه إلى نوح يحذره تصديقه والإيمان به (١١) ﴿ ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ﴾ أخبر الله نوحاً وعليه السلام] (١٤) أنهم لا يلدون مؤمناً لذلك علم فقال: ﴿ ولا يلدوا إلا فاجراً ﴾ خارجاً عن طاعتك ﴿ كفاراً ﴾ لنعمتك ﴿ رب اغفر لي ولوالدي هيني لمك بن متوشلخ وسمخا بنت أنوش وكانا مؤمنين ﴿ ولمن دخل بيتي مؤمناً ﴾ قال الضحاك والكلبي: يعني مسجده (١٥) ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ عام في كل من آمن بالله تعالى (١١) وصدق بالرسل (٧١) ﴿ ولا تزد الظالمين ﴾ يعني قومه ﴿ إلا تباراً ﴾ هلاكاً فاستجاب الله دعاءه (١٨) وأهلكهم.

(١٦) من أ.

<sup>(</sup>١) من د.

<sup>(</sup>٤) في د علمه.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم آية رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة هود آية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦)، من ب.

<sup>(</sup>۷) قرأ (خطاياهم) بوزن قضاياهم أبو عمرو، والباقون خطيئاتهم بالألف والتاء المكسورة جرآ. انظر جامع البيان للطبري ٦٣/٢٩ وإتحاف فضلاء البشر ٤٢٥ والنشر ٣٩١/٢ وتحبير التيسير ١٩٣.

 <sup>(</sup>٨) الطوفان: كل حادثة تحيط بالإنسان وصار متعارفاً في الماء المتناهي في الكثرة لأجل ان الحادثة التي نالت قوم نوح كانت ماء. انظر
 المفردات مادة طوف ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٤٠٠/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٧/٤. وزاد المسير ٣٧٤/٨.

<sup>(</sup>١١) في د قال.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل ٤٠٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٧٩١/٩.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) من ب.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٩/٢٦ ومعالم التنزيل ٤٠٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٧٩٣/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٧/٤ وزاد المسير ٣٧٥/٨. والدر المنثور ٢٧٠/٦.

<sup>(</sup>١٧) في أ الرسل.



[عشرون وثمان آیات](۲) مکیّة

أخبرنا ابن الزعفراني (٣)، أنا السختياني بإسناده عن أبي بن كعب قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم](١): ومن قرأ سورة الجن أعطي بعدد كل جني وشيطان صدّق بمحمد ﷺ وكذّب به عتقَ رقبة(٥) بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِجْنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَعَامَنَا بِهِۦ وَلَن نَشْرِك بِرَيِّنَّا أَحَدًا ١ إِنَّهُ وَهَا لَهُ حَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ١ وَأَنَّهُم كَاتَ يَقُولُ سَفِيمُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ١ وَأَنَّا ظَنَنَّا ٓ أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُم كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظُنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

﴿قُل أُوحِي إِلِيَّ أَنه استمع نفر ﴾ (٦) الآية أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزار، أنا أبو عمر ومحمد بن أحمد الحيري، أنا أبو يعلى، نا(٧) شيبان بن فروخ، نا أبو عوانة، عن أبي بشر(^) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ﷺ [على الجن](٩) وما رآهم انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ(١٠) وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: قد(١١١) حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب(١٢) قالوا: ما ذاك إلّا لشيء(١٣) حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا

(١) ساقطة من أ.

(٥) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

(٦) من د.

(٢) ما بين المعقوفين من أ. (٣) في ب سعيد بن محمد الزعفراني.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من د. (٧) في ب أنا.

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(١١) من أ.

<sup>(</sup>٨) أبو بشر: هو جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبي وحشية. ثقة، من أثبت الناس في سعيد بـن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الخامسة مات سنة خمس وقيل سنة ست وعشرين. انظر التقريب ١٢٩/١.

<sup>(</sup>١٠) سوق عكاظ: هو اسم من أسواق العرب في الجاهلية كانت قبائل العرب تتجمع فيه في شوال من كل سنة وهو بين نخلة والطائف وذي المجازاوخلف جبل عرفة. انظر معجم البلدان ١٤٢/٤ ط دار صادر.

<sup>(</sup>١٢) الشهب: الشهاب الشعلة الساطعة من النار الموقدة، ومن العارض في الجو نحو (فأتبعه شهاب ثاقب)- (شهاب مبين)- (شهاباً رصدآ). انظر المفردات مادة (شهب) ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>۱۳) في ب، د من شيء.

نحو تهامة (۱) بالنبي على وهو ينخل (۲) عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم وقالوا: «إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً (۳)». فأوحى الله تعالى إلى نبيه [عليه السلام] (٤) ﴿قل أوحي إلي أنه استمع نفر من المجن وواه البخاري (٥) عن موسى بن اسماعيل، رواه مسلم عن شيبان، كلاهما عن أبي عوانة، أخبرنا أبو بكر بن عمر الخشاب، أنا أبو عمر و محمد بن أحمد الزاهد (۲)، أنا عمران بن موسى بن مجاشع، نا هدبة، نا وهيب بن خالد (۷)، نا داوود عن عامر عن علقمة بن قيس (٨) قال: قلت لعبد الله: من كان منكم مع النبي على ليلة الجن؟ فقال: ما كان نا داوود عن عامر عن علقمة بن قيس بمكة فقلنا: اغتيل (٩) رسول الله على أو استطير (١١)، فانطلقنا نطلبه في الشعاب (١١) فلقيناه مقبلاً من نحو حراء (١١) قلنا: يا رسول الله أين كنت؟ لقد أشفقنا عليك، وقلنا: بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم حين فقدناك فقال: إنه (١٦) أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن فذهب بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، فأما أن يكون صحبه منا أحد فلم يصحبه. قال الشعبي: فسألوه الزاد فقال: كل عظم ذُكرَ (عليه اسم الله) (١٤) يأخذونه يقع في أيديكم صحبه منا أحد فلم يصحبه. قال الشعبي: فسألوه الزاد فقال: كل عظم ذُكرَ (عليه اسم الله) (١٤) يأخذونه يقع في أيديكم

(٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١) تهامة: بكسر التاء قال أبو المنذر: تهامة تساير البحر منها مكة. قال: والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض. وقال الأصمعي: إذ خلفت عمان مصعداً فقد أتهمت إلى البحر وإذا عرضت لك عمان مصعداً فقد أتهمت إلى البحر وإذا عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجاز. انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) نخل: بالفتح ثم السكون، اسم جنس النخلة: منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على مرحلتين وقيل موضع بنجد من أرض غطفان مذكور في غزاة ذات الرقاع وهو موضع في طريق الشام من ناحية مصر. انظر معجم البلدان ٢٧٦/٥.

<sup>(</sup>٤) من د.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير باب «قل أوحي إلي» والإمام مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والحاكم في والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الجن ٤٢٦/٥، ٤٢٧ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والحاكم في المستدرك بألفاظ قريبة، وقال الذهبي: هو صحيح عند الجماعة ٥٠٢، ٥٣/٥ وأخرجه الطبري في جامع البيان ٢٤/٢٩.

<sup>(</sup>٦) أبو عمرو محمد بن أحمد الزاهد: هو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن سنان أبو عمرو ابن الزاهد أبي جعفر الحيري النيسابوري. الزاهد المقري الفقيه المحدث النحوي توفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة هجرية. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 79/٤.

<sup>(</sup>V) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري وثقه أبو داود والعجلي وأبو حاتم وابن سعدوكان ثقة كثير الحديث حجة توفي سنة خمس وستين ومائة عن ثمان وخمسين سنة روى له الستة. انظر التهذيب ١٦٩/١١.

 <sup>(</sup>٨) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد، من الثانية، مات بعد الستين، وقيل بعد السبعين. انظر التقريب
 ٣١/٢.

<sup>(</sup>٩) اغتيل: أي قتل سرآ. انظر النهاية ٣/١٧٩.

<sup>(</sup>١٠) استطير: أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته أو اغتالته. انظر النهاية ٣/١٥.

<sup>(</sup>١١) الشعاب. قال الجوهري: الشعب بالكسر والضم الطريق في الجبل والجمع الشعاب. وقال أبو منصور: ما انفرج بين جبلين. وقال أبو عبيد: الشعب ماء بين العقبة والقاع في طريق مكة على ثلاثة أميال من العقبة حبس للماء عنده قباب خراب. وقال أبو بكر بن موسى: جبل باليمامة. انظر معجم البلدان ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>١٢) حراء:بالكسر والتخفيف والمد:جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهو معروف. ومنهم من يؤنثه. وكان النبي ﷺ قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل وفيه أتاه جبريل عليه السلام. انظر معجم البلدان ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>١٣) في أله.

<sup>(</sup>١٤)في أ اسم الله عليه.

أوفر ما كان لحماً، وكل بعرة (١) علف لدوابكم، فقال رسول الله ﷺ: لا تستنجوا بالعظام ولا بالبعر، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال داوود: ولا أدري هذا في حديث عبد الله إلا ذكر الزاد، رواه مسلم (٢) عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن داوود، ومعنى قوله ﴿قرآناً عجباً﴾ قال ابن عباس: بليغاً، والمعنى: قرآناً ذا عجب يعجب منه لبلاغته (١) ﴿ههدي إلى الرشد﴾ يدعو إلى الصواب من الترحيد والإيمان، ﴿قامنا به﴾ بذلك القرآن ﴿ولن نشرك﴾ (لن نعدل) (١) ﴿بربنا أحداً﴾ يعنون إبليس أي لا نطيعه في الشرك بالله. قوله: ﴿وأنه تعالى جد ربنا﴾ الاختيار كسر إن نعدل) (١) الفراء: رد أن في كل السورة على (٨) قوله ﴿قامنا به﴾ وآمنا بكل (٩) ذلك ففتح أنه لوقوع (١) الإيمان عليه (١١)، ومعنى ﴿جد ربنا﴾ جلال ربنا وعظمته. يقال: جد فلان أي عظم ومنه الحديث «كان الرجل إذا قرأ البقرة جد عنه أن يتخذ ﴿صاحبةً أو ولداً﴾ (١١) وهو قوله ﴿ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً﴾ ﴿وأنه كان يقول سفيهنا﴾ يعني الكفار والمشركين منهم، وقال مجاهد وقتادة: هو إبليس (١٥) وعلى الله تعالى (١١) كانوا لا يكذبون على الله بأن له شريكاً وصاحبةً وولداً أي كنا نظنهم صادقين حتى سمعنا القرآن قال الله تعالى (١١) كانوا لا يكذبون على الله بأن له شريكاً وصاحبةً وولداً أي كنا نظنهم صادقين حتى سمعنا القرآن قال الله تعالى (١١) كانوا لا يكذبون على الله بأن له شريكاً وصاحبةً وولداً أي كنا نظنهم صادقين حتى سمعنا القرآن قال الله تعالى (١١) كانوا كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن من الجن في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى [في قفر] (١٨)

<sup>(</sup>١) البعرة: واحدة البعر والبعر: رجيع الخف والظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والظباء إلا البقر الاهلية فإنها تخثي وهو خثيها، والجمع أبعار، والأرض تبعر أيضاً. انظر لسان العرب مادة (بعر)

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٤٠١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/٩٩٧٩ وزاد المسير ٣٧٧/٨ وفتح القدير ٣٠٣/٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٥) اختلف في همز (وأنه تعالى) وما بعده إلى قوله سبحانه (وأنا منا المسلمون) وجملته اثنا عشر، فابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة فيهم عطفاً على مرفوع أوحي، قال أبو حاتم: وعورض بأن أكثرها لا يصح دخوله تحت معمول أوحي، وهو ما كان فيه ضمير المتكلم نحو لمسنا، وقيل: عطفاً على الضمير في به من «فآمنا به» من غير إعادة الجار على مذهب الكوفيين وقواه مكي بكثرة حذف حرف الجر مع أن، وجعله القاضي تبعاً للزمخشري عطفاً على محل به كأنه قال صدقناه أنه تعالى وأنه كان يقول، وكذا البواقي وقرأ أبو جعفر بالفتح في ثلاثة منها وهي (وأنه تعالى، وأنه كان يقول، وأنه كان رجال) جمعاً بين اللغتين. وافقهم الحسن والأعمش، والباقون بالكسر فيها كلها عطفاً على قوله «إنا سمعنا» فيكون الكل مقولاً للقول. انظر اتحاف فضلاء البشر ٢٥ وجامع البيان للطبري ٢٩/٦ والنشر ٢٩١/٦ وتحبير التيسير ١٩٣ والبحر المحيط ٨/٣٤ ومعاني القرآن للفراء ١٩١/٥ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٩٤.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>V) في أ قال. (11) انظر معاني القرآن للفراء ١٩١/٣.

<sup>(</sup>٨) في أ إلى. (١٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/١٢١ ومعالم التنزيل للبغوي عن أنس ١/١٤٠.

<sup>(</sup>٩) في أكل. (١٣) في أ، د ولدا أو صاحبه والصواب المثبت كما جاء في معاني القرآن للزجاج.

<sup>(</sup>١٠) في ب بوقوع. (١٤) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورقة رقم ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٧/٢٩ ومعالم التنزيل ٤٠١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢/٩ ٢٠١ وتفسير القرآن العظيم ٤٢٨/٤.

<sup>(</sup>١٦) في د كذاباً.

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٨) ما بين المعقوفين ساقط د. والقفر والقفرة: الخلاء من الأرض وجمعه قفور. وقيل القفر مفازة لا نبات فيها ولا ماء،وقالوا أرض مقفر أيضا. انظر لسان العرب مادة (قفر).

من (۱) الأرض قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في جوار منهم حتى يصبح. أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم، أنا عبيد الله (۲) بن محمد الزاهد (۳)، نا (٤) عبد الله بن محمد (بن عبد العزيز) نا محمد بن الهيثم (۱)، نا فروة [بن أبي المفر] (۱)، أنا القاسم بن مالك (۸) عن عبد الرحمن بن إسحاق (۹) عن أبيه (۱۱) عن كردم بن أبي السائب الأنصاري (۱۱) رضي الله عنه قال: خرجت مع أبي إلى المدينة (۱۳) وذلك أول ما ذكر رسول الله بمكة (۱۱) وآوانا المبيت إلى صاحب غنم فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فنادى: يا عامر الوادي جارك فنادى مناد لا نراه: يا سرحان (۱۰) أرسله، فإذا الحمل يشتد (۱۱) حتى دخل الغنم لم تصبه كدمة (۱۷) فأنزل الله تعالى (۱۸) على رسوله ﷺ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً (۱۹) يعني

(١) في أ في .

(٢) في ب، د عبد الله.

(٣) عبد الله بن محمد الزاهد: هو الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث أبو عبد الله عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي ابن بطة ولد سنة أربع وثلاث مئة وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. انظر سير أعلام النبلاء ٢٩/١٦: ٥٣٣.

(٤) د أنا. (٥) في د ابن الزاهد عبد العزيز

(٦) محمد بن الهيثم: هو محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي مولاهم أبو الأحوص البغدادي ثم العكبري، ثقة، حافظ من الحادية عشرة، مات سنة تسع وتسعين قبل الثلثمائة من الهجرة. انظر التقريب ٢١٥/٢.

(۷) في د معري.

- (٨) القاسم بن مالك: هو القاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي صدوق فيه لين من صغار الثامنة مات بعد السبعين. انظر التقريب
   ١١٩/٢.
- (٩) عبد الرحمن بن إسحاق هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بـن كنانة العامري القرشي مولاهم صدوق رمي بالقدر، أخرج له مسلم. انظر التهذيب ١٣٨/٦ والتقريب ٤٧٢/١.
  - (١٠) أبوه هو: إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة العامري، ويقال الثقفي صدوق من الثالثة. انظر التقريب ١/٥٩.
    - (١١) ما بين المعقوفين ساقط من أ.
- (١٢) كردم بن أبي السائب الأنصاري: قال البخاري وابن السكن: له صحبة وقال ابن حبان: يقال له صحبة ثم أعاده من التابعين فقال: يروي المراسيل. انظر الإصابة ٣/ ٣٨٩.
- (١٣) المدينة هـي مدينة الرسول ﷺ وهي في حرة سبخة من الأرض ولها نخيل كثيرة ومياه ونخيلهم وزرعهم تسقى من الأبار. والمدينة سور والمسجد في نحو وسطها وقبر النبي ﷺ. انظر معجم البلدان ٨٢/٥.
- (١٤) مكة هي: بيت الله الحرام. قال أبو بكر بن الأنباري: سميت مكة لأنها تمك الجبارين أي تذهب تموكهم ويقال إنما سميت مكة لازدحام الناس بها من قولهم امتك الفصل فرع أمه إذا مصه مصاً شديداً. انظر معجم البلدان ١٨١/٥.
  - (١٥) سرحان: السرحان الذئب وقيل الأسد وجمعه سراح وسراحين. انظر النهاية ١٥٧/٢.
    - (١٦) يشتد: أي يسرع.
- (١٧)كدمة: الكدم تمشمش العظم وتعرقه، وقيل: هو العض بأدني الفم كما يكدم الحمار، وقيل: هو العض عامة، كدمه يكدمه ويكدمه كدما. انظر لسان العرب مادة «كدم».

(۱۸) ساقطة من ب.

(19) رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير (سورة قل أوحي إلي) ١٢٩/٧. وانظر معالم التنزيل للبغوي ٤٠٢/٤ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٢٤ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤٠٢/٤ وزاد المسير ٨/٣٧ وفتح القدير ٥/٥٠٣ والدر المنثور ٢/١٧٦. قال ابن كثير: وروي عن عبيد بن عمير، ومجاهد، وأبي العالية، والحسن، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي نحوه، ثم قال: وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاة، كان جنيا حتى يرهب الإنس ويخاف منه، ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويخرجه عن دينه، والله أعلم ٤٢٩/٤.

سفهاً وطغياناً وظلماً وذلك أنهم كانوا يزدادون بهذا (١) التعوذ طغياناً يقولون: سدنا الجن والإنس ﴿وأنهم ظنوا﴾ يقول الله تعالى (٢): ظن الجن ﴿كما ظننتم﴾ أيها الإنس المشركون أنه (٣) لا (٤) بعث يوم القيامة. أي كانوا لا يؤمنون بالبعث كما أنكم لا تؤمنون به. وقالت (٥) الجن:

وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَن يَجِدْ لَهُ شِهَا بَارَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ يَسْتَمِعِ ٱلْأَنْ فَعِدْ لَهُ شِهُمْ رَشُدًا ﴾

﴿ وأنا لمسنا السماء ﴾ قال الكلبي: أتينا السماء () ﴿ وَوجدناها ملئت حرساً شديداً ﴾ وهم الملائكة الذين يحرسون السماء من استراق السمع ﴿ وشهباً ﴾ وهي النار التي ترجم بها الشياطين كقوله: ﴿ فأتبعه شهاب (^) ثاقب (٩) ﴾ ﴿ وأنا كنا نقعد منها ﴾ [من السماء] (١) ﴿ مقاعد للسمع ﴾ أي كنا نستمع والآن حين حاولنا الاستماع رمينا بالشهب، وهو قوله: ﴿ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ﴾ أرصد له ليرمى به. قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أقرأت قوله ﴿ أنا كنا نقعد منها ﴾ الآية قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد ﷺ (١١). وقال ابن قتية: إن الرجم قد كان قبل مبعثه ولكنه (١٢) لم يكن مثله في شدة (١١) الحراسة بعد مبعثه (١١). وكانوا يسترقون في بعض الأحوال فلما بعث منعوا من (١٥) ذلك أصلًا، ثم قالوا: ﴿ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ﴾ أي بحدوث الرجم بالكواكب وحراسة السماء أم صلاح وهو قوله: ﴿ أم أراد بهم ربهم رشداً ﴾ ثم أخبروا عن أحوالهم فقالوا:

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلَاحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا آَنَ لَن تُعْجِزَهُ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ مَرَا الصَّلَاحُونَ وَمِنَّا ٱلْفَدَى عَامَنَّا بِقِيْ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَعْسَا وَلَا رَهَقَا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا مُونَ وَمَنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾

(٢) من أ.

<sup>(</sup>١) في ب بهذه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، د أن (°) في ب، د قالت.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٤٠٢/٤ وانظر زاد المسير ٨٠٠٨.

<sup>(</sup>۷) في د شديد [وشهبا].

<sup>(</sup>٨) الشهاب: شعلة نار ساطعة، والجمع شهب وشهبان: ويقال الكوكب الذي ينقض على الشيطان بالليل: شهاب. انظر اللسان مادة (شهب).

<sup>(</sup>٩) آية ١٠ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/٥٠٨٦ وفتح القدير ٣٠٥/٥، ٣٠٦.

<sup>(</sup>۱۲) في ب ولكن.

<sup>(</sup>۱۳) في د الشدة.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤٠٢/٤٠ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٠٦/٩ وانظر تفسير القرآن العظيم ٢٣٢٩، ٣٢٩، وفتح القدير ٥٦٠٦.

<sup>(</sup>١٥) في أعن.

## وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا إِنَّ لِنَفْلِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ. يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدُا ﴿

﴿ وأنا منا الصالحون ﴾ المؤمنون المخلصون ﴿ ومنَّا دون ذلك ﴾ دون الصالحين ﴿ كنا(١) طرائق قدداً ﴾ جماعات متفرقين، وأصنافاً مختلفة والقدة القطعة من الشيء وصار القوم قدداً إذا تفرقت حالاتهم. قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين (٢) وقال الحسن: الجن أمثالكم فمنهم (٣) قدرية (٤) ومنهم (٥) مرجئة (٢) ورافضة (٧) وشيعة (٨) (٩) ﴿وأنا ظننا﴾ علمنا وأيقنا ﴿أَنْ لَنْ نَعْجُونَ اللَّهُ فِي الأَرْضِ﴾ لن نفوته إذا (١٠) أراد بنا أمراً ﴿ولن نعجزه هرباً﴾ أي أنه يدركنا حيث كنا ﴿وأنا لما سمعنا الهدى﴾ القرآن وما أتى به محمد ﷺ ﴿ آمنا به ﴾ صدقنا أنه من عند الله ﴿ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ﴾ نقصاناً من عمله وثوابه ﴿ ولا رهقاً ﴾ ولا (١١١) مكروهاً يغشاه ﴿وأنا منا المسلمون﴾ وهم الذين آمنوا(١٢) بالنبي (١٣) على ﴿ومنا الفاسقون﴾ الجائرون الظالمون. قال ابن عباس: هم الذين جعلوا لله ندآ (١٤) ﴿ فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً ﴾ قصدوا طريق الحق. وقال (١٥) الفراء: أموا الهدى(١٦١). ﴿وأما الفاسقون﴾ الذين (عدلوا وكفروا)(١٧) بربهم ﴿فكانوا لجهنم حطباً﴾ وكانوا(١٨) وقوداً للنار في الآخرة. ثم رجع إلى كفار مكة فقال: وأن لو استقاموا على الطريقة لو آمنوا واستقاموا على الهدى ﴿السقيناهم ماء غدقاً (١٩٠) ﴾ كثيراً قال مقاتل: ماء(٢٠) كثيراً من السماء. وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين(٢١) وقال ابن قتيبة: لو آمنوا

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٩/ ٧٠ ومعالم التنزيل ٤٠٣/٤٠ وتفسير القرآن العظيم ٤٣٠/٤ وفتح القدير ٥/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) في أ منهم.

<sup>(</sup>٤) من أ والقدرية جماعة من التابعين قالوا بحرية الإرادة وقدرة الإنسان على أعماله رددوا هذا في الشام والعراق وكان على رأسهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي. انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ١٣٧١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٦) الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير. والثاني إعطاء الرجاء أما إطلاق اسم المرجئة بالمعنى الأول فهو صحيح لأنهم: كانوا يأخرون العمل على النية والمرجئة أصناف أربعة مرجئة الخوارج ومرجئة القدرية ومرجئة الجبرية والمرجئة الخالصة. انظر الملل والنحل ١٢٥/١ تحقيق محمد بن فتح الله بدران.

 <sup>(</sup>٧) في ب ورافضية والرافضة: لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه ممن بايعوه بالكوفة لإنكاره عليهم الطعن في أبي بكر وعمر. انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ٨٥٤.

<sup>(</sup>٨) في ب وشيعية. والشيعة هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية، إما جلياً وإما خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره. انظر الملل والنحل ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٤٠٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٩٧/٩ عن السدي وزاد المسير ٣٨٠/٨ وفتح القدير ٣٠٦/٥.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د إن.

<sup>(</sup>١٦) انظر معانى القرآن ١٩٣/٣.

<sup>(</sup>۱۳) في ب، د بمحمد.

<sup>(</sup>١١) من أ.

<sup>(</sup>۱۷) في ب، د كفروا وعدلوا.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>۱۲) من ب.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٥) في ب قال.

<sup>(</sup>١٩) غدقاً: أي غزيراً ومنه غدقت عينه تغدق، والغيداق يقال فيما تغزر من ماء وعدو ونطق انظر المفردات مادة (غدق) ص ٣٥٨. (٢٠) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢١) انظر معالم التنزيل ٤٠٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨١٠ وفتح القدير ٣٠٨/٥

جميعاً لوسعنا عليهم في الدنيا (١)، وضرب الماء الغدق مثلاً لأن الخير كله والرزق بالمطر يكون وهذا كقوله ﴿ولو أن أهل القرى (٢) آمنوا واتقواك (٣) الآية (٤) وقوله ﴿ولِو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ﴾ الآية (٥) ﴿لنفتنهم فيه ﴾ لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم ﴿ومن يعرض عن ذكر ربه ﴾ يعني القرآن ﴿نسلكه ﴾ ندخله ﴿عذاباً صعداً ﴾ شاقاً. والمعنى (١) ذا صعد أي: ذا مشقة قوله (V):

وَأَنَّ ٱلْمَسَكِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا آ أَدْعُواْ رَبِّي وَلآ أَشْرِكُ بِهِ ۗ أَحَدًا ١ إِنِّي لآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ١ أَقُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا ١ ﴿ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ - وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١ الصَّحَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا

﴿ وَأَن المساجِد لله ﴾ يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله ﴿ فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ .

قال قتاده: كانت اليهود والنصاري إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم (^) أشركوا بالله (٩) فأمر الله أن [يخلص المسلمون له الدعوة إذا دخلوا مساجدهم(١١) وقال(١١) سعيد بن جبير: المساجد الأعضاء التي](١٢) يسجد عليها العبد(١٣). وهذا القول اختيار ابن الأنباري (١٤) «قال: يقول هذه الأعضاء التي يقع السجود عليها مخلوقة لله فلا يسجدوا(١٥) عليها لغيره (١٦) وقال الحسن (١٨): أراد البقاع كلها يعني أن الأرض كلها مواضع للسجود وجعلت (١٩) مسجد آلهذه الأمة (٢٠)

(٥) سورة المائدة آية رقم ٦٦.

(٢) في أ، ب، د الكتاب.

(۸)في د وبيعتهم.

(٦) ساقطة من د.

(٣) سورة الأعراف آية رقم ٩٦. (٤) ساقطة من أ.

(٩) ساقطة من ب، د.

(٧) من ب.

(١٠) انظر جامع البيان ٢٩/ ٧٣ ومعالم التنزيل ٤٠٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٣١/٤ وزاد المسير ٣٨٢/٨ وتفسير عبد الرزاق ٣/ ١١٧٠.

(١١) في ب قال.

(١٢) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(١٣) انظر معالم التنزيل ٤٠٤/٤ وتفسير ابن جزي ٨٠٠ والجامع لأحكام القرآن ٦٨١٢/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٣١/٤، ٤٣٢ وزاد المسير ٨/٨ وفتح القدير ٥/٩٠٩.

(1٤) انظر زاد المسير ٢٨٣/٨.

(١٥) في ب تسجد.

(١٦) في د تغيره .

(١٨) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٨١٢/٩ وتفسير ابن جزي ص٠٠٨. وزاد المسير ٣٨٣/٨ وفتح القدير ٥٠٩/٠.

(۱۹) في ب، د جعلت.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٤٠٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨١٠ وجامع البيان ٢٩/٧١، ٧٢ وتفسير ابن جزي ٨٠٠ وليراجع الدر المنثور ٦/٤٧٢.

<sup>(</sup>١٧) وهذا مأخوذ من قوله ﷺ فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهمـا قال: قال رسول الله ﷺ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر». صحيح البخاري كتاب الصلاة باب السجود على الأنف.

<sup>(</sup>٢٠) ومنه قوله ﷺ فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من=

يقول الأرض كلها مخلوقة لله فلا يسجدوا عليها لغير خالقها وقوله (۱) ﴿ وأنه لما قام عبد الله ﴾ يعني النبي (صلى الله عليه وسلم) (۲) في قول الجميع وذلك حين كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن ﴿ يدعوه ﴾ أي يعبده ﴿ كادوا يكونون عليه لبدًا ﴾ كادوا يركبونه حرصاً على القرآن وحباً لاستماعه قال الزجاج: ومعنى (۱) لبدا يركب بعضهم بعضاً (۱) . ومن هذا اشتقاق هذه اللبود التي تفرش. ومن قرأ ﴿ لبداً ﴾ (۵) بضم اللام فهو بمعنى الكثير من قوله تعالى (۱) ﴿ أهلكت مالا لبدا » وإنما قيل للكثير لبدا (۱) لركوب بعضه بعضاً ﴿ قل إنما أدعوا ربي ﴾ قال مقاتل: إن كفار مكة قالوا للنبي على إنك جئت بأمر عظيم لم نسمع بمثله فارجع عنه فأنزل الله [عز وجل] (۸) ﴿ قُل إنما أدعوا ربي ﴾ (٩) ومن قرأ «قال » حمل هذا على أن النبي على أجابهم بهذا فقال: ﴿ إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحدا (۱) قل إني لا أملك لكم ضراً ﴾ لا أقدر أن أدفع عنكم ضراً ، ولا أسوق إليكم رشداً أي خيراً يعني أن الله يملك ذلك لا أنا. ﴿ قل إني لن يجيرني من الله أحد ﴾ أن عصيته لم يمنعني منه أحد. وذلك أنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك (۱۱) ﴿ ولن أجد من دونه ملتحدا (۱۱) ﴾ معناه في اللغة فمال (۱) والمعنى: موضعاً أميل إليه في الالتجاء ﴿ إلا بلاغاً من الله ورسالاته ﴾ أي لا ينجيني إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به قال مقاتل: ذلك الذي يجيرني من عذابه (۱۰) يعني التبليغ ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ في التوحيد فلم يؤمن ﴿ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً. حتى إذا رأوا ما يوعدون ﴾ عيني من العذاب الله ورسوله ﴾ في التوحيد فلم يؤمن ﴿ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً. حتى إذا رأوا ما يوعدون ﴾ يعني من العذاب

(۱) من ب. معنى .

(۲) في ب عليه السلام.
 (٤) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورقة رقم ٢٦٥.

(٦) من ب.

(٧) في ب لبد.

(٨) ساقطة من ب وفي د تعالى .

(٩) انظر معالم التنزيل ٤٠٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٨١٧/٩ وزاد المسير ٣٨٤/٨ وفتح القدير ٣٠٩/٠، ٣١٠.

(١١) انظر جامع البيان ٢٤/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٢٨١٧/٩ ومعالم التنزيل ٤٠٥/٤ وزاد المسير ٣٨٤/٨.

(١٢) ملتحداً: ملجئاً إلا أن اشتقاقه من اللحد وهو مثل «لو يجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلاً» فالملتحد من جنس المدخل.انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٥.

(١٣) في ب والتحد وفي د التحد.

(١٤) في ب، د مال.

<sup>=</sup> الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغناثم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وأعطيت الشفاعة» صحيح البخاري كتاب الصلاة باب قول النبي ﷺ: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.

<sup>(</sup>٥) اختلف في «لبدآ» فهشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني: بضم اللام ولم يذكر في التيسير غيره (وبه) قرأ صاحب التجريد على الفارسي من طريق الحلواني والداجوني معا وهو جمع لبدة بالضم نحو غرفة وغرف. والباقون: بكسرها جمع لبدة بالكسر أي كاد يركب بعضهم بعضاً لكثرتهم للاصغاء والاستماع لما يقوله وهي رواية الفضل عن الحلواني ورواية النقاش عن الجمال عن الحلواني وزيد عن الداجوني والوجهان عن هشام كما في النشر وهما في الشياطين كالطيبة وعن ابن محيصن ضم اللام وتشديد الباء مفتوحة وعنه بتخفيفها مضمومة انظر الإتحاف ٢٥٠، ٢٦٤ والنشر ٣٩٢/٣ وتحبير التيسير ص ١٩٣ ومعاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٩٥ ومعاني القرآن للفراء ١٩٤/٣ والبحر المحيط ٣٥٣/٨ وجامع البيان للطبري ٢٩/٧٩.

<sup>(</sup>١٠) اختلف في (قل إنما أدعو) فعاصم وحمزة وأبو جعفر بضم القاف وسكون اللام بلفظ الأمر وافقهم الأعمش والباقون (قال) بلفظ المماضي على الخبر عن عبد الله وهو محمد ﷺ. انظر الإتحاف ٤٢٦ والنشر ٣٩٢/٢ والتحبير ١٩٣ والبحر المحيط ٣٥٣/٨ ومعاني القرآن للفراء ٣١٥٥٣.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٤٠٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٨١٨/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٣٢/٤.

يوم القيامة ﴿فيسعلمون﴾ عند نزول العذاب ﴿من أضعف ناصراً﴾ أهم أم المؤمنين ﴿وأقل عدداً﴾ يعني جنداً وناصراً. فلما سمعوا هذا قال النضر بن الحرث: متى هذا الوعد (١) الذي (٢) يوعدنا فأنزل الله (عز وجل)(٢):

﴿قل إن أدري﴾ ما أدري ﴿أقريب ما توعدون﴾ من العذاب أم يجعل له ربي أمداً غاية وبعداً (٤). قال عطاء: يريد أنه لا يعرف يوم القيامة إلا الله وحده (٥) والمعنى أن علم وقت ذلك (١) العذاب غيب ولا يعلمه إلا الله وهو قوله ﴿عالم الغيب﴾ أي ما غاب عن العباد (٧) ﴿فلا يظهر ﴾ فلا يظهر ﴾ فلا علي ﴿على غيبه ﴾ على الغيب الذي يعلمه ﴿أحداً ﴾ من الناس ثم استثنى فقال ﴿إلا من ارتضى من رسول ﴾ يعني الرسل: لأنه يستدل على نبوتهم بالآية المعجزة بأن يخبروا بالغيب. والمعنى أن من ارتضاه [للرسالة والنبوة] (٩) فإنه يطلعه على ما شاء من غيبه. وفي هذا دليل على أن من (١١) النجوم ما يدله (١١) على ما يكون من حادث فقد كفر بما في القرآن. ثم ذكر أنه يحفظ ذلك الذي يطلع عليه الرسول ﴿فإنه (١٢) يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ﴾ [أي يجعل بين يديه وخلفه مرصداً] (١٣) من الملائكة يحوطون الوحي من أن يسترقه الشياطين فيلقوه إلى الكهنة (١٤) «والرصد (١٥)» (١٦) من الملائكة يدفعون الجن من (١٧) أن يستمع ما ينزل من الوحي ﴿ليعلم ﴾ محمد فيلقوه إلى الكهنة (١٤)

(۱۰) من أ.

(٩) من أ.(٧) في د العبادة.

(۱۱) ساقطة من ب، د.

(۸) في د لا.

(۱۲) في ب، د بأنه.

(٩) في ب، د للنبوة والرسالة.

(١٣) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(١٤) الكهنة: جمع مفرده كاهن والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. انظر النهايـة ٤٠/٤.

(١٥) في ب، د فالرصد.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) من أ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير: وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلف تحت الأرض، كذب لا أصل له، ولم نره في شيء من الكتب وقد كان على يسأل عن وقت الساعة، فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي، كان فيما سأله أن قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: «ويحك إنها كاثنة فما أعددت لها» قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله قال «فأنت مع من أحببت» قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. انظر تفسير القرآن العظيم ٤٣٢/٤، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٩/٧٦، ٧٧ والجامع لأحكام القرآن ٩/٦٨١٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٣٣/٤ ومعالم التنزيل ٤٠٥،٤، ٤٠٦ وزاد المسير ٨/٣٨٥.

<sup>(</sup>١٦) والترصد: يقال رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه وأرصدت له العقوبة إذا أعددتها له وحقيقته جعلتها على طريقه كالمترقبة له. انظر النهاية ٢/٨٣/.

<sup>(</sup>١٧) من أ.

﴿أَنْ قد أَبلغوا رسالات ربهم﴾ أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو إذ كانوا محروسين من الشيطان (١) ﴿وأحاط بما لديهم﴾ علم الله ما عند الرسل فلم يخف عليه شيء ﴿وأحصى كل شيء عدداً﴾ قال ابن عباس: «أحصى (٢) ما خلق وعرف عدد ما خلق لم يفته علم شيء حتى مثاقيل (٣) الذر (٤) والخردل (٥)» (١).

(١) في ب الشياطين.

<sup>(</sup>٢) أحصى: الإحصاء التحصيل بالعدد، يقال: أحصيت كذا وذلك من لفظ الحصا واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعد كاعتمادنا فيه على الأصابع. انظر المفردات مادة حصا ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) مثاقيل: جمع مثقال: أي وزن. انظر المصباح مادة (ثقل).

<sup>(</sup>٤) الذر: هو النمل الأحمر الصغير واحدتها ذرة، وسئل ثعلب عنها فقال: إن مائة نملة وزن حبة. والذرة واحدة منها وقيل الذرة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. انظر النهاية ٢ / ٤٤ والمصباح مادة «ذر».

<sup>(</sup>٥) الخردل: حب شجر مسخن ملطف، جاذب، قالع للبلغم ملين هاضم. والخردل الفارسي نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان وهو صغير الحجم جداً. انظر القاموس المحيط مادة «خردل».

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٤٠٦/٤ وانظر الجامع لأحكام القرآن ٦٨٢٢/٩ وزاد المسير ٣٨٦/٨.

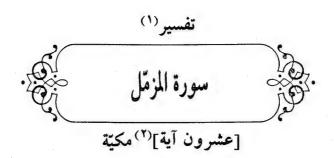

أخبرنا أبو سعد محمد بن علي الخفاف، أنا محمد بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: ومن قرأ سورة ﴿يا أيها﴾(٣) ﴿المزمل﴾(٤) رفع عنه العسر في الدنيا والآخرة(٥). بسم الله الـرحمن الـرحيم.

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ قُرِ ٱلْيَلَ إِلَا قَلِيلَا ۞ نِصْفَهُ وَأَوِ ٱنقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهُ وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكُ ۞ أَنْ فَوْلاً ثَقِيلًا ۞ أَنْ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ عَلَيْكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ إِنَّا لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ بَنْتِيلًا ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞

﴿ يَا أَيّهَا المزمل ﴾ أصله المتزمل فأدغمت (٢) التاء في الزاي (٧) والخطاب للنبي على النيم وكان يتزمل بالثياب في أول ما جاءه جبريل فرقا (٨) منه حتى أنس به . وقال السدي : يعني (٩) يا أيها النائم ، وكان قد تزمل للنوم . ومعنى التزمل التلفف في الثوب ، وخوطب بهذه الآية في أول ما بدىء بالوحي ولم يكن قد بلغ شيئاً ، ثم خوطب بعد ذلك بالنبي والرسول . وقم الليل أي للصلاة (٢) وكان قيام الليل فريضة على الرسول الله على . وقوله ﴿ إلا قليلاً ﴾ تقدير الآية قم الليل فريضة على الرسول الله على وهو قوله ﴿ أو انقص منه قليلاً ﴾ أي من الليل النصف إلا قليلاً وهو قوله ﴿ أو انقص منه قليلاً ﴾ أي من النصف قليلاً إلى الثلث أو زد عليه على النصف قليلاً (١٠) الليل ، وخيره في الساعات للقيام فكان النبي على وطائفة من المؤمنين المؤمنين معه يقومون على هذه المقادير ، وشق ذلك عليهم فكان الرجل لا يدري كم صلى وكم بقي من الليل ، فكان يقوم الليل على مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب حتى خفف الله عنهم بآخر هذه السورة (١٤) . أخبرنا الحاكم أبو بكر محمد بن

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٣) ما بين المعقوفين من أ. (٣) من د.

<sup>(</sup>٤) المزمل: أي المتزمل في ثوبه وذلك على سبيل الاستعارة كناية عن المقصر والمتهاون بالأمر وتعريضاً به انظر المفردات مادة زمل ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

<sup>(</sup>٦) في أ، د فادغم.

<sup>(</sup>۷) في ب، د الزاء.

<sup>(</sup>٨) فرقاً: الفرق بالتحريك الخوف والفزع، يقال: يفرق فرقاً. انظر النهاية ١٩٦/٣. (١٢) من أ.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٩/٦٨٦، ٦٨٢٦ ومعالم التنزيل ٤٠٦،٤، ٢٠٦ وأحكام القرآن لابن العربي\_

إبراهيم الفارسي(١)، أنا محمد بن عيسى بن عمرويه(٢)، نا إبراهيم بن [سفيان(٣)، نا مسلم، نا](١) محمد بن مثنى، نا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن (٥) أوفى(٢) عن سعد(٢) بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله عليه بالليل (٨) فقالت ألست تقرأ ﴿يا أيها المزمل﴾؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله [عز وجل](٩) افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله [صلى الله عليه وسلم](١) وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل(١١) الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة (١١). وقوله ﴿ورتل(١١) الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة (١١). وقوله ﴿ورتل(١١) القرآن ترتيلًا قال عطاء عن ابن عباس: بينه بياناً (١٤١)، قال الزجاج: والبيان لا يتم بأن يعجل في القرآن أينا يتم بأن يبين جميع الحروف ويوفي حقها من الإشباع(١٥) قال أبو حمزة: قلت لابن عباس: إني رجل في قراءتي وفي كلامي عجلة فقال(١١) ابن عباس: إن أقرأ البقرة أرتلها أحب إليَّ من أن أقرأ القرآن كله ﴿إنا سنلقي عليك قولاً ثقيل (١١) والله ليس على ثقل الحفظ له ولكن ما قال الحسن: إنهم ليهذونه هذّا (١٧)، ولكن العمل به ثقيل (١٨) وقال قتادة: ثقيل (١١) والله فرائضه وحدوده (٢٠). وقال مقاتل: ثقيل (١١) لما فيه من الأمر والنهي والحدود (٢١) وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك كما فرائضه وحدوده (٢٠).

- (۴) في ب ابن محمد.
- (٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.
- (٥) في أ ابن أبي أوفى والصحيح ما هو مثبت في الأصل لوروده هكذا في صحيح مسلم.
- (٦) زرارة بن أوفى هو: زرارة بن أوفى العامري، الخرشي، أبو حاجب، البصري قاضيها ثقة عابد، من الثالثة مات سنة ثلاث وتسعين. انظر التقريب ٢٥٩/١.
  - (٧) في ب، د سعيد والصواب ما أثبتناه في الأصل لوروده هكذا في صحيح مسلم.
  - (٨) من أ. (١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.
    - (٩) من د. (١١) في ب أتي أمر.
- (١٢) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب جامع صلاة الليل ومن قام عنه أو مرض. والحاكم باختصار وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. كتاب التفسير تفسير سورة المزمل ٢/٥٠٥.
  - (١٣) رتل: الترتيل إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة. انظر المفردات مادة (رتل) ص ١٨٧.
    - (١٤) انظر جامع البيان للطبري ٢٩/ ٨٠ ومعالم التنزيل للبغوي ٤٠٧/٤.
      - (١٥) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورقة رقم ٩٦.
        - (١٦) في أ قال.
- (١٧) الهذ. سرعة القطع تقول: "تهذ القرآن هذًّا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر. انظر النهاية ٢٤٥/٤. انظر جامع البيان ٢٩/٠٨ ومعالم التنزيل ٤٠٨/٤.
  - (۱۸)في ب، د يثقل.
  - (۱۹)في ب، د يثقل.

(٢١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٣٠.

<sup>=</sup> ١٨٧٢/٤ وزاد المسير ٣٨٨/٨ وتفسير عبد الرزاق ١١٧٢٣ وفتح القدير ٥/٣١٥، ٣١٥.

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي هو محمد بن إبراهيم أبو بكر الفارسي. كان رجلًا صالحاً. توفي سنة ٤٢٧ هـ انظر تاريخ بغداد ١٧/١٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عيسى عمرويه هو: الجلودي الزاهد أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه النيسابوري راوية صحيح مسلم قال الحاكم: هو من كبار عباد الصوفية توفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة من الهجرة عن ثلاث وثمانين سنة. انظر العبر ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢٠)انظر جامع البيان ٢٩/ ٨٠ ومعالم التنزيل ٤٠٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٣٠/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٣٥/٤ وزاد المسيسر ٤/ ٣٩٠ وتفسير عبد الرزاق١١٧٢/٣ والدر المنثور وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر ٢٧٧/٦.

ثقل في الدنيا يثقل(١) في الموازين يوم القيامة (٢). أحبرنا أبو سعد النصروي (٣)، أنا أبو العباس محمد بن إبراهيم المحاملي، أنا أحمد بن سلمة أنا محمد بن عماد الرازي (٤)، نا (٥) سليمان بن حرب، نا جرير بن حازم عن الحسن في [قول الله] (٦) عز وجل ﴿إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾ قال: العمل به العمل به (٧) قوله (٨) ﴿إنَّ ناشئة الليل﴾ (٩) يعني ساعات الليل وآناءه. قال: الزجاج ناشئة الليل كل ما نشأ منه أي حدث فهو ناشئة(١٠). قال المفسرون: الليل كله ناشئة (١١). وقال (١٢) عبد الله بن مسعود: [هي بالحبشية] (١٣) قيام الليل (١٤). وهو قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير قال: هي بلسان (١٥) الحبشة نشأفلان إذا قام (١٦). وقالت عائشة [رضي الله عنها] (١٧): الناشئة القيام بعد النوم (١٨). قال ابن الأعرابي :إذا نمت من أول الليل ثم قمت فتلك (١٩) النشأة ،ومنه ناشئة الليل (٢٠) ﴿هِي أَشْد وطئاً ﴾ (٢١) أشد على المصلي من النهار؛ لأن الليل للنوم. قال ابن قتيبة: أثقل على المصلي من ساعات النهار، من قول العرب اشتدت على القوم وطأة السلطان إذا ثقل عليهم ما يلزمهم(٢٢). ومنه قوله ﷺ (اللهم اشدد وطأتك(٢٣) على مضر(٢٤))(٢٥) ومن قرأ

(٦) في د، في ([قوله]. (٥) في ب حدثنا.

(٩) ناشئة: أي القيام والانتصاب للصلاة انظر المفردات مادة «نشأ» ص ٩٤٣.

(١٠) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٦.

(۱۲) في ب قال وفي د فقال.

(١٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(١٤) رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح. انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة المزمل ٢/٥٠٥.

(١٥) في أفي لسان.

(١٦) انظر جامع البيان ٨١/٢٩ ومعالم التنزيل ٤٠٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٣٥/٤ وزاد المسير ٨/ ٣٩١،٣٩ والجامع لأحكام القرآن .7177/9

(۱۹) في د فذلك. (۱۷) ساقطة من ب. (۲۰) انظر زاد المسير ۲۹۱/۸.

(١٨) معالم التنزيل ٤٠٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٣٢/٩ وزاد المسير ١٩٩١/٨.

(٢١) وطناً: أي علاجاً ومعالجة وموطأة. انظر معانى القرآن للفراء ١٩٧/٣

(٢٢) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤٩٣.

(٢٣) وطأتك: أي أخذهم أخذاً شديداً. انظر النهاية ٤ /٢١٨.

(٢٤) مضر: قبيلة عظيمة من العدنانية. كانت ديارهم حيز الحرم إلى السروان وما دونها من الغور وما والاها من البلاد لمساكنهم ومراعي أنعامهم من السهل والجبل. انظر معجم البلدان ١١٠٧/٣.

(٢٥) رواه الإمام البخاري في الدعوات.باب الدعاء على المشركين.والإمام مسلم في كتاب الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة.

<sup>(</sup>١) في أ، د ثقل.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٩/ ٨٠ ومعالم التنزيل ٤٠٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٣٠ وزاد المسير ٨٠/٣٩

<sup>(</sup>٣) لعله أبو سعيد النصروي عبد الرحمن بن حمدان النيسابوري مسند وقته، توفي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . انظر شذرات الذهب . 401 . 40. /4

<sup>(</sup>٤) محمد بن عماد الرازي: هو محمد بن عماد بن الحارث أبو جعفر الرازي صدوق ثقة انظر الجرح والتعديل ٤٣/٨.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٩/٨٠ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٣٠ وزاد المسير ٨/ ٣٩٠. (٨) من ب.

<sup>(</sup>١١) قاله ابن عباس، وابن زيد، ومجاهد، وابن الزبير، والضحاك انظر جامع البيان ٨١/٢٩ ومعالم التنزيل ٤٠٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٨٣١/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٣٥/٤ وزاد المسير ٣٩٠/٨، ٣٩١ وفتح القدير ٣١٦/٥.

بكسر الواو والمد (۱) فهو فعال من أوطأت (۲) فلانا على كذا موطأة ووطأ إذا وافقته عليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ليواطئوا عدة ما حرم الله ﴾ قال ابن عباس : يواطىء السمع القلب (۲) . والمعنى أن صلاة ناشئة الليل يواطىء السمع القلب فيها أكثر مما يواطىء في ساعات النهار ، لأن البال أفرغ للانقطاع (٤) عن كثير مما يشغل بالنهار . ﴿وأقوم قيلاً ﴾ وأشد استقامة وقال الكلبي : وأبين قولا بالقرآن (٥) ﴿إن لك في النهار سبحاً طويلاً ﴾ (١) فراغاً وسعة لتصرفك وقضاء حوائجك . والمعنى إن لك [في النهار] (٢) فراغاً للنوم (٨) والتصرف في الحوائج فصل من الليل . والتسبح التقلب، ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه قال ابن قتيبة : أي تصرفاً وإقبالاً (٩) وإدباراً في حوائجك وأشغالك (١٠) ﴿واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً ﴾ انقطع إليه في العبادة وهو رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله والبتل في اللغة القطع وتمييز الشيء عن الشيء وصدقة بتلة منقطعة من مال صاحبها، والتبتل تفعيل منه قال : بتله فتبتل ومعنى تبتل إليه : بتل إليه (١١) نفسك الشيء وصدقة بتلة منقطعة من مال صاحبها، والتبتل تفعيل منه قال : بتله فتبتل ومعنى تبتل إليه : بتل إليه إلا هو فلذلك جاء تبتيلاً ﴿رب المشرق ﴾ (٢١) بالخفض بدلاً من قوله اسم ربك ، وبالرفع على الابتداء وخبره ﴿لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً ﴾ أي كفيلاً بما وعدك أنه سيفعله .

وَأَصَّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأُهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِ وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعَمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَمِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ۞ إِنَّا آَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كَا آَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخْذَا

<sup>(</sup>۱) اختلف في (أشد وطئاً) فأبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها همزة بوزن قتال مصدر واطأ لمواطأة القلب اللسان فيهما أو موافقته لما يراد من الإخلاص والخضوع، ولذا فضلت صلاة الليل على صلاة النهار. وافقهم اليزيدي والحسن وابن محيصن بخلفه والثاني له كذلك مع فتح الواو. والباقون بفتح الواو وسكون الطاء بلا مد مصدر وطيء أي أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل أو أثقل من صلاة النهار، أو أشد نشاطاً للمصلي، أو أشد قياماً، أو أثبت قياماً وقراءة، أو أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة (ويوقف) عليه لحمزة وهشام بخلفه بالنقل فقط. انظر الإتحاف ٢٢٦ والنشر ٣٩٣/٣، ٣٩٣ والتحبير ١٩٤ ومعاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) في ب واطأت وفي د وطأت.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير مجاهد ٧٠٠/٢ وجامع البيان ٨٢/٢٩ وتفسير ابن جزي ٨٠٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٣٢/٩ وتفسير عبـد الرزاق ١١٧٣/٣

<sup>(</sup>٤) في أ الانقطاع.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٩/٨٦، ٨٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٣٣/٩ ومعالم التنزيل ٤٠٩/٤.

 <sup>(</sup>٦) سبحاً: السبح المر السريع في الماء وفي الهواء، يقال سبح سبحاً وسباحة واستعير هنا لسرعة الذهاب في العمل. انظر المفردات مادة (سبح) ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٨) في أ في النوم .

<sup>(</sup>٩) في ب، د إقبالاً.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير غريب القرآن ص ٤٩٤ وتأويل مشكل للقرآن لابن قتيبة ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٢) اختلف في باء (رب المشرق) فابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بخفضها صفة لربك أو بدل أو بيان، وافقهم الأعمش وابن محيصن والباقون بالرفع على الابتداء والخبر الجملة من قوله «لا إله إلا هو» أو خبر أو هو رب. انظر الإتحاف ٤٢٦ والنشر ٣٩٣/٢ والتحبير ١٩٤ ومعاني القرآن للفراء ١٩٨/٣.

## وَبِيلًا ١ إِنَّ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١ أَلُسَمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعْدُمُ مَفْعُولًا ١

﴿واصبر على ما يقولون﴾ لك من التكذيب والأذى ﴿واهجرهم هجرا جميلًا﴾ لا جزع فيه. وهذا قبل الأمر بالقتال ﴿وذرني والمكذبين﴾ أي لا تهتم بهم فإني أكفيكهم ﴿أولي النعمة ﴿ ذوي النعمة ذوي الغنى وكثرة المال «قالت عائشة [رضي الله عنها] (٢) لما نزلت » ﴿ وذرني (٣) والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلًا ﴾ لم يكن إلا قليلًا (٤) حتى كانت وقعة بدر (٥) قوله (١) ﴿إن لدينا﴾ أي (٢) عندنا في الآخرة ﴿ أنكالا ﴾ واحدها (٨) نكل وهو القيد. قال الكلبي أغلالا من حديد (٩) وقال أبو عمران الجوني هي قيود لا تحل (١) ﴿ وطعاما ذا غصة ﴾ (١١) لا يسوغ في الحلق يعني الزقوم (١١). وقال عكرمة: شوك يأخذ بالحلق لا (١١) يدخل ولا يخرج (٤١). قال الزجاج: يعني الضريع (٥١) كما قال ﴿ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ (١١) «(١١) أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر الوراق، أنا محمد بن إسحاق الحافظ، أنا أبو العباس إبراهيم بن محمد الفرائضي، أنا طاهر بن الفضل بن سعيد البغدادي ، (١٨)نا وكيع عن حمزة الزيات (٩١) ، عن حمران بن أعين، عن عبد الله بن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سمع قارئا قرأ ﴿إن لدينا أنكالا وجحيما ﴾ فصعق (٢٠). رواه إسحاق الحنظلي في تفسيره عن وكيع «أخبرنا أبو

- (٥) رواه صاحب جامع البيان ٢٩/٢٩ وأبو يعلى وفيه جعفر بن مهران وعبد الله بن محمد بن عقيل وفيهما ضعف وقد وثقا ـ انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة المزمل ٧/ ١٣٠.
  - (٦) من ب.
  - (V) في ب، د أن.
  - (٨) ساقطة من د.
  - (٩) انظر تفسير ابن جزي ٨٠٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/٨٣٨ ومعالم التنزيل ٤١٠/٤.
- (١٠) انظر جامع البيان ٢٩/ ٨٠ وتفسير عبد الرزاق ١١٧٣/٣ وتفسير ابن جزي ٨٠٤ والحافظ في الفتح ٨٠٧٦ وتفسير القرآن العظيم ٤٣٧/٤ وزاد المسير ٣٩٣/٨ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٣٧/٩.
  - (١١) الغصة: هي الشجاة التي يُغَص بها الحلق. انظر المفردات مادة «غص» ص ٣٦١.
  - (١٢) الزقوم: عبارة عن أطعمة كريهة في النار ومنه استعير زقم فلان وتزقم إذا ابتلع شيئًا كريهًا. انظر المفردات ماة (زقم) ص ٢١٣. (١٣) في ب أولاً.
- (١٤) رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح قلت شبيب ضعفوه كتاب التفسير تفسير سورة المزمل ١٠٤) وانظر جامع البيان ٢٩/ ٨٥ وتفسير ابن جزي ٨٠٤.
- (١٥) المضريع: قيل هو يَبيسُ الشبْرَق، وقيل نبات أحمر منتن الريح يرمي به البحر، وكيفما كان فإشارة إلى شيء منكر. انظر المفردات مادة «ضرع» ص ٢٩٥.
  - (١٦) سورة الغاشية آية رقم ٦.
  - (١٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٦.
- (١٨).هو: طاهر بن الفضل بن سعيد البغدادي الحلبي، قال ابن حبان يضع الحديث على الثقات وضعاً لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب وقال الحاكم يروي الموضوعات. انظر لسان الميزان ٢٠٧/٣، ٢٠٨.
- (١٩) حمزة الزيات: هو حمزة بن حبيب الزيات القارىء أبو عمارة الكوفي التميمي مولاهم، صدوق زاهد ربما وهم من السابعة مات سنة ستة أو ثمان وخمسين وكان مولده سنة ثمانية. انظر التقريب ١/١٩٩.
- (٢٠) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ولفظه أن النبي ﷺ قرأ «إن لدينا أنكالاً وجحيماً. وطعاماً ذا غصة ، فصعق ﷺ ٨٥/٢٩ وذكره ابن جزي في تفسيره ٨٠٤.

<sup>(</sup>۱) من أ. (۳) في أ ذرني.

<sup>(</sup>٢) من أ. (٤) في ب، د يسيرا.

نصر الجوزقي فيما أجاز لي، أنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ، نا محمد بن إسحاق الثقفي، نا حاتم بن الليث الجوهري(۱) نا خالد بن خداش(۱)، نا صالح المري، عن خليد بن حسان الهجري(۱) قال: أمسى الحسن صائماً فلما أي بإفطاره عرضت له هذه الآية ﴿إن لدينا إنكالاً وجحيماً. وطعاماً ذا غصة ﴾ فقلصت (٤) يداه عن عشائه فقال (٥): ارفعوه فرفع، فأصبح صائماً فلما أي بإفطاره عرضت له أيضاً هذه الآية فرفع، فلما كان اليوم الثالث انطلق ابنه إلى ثابت البناني ويزيد الضبي (١) ويحيى البكاء وناس من أصحابه فقال: أدركوا أي فإنه لم يذق طعاماً منذ ثلاثة أيام كلما قربنا إليه الطعام عرضت له هذه الآية ﴿إن لدينا أنكالاً وجحيماً ﴿(١) فيتركه فأتوه فلم يزالوا به حتى سقوه شربة من سويق (٨) (١) ثم أخبر متى يكون ذلك فقال: ﴿يوم ترجف الأرض والجبال ﴿(١) تزلزل وتتحرك ﴿وكانت الجبال كثيبا ﴾ رملاً ((١) وطعام هلته أهيله هيلاً. قال الكلبي: هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك آخره (١١) قوله (١١) ﴿إنا أرسلنا إليكم ﴾ يعني أهل مكة ﴿رسولاً ﴾ يعني أهل مكة ﴿رسولاً ﴾ يعني أرسلنا إلى فرعون رسولاً ﴾ موسى ﴿فعصى فرعون الرسول ولم يجبه إلى ما دعاه إليه ﴿فأخذناه أخذاً وبيلاً ﴾ وهو أرسلنا إلى فرعون رسولاً ﴾ أي عذاب يوم ﴿بجعل الولدان شبها ﴾ وصف لذلك (١١) اليوم وشدته كما يقال: هذا أمر يشيب تؤمنوا برسولكم ﴿يوماً ﴾ أي عذاب يوم ﴿بجعل الولدان شبها ﴾ وصف لذلك (١١) اليوم وشدته كما يقال: هذا أمر يشيب مذر٢) الوليد إذا كان عظيماً شديداً والمعنى [بأي شيء] (١١) تتحصنون من غذاب ذلك اليوم إن كفرتم ثم وصف من تؤمنوا برسولكم ﴿يوماً ﴾ أي عذاب يوم ﴿بجعل الولدان شبها وصف من عذاب ذلك اليوم إن كفرتم ثم وصف من مذر٢) الوليد إذا كان عظيماً شديداً والمعنى [بأي شيء] (١١) تتحصنون من غذاب ذلك اليوم إن كفرتم ثم وصف من

<sup>(</sup>١) حاتم بن الليث الجوهري: هو الحافظ المكثر الثقة أبو الفضل البغدادي الجوهري قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتاً متقناً حافظاً. توفي سنة اثنتين وستين ومائتين. انظر تاريخ بغداد ٢٤٥/٨ وسير أعلام النبلاء ٢١/١١، ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) خالد بن خداش هو: خالد بن خداش بن عجلان الإمام الحافظ الصدوق أبو الهيثم المهلبي مولاهم البصري قال أبو حاتم وغيره صدوق مات سنة ثلاث وعشرين وماثتين. انظر سير أعلام النبلاء ٤٨٠/١٠، ٤٨٩ والتاريخ الكبير للإمام البخاري ١٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) خليد بن حسان الهجري. قال السليماني: فيه نظر وذكره ابن حبان في الثقاة قال ويخطىء ويهم وذكره الخليلي في الإرشاد وقال: لا يتفق عليه وإنما يكتب حديثه للاعتبار. انظر لسان الميزان ٤٠٦٢.

<sup>(</sup>٤) قلصت: أي ارتفعت انظر النهاية ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٦) يزيد الضبي: هو يزيد بن نعامة الضبي، أبو مردود البصري، مقبول، من الثالثة، ولم يثبت أن له صحبة. انظر التقريب ٣٧٢/٢. (٧) في ب، د ذكر.

<sup>(</sup>٨) السويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. انظر لسان العرب مادة سوق.

<sup>(</sup>٩) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٨٣٨/، ٦٨٣٩.

<sup>(</sup>١٠) الرجف: الاضطراب الشديد، يقال رجفت الأرض والبحر، وبحر رجاف. انظر المفردات مادة «رجف» ص ١٨٩.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٢) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي قلت شبيب ضعفوه. انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الممزمل ٥٠٦٢ وذكره صاحب معالم التنزيل عن الكلبي ٤١٠/٤ وعبـد الرزاق ١١٧٤/٣ والحـافظ في الفتح ٨/٧٥.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٥) من أ.

<sup>(</sup>١٦) من أ.

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من أ. ( ١٧) في أ، د بايش.

هول ذلك اليوم (١) فقال: ﴿السماء منفطر به﴾ أي لنزول (٢) الملائكة. كما قال: ﴿إذا السماء انفطرت﴾ (٣) ﴿كان وعده بكل ما وعد من البعث والحساب ﴿مفعولاً ﴾ كائن (٤).

إِنَّ هَاذِهِ مَنَّ أَنْكُ مَعَنَ شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ مسَبِيلًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُثِي ٱلْتُلِ وَلِصَفَمُ وَثُلْتُمُ وَطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارُ عَلِمَ أَلَى تَعْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُو فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلَيْكُونَ فَا سَبِيلِ ٱللَّهِ عَلَيْكُونَ فَا اللَّهُ وَءَاخُرُونَ يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَا فَرَعُوا مَا نَيْسَرَ مِنْ فَ وَاللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ وَلَوْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

﴿إن هذه يعني آيات القرآن ﴿تذكرة عندير وموعظة ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً ﴾ بالطاعة والتصديق قسوله(٥) ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أذنى ﴾ أقسل(١) ﴿من ثلثي الليسل ونصفه وثلثه ﴾ ومن نصب عطفه على الأدنى وهو في موضع نصب(١) ﴿وطائفة من الذين معك ﴾ يعني المؤمنين كانوا يقومون معه ﴿والله يقدر الليل والنهار ﴾ قال عطاء: يريد لا يفوته علم ما يفعلون، أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم القدر الذي يقومونه من الليل (٨) ﴿علم أن لن تحصوه ﴾ [لن تطيقوه] (٩) قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل «علم أن لن تحصوه» (١٠) وقال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من القيام، فقال الله تعالى (١١): ﴿علم أن لن تحصوه ﴾ لن تطيقوا معرفة ذلك (١١) ﴿فتاب عليكم ﴾ فعاد عليكم بالعفو والتخفيف ﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن ﴾ يعني في الصلاة من غير أن يوقت وقتاً. قال الحسن: هو ما يقرأ في صلاة المغرب والعشاء (١١) أخبرنا أبو منصور (١٤) المنصوري، أنا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن مخلد، نا (١٥) أحمد بن عثمان بن حكيم الأزدي، نا سهل بن عامر البجلي (١١)، نا هريم بن سفيان (١٧) عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن عثمان بن حكيم الأزدي، نا سهل بن عامر البجلي (١١)، نا هريم بن سفيان (١٧) عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن فقرأ بالحمد (٩) والآية الثانية من البقرة، ثم راح عن الما انصرف أقبل علينا فقال: إن (٢) الله تعالى يقول ﴿فاقرأوا ما تيسر فقرأ بالحمد (٩) والآية الثانية من البقرة، ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن (٢) الله تعالى يقول ﴿فاقرأوا ما تيسر فقرأ بالحمد (٩) والآية الثانية من البقرة، ثم ركع، فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن (٢) الله تعالى يقول ﴿فاقرأوا ما تيسر

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.

(١١) ساقطة من ب.

(۱۲) انظر معالم التنزيل ۲۱۱/۶

(۱۳) انظر زاد المسير ۱۸/۳۹۰.

(١٤) في ب أبو نضرور.

(١٠) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/٥٨٥.

<sup>(</sup>١) في د اليوم (وشدته كما يقال).

<sup>(</sup>٢) في أ بنزول.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار آية رقم ١.

<sup>(</sup>٤) الصواب كائنا.

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(·)</sup> 

<sup>(</sup>٧) في ب النصب.

<sup>(</sup>A) انظر معالم التنزيل ٤١١/٤ وزاد المسير ٣٩٧/٨.

<sup>(</sup>١٦) سهل بن عامر البجلي: كذبه أبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث انظر ميزان الاعتدال ٢٣٩/٢

<sup>(</sup>١٧) هريم بن سفيان: هو هريم بن سفيان البجلي أبو محمد الكوفي صدوق أخرج له الستة وثقه ابن معين وأبو حاتم.وقال ابن أبي شيبة: صدوق ثقة. انظر التهذيب ٣٠/١١.

<sup>(</sup>١٨) في أ الحمد (١٩) في أ الحمد (١٩) من أ.

منه (۱) قال علي بن عمر: في هذا حجة لمن يقول: فاقرأ ما تيسر منه فيما بعد الفاتحة. ثم ذكر عذرهم فقال وعلم أن سيكون منكم مرضى فلا يطيقون قيام الليل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني المجاهدين المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله فلا يطيقون قيام الليل [وآخرون يقاتلون في سبيل الله يعني المجاهدين لايطيقون قيام الليل] (۱) فاقرءوا ما تيسر عليكم منه في النبي في خاصة (۱). وذلك قوله: فأقيموا الصلاة قال ابن نسخ بالصلوات الخمس عن المؤمنين، وثبت على النبي في خاصة (۱). وذلك قوله: فأقيموا الصلاة قال ابن عباس: يريد هذه فريضة عليكم في أوقاتها (۱) فوآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً قال ابن عباس: يريد سوى الزكاة من صلة الرحم وقرى (۷) الضيف (۸) فوما تقدموا لأنفسكم من خير في يعني: من صدقة فريضة أو تطوع بتجدوه عند الله هو خيراً في تجدوا(۹) ثوابه في الأخرة أفضل مما أعطيتم فواعظم أجراً في مما (۱۱) تؤخره إلى وصيتك عند الموت أخبرنا عمرو بن محمد إبن أحمد إن أمحمد بن يوسف أنا محمد بن الموت أخبرنا عمرو بن محمد إبن أبي (۱۱) بن جعفر، أنا محمد بن مكي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن المويد قال إسماعيل، نا عمر (۱۱) بن حفص، نا أبي (۱۱) بن الأعمش، حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن (۱۵) سويد قال عبد الله: قال (۱۱) النبي شي إيكم مال وراثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قالوا: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر فواستغفروا الله لذنوبكم فإن الله غفور في لذنوب المؤمنين فرحيم بهم (۱۱).

<sup>(</sup>١) في أ من [القرآن].

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ٤١١/٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٤١٢/٤ وتفسير ابن جزي ٨٠٥ وزاد المسير ٣٩٦/٨ وفتح القدير ٣٢٢/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٩/ ٨٩ ومعالم التنزيل ٤١٢/٤.

<sup>(</sup>٧) قرى الضيف. قرى وقراء: إضافة انظر لسان العرب مادة (قرأ).

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٤١٢/٤ وزاد المسير ٣٩٦/٨.

<sup>(</sup>۹) في د تجدوه.

<sup>(</sup>١٠) في ب من الذين وفي د من الذي.

<sup>(</sup>١١) من أ.

<sup>(</sup>۱۲) في د عمرو.

<sup>(</sup>١٣) أبوه هو: حفص بن غياث، شيخ، مجهول، من الثامنة. انظر التقريب ١٨٩/١.

<sup>(</sup>١٤) في د الحرث.

<sup>(</sup>١٥) في ب قال [قال].

<sup>(</sup>١٦) رواه البخاري في صحيحه باب ما جاء في الرقاق باب ما قدم من ماله فهو له. والنسائي في سننه كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية.



أخبرنا محمد بن علي بن أحمد الحيري، أنا أبو عمرو بن مطر بالإسناد(٣) الذي سبق عن أبي بن كعب قال: قال

رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة يا أيها(٤) المدثر أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد ﷺ وكذب ىه ىمكة<sup>(٦)</sup>.

يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّذِيِّرُ ۚ ۚ ۚ قُوْ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرْ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِر ۚ إِنَّ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِنِهِمْ عَسِيرُ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ وَإِلَّا اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ وَإِلَّا اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ وَإِلَّ

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر ﴾ أخبرنا أبو بكر الفارسي ، أنا أبو بكر (٧) محمد بن عيسى الجلودي (^)، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم، نا زهير بـن حرب، نا الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول<sup>(٩)</sup>:سألت أبا سلمة (١٠) أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر (١١) فقلت (١٢): أو اقرأ؟ فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ فقال(١٣): يا أيها المدثر فقلت: أو اقرأ؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله ﷺ: قال: جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري(١٤) نزلت فاستبطنت بطن الوادي (١٥) فنوديت فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميني وعن شمالي، فلم أر أحداً، ثم نوديت فنظرت فلم أر أحداً، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام، فقلت: دثروني (١٦) دثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله تعالى (٤) ﴿ يَا أَيُّهَا المَدْثُرَ قَمْ فَأَنْذُرَ﴾ (١٧) قال المفسرون: لما بدىء رسول الله ﷺ بالوحي أتاه جبريل فرآه رسول الله [صلى الله

(٥) في د عليه السلام.

(٦) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

(V) ساقطة من أ.

(٢) ما بين المعقوفين من أ.

(٣) في ب، د بإسناده.

(٤) ساقطة من ب.

(٨) هو محمد بن عيسى بن عمرويه النيسابوري. قال عنه الحاكم: هو من كبار الصوفية توفي سنة ثمان وستين وثلثمائة من الهجرة. انظر شذرات الذهب ٦٧/٣.

(٩) ساقطة من ب.

(١٠) المدثر: أصله المتدثر فأدغم وهو المتذرع دثاره، يقال دثرته فتدثر، والدثار ما يتدثر به ـ انظر المفردات مادة دثر ص ١٦٥.

(١٤) أي صوت في باطنه.

(۱۱) في ب قلت. (۱۲) في ب، د قال.

(١٥) دثروني أي: غطوني بما أدفأ به. انظر المفردات ١٣/٢.

(١٣) أي مجاورتي واعتكافي. انظر النهاية ١٨٧/١.

(١٦) ساقطة من ب وفي (د) عز وجل. (١٧) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة المدثر والإمام مسلم في صحيحه أيضاً في كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسزل الله ﷺ. والإمام أحمد ٣٠٦/٣ وجامع البيان ٩٠/٢٩.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

عليه وسلم] (١) على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألى، ففزع ووقع مغشياً عليه، فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه وقال: «يا أيها المدثر قم فأنذر وكفار مكة العذاب (٢) فقال: ﴿ يا أيها المدثر قم فأنذر وكفار مكة العذاب (٢) إن لم يوحدوا ربك (٤) ﴿ وربك فكبر وعظمه (٥) مما يقول له عبدة الأوثان ﴿ وثيابك فطهر ﴾ قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب، والثياب عبارة عن النفس (١). وقال عكرمة (٧): يقول: البسها على غير غدرة وغير فجرة، وقال: أما سمعت قول الشاعر (٨):

وإني بحمد الله لا ثنوب فاجر لبست ولا من غدرة (٩) أتقنع (١٠)

وهذا معنى قول من قال في هذه الآية: وعملك فأصلحه.

قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحاً: إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث الثياب (١١) (وقال ابن سيرين (١٢) وابن زيد): «أمر (١٣) بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز [صلاة معها] (١٤)» (١٥). وقال الزجاج: وثيابك فقصر؛ لأن تقصير الثوب أبعد من (١٦) النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه (١٧)، وهذا قول طاوس. ﴿والرجز فاهجر﴾ (١٨) «قال جماعة المفسرين: يريد عبادة الأوثان فاهجر (١٩)» (٢٠) «والرجز» [معناه في

(۱) ساقطة من ب. (۲) من أ.

(٥) في أ، د عظمه. (٦) أنظر جامع البيان ٢٩ ٩٢/٩١ وتفسير عبد الرزاق ٣/١١٧٥.

(٨) البيت منسوب لغيلان بن سلمة الثقفي . (٩) في أغدر. (١٠) ساقطة من أ.

والبيت في لسان العرب مادة ثوب وفي جامع البيان للطبري ٩١/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٩/٥٥٥ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤١/٤ ومعالم التنزيل للبغوي ١٣/٤ وفتح القدير للشوكاني ٣١٥/٥ والبحر المحيط ٣٧١/٨.

(11) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٤١٣/٤.

(١٢) ابن سيرين هو: محمد بن سيرين الإمام الرباني أبو بكر مولى أنس بن مالك كان إماماً غزير العلم، ثقة، ثبتا، علامة في التعبير، رأساً في الورع، توفي سنة عشر ومائة انظر تذكرة الحفاظ ٧٠/١، ٧٨.

(۱۳) في د يريد أمر.

(١٦) في أعن.

(١٤) في ب، د معها الصلاة.

(١٧) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٧.

(١٥) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل ٤١٣/٤.

(1۸) الرجز: أصل الرجز الاضطراب ومنه قيل رجز البعير رجزا فهو أرجز وناقة رجزاء إذا تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها وشبه الرجز به لتقارب أجزائه وتصور رجز في اللسان عند إنشاده، ويقال لنحوه من الشعر أرجوزة وأراجيز، ورجز فلان وارتجز إذا عمل ذلك أو أنشد وهو راجز ورجازة. والمراد بها هنا: قيل هو صنم، وقيل هو كناية عن الذنب فسماه بالمال تسمية الندى شحماً. انظر المفردات مادة رجز.

(١٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير مجاهد ٧٠٣/٢ وجامع البيان ٩٠/٢٩ وتفسير عبد الرزاق ١١٧٥/٣ وانظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة المدثر. وصحيح مسلم في الإيمان، باب بدء الوحي والترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة المدثر ٥/٤٢٨ وعبد الرزاق في المصنف ٣٢٤/٥. والواحدي في أسباب النزول ٤٧٥ ومعالم التنزيل ٤١٣/٤.

 <sup>(</sup>۷) انظر جامع البيان ٩١/٢٩ ومعالم التنزيل ١٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/٥٥/٩. وتفسير القرآن العظيم ٤٤١/٤ وزاد المسير
 ٤٠٠/٤ وفتح القدير ٥/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢٠) روي ذلك عن السيدة عائشة وابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وابن زيد وأبو سلمة انظر جامع البيان ٩٣/٢٩ وتفسير ابن جزي ٨٠٦ وتفسير عبد الرزاق ١١٧٦/٣ ومعالم التنزيل ٤١٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٥٨/٩ وزاد المسير ٤٠١/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٤١/٤.

اللغة] (١) العذاب (٢) وفيه لغتان (٣): كسر الراء وضمها (٤) وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزاً، لأنه سبب العذاب المؤدي إليه. ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ (٥) لا تعط شيئاً من مالك لتأخذ أكثر منه (١) ومعنى (٧) ولا تمنن (٨) ولا تعط قال المفسرون: لا تعط مالك مصانعة لتعطى أكثر منه في الدنيا (٩) أعط لربك وأرد (١١) به الله وهذا للنبي على خاصة أدبه الله تعالى (١١) بأشرف الأداب. ﴿ولربك فاصبر﴾ على طاعته وفرائضه والمعنى: لأجل ربك أي (١١) لأجل ثوابه، وقال مقاتل: يعني على الأذى والتكذيب (١٣) قوله (١٤) ﴿فإذا نقر في الناقور﴾ أي (١٥) نفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل يعني النفخة الثانية ﴿فذلك يومئذ يوم عسير﴾. يعني يوم النفخ في الصور يوم عسير (١٦) يعسر فيه الأمر ﴿على الكافرين غير يسير﴾ (١٧) غير هين.

(١) في أ في اللغة معناه. (٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٧.

(٦) ساقطة من أ.
 (٧) في أ لا.

(۱۰) في أ وأراد. (۱۱) من أ. (۱۲) ساقطة من أ.

(١٤) ساقطة من أ. (١٥) ساقطة من أ. (١٦) ساقطة من أ. (١٧) في أ الكفار.

<sup>(</sup>٣) اختلف في (الرجز)فحفص وأبو جعفر ويعقوب بضم الراء لغة الحجاز وافقهم ابن محيصن والحسن والباقون بكسرها لغة تميم. انظر اتحاف فضلاء الشر ٤٢٧ والنشر ٣٩٣/٢ وجامع البيان للطبري ٩١/٢٩ وتحبير التيسير ص ١٦٤ ومعاني القرآن للفراء ٣٠٠/٣، ٢٠٠ والبحر المحيط ٨/٢٨.

<sup>(</sup>٤) في أوضمه.

<sup>(°)</sup> تمنن: قيل هو المنة بالقول وذلك أن يمتن به ويستكثره، وقيل معناه لا تعط مبتغياً به أكثر منه. انظر المفردات مادة (من) ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٩) قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي ومحمد بن كعب وغيرهم. انظر جامع البيان ٩٠/٧٩ وتفسير ابن جزي ٨٠٦ والجامع لأحكام القرآن ٩/٨٥٩ وابن أبي شيبة ١٥١/٧ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٥١ وتفسير القرآن العظيم ٤١/٤٤ وزاد المسير ٤٠٢/٨ والدر المنثور ٢٨٢/٦.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ وتفسير ابن جزي ٨٠٦ ومعالم التنزيل ٤١٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/٦٦١ وزاد المسير ٨٠٣٨ وفتح القدير ٥/٣٢٥.

<sup>(</sup>١٨) قال الإمام القرطبي في تفسيره: كان الوليد بن المغيرة يسمى الوحيد في قومه. قال ابن عباس: كان الوليد يقول أنا الوحيد بن الوحيد ليس لي في العرب نظير، ولا لأبي المغيرة نظير، وكان يسمى الوحيد، فقال الله تعالى: «ذرني ومن خلقت» بزعمه «وحيدا» لا أن الله صدقه بأنه وحيد. وقال قوم: إن قوله تعالى «وحيداً» يرجع إلى الرب تعالى على معنين، أحدهما ـ ذرني وحدي معه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني أني انفردت بخلقه ولم يشركني فيه أحد، فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه، وقيل: الوحيد الذي لا يعرف أباه وكان الوليد معروفاً بأنه دعي، وقيل أراد بذلك ليدله على أنه يبعث وحيداً كما خلق وحيداً. وانظر الجامع لأحكام القرآن ٢٨٦٢/٩، ٢٨٦٣،

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من أ.

ابن المغيرة (١) قال مقاتل: يقول: خل بيني وبينه وأنا أنفرد بهلاكه (٢) ثم ذكر أنه رزقه المال والولد فقال: 
وجعلت له مالاً ممدوداً فال عطاء عن ابن عباس ما بين مكة إلى الطائف (٣) الإبل الموبلة (١) والخيل المسومة (٥) والنعم المرحلة (١) وأحبة بالطائف ومال وعين كثير وعبيد وجواري (٧) والأولى في تفسير الممدود أن يكون ما يمد له (٨) بالزيادة والنماء كالزرع والضرع والتجارة ويكون (٩) له مدديأتي شيئاً بعدشيء قال الزجاج مال غير منقطع عنه (١٠) وبنين شهوداً في حضوراً معه بمكة كانوا لا يسافرون ولا يحتاجون أن يتفرقوا (١١) ويغيبوا عنه وكانوا عشرة (ومهدت له تمهيداً بسطت له في العيش (١٦) وطول العمر (ثم يطمع أن أزيد) [ثم يرجو أن أزيد] (١٣) في ماله وولده.

«كلا لا أفعل ولا أزيده» ﴿إنه كان لآياتنا عنيداً ﴾ معانداً لما جاء به محمد ﴿ سأرهقه (١٠) صعوداً ﴾ (١٠) مشقة من العذاب. أخبرنا الأستاذ (٢١) أبو منصور البغدادي ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن السراج ، نا محمد بن عبد الله بن سليمان ، نا منجاب بن الحارث (١٠) ، أنا شريك عن عمار الذهني (١٨) عن عطية عن أبي سعيد عن النبي غيه في قوله ﴿ سأرهقه صعوداً ﴾ قال: جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت فإذا رفعها عادت وإذا (١٩) وضع رجله عليه ذابت فإذا رفعها عادت (٢١) وقال الكلبي : هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها ثم تكلف أيضاً أن يصعدها فذلك دأبه أبداً يجذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه بمقامع الحديد فيصعدها في أربعين سنة مع (٢١) ﴿إنه فكر ﴾ تفكر ودبر ماذا يقول في القرآن ﴿وقدر ﴾ القول في

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان للطبري ٩٦/٢٩ وتفسير ابن جزي ٨٠٦ ومعالم التنزيل ٤١٤/٤ وتفسيـر القرآن العـظيم ٤٤١/٤ وزاد المسير ١١٧٧/٨ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٦٢/٩ وتفسير عبد الرزاق ١١٧٧/٣.

<sup>(</sup>۲) في أ بهلكته.

<sup>(</sup>٣) الطائف بعد الألف همزة في صورة الياء ثم فاء وهو الاقليم الثاني وعرضها إحدى وعشرون درجة وبالطائف عقبة وهي مسيرة يوم للطالع من مكة ونصف يوم للهابط إلى مكة عمرها حسين بن سلامة. انظر معجم البلدان ٩ ، ٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) إبل موبلة: أي إنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يتعرض إليها. انظر النهاية في غريب الحديث ١١/١.

<sup>(</sup>٥) الخيل المسومة: أي المعلمة. انظر النهاية ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) المرحلة: التي عليها نقوش فيها تصاوير الرحال. انظر النهاية مادة رحل ٧٣/٢.

 <sup>(</sup>۷) في أ وجوار.
 (۱۰) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ۲٦٧.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ. (١١) في ب، ديتصرفوا.

<sup>(</sup>٩) في أ يكون. (١٢) في أ في . (١٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ .

<sup>(</sup>١٤) سأرهقه: رهقه الأمر غشيه بقهـر، يقال رهقته وأرهقته نحو ردفته وأردفته وبعثته وابتعثته. انظر المفردات مادة (رهق) ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٥) صعوداً: الصعود الذهاب في المكان العالي، والصعود والحدور لمكان الصعود والانحدار وهما بالذات واحد وإنما يختلفان بحسب الاعتبار بمن يمر فيهما، فمتى كان المار صاعداً يقال لمكانه صعود، وإذا كان منحدراً يقال لمكانه حدور، والصعد والصعيد والصعود في الأصل واحد لكن الصعود والصعد يقال للعقبة ويستعار لكل شاق. انظر المفردات مادة «صعد» ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٨) عمار الذهني: هو عمار بن معاوية الذهني أبو معاوية البجلي الكوفي وثقهُ أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي مات سنة ١٣٣. انظر التهذيب ٤٠٦/٧.

<sup>(</sup>١٩) في ب فإذا.

<sup>(</sup>٢٠) رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة المدثر ١٣١/٧ وجامع البيان للطبـري ٩٧/٢٩ ومعالـم التنزيل ٤١٥/٤ وابن أبي حاتم انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢١) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٩/٥٦٥ ومعالم التنزيل ٤١٥/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٢/٤.

نفسه ﴿فقتل﴾ لعن وعذب ﴿كيف قدر﴾ قال صاحب النظم: معناه لعن على أي حال قدر ما قدر من الكلام كما يقال في الكلام لأضربنه كيف صنع أي على أي حال كانت منه ﴿ثم قتل كيف قدر﴾ هذا تكرير للتأكيد ﴿ثم نظر﴾ في طلب ما يدفع به القرآن ويرده به (١) ﴿ثم عبس (١) وبسر﴾ (٦) كلح (٤) وكره وجهه ونظر بكراهة شديدة كالمهتم المتفكر في شيء ﴿ثم أدبر﴾ عن الإيمان ﴿واستكبر﴾ تكبر حين دعي إليه ﴿فقال إن هذا﴾ ما هذا القرآن ﴿إلا سحر يؤثر﴾ يروى عن السحرة أخبرنا (٥) أبو عمرو بن عبد العزيز، أنا محمد بن الحسين الحدادي، أنا محمد بن بريد الخالدي، أنا المعترة أن أيراهيم، أنا محمد (١) بن سواء (٧) نا روح بن القاسم عن حميد الأعرج (٨) عن مجاهد أن الوليد بن المغيرة قال لقريش: إن لي إليكم حاجة فاجتمعوا. قال: فاجتمعوا في دار الندوة (٩) فقال لهم إنكم ذوو أحساب وذوو أحلام وإن العرب يأتونكم من كل قوم فينطلقون من عندكم على أمر مختلف فأجمعوا أمركم على شيء واحد ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: نقول إنه شاعر فعبس عندها فقال (١١): قلد سمعنا الشعر فما يشبه قوله الشعر (١١) فقالوا: نقول إنه كاهن فقال (١٤): إذا يأتونه فلا يجدونه مجنونا فقال (١١): إذا يأتونه فلا يجدونه يحدث به الكهنة (١٦) قالوا: نقول إنه مجنون فقال (١٤): إذا يأتونه فلا يجدونه مجنونا الشاحر فالوا (١٥): يا ساحر فا ساحر فا شتد (١١) ذلك عليه فأنزل الله فهو ساحر فخرجوا فجعل لا يلقى أحد منهم النبي ﷺ إلا قالوا: يا ساحر يا ساحر فاشتد (١٨) ذلك عليه فأنزل الله تعالى (١٩) ﴿ يا أيها المدثر﴾ إلى قوله ﴿إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر﴾ (٢) يعني أنه كلام الإنس وليس تعالى (١٩)

(۱۰) في أ وقال. (۱۱) في ب، د الشعر. (۱۲) في ب، د قال.

(١٣) الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. انظر النهاية ٤٠/٤.

(١٤) في ب، د قال. (١٦) في أ له . (١٦)

(١٥) في ب، د قالوا. (١٧) ساقطة من أ. (١٧) ساقطة من ب. (٢٠) انظ حامد ١١ ان ٢٠) ١٥٠ م

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) عبس: العبوس قطوب الوجه من ضيق الصدر انظر المفردات مادة «عبس» ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) بسر: البسر الاستعجال بالشيء قبل أوانه نحو بسر الرجل الحاجة طلبها في غير أوانها وبسر الفحل الناقة ضربها قبل الضبعة، وماء بسر متناول من غيره قبل سكونه وقيل للقرح الذي ينكأ قبل النضج بسر ومنه قيل لما لم يدرك من التمر بسر وقوله «ثم عبس وبسر» أي أظهر العبوس قبل أوانه وفي غير وقته. انظر المفردات مادة (بسر) ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) كلح: الكلوح أي العبوس انظر النهاية ٣١/٤.

<sup>(</sup>٥) في أ أخبرني .

<sup>(</sup>٦) محمد بن سواء هو: محمد بن سواء الدوسي العنبري أبو الخطاب البصري، صدوق، رمي بالقدر، من التاسعة مات سنة بضع وثمانين من الهجرة. انظر التقريب ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>۷) في ب سوار.

 <sup>(</sup>٨) حميد الأعرج: هو حميد بن قيس المكي الأعرج المغزي أبو صفوان مولى بني أسد بن عبد العزى وقيل مولى بني فزارة وثقه أحمد وغيره. انظر الميزان ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٩) دار الندوة: يقال: ندا القوم ندواً: اجتمعوا ومنه: النادي، وهو مجلس القوم ومتحدثهم... والندوة: المرة من الفعل، ومنه سميت دار الندوة بمكة التي بناها قصيّ، لأنهم كانوا يندون فيها أي يجتمعون. انظر المصباح مادة «ندا».

<sup>(</sup>٢٠) انظر جامع البيان ٩٩/٩٨/٢٩ وسيرة ابن هشام ٢٤٣/١: ٢٤٥ وأساب النزول للواحدي ٤٧٦ ومعالم التنزيل ٤١٥/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٤٣/٤ وزاد المسير ٤٣٨/٨ ورواه الحاكم في المستدرك بألفاظ قريبة وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. كتاب التفسير تفسير سورة المدثر ٢٠٢٠٥، ورواه الطبراني مختصراً. وفيه إبراهيم بن يزيد الحوزي وهو متروك. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة «المدثر» ١٣١/٧، ١٣٢٠.

من عند الله. قال الله تعالى (١) ﴿ سأصليه سقر ﴾ سأدخله النار وسقر اسم (٢) من أسماء جهنم ثم ذكر [عظيم شأنها] (٣) فقال: ﴿ وما أدراك ما سقر ﴾ (١) ثم أخبر عنها فقال: ﴿ لا تبقي ولا تذر ﴾ لا تبقي لهم (٥) لحماً إلا أكلته ولا تذرهم إذا أعيدوا خلقاً جديداً ﴿ لواحة للبشر ﴾ مغيرة للجلد حتى تجعله أسود يقال: لاحه السقم والحزن إذا غيره.

قال أبو رزين (۱): تلفح الجلد حتى تدعه أشد سواداً من الليل (۷) ﴿عليها تسعة عشر﴾ قال المفسرون: يقول: على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها مالك ومعه ثمانية عشر أعينهم كالبرق(۸) الخاطف وأنيابهم (۹) كالصياصي (۱) يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي (۱۱) أحدهم مسيرة سنة يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر نزعت منهم الرحمة يرفع أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم (۱۱) ولما نزلت هذه الآية قال اللعين أبو جهل: أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم محمد بتسعة عشر وأنتم الدهم (۱۱) أفيعجز كل مائة (۱۱) منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون (۱۵) من النار فقال أبو الأشدين (۱۱) وهو رجل من بني جمح (۱۱): يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة وأنا أمشي بين أيديكم على (۱۸) الصراط فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار ونمضي ندخل الجنة: فأنزل الله [عز وجل] (۱۹):

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَالَمُونِ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ عَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرَنَابَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) من د.

<sup>(</sup>٤) في أ أدراك.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من أ.(۳) في أعظم شأنه.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) أبو رزين ويقال: أبو زرير عن علي لا يعرف. انظر ميزان الاعتدال ٢٤/٥.

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٠٠ وتفسير ابن جزي ٨٠٧ ومعالم التنزيل ٤١٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٦٩ وتفسير القرآن العظيم

<sup>(^)</sup> البرق: البرق لمعان السحاب. يقال برق وأبرق وبرق، يقال في كل ما يلمع نحو سيف بارق وبرق وبرق، يقال في العينين إذا اضطربت وجالت من خوف. انظر المفردات مادة (برق) ص ٤٣.

<sup>(</sup>٩) أنيابهم أي أسنانهم. انظر النهاية ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) الصياصي أي: قرون البقر. انظر النهاية ٣/٩.

<sup>(</sup>١١) منكبي: المنكب هو ما بين الكتف والعنق. انظر النهاية ١٧٤/٤.

<sup>(</sup>۱۲) قال ذلك عمرو بن دينار وابن جريج وعبد الرحمن بن زيد وابن عباس. انظر معالم التنزيل ١٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٧٠، ٦٨٧١ وزاد المسير ٤٠٧/٨، ٤٠٨.

<sup>(</sup>١٣) الدهم: العدد الكثير. انظر النهاية ٢/٨٨.

<sup>(</sup>۱٤) في د أمه.

<sup>(</sup>١٥) في ب تخرجوا.

<sup>(</sup>١٦) أبو الأشدين هو: أسيد بن كلوة بن خلف الجمحي. كان شديد البطش. انظر زاد المسير ٤٠٨/٨ والبحر المحيط ٣٧٥/٨.

<sup>(</sup>١٧) بنو جمع: بطن من العدنانية وهم بنو جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي. انظر معجم قبائل العرب ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>١٨) في ب إلى.

<sup>(</sup>١٩) من أ.

يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَالْقَبَلِ إِذَ آذَبَرَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا آَشْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَنْقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَرَ ۞

﴿وما جعلنا أصحاب النار إلا مـلائكـة﴾(١) يعني خـزانها أي فمن يـطيق المـلائكـة ومن يغلبهم ﴿وما جعلنا عدتهم﴾ [أي عـددهم في القلة](٢) ﴿إلا فتنـة للذين كفـروا﴾ ضـلالـة لهم حتى قـالـوا مـا قـالـوا ﴿ليستيقن الذين أوتوا الكتاب﴾ لأن عدد الخزنة في كتابهم تسعة عشر فيعلمون أن مـا أتى به محمـد «صلى الله عليه وسلم» (٣) موافق لما في كتابهم فيستيقنوا صدقه ﴿ويزداد الذين آمنوا إيماناً ﴾ يعني من آمن من أهل الكتاب(٤) يزدادون تصديقاً لمحمد [صلى الله عليه وسلم](٥) إذا وجدوا ما يخبرهم(١) به من عدد الخزنة موافقاً لما في كتابهم ﴿ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون﴾ ولئلا يشك هؤلاء في عدد الخزنة ﴿وليقول الذين في قلوبهم مرض﴾ شك ونفاق ﴿والكافرون﴾ مشركو العرب ﴿ماذا أراد الله بهذا مثلًا﴾ أي شيء أراد الله بهذا الحديث والخبر يعني: أنهم لا يصدقون بهذا العدد وهذا الحديث الذي ذكره الله تعالى (٧) والمثل يكون الحديث نفسه أي تقولون ما هذا من الحديث ﴿كذلك﴾ أي كما أضل من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق ذلك ﴿يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ وأنزل في قول أبي جهل أما (^ )لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾ وقال عطاء: يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله(٩) والمعنى أن تسعة عشر هم خزنة النار لهم من الأعوان (١٠) والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله. ثم رجع إلى ذكر سقر (١١) فقال: ﴿ وما هي إلا ذكرى للبشر ﴾ تذكره وموعظة للعالم (١٢) ثم أقسم على عظم شأنهم فقال ﴿كلا﴾ أي حقاً ﴿والقمر والليل إذ أدبر﴾ ذهب وهو مثل دبر في المعنى يقال: دبر الليل وأدبر إذا ولى ذاهبا ﴿والصبح إذا أسفر ﴾ أضاء وتبين ﴿إنها ﴾ إن سقر(١٣) ﴿لإحدى الكبر ﴾ قال مقاتل والكلبي: أراد بالكبر دركات جهنم وأبوابها وهي سبعة جهنم ولظي والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية أعاذنا الله منها(١٤) والكبر جمع الكبرى ﴿نذيراً للبشر﴾ قال الكسائي والزجاج: هو حال من قوله قم في أول

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٠٠ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٧٢ ومعالم التنزيل ٤/٧١ وزاد المسير ٨/٨٠ والدر المنثور ٦/٤٪.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٣) من أ.

<sup>(</sup>٤) في د الكتابة.

<sup>(</sup>۵) من أ.

<sup>(</sup>٦) في أأخبرهم .

<sup>(</sup>٧) من أ.

<sup>(</sup>٨) في أما.

<sup>(</sup>٩) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/٤٧٦ ومعالم التنزيل ٤١٧/٤ وزاد المسير ٨/٤٠٩ وفتح القدير ٥/٣٣٠.

**<sup>(</sup>۱۰) في أ** من.

<sup>(</sup>١١) سقر: من سقرته الشمس وقيل صقرته أي لوحته وأذابته وجعل سقر اسم علم لجهنم قال تعالى «ما سلككم في سقر» ولما كان السقر يقتضي التلويح في الأصل نبه بقوله وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر أن ذلك مخالف لما نعرفه من أحوال السقر في الشاهد. انظر المفردات مادة (سقر) ٢٣٥.

<sup>(</sup>١٢) في ب للناس.

<sup>(</sup>١٣) في ب السقر.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ١٨/٤ وزاد المسير ١٠/٨.

السورة (١). ورواه عطاء عن ابن عباس قال: يريد قمْ نذيراً للبشر (٢) ﴿لمن شاء﴾ بدل من قوله للبشر. ﴿أَن يتقدم﴾ أي في الخير والإيمان ﴿أَو يَتَأْخُرِ﴾ عنه والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل أحد ممن آمن أو كفر.

(كل نفس بما كسبت رهينة) مأخوذة بعملها قال ابن عباس: مرتهنة في جهنم (٣) ﴿إلا أصحاب اليمين) وهم المؤمنون قال الكلبي: هم الذين قال الله تعالى (١) هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهم الذين كانوا على يمين آدم (٥). وقال مقاتل: هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار (٢). وهو قوله ﴿في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر وما أدخلكم النار فأجابوا عن أنفسهم فقالوا: ﴿لم نك من المصلين ﴾ لله في الدنيا ﴿ولم نك نطعم المسكين لم نتصدق على المساكين ولم نطعمهم في الله ﴿وكنا نخوض [مع الخائضين] ﴿ مَا الباطل [في الباطل] (٨) والتكذيب قال قتادة: كلما غوى (٩) غاو غوينا معه (١٠).

﴿ وكنا نكذب بيوم الدين ﴾ الجزاء والحساب ﴿ حتى أتانا اليقين ﴾ (١١) الموت أخبرنا أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا عبد الرحمن بن محمد الرازي نا العسكري نا (١١) المحاربي عن ليث عن بشر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتي بأدنى أهل النار منزلة يوم القيامة فيقول الله تعالى (١٣): يا عبدي أتفتدي (١٤) مني بملء الأرض ذهباً فيقول: نعم إن قدرت عليه فيقول الله تعالى (١٥): قد كنت أسألك ما هو أيسر من ذلك أن تسألني فأعطيك

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٩٨ ووجوه الإعراب والقراءات ١٤٤/٢ وجامع البيان ١٠٣/٢٩ والكشاف ١٨٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٨٧٦/٩، ٢٨٧٧، ومعاني القرآن للفراء ٢٠٥/٣ ومعالم التنزيل ٤١٨/٤ وزاد المسير ٢٠٥/٨ والبحر المحيط ٨٩٧٨.

<sup>(</sup>Y) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ١٠٣/٢٩ وتفسير ابن جزي ٨٠٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٧٨/٩ وزاد المسير ٢١١/٨ ومعالم التنزيل ١٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤١١/٨.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٨٧٨/٩.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٩/٤٦ والجامع لأحكام القرآن ٩/٨٧٨ ومعالم التنزيل ٤١٨/٤ وفتح القدير ٣٣٢/٤ وزاد المسير ١٠٤/٨.

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من أ.
 (٨) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٩) غوى: يقال غوى يغوي غيا فهو غاو أي ضل والغي الضلال والانهماك في الباطل. انظر النهاية ٣/١٧٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ١٠٥،١٠٤٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٧٩/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٤٦/٤ وفتح القدير ٣٣٣/٤ وتفسير عبد الرزاق ١١٧٨/٣ وفي الدر وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة ٢٨٥/٦.

<sup>(</sup>١١) في ب أتان.

<sup>(</sup>۱۲) في ب ثنا.

<sup>(</sup>۱۳) من أ.

<sup>(</sup>١٤) في أتفتدي.

<sup>(</sup>١٥) من أ.

وتستغفرني فاغفر لك وتدعوني فأستجيب لك قال ثم يقول: هذا لم يخفني ساعة من ليل ولا نهار قط ولم يرج ما عندي قط ولم يخش عقابي ساعة قط(۱). ثم قيل لهم [ما سلككم](۱) أي ماذا سلككم(۱) في سقر «قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين» «إلى قوله» حتى أتانا(۱) اليقين «قال يقول الله تعالى»(۱): ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ قال بلغنا أن هذا بعد الشفاعة. قال عطاء عن ابن عباس: يريد شفاعة الملائكة والنبيين كما نفعت الموحدين (۱)، وقال الحسن: لم تنفعهم شفاعة ملك ولا شهيد ولا مؤمن. وقال عمران بن حصين: الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون (۱)، أخبرنا أحمد بن الحسين الحيرى، نا محمد بن يعقوب (۱) نا يحيى بن أبي طالب (۱) أنا علي بن عاصم (۱۱)، أنا خالد الحذاء (۱۱) عن سلمة بن كهيل عن أبي الذعراء (۱۱) قال: قال: عبد الله بن مسعود يشفع نبيكم [صلى الله عليه وسلم] (۱۱) لا يشفع أحد في (۱۱) أكثر مما يشفع فيه نبيكم [صلى الله عليه وسلم] (۱۱) ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم (ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين). قرأ إلى قوله ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾. قال ابن مسعود: فهؤلاء الذين يبقون في جهنم (۱۷).

فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةً ﴿ فَا فَرَتْ مِن قَسُورَةِ ﴿ فَا لَمُ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن فَا لَمُعْمَ أَن التَّذَكِرَةُ ﴿ فَا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهَلُ ٱلنَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ١

(٥) من أ.

(٢) من أ.

(٦) انظر جامع البيان ٢٩/١٠٥ وفتح القدير ٣٣٣/٤.

(٣) سلككم [أي أدخلكم].

(Y) انظر زاد المسير ٢١٢/٨.

(٤) في أ أتان .

- (٨) محمد بن يعقوب هو: محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري ولد سنة ٢٥٠ هـ وتوفي سنة ٣٤٤ هـ. انظر تذكرة الحفاظ ٨٦٠/٣ والعبر ٢٧٣/٢ وطبقات الحفاظ ص ٣٥٤.
- (٩) يحيى بن أبي طالب هو: يحيى بن أبي طالب، واسم أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان وكنية يحيى أبو بكر. قال عنه أبو حاتم: محله الصدق وقال الدارقطني: لا بأس به عندي ولم يطعن فيه أحد بحجة ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة هجرية ومات سنة خمس وسبعين وماثتين من الهجرة انظر تاريخ بغداد ٢٢٠/١٤.
- (١٠) علي بن عاصم : هو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي مولاهم صدوق يخطىء مات سنة ٢٠١ هـ. انظر التقريب ٣٩/٢.
  - (۱۱) ساقطة من د.
- (١٢) أبو الزعراء، هو عمرو بن عمرو أو ابن عامر، ابن مالك بن نضلة الجشمي، أبو الزعراء، الكوفي، من السادسة. انـظر التقريب ٧٥/٢.
  - (۱۳) ساقطة من ب.
    - (١٤) ساقطة من د. (١٦) من أ.

(١٧) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٠٥ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٧٦ ومعالم التنزيل ٤١٩/٤ وتفسير ابن جزي ٨٠٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ قريبة في كتاب الدعوات باب صفة الجنة والنار ومسلم في صحيحه كذلك في (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم) (كتاب صفة القيامة والجنة والنار) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا ورواه صاحب الدر في ٢٨٥/٦ وقال أخرجه ابن مردويه.

﴿ فيا هم عن التذكرة معرضين ﴾ يعني كفار قريش حين نفروا عن القرآن والتذكرة والتذكرة والتذكرة والمعنى: لا شيء لهم في الأخرة إذ أعرضوا عن القرآن فلم يؤمنوا به (۱) ثم شبههم في نفورهم (۲) عن القرآن بحمر (۲) نافرة فقال: ﴿ كَانَهم حمر ﴾ يعني الحمر الوحشية . ﴿ مستنفرة ﴾ نافرة يقال: نفروا ستنفر مثل عجب واستعجب، وقرى والمعنى الفاء وهي تجعنى مذعورة يقال: استنفرت الوحش ونفرتها . ﴿ فرت من قسورة ﴾ (٥) يعني الأسد (۱) في «قول عطاء والكلبي الاسمعوا النبي الله قال (٨) ابن عباس: الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه كذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي الله يقرأ القرآن هربوا منه (١٠) لا واحد له من لفظه ﴿ بل يريد كل القرآن هربوا منه (١٠) لا واحد له من لفظه ﴿ بل يريد كل منا المرىء منهم أن يؤتي صحفاً منشرة ﴾ قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا لمحمد الله يصيخ عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله بأنك رسوله تؤثر فيه باتياءك (١٠) ﴿ والصحف الكتب واحدتها صحيفة «ومنشرة » معناها منشورة كلا يؤتون الصحف ﴿ بل لا يخافون الآخرة ﴾ [يعني عذاب الآخرة] (١٦) والمعنى: انهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة ﴿ كلا ﴾ حقا ﴿ إنه ﴾ إن القرآن ﴿ تذكرة ﴾ تذكير وموعظة ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ اتعظ به، ثم رد المشيثة إلى نفسه فقال: ﴿ وما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾ قال مقاتل: إلا أن يشاء الله بم المدى (١٤) ، ﴿ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴾ أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق، أنا أبو عمرو بن مطر،نا عبد الله بن صالح البخاري (١٥) نا بشير بن الوليد الكندي ، نا سهيل أخو حزم عن ثابت عن أنس [رضي الله عنه] (١١) أن رسول الله الله مذه الآية: ﴿ هو أهل الوليد الكندي ، نا سهيل أخو حزم عن ثابت عن أنس [رضي الله عنه] (١١) أن رسول الله الله هذه الآية : ﴿ هو أهل الوليد الكندي ، نا سهيل أخو حزم عن ثابت عن أنس [رضي الله عنه] (١١) أن رسول الله هذه الآية : ﴿ هو أهل المله الله الله عله المه الله الله عمور عن ثابت عن أنس [رضي الله عنه] (١١) أن رسول الله هذه الآية : ﴿ هو أهل المله الله عرب عن ثابت عن أنس [رضي الله عنه] (١١) أن سول الله الكندي الكندي من الله المية المية عن ثابت عن أنس أن أبو عمر عن أنس أن أبو عبد الله عن ثابت عن أنس أنه أبو عبد الله عن ثابت عن أنس أنه أنه أبو عبد الله عنه المية عن أنه أبو عبد الله عن أبا أبو عبد الله الله الكندي الكندي الكندي الكندي الكندي الكندي الكن

<sup>(</sup>١) ساقط من أ.

 <sup>(</sup>٢) نفورهم: النفر الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء كالفزع إلى الشيء وعن الشيء، يقال نفر عن الشيء نفوراً. انظر المفردات مادة نفر ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) حمر: الحمار الحيوان المعروف وجمعه حمير وأحمر وحمر. انظر المفردات مادة حمر ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) اختلف في (مستنفرة) فنافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الفاء اسم مفعول أي ينفرها القناص والباقون بكسرها بمعنى نافرة. انظر إتحاف فضلاء البشر ٤٢٧ وجامع البيان ٢٩/ ١٠٥ ومعاني القرآن للفراء ٢٠٦/٣ والنشر ٣٩٣/٢ والتحبير ص ١٩٤ والبحر المحيط ٨/٣٨٠.

قسورة: القسر الغلبة والقهر، يقال: قسرته واقتسرته ومنه القسورة ومعناها الأسد وقيل الرامي وقيل الصائد. انظر المفردات مادة قسر
 ص ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٦) رواه البزار ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة المدثر ١٣٢/٧.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٩/١٠٦ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٨٠ وتفسير ابن جزي ٨٠٩.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ١٩/٤ وزاد المسير ٤١٢/٨.

<sup>(</sup>١٠) أنظر جامع البيان ٢٩/٢٦ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٨٠ وتفسير ابن جزي ٨٠١ ومعالم التنزيل ١٩/٤ وزاد المسير ١٣/٨.

<sup>(</sup>١١) القنص: الصيد والقانص الصائد. انظر النهاية ٣/٢٧٩.

<sup>(</sup>١٢) قاله قتادة ومجاهد وابن عباس ومطر الوراق.

انظر جامع البيان ٢٠٧/٢٩ وتفسير ابن جزي ٨٠٩ ومعالم التنزيل ٢٠/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٤٧/٤ وزاد المسيـر ٤١٣/٨ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٨١/٩ وفتح القدير ٣٣٣/٤، والــدر المنثور ٢٨٦/٦.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤/٠/٤ وزاد المسير ١٤/٨.

<sup>(</sup>١٥) عبد الله بن صالح البخاري هو: عبد الله صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، لقبه البخاري. صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين من الهجرة، وله خمس وثمانون سنة. انظر التقريب ١ /٢٣٪. (١٦) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د.

| 444 | 0 | ٦_ | ٤٩  | الآيات: | ة المدثر/ | سه و |
|-----|---|----|-----|---------|-----------|------|
|     | _ | ٠. | • • |         | 1 20001 0 | 2.9  |

التقوى وأهل المغفرة ﴾ فقال: [يقول الله تعالى](١) أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها فإني أهل أن أغفر أله أن يعفر الذنوب(٢).

(١) من أ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٣٤، ١٤٢/، ٢٣٤ والترمذي في سننه في كتاب التفسير تفسير سورة المدثر ٥/ ٤٣٠ وقال أبو عيسى هذا حديث غريب. وابن ماجة في كتاب الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ٢/ ١٤٣٧. والحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة المدثر وقال عنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي انظر المستدرك ٢/٨٠٥ والدارمي في سننه ٢١٢/٢ في الرقاق باب في تقوى الله.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٠٨.



## [أربعون آية](٢) مكيّة

أخبرنا أبو سعد محمد بن على الحيري، أنا أبو عمرو محمد بن جعفر الحيري بالإسناد الذي ذكرنا عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة القيامة شهدت أنا وجبريل له يوم القيامة أنه كان مؤمناً بيوم القيامة، وجاء ووجهه مسفر(٣) على وجوه الخلائق يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ أَيَّحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَخْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَكَ قَدِرِينَ عَلَى أَن أَن بَخْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ وَهَ عَلَى اَلْعَامُو ﴿ وَهَ عَلَى أَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْوَاللَّهُ الللللللَّهُ اللللْوَاللَّهُ اللللْوَاللَّهُ الللللللللَّالِمُ اللللللللْمُ الللللْولِيلُولُ اللللللللللللَّالَةُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللللللِمُ اللللللللللللْمُ اللللللللَّذُا اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْ

﴿لا أقسم بيـوم القيـامـة ﴾ معناه أقسم ولا صلة ، وقـال الفـراء: لا رد على الـذين أنكـروا البعث والـجنـة والـنار(ئ). ويـدل على أن الـمعنى إثبات الـقسـم قـراءة من قـرأ لأقسـم(٥) يجعلها لا ما دخلت على أقسم. قال ابن عباس: يريد أقسم بيوم القيامة(١) وهـو قـول الجميع ﴿ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ قال الحسن: أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية(٧)، وقال الآخرون: معناه أقسم كالأول(١) قال الفراء: ليس من نفس برةٍ ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيرا قالت هلا ازددت وإن كانت عملت سوءا قالت

(٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥) قرأ (لا أقسم) الأولى بحذف الألف من غير لا البزي من طريق أبي ربيعة وقنبل ووجهت بأن اللام لام الابتداء للتأكيد أو جواب قسم مقدر دخلت على مبتدأ محذوف أي لأنا أقسم وإذا كان الجواب جملة اسمية أكد باللام وإذا كان خبرها مضارعاً جاز أن يكون للحال لأن البصريين يمنعون أن يقع فعل الحال جوابا للقسم فإن ورد ما ظاهره ذلك كما هنا جعل الفعل خبر المضمر فيعود الجواب جملة اسمية التقدير والله لأنا أقسم. والباقون بإثبات الألف وهي رواية ابن الحباب عن البزي بجعل لأنا فيه لكلام مقدر كأنهم قالوا إنما أنت مفتر في الإخبار عن البعث فرد عليهم بلا ثم ابتدا فقال أقسم وقيل نفي للقسم بمعنى أن الأمر أعظم وقيل زائدة تأكيداً على حد لئلا يعلم وهو شائع كقولهم لا وأبيك وعلى هذا اقتصر القاضي وخرج بالأولى ولا أقسم بالنفس كالبلد المتفق على الألف فيهما كالرسم. انظر وهو شائع كقولهم لا وأبيك وعلى هذا اقتصر القاضي وخرج بالأولى ولا أقسم بالنفس كالبلد المتفق على الألف فيهما كالرسم. الظر الإتحاف ص ٢٤٧، ٢٨٤ والنشر ٢ ٢٨٣، ٢٩ والتحبير ١٩٨٤ وجامع البيان ٢٩ مراد والبحر المحيط ٣٨٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ١٠٨/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٨٣/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٤٧/٤ وزاد المسير ١٥١٨.

<sup>(</sup>٧) جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٨٣/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٤٧/٤.

<sup>(</sup>٨) قال ابن كثير في تفسيره: والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً معاً. كما قاله قتادة رحمه الله وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير ٤/٧٤.

ليتني لم أفعل(۱). وهذا قول عطاء عن ابن عباس (۲) وقال الحسن: هي النفسُ المؤمنة لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل حال(۲). قوله(٤) ﴿أيحسب الإنسان﴾ يعني الكافر بالبعث ﴿أن لن نجمع عظامه﴾ قال ابن عباس: يريد أبا جهل يقول أيحسب أن لن يبعث ﴿بلى﴾ نجمعها ﴿قادرين على أن نسوي بنانه﴾ (٥) على ما كانت وإن قل عظامها(١) وصغرت نردها(۲) كما كانت ونؤلف بينها حتى يستوي البنان ومن قدر على جمع صغار العظام كان على جمع أكابرها أقدر وهذا قول الزجاج (٨) وابن قتيبة (٩). والمفسرون يقولون: نجعلها كخف البعير أو كحافر الدابة (١٠). والمعنى: نجعل بنانه مع كفه صفحة مستوية لا شقوق فيها فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة ﴿بل يريد الإنسان﴾ يعني الكافر ﴿ليفجر أمامه﴾ يقدم الذنب ويؤخر التوبة والمعنى: يريد أن يعصي ويكفر أبداً ما عاش. قال ابن الأنباري: يريد أن يفجر ما امتد عمره وليس في نيّته أن يرجع عن ذنب يرتكبه ﴿يسأل أيان يوم القيامة﴾ أي متى يكون ذلك تكذيباً به قال الله تعالى: ﴿فإذا برق البصر﴾ فزع وتحير لما يرى من العجائب التي كان يكذب بها قال الكلبي:وذلك عند رؤية جهنم يبرق أبصار الكفار(١١) والفتح في برق لغة(٢١). ﴿وخسف القمر﴾ ذهب ضوؤه ﴿وجع الشمس والقمر﴾ كالبعيرين القرينين. وقال مجاهد: كُورا يوم القيامة ﴿أين المفر﴾ أين (١٠) الفرار. ويجوز أن يكون الفرار (١١) وضع الفرار قال الله تعالى (١٧) ﴿كلا لا وزر﴾ لا جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله. ﴿إلى ربك يومئذ المستقر﴾ موضع الفرار قال الله تعالى (١١) ﴿كلا لا وزر﴾ لا جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله. ﴿إلى ربك يومئذ المستقر﴾

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ٢٠٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر جامع البيان ۱۱۰/۲۹ وتفسير ابن جزي ۸۱۰ والجامع لأحكام القرآن ۹۸۸۶/۹ ومعالم التنزيل ۲۱۱۶٤ وزاد المسير ۱۱۲/۸ وتفسير القرآن العظيم ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٩/ ١١٠ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٨٤ ومعالم التنزيل ٤٢١/٤ وزاد المسير ٤١٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) البنان عند العرب الأصابع واحدها بنانة فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء، وأيضاً فإنها أصغر العظام فخصها بالذكر. انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٨٥.

<sup>(</sup>٦) في د عظامه.

<sup>(</sup>V) في ب، د فنردها.

<sup>(</sup>٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٨.

<sup>(</sup>٩) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٠) قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن والعوفي وابن جرير انظر جامع البيان للطبري ١١٠/٢٩ والمجامع لأحكام القرآن ٩/٨٧/٩ وفتح القدير ٤٢١/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٤٨/٤ وزاد المسير ١١٠/٨ وفتح القدير ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ٤٢٢/٤.

<sup>(</sup>١٢) اختلف في (برق) فنافع وأبو جعفر بفتح الراء والباقون بكسرها لغتان في التحير والدهشة. انظر الإتحاف ٤٢٨ وجامع البيان ٢٠٩/٢٩ والنشر ٣٩٣/٢ والتحبير ١٩٤ ومعاني القرآن للفراء ٣٠٩/٣.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٩/١١٣ والجامع لأحكام القرآن ٢٨٨٨/٩ وزاد المسير ١٩/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٨٨٤.

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٠٩ ومعاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٥) في أ أي .

<sup>(</sup>١٦) من ب.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من د.

المنتهى والمرجع ﴿ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر﴾ بأول عمله وآخره. وقال قتادة: ما عمل من طاعة الله وما أخر من طاعة(١) الله(٢) فلم يعمل به(٣). وقال زيد بن أسلم: بما قدم من أمواله وما خلف للورثة(١) ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ يعنى: أن جوارحه تشهد عليه بما عمل فهو شاهد على نفسه بشهادة جوارحه قال الفراء: يقول على (٥) الإنسان [من(٦) نفسه بصيرة(٧) يعني](٨) رقباء يشهدون عليه بعمله اليدان والرجلان والعينان والذكر (٩). ودخول الهاء في البصيرة؛ لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارح. ﴿ ولو ألقى معاذيره ﴾ ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك يقال معذرة ومعاذر ومعاذير قال الفراء: أي وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره (١٠). وقال الضحاك والسدي: يعني ولو أرخى الستور(١١). وقال الزجاج: المعاذير الستور واحدها معذار(١٢). وقال(١٣) المبرد: هي(١٤) لغة يمانيّة والمعنى على هذا القول: وإن أسْبَلَ الستر ليُخفي ما يعمل فإن نفسه شاهدة عليه قوله:

لَا تُحَرِّكَ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ١ ١ ﴿ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ۚ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلَّبِعَ قُرْءَانَهُ ۚ أَنَهُ إِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُمْ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُمْ ۗ اللَّهِ عَرَّءَانَهُ إِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُمْ ۗ كَلَّابَلْ تَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَنَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِ بَاسِرَةٌ ۞ نَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ أَنَ

﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس(١٥) كان [رسول الله](١٦) ﷺ يُعالج من التنزيل شدة وكان يشتد عليه حفظه فكان(١٧) إذا نزل عليه الـوحي يحرُّك لسانـه وشفتيــه قبل فراغ جبريل[عليه السلام](١٨) من قراءة الوحي مخافة أن لا يحفظ فقال الله تعالى(١٩): ﴿لا تحرك به﴾ أي بالوحي أو بالقرآن(٢٠) ﴿لسانك﴾ يعني بالقراءة ﴿لتعجل به﴾ أي تأخذه كما قال: ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ﴾. ﴿إن علينا جمعه ﴾ أي (٢١) نجمعه في صدرك وقرآنه وقراءته (٢٢) عليك أي أن جبريل يقرؤه

(١٩) من أ. (١٦) في ب، د النبي.

<sup>(</sup>١) في ب طاعته. (٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٢٩/١١٥ والجامع لأحكام القرآن ٩/٠٩٨ ومعالم التنزيل ٤٢٢/٤ وتفسير ابن جزي ٨١١ وتفسير القرآن العظيم ٤ / ٤٤٨ وزاد المسير ٨/ ٤٠٠ وتفسير عبد الرزاق ١١٨٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٨٩٠ وتفسير ابن جزي ٨١١ وزاد المسير ٨/٠٤.

<sup>(</sup>A) في أ بعيرة من نفسه يعني.

<sup>(</sup>٥) من ب. (٦) في أعلى. (٩) انظر معاني القرآن للفراء ٢١١/٣.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من د. (١٠) انظر معانى القرآن للفراء ٣١١/٣.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٢٩/١٦٦ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٩٢/٩ وتفسير ابن جزي ٨١١ ومعالم التنزيل ٤٢٣/٤ وزاد المسير ٤٢١/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤/٩/٤.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٣) في ب قال.

<sup>(</sup>١٤) في ب وهي.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٩/١١٦، ١١٧ والجامع لأحكام القرآن ٩/٦٨٧ وتفسير ابن جزي ٨١١ ومعالم التنزيل ٤٢٣/٤ وزاد المسير ٨/ ٤٢١ وتفسير القرآن العظيم ٤/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢٠) في أ القرآن. (١٧) في أ وكان.

<sup>(</sup>٢٢) في أ قراءته. (۱۸) من أ. (۲۱) في ب، د أن.

عليك حتى تحفظه ﴿فإذا قرأناه﴾ قال ابن عباس: فإذا قرأه جبريل ﴿فاتبع قرآنه﴾ أي قراءته (١) والمعنى: اقرأه إذا فرخ جبريل من قراءته فكان النبي ﷺ بعد هذا إذا نزل عليه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأ كما وعده الله تعالى (١) ﴿ثم إن علينا بيانه﴾ أي: علينا أن نحفظه عليك حتى تبين للناس بتلاوتك إياه وقراءتك عليهم. وقال الزجاج: علينا أن ننزله قرآنا عربياً فيه بيان للناس (١). أخبرنا أبو بكر الحارثي، أنا أبو محمد بن حيان (١)، نا أبو يحيى الرازي، نا سهل بن عثمان، نا عبيدة عن (٥) موسى بن أبي عائشة (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة كان يتلقاه ويحرك شفتيه كيلا ينسى قال: فأنزل الله تعالى (٧) ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به يقول: لتعجل بأخذه ﴿إن علينا جمعه وقرآنه وإن علينا أن نجمعه في صدرك فتقرأه ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ﴾ يقول: إذا أنزلناه فاستمع له ﴿ثم إن علينا بهانه أي نبينه بلسانك فكان إذا أتاه عبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله رواه البخاري (٨) ومسلم (٩) عن قتبة عن أبي عوانة عن موسى بن (١٠) أبي عائشة قوله ﴿كلا والمفرون قوله [عز وجل] (العمل للآخرة فيؤثرون الدنيا عليها وقرىء بالتاء (١١) على تقدير قل لهم يا محمد بل تعبون وتذرون قوله [عز وجل] (١٤) ﴿ وجهه ينضر ونضر ونضره والمفسرون يقولون مضيئة [مشرقة مسفرة] (١١) وروض ناضر يقال: وجهه ينضر ونضر ونضر ونضره والمفسرون يقولون مضيئة [مشرقة مسفرة] (١١) و(١٤) إلى الله ناظرة (١٩) وقال في رواية الكلبي: تنظر إلى الله و(١٤) وقال في رواية الكلبي: تنظر إلى الله المؤرد (١٩) وقرق وروش ناضر يقال: وجهه ينضر ونفر وروبة عطاء يريد إلى الله ناظرة (١٩) وورو الكلهي: تنظر إلى الله الله ورواية الكلبي: تنظر إلى الله الله ورواية الكلهي : تنظر إلى الله الله وروب المؤلف وروبا الكله الله وروبه المؤلف وروبه عطاء يريد إلى الله انظرة ووروب الكله وروبه الكله الله الله الله الله وروبه المؤلف وروبه المؤلف وروبه المؤلف وروبه المؤلف وروبه المؤلف وروبه المؤلف الله وروبه المؤلف وروبه

(٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٩.

(٢) من أ.

(٧) من أ.

(۱۰) في ب عن.

(١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٨٩٨/٩ وزاد المسير ٢٢/٨.

(١٤) من د.

(١٧) ذكره السدي والفراء انظر معالم التنزيل ٤٢٤/٤.

(١٥) في ب شيء.

(۱۸) ف*ي* د ناضرة.

(١٦) في ب، د مسفرة مشرقة.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٨٩٧/٩ وتفسير ابن جزي ٨١١ ومعالم التنزيل ٢٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤/٩٤٤ وزاد المسير ٢١١/٨.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد بن حيان: هو حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بـن جعفر بن حيان الأنصاري ولد سنة أربع وسبعين ومائتين قال عنه أبو بكر الخطيب: كان حافظاً ثبتاً متقناً، مات رحمه الله سنة تسع وستين وثلثمائة هجرية. انظر تذكرة الحفاظ معمد عبد الله سنة تسع وستين وثلثمائة هجرية. انظر تذكرة الحفاظ معمد عبد الله سنة تسع وستين وثلثمائة هجرية.

<sup>(</sup>٥) عبيدة: هو عبيدة بن حميد الكوفي الحذاء الحافظ. توفي سنة تسعين ومائة وله بضع وثمانون سنة. انظر العبر ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) هو موسى بن أبي عائشة الهمداني، مولاهم، أبو الحسن الكوفي، ثقة من الخامسة وكان يرسل. انظر التقريب ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة القيامة.

<sup>(</sup>٩) ورواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب الاستماع للقراءة والترمذي في التفسير باب ومن سورة القيامة ٥/ ٤٣٠ وقال أبو عيسى حسن صحيح والنسائي في الصلاة باب جامع ما جاء في القرآن ١١٥/٢.

<sup>(</sup>١٣) اختلف في (يحبون ويذرون) فنافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بالخطاب فيهما والباقون بالغيب. انظر الاتحاف ٢٨ والنشر ٣٩٣/٢ والتحبير ١٩٤ والبحر المحيط ٣٨٨/٨.

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ ومعالم التنزيل٤/٤٪ والجامع لأحكام القرآن ٩/٩٩/ وتفسير ابن جزي ٨١٢ وزاد المسير ٢٢/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤/٠٥٪.

يومئذ لا تحجب عنه (۱). وقال مقاتل: تنظر إلى ربها معاينة. وقال الحسن حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق (۲). وقال الزجاج: نضرت بنعيم الجنة والنظر إلى ربها عز وجل (۱). أخبرنا أبو بكر الفارسي أنا محمد بن عيسى بن عمرويه نا إبراهيم بن محمد نا مسلم (۱) نا عبد الله (۱) بن عمر بن ميسرة (۱) حدثني عبد الرحمن بن مهدي (۷) نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي بكر (۸) عن صهيب عن النبي على قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ليقول الله تعالى (۹) تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال: فيكشف الحجاب فيا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رجم (۱۱). أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا عبد الله محمد بن جعفر الحافظ، نا عبدان نا عثمان بن أبي شيبة نا معاوية نا عبد الملك بن أبجر (۱۱) عن ثوير (۱۲) بن أبي فاختة (۱۳) عن ابن عمر عن النبي عبدان نا عثمان بن أبي شيبة نا معاوية نا عبد الملك بن أبجر (۱۱) كل يوم مرتين . رواه الحاكم في صحيحه عن محمد بن وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله تعالى (۱۹) كل يوم مرتين . رواه الحاكم في صحيحه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية. قال وثوير وإن لم يخرج في الصحيح فلم ينقم عليه غير (۱۵) ووجوه يومئذ باسرة (۱۷) كالحة عابسة كثيبة مصفرة وتظن أن يفعل بها فاقرة وتستيقن أن يعمل بها عظيم من

(٤) في ب عن.

(۲) انظر جامع البيان ۲۹/۲۱، ۱۲۰.

(٥) في د عبيد الله.

- (٣) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٦٩.
- (٦) عبد الرحمن بن مهدي: هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة. ثبت. حافظ. من التاسعة مات سنة ٩٨ هـ.
  - (V) في أأبي ليلى.
- (٨) عبد الرحمن بن أبي بكر هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري وثقه أحمد وابن معين والنسائي انظر التهذيب ٦/٥.
  - (٩) ساقطة من ب، د.
- (١٠) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان بـاب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحـانه وتعـالى ورواه الإمام أحمـد في مسنده ١٦/٦ . ٣٣٣، ٣٣٢/٤
  - (١١) في أ الجزر عبد الملك بن أبجر هو ابن سعيد بن حيان بن أبجر. ثقة عابد انظر التقريب ١٩١١، التهذيب ٣٩٥/٦.
    - (۱۲) في ب، د عن يحيى بن ثوير.
- (١٣) ثوير بن أبي فاخته هو: ثوير بن أبي فاختة الأزدى مولى أم هانىء بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب من أهل الكوفة كنيته أبو الجهم واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة. كان يقلب الأسانيد حتى يجيء في روايته أشياء كلها موضوعة قال سفيان الثوري كان ثوير ابن أبي فاختة من أركان الكذب. انظر المجروحين ٢٠٥١، ٢٠٦.
  - (١٤) من أ.
- (١٦) رواه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير تفسير سورة القيامة ٥١٠،٥٠٩ وقال عنه: هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة وثوير بن أبي فاختة وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع. وقال عنه الإمام الذهبي: (قلت) بل هو واهي الحديث. ورواه الإمام أحمد في مسنده إلا أن في روايته (لينظر في ملكه ألفي سنة) ١٣/٢ ورواه الإمام الترمذي في سننه وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعاً. وروى عند الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه. وروى الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، وما نعلم أحداً ذكر فيه مجاهد غير الثوري. حدثنا بذلك أبو كريب. حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان. ثوير يكني أبا جهم، وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة.
- (١٧) باسرة: البسر إظهار العبوس قبل أوانه وفي غير وقته وفي هذه الآية إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء بهم إلى النار فخص لفظ البسر تنبيها أن ذلك مع ما ينالهم من بعد يجري مجرى التكلف ومجرى ما يفعل قبل وقته ويدل على ذلك قوله عز وجل «تظن أن يفعل بها فاقرة» انظر المفردات مادة (بسر) ص ٤٦.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٢٠ ومعالم التنزيل ٤٢٤/٤.

العذاب، والفاقرة الداهية العظيمة والأمر الشديد يكسر فقار الظهر. قال ابن زيد: هي دخول النار<sup>(۱)</sup>، وقال الكلبي: هي أن تحجب عن رؤية ربها فلا تنظر إليه<sup>(۲)</sup>. قال الله تعالى<sup>(۳)</sup>:

كُلَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ آَنَ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ آَنَ أَنَهُ ٱلْفِرَاقُ آَنَهُ ٱلْفِرَاقُ آَنَهُ الْفِرَاقُ آَنَهُ ٱلْفِرَاقُ آَنَهُ ٱلْفِرَاقُ آَنَهُ ٱلْفِرَاقُ آَنَهُ ٱلْفِرَاقُ آَنَهُ ٱلْفِرَاقُ آَنَهُ ٱلْفِرَاقُ آَنَهُ ٱلْفَرَاقُ آَنَهُ ٱلْفَرَاقُ آَنَهُ ٱلْفَرَاقُ آَنَهُ ٱلْفَالِهِ عَيْمَظَى آَنَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ

وكلا أي لا يؤمن الكفر بهذا ﴿إذا بلغت النفس أو الروح ﴿التراقي ﴿ بمع ترقوة وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق، ويكنى ﴿ ببلوغ النفس التراقي عند الإشراف (٢) على الموت ﴿ وقيل من راق ﴾ (٢) طبيب يرقي ويشفي برقيته (٨) قال قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئاً (٩) ﴿ وظن أنه الفراق ﴾ أيقن الذي بلغت روحه تراقيه أنه الفراق من الدنيا. ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ قال عطاء شدة الموت بشدة الآخرة (٢١). وقال المفسرون تتابعت عليه الشدائد (٢١). وقال الشعبي: هما ساقاه عند الموت (٢١). وقال الحسن هما ساقاه إذا لفتا في الكفن (٣١). ﴿ إلى ربك يومئذ المساق ﴾ هو (١٤) مرجع العباد إلى الله تعالى (١٥) يساقون إليه قوله (٢١) ﴿ وقلا صلى ﴾ يعنى أبا جهل (١٧) يقول: لم يصدق بالقرآن، ولا صلى الله وولكن كذب ﴾ بالقرآن ﴿ وتولى ﴾ عن الإيمان ﴿ ثم ذهب إلى أهله ﴿ رجع إليهم ﴿ يتمطى ﴾ (١٨) يتبختر ويختال في مشيه

<sup>(</sup>۱) انظر جامع البيان ١٢١/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ١٩٠١/٩ ومعالم التنزيل ٤٢٤/٤ وزاد المسير ٢٣/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٥٠/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ٤٢٤/٤ وزاد المسير ٤٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) من أ.

<sup>(</sup>٤) التراقي: الترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث ما يترقى فيه النفس. انظر المفردات مادة (رقي) ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) في أ ويكنا.

<sup>(</sup>٦) في أ الإشفاء.

<sup>(</sup>٧) راق: أي من يرقيه تنبيها لأنه لا راقي يرقيه فيحميه. انظر المفردات مادة (رقي) ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٨) في أ يرقيه.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ١٢١/٢٩ ومعالم التنزيل ٤٢٤/٤ وزاد المسير ٤٢٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٥١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٠١/٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٩/٢٦ والجامع لأحكام القرآن ٣/٩٠٣ ومعالم التنزيل ٤٢٤/٤ وزاد المسير ٨/٤٢٥.

<sup>(</sup>١١) قاله سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد. انظر جامع البيان ٢٩/٢١، ١٢٣ والجامع لأحكام القرآن ٣/٩٠٣. ومعالم التنزيل ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٠٣/٩ وتفسير ابن جزي ٨١٢ وزاد المسير ٢٢٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ١٤٥١/٤

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٠٣/٩ وزاد المسير ٤٢٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٥١/٤. وقال الإمام ابن جرير الطبري(وأولى الأقول في ذلك بالصحة عندي قول من قال معنى ذلك والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة وذلك تشبيهاً لشدة كرب الموت بشدة هول المطلع) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>١٤) من أ.

<sup>(</sup>۱۵) من أ.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٧) والصحيح أنها عامة في أبي جهل وغيره.

<sup>(</sup>١٨) يتمطى: أي يمد مطاه أي ظهره.

انظر المفردات مادة «مطي» ص ٤٧٠.

## أَوْلَى لَكَ فَأُوْلَىٰ ﴿ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىٰ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيِّنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰۤ أَن يُحْتِئَى ٱلْمُوَّذَى ۞

وأولى لك فأولى هذا تهديد من الله لأبي جهل، والمعنى: وليك المكروه يا أبا جهل وقرب منك قال المفسرون: أخذ رسول الله على بيد أبي جهل ثم قال له (١) وأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى توعده فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني لا تستطيع أنت (٢) ولا ربك أن تفعلا بي شيئا وإني لأعزّ أهل هذا الوادي فأنزل الله تعالى (٣) كما قال له رسوله على أن أخبرنا الحسن بن علي بن محمد بن عبد الله المقري (٥)، نا محمد بن عبد الله بن نعيم، حدثني علي بن حمشاذ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي (١)، نا أبو النعمان محمد بن الفضل، نا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: ﴿أُولَى لَكُ فأولى الله عَلَى (١) قاله رسول الله على أشيء أنزله الله؟ قال: قاله رسول الله على ثم أنزله الله تعالى (٨)» (٩).

﴿أيحسب الإنسان﴾ يعني أبا جهل ﴿أن يترك سدى﴾ هملا ولا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب بعمله في الآخرة والسدى معناه المهمل ﴿ألم يك﴾ هذا الإنسان في ابتداء خلقه ﴿نطفة﴾(١٠). ﴿من مني يمنى﴾ يصب في الرحم ومن قرأ بالتاء فلتأنيث النطفة(١١) ﴿ثم كان علقة (١١) فخلق﴾ فيه الروح ﴿فسوى﴾ (١٣) خلقه ﴿فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى﴾ خلق من مائه أولاد ذكوراً وإناثاً ﴿أليس ذلك﴾ الذي فعل هذا ﴿بقادر على أن يحيي الموتى﴾ وهذا تقرير لهم أى من قدر على الابتداء قدر على البعث بعد الموت. أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان. أنا (١٤) أبو بكر

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ. (٣) من أ.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ١٢٤/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٠٦/٩ وتفسير ابن جزي ٨١٢ وتفسير القرآن العظيم ٤٥٢/٤ والدر المنثور ٢٩٦٦٦.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن علي بن محمد المقرىء أبو علي الشاموخي توفي سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة من الهجرة. انظر الشذرات ٣/٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل بن إسحاق القاضي هو شيخ الإسلام ومحدث البصرة، صاحب التصانيف وشيخ المالكية بالعراق. انظر طبقات الحفاظ ١/ ٢٧٥ وتاريخ بغداد ٢٨٤/٦.

<sup>(</sup>٧) في أشيء.

<sup>(</sup>٨) من أ.

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة المدثر ١٣٢/٧ والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر المستدرك كتاب التفسير سورة القيامة ٢/٥١٠.

<sup>(</sup>١٠) النطفة هي: الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل. انظر المفردات مادة «نطف» ٤٩٦.

<sup>(11)</sup> قرأ الجمهور «الم يك» بياء الغيبة والحسن بتاء الخطاب على سبيل الالتفات. وقرأ الجمهور تمنى أي النطفة يمنيها الرجل وابن محيصن والحجوري وسلام ويعقوب وحفص وأبو عمر بخلاف عنه بالياء أي يمنى هو أي المني فخلق الله منه بشرا مركباً من أشياء مختلفة. انظر البحر المحيط ١٩٤٨ وجامع البيان ٢٩/١٦م. والإتحاف ٤٢٨ والنشر ٢/٤٣ والتحبير ١٩٤ ومعاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٩٩ ومعاني القرآن للفراء ٢١٢٣، ٢١٢،

<sup>(</sup>١٢) علقة: العلق هو الدم الجامد ومنه العلقة التي يكون منها الولد. انظر المفردات مادة «علق» ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>١٣) في أ وسوى.

<sup>(</sup>١٤) في ب نا.

القطيعي، أنا محمد بن يونس القرشي، نا شعيب بن بيان الصفار (۱) ، نا (۲) شعبة حدثني يونس الطويل جليس لأبي إسحاق الهمذاني (۳) عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى﴾، قال رسول الله ﷺ: سبحانك وبلى (٤). أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي أنا أبو الحسن أحمد بن الحسن (٥) السراج، نا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، نا عاصم بن علي (٦) نا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال: «إذا قرأ أحدكم ﴿أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى﴾ فليقل اللهم وبلى (٧)» (٨).

(١) شعيب بن بيان الصفّار هو شعيب بن بيان بن زياد الصفّار البصري صدوق يخطىء من التاسعة. انظر التقريب ٢/١ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) في ب قال حدثنا.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق الهمداني هو عمرو بن مالك بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة مات سنة ١٢٩ هـ انظر التقريب ٧٣/٢ والتهذيب ١٦٥٨، ٦٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح. كتاب التفسير باب تفسير سورة القيامة ٢/١٠ انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٩٠٨/٩ وتفسير ابن جزي ٨١٣.

<sup>(°)</sup> في ب الحسين.

<sup>(</sup>٦) عاصم بن علي هو عاصم بن علي بن صهيب الحافظ الإمام الثقة أبو الحسين التميمي مولاهم الواسطي. قال أحمد بن حنبل هو صحيح الحديث قليل الغلط وقال أبو حاتم صدوق مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. انظر تذكرة الحفاظ ٣٩٧/١.

<sup>(</sup>٧) في د يلي.

<sup>(</sup>٨)] انظر سنن أبي داود كتاب الصلاة باب الدعاء في الصلاة وباب مقدار الركوع والسجود والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة القيامة ٢/٠١٥ وصححه ووافقه الذهبي والإمام أحمد ٢/ ٢٤٩ وجامع البيان ٢٩/٢٩.



[إحدى وثلاثون آية](٣) مدنيّة

أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر الزاهد أنا محمد بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة ﴿هل أتى﴾ كان جزاؤه على الله جنة وحرير آ<sup>(1)</sup>. بسم الله الـرحمن الرحيم

هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْتًا مَّذَكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

(هل أتى) قال المفسرون، وأهل المعاني: قد أتى فهل هاهنا خبر وليس باستفهام (٥) (على الإنسان) يعني آدم وحين من الدهر وقدر أربعين سنة (لم يكن شيئاً مذكوراً) لا في السهاء ولا في الأرض يعني أنه كان جسداً ملقى من طين قبل أن ينفخ فيه الروح. قال عطاء عن ابن عباس: إنما تم خلقه بعد عشرين ومائة سنة (١). وسمع عمر بن الخطاب رجلاً يقرأ هذه الآية فقال: ليت ذلك تم (٧) يعني: ليته بقي على ما كان عليه (٨) فكان لا يلد ولا يبتلى بأولاده. (إنا خلقنا الإنسان) يعني ولد آدم (من نطفة أمشاج) أخلاط وأحدها مشج وهو شيئان مخلوطان يعني اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة أحدهما أبيض والآخر أصفر فما كان من عصب وعظم وقوة فمن نطفة الرجل وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة وتم (٩) الكلام ثم قال (نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً) [قال الفراء المعنى جعلناه سميعاً بصيراً] (١٠) لنبتليه (١١). ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو [السمع والبصرا (١٠) قوله (١٣) (إنا هديناه السبيل) قال عطاء: بينا له سبيل التوحيد الهدى (إما شاكراً وإما كفورا) إما موحداً طائعاً لله [وإما مشركاً] (١٥) بالله في عمله والمعنى أنه بين له سبيل التوحيد

(٧) من أ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ هانَ أتي. وفي د الدهر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من ب، د وفي أثلاثون آية.

<sup>(</sup>٤) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

<sup>(°)</sup> قاله ابن عباس وقتادة وسيبويه والكسائي الفراء وأبو عبيدة. انظر جامع البيان ١٢٥/٢٩ ومعاني القرآن للزجاج ورقة ٢٦٩ والتفسير الكبير للفخر الرازي ٢٠/٢٠/٢٠ والكشاف ١٩٥،١٩٤، ١٩٥ ومعاني القرآن للفراء ٢١٣/٣ والجامع لأحكام القرآن ٩/٩٠٩ وتفسير ابن جزي ٨١٣ ومعالم التنزيل ٢٦/٤ وزاد المسير ٢٧٧٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٥٣/٤ وفتح القدير ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>١١) انظر معانى القرآن للفراء ٣١٤/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٩١٠ ومعالم التنزيل ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>۱۲) في د السميع والبصير.

<sup>(</sup>٨) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٩١١/٩ ومعالم التنزيل ٤٢٦/٤.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٩) في د تمر.

<sup>(</sup>۱٤) في د سبل. (۱۵) في د وإما كفوراً مشركاً.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

بنصب الأدلة وبعث الرسل شكر الإنسان فآمن أو جحد فكفر. ثم بين ما أعد للكافرين فقال:

إِنّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا فِي إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَانُ أَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ مِن كَأْسِ كَانَ مَزُوهُ مُسْتَطِيرًا فِي يُوفُونَ بِالنّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا فِي وَفُونَ بِالنّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا فِي وَيُطُعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبِّدِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فِي إِنّا نَظِعِمُ كُورُ لِوَجْدِ اللّهِ لَا نُرِبُدُ مِنكُمْ جَزَلَهُ وَلا شُكُورًا فِي إِنّا فَعَلْمِمُ مَن رَبّنا يَوْمًا عَبُوسًا فَعَطْرِيرًا فِي فَوَقَدْهُمُ اللّهُ شَرّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا فِي وَجَزَعْهُم بِمَا صَبَرُوا جَنّة وَحَرِيرًا فِي

﴿إِنَا أَعتدنا للكافرين سلاسل عني في جهنم كقوله تعالى (١): ﴿في سلسلة ذرعها (٢) ﴾ (٣) الآية. وتقرأ «سلاسلاً» (٤) بالتنوين وكذلك قواريراً وقواريرا وفيه وجهان أحدهما أن من العرب من يصرف جميع ما لا ينصرف وهو لغة الشعر إلا أنهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوه فجرت على ألسنتهم كذلك. والآخر أن هذا الجمع أشبه الآحاد، لأنهم قالوا: صواحبات يوسف ويقولون مواليات (٥) في جمع الموالي فمن حيث جمعوه جمع الآحاد المنصرفة جعلوه في حكمها فصرفوه وقوله ﴿وسعيراً (٧) ﴿ وقوداً شديداً. ثم ذكر ما أعد للشاكرين فقال: ﴿إِن الأبرار ﴾ يعني في أيديهم تغل إلى أعناقهم ﴿وسعيراً (٧) ﴿ وقوداً شديداً. ثم ذكر ما أعد للشاكرين فقال: ﴿إِن الأبرار ﴾ يعني المطيعين لله ﴿يشربون من كأس ﴾ من (٨) إناء فيه شراب ﴿كان مزاجها (٩) هما يمازجها ﴿كافوراً ﴾ قال

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب ذرعها [سبعون ذراعاً].

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة آية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) اختلف في (سلاسل) فنافع وهشام من طريق الحلواني والشذائي عن الداجوني وأبو بكر والكسائي وأبو جعفر ورويس من طريق أبي الطيب بالتنوين للتناسب لأن ما قبله منون منصوب. وقال الكسائي وغيره من الكوفيين إن بعض العرب يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا أفعل التفضيل. وعن الأخفش يصرفون أفعل التفضيل. وعن الأخفش يصرفون مطلقاً وهم بنو أسد لأن الأصل في الأسماء الصرف والوقف في هذه القراءة بالألف بدل التنوين وعن الحسن والشنبوذي كذلك والباقون بالمنع من الصرف على الأصل بلا تنوين لكونه جمع تكسير بعد ألفه حرفان كمساجد وهو رواية زيد عن الداجوني وهؤلاء في الوقف على ثلاث فرق (منهم) من وقف بالألف خلاف وهو أبو عمرو وروح من طريق المعدل وافقه اليزيدي (ومنهم) من وقف بغير ألف كذلك وهم حمزة وخلف وزيد عن الداجوني عن هشام ورويس من غير طريق أبي الطيب وروح من غير طريق المعدل وافقهم النموعي واختلف عن الباقين وهم ابن كثير وابن ذكوان وحفص وافقهم ابن محيصن فروى الحمامي عن النقاش عن أبي ربيعة وابن الحباب عن البزي وابن شنبوذ عن قنبل وغالب العراقيين عن ابن ذكوان وأكثر المغاربة عن حفص كل هؤلاء بالألف عمن ذكر. ووقف) عنهم بغير ألف باقي أصحاب النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل والنقاش عن البنقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل والنقاش عن البنقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل والنقاش عن المسرد. انظر الإتحاف ٤٢٨ والنشر ٢/٤٣ والتحبير ٥٤ ومعاني القرآن للفراء والبحر المحيط ٨٩٤ والبحر المحيط ٨٩٤٠ والهراء و ١٩٤٠ والبحر المحيط ٨٩٤٠ والبحر المحيط ٨٩٤٠ والبحر المحيط ٨٩٤٠ والمحرب المحيط ٨٩٤٠ والبحر المحيط ٨٩٤٠ والنقاش عن المؤلوء والمحرب النقاش عن المؤلوء والمورد والمحيط ٨٩٤٠ والبحر المحيط مهورون عن حفص وأطلق الوجهين عنهم التيسير.

<sup>(</sup>٥) في أ، د موليات.

<sup>(</sup>٦) أغلالًا: جمع غل والمراد بالأغلال تقييد أيديهم إلى أعناقهم.

<sup>(</sup>٧) سعيراً: السعر التهاب النار وقد سعرتها وسعرتها وأسعرتها. وسعر الرجل أصابه حر. انظر المفردات مادة سعر ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>۸) من د.

<sup>(</sup>٩) مزاجها: مزج الشراب خلطه والمزاج ما يمزج به. انظر المفردات مادة «مزج» ص ٤٦٧.

(٧) في أحيث.

(٥) انظر معاني القرآن للأخفش ٢/٢٢/.

(٩) في أصفتهم.

(٦) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٧٠.

(۱۱) من أ.

(٤) في أ قال.

(۱۲) في ب، د طاعة.

(۱۳) من أ.

(۱۵) في ب، د وکان.

(١٧) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٦١٦/٩ ومعالم التنزيل ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٩١٦/٩ وتفسير ابن جزي ومعالم التنزيل ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٢١٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٩١٨/٩ وتفسير عبد الرزاق ١١٨٤/٣ ومعالم التنزيل ٤٢٨/٤ والدر المنثور وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ٢٩٨/٦.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٢٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٦٩١٨/٩ وزاد المسير ٣٣١/٨.

<sup>(</sup>١٦) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٩١٩/٩ ومعالم التنزيل ٤٢٨/٤ وزاد المسير ٤٣٢/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٥٤/٤.

<sup>(</sup>۱۸) من أ.

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢١) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب القيامة باب ما جاء في صفه أواني الحوض ٢٣٣/٤ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد=

عن ابن عباس. وذلك أن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] (١) أجر نفسه يسقي نخلًا بشيء من شعير ليله حتى أصبح فلما أصبح وقبض الشعير طحن ثلثه فجعلوا منه شيئاً ليأكلوه يقال له الحريرة (٢) فلما تم إنضاجه أتى مسكين  $(^{(7)})$  فأخرجوا إليه الطعام ثم عمل الثلث الثاني فلما تم انضاجه أق يتيم  $(^{(4)})$  فسأل فأطعموه ثم عمل الثالث الباقي فلما تم إنضاجه أق أسير  $(^{(0)})$  من المشركين فسأل فأطعموه وطووا يومهم ذلك  $(^{(1)})$  وهذا قول  $(^{(1)})$  الحسن وقتادة أن الأسير كان من أهل الشرك

(١) من أ.

(٢) الحريرة: الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء. انظر النهاية ٢١٦/١.

(٣) المسكين: قيل هو الذي لا شيء له وهو أبلغ من الفقير. انظر المفردات مادة (سكن) ص ٢٣٧.

(٤) يتيم: اليتم انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه وفي سائر الحيوانات من قبل أمه. انظر المفردات مادة (يتم) ص ٥٥٠.

(٥) أسير: الأسر الشد بالقيد من قولهم: أسرت القتب وسمي الأسير بذلك ثم قيل لكل مأخوذ ومقيد وإن لم يكن مشدودا ذلك، وقيل في جمعه أسرى وأسارى. انظر المفردات مادة (أسر) ص ١٧.

(٦) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٦٩٢١/٩): والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلاً حسناً، فهي عامة، قال: وقد ذكر النقاش، والثعلبي، والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً لا يصح ولا يثبت. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ٢٦/٤ ٥: أخرجه الثعلبي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً. ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) وزاد في أثنائه شعراً لعلي وفاطمة رضى الله عنهما. كما زاد أيضاً أن الحسن والحسين مكثا مع والديهما الثلاثة أيام لم يذوقا إلا الماء القراح. فلما أبصرهما الرسول ﷺ وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع حزن لذلك حزناً شديداً فلما انطلق إلى ابنته فاطمة ورآها قد التصق بطنها بظهرها، وغارت عيناها من شدة الجوع بكي وقال: «واغوثاه يا لله أهل بيت محمد يموتون جوعاً» فهبط جبريل عليه السلام وقال: السلام عليك ربك يقرئك السلام يا محمد خذه هنيئاً في أهل بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل» فأقرأه «هل أتى على الإنسان حين من الدهر» إلى قوله: «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً». ثم قال هو والإمام القرطبي: قال الحكيم الترمذي: هذا حديث مزوق مزيف قد نظر فيه صاحبه حتى تشبه على المستمعين، فالجاهل بهذا الحديث يمط شفتيه تلهفا ألا يكون بهذه الصفة، ولا يعلم أن صاحب هذ الفعل مذموم، وقد قال الله تعالى في تنزيله «يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو» ـ الآية ٢١٩ من سورة البقرة وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك، وجرت الأخبار عن رسول الله ﷺ متواترة بأن «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني» ـ رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٧٨/٢، ٢٠٤، ٤٧٦، ٤٧٦، ٣٤٤/٣ ـ ثم قالا: وافترض الله على الأزواج نفقه أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله ﷺ: «كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» ـ رواه الإمام أحمد في مسنده ٢ /١٦٠، ١٩٤، ١٩٥. ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، ورواية إسماعيل عن الحجازييـن ضعيفة. انظر مجمع الزوائد كتاب النكاح باب النفقات ٤/٣٢٥ ـ قالا: أفيحسب عاقل أن علياً جهل هذا الأمر حتى أجهد صبياناً صغاراً من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهـن حـتى تضوروا من الجوع، وغارت العيون منهم، لخلاء أجوافهم، حتى أبكي رسول الله علي ما بهم من الجهد. هب أنه آثر على نفسه هذا السائل فهل كان يجوز له أن يحمل أهله على ذلك؟ وهب أن أهله سمحت بذلك لعلى فهل جاز له أن يحمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟! ما يروج مثل هذا إلا على حمقى جهال، أبي الله لقلوب متنبهة أن تظن مثل هذا. ثم يقول الإمام القرطبي: وليت شعري من حفظ هذه الأبيات عن علمي وفاطمة، وإجابة كل واحد منهما صاحبه، حتى أداه إلى هؤلاء الرواة؟ فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيما رأى، بلغني أن قوماً يخلدون في السجون فيبقون بلا حيلة، فيكتبون أحاديث في السمر وأشباهه، ومثل هذه الأحاديث مفتعلة، فإذا صارت إلى الجهابذة رموا بها وزيفوها، وما من شيء إلا وله آفة ومكيدة، وآفة الدين وكيده أكثر. انظر تخريج الكشاف لابن حجر ٣٦/٤ والجامع لأحكام القرآن .7977:7971/9

<sup>=</sup> روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفاً. وهو أصح عندنا وأشبه. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة باب فضل سقي الماء ٢/١٣٠ . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٣/٣ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٧) في ب وهذا (في).

وقال أهل العلم: الآية تدل<sup>(۱)</sup> على أن إطعام الأسارى وإن كانوا من غير أهل ملتنا حسن يرجى ثوابه فأما فريضة الكفارات والزكوات فلا يجوز وضعها في فقراء المشركين <sup>(۲)</sup> وقال عطاء وسعيد بن جبير: الأسير هو المسجون من أهل القبلة <sup>(۱)</sup> فإنّما نطعمكم لوجه الله قال المفسرون: إنهم لم يتكلموا بهذا ولكن علمه الله تعالى <sup>(٤)</sup> من قلوبهم فأثنى به <sup>(٥)</sup> عليهم وعلم من نياتهم أنهم فعلوا ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه <sup>(۱)</sup> ومعنى (لوجه الله) لطلب [رضاالله] <sup>(۷)</sup> وخاصة لله مخلصاً من الرياء وطلب الجزاء وهو قوله: (لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) وهو مصدر القعود والخروج وانا نخاف من ربتا يوماً عبوساً <sup>(۸)</sup> قال مقاتل والكلبي: تعبس فيه الوجوه من هول ذلك اليوم فلا تنبسط <sup>(۹)</sup> فعطريراً يقبض الوجوه والجباه بالتعبيس. وقال الفراء وأبو عبيدة والمبرد: يوم قمطرير وقماطر <sup>(۱)</sup>إذا كان صعباً شديداً <sup>(۱۱)</sup> فوقاهم الله شر ذلك اليوم بما أطاعوه في الدنيا (ولقاهم نضرة) حسناً وبياضاً في الوجوه (وسروراً) لا انقطاع له (وجزاهم بما صبروا) على طاعته واجتناب معصيته <sup>(۱۱)</sup> وجنة وحريراً يعني لباس أهل الجنة.

مُتَّكِدِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ فِاللَّهَا وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا عَلَيْهِم فِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ مِّن فِضَةٍ مِّذَرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا وَنَجَيِيلًا ﴿ وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا وَنَجَيِيلًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿متكئين فيها على الأرائك﴾ مفسر سورة الكهف(١٣) ﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهر يراً ﴾ لا يجدون الحروالبرد وقال(١٤)

<sup>(</sup>١) في أ نزلت.

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٩٢٠/٩ وأحكام القرآن لابن العربي ١٨٩٨/٤ وأحكام القرآن للجصاص ٥/٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ١٣٠/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٩ / ٢٠ وتفسير ابن جزي ٨١٤ وزاد المسير ٤٣٣/٨ ومعالم التنزيل ٤٢٨/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٥٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) قاله مجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس. انظر جامع البيان ٢٩/٣٦ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٢١/٩ ومعالم التنزيل ٤/٨٥٤ وتفسير ابن جزي ٨١٤ وتفسير عبد الرزاق ١٨٥/٣ وزاد المسير ٤٣٤/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٥٥/٤ وفي الدر وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد ٢٩٩/٦.

<sup>(</sup>۷) في ب، د رضاه.

<sup>(</sup>٨) عبوساً: العبوس قطوب الوجه من ضيق الصدر. انظر المفردات مادة (عبس) ٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٣٠، ١٣١ ومعالم التنزيل ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>۱۰) في ب قماطير.

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للفراء ٣١٦/٣ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٧٩/٢ والفخر الرازي ٢٤٧/٣٠ ومعالم التنزيل ٢٦٩/٤ وزاد المسير ٤٣٥/٨. وفتح القدير ٣٤٨/٥.

<sup>(</sup>۱۲) في د معاصيه.

<sup>(</sup>۱۳) قال الواحدي عند تفسيره لقوله تعالى ﴿متكثين فيها على الأرائك﴾ جزء من الآية ٣١ من سورة الكهف: الاتكاء: التحامل على الشيء نحو: التوكؤ ومنه قوله تعالى ﴿أتوكا عليها﴾ جزء من الآية ١٨ من سورة طه ـ و «الأرائك» جمع أريكة وهو سرير حجلة. قال ابن عباس ومجاهد: الأرائك: السرر في الحجال وهي من ذهب مكللة بالدر والياقوت. انظر تفسير الوسيط د/٢١٣.

<sup>(</sup>١٤) في أقال.

مقاتل: يعني شمساً يؤذيهم حرها ولا زمهريراً يؤذيهم برده (۱) لأنها يؤذيان في الدنيا والزمهرير البرد الشديد. ﴿ودانية عليهم ظلالها﴾ قال مقاتل: يعني شجرها قربت منهم (۲) ﴿ودُلّلت قطوفها تذليلاً﴾ قال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها نزلت إليه حتى يتناول منها ما يريد (۲) والمعنى قريب منهم مذلل كيف شاءوا كقوله: ﴿قطوفها دانية (٤) ﴿ويطاف (٥) عليهم بآنية من فضة وأكواب﴾ أقداح لا عُرى لها ﴿كانت قواريرا﴾ إي تلك الأكواب هي قوارير يعني الزجاج قوارير من فضة قال المفسرون: جعل الله قوارير أهل الجنة من الفضة فاجتمع لها بياض الفضة وصفاء القوارير (٢) قال الزجاج: القوارير التي في الدنيا من الرمل فأعلم الله أن تلك (٢) القوارير أن أصلها من فضة ويُرى من خارجها ما في داخلها (٨). ﴿قدروها تقديراً ﴾ قدروا الكأس على قدر ربّهم لا يزيد ولا ينقص من الري وهو ألذ الشراب والضمير [في قدروا] (١) للسقاة والخدم الذين يسقونهم يقدرونها ثم يسقون وقال القرطبي: أي كانت كما يشتهون يعني أن الأكواب على ما اشتهوا لم يعظم ولم يثقل الكفّ حملها (١) ﴿ويُسقون يعني أهل الجنة في الجنة القرآن مما في الجنة وسماه ليس له مثل في الدنيا (١٥). ولكن الله سماه بالاسم الذي يعرف والزنجبيل مما كانت العرب ألقرآن مما في الجنة وسماه ليس له مثل في الدنيا (١٥). ولكن الله سماه بالاسم الذي يعرف والزنجبيل مما كانت العرب ﴿عينا فيها تسمى سلسبيلاً في القرآن ووعدهم أنهم يسقون في الجنة الكأس الممزوجة بزنجبيل الجنة. ﴿عينا فيها تسمى سلسبيلاً في القرآن (١٥). وقال الزجاج: (١٨) سلسبيل صفة لما كان في غاية السلاسة. والمعنى أنها سلسة تسلسل في الحلق لذلك شميت سلسبيلاً.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق والجامع لأحكام القرآن ٦٩٢٩،٩ ومعالم التنزيل ٤٣٩/٤ وتفسير ابن جزي ٨١٥ وزاد المسير ٤٣٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ١٣٢/٢٩، ١٣٣ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٣٠/٩ ومعالم التنزيل ٤٢٨/٤ وزاد المسير ٤٣٦/٨ وتفسير القرآن العظيم ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة آية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس ومجاهد. انظر جامع البيان ٢٩ /١٣٣ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٣١/٩ ٢٩٣٢ ومعالم التنزيل ٢٩/٤ وتفسير ابن جزي ٨١٥.

<sup>(</sup>٧) في د ذلك.

<sup>(</sup>٨) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ٢٧٤.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٩/٤٦ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٣٢/٩ ومعالم التنزيل ٢٩/٤٤ وزاد المسير ٤٣٧/٨.

<sup>(</sup>١١) كأسا: الكأس كل إناء كان فيه شراب فإذا كان فارغاً من الخمر لم يقل له كأس، وإنما يقال له إناء. انظر جامع البيان ٢٩/١٣٤.

<sup>(</sup>١٢) مزاجها: مزج الشراب خلطه والمزاج ما يمزج به. انظر المفردات مادة مزج ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>١٣) زنجبيلا: الزنجبيل اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار. وقيل هي عين في الجنة يوجد فيها طعم الزنجبيل. وقيل: إن فيه معنى الشراب الممزوج بالزنجبيل انظر معاني القرآن للزجاج والجامع لأحكام القرآن ٦٩٣٣/٩.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>١٥) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٦) من أ.

<sup>(</sup>١٧) انظر لسان العرب مادة (سلسل).

<sup>(</sup>١٨) انظر معانى القرآن للزجاج ورقة ٢٧٤.

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ ثُخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُؤَا مَنشُولَا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتُ ثَمَّ رَأَيْتُ ثَمَّ رَأَيْتُ ثَمَّ رَأَيْتُ مَ وَلَيْهُمْ ثِيابُ شُدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۚ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ شَكَرابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْنُكُمْ مَشْكُورًا ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْنُكُمْ مَشْكُورًا ﴿

﴿ويطوف عليهم ولدان مخلدون﴾ سبق تفسيره(١) وقد وصف الله تعالى في هذه السورة الأقداح وما فيها من الشراب والسقاة الذين يطوفون بها وهو(٢) قوله ﴿إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً﴾ قال عطاء: يريد في بياض اللؤلؤ(٣) وحسنه(٤). واللؤلؤ إذا نشر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوماً وقال أهل المعاني: إنما شبهوا بالمنظوم(١) قوله(٧): ﴿وإذا رأيت﴾ أي إذا رميت ببصرك ونظرت ﴿ثم﴾ يعني الجنة(٨) ﴿رأيت﴾ نعيماً لا يوصف ﴿وملكاً كبيراً﴾ قال مقاتل والكلبي: هو أن رسول رب العزة من الملائكة لا يدخل عليهم(١) إلا بإذنهم(١)(١١) ﴿عاليهم(١١) ثياب(١١) سندس ويجوز أن تكون نصباً على الحال من

(١) في سورة الواقعة عند الآية رقم ١٧. (٢) ساقطة من أ. (٣) في د في اللؤلؤ

(٤) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٣٦ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٣٤/٩ ومعالم التنزيل ٤/ ٤٣٠ وتفسير ابن جزي ٨١٦ وزاد المسير ٨/ ٤٣٩.

(٥) في أ فلو.

(٦) انظر لسان العرب مادة (نش). والمفردات مادة (نش) ص ٤٨٢. والجامع لأحكام القرآن ٦٩٣٤/٩، ٦٩٣٥. ومعالم التنزيل ٤٣٠/٤. وزاد المسير ٤٣٩/٨.

(٧) ساقطة من أ. (٨) ساقطة من ب. (٩) في أ عليه. (١٠) في أ باذنه.

(١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٩٣٥ ومعالم التنزيل ٤/ ٤٣٠ وزاد المسير ٤٣٩/٨ وتفسير ابن جزي ٨١٦.

(١٢) اختلف في (عاليهم) فقرأ عمرو بن عباس والحسن ومجاهد والجحدري وأهل مكة وجمهور السبعة عاليهم بفتح الياء وابن عباس بخلاف عنه والاعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن ونافع وحمزة بسكونها وهي رواية أبان عن عاصم وقرأ ابن مسعود والاعمش وطلحة وزيد بن علي بالياء مضمومة وعن الأعمش وأبان أيضاً عن عاصم بفتح الياء وقرأ عليهم حرف جر ابن سيرين ومجاهد وقتادة وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيصا وقرأت عائشة رضي الله عنها علتهم بتاء التأنيث فعلاً ماضياً فثياب فاعل ومن قرأ بالياء مضمومة فمبتدأ خبره ثياب ومن قرأ عليهم حرف جر فثياب مبتدأ ومن قرأ بنصب الياء وبالتاء الساكنة فعلى الحال وهو حال من المجرور في ويطوف عليهم من الحال الطوف عليهم والعامل يطوف.

وقال الزمخشري وعاليهم بالنصب على أنه حال من الضمير في يطوف عليهم أو في حسبتهم أي يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب أو حسبتهم لؤلؤا عالياً لهم ثياب ويجوز أن يراد رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب انتهى إما أن يكون حالاً من الضمير في حسبتهم فإنه لا يعني إلا ضمير المفعول وهذا عائد على ولدان ولذلك قدر عاليهم بقوله عالياً لهم أي للولدان وهذا لا يصح لأن الضمائر الآتية بعد ذلك تدل على أنها للمطوف عليهم من قوله وحلوا سقاهم وإن هذا كان لكم جزاء وفك الضمائر يجعل هذا كذا وذاك كذا مع عدم الاحتياج والاضطرار إلى ذلك لا يجوز وأما جعله حالاً من محذوف وتقديره أهل نعيم فلا حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف وثياب مرفوع على الفاعلية بالحال. وقال ابن عطية: ويجوز في النصب في القراءتين أن يكون على الظرف لأنه بمعنى فوقهم انتهى وعال وعالية اسم فاعل فيحتاج في إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك أو عاليتك ثوب. انظر جامع البيان ٢٩/ ١٣٦، ١٣٧ والنشر ٢/ ٣٦ والإتحاف ص ٤٢٩ والبحر المحيط من كلام العرب عاليك أو عاليتك ثوب. انظر جامع البيان ٢١٩/ ١٣٠٠، ١٣٧ والنشر ٢/ ٣٦ والإتحاف ص ٤٢٩ والبحر المحيط المعرب عالي القرآن للزجاج ١٠١ ومعاني القرآن للفراء ٢١٨ ١٨٠ ٢١٨.

(١٣) قرأ الجمهور (ثياب) بغير تنوين على الإضافة إلى سندس. انظر البحر المحيط ٨/٣٩٩.

(١٤) السندس: هو البزيون، قال المفسرون في السندس: إنه رقيق الديباج ورفيعه وقال الليث: السندس ضرب من البزيون يتخذ من المرغوي ولم يختلف أهل اللغة في أنه معرب وقيل: السندس ضرب من البرود. انظر لسان العرب مادة «سندس»

قوله (۱) ﴿ جزاهم بما صبروا﴾ ومن أسكن الياء كان في موضع رفع بالابتداء وخبره ﴿ ثياب سندس (۲) ﴾ خضر بالرفع صفة لقوله ﴿ ثياب ﴾ وبالخفض صفة لقوله ﴿ سندس ﴾ وهو إن كان واحداً أريد به الجنس ﴿ إستبرق (۲) ﴾ (٤) فيه الجر والرفع أيضاً فالجر من حيث عطف على السندس ومن رفع أراد العطف على الثياب وهذه الآية مفسرة في سورة الكهف (٥) . ﴿ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ قال الفراء: يقول طهور ليس بنجس كما كانت في الدنيا مذكورة بالنجاسة (١) . والمعنى أن ذلك الشراب طاهر ليس كخمر الدنيا. قال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غش وغل وحسد (٧) . وقال أبو قلابة (٨) وإبراهيم : يؤتون بالطعام فإذا كان آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتضمر بذلك بطونهم ويغيض عرق من جلودهم مثل ربح المسك (٩) . ﴿إن هذا ﴾ يعني ما وصف من نعيم أهل (١) الجنة ﴿ كان لكم (١١) جزاء ﴾ بأعمالكم ﴿ وكان سعيكم ﴾ عملكم في الدنيا بطاعة الله ﴿ مشكوراً ﴾ قال عطاء: يريد شكرتكم عليه وأثبتكم أفضل الثواب (١٦) قوله (١٣) :

في د قولهم.

ر؟ ي ركا (٢) قرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة عليهم (ثياب سندس خضر واستبرق) برفع الثلاثة برفع (سندس) بالصفة لأنه جنس كما تقول ثوب حرير تريد من حرير. انظر البحر المحيط ٣٩٩/٨، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) اختلف في (خضر وإستبرق) فنافع وحفص بالرفع فيهما فرفع خضر على النعت لثياب واستبرق نسقاً على ثياب على حذف مضاف أي وثياب إستبرق وافقهما الحسن لكنه بغير تنوين في إستبرق وهمزة القطع وقرأ ابن كثير وأبو بكر بخفض الأول ورفع الثاني فخضر نعت لسندس وفيه وصف المفرد بالجمع وأجازه الأخفش وأجيب عنه بأنه اسم جنس وقيل جمع لسندسة واسم الجنس يوصف بالجمع قال تعالى «السحاب الثقال» (وإستبرق) نسق على ثياب على ما مر وافقهما ابن محيصن إلا أنه لم ينونه وعنه بخلف وصل همزة القطع وقرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب برفع الأول وخفض الثاني فخضر نعت لثياب وإستبرق نسق على سندس أي ثياب خضر من سندس ومن إستبرق وافقهم اليزيدي وقرأ حمزة والكسائي وخلف بخفضهما فخضر نعت لسندس على مامر وإستبرق نسق على سندس وافقهم الأعمش. انظر الإتحاف ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) وإستبرق: الإستبرق هو غليظ الديباج وهو معرب. انظر لسان العرب مادة (سندس).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الآية ٥٣ من سورة الدخان.

<sup>(</sup>٦) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٢١٩.

<sup>(</sup>V) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٩٣٨/٩ ومعالم التنزيل ٤٣٠/٤، ٣١.

<sup>(</sup>A) أبو قلابة هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم أبو قلابة الرقاشي، الضرير، الحافظ، قال عنه أبو داود: رجل صدق أمين مأمون كتبت عنه بالبصرة وقال أبو جعفر الطبري ما رأيت أحفظ منه توفي سنة ست وسبعين ومائتين. انظر التهذيب ٨/٤٧٤.

<sup>(</sup>٩) انظر الجامع لأحكام القرآن ٦٩٣٨/٩ ومعالم التنزيل ٤٣٠/٤، ٤٣١ وزاد المسير ٨/٤٤٠.

<sup>(</sup>۱۰) من ب.

<sup>(</sup>١١) في ب لهم.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٩/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٣٨/٩ ومعالم التنزيل ٢٩٣١/٤ وزاد المسير ٨/٤٤٠.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

﴿إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً عني فصّلناه في الإنزال فلم (١) ننزله جملة واحدة ﴿فاصبر لحكم ربك مفسر في مواضع (٢) ﴿ولا تبطع منهم من مشركي مكة ﴿آثما ﴾ يعني عتبة بن ربيعة ﴿أو كفوراً ﴾ يعني الحوليد بن المغيرة قالا له: ارجع عن هنذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج ﴿واذكر اسم ربك اذكره بالتوحيد في الصلاة ﴿بكرةً (٣) وأصيلاً (٤) ﴾ يعني الفجر والعصر ﴿ومن الليل فاسجد له ﴾ يعني المغرب والعشاء ﴿وسبحه ليلاً طويلاً ﴾ يعني التطوع بعد المكتوبة. ﴿إن هؤلاء ﴾ يعني كفار مكة ﴿يحبون العاجلة ﴾ الدار العاجلة وهي الدنيا ﴿ويذرون (٥) وراءهم ﴾ يعني أمامهم ﴿يوماً ثقيلاً ﴾ عسيراً شديداً والمعنى يتركونه فلا يؤمنون به ولا يعملون له ثم ذكر قدرته فقال ﴿نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ﴾ الأسر شدة الخلق يقال: شدد (٢) الله أسر فلان أي قوى خلقه قال الحسن: يعني أوصالهم بعضاً إلى بعض بالعروق والعصب (٧). وروي عن مجاهد أنه قال في تفسير الأسر الشرج يعني موضعي مصرفي البول والغائظ إذا خرج الأذى تقبضتا (٨). ﴿وإذا شئنا أمثالهم تبديلاً ﴾ إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلاً منهم.

إِنَّ هَلَاهِ عَنَّذَكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ٱتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَلَ الطَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾ عَكِيمًا ﴿ يُنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾

﴿إِن هذه ﴾ السورة ﴿تذكرة ﴾ تذكير وموعظة (٩) ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً ﴾ بالإيمان والبطاعة ﴿وما تشاؤون ﴾ السبيل ﴿إِلا أَن يشاء الله ﴾ ذلك لكم قال الزجاج: أي لستم تشاؤون إلا بمشيئة الله (١٠) ﴿يدخل من يشاء في رحمته ﴾ قال عطاء: من صدق نيته أدخله جنته ﴿والظالمين ﴾ المشركين من كفار مكة ﴿أعد لهم عذاباً أليماً ﴾.

<sup>(</sup>١) في أ ولم .

<sup>(</sup>٢) سبق تفسيرها في سورة الطور عند الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) بكرة: أي أول النهار. انظر المفردات مادة (بكر) ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) أصيلًا: أي آخر النهار. انظر المفردات مادة (أصل) ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) يذرون: أي يدعون.

<sup>(</sup>٦) في د شد.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٣٩ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٦٩٤٢، ومعالم التنزيل ٤/ ٤٣١ وتفسير ابن جزي ٨١٦ وزاد المسير ٨/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٨) انظر الجامع لأحكام القرآن ٢٩٤٢/٩ ومعالم التنزيل ٢٩١/٨.

<sup>(</sup>٩) في د وعظة.

<sup>(</sup>١٠) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ٢٧٥.



## [خمسون آية]<sup>(٣)</sup> مكيّة

أخبرنا أبو محمد (٤) بن علي الخفاف أنا عمرو محمد بن جعفر [بن مطر] (٥) بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة: والمرسلات(٦) كتب ليس من المشركين(٧).

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ١ فَالْعَصِفَتِ عَصْفًا ١ وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا ١ فَالْفَرْوَتِ فَرَقًا ١ فَأَلْمُلْقِينَتِ ذِكًّا ١ عَضْفًا نُذُرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآهُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُفِنَتُ آلِ لِأَي يَوْمٍ أُجِلَتَ آلِ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ آلِ وَمَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ آلَ وَمَيْ لِلْمُكَذِبِينَ آلَ

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿والمرسلات عرفاً﴾ يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس ﴿فالعاصفات عصفاً﴾ يعني الرياح الشديدة الهبوب ﴿والناشرات نشراً﴾ يعني الرياح التي تأتي بالمطر وهي تنشر السحاب ﴿فالفارقات فرقاً﴾ يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقال مجاهد: هي الريح تفرق بين السحاب

وقال قتادة: هي آي القرآن فرقت بين الحق والباطل والحلال والحرام<sup>(٩)</sup> . وهو قول الحسن<sup>(١٠)</sup> ﴿فالملقيات ذكراً ﴾ يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء ﴿عذراً أو نذراً ﴾ أي للاعذار أو الانذار(١١) ومن أول السورة إلى هاهنا أقسام ذكرها الله تعالى على قوله ﴿إنما توعدون﴾ أي من أمر [الساعة والبعث ﴿لواقع﴾ لكائن ثم ذكر متى يقع فقال: ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طَمَّسَتُ مَحِي نُورِهَا ﴿ وَإِذَا ] (١٢) السَّمَاء فرجتَ ﴾ شقت ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نسفتَ ﴾ قلعت من مكانها كقوله تعالى(١٣٠): ﴿ينسفها ربي نسفاً ١٤٠٪﴾ ﴿وإذا الرسل أقتت(١٥٠)﴾ الهمزة في(١٦١) أقتت بدل من الواو المضمومة وكل واو

> (٤) في أ أبو سعد. (١) من ب، د.

(٥) ساقطة من أ. (٢) ساقطة من د.

(٧) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر). (٦) في ب المرسلات. (٣) ما بين المعقوفين من أ.

(٨) انظر الجامع لأحكام القرآن ٩/٦٤٦٦ ومعالم التنزيل ٤٣٢/٤ وزاد المسير ٨/٤٤٦.

(٩) انظر جامع البيان ١٤٢/٢٩ والجامع لأحكام القرآن ١٩٤٦/٩ ومعالم التنزيل ٤٣٢/٤.

(۱۲) ما بين المعقوفين ساقط من د. (١٠) انظر المراجع السابقة.

(١٤) سورة طه آية ١٠٥. (۱۳) من أ. (۱۱) في ب لإنذار. (١٥) اختلف في (أقتت) فأبو عمرو بواو مضمومة مع تشديد القاف على الأصل لا أنه من الوقت والهمزة بدل من الواو وافقه اليزيدي. وقرأ

ابن وردان وابن جماز من طريق الهاشمي عن إسماعيل بالواو وتخفيف القاف (وروى) الدوري عن إسماعيل عن ابن جماز بالهمزة والتشديد وبه قرأ الباقون. انظر الاتحاف ٤٣٠، والنشر ٣٩٦/٢ والتحبير ١٩٦ ومعاني القرآن للفراء ٢٢٢/٣.

(١٦) في أ. من.

انضمت وكانت ضمتها لازمة جاز إبدالها بالهمزة (۱) كقولهم: (أجوه وأدور) (۲) ومن (۳) قرأ بالواو فهو على الأصل ولم يبدله (٤) والمعنى جمعت لوقتها وهو يوم القيامة ليشهدوا على الأمم وهو قوله: ﴿لَي يوم أجَّلت﴾ أي أخرت وضرب لهم الأجل لجمعهم يعجب العباد من ذلك اليوم. ثم بين فقال: ﴿ليوم الفصل﴾ قال ابن عباس: يوم يفصل الرحمن بين الخلائق (٥) ثم عظم ذلك اليوم فقال ﴿وما أدراك (٦) ما يوم الفصل﴾ ثم ذكر حال الذين كذبوا بذلك اليوم فقال ﴿وما أدراك (٦) ما يوم الخالية فقال:

أَلَة نُهَلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ مُنَّ مُنْتِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمَالُ يَوْمَ إِلِهَ كَذَبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ كَذَبِينَ ﴾ أَلَة نُهُ اللَّهِ وَمَا لَهُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

وألم نهلك الأولين قال مقاتل: يعني بالعداب في الدنيا حين كذبوا رسلهم (٧) وثم نتبعهم الآخرين » يعني كفار مكة حين كذبوا بمحمد و كذلك الذي فعلنا بمن تقدم من الأمم ونفعل بالمجزمين بالمكذبين من أهل مكة ثم ذكر بدو خلقهم فقال: وألم نخلقكم من ماء مهين يعني النطفة وفجعلناه في قرار مكين يعني الرحم وإلى قدر معلوم يعني مدة الحمل وفقدرنا قال الكلبي: يعني خلقه كيف يكون قصيراً أو طويلاً ذكراً أو أنثى وفيه قراءتان التخفيف والتشديد (٨). قال الفراء: والمعنى فيهما واحد (١١). ومعنى (فنعم القادرون المقدرون ثم بين لهم صنعه ليعتبروا فيوحدوه فقال: وألم نجعل الأرض كفاتا معنى الكفت في اللغة الضم والجمع يقال: كفت الشيء إذا ضمه وجمعه ومن هذا يقال للجراب والقدر: كفت (١١). قال الفراء: تكفتهم (١٦) أحياء على (١٦) ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم أمواتاً في بطنها أي تحوزهم (١٤). وهو قوله: وأحياء وأمواتا وهذا قول جماعة المفسرين (١٥) (وجعلنا فيها رواسي المبالاً ثوابت وشامخات عاليات وكل عال فهو شامخ وأسقينكم ماء فراتا وتقدم [تفسير هذا]

<sup>(</sup>١) في أ بالهمز.

<sup>(</sup>۳) في د من. (٤) في د يبدل.

<sup>(</sup>٢) في ب أجؤر وأدؤر.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٩ /٢٩ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٤٩/٩ وتفسير ابن جزيّ ٨١٨.

<sup>(</sup>٦) في أ أدراك.

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٢٩ /١٤٤.

<sup>(</sup>٨) اختلف في (قدرنا) فنافع والكسائي وأبو جعفر بتشديد الدال من التقدير وافقهم الحسن والباقون بالتخفيف من القدرة. انظر الإتحاف ٤٣٠ والنشر ٣٩٧/٢ والتحبير ١٩٦ والبحر المحيط ٤٠٦/٨.

<sup>(</sup>٩) في أ وقال.

<sup>(</sup>١٠) انظر معاني القرآن للفراء ٢٢٣/٣.

<sup>(</sup>١١) انظر لسان العرب مادة (كفت).

<sup>(</sup>۱۲) في ب، د يريد تكفتهم.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢٢٤/٣.

<sup>(</sup>١٥) قاله ابن عباس والشعبي ومجاهد وقتادة. انظر جامع البيان ٢٩/١٤٥.

<sup>(</sup>١٦) في ب تفسيره .

<sup>(</sup>۱۷) سورة الفرقان (۵۳).

مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث (١). قال الله تعالى (٢) ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ أي بالبعث ثم ذكر ما يقال لهم في الآخرة فقال:

ٱنطَلِقُوٓا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ ۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ انطَلِقُوٓا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴿ لَا لَكَظِلِهِ وَلَا يُعْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا لَهُمْ اللَّهُ مِعَالَتُ صُفْرٌ ﴿ وَمَالَتُ صُفْرٌ ﴿ وَمَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ هَا لَمُعَلَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَهِ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) [ تقول لهم الخزنة : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ] (١) في الدنيا وانطلقوا إلى ظل) من دخان نار جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرق وهو قوله (ذي ثلاث شعب) فكونوا فيه (١) إلى أن يفرغ من الحساب ثم وصف ذلك الظل فقال: (لا ظليل) لا يظل من الحر (ولا يغني من اللهب (٥) لا يدفع عنهم حر عنكم من حره شيئاً قال الكلبي: لا يرد لهب جهنم عنكم والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب. ثم وصف النار فقال: (إنها ترمي بشرر كالقصر) يقال شررة وشرر وهي ما تطاير من النار متفرقاً. والقصر البناء العظيم كالحصن ثم شبهه (١) في لونه بالجمالات الصفر فقال: (كأنه جمالات صفر) وهي (١) جع جمال من قرأ جمالة (١) فهو جمع جمل كما قالوا: حجر (٩) وحجارة والصفر معناها (١١) السود في قول المفسرين (١١) قال الفراء: الصفر سود الإبل لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة لذلك سمت العرب سود الإبل صفرا (١١). قوله (١١): (هذا يوم لا ينطقون) قال المفسرون (١١) أن في يوم (١٥) القيامة مواقف ففي بعضها يختصمون ويتكلمون وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون أخبرنا (١١) أبو عمرو بن المروزي فيما كتب إلي (١١) أن أبا الفضل الحدادي أخبرهم عن محمد

(٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٩٥٣/٩.

<sup>(</sup>٤) في ب فيها.

<sup>(</sup>٥) اللهب: اللهب واللهيب واللهاب واللهبان: اشتعال النار إذا خلق من الدخان. وقيل: لهيب النار حرها. انظر لسان العرب مادة (لهب).

<sup>(</sup>٦) في ب شبه.

<sup>(</sup>٧) في ب وهو.

<sup>(^)</sup> اختلف في (جمالات) فحفص وحمزة والكسائي وخلف بكسر الجيم بلا ألف بوزن رسالة وافقهم الأعمش جمع جمل كحجر وحجارة وقيل: اسم جمع وقرأ رويس بضم الجيم وبألف بعد اللام وهي الحبال الغليظة من حبال السفينة والباقون بكسر الجيم مع الألف على الجمع وهي الإبل إما جمعاً لجمالة القراءة الأولى أو لجمال فيكون جمع الجمع. انظر الإتحاف ٤٣١ والنشر ٣٩٧/٣ والتحبير ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٩) في د حجار.

<sup>(</sup>١١) قـاله الحسن وقتادة انظر جامع البيان ٢٩/٧٢، ١٤٨ وتفسير عبد الرزاق ١١٨٩/٣ وفتح الباري ٦٨٧/٨.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٢٥٠.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(18)</sup> قاله عكرمة وابن عباس والحسن. انظر تفسير ابن مجاهد ٧١٧/٧، ٧١٨ وجامع البيان ١٤٩/٢٩، ١٤٩ والجامع لأحكام القرآن ٩/٧٥٧.

<sup>(</sup>١٥) من أ. أخبرني.

ابن يزيد أنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال: جاء رجل إلى عكرمة (۱) فقال: أرأيت قول الله تعالى فهذا يوم لا ينطقون و وقوله (۲) «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال إنها مواقف منها فتكلموا واختصموا ثم ختم على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم فحينئذ لا ينطقون وهو قوله: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾. وهذا يوم الفصل بين أهل الجنة والنار ﴿جمعناكم ﴾ يعني مكذبي هذه الأمة ﴿والأولين ﴾ الذين كذبوا أنبياءهم ﴿فإن كان لكم كيد فكيدون ﴾ قال مقاتل: يقول: إن (۱) كانت (١) لكم حيلة فاحتالوا لانفسكم (٥). ثم ذكر المؤمنين (١) فقال: إِنَّ ٱلمُنتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ إِنَى وَفَرَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ أَنَى كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَاً بِمَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ اللهَ إِنَّا كُذَالِكَ

إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هِنِيَّا بِمَا كَنتُم تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ بَغَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلُّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ تُكُوا وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ ﴿ وَيَلُّ يُوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ فَعَالًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ ﴿ وَيَلُّ يُومَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيُلُ يُومَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَا يَكُمُ مِنْ مَعْدَاهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ وَيُلُ يُومَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَا إِنَّا مَا يُرَامُنُونَ اللَّهُ وَمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وَيُلُ يُومَيِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَاللَّا إِنَّاكُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللَّهُ اللَّالِيلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿إِن المتقين في ظلال﴾ الشجر وظلال أكنان(٧) القصور ﴿وعيون﴾ ماء ﴿وفواكه مما يشتهون﴾ ويقال لهم ﴿كلوا واشربوا هنيئاً (٨) بما كنتم تعملون في الدنيا بطاعتي ثم قال لكفار مكة ﴿كلوا وتمتعوا قليلاً ﴾ أي في الدنيا إلى منتهى آجالكم ﴿إِنكم مجرمون مشركون بالله ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ﴾ إذا أمروا بالصلوات الخمس (٩) لا يصلون ﴿فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ يقول: إن لم يصدقوا بهذا القرآن فبأي كتاب يصدقون ولا كتاب بعد القرآن.

<sup>(</sup>١) عكرمة هو: عكرمة بن إبراهيم الأزدي كنيته أبو عبد الله كان ممن يقلب الأخبار ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به. سئل عنه إبراهيم الأزدي فقال: ليس بشيء. انظر المجروحين لابن حبان ١٨٨/٢.

<sup>(</sup>۲) في د وهو قوله.

**<sup>(</sup>٣) في ب فإن**.

<sup>(</sup>٤) في ب، د کان.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) في أ المؤمن.

<sup>(</sup>٧) أكنان: الكن والكنة والكنان: وقاء كل شيء وستره. وكل ما يرد الحر والبر من الأبنية والمساكن. والكن أيضاً: كل شيء وقى شيئاً فهو كنة وكنانة، والفعل في ذلك كننت الشيء أي جعلته في كن. وكن الشيء يكنه كنا وكنوناً وأكنه وكننه ستره. انظر المفردات مادة (كنن) ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٨) هنيئًا: الهنيء كل ما لا يلحق فيه مشقة ولا يعقب وخامة وأصله في الطعام يقال هنيء الطعام فهو هنيء.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ. انظر المفردات مادة «هنأ» ص ٥٤٦.



أخبرنا أبو سعد محمد بن على الحيري[أنا أبو عمرومحمد بن جعفر الحيري] (١) بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة ﴿عم يتساءلون﴾ سقاه الله [عز وجل] (٥) برد الشراب يوم القيامة(١). بسم الله الرحمن الرحيم

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ۞ الَّذِى هُرُ فِيهِ مُغَنَلِفُونَ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُوَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَوْ يَحْعَلِ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَكَادًا ۞ وَخَلَقَن كُو الَّذِي هُرُ فِيهِ مُغَنِلِفُونَ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُوَعَلَنَا الْقَادُ إِلَى اللَّهُ ال

﴿عم يتساءلون﴾ أصله عن ما فأدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما كقولهم: فيم وبم. قال المفسرون: لما بعث رسول الله ﷺ وأخبرهم بتوحيد الله والبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد (صلى الله عليه وسلم)(٧) وما الذي أتى به فأنزل الله [عز وجل](٨) ﴿عم يتساءلون﴾(٩).

قال الزجاج: اللفظ لفظ استفهام والمعنى تفخيم القصة كما تقول أي شيء زيد؟(١١) إذا عظمت شأنه(١١). ثم ذكر أن يسألهم عما ذا فقال (عن النبإ العظيم) وهو القرآن في قول الجميع(١١). ومعناه الخبر العظيم الشأن لأنه ينبىء على التوحيد وتصديق الرسول والخبر عما يجوز وعما لا يجوز وعن البعث والنشور وقال الضحاك: يعني نبأ يوم القيامة(١٣). ويدل على أن المراد به القرآن قوله: (الذي هم فيه مختلفون) وذلك أنهم اختلفوا في القرآن فجعله

(٥) من د.

(١) ساقطة من أ.

(٢) في أعم يتساءلون.(٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٦) لم يعثر له على أثر وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٧) من أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٨) في ب تعالى .

<sup>(</sup>٩) قاله الحسن وابن عباس. انظر جامع البيان ٢/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٢٩٦١/٩ ومعالم التنزيل ٢٣٦/٤ والدر المنثور ٢٠٥٠٦.

<sup>(</sup>١٠) في أ تويد. (١١) انظر معالم التنزيل ٤٣٦/٤ وفتح القدير ٣٦٢/٥.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٩٠ ومعالم التنزيل ٤٣٦/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٦٢/٤ والدر المنثور ٢/٥٠٣.

<sup>(</sup>۱۳) انظر جامع البيان ۳/۳۰.

بعضهم سحراً وبعضهم كهانة (١) وشعراً وبعضهم أساطير (٢) الأولين ثم أوعد الله من كذب بالقرآن فقال: ﴿كلا﴾ وهو(٣) نفي لاختلافهم أي ليس الأمر على ما قـالوا ﴿سيعلمـون﴾ عاقبـة تكذيبهم حين تنكشف الأمـور ﴿ثم كلا سيعلمون﴾ وعيد على أثر وعيد ثم ذكر صنعه ليعرفوا توحيده فقال: ﴿أَلُّم نَجِعُلُ الأَرْضُ مَهَاداً﴾ فراشآ وبساطآ ﴿والجبال أوتاداً ﴾ للأرض حتى لا تميد أخبرنا أبو بكر محمد بن على الواعظ أنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب الشيباني نا حامد بن أبي حامد المقرى و(٤) نا إسحاق بن سليمان نا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: لما أراد الله(٥) أن يخلق(٦) الخلق مد الأرض حتى بلغت ما شاء الله من الطول والعرض قال: وكانت هكذا(٧) تميد وأراني ابن عباس بيده هكذا(٨) وهكذا قال: فجعل الله ﴿الجبال أوتاداً ﴾ وكان أبو قبيس (٩) من أول جبل وضع على (١٠) الأرض.

﴿وخلقناكم أزواجاً﴾ ذكراناً وإناثاً ﴿وجعلنا نومكم سباتاً﴾ قال الزجاج: السبات هو(١١): أن ينقطع عن الروح والحركة في بدنه أي جعلنا نومك راحة لكم (١٢). وقال أبن الأنباري: جعلنا نومك قطعاً لأعمالكم لأن أصل السبت القطع(١٣) ﴿ وجعلنا الليل لباساً ﴾ ساتراً بظلمته ستر اللباس من الثوب ﴿وجعلنا النهار معاشاً ﴾ المعاش العيش وكل شيء يعاش به فهو معاش والمعنى وجعلنا(١٤) النهار مبتغى(١٥) معاش أو مطلب معاش قال عطاء عن ابن عباس:يريد تبتغون فيه من فضل ربكم (١٦) وما قسم لكم فيه من رزقه (١٧) ﴿ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ﴾ (١٨) يريد سبع سموات غلظ كل واحدة مسيرة خمسمائة عام ﴿وجعلنا سراجاً وهاجاً ﴾ (١٩) يعني الشمس قال الزجاج (٢٠) : الوهاج الوقاد وهو الذي وهج، يقال: وهجت تهج (٢١) وهجاً ووهجاناً.

(٧) في ب هكذي.

(٥) ساقطة من أ.

(٨) في ب هكذي.

(٦) في ب، د يخلق [الله].

(٩) أبو قبيس: اسم الجبل المشرف على مكة وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما أبو قبيس من شرقها وقعيقعان من غربها قيل: سمي باسم رجل من مذجح كان يكني أبا قبيس انظر معجم البلدان ١/٠٨.

(۱٤) في ب، د جعلنا.

(١٠) في أ في .

(١٥) في ب مسعى.

(١١) من ب.

(١٦) في ب الله.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٦/٣١ ومعالم التنزيل ٤٣٧/٤ ولسان العرب مادة (سبت).

(۱۳) انظر لسان العرب مادة (سبت). (۱۷) انظر جامع البيان ۴۰/٤.

(١٨) شدادآ: الشد العقد القوي يقال: شددت الشيء قويت عقده. انظر المفردات مادة شد ص ٢٥٦.

(١٩) سراجا: السراج الزاهر بفتيلة ودهن ويعبر به عن كل مضيء. انظر المفردات مادة (سرج) ص ٢٢٩.

(۲۰) انظر معانى القرآن ٥/٢٧٢.

<sup>(</sup>١) كهانة: الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن، والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك. ويقال: كهن فلان كهانة إذا تعاطى ذلك وكهن إذا تخصص بذلك انظر المفردات مادة (كهن) ص ٤٤٣، ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الأساطير: الأباطيل. والأساطير أحاديث لا نظام لها. واحدتها إسطار وإسطيرة بالكسر، وأسطر وأسطيرة وأسطور وأسطورة، بالضم. انظر اللسان مادة (سطر).

<sup>(</sup>٣) في ب وهي .

<sup>(</sup>٤) حامد بن أبي حامد المقرىء : لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الرجال ولكن وجدت أن الحاكم صحح حديثه في أكثر من موضع وأقره الذهبي على التصحيح وقد وجدت ذلك في المواضع الآتية: كتاب العلم وكتاب الجمعة وكتاب الدعاء. انظر المستدرك للحاكم 1/911, 747, 170.

<sup>(</sup>٢١) ساقطة من أ.

قال مقاتل: جعل فيه نوراً وحراً والوهج يجمع النور والحرارة ﴿وأنزلنا من المعصرات﴾ قال مجاهد ومقاتل [والكلبي وقتادة] (١): يعني الرياح (٢). وقال (٣) الأزهري (٤): هي الرياح ذوات الأعاصير ومن معناه الباء كأنه قال بالمعصرات وذلك أن الريح تستدر المطر.

وقال أبو العالية والربيع والضحاك: هي السحاب (٥) وهي (٦) رواية الوالبي عن ابن عباس (٧). قال الفراء: المعصر السحابة التي تتجلب المطر وقوله (ماء ثجاجاً) أي صباباً (٨) يقال: ثج الماء يشج ثجوجاً إذا انصب. (لنخرج به) أي (٩) بذلك الماء (حباً (١١) وهو ما يأكله الناس (ونباتاً) ما تنبته الأرض مما يأكل الناس (١١١) والأنعام (وجنات ألفافاً) ملتفة من الشجر واحدها لف بالكسر وقال أبو العباس: واحدها لفا وجمعها لف. ثم يجمع ألفافاً.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْواَجًا ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبُواَبًا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْمَائَةُ مَرَابًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّ

﴿إِن يوم الفصل﴾ يوم القضاء بين الخلق ﴿كان ميقاتاً﴾ لما وعد الله من الثواب والعقاب ﴿يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ﴾ زمرآ (١٣) من كل مكان للحساب ﴿وفتحت السماء ﴾ لنزول الملائكة ﴿فكانت أبواباً ﴾ أي (١٣) ذات أبواباً .

﴿وسيرت الجبال﴾ عن أماكنهم ﴿فكانت سراباً﴾ أي هباء منبئاً لعين الناظر كالسراب بعد شدتها وصلابتها ﴿إن جهنم كانت مرصاداً﴾ قال الزهري: المرصاد المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو. وقال المبرد(١٤): مرصاداً يرصدون به أي هو معد لهم يرصد بها خزنتها الكفار ثم بين أنها مرصاد لمن فقال: ﴿للطاغين﴾ قال ابن عباس: للمشركين الضالين ﴿مآباً﴾ مرجعاً يرجعون إليه. ﴿لابثين فيها﴾، وقرأ حمزة ﴿لبثين فيها﴾ (٥٥) وهما بمعنى واحد مثل

<sup>(</sup>١) في د وقتادة والكلبي.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة (عم يتساءلون) ۱۳۳/۷ وتفسير مجاهد ۷۱۹/۲ وجامع البيان ٤/٣٠ ومكارم الأخلاق للخرائطي ص ٨٦ ط السلفية بمصر سنة ١٣٥٠ هـ.

**<sup>(</sup>۳)** في ب، د قال.

<sup>(</sup>A) في أصبا.

<sup>(</sup>٩) من ب.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) انظر النهاية مادة (عصر) ١٥/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٠٠، ٥.

<sup>(</sup>٦) في ب وهو.

<sup>(</sup>V) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٢) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير (عم يتساءلون).

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٤) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٦٦٨ وزاد المسير ٧/٩ وفتح القدير ٣٦٦/٥.

<sup>(</sup>١٥) من أ.

طمع وطامع وفره وفاره (١) ﴿ أحقاباً ﴾ (٢) واحدها حقب وهو ثمانون سنة (٣). وقد مضى الكلام فيه (٤). قال المفسرون الحقب الواحد بضع وثمانون سنة السنة ثلثماثة وستون يوما اليوم ألف سنة من أيام الدنيا (٥). وقال الحسن: لم يجعل الله لأهل النار مدة بل قال: أحقاباً فو الله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر (٢) كذلك إلى الأبد (٧) أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن التاجر أنا أبو محمد كوهي بن الحسن (٨) نا محمد بن هارون الحضرمي نا زياد بن أبي زياد هو البصري (٩) نا سليمان بن مسلم (١٠) نا سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «ولا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقاباً. والحقب بضع وستون (١١) سنة والسنة ثلثمائة وستون يوماً كل يوم كألف سنة مما تعدون فلا يتكلن على أن يخرج من النار (١٧). أخبرنا أبو محمد بن عمر الخشاب أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا عبد الرحمن بن صالح الأودي نا الحكم بن ظهير (١٣) عن السدي عن مرة عن عبد الله رفعه قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في البثون في البثون في البثون في البثون في البثون في البثون في المنا بن عباس: يريد النوم والماء.

<sup>(</sup>١) اختلف في (لابثين) فحمزة وروح بلا ألف يحمله على الصفة المشبهة وهي تدل على الثبوت. فاللبث الذي صار له اللبث سجية كحذر وفرح وافقهما الأعمش والباقون بالألف اسم فاعل من لبث. انظر النشر ٣٩٧/٢ والتحبير ١٩٦ والإتحاف ٤٣١ ومعاني القرآن للفراء ٣٢/٣ والبحر المحيط ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) أحقاباً: قيل جمع الحقب أي الدهر. انظر المفردات مادة (حقب).

<sup>(</sup>۳) في ب، د في الحقب.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف (٦٠).

<sup>(°)</sup> ممن قال ذلك: علي بن أبي طالب وهلال الهجري وأبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس. انظر تفسير ابن عباس ٣٧٩. وجامع البيان ٨/٣٠ والزهد لابن المبارك ص ٩٠ وتفسير عبد الرزاق ١١٩/٣ وتفسير القرآن العظيم ٤٦٣/٤.

<sup>(</sup>٦) في ب آخر [ثم آخر].

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٨/٣٠.

 <sup>(</sup>٨) أبو محمد كوهي بن الحسن هو: كوهي بن الحسن بن يوسف بن يعقوب بن كوهي أبو محمد القارسي. ثقة. توفي سنة ٣٩٣ هجرية.
 انظر تاريخ بغداد ٢١/٤٩٣، ٤٩٤.

<sup>(</sup>٩) زياد بن أبي زياد الجصاصى، أبو محمد الواسطى بصري الأصل، ضعيف من الخامسة انظر التقريب ١ /٢٦٧.

<sup>(</sup>١٠) سليمان بن مسلم: هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول. ثقة من الخامسة انظر التهذيب ٢١٨/٤ والتقريب ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>۱۱) في د وثمانون.

<sup>(</sup>١٢) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود. وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة «عم يتساءلون» ٢٠/١ و ورواه البزار عن أبي هريرة وفيه حجاج بن نصير وثقة ابن حبان وكان يخطىء ويهم وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة «عم يتساءلون» ١٣٣/٧ وجامع البيان ٨/٣٠. ورواه ابن عدي في ترجمة سليمان بن مسلم ٣/ ١٣٤ وقال منكر جداً وسليمان شبه مجهول (تعقب بأن الحديث أخرجه مسلم ضعيف جداً وله شواهد). قال السيوطى: وقد أورده في التفسير المأثور فمن أرادها فليراجعه انظر تنزيه الشريعة ٢/٣٨٦.

<sup>(</sup>۱۳) الحكم بن ظُهير الفزاري، أبو محمد، وكنية أبيه أبو ليلمي، ويقال: أبو خالد، متروك، رمي بالرفض واتهمه ابن معين. من الثامنة مات قريباً من سنة ۱۸۰ هـ. انظر التقريب ۱/۱۱.

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني وفيه الحكم بن ظهير وهو مجمع على ضعفه. انظر مجمع الزوائد كتاب صفة النار باب الخلود لأهل النار وأهل الإيمان في الجنة ١٩٦/١٠.

وقال مقاتل: لا يذوقون في جهنم برداً ينفعهم من حرها ولا شراباً ينفعهم من عطشها(۱) ﴿ إلا حميماً(۱) وغساقاً ﴾ (۱) تقدم تفسيرها(١) ﴿ جزاء وفاقاً ﴾ قال مقاتل: وافق عذاب النار الشرك لأنهما عظيمان فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار (٥). وقال الزجاج (١): أي جوزوا جزاء وفق أعمالهم. ثم أخبر عنهم فقال: ﴿ إنهم كانوا لا يرجون حساباً ﴾ لا يخافون أن يحاسبوا. والمعنى كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم يحاسبون (١) ﴿ وكذبوا بآياتنا ﴾ بما جاءت به الأنبياء ﴿ كذاباً ﴾ تكذيباً وفعال من مصادر التفعيل قال الفراء (٨): هي لغة فصيحة يمانية قال لي أعرابي منهم على المروة (٩) يستفتيني: الحلق أحب إليك أم القصار (١١). ﴿ وكل شيء أحصيناه كتاباً ﴾ أي وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ كقوله ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ (١١) ﴿ فذوقوا ﴾ أي فيقال لهم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون فلن نزيدكم إلا عذاباً .

## إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَابِقَ وَأَعْنَبًا ۞ وَكُوَاعِبَ أَثْرَابًا ۞ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلَا كِنَّهُ بَا ۞ جَزَاتَهُ مِن زَيِكَ عَطَآءً حِسَابًا ۞

﴿إِن للمتقين﴾ الذين لم يجعلوا لله شريكاً ﴿مفازاً﴾ فوزاً بالجنة ونجاة من النار ثم فسر ذلك الفوز فقال: ﴿حدائق وأعناباً﴾ (١٢) يعني أشجار الجنة وثمارها ﴿وكواعب﴾ (١٣) جواري تكتبت ثديهن ﴿أتراباً﴾ مستويات في السن ﴿وكأساً دهاقاً﴾ (١٤) ممتلئة أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا أبو محمد بن حيان نا أبو يحيى الرازي (١٥) نا سهل بن عثمان العسكري (١٦) نا مروان بن معاوية (١٧) عن يحيى بن ميسرة (١٨) عن مسلم بن نسطاس (١٩)

(٨) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٢٢٩.

(٦) انظر المعاني ٥/ ٢٧٤. (٧) في أ محاسبون.

(٩) المروة: جبل بمكة يعطف على الصفا. انظر معجم البلدان ١١٦/٥.

(١٠) في اللسان: قال الفراء: قلت لأعرابي يمني: القصار أحب إليك أم الحلق؟ يريد: التقصير أحب إليك أم حلق الرأس؟ اه. انظر لسان العرب مادة كذب وعبارة قال لي هنا تدلك على أن القائل ليس الفراء.

(۱۱) سورة «يس» آية ۱۲.

(١٢) حدائق: جمع حديقة وهي قطعة من الأرض ذات ماء سميت تشبيها بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها. انظر المفردات مادة (حدق) ص ١١١، ١١١.

(١٣) كواعب: جمع كاعب وهي الناهد، يقال كعبت الجارية تكعب كعوباً وكعبت تكعب تكعيباً ونهدت تنهد نهوداً. انظر اللسان مادة (كعب).

(١٤) دهاقاً: أي مملوءة أدهقت الكأس أي ملأتها. انظر النهاية مادة (دهق) ٣٧/٢.

(١٥) هو عبد الرحمن بن محمد بن مسلم الحافظ الكبير أبو يحيى الرازي. كان من الثقات توفي سنة ٢٩١هـ انظر تذكرة الحفاظ ٢/ ١٩٠-

(١٦) من أ.

<sup>(</sup>٢) الحميم: الماء الشديد الحرارة. انظر المفردات مادة (حم) ص ١٣٠.

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٩/٣٠.

<sup>(</sup>٣) الغساق: ما يقطر من جلود أهل النار. انظر المفردات مادة (غسق) ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) سبق تفسيرها عند الآية ٥٧ من سورة «ص».

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/١١٩١ وجامع البيان ٢١٠/٣٠.

<sup>(</sup>١٧) مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء القرادي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، حافظ الثامنة، مات سنة ١٩٣ هـ انظر التقريب ٢/٣٩٠.

<sup>(</sup>١٨) يحيى بن ميمون بن ميسرة قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس يحدث عنه غير يعلى عن عطاء. انظر اللسان ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>١٩) مسلم بن نسطاس روى عن عبيدة السلماني وأبي البختري روى عنه يحيى بن ميسرة نا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول أرى أنهما واحد وكان البخاري قد فرقهما. انظر الجرح والتعديل والتاريخ الكبير ٧٧٤/٧.

قال: دعا ابن عباس غلاماً فقال: اسقنا دهاقاً فجاء الغلام بها ملأى فقال ابن عباس: هذا الدهاق(). وقال سعيد بن جبير ومجاهد: هي المتتابعة(٢)أخبرنا عمرو بن أبي عمرو أنا جدي أنا محمد بن إسحاق الثقفي نا قتيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله ﴿وكأساً دهاقاً﴾ قال(٢): ممتلئة(٤) ﴿لا يسمعون فيها﴾ يعني في الجنة إذا شربوها ﴿لغوّا﴾ باطلاً من الكلام ﴿ولا كذاباً ﴾ ولا يكذب بعضهم بعضاقال ابن عباس: (٥) وذلك أن أهل الدنيا إذا شربوا الخمر تكلموا بالباطل وأهل الجنة إذا شربوا لم يتكلموا عليها بشيء يكرهه الله [عز وجل] وروي عن الكسائي التخفيف في هذه الأية (٢) قال الفراء: وهو حسن المعنى لا يكذب بعضهم بعضاً (٧).

قال أبو عبيدة الكذاب مخفف مصدر المكاذبة (^). وقال أبو علي (<sup>9)</sup>: هو مصدر كذب كالكتاب في مصدر كتب ﴿جزاء من ربك﴾ قال الزجاج ('¹): المعنى جازاهم بذلك جزاء وكذلك ﴿عطاء﴾ أي وأعطاهم عطاء ﴿حساباً﴾ قال أبو عبيدة: كافياً (¹¹) وقال ابن قتيبة: كثيراً يقال: أحسبت فلاناً أي أكثرت له وأعطيته ما يكفيه (١٢). قال الزجاج (١٣): أي في ذلك (١٤) الجزاء كل ما يشتهون.

رَّتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّمْنَ لِلْ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَقُومُ الرَّوْحُ وَٱلْمَلَتِ كَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ وُقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَمَابًا ﴿ إِنَّا ٱلْذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنْلِنَتِنِي كُنْتُ ثُرَّبًا ۞

﴿ رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن ﴾ فيه ثلاثة أوجه من القراءة رفعهما بالقطع من الخبر (١٥) الذي قبله ﴿ رب السموات ﴾ ابتداء (١٦) ﴿ الرحمن ﴾ (١٧) خبره وخفضهما باتباع الجر الذي قبلهما وهو قوله ﴿ من ربك ﴾ ومن خفض الأول أتبعه الجر الذي قبله واستأنف بقوله: ﴿ الرحمن ﴾ وجعل ﴿ لا يملكون ﴾ في

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ١٣/٣٠ وصحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير مجاهد ٢ /٧٢٢ وجامع البيان ١٣/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ٣ /١١٩١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير مجاهد ٧٢٢/٢ وجامع البيان ١٣/٣٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) انظر النشر ٣٥٦/٢ وحجة القراءات لابن زنجلة ص ٧٤٦ وإرشاد المبتدىء ص ٦١٧ والإتحاف ٤٣١.

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن للفراء ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>٨) انظر مجاز القرآن ٢ /٢٨٣ .

<sup>(</sup>٩) انظر الكشاف ١/٤هـ٥ والجامع لأحكام القرآن ٦٩٧٢/١٠ وفتح القدير ٣٦٧/٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر التفسير الكبير ٢١/٣١ وزاد المسير ١١/٩.

<sup>(</sup>١١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>١٢) انظر تفسير غريب القرآن ص ٥١٠.

<sup>(</sup>١٣) انظر التفسر الكبير ٢١/٣١ وزاد المسير ١١/٩ ومعاني القرآن ٥/٥٧٥.

<sup>(</sup>١٤) في أ وذلك.

<sup>(</sup>١٥) في ب، د الجر.

<sup>(</sup>١٦) في د ابتداءه.

<sup>(</sup>١٧) في ب والرحمن.

موضع خبره (۱) ومعنى ﴿لا يملكون منه خطاباً ﴾ قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه (۲) ، قوله (۳) ؛ ﴿ وَيُوم يقوم الروح ﴾ أي في ذلك اليوم قال مجاهد وقتادة وأبو صالح: الروح خلق من خلق الله [عز وجل] (٤) على صورة بني آدم وليسوا بناس يقومون صفاً والملائكة صفاً هؤلاء جند وهؤلاء جند (٥) . وقال عطاء عن ابن عباس الروح ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقا (۱) أعظم منه فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفاً وقامت الملائكة كلهم صفا واحداً فيكون عظم صفه مثل صفوفهم (۲) ﴿لا يتكلمون ﴾ يعني الخلق كلهم ﴿إلا من أذن له الرحمن ﴾ وهم المؤمنون والملائكة ﴿وقال ﴾ في الدنيا ﴿صواباً ﴾ أي شهد بالتوحيد وقال لا إله إلا الله ﴿ذلك اليوم المحق ﴾ الكائن الواقع يعني يوم القيامة ﴿فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً ﴾ مرجعاً بالطاعة أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته . ثم خوف كفار مكة فقال إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ﴾ يعني العذاب في الآخرة وكل ما هو آت قريب . ﴿يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ﴾ يعني أن أحد يرى عمله في ذلك اليوم ما قدم من خير وشر مثبتاً عليه في صحيفته فيرجو ثواب الله على صالح عمله ويخاف العقاب على سوء عمله وأما الكافر فإنه يقول: ﴿يا ليتني كنت تراباً ﴾ قال الحسن: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة فقضى بين الثقلين الجن والإنس وأنزلهم منازلهم قال لسائر الخلق: كونوا (٨) تراباً فكانوا تراباً فحينئذ (٩) يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً ﴾ أي ليتني لم أبعث .

<sup>(</sup>۱) اختلف في باء (رب السماوات) ونون (الرحمن) من قوله «رب السموات والأرض وما بينهما» فنافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر برفعهما على انهما خبر مضمر أي هو رب والرحمن كذلك وافقهم اليزيدي والحسن وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بخفضهما على البدل من ربك بدل الكل أو البيان والرحمن عطف بيان لأحدهما وافقهم ابن محيصن والأعمش وقرأ حمزة والكسائي وخلف بخفض الأول على التبعية ورفع الثاني على الابتداء والخبر الجملة الفعلية أو على أنه خبر مضمر انظر الإتحاف ص ٤٣١، ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٠/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير مجاهد ٢/٣٣٧ وجامع البيان ٣٠/١٥.

<sup>(</sup>٦) في ب ملكاً.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن جرير في ٢٠/٣٠ وابن كثير في ٤٦٥/٤ وقال عنه: وهذا قول غريب جداً.

<sup>(</sup>٨) في أكوني.

<sup>(</sup>۹) في ب، د وحينئذ.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٢٠/٣٠، ١٨ وتفسير القرآن العظيم ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن ٥/٢٧٦.



## [أربعون وست آيات]<sup>(٢)</sup> مكيّة

أخبرنا أبو عثمان الزعفراني أنا أبو عمرو السختياني بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: «ومن قرأ سورة (٣) والنازعات (٤) لم يكن حبسه أو حسابه في القيامة إلا كقدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الجنة (٥) بسم الله الرحمن الرحيم

وَالنَّزِعَتِ غَوَّا فَيْ وَالنَّشِطَتِ نَشْطَا فَ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا فَ فَالسَّبِقَتِ سَبْقًا فَ فَالمُدَرِّرَتِ أَمْرًا فَ يَوْمَ وَالنَّزِعَتِ عَرَفًا الرَّادِفَةُ فَ وَالسَّبِحَتِ سَبْحًا فَ فَالسَّبِعَةُ فَ الرَّاحِفَةُ فَ المَرْدُودُونَ فِي تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ فَ المَرَدُودُونَ فِي الْمَرْدُودُونَ فِي الْمَرْدُودُونَ فِي الْمَرْدُودُونَ فِي الْمَرْدُودُونَ فِي الْمَرْدُودُونَ فِي الْمَرْدُودُونَ فِي الْمَا فَيْمَرَةً فَي وَالْمَا نَخِرَةً فَي قَالُواْ يَلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً فَي فَإِنَا هِمَ وَجُرَةً وَاحِدَةً فَي فَإِذَا هُم فَالسَّاهِرَةِ فَي

﴿والنازعات غرقاً﴾ يعني الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد والغرق اسم أقيم مقام الإغراق ﴿والناشطات نشطاً﴾(٢) هم الملائكة ينشطون روح الكافر من قدميه إلى حلقه نشطاً كما ينشط الصوف من سفود الحديد والنشط الجذب يقال: نشطت الدلو نشطاً إذا نزعتها ﴿والسابحات سبحاً﴾ يعني الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلاً رفيقاً ثم يدعونها حتى تستريح كالسابح بالشيء في الماء يرفق به. وقال أبو صالح ومجاهد هم: الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد(٢) السابح(٨) ﴿فالسابقات سبقاً﴾ هم الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق ﴿فالمدبرات أمراً ﴾ يعني جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل يدبرون أمر الله في أهل الأرض قال عطاء عن ابن عباس: هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله العمل الموت وأسرافيل يدبرون أمر الله في أهل الأرض قال علاء عن ابن عباس: هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله العمل الموت فوكل بالقطر والنبات وأما ملك الموت فوكل بقبض الأنفس وأما إسرافيل فهو يتنزل بالأمر عليهم. وجواب هذه الأقسام محذوف على تقدير لتبعثن الموت فوكل بقبض الأنفس وأما إسرافيل فهو يتنزل بالأمر عليهم. وجواب هذه الأقسام محذوف على تقدير لتبعثن

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٣) من ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ. (٤) في ب النازعات. (٥) لم يعثر لهذا الحديث على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦) الناشطات قيل: أراد بها النجوم الخارجات من الشرق إلى الغرب بسير الفلك، أو السائرات من المغرب إلى المشرق بسير أنفسها من قولهم: ثور ناشط خارج من أرض إلى أرض، وقيل: الملائكة التي تنشط أرواح الناس أي تنزع، وقيل: الملائكة التي تعقد الأمور من قولهم نشطت العقدة وتخصيص النشط وهو العقد الذي يسهل حله تنبيها على سهولة الأمر عليهم. انظر المفردات مادة (نشط) ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>V) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٢٣٢/٤.

ولتحاسبن ﴿يوم ترجف الراجفة﴾ يعني النفخة الأولى التي تموت فيها جميع الخلائق (أ) والراجفة صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمخض.

«تتبعها الرادفة» يعني النفخة الثانية ردفت النفخة الأولى ﴿قلوب يومئذ واجفة﴾ مضطربة قلقة لما عاينت من أهوال يوم القيامة ﴿أبصارها خاشعة﴾ ذليلة وذلك عند معاينة النار كقوله ﴿خاشعين من الذل﴾ (٢) الآية قال عطاء: يريد أبصار من مات على غير الإسلام ويدل على هذا أنه ذكر منكري البعث فقال: ﴿يقولون أثنا لمرودون في الحافرة﴾ أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا (٣) فنصير أحياء كما كنا يقال رجع فلان من حافرته أي رجع من حيث جاء والحافرة عند العرب اسم لأول الشيء وابتداء الأمر ﴿أإذا كنا عظاماً ناخرة ﴾ ونخرة أي بالية يقال نخر العضم ينخر فهو ناخر ونخر إذا بلي وتفتت قال الأخفش: هما جميعاً لغتان أيهما قرأت فحسن (٤). والمعنى أنهم أنكروا البعث فقالوا: أنرد أحياء إذا متنا وبليت عظامنا ﴿قالوا تلك إذاً كرة خاسرة ﴾ قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسر ن بما يصيبنا بعد الموت مما يقول محمد، ثم أعلم الله تعالى (٥) سهولة البعث عليه فقال: ﴿فإنما هي يعني النفخة الأخيرة ﴿زجرة واحدة واحدة [من إسرافيل يسمعونها](١) وهم في بطون الأرض أموات (٧) فيحيون وهو قوله: ﴿فإذا هم بالساهرة ﴾ يعني وجه الأرض وظهرها في قول الجميع (٨) قوله:

هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ ۚ إِذْ نَادَنَهُ رَبُّمُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَى ۚ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۚ هَا فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَىٓ أَن تَزَكَّى هِ وَاَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ هِ فَأَرَنَهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۚ فَاكَنْ مَنَ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ هِ أَمَّ أَذَبَرَ يَسْعَىٰ هَ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ هِ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ فَيَ فَأَخَذُهُ اللّهُ لَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَي إِنّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ

﴿ هـل أتاك ﴿ (٩) يقول هـل جاءك يـا محمد ﴿ حديث موسى ﴾ ﴿ إِذْ ناداه ربـه ﴾ (١٠) [دعاه ربـه] (١١) فقال: (١٢) يـا مـوسى ﴿ اذهب إلى فـرعـون إنـه طغى ﴾ عـلا وتكبر وكفر بالله ﴿ فقـل هـل لـك إلى أن تـزكى ﴾ تتطهر من الشرك وقال ابن عباس: تشهد أن لا إله إلا الله (١٣) ﴿ وأهـديك إلى ربـك ﴾ أدعـوك إلى عبادته وتوحيده ﴿ فتخشى ﴾ عقابه ﴿ فأراه الآية الكبرى ﴾ (١٤) يعني اليد والعصا ﴿ فكذب ﴾ بأنهما من عند الله (١٥)

<sup>(</sup>١) في ب، د الخلق.

<sup>(</sup>٣) سناقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى آية ٤٥.

<sup>(</sup>٤) اختلف في (نخرة) فأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف ورويس بألف بعد النون وافقهم الأعمش قال في النشر: هذا الذي عليه العمل عن الكسائي وبه نأخذ وروى كثير من المشارقة والمغاربة عن الدوري التخيير بين الوجهين وجرى عليه في الطيبة وقال ابن مجاهد في السبعة عنه كان لا يبالي كيف قرأها بألف وبلا ألف وروى عنه جعفر بن محمد بغير ألف وإن شئت بألف والباقون بغير ألف وهما بمعنى كحذر وحاذر أي بالية. انظر الإتحاف ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب يسمعونها من إسرافيل.

<sup>(</sup>٧) في أ أمواتاً.

<sup>(^)</sup> روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة انظر جامع البيان ٢٤/٣٠ وفضائل القرآن لأبي عبيد ص ٣١٣ والحافظ في الفتح ٢٩١/٨ والوقف والابتداء لابن الانباري ٢٩/١.

<sup>(</sup>۱۳) انظر جامع البيان ۲۰/۳۰.

<sup>(</sup>۱۱) ساقط من د.

<sup>(</sup>٩) في ب أتاك.

<sup>(</sup>١٥) من أ.

<sup>(</sup>١٤) في أ فأراه.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د نادية.

وعصى نبيه فلم يطعه وثم أدبر أعرض عن الإيمان ويسعى يعمل بالفساد في الأرض. وفحشر فجمع قومه وجنوده وفنادى لما اجتمعوا وفقال أنا ربكم الأعلى أي لا رب فوقي. أخبرنا أبو الحسن المؤمل بن محمد السواري أنا محمد بن عبد الله الحافظ نا موسى بن إسماعيل القاضي نا محمد بن أحمد بن البراء (۱) نا عبد المنعم بن إدريس نا عبد الصمد بن معقل (۲) عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: قال موسى: يا رب أمهلت فرعون أربعمائة سنة (۱) وهو يقول وأنا ربكم الأعلى يكذب بآياتك (١) ويجحد رسلك فأوحى الله تعالى (۱) إليه إنه كان حسن الخلق سهل الحجاب فأحبب أن أكافئه قوله وفأخذه الله نكال الأخرة والأولى يعني بالاخرة والأولى كلمتي فرعون الخلق سهل الحجاب فأحبب أن أكافئه قوله (أنا ربكم الأعلى) وكان بينهما أربعون سنة. أخبرنا أبو نصر بن عباس عن مجاهد الأخرة والأولى قول فرعون وأنا ربكم الأعلى (۱) و وما علمت لكم من إله غيري (۱) وهذا قول عن مجاهد الأخرة والأولى قول فرعون وأنا ربكم الأعلى (۱) و وما علمت لكم من إله غيري (۱) وهذا قول الأكثرين (۱). وقال الحسن وقتادة: جعله الله (۱۱) نكال الدنيا والأخرة أغرقه في الدنيا وعذب في الأخرة (۱). (إن في الذي (۱)) فعل بفرعون حين كذب وعصى ولعبرة عظة لمن يخشى الله ثم خاطب منكري البعث فقال: ذلك الذي الذي (۱) فعل بفرعون حين كذب وعصى ولعبرة عظة لمن يخشى الله ثم خاطب منكري البعث فقال:

ءَأَنتُمُ أَشُذُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَنهَا ۞ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّنهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرَجَ ضُحَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَآ ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنَهَا ۞ مَنْكًا لَكُوْ وَلِأَنْعَنِيكُو ۞

﴿ أَأْنَتُم أَشَدَ خَلَقاً أَمِ السَّهَاءُ بِنَاهَا﴾ (١٤) يعني (١٥) أخلقكم (١٦) بعد الموت أشد عندكم أم السَّهاء وفي تقديركم وهما في قدرة الله تعالى (١٧) واحد وهذا كقوله ﴿ لخلق السَّموات والأرض أكبر من خلق الناس﴾ (١٨) ثم وصف خلق السماء فقال ﴿ وَاعْطُ اللَّهُ وَالْعُمْ اللَّهُ وَالْعُمْ اللَّهُ وَالْعُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن البراء القاضي أبو الحسن العبدي. توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين من الهجرة. انظر الشذرات ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الصمد بن معقل بن منبه بن كامل اليماني. ثقة. مات سنة ثلاث وثمانين وقيل سنة تسعين من الهجرة. انظر التهذيب ٦ /٣٢٨.

**<sup>(</sup>٣)** ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب، د آياتك.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن البوشنجي أبو عبد الله: ثقة، حافظ، فقيه من الحادية عشرة، مات سنة ٢٩٠ هـ. انظر التقريب ٢٩/٢ والتهذيب ٨/٩.

<sup>(</sup>٧) في د سعد.

<sup>(^)</sup> ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص آية ٣٨.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير مجاهد ٧٢٧/، ٧٢٨، ٧٢٨ وجامع البيان ٢٦/٣٠، ٢٧ عن أبي بكر وابن عباس ومجاهد والشعبي وعامر والضحاك وابن زيد وخيثمة الجعفي. وتفسير عبد الرزاق ١١٩٦/٣.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۱) من ب.

<sup>(</sup>١٦) في أخلقكم.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل ٤٤٤/٤.

<sup>(</sup>۱۷) من أ.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۱۸) سورة «غافر» آية ٥٧.

<sup>(</sup>١٤) من أ.

الظلمة ﴿وأخرج ضحاها﴾(١) أبرز نهارها وأضافهما إلى السماء لأن الظلمة والنور كلاهما ينزل من السماء. ﴿والأرض بعد ذلك﴾ بعد خلق السماء ﴿دحاها﴾ بسطها من الدحو وهو البسط ﴿أخرج منها ماءها﴾ قال ابن عباس فجر الأنهار والبحار والعيون(٢). ﴿ومرعاها﴾ ما يأكل الناس والأنعام وهو قوله ﴿متاعاً لكم ولأنعامكم﴾.

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلكُبْرَى ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَى ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿ فَأَمَا مَن طَغَيْ ﴾ وَعَاثَرَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنَيْ الْمَافَى ﴿ فَإِنَّا الْمَافَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَافَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَافَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُولُولُهُ اللللْمُعُلِيْ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّ

﴿ فَإِذَا جاءت الطامة الكبرى ﴾ يعني النفخة الثانية التي فيها البعث والطامة الحادثة التي تطم على ما سواها أي تعلو فوقه ومن هذا يقال: فوق كل طامة والقيامة تطم على كل شيء. ﴿ يوم يتذكر الإنسان ما سعى ﴾ ما عمل من خير وشر ﴿ وبرزت الجحيم لمن يرى ﴾ (٣) قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق (٤). ثم ذكر مأوى الفريقين فقال: ﴿ فأما من طغى ﴾ في كفره ﴿ وآثر الحياة الدنيا ﴾ على الآخرة ﴿ فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ﴾ تقدم تفسيره (٥) ﴿ ونهى النفس عن الهوى ﴾ عن المحارم التي تشتهيها. قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها (٢) قوله (٧): ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ (٨) متى وقوعها وقيامها ﴿ فيم أنت منذر من يخشاها ﴾ [إنما أنت] (٢١) خوف من [يخاف قيامها] (١٠) ﴿ إلى ربك منتهاها ﴾ (١١) منتهى علمها ﴿ إنما أنت منذر من يخشاها ﴾ [إنما أنت] (٢١) خوف من [يخاف قيامها] (١٠) أي إنما ينفع إنذارك من يخافها فأما من لا يخشاها (١٠) فكأنك (٥٠) لم تنذره ألى الفراء: والتنوين وتركه في ﴿ منذر ﴾ صواب كقوله ﴿ المناخ أمره ﴾ وبالغ أمره في الدنيا إلا عشية أو ضحاها (١٨) إلا قدر آخر نهار أو أوله كقوله ﴿ يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ﴾ وقد مر بيانه (١٩) والمغنى أن ما أنكروه سيرونه حتى كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة ثم مضت كأنها لم تكن.

<sup>(</sup>١) في أضحا بها.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٣) برزت: أي ظهرت.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٤/٥٤٤.

<sup>(</sup>٥) عند الآية ٤٦ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٣١/٣٠ ومعالم التنزيل ٤/٥٤٤.

<sup>(</sup>٧) من ب.

<sup>(</sup>٨) في أ مرساها.

<sup>(</sup>٩) في أ، وذكرها.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>۱۱) في أ منتهاها.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٣) في أيخافها.

<sup>(</sup>۱٤) في ب يخافها.

<sup>(</sup>١٥) في أ، د فكأنه.

<sup>(</sup>۱٦) في د ينذر.

<sup>(</sup>١٧) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٨) في أ، ضحاها.

<sup>(</sup>١٩) عند الآية ٣٥ من سورة الأحقاف.



[أربعون وثنتان آية](٢) مكيّة

أخبرنا أبو عثمان الحيري أنا أبو عمرو بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب أن النبي ﷺ قال<sup>٣)</sup>: «ومن قرأ سورة «عبس وتولى» جاء يوم القيامة ووجهه (٤) ضاحك مستبشر»(٥) بسم الله الرحمن الرحيم

عَبَسَ وَنَوَلَٰٓكُ ۚ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى ۞ أَوْ يَذَكِّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ ۞ فَأَنتَ

لَمُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا مِزَّكًى ۞ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُو يَغْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ لَلَهِّى ۞ كَلَّا إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ ۞

فَنَ شَآةَ ذَكَرَهُ إِنَّ فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةٍ ﴿ مَا مِّرَةُ وَعَةِ مُّطَهَّرَةٍ هِ إِلَيْدِى سَفَرَةٍ هِ كَرَامٍ مِرَدَةٍ

﴿عبس﴾ يعني النبي ﷺ ﴿وتولى﴾ أعرض ﴿أن جاءه﴾ لأن جاءه ﴿الأعمى﴾ وهو ابن أم مكتوم(٦)، أتي النبي ﷺ وعنده رهط من أشراف قريش، وهو مقبل عليهم يدعوهم إلى الله، وإلى الإسلام، ويرجو أن يجيبوه إلى ذلك، إذ أتى الأعمى فجعل يناديه وهو<sup>(٧)</sup> ويقول: علمني يا رسول الله مما علمك الله. ولا يدري أنه مشتغل عنه بغيره، فكلح<sup>(٨)</sup> النبي [صلى الله عليه وسلم](٩) وأعرض عنه، فأنزل الله تعالى(١٠) هذه الآيات(١١) ﴿وَمَا يَدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَى﴾ يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح، وما يتعلمه(١٢) منك ﴿أُو يذكر ﴾ يتذكر فيتعظ بما تعلمه من مواعظ القرآن ﴿فتنفعه الذكرى ﴾ ومن قرأ بالنصب فعلى جواب لعل(١٣). ﴿أَمَا مِن استغنى﴾ قال ابن عباس:عن الله تعالى (١٤) وعن الإيمان بما له من المال ﴿فأنت له

(٤) في د وجهه.

(٢) ما بين المعقوفين من أ.

(٥) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

(٣) ساقطة من د.

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

(٨)الكلوح: تكشر في عبوس. انظر لسان العرب مادة (كلح). (۱۰) من أ.

(١٣) قرأ الجمهور بالرفع، وقرأ عاصم في المشهور، والأعرج، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة بنصبهما. انظر النشر ٣٩٨/٢ ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٣٥ والبحر المحيط ٢٣٥/٨.

(١٤) من أ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) ابن أم مكتوم: مختلف في اسمه، فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بنالأصم بن رواحة القرشي العامري، وأهل العراق يسمونه: عمرا، كان ضريراً مؤذناً لرسول الله ﷺ مع بلال وسعد القرظ وأبي محذورة هاجر إلى المدينة وكان النبي ﷺ يستخلفه عليها، استشهد يوم القادسية أو بعدها (سير أعلام النبلاء ١/٣٦٠\_ ٣٦٥). (V) من أ.

<sup>(</sup>١١) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٤٧٩ وصاحب جامع البيان ٣٢/٣٠، ٣٣ والترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن سورة عبس ٥/٢٣٤ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث غريب والحاكم في مستدركه كتاب التفسير تفسير سورة عبس وتولى ١٤/٢ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة ووافقه الذهبي وتفسير عبد الرزاق ١١٩٨/٣. (١٢) في أيتعلم.

(١٦) في ب و.

تصدى (۱) تقبل عليه بوجهك، وتميل إليه. يقال: تصدى له أي تعرض له، وفيه قراءتان: التشديد على الإدغام، والتخفيف على الحذف (۲) وما عليك ألا يزكي أي (۳) أن لا يؤمن ولا يهتدي. والمعنى: أي شيء عليك في ألا يسلم؛ فإنه ليس عليك إلا البلاغ؟ ووأما من جاءك يسعى يعمل في الخير، يعني ابن أم مكتوم ووهو يخشى الله [عز وجل] (٤) وفأنت عنه تلهى تتشاغل وتعرض عنه وكلا لا تفعل ذلك وإنها إن آيات القرآن وتذكرة تذكير للخلق وفمن شاء ذكره قال ابن عباس فمن (٩) شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتعظ به (١). ثم أخبر بجلالته عنده فقال: وفي صحف كتب ومكرمة قال المفسرون: يعني اللوح المحفوظ (٢) ومرفوعة يعني في السماء السابعة ومطهرة لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة وبأيدي سفرة ويعني الكتبة من الملائكة، واحدهم سافر مثل كاتب وكتبة، وقال (١) الفراء: السفرة هاهنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله وبين (٩) رسله من السفارة، وهي (١١) السعي بين القوم (١١). ثم أثنى عليهم فقال: وكرام أي على ربهم وبررة مطيعين، جمع بار، قال مقاتل: كان ينزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر إلى الكتبة من الملائكة، ثم ينزل به جبريل محمد [صلى الله عليه وسلم] (١١).

قُيلَ ٱلْإِنسَنُ مَا ٱلْفَرَوُ ﴿ مِنْ أَيْ شَيْءِ خَلَقَهُ ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ مَنَ أَلَمَ مَا أَمَرُهُ ﴿ مَالَهُ فَأَقَبَرُهُ ﴿ مَنَا أَمَرُهُ ﴿ مَا اَلَهُ فَأَقَبَرُهُ ﴾ أَمَا اللّهُ فَأَقَبَرُهُ ﴿ مَا اَلْهَ مَا أَمَرُهُ ﴿ مَا اَلْهَ مَا أَمَرُهُ ﴿ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَمَرُهُ ﴿ مَا اللّهُ مَا أَمَرُهُ ﴿ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُ اللّهُ مُن اللّ

قوله ﴿قتل الإنسان﴾ يقول: لعن الكافر يعني عتبة بن أبي لهب ﴿ما أكفره ﴾ ما (١٣) أشد كفره بالله. قال الزجاج: معناه اعجبوا أنتم من كفره (١٤). ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خالقه فقال: ﴿من أي شيء خلقه فقدره ﴾ أطواراً نطفة فقال: ﴿من نطفة خلقه فقدره ﴾ أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه، وذكرآ (١٥) أو (١٦) أنثى، وشقياً أم (١٧) سعيدآ (١٨). وقال الكلبي: قدر (١٩) خلقه ورأسه وعينيه

(٣) من أ.

<sup>(</sup>١) تصدى: أي تعرض له وتصغي لكلامه. والتصدي الإصغاء.

<sup>(</sup>٢) اختلف في (له تصدى) فقرأ المدنيان وابن كثير بتشديد الصاد وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) في ب، د من.

<sup>(</sup>٤) في ب تعالى . (٦) انظر معالم التنزيل ٤/٧٤٤ .

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٣٤/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٤٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٠٦/٩ وزاد المسير ٩/٢٩.

<sup>(</sup>٨) في ب قال. (١٢)

<sup>(</sup>٩) من أ.

<sup>(</sup>۱۰) في د وهو. (۱۰) في د وهو.

ر (۱۱) انظر معانی القرآن للفراء ۲۳٦/۳. (۱۵) في د ذکراً. (۱۷) من ب وفي د أو.

<sup>(</sup>١٨) وهذا مأخوذ من قـول رسول الله ﷺ ـ فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى (وإذ قـال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) ـ «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح».

<sup>(</sup>١٩) في أقد.

ويديه ورجليه (۱). (ثم السبيل يسره) قال السدي ومقاتل (۲): أخرجه من الرحم، وهداه للخروج من بطن أمه (۱۳). (ثم أماته فأقبره) جعل له قبراً يوارى فيه، ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير. (ثم إذا شاء أنشره) بعثه بعد الموت. (کلا) قال الحسن: حقاراً) (لما يقض ما أمره) ما عهد إليه في الميثاق الأول. ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال: (فلينظر الإنسان إلى طعامه) لينظر كيف خلق الله طعامه الذي جعله سبباً لحياته [ثم بين] (۱۳) فقال (أنا صببنا الماء صباً) ومن فتح (أنا (۱۳) فقال الزجاج: الكسر على الابتداء، والاستئناف، والفتح على معنى البدل من الطعام. المعنى: فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا (۱۷). وأراد بصب الماء المطر (ثم شققنا الأرض شقاً) بالنبات (فأنبتنا فيها حباً) يعني الحبوب التي يتغذى بها (وعنباً وقضباً (۱۵) وهو القت: الرطب يقضب مرة بعد أخرى يقطع (۹) يكون علقاً للدواب (وزيتوناً) وهو ما يعتصر منه الزيت (ونخلاً) جمع نخلة (وحدائق غلباً) يريد الشجر يقطع (۹) يكون علقاً للدواب (وزيتوناً) وهو ما يعتصر منه الزيت (ونخلاً) جمع نخلة (وحدائق غلباً) يريد الشجر العظام، الغلاظ الرقاب، وقال مجاهد ومقاتل: الغلب الملتفة الشجر بعضه في بعض (۱۱) (وفاكهة) يعني ألوان الفاكهة (وأباً) وهو المرعى والكلا الذي لم يزرعه الناس مما يأكله (۱۱) الأنعام (متاعاً لكم ولأنعامكم) أي منفعة لكم ولأنعامكم. ثم ذكر القيامة فقال:

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ ﷺ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ ٱلِيهِ ۞ وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَلِحِبَلِهِ وَبَلِيهِ ۞ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ لِسَأَنُّ لَيْنَهِ ۞ وَصَلِحِبَلِهِ وَبَلِيهِ ۞ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ لِ سَأَنُهُ ﴾ يُغْنِيهِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَهِ لِي عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرَهَفُهَا قَلَرَةٌ ۞ أَوْلَئِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۞ لَلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۞

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَاحَةِ ﴾ يعني صيحة (١٢) القيامة وهي الصاحة (١٣)؛ لشدة صوتها تصخ (١٤) الآذان. ثم ذكر في أي وقت تجيء فقال: ﴿ يوم يفر المرء من أخيه ﴾ إلى قوله ﴿ وبنيه ﴾ أي لا يلتفت إلى واحد من أدانيه (١٥)؛ لعظم ما هو (١٦) فيه ﴿ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾ لكل إنسان شأن يشغله عن الأقرباء،

(٩) من أ.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ١١٩٨/٣ وتفسير القرآن العظيم ٤٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٦) قرأ الأعمش، وعاصم، والأعرج، وابن وثاب، والكوفيون، ورويس (أنا) يجعلونها في موضع خفض أي: فلينظر إلى صبنا الماء إلى أن صببنا، وفعلنا وفعلنا. وقرأ أهل الحجاز والحسن البصري والجمهور: (إنا). يخبر عن صفة الطعام بالاستئناف، وكل حسن. وقد يكون موضع «أنا» إذا فتحت رفعاً كأنه استأنف فقال: طعامه، صبنا الماء، وإنباتنا كذا وكذا. انظر معاني القرآن للفراء ٢٣٨/٣ والنشر ٢٩٨/٣ والبحر المحيط ٢٩٨/٨.

<sup>(</sup>٧) انظر زاد المسير ٩/٣٣.

 <sup>(</sup>٨) أي رطبة، والمقاضب الأرض التي تنبتها والقضيب لكن القضيب يستعمل في فروع الشجر والقضب يستعمل في البقل، انظر المفردات.
 مادة (قضب) ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>١٣) في أ الصاكة.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٣٧/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>١٤) في أتصم.

<sup>(</sup>۱۱) في ب تأكله.

<sup>(</sup>١٥) أي أقاربه. (١٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٢) في ب الصيحة.

ويصرفه عنهم. أخبرنا الحسن بن على الواعظ<sup>(۱)</sup>، أنا محمد بن عبد الله بن الحاكم<sup>(۲)</sup>، نا أحمد بن سليمان<sup>(۳)</sup>، نا [إسماعيل بن إسحاق]<sup>(3)</sup> نا<sup>(6)</sup> إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي عن محمد بن أبي عياش، عن عطاء بن يسار، عن سودة (۱) زوج النبي على قالت: قال رسول الله على: يبعث الناس حفاة عراة غرلا<sup>(۲)</sup> يلجمهم العرق، ويبلغ شحمة الأذن<sup>(۸)</sup> قالت: قلت يا رسول الله: واسوأتاه<sup>(۹)</sup> ينظر بعضنا إلى بعض<sup>(۱۱)</sup>. قال: شغل الناس عن ذلك وتلا رسول الله على «لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» (۱۱). أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي (۱۲)، أنا محمد بن عبد الله بن حمدون (۱۳)، أنا محمد بن عبد الله بن حمدون (۱۳)، أنا محمد بن الزبيدي (۱۱)، عن الزهري، عن أحمد بن الحسن الحافظ، نا محمد بن يحيى، نا بريد بن عبد ربه، نا بقية، عن الزبيدي (۱۱)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي على قال: يبعث الناسيوم القيامة حفاة عراة غرلا (۱۰) فقالت (۱۱) عائشة: يا رسول (۱۷) الله،

(٢) في أ الحكم.

- (٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.
  - (°) في ب ابن.

- (٧) غرلا: الغرل جمع الأغرل وهو الأقلن والغرلة القلفة. انظر النهاية ٣/١٥٩.
- (٨) شحمة الأذن: موضع خرق القرط وهو ما لان من أسفلها. انظر النهاية ٢٠٧/٢.
  - (٩) في أ واسوتاه.
  - (۱۱) في ب بعضها.
- (١١) رواه الإمام الترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن سورة عبس ٤٣٢/٥ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس ورواه سعيد بن جبير أيضاً وفيه عن عائشة رضي الله عنها. والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عباس وهو ثقة. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة عبس ٣٣٣/١٠. والحاكم من حديث سودة وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط ولم يخرجاه بهذا اللفظ واتفقا على حديث حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة مختصراً ووافقه الذهبي. انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة عبس وتولى ١٥٥/٥.
- (١٢) الحسن بن محمد الفارسي هو: الحسن بن محمد بن محمد بن محمد الهروي أبو علي بـن أبي أسامة المكي توفي سنة ٤٣٥ هـ. انظر العقد الثمين ٤/١٧٥.
- (١٣) محمد بن عبد الله بن حمدون هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني المعروف بالحديث المعروف بالمعروف بابن البيع إمام أهل الحديث في عصره. ولد سنة إحدى وعشرين وثلثمائة هجرية وتوفي سنة خمس وأربعمائة من الهجرة وقيل توفي سنة ثلاث وأربعمائة. انظر وفيات الأعيان ٤٠٨/٣، ٤٠٩.
- (1٤) في ب الزبيري. والزبيري هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي القاضي ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري من السابعة مات سنة ست أو سبع أو تسع وأربعين من الهجرة. انظر التقريب ٢١٥/٢.
  - (١٥) في أ، ب رغلا.
    - (١٦) في أ قالت.
    - (١٧) في ب نبي .

<sup>(</sup>۱) الحسن بن علي الواعظ هو الإمام العالم مسند العراق أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب التميمي البغدادي الواعظ ابن المذهب مولده في سنة أربع وأربعين وألاثمائة. لم يكن ممن يعتمد عليه في الرواية. توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة من الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء ٢٠/١٤، ٤٦٣.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه الحافظ أبو بكر النجاد، كان رأساً في الفقه رأساً في الحديث. توفي رحمه الله سنة
 ٣٤٨ هـ. انظر العبر ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٦) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية، أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ بعد خديجة، وهو بمكة، وماتت سنة خمس وخمسين هجرية على الصحيح. انظر التقريب ٢٠١/٢.

فكيف بالعورات؟ فقال: «لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه (۱). ﴿وجوه يومئذ مسفرة﴾ مشرقة مضيئة ﴿ضاحكة﴾ بالسرور ﴿مستبشرة﴾ (۲) فرحة بما نالت (۲) من كرامة الله ﴿ووجوه يومئذ عليها غبرة﴾ سواد وكآبة للهم ﴿ترهقها﴾ تعلوها وتغشاها (٤) ﴿قترة﴾ سواد وكسوف عند معاينة النار. ثم بين من أهل هذه الحالة (٥) فقال: ﴿أولئك هم الكفرة الفجرة﴾ (١) جمع الكافر والفاجر».

<sup>(</sup>١) رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق باب كيف الحشر والإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة والنسائي في كتاب الجنائز باب البعث ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في د ومستبشرة.

**<sup>(</sup>٣) في أ، د نال**.

<sup>(</sup>٤) في ب تغشيها.

<sup>(</sup>٥) في ب الحال.

<sup>(</sup>٦) الفجور: شق ستر الديانة يقال: فجر فجوراً فهو فاجر ، وجمعه فجار وفجرة وقيل : معناه ليذنب فيها. وقيل: معناه يذنب، ويقول غداً أتوب، ثم لا يفعل، فيكون ذلك فجوراً، لبذله عهداً لا يفي به. وسمي الكاذب فاجراً لكون الكذب بعض الفجور. انظر المفردات مادة (فجر) ص ٣٧٣.



أخبرنا أبو سعد محمد بن علي الحيري أنا أبو عمرو بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: ومن قرأ «إذا الشمس كورت» أعاذه الله أن يفضحه حين (٤) تنشر (٥) صحيفته (٦) أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم المقري، أنا علي بن محمد بن سهل الفقيه(٧)، أنا المؤمل بن الحسن بن عيسى، نا أحمد بن منصور الرمادي نا إبراهيم بن خالد (٨) نا عبد الله بن بحير القاضي (٩) قال (١١): سمعت عبد الرحمن بـن يزيد الصنعاني (١١) قال (١٢): سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «من أحب أن ينظر إليّ يوم القيامة فليقـرأ إذا الشمس كورت». رواه الحاكم (١٢) في صحيحه (١٤) عن أبي بكر بن إسحاق عن الحسن بن علي بن زياد (١٥) عن إبراهيم بن موسى الفراء (١٦) عن هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير. بسم الله الرحمن الرحيم

(٤) في د حتى.

(١) ساقطة من أ.

(٥) في أينشر.

**(۲) في** د کورت

(٦) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر».

(٣) ما بين المعقوفين من أ.

- (٧) علي بن محمد بن سهل الدينوري الصائغ الزاهد أبو الحسن. أحد المشايخ الكبار. توفي سنة إحدى وثلاثين وثلثماثة من الهجرة. انظر
- (٨) إبراهيم بن خالد بن عبيد القرشي الصنعاني المؤذن. وثقه ابن معين وأحمد والـدارقطني من التاسعة مات على رأس سنة ٢٠٠ هـ انظر التهذيب ١/٧١١، ١١٨ والتقريب ١/٣٥.
  - (٩) عبد الله بن بحير اليماني الصنعاني. وثقه يحيى بن معين انظر الجرح والتعديل ١٥/٥.
    - (۱۰) من أ.
  - (١١) عبد الرحمن بن يزيد اليمامي، أبو محمد الصنعاني القاضي صدوق من الرابعة انظر التقريب ٧٠٣/١.
    - (۱۲) من أ.
    - (١٣) في ب البخاري.
- (١٤) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة «إذا الشمس كورت» وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والإمام الترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن سورة «إذا الشمس كورت» ٤٣٣/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. والإمام أحمد في مسنده ٢٧/٢، ٣٦، ٢٠٠ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بإسنادين ورجـالهما ثقات. ورواه الطبراني بإسناد أحمد. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة «إذا الشمس كورت» ١٣٤/٧.
- (١٥) الحسن بن علي بن زياد السري. لم أقف عليه مترجماً له في كتب الرجال، ولكن روى له الحاكم في المستدرك في مواضع كثيرة وصحح أحاديثه وأقره الذهبي على ذلك ومن المواضع التي روى له فيها كتاب العلم وكتاب الزكاة وكتاب المناسك وكتاب الدعاء وفي غير ذلك من المواضع. انظر المستدرك ١/ ٨٥، ٤٠٠، ٤٥١، ٤٥٨، ٤٧١، ٥١٣.
- (١٦) إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي أبو إسحاق الرازي ـ الفراء المعروف بالصغير وثقه النسائي وقال أبو حاتم: هو من الثقات. مات بعد العشرين ومائتين من الهجرة. انظر التهذيب ١/٠١٠.

إذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِشَارُ عُطِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنُونُ وَلَا ٱللَّهُونُ وَلِذَا ٱلنَّفُوسُ وُوِّجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمُوَّهُ وَهُ سُهِلَتْ ۞ بِأَي ذَنْبِ ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَعَلُ شَيْرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلشَّمَاتُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَعَلُ أَنْ لِلْفَتْ ۞ عَلِمَتْ نَشَى وَإِذَا ٱلشَّمَاتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاتُ كُشِطَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجَمَّنَةُ أَزْلِفَتْ ۞ عَلِمَتْ نَشَى مَا آخَضَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجَمَعَ مُنْ مُنْ مَا آخَضَرَتْ ۞

﴿إذا الشمس كورت﴾ قال الزجاج: لفت كما تلف العمامة يقال: كرت العمامة على رأسي أكورها كوراً وكورتها تكويراً إذا لففتها(١).

قال [مقاتل وقتادة] (٢) والكلبي: ذهب ضوؤها (٣) وقال مجاهد: اضمحلت (٤). قال المفسرون: تجمع الشمس بعضها إلى بعض ثم تلف فيرمى بها(٥). قال ابن عباس: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ثم يبعث عليها ريحاً فتضربها فتصير ناراً (١). ﴿ وإذا النجوم انكدرت ﴾ تهافتت، وتناثرت، وتساقطت، يقال: انكدر الطائر من الهواء إذا انقض. قال الكلبي وعطاء: تمطر السماء يومئذ نجوماً فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع على (٢) الأرض (٨) وذلك؛ أنها في قناديل معلقة بين (٩) السماء والأرض بسلاسل من النور، وتلك السلاسل بأيدي ملائكة، فإذا مات من في السماوات [ومن في](١) الأرض تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان يمسكها. ﴿ وإذا المجبال سيرت ﴾ عن وجه الأرض فكانت هباء منبئاً. ﴿ وإذا العشار ﴾ وهي النوق الحوامل إذا أتت عليها عشرة أشهر، وبعد الوضع تسمى عشاراً أيضاً، واحدها (١١) عشراً، وهي أنفس مال عند العرب. وقوله (٢١) عيشهم من الإبل. ﴿ وإذا الوحوش ﴾ يعني (١٤) دواب البر ﴿ حشرت ﴾ جمعت حتى يقتص بعضها من بعض وقال ابن عباس :حشر البهائم موتها (١٥) ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾ قال ابن عباس :حشر البهائم موتها (١٥) ، وكثر (٨) ماؤها، وهو قول الكلبي .

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٤٥١/٤ وزاد المسير ٣٨/٩ ومعاني القرآن ٥/٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) في ب قتادة ومقاتل.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير مجاهد وجامع البيان ٤١/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ٢٠٠/٣ والجامع لأحكام القرآن ٧٠١٨/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٧٥/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٥١/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٤١/٣٠ عن أبي صالح وربيع بن خيثم وزاد المسير ٣٨/٩.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ١/٤٥١.

<sup>(</sup>۷) في أ في.

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٤٥١/٤.

<sup>(</sup>۹) في د في بين.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۱۱) في ب واحدتها.

<sup>(</sup>۱۲) *کي ب واحد*لها. (۱۲) في د توله.

<sup>(</sup>۱۳) في أ راعي .

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٣/٣٤ ومعالم التنزيل ٤٥١/٤.

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ٤٣/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٥١/٤ وزاد المسير ٩٩/٩.

<sup>(</sup>١٧) انظر معانى القرآن للفراء ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>١٨) في أأكثر.

﴿وإذا النفوس زوجت﴾ أخبرنا أبو بكر التميمي، أنا أبو الشيخ الحافظ، نا أبو يحيى الرازي، نا سهل بن عثمان، نا أبو الأحوص(١) عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير قال: سئل عمر رضي الله عنه عن قول الله تعالى (٢) ﴿ وَإِذَا النفوس زوجت ﴾ قال: يُقْرَن بين الرجل الصالح (٣) والرجل الصالح في الجنة، ويقرن بين الرجل السوء (٣) والرجل السوء في النار (٤) ، وهذا قول عكرمة. قال: يقرن (٥) الرجل الصالح (١) بقرينه الصالح في الجنة ، ويقرن (٧) الرجل الذي كان يعمل السوء بصاحبه الذي كان يعينه على ذلك في النار، فذلك تزويج الأنفس(^). وقال عطاء: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين<sup>(٩)</sup>. قوله<sup>(١١)</sup>: ﴿**وإذا الموءودة**﴾ كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار والحاجة، يقال: وَأَد يئد(١١) وَأَداً(٢٢) فهو وائد، والمفعول به(٦٣) موءوداً (١٤٪). أخبرني محمد بن عبد العزيز المروزي أن محمد بن (١٥٠) الحسين أخبره (١٦٠)عن محمد بن يحيى أنا إسحاق ابن (١٧) إبراهيم بن (١٨) إبراهيم بن الحكم حدثني أبي عن عكرمة قال: قال ابن عباس: الموءودة هي المدفونة، وكانت المرأة في الجاهلية إذا هي حملت وكان(١٩) أوان ولادتها(٢٠) حفرت حفيرة (٢١) فتمخضت على رأس الحفيرة، فإن (٢٢) ولدت جارية ومت بها في الحفيرة (٢٢)، وإن ولدت غلاماً حبسته(٢٤)، وقوله: ﴿سئلت بأي ذنب قتلت﴾ قال الفراء: سئلت الموءودة فقيل لها: بأي ذنب قتلت، ثم يجوز قتلت كما تقول: سألته بأي ذنب قتل، وبأي ذنب قتلت (٢٥٠). ومعنى سؤالها: توبيخ قاتلها؛ لأنها(٢٦) تقول قُتلت بغير ذنب. أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر المطوعي أنا محمد بن

(١٥) ساقطة من د.

(۱۷) في أنا.

(۱۸) في ب، د نا.

(٢٠) في أولادها.

(١٩) في ب، د فكان.

(۲۱) في ب، د حفيراً.

(١٦) في ب، د أخبرهم.

<sup>(</sup>١) أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي مشهور بكنيته ثقة من الثالثة قتل في ولاية الحجاج على العراق انظر التقريب ٢/ ٩٠ والتهذيب ١٦٩/٨.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ب وفي د عز وجل.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، د (مع) وهذا الأسلوب والله أعلم فيه شيء من الركاكة حيث إن شيخنا الإمام الفاضل ذكر لفظ (مع) وكان الأولى استعمال حرف العطف (الواو) الذي ذكرناه في الأصل حتى يستقيم الأسلوب أو يحذف لفظ (بين) السابقة حتى تصير الجملة (يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح) ومن الجائز أن يكون شيخنا العلامة سار على نهج من ينيب بعض الحروف عن بعض. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه صاحب جامع البيان ٤٤/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٥٢/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٧٦/٤. والفتح وقال: هذا إسناد متصل صحيح ٦٩٤/٨ والمستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة إذا الشمس كورت وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٥١٦/٢. وتفسير عبد الرزاق ٣/٥١٦.

<sup>(</sup>٥) في أيقرن (بين).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) في أيقرن (بين).

<sup>(</sup>٨) انظر معالم التنزيل ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٩) انظر المرجع السابق وزاد المسير ٩/ ٣٩.

<sup>(</sup>۱۰) من ب.

<sup>(</sup>١١) في أيند.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۲۲) في د فإذا. (٢٣) في أ الحفرة.

<sup>(</sup>۱٤) في ب، د موءود.

<sup>(</sup>٢٤) انظر معالم التنزيل ٤/٢٤. والجامع لأحكام القرآن ٧٠٢٥/٩ وزاد المسير ٩/٤٠.

<sup>(</sup>٢٥) انظر معانى القرآن للفراء ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٢٦) في ألأنه.

بشر بن العباس البصري أنا محمد بن إدريس الشامي نا سويد بن سعيد (۱) نا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي (۲) قال: جئت أنا وأخي إلى رسول الله على فقلنا: يا رسول الله: إن أمنا هلكت في الجاهلية، وكانت تقري الضيف وتصل الرحم، وتفعل، وتفعل، فهل ذلك نافع أمنا؟ قال: «لا»، قلنا: «يا رسول الله: إنها وارت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، فهل ذلك (۱) نافع أمنا؟ فقال: «لا» (۵) الوائد والموءودة [في النار] (۱) إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها (۷) قوله (۸) فوإذا الصحف يعني صحائف أعمال بني آدم فنشرت للحساب. فوإذا السماء كشطت قال الفراء: نزعت وطويت (۹). وقال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف (۱). وقال (۱) مقاتل: يكشف عمن فيها (۱۱). ومعنى الكشط دفعك شيئاً عن شيء قد غطاه كما يكشط الجلد عن السنام. فوإذا المجعيم سعرت أوقدت لأعداء الله من الكفار. فوإذا المجنة أزلفت قربت لأولياء الله من المتقين. وجواب هذه الأشياء قوله هعلمت نفس ما أحضرت أي إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرته أي من خير أو شر تجزى به. ثم أقسم فقال:

فَلاَ أُقْيِمُ بِالْخُنِّسِ ۚ لَهُ لَكُنِّسِ ۚ وَالْكِلْ إِذَا عَسَعَسَ ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا نَنَفَسَ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِدٍ ﴿ فَا خَذَهُ بِالْمُنَّسِ مِ الْعُرَشِ مَكِينِ ﴿ الْكُنِّسِ مَ الْمَينِ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴿ وَهَا وَلَقَدْرَءَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْسِ بِضَنِينِ ﴿ وَهَا هُو بِفَوْلِ شَيْطَنِ تَحِيدٍ ﴿ فَا فَا يَنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنَّا فَهُ لِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لَهُ لِمَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿ فلا أقسم ﴾ ولا زائدة ، معناه : فأقسم ﴿ بالخنس (١٤) الجوار (١٥) الكنس ﴾ (١٦) يعني النجوم وهي تخنس بالنهار فتخفى ولا ترى ، وتكتس في وقت غروبها فهذا وقت خنوسها وكنوسها ﴿ والليل إذا عسعس ﴾ أدير وذهب، وقال الحسن : أقبل بظلامه (١٧) .

(١١) في د قال.

(١٠) انظر معانى القرآن ٥/١٩٠.

<sup>(</sup>١) سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. من العاشرة مات سنة أربعين وله مائة سنة. انظر التقريب ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) سلمة بن يزيد الجعفي ويقال يزيد بن سلمة والأول أصح كوفي له صحبة انظر التهذيب ١٦١/٤، ١٦٢ والجرح والتعديل ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في ب له يا رسول. والصواب المثبت كما جاء المسند.

<sup>(</sup>٤) في ب، د ذاك.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد في مسنده ٤٧٨/٣ وانظر تفسير القرآن العظيم ٤٧٧/٤.

<sup>(</sup>۸) من ب.

<sup>(</sup>۱۲) انظر معالم التنزيل ۲/۶ في.

<sup>(</sup>٩) انظر معاني القرآن للفراء ٢٤١/٣.

<sup>(</sup>١٤) الخنس: أي الكواكب التي تخنس بالنهار. وقيل: الخنس هي زحل والمشتري والمريخ، لأنها تخنس في مجراها أي ترجع وأخنست عنه حقه أخرته. انظر المفردات مادة (خنس) ص ١٥٩.

<sup>(</sup>١٥) في ب الجواري.

<sup>(</sup>١٦) الكنس: الغُيّب.

<sup>(</sup>١٧) انظر جامع البيان ٣٠/٠٠ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٥١٧.

قال أهل اللغة(١): هو من الأضداد، يقال: عسعس الليل إذا أقبل، وعسعس إذا أدبر. ويدل على أن المراد هاهنا أدبر قوله ﴿والصبح إذا تنفس﴾ أي امتد ضوؤه حتى يصير نهاراً. ثم ذكر جواب القسم فقال: ﴿إنه لقول رسول كريم ، يعني جبريل ، يقول: إن القرآن نزل به جبريل فأخبر به محمدآ [صلى الله عليه وسلم](٢) عن الله تعالى(٢) وقد تقدم هذا(٤). ثم وصف جبريل فقال ﴿ذي قوة﴾ أي فيها كلف وأمر به ﴿عند ذي العرش مكين﴾ يعني في المنزلة يقال: مكن فلان عند فلان تمكن مكانه ﴿مطاع ثم﴾ أي في السموات تطيعه الملائكة. قال المفسرون: من طاعة الملائكة لجبريل: أنه(٥) أمر خازن الجنة ليلة المعراج بمحمد حتى فتح لمحمد ﷺ أبوابها فدخلها، ورأى ما فيها، وأمر خازن جهنم ففتح له عنها حتى نظر إليها. فذلك قوله: ﴿مطاع ثُمَّ أُمين﴾(١) أي على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه. أخبرني عبد الرحمن بن الحسن التاجر فيما أجاز لي أنا عمر بن أحمد الواعظ نا عثمان بن أحمد الدقاق(٧)، نا الحسن بن علي، نا إسماعيل بن عيسى، نا المسيب بن شريك (^)، نا بريد بن أبي (٩) زياد، عن معاوية بن قرة، قال: قال رسول الله على المعنى على الله على عليك ربك ﴿ في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ﴾ فما كانت قوتك؟ وما كانت أمانتك؟ قال: أما قوتي: فإني بعثت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن، وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري، فحملتهم من الأرض السفلي حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب، ثم هويت بهن فقلبتهن، وأما أمانتي: فإني لم أومر بشيء فعدوته إلى غيره (١٠). قوله: ﴿وما صاحبكم ﴾ يعني محمدا [صلى الله عليه وسلم](١١) ﴿بِمجنون﴾ والخطاب لأهل مكة، وهذا أيضاً من جواب القسم: أقسم الله أن القرآن نزل به جبريل، وأن محمداً ليس كما يقول(١٢) أهل مكة، وذلك: أنهم قالوا: إن محمداً مجنون، وهذا الذي أتى به يتقوله من نفسه. ﴿ ولقد رآه ﴾ رأى محمد جبريل (١٣) ﴿ بالأفق المبين ﴾ حيث تطلع الشمس، وهذا مفسر في سورة النجم (١٤). ثم أخبر أنه ليس بمتهم فيما يأتي به من القرآن فقال: ﴿وما هو على الغيب﴾ يعني على خبر السماء، وما أطلع عليه مما كان غائباً علمه عن أهل مكة من الأنباء والقصص مما لم يعرفوه ﴿بظنين﴾ (١٥) بمتهم يقول:ما محمد على القرآن بمتهم أي هو

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ٣٤٢/٣ والمفردات مادة (عسعس) ٣٣٤. ولسان العرب مادة (عسعس).

<sup>(</sup>٢) من أ. (٣) من ب.

<sup>(</sup>٤) عند الآية (٤٠) من سورة الحاقة والآية (١٩) من سورة التكوير.

<sup>(</sup>٥) في أ أن.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٤٥٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٣١/٩ عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٧) عثمان بن أحمد بن يزيد أبو عمرو الدقاق المعروف بابن السماك. كان ثقة ثبتا. توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة من الهجرة. انظر
 تاريخ بغداد ٢٠٢/١١.

<sup>(</sup>٨) المسيب بن شريك التميمي أبو سعيد. ليس بشيء. مات سنة ست وثمانين وماثة من الهجرة انظر المجروحين ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٠) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣١/٦ عن معاوية بن قرة وعزاه إلى ابن عساكر.

<sup>(</sup>۱۱) ما بين المعقوفين ساقط من ب. (۱۳) في د جبرئيل.

<sup>(</sup>١٢) في أو ب بقوله. (١٤) وذلك عند الآية رقم ١٣.

<sup>(</sup>١٥) اختلف في (بظنين) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس بالظاء،وقرأ الباقون بالضاد وكذا هي في جميع المصاحف. انظر النشر ٢٩٩/٢ ومعاني القرآن للفراء ٣٤٢/٣ والتحيير ١٩٧.

ثقة فيما يؤدي عن الله. ومن قرأ بالضاد فمعناه ببخيل (١) أي (٢) أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن حتى يأخذ عليه حلواناً. ثم ذكر أنه ليس من تعليم الشيطان فقال: ﴿وما هو بقول شيطان رجيم ﴾ (٢) قال الكلبي: يقول: إن القرآن ليس بشعر ولا كهانة كما قالت قريش (١) ثم بكتهم بقوله: ﴿فأين تذهبون ﴾ قال الزجاج: معناه أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم (٥) ثم بين أن القرآن ما هو فقال: ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ يقول: ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ على الحق والإيمان، والمعنى: أن القرآن إنما يتعظ به من استقام على حق. ثم رد المشيئة إلى نفسه فقال: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه، وهذا إعلام بأن (١) الإنسان لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولا شراً إلا بخذلانه. أخبرنا أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا أبو يحيى نا العسكري (٧) نا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عبد العزيز (٨) عن سليمان بن موسى (٩) قال: لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل:الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله [عز وجل] (١٠). ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله رسال الله العالمين ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) في د ببخل.

<sup>(</sup>٢) في أ في.

<sup>(</sup>٣) الرجيم: هو المطرود عن الخيرات وعن منازل الملإ الأعلى. انظر المفردات مادة (رجم) ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٤/٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن ٢٩٣/٥.

<sup>(</sup>٦) في أ، د أن.

<sup>(</sup>٧) أبو الحسن علي بن سعيد العسكري الحافظ أحد أركان الحديث. توفي سنة ٣٠٠ هـ انظر العبر ١١٤/٢.

<sup>(</sup>٨) سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام لكنه اختلط في آخر عمره من السابعة مات سنة سبع وستين وقيل بعدها وله بضع وستون سنة انظر التقريب ٣٠١/١.

<sup>(</sup>٩) سليمان بن موسى الأموي الدمشقي الأشدق. صدوق فقيه وثقه ابن معين مات سنة ١١٩ هـ انظر التهذيب ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠وتفسير عبد الرزاق ٢٠٤/٣وتفسير القرآن العظيم ٤٨٠/٤ والدر المنثور وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر ٣٢٢/٦. والجامع لأحكام القرآن ٧٠٣٤/٩.



أخبرنا محمد بن علي بن أحمد العزايمي أنا محمد بن جعفر المؤذن(١) بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: «ومن قرأ إذا السماء انفطرت أعطاه الله من الأجر بعدد كل قبر حسنة، وبعدد كل قطرة ماء حسنة، وأصلح له شأنه يوم القيامة»(٥) بسم الله الرحمن الرحيم.

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَت ٥ وَإِذَا ٱلْكُواَكِ ٱننَّرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ١ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَثِرَتْ ١ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ وَأَخَّرَتْ ١ إِنَّانُهُما ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ١ أَلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ١ فَي صُورَةِ مَّا شَآةَ رَكَّبَكَ ۞ كُلًّا بَلَّ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١

﴿إِذَا السماء انفطرت﴾ (٦) قال المفسرون: انفطارها انشقاقها كقوله ﴿يوم تشقق السماء﴾ (٧). ﴿وإذا الكواكب انتثرت ﴾(^) تساقطت ﴿وإذا البحار فجرت﴾ فجر بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً واختلط العذب بالملح ﴿وإذا القبور بعثرت ﴾ قلب ترابها وبعث الموتى الذين فيها. يقال: بعثر يبعثر بعثرة إذا قلب التراب. قال ابن عباس ومقاتل: يريد عند البعث بحث(٩) عن الموتى فأخرجوا منها.

﴿علمت نفس ما قدمت وأخرت﴾ وهذا(١٠) كقوله ﴿ينبأ الإنسان يـومئذ بما قدم وأخر﴾(١١) وقد تقـدم تفسيره (١٢). أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي أنا محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل القطان نا علي بن الحسين الهلالي نا عبد الله بن عثمان أنا عبد الله بن المبارك نا معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم (١٣) عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى (١٤):﴿علمت نفس ما قدمت وأخرت﴾ قال: ما قدمت من خير، وما أخرت من سنة

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/ م٢٨

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ. (١) ساقطة من أ. (۲) في ب، د انفطرت.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة أبو بكر الآدمي القارىء البغدادي الشاهد صاحب الصوت المطرب خلط فيما حدث. ومات سنة ثمان وأربعين وثلثمائة هجرية. انظر ميزان الاعتدال ٢/٣.٥٠.

<sup>(</sup>٥) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦) انفطرت: أصل الفطر الشق طولًا، يقال فطر فلان كذا فطراً وأفطر هو فطوراً، وانفطر انفطاراً انظر المفردات مادة (فطر) ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان آية ٢٥.

<sup>(</sup>٨) انتثرت: نَثْرُ الشيء نثره وتفريقه يقال نثرته فانتثر. انظر المفردات مادة (نثر) ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>۱۲) من أ. (٩) في ب بحثث [بعثث] وفي د بجثت. (١٣) زياد بن أبي مريم الجزري ثقة من السادسة. انظر التقريب ١ /٢٧٠.

<sup>(</sup>۱۰) في ب هذا. (١١) سورة القيامة آية ١٣.

<sup>(</sup>١٤) من ب.

حسنة (۱) استن بها بعده، فله أجر من اتبعه من غير أن ينقص (۲) من أجورهم شيء، أو سنة (۳) سيئة عمل بها بعده فعليه وزر مثل (٤) وزر (٥) من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء (۱) . ويدل على صحة هذا التفسير ما أخبرنا الحسن بن علي بن محمد المقري أنا محمد بن عبد الله بن نعيم أنا الحسن بن حكيم (۲) نا أبو الموجه (۸) أنا عبد الله بن المبارك أنا هشام بن حسان (۹) عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة (۱۱)عن حذيفة بن اليمان قال: قام سائل على عهد النبي شخ فسأل، فسكت القوم، ثم إن رجلاً أعطاه، فأعطاه القوم، فقال النبي شخ: من استن خيراً، فاستن به، فله أجره، ومثل أجور من اتبعه، غير منتقص [من أجورهم، ومن استن شراً فاستن به، فعليه وزره، ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص] (۱۱) من أوزارهم شيء (۱۲). قال: وتلا حذيفة بن اليمان (علمت نفس ما قدمت وأخرت (۱۳) قوله (۱۳): ﴿يا أيها الإنسان ﴿ غاطبة للكافر ﴿ ما غرك بربك الكريم ﴾ ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت فأوجب عليك؟ والمعنى: ما الذي أمنك من عقابه؟ يقال: غره بفلان إذا أمّنه المحذور (۱۰) من جهته وهو غير مأمون.

قال عطاء: نزلت في الوليد بن المغيرة (١٦)، وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في أبي الأشدين (١٧)، ضرب النبي هم فلم يعاقبه الله تعالى (١٨)، وأنزل هذه الآية (١٩) يقول: ما الذي غرك بربك الكريم، المتجاوز عنك، إذ لم يعاقبك عاجلاً بكفرك؟ قال قتادة: غره عدوه المسلط عليه يعني الشيطان (٢١). وقال مقاتل (٢١١): غره عفو الله عنه حين لم يعاقبه في أول أمره (٢٢)، أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي أنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الحافظ (٢٢) نا أبو علي بن جيش (١٤) المقري نا أبو القاسم بن الفضل المقري نا علي بن الحسين نا المقدمي نا كثير بن هشام (٢٥) نا جعفر بن برقان (٢١) حدثني (٢٧)

(١٧) في أ أبي أشدين.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٥) في أ، ب وزر [مثل].

<sup>(</sup>٢) في ب ينتقض. (٦) انظر جامع البيان ٣٠/٥٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.(٧) في أحليم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د. (٨) أبو الموجه هو: محمد بن عمرو بن الموجه ثقة ـ مات سنة ٢٨٢ هـ. انظر طبقات الحفاظ ١/٢٧٠.

 <sup>(</sup>٩) هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري وثقه العجلي وابن معين توفي سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة انظر التقريب
 ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان الكوفي مقبول من الثانية. انظر التقريب ٤٤٨/٢.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٣) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة إذا السماء انفطرت ١٦/٢٥ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما اتفقا على حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه من سن في الإسلام فقط ووافقه الذهبي. وانظر صحيح مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة .

<sup>(</sup>۱٤) من ب. (۱۵) في أبه.

<sup>(</sup>١٩) انظر معالم التنزيل ٤/٥٥/ وزاد المسير ٤٧/٩.

<sup>(</sup>١٦) انظر معالم التنزيل ٤/٥٥/٤ وزاد المسبر ٤٧/٩. (٢٠) انظر جامع البيان ٣٠/٥٥ ومعالم التنزيل ٤/٥٥٪.

<sup>(</sup>٢١) انظر معالم التنزيل ٤/٥٥/.

<sup>(</sup>۱۸) من أ. (۱۸)

<sup>(</sup>٢٣) أبو عبد الله الحسين بن محمد الوني الغرضي الحاسب توفي سنة إحدى وخمسين وأربعمائة من الهجرة انظر وفيات الأعيان ٢٠٣/١. (٢٤) في ب خنش، د خس.

<sup>(</sup>٢٥) كثير بن هشام الكلابي أبو سهل الرقي ثقة من السابعة مات سنة ٢٠٧ من الهجرة وقيل ثمان. انظر التقريب ٢/١٣٤.

<sup>(</sup>٢٦) جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله البرقي وثقه أحمد وابن معين وابن بجير. مات سنة ١٥٠ هجرية. انظر التهذيب ٢/٨٥.

<sup>(</sup>۲۷) في د يحدثني.

صالح بن مسمار (١) قال: بلغني أن (١) النبي على تلا هذه الآية ﴿ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ﴾ ثم قال: جهله (٣) وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي (٤) يا ابن آدم ماذا عملت [فيما علمت] (°) يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ (١) وقال إبراهيم بن الأشعث (٧): قيل للفضيل بن عياض (٨): لو أقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرك بربك الكريم؟ ماذا (٩) كنت تقول؟ قال: كنت (١٠) أقول:غرني ستورك المرخاة فنظمه محمد بن السماك (١١) فقال:

> والله(١٢) في الخلوة ثانيكا يا كاتم الذنب أما تستحى وستره طول مساویکا(۱۳) غرك من ربك إمهاله

وتلا السري بن مغلس هذه الآية فقال: غره رفق الله به. وقال يحيى بن معاذ: لو أقامني الله بين يديه فقال: ما غرك بي؟ قلت: غرني بك برك بي سالفاً وآنفاً. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك الكريم؟ لقلت: غرني كرم الكريم وقال منصور بن عمار (١٤) : لو قال (١٥) لي ما غرك [برك الكريم] (١٦) قلت : يا رب ما غرني إلا ما علمته (١٧) من فضلك على عبادك. وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهري في هذا(١٨) المعنى:

> يا من غلا في الغي(١٩) والتيه وغره طول تماديه أملى لك الله فبارزته(٢٠) ولم تخف غب معاصيه(٢١)

- (٢) في أبأن.
- (٣) قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن عن كثير بن هشام الخ. انظر تخريج الكشاف ٤/١٧٥. وأخرجه ابن أبي حاتم وأوقفه على ابن عمر انظر تفسير القرآن العظيم ٤٨١/٤.
  - (٤) ساقطة من د.
  - (o) ما بين المعقوفين ساقط من د.
  - (٦) انظر معالم التنزيل ٤/٥٥/٤.
  - (٧) إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض قال عنه أبو حاتم الرازي: كنا نظن به الخير. انظر ميزان الاعتدال ٢٠/١، ٢١.
- (٨) الفضيل بن عياض الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو على التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم كان إماماً ربانياً حمدانياً، قانتا ثقة. توفي سنة سبع وثمانين ومائة من الهجرة. انظر تذكرة الحفاظ ١/٥٤٦، ٢٤٦ والتهذيب ٢٩٤/٨: ٢٩٧ ـ وانظر الفخر الرازي ٨٠/٣١ ومعالم التنزيل ٤/٥٥٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٧٠٧ ولباب التأويل ٢١٧/٧ وزاد المسير ٩/٧٤.
  - (۱۰) من أ. (٩) في د الذي ماذا.
- (١١) محمد بن صبيح العجلي مولاهم الكوفي ابن السماك أبو العباس الزاهد قال عنه ابن نمير: صدوق مات سنة ١٨٣ هـ انظر سير أعلام النبلاء ٨/٨٢٣: ٢٣٠.
  - (۱۲) من أ.
- (١٣) انظر الفخر الرازي ٨٠/٣١ ومعالم التنزيل ٤/٥٥ وزاد السير ٤٧/٩ ولباب التأويل ٢١٧/٧ والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٣٧/٠٠ وروح المعاني ٨١/٣٠ والبحر المحيط ٤٣٦/٨.
- (١٤) منصور بن عمار الواعظ أبو السري خراساني ويقال: بصري زاهد شهير. قال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال ابن عدي: منكر الحديث وقال الدارقطني: يروي عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليها. انظر ميزان الاعتدال ١٨٧/٤، ١٨٨.
  - (١٥) في ب، د قيل. (۱۸) في ب هذه.

(١٩) في الجامع لأحكام القرآن العجب.

(١٦) من أ. (۲۱) في أ فبادرته. (١٧) في أ علمت.

(٢١) في أ مقاضيه. وانظر الجامع

لأحكام القرآن ٧٠٣٧/٩.

<sup>(</sup>١) صالح بن مسمار بصري سكن الجزيرة مقبول قديم من السابعة. انظر التقريب ٣٦٣/١.

وقوله (١) ﴿الذي خلقك﴾ أي من نطفة ولم تك شيئاً ﴿فسواك﴾ رجلًا تسمع وتبصر ﴿فعدلـك﴾ جعلك معتدلًا (٢). قال عطاء: جعلك قائماً معتدلًا حسن الصورة (٣). وقال مقاتل: عدل خلقك في العينين والأذنين واليدين(١٤) والرجلين، والمعنى: عدل بين ما خلق لك من الأعضاء التي في الإنسان منها اثنان. وقرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف $^{(0)}$  . قال الفراء $^{(7)}$  : فصرفك إلى أي صورة $^{(V)}$  ما شاء قال : والتشديد أحسن الوجهين ، لأنك $^{(\Lambda)}$  تقول: عدلتك إلى كذا كما تقول: صرفتك إلى كذا. ولا يحسن عدلتك فيه ولا صرفتك فيه وقال أبو على الفارسي(٩): معنى التخفيف عدل بعضه ببعض وكنت معتدل الخلقة متناسبها، فلا تفاوت فيها، ولا يلزم على هذا ما ألزم الفراء. وقوله: ﴿ في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ قال مقاتل والكلبي : في أي شبه من أب أو (١٠) أم أو خال أو عم. يدل على صحة هذا التفسير ما أخبرنا أبو نصر(١١) محمد بنمحمد(١٢) بن عبد الله زكريا الشيباني أنا أبو سهل بشر بن أحمد بن بشر(١٣) نا أبو زكريا يحيى بن (١٤) محمد (١٥) بن محمد بن البحتري نا أبو كامل نا وهب بن سوار (١٦) حدثني والدي سوار (١٧) أن أبا قلابة حدثه أن رجلًا من الأنصاء ولد له غلام على عهد النبي ﷺ فلقيه النبي ﷺ فقال: يا أبا فلان مثل من أشبه ابنك فقال: يا رسول الله وهل عسى أن يشبه إلا أباه أو أمه؟ قال(١٨): فأنكره عليه ثم قال: إن الإنسان إذا ما أخذ في خلقه أحضر كل عرق بينه وبين آدم ثم قرأ ﴿ في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ (١٩) أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري (٢٠). نا جعفر بن محمد بن شاكر نا أبو بكر بن أبي الأسود البصري (٢١) نا

(١٣) أبو سهل بشر بن أحمد المهرجاني توفي سنة ٣٧٠. انظر العبر ٢/٣٥٥.

(۱۰) في ب و.

(١٤) ساقطة من أ.

(۱۱) ساقطة من د.

(١٥) في أأحمد. (١٢) ساقطة من ب.

(١٦) وهب بن سوار اسمه واهب بن سوار الجرمي روى عن أبيه روى عنه أبو مالك كثير بن يحيى بن كثير اليربوعي صاحب البصري سمعت أبي يقول ذلك انظر الجرح والتعديل ٤٧/٩.

(١٧) سوار الجرمي البصري روى عن مالك بن الحويرث وأبي قلابة روى عنه بنوه قتادة وأنيس وواهب بنو سوار سمعت أبي يقول ذلك. انظر الجرح والتعديل ٤/٢٧٠، ٢٧١.

(١٨) ساقطة من أ.

(١٩) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥٦/٣٠ والطبراني وفيه مطهر بن الهيثم وهو متروك، انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة الانفطار ١٣٤/٧، ١٣٥. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٢٧١، ١٠٨/١ وابن كثير في تفسيره ٤٨١/٤ ثم قال: وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به وهذا الحديث لو صح لكان فيصلًا في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الإثبات.

(٢٠) أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري البندار. توفي سنة ٣٦٠ هجرية وله ثلاث وتسعون سنة. انظر شذرات الذهب

(۲۱) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٣٠/٥٥.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>Y) في أعدلاً. (٥) اختلف في (فعـدلك) فقرأ الكوفيون بتخفيف الدال وقرأ الباقون بتشديدها. انظر النشر ٣٩٩/٢ والبحر المحيط ٤٣٧/٨. والإتحاف

<sup>. 242</sup> (٦) انظر معانى القرآن للفراء ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٧) من أ.

<sup>(^)</sup> في أ أنك.

<sup>(</sup>٩) انظر الفخر الرازي ٣١/٣١ وزاد المسير ٤٨/٩ وفتح القدير ٥/٥٣٩.

أنيس (١) بن سوار الجرمي حدثني أبي عن مالك بن الحويرث (٢) أن النبي على قال: إذا أراد الله خلق عبد جامع الرجل المرأة فطار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له (٣) دون آدم، وفي أي صورة ما شاء ركبه (١).

أخبرنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل الإسماعيلي (٥) بجرجان (٢) أنا جدي الإمام أبو بكر الإسماعيلي (٧) أخبرني أبو بكر محمد بن الحسن النحاس نا محمد بن المثنى نا مظهر بن الهيثم الطائي (٨) نا موسى بن علي (٩) عن أبيه عن جده أن النبي على قال لرجل (٢١): ما (٢١) ولد لك؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لي؟ إما (٢١) غلام وإما جارية قال: فمن يشبه [قال: يشبه] (١٦) أمه أو أباه. فقال النبي على: مه لا تقولن هذا (٤١)؛ إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى (٥١) كل نسب بينها وبين آدم ،أما قرأت هذه الآية في كتاب الله [عز وجل] (٢١) في أي صورة ما شاء ركبك (١٥) أي من نسبك. وذكر الفراء والزجاج قولاً آخر (فني أي صورة ما شاء ركبك (١٩) غير ذلك (٢٠). قوله: ﴿كلا﴾ أي (٢١) لا يؤمن هذا الإنسان ركبك إما طويلاً وإما (١٨) قصيراً ،وإما مستحسنا وإما (١٩) غير ذلك (٢٠). قوله: ﴿كلا﴾ أي (٢١) لا يؤمن هذا الإنسان الكافر ﴿بل تكذبون بالدين بالجزاء والحساب فتزعمون أنه غير كائن. ثم أعلم أن أعمالهم محفوظة عليهم فقال ﴿وإن عليكم لحافظين أي من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم. ثم نعتهم فقال ﴿كراما ﴾ أي على ربهم

<sup>(</sup>١) في أ أنس.

<sup>(</sup>٢) مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن جندع أبو سليمان الليثي الصحابي وقيل في نسبه غير ذلك. توفي سنة أربع وسبعين من الهجرة. انظر التهذيب ٢٣/١٠، ١٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

 <sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة الانفطار ١٣٤/٧ وصاحب الدر المنثور ٣٢٣/٦ وقال:
 أخرجه الحكيم الترمذي، والطبراني وابن مردويه بسند جيد والبيهقي في الأسماء والصفات عن مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه. انظر معجم البلدان ٢/١١٩.

<sup>(</sup>٧) الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني كبير الشافعية ولد ٢٧٧ هـ عمر قال الحاكم: كان واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء توفي سنة ٣٧١ هـ انظر طبقات الحفاظ ٣٨٢ ـ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٨) مطهر بن الهيثم بن الحجاج الطائي البصري متروك من التاسعة. انظر التقريب ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٩) موسى بن علي بن رباح اللخمي أبو عبد الرحمن المصري وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي والنسائي ولد سنة تسع وثمانين ومات سنة ثلاث وستين ومائة من الهجرة انظر التهذيب ٢٠/٣٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، دله.

<sup>(</sup>١٤) في ب كذا وفي د كذي.

<sup>(</sup>۱۱) في د وما.

<sup>(</sup>۱۵) من أ.

<sup>(</sup>١٢) في ب إلا.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۳) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٥٦/٣٠ والطبراني وفيه مطهر بن الهيئم وهو متروك انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الانفطار ١٣٤/٧، ١٣٥ وأخرجه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤٨١/٤ ثم قال بعد ذكره: وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلاً في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس: كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات.

<sup>(</sup>١٨) في أ أو. (٢٠) انظر معالم التنزيل ٤٥٦/٤ وزاد المسير ٩/٨٤.

<sup>(</sup>١٩) في أ أو. (٢١) في ب أن.

(كاتبين) يكتبون أعمال بني آدم (يعلمون ما تفعلون) من خير أو شر فيكتبونه عليكم. قال مجاهد: مع كل إنسان ملكان، ملك عن يمينه يكتب الخير، والذي عن شماله (۱) يكتب الشر (۲). أخبرنا أبو حسان المزكي أنا أبو عمرو بن نجيد نا [جعفر بن محمد بن سوار] (۲) نا قتيبة بن سعيد نا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال: يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه (۱) حتى يعملها، فإن (٥) عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف (۱)

وقال قتادة: سمعت عقبة بن صهبان (٧) يقول: أتى ابن عمر [رضي الله عنهما] (٨) على قوم يعقدون التسبيح فقال: أتعدون على الله حسناتكم؟ إن معكم حافظين كراماً كاتبين.

## إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَعِيمِ ۞ يَصَّازَنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ ۞ وَمَا أَدْرَىنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا أَدْرَىنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمُ آلاِينِ ۞ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا ۗ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِيلَةِ ۞

قـوله: ﴿إِن الأبـرار﴾ قال عـطاء ومقـاتـل: يـريـد أوليـاءه المـطيعين في الـدنيـا ﴿لفي نعيم﴾ الجنـة (٩) في الآخـرة. أخبـرنـا أبـو سعـد (١٠) بن أبي رشيـد، أنـا أبـو القـاسم الحسين (١١) بن محمـد ابن شـداد بالأبلة (١٢) أنـا أبـو يعلي حمزة بن داود (١٢) نـا محمـد بن سعيـد الكريـزي (١٤) نـا أبي نـا (١٥) حمـاد ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: إنما سموا أبراراً؛ لأنهم بروا آباءهم وأبناءهم ثم تلا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (١١) ﴿إِن الأبرار لفي نعيم ﴾ (١١). قوله ﴿وإن الفجار ﴾ يعني الذين كذبوا النبي ﷺ ﴿لفي جحيم ﴾ عظيم من النار. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل أنا عبد المؤمن بن خلف حدثني محمد بن عبد بن حميد بكش نا يحيى بن المغيرة المخزومي (١٥) نا عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبي حـازم قال:

(٥) في أ فإذا.

<sup>(</sup>١) في ب، د يساره.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۲) انظر جامع البيان ٥٦/٣٠.(۳) في أ محمد بن جعفر بن سوار.

<sup>(</sup>٦) انظر صحيح البخاري كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو سيئة وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب وسنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الأنعام ٥/ ٢٦٥ ومسند الإمام أحمد ٢٣٤/٢، ٢١١، ٤٩٨ وفردوس الأخبار ٥/٣٥٣.

 <sup>(</sup>٧) عقبة بن صهبان الأزدي بصري ثقة من الثالثة مات بعد السبعين انظر التقريب ٢٧/٢.
 (٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٨) من ب. (١٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٣) أبو يعلى حمزة بن داود المؤدب قال عنه الدارقطني: ليس بشيء انظر ميزان الاعتدال ٢٠٧/١

<sup>(</sup>١٤) محمد بن سعيد بن زياد الكريزي الأثرم. ضعفه أبو زرعة وقال أبو حاتم: كتبت عنه وتركت حديثه فإنه منكر الحديث. توفي سنة ٢٣١ من الهجرة. انظر ميزان الاعتدال ٣/٤٥٥.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من د. (١٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٧) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٤٨٢/٤ وعزاه لابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد. وكنز العمال عن ابن عمر ٤٦٩/١٦ وعزاه إلى الطبراني. وفردوس الأخبار ٤٢٦/١.

<sup>(</sup>١٨) يحيى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزومي أبو سلمة المدني صدوق من الحادية عشرة مات سنة ثـــلاث وخمسين. انظر التقريب ٢/٣٥٨.

قال سليمان بن عبد الملك (١) لأبي حازم المدني: ليت شعري ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله [عز وجل] (٢) فإنك تعلم ما لك عند الله قال: وأين أجده من كتاب الله؟ قال: [عند قوله] (٣) فإن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جعيم قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين(١): وقوله: (عصلونها) يعني (٥) يلزمونها(١) مقاسين (٧) وهجها (يوم الدين) يوم الجزاء على الأعمال وهو يوم القيامة، ثم عظم ذلك اليوم فقال: (وما أدراك] (٨) ما يوم الدين تعظيماً له (٩) لشدته، قال الكلبي: الخطاب للإنسان الكافر لا لرسول الله على ثم كرر تفخيماً لشأنه فقال: (شم ما أدراك (١٠) ما يوم الدين ثم أخبر عنه فقال: (يوم لا تملك (نفس لنفس شيئاً) ومن نصب يوماً (١١) فهو(١١) ظرف على معنى أن هذه الأشياء المذكورة تكون يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً. قال مقاتل: يعني نفس كافرة شيئاً من المنفعة (١٣) (والأمر يومئذ في وال قراد الله الله وب العالمين. والمعنى: أن الله لا يملك في ذلك اليوم أحداً شيئاً من الأمور كما ملكهم في دار الدنيا.

<sup>(</sup>۱) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي بويع بالخلافة بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين. توفي سنة تسع وتسعين من الهجرة. انظر الجرح والتعديل ١٣٠/٤ وفيات الأعيان ٤٢٠/٢، ٤٢٧ وشذرات الذهب ١٦٦/١ وتاريخ الخميس ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) من أ.

**<sup>(</sup>٣)** ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٤/٦٥٤ وزاد المسير ٩/٩٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) في ب يدخلونها.

<sup>(</sup>٧) في ب مقاسون.

<sup>(</sup>A) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) في أأدراك.

<sup>(11)</sup> اختلف في (يوم لا تملك) فابن كثير وأبو عمر و ويعقوب برفع الميم خبر مبتدأ مضمر أي هو يوم وافقهم ابن محيصن واليزيدي. والباقون بالنصب على الظرف حركة إعراب عند البصريين ويجوز عند الكوفيين أن تكون حركة بناء وعلى التقدير في موضع رفع خبر المحذوف أي الجزاء يوم لا تملك أو في موضع نصب على الظرف أي يدانون يوم لا تملك أو مفعول به أي اذكر يوم ويجوز على رأي من بني أن يكون في موضع رفع خبر المحذوف أي هو يوم. انظر الإتحاف ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>١٢) من هنا إلى قوله ورواه البخاري من طريق مالك ـ في سورة (المطففين) ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٥٧/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٥٧/٤.



أخبرنا الأستاذ سعيد بن محمد المقري أنا أبو عمرو بن جعفر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة»(٣) بسم الله الرحمن الرحيم

وَمُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ إِذَا ٱلْحَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ١ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ١ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَكِيكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونٌ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞

﴿ويل للمطففين﴾ وهم الذين ينقصون المكيال والميزان قال أبو عبيدة والمبرد: المطفف الذي يبخس في الكيل والوزن(٤). قال الزجاج: وإنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان: مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف(٥). قال الكلبي: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسيئون كيلهم ووزنهم لغيرهم ويستوفون لأنفسهم فنزلت هذا الأيات(٢). وقال السدي: قدم رسول الله ﷺ المدينة وبها رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالأخر فأنزل الله تعالى(٧) هذه الآية(^). حدثنا أبو إسحاق أحمد بن [محمد بن](٩) إبراهيم المقري بقراءته علينا نا الحسن(١٠) بن أحمد بن على بن مخلد أنا أحمد بن محمد بـن الحسن الحافظ نا عبد الرحمن بن بشـر نا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي (١١) أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا فأنزل الله [عز وجل] (١٢٠)﴿ ويل للمطففين ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك (١٣٠) وروى

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٤) انظر فتح القدير ٥/٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) انظر معانى القرآن ٥/٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٥٨/٣٠ وأسباب النزول للواحدي ٤٨٢ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٤١/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٨٣/٤ وسنن ابن ماجه كتاب التجارات باب التوقي في الكيل والوزن وزاد المسير ١١/٥، ٥٢ والدر المنثور ٣٢٣/٦.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من د. (٧) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) انظر أسباب النزول للواحدي ٤٨٣ ومعالم التنزيل ٤/٧٥٪ والخازن ١٨٢/٧ وزاد المسير ٥٢/٩. (۱۰) في د الحسن.

<sup>(</sup>١١) يزيد بن أبي سعيد النحوي أبو الحسن القرشي مولاهم المروزي ثقة عابد من السادسة قتل ظلما سنة إحدى وثلاثين. انظر التقريب 1/057, 777.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٣) رواه ابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب التوفي في الكيل والوزن وقال عنه السندي: وفي الزوائد إسناده حسن لأن محمود بن عقيل وعلى بن الحسين مختلف فيهما وباقي رجال الإسناد ثقات ـ انظر جامع البيان ٥٨/٣٠ وأسباب النزول للواحدي ٤٨٢ .

الضحاك ومجاهد وطاووس عن ابن عباس أن رسول الله على: «خمس بخمس قالوا: يا رسول وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله [عز وجل] (١) إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر» (٢). وقال مالك بن دينار: «دخلت على جار لي وقد نزل به الموت فجعل يقول: جبلين من نار، جبلين من نار. فقلت: (٣) ما تقول؟ أتهجر (٤)؟ قال: يا أبا يحيى، كان لي مكيالان كنت أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر. قال: فقمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر فقال: يا أبا يحيى كلما ضربت أحدهما بالآخر ازدادا (٥) عظماً. فمات في مرضه (١)» (٧).

ثم بين أن المطففين من هم فقال: (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون) الاكتيال الأخذ بالكيل قال الفراء: يريد اكتالوا من الناس و (على) و (من) في هذا الموضع يعتقبان (٨). وقال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل، ولم يذكر (اتزنوا»، لأن الكيل والوزن بهما الشراء (٩) والبيع، فأحدهما يدل على الأخر (١٠). قال المفسرون: يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن، وإذا باعوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا (١١). وهو قوله (وإذا كالوهم أو وزنوهم) أي كالوا لهم أو وزنوا لهم يقال: كلتك الطعام أي كلت لك كما تقول: نصحتك ونصحت لك قال الفراء: وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم (١١) وقوله (١١) (يخسرون) أي ينقصون كقوله (ولا تخسروا الميزان) (١٤) وقد مر. ثم خوفهم فقال (ألا يظن) ألا يعلم (أولئك) الذين يفعلون ذلك (أنهم مبعوثون ليوم عظيم) وهو يوم القيامة قال ابن عباس: يريد [ألا يستيقن من فعل هذا أنه مبعوث ومحاسب. وقال مقاتل] (١٥): ألا يستيقن المطفف في الكيل والوزن بالبعث يوم القيامة؟ ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال (يوم يقوم الناس) قال الزجاج (١١): (يوم) منصوب بقوله «مبعوثون» المعنى ألا يظنون أنهم مبعوثون يوم القيامة، والمعنى: يوم يقوم الناس من قبورهم (لرب العالمين) أي لأمره أو لجزائه (١١) أو حسابه. وقال جماعة من (١٨) المفسرين يقومون في رشحهم إلى أنصاف آذانهم (١٩). ويدل على صحة هذا الحديث المجمع على صحة وهو ما

(١٦) انظر معانى القرآن ٥/٢٩٧.

<sup>(</sup>١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير بألفاظ قريبة وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام. انظر مجمع الزوائد كتاب الزوائد كتاب الزوائد كتاب الفتن باب العقوبات. قال السندي: وفي الزوائد هذا حديث صالح للعمل به وقد اختلفوا في ابن مالك وأبيه ٢/٤٨٩. والديلمي في فردوس الأخبار ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في د قلت. (٢) في د وجعه.

<sup>(</sup>٤) هجر في نومه ومرضه يهجر هجراً: هذى. (٧) انظر الجامع لأحكام القرآن٩/٤٤٤. (٩) في أ الشري.

<sup>(</sup>٥) في د ازداد. (٨) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٢٤٦. (١٠) انظر معاني القرآن ٥/٢٩٧.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٥٨/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٥٨،٤٥٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٤٤،٧٠٤،٧٠٤ وزاد المسير ٢/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٨٣/٤.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن ٣/ ٢٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>١٣) في أ قوله .

<sup>(</sup>١٤) سورة الرحمن آية ٩.

<sup>(</sup>١٧) في أ جزائه.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من أ.

<sup>(19)</sup> انظر جامع البيان ٥٨/٣٠، ٥٥ ومعالم التنزيل ٤٥٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٤٦/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤/٤٨٥ وزاد المسير

أخبرنا الفضيل بن أحمد البارودي أنا أبو علي الفقيه أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أبو نصر التمار نا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قرأ (۱) هذه الآية (يوم يقوم الناس لرب العالمين) قال: يقومون حتى يبلغ الرشح (۱) إلى أطراف آذانهم. رواه مسلم (۱) عن أبي نصر التمار ورواه البخاري (۱) من طريق مالك عن نافع. أخبرنا (۱) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز الفقيه أنا أبو (۱) منصور محمد بن محمد بن سمعان المذكر (۷) أن أبا حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي (۹) حدثهم قال (۱۰) نا أبو الحسن محمد بن أنس أن نافعاً حدثه (۱۱) أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي (۱۲) على قال: (يوم يقوم الناس) يوم القيامة (لرب العالمين) حتى يغيب أحدهم في رشحه (۱۱) إلى أطراف أنصاف أذنيه.

رواه البخاري (١٤) عن إبراهيم بن المنذر عن معن (١٥) عن مالك أخبرناه (٢١) أبو بكر أحمد (١٧) بن محمد أنا عبد الله بن محمد عن أحمد التاجر نا جعفر بن محمد بن المستفاض نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز (١٨) بن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث (١٩) عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعاً، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. شك ثور في أيهما قال رواه مسلم (٢١) عن قتيبة. أخبرنا أبو نصر المهرجاني أنا عبيد الله بن محمد الزاهد أنا أبو القاسم البغوي (٢١) نا الحسن بن عيسى بن ماسرجس نا ابن

<sup>(</sup>١) في أتلا.

<sup>(</sup>٢) الرشح: العرق لأنه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً كما يرشح الإناء المتخلل الأجزاء. انظر النهاية ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم كتاب الجنة باب في صفة القيامة أعاننا الله على أهوالها.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير سورة ويل للمطففين وكتاب الرقاق باب قول الله تعالى «ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم . يقوم الناس لرب العالمين» ومسند الإمام أحمد ١٣/٢، ١٩.

<sup>(</sup>٥) في أ أخبرناه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

 <sup>(</sup>٧) في أ المولى. وهو محمد بن محمد بن سمعان أبو منصور النيسابوري المذكر. المتوفى سنة اثنتين وثمانين وثلاث مائة من الهجرة. انظر العبر ٢١/٣ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٨) محمد بن أحمد بن زهير أبو الحسن الطوسي حافظ مصنف. توفي سنة سبع عشرة وثلاث مائة هجرية. انظر شذرات الذهب ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٩) أبو حذافة أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه السهمي القرشي المدني الإمام المحدث الفقيه. توفي سنة تسع وخمسين ومائتين من الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء ٢٤/١٢: ٢٧. والعبر ١٨/٢ والتهذيب ١٦/١، ١٦ وميزان الاعتدال ٨٣/١.

<sup>(</sup>۱۰) من أ. (۱۳) في أحدثهم. (۱۲) في ب رسول الله. (۱۳) أي عرقه.

<sup>(</sup>١٤)رواه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة «ويل للمطففين»وسنن الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة «ويل للمطففين» ٥/١٣٤ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١٥) في ب، د معمر والصواب ما هنا كما جاء في صحيح البخاري. ومعن هو: معن بن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود الهذلي المسعود: الكوفي أبو القاسم القاضي ثقة من كبار التاسعة انظر التقريب ٢٦٧/٢.

١٦) في أأخبرنا. (١٧) ساقطة من أ. (١٨) في أعبد الرحمن.

<sup>(</sup>١٩) أبو الغيث هو: سالم أبو الغيث المدني مولى ابن مطيع وثقه ابن معين وابن سعد. انظر التهذيب ٤٤٥/٣ والتقريب ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٢٠) انظر صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها. والبخاري كتاب الرقائق باب قول الله تعالى «ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين».

<sup>(</sup>٢١) الحافظ الثقة الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي. كان ثقة ثبتا فهما عارفاً حافظاً. توفي سنة سبع عشرة وثلاث مائة هجرية. انظر تذكرة الحفاظ ٧٣٧/٢.

المبارك أنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله عقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل (۱) أو ميلين قال سليم: فلا أدري أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكتحل به العين؟ ثم قال: صهرتهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه (۲)، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، قال: فرأيت رسول الله (۳) عن يسير بيده إلى فيه قال: تلجمه إلجاماً. رواه مسلم (۱) عن الحكم بن موسى (۵) عن يحيى بن حمزة (۱) عن عبد الرحمن بن جابر (۷). وروى القاسم بن أبي (۸) بزة أن ابن عمر قرأ ﴿ويل للمطففين﴾ حتى بلغ ﴿يوم يقوم (۱) الناس لرب العالمين﴾ قال: فبكي حتى خر وامتنع من القراءة.

قوله ﴿كلا﴾ هو ردع وزجر، أي: ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا. وتمام الكلام هاهنا. وعند أبي حاتم ﴿كلا﴾ ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقاً. ﴿إِن كتاب الفجار لفي سجين﴾(١) وهو قول الحسن وسجين الأرض السابعة السفلى وهو قول قتادة ومقاتل ومجاهد والضحاك(١١) وروي ذلك مرفوعاً حدثنا أبو إسحاق المقري أنا الحسين(١٦) بن محمد الدينوري(١٣) نا موسى بن محمد نا الحسين ابن علوية نا إسماعيل بن عيسى نا المسيب نا الأعمش عن المنهال عن زاذان [عن البراء](١٤) قال: قال رسول الله على: «سجين أسفل سبع أرضين»(١٥) وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: أخبرني عن قول

<sup>(</sup>١) الميل: ثلث الفرسخ. انظر النهاية ١٩٩/٤. (٢) في ب، د عقيبه. (٣) في أ النبي .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها. ومسند الإمام أحمد ٣/٦، ٤. وسنن الترمذي كتاب القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ٢١٤/٤، ٢١٥ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي صدوق ليس به بأس مات سنة ٢٣٢ هـ. انظر التقريب ١٩٣/١ والتهذيب ٢/٤٤٠.

 <sup>(</sup>٦) يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي ثقة رمي بالقدر. من الثامنة مات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح وله ثمانون سنة. انظر التقريب
 ٢٠١/١١ والتهذيب ٢٠١/١١.

<sup>(</sup>V) عبد الرحمن بن جابر بن عبيد الله الأنصاري ثقة. انظر التقريب ١/٢٥١ والتهذيب ١٥٣/٦.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ. (٩)

<sup>(</sup>١٠) الفجور: شق ستر الديانة يقال: فجر فجوراً فهو فاجر، وجمعه فجار وفجرة. انظر المفردات مادة (فجر) ص ٣٧٣.

<sup>(11)</sup> انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ وليراجع الزهد لابن المبارك ص ٤٣٤ ومعالم التنزيل ٤٥٨/٤.

<sup>(</sup>١٢) في أ الحسن.

<sup>(</sup>١٣) في ب الدينوي. وهو الحسين بن محمد بن حبش أبو علي الدينوري المقرىء توفي سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة هجرية انظر الشذرات ٨١/٣.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٢٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٥٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٤٩/٩ وتفسير ابن جزي ٨٣٢ والدر المنثور ٣٢٥/٦ وعزاه إلى ابن جرير الطبري وفردوس الأخبار ٢/٤٧٦.

الله [عز وجل] (١) ﴿إن كتاب الفجار لفي سجين﴾ قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء، فتأبى السماء أن تقبلها، ثم يهبط بها (٢) إلى الأرض، فتأبى الأرض أن تقبلها، فتدخل تحت سبع أرضين فتهبط (٣) حتى ينتهى بها إلى سجين وهو موضع خد إبليس (٤). وقال عطاء الخراساني: هي الأرض السفلى وفيها إبليس وذريته (٥). والمعنى في الآية: إن كتاب عملهم يوضع في الأرض السابعة، وذلك علامة خسارهم، ودليل على خساسة منزلتهم، ولا يصعد به إلى السماء كما يصعد بكتاب المؤمن. وهو قوله ﴿إن كتاب الأبرار لفي عليين﴾ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي (١) أناحاجب بن أحمد نا محمد بن حماد نا يحيى بن سليم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سجين صخرة تحت الأرض السابعة تقلب فيجعل كتاب الفاجر تحتها(٧).

أخبرني عقيل بن محمد الإستراباذي أنا معافي بن زكريا القاضي أنا محمد بن جرير حدثني إسحاق بن وهب الواسطي (^) نا مسعود بن مشكان (^) نا نصر بن خزيمة عن شعيب بن صفوان ('') عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي على قال: الفلق جب في جهنم مغطى، وسجين جب في جهنم مفتوح ('''). والدليل على أن سجيناً (''') ليس مما كانت العرب تعرفه قوله ﴿وما أدراك (''') ما سجين ﴾ قال الزجاج: أي ليس ذلك ما كنت تعلم أنت ولا قومك (أا). وقوله: ﴿كتاب مرقوم ﴾ (١٥) ذكر قوم أن هذا تفسير السجين، وهو بعيد؛ لأنه ليس السجين من الكتاب المرقوم في شيء على ما حكينا عن المفسرين، والوجه (١٦) أن يجعل هذا بيانا للكتاب المذكور في قوله ﴿إن كتاب الفجار ﴾ على تقدير: هو كتاب مرقوم أي مكتوب قد ثبتت حروفه (وقال (١٧)) قتادة ومقاتل: رقم لهم بشر، كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنه

(١٥) الرقم: الخط الغليظ وقيل هو تعجيم الكتاب. انظر المفردات مادة رقم ٢٠١.

<sup>(</sup>١) في ب، د تعالى.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠، ٦٦ ومعالم التنزيل ٤/٩٥٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/٤٨٠.

<sup>(°)</sup> قال ابن كثير: والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو الضيق فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأفسيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى وثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة التين آيتي ٥، ٦ وقال ههنا وكلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وهو يجمع الضيق والسفول كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَلْقُوا منها مَكَاناً ضيقاً مقرئين دعوا هنالك ثبوراً ﴾ انظر تفسير القرآن العظيم ١٨٥٤.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي المعروف بابن الحوي ولد سنة ٣٦٥ هـ وتوفي سنة ٤٩٥ انظر تاريخ بغداد ٩٤/٤.

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٢٠/٣٠.

<sup>(</sup>٨) إسحاق بن وهب بن زياد العلاف أبو يعقوب الواسطي صدوق من الحادية عشرة مات سنة بضع وخمسين من الهجرة. انظر التقريب . ١٢/١.

<sup>(</sup>٩) في أ مشكار.

<sup>(</sup>١٠)شعيب بن صفوان بن الربيع الثقفي أبو يحيمي الكوفي الكاتب مقبول من السابعة. انظر التقريب ٣٥٢/١.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٢٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤/٥٩/ وتفسير القرآن العظيم ٤/٥٨٪. والدر المنثور ٣٢٥/٦ وعزاه إلى ابنجرير وفردوس الأخبار ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>١٢) في أ سجين.

<sup>(</sup>١٦) في ب فالوجه.

<sup>(</sup>١٣) في أ أدراك.

<sup>(</sup>١٧) في أ قال.

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن ٥/٢٩٨.

لكافر(١) (٢) ﴿فويل يومئذ للمكذبين﴾ ذكر صاحب النظم أن هذا منتظم بقوله: ﴿يوم يقوم الناس﴾، وأن قوله: ﴿كلا إن كتاب الفجار، وما اتصل به معترض بينهما، وما بعد هذا ظاهر التفسير إلى قوله ﴿كلا﴾ قال مقاتل: أي لا يؤمنون ثم استأنف فقال(٢) ﴿ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ (١) قال أبو عبيدة: ران (٥) على قلوبهم غلب عليها، والخمر ترين على عقل السكران ريناً ورينوناً (٦) وقال أبو عبيد: كل ما غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك (٧). وقال الفراء: هو أنه كثرت المعاصي منهم والذنوب، فأحاطت بقلوبهم، فذلك الرين عليها.(^). وقال الحسن: هو الذنب على الذنب، والذنب على الذنب حتى يعمى القلب(٩). وقال ابن مسعود: إن الرجل(١٠)ليذنب الذنب(١١) فينكت (١٢) في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فينكت أخرى يصير قلبه مثل(١٣) لون الشاة الربداء(١٤) وقال إبراهيم التيمي في هذه الآية:إذا عمل الرجل الذنب نكت (١٥) في قلبه نكتة سوداء، ثم يعمل الذنب بعد ذلك فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم كذلك حتى يسود قلبه، فإذا أتاح (١٦) الله للعبد (١٧) يسر له عملًا صالحاً فيذهب من السواد (١٨) ببعضه، ثم ييسر له العمل الصالح أيضاً، حتى يذهب السواد كله. ونحو هذا روي مرفوعاً أخبرناه إسماعيل بن إبراهيم الواعظ أنا أبو الحسن علي بن محمد [بن محمد] (١٩) الكارزي أنا محمد بن الحسن بن قتيبة (٢٠) نا إدريس بن سليمان (٢١) نا ضمرة (٢٢) عن يحيى بن راشد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أذنب العبد كانت نكتة في قلبه، فإذا تاب واستغفر جليت، وإن زاد (٢٢) زادت، وهو الرين (٢٤)الذي قال الله [عز وجل](٢٠)﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾(٢٦)قوله: ﴿كلا﴾ قـال ابن عباس: يـريد لا

(١٠) في أ الذنب. (١١) ساقطة من ب.

(٦) انظر مجاز القرآن ٢/٢٨٩. (V) انظر غريب الحديث ٢٧٠/٣.

(١٢) النكتة: أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. انظر النهاية ١٧٤/٤.

(١٣) ساقطة من أ.

(١٧) في أ العبد.

(١٤) الريداء أي: لونها بين السواد والغبرة. انظر النهاية ٥٨/٢.

(۱۸) في ب السوداء.

(١٥) في أيكتب.

(١٩) ساقطة من ب.

(١٦) في أ ارتاح.

(٢٠) محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني الحافظ الثقة مات سنة ٣١٠ هـ. انظر طبقات الحفاظ ٢١١/١٣.

(٢١) إدريس بن سليمان بن أبي رباب شامي. انظر الإكمال ٢/٤.

(۲۲) ساقطة من د وهو ضمرة بن ربيعة الفسلطيني، أبو عبد الله، أصله دمشقي صدوق يهم قليلًا، من التاسعة، مات سنة ۲۰۲ هـ انظر التقريب ١/٣٧٤.

(٢٣) ساقطة من ب.

(٢٤) الرين: الطبع والتغطية. انظر النهاية ٢/١١٩.

(۲۵) ساقطة من ب وفي د تعالى .

<sup>(</sup>١) في أللكافر.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٢٠/٣٠، ٦٢ ومعالم التنزيل ٤٥٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/٤٩/٠.

**<sup>(</sup>٣)** ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٨) انظر معانى القرآن ٢٤٦/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٤/٥٩/٤.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٦٣/٣٠.

<sup>(</sup>٥) أصل الرين الطبع والتغطية والختم. انظر النهاية ٢/١١٩.

<sup>(</sup>٢٦) رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب رفع الإيمان والأمانة من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. والترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن سورة ويل للمطففين ـ ٥ /٣٤٣.

يصدقون. ثم استأنف ﴿إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ قال مقاتل: يعني أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى ربهم. وقال(۱) الكلبي عن ابن عباس: إنهم عن النظر إلى رؤية ربهم لمحجوبون(۱). والمؤمن لا يحجب عن [ رؤية ربه $]^{(1)}$  وقال الحسين [ بن الفضل $]^{(1)}$  كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الاخرة عن رؤيته (۱۰). وقال الحسن: لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا (۱). وسئل مالك بن أنس عن هذه الآية فقال: «لما حجب أعداءه فلم يروه، تجلى لأوليائه حتى رأوه (۱۷)» (۱۸) سمعت أحمد بن محمد بن إبراهيم المقري يقول (۱۹): سمعت الحسن بن محمد بن جعفر السدوسي يقول (۱۱): سمعت أبا علي الحسن بن أحمد النسوي يقول (۱۱): سمعت أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي (۱۱) يقول (۱۱): سمعت الربيع بن سليمان يقول: كنت ذات يوم عند الشافعي [ رحمه الله] وجاءه كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ فكتب فيه: لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا فقلت له: أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا(۱۵).

أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا أبو الشيخ الحافظ نا عبد الله بن نصر (١٥)نا أبو إبراهيم المزني عن ابن هرم قال: قال الشافعي [رحمة الله عليه] (١٦): قول الله [عز وجل] (١٧) ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ دلالة على أن أولياء الله يرون الله تعالى (١٨). «سمعت أبا عثمان الحيري الزاهد سمعت أبا الحسن بن مقسم المقرىء ببغداد يقول (١٩) سمعت أبا إسحاق الزجاج (٢٠) يقول: في هذه الآية فائدة ولا

(۲) انظر جامع البيان ۲۰/۳۰.(۷) في أ رواه.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(٦) انظر معالم التنزيل ٤٦٠/٤. (١١) من أ.

(۱۳) من أ.

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والحاكم في مستدركه كتاب التفسير باب تفسير سورة المطففين ـ ١٧/٢ وقال عنه هذا
 حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الذنوب. والإمام أحمد في مسنده ٢٩٧/٢. وابن حبان رقم ١٧٧١ وتفسير عبد الرزاق ١٢٠٧/٣.

<sup>(</sup>١) في أ قال.

<sup>(</sup>٣) في ب، د رؤيته. (٨) انظر معالم التنزيل ٤٦٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٥٢/٩ وزاد المسير ٥٦/٩.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٤٦٠/٤.

<sup>(</sup>١٢) أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الحافظ الحجة الجرجاني الاستراباذي الفقيه قال عنه الحاكم: كان من أثمة المسلمين. ولد سنة ٢٤٢ هـ وتوفي سنة ٣٢٣ هـ انظر تذكرة الحفاظ ٨١٦/٣، ٨١٨.

<sup>(</sup>١٤) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٠٥٢/٩ وزاد المسير ٥٦/٩.

<sup>(</sup>١٥) عبد الله بن نصر الأنطاكي الأصم منكر الحديث ذكر له ابن عدي مناكير. انطر ميزان الاعتدال ٥١٥/٢.

<sup>(</sup>١٦) من ب وفي د رضي.

<sup>(</sup>١٧) من أ.

<sup>(</sup>١٨) انظر معالم التنزيل ٤/٠٠٤.

<sup>(</sup>١٩) من أ.

<sup>(</sup>٢٠) أبو إسحاق الزجاج. هو الإمام النحوي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي مات سنة ٣١١هـ وقيل سنة ٣١٠ هـ وقيل سنة ٣١٦ هـ. انظر سير أعلام النبلاء ٣٦٠/١٤.

خسست (١) منزلة الكفار بأنهم محجوبون (٢) عن الله تعالى (٣) » (٤) ولما أعلم أن المؤمنين ينظرون إليه في قوله «إلى ربها ناظرة» أعلم أن الكفار محجوبون عنه، ثم أخبر أنهم بعد حجبهم عن (٥) الله تعالى (٦) يدخلون النار وهو قوله ﴿ثم إنهم لصالوا الجحيم﴾ وتقول لهم الخزنة ﴿هذا﴾ العذاب ﴿الذي كنتم به تكذبون﴾.

كُلَّا إِنَّا كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا عِلْيَتُونَ ﴿ كِنَبُّ مَرَقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ

لَفِي نَعِيمٍ ۞ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن تَحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۞

خِتَنْمُهُ مِسْكٌ وَفِى ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنَنَا فِسُونَ ﴿ وَمِنَ اجُهُم مِن تَسْنِيمٍ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُوكَ ﴿

قوله(٧) ﴿ كلا ﴾ [قال مقاتل] (^): لا يؤمن بالعذاب(٩) الذي يصلاه، ثم أعلم أين محل كتاب الأبرار فقال ﴿ إِن كتاب الأبرار) يعني المطيعين لله ﴿لفي عليين﴾ قال المفسرون: يعني السماء السابعة(١٠). قال الفراء: عليين ارتفاع بعد ارتفاع لا(١١) غاية له(١٢).

وقال الزجاج: أعلى الأمكنة (١٣)، وإعراب هذا الاسم كإعراب الجمع؛ لأنه(١٤) على لفظ الجمع ولا واحد له من لفظه، نحو ثلاثين وعشرين وقنسرين (١٥). أحبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم أنا الحسين بن محمد بن الحسين نا موسى بن محمد نا الحسين بن علوية نا إسماعيل بن عيسى نا المسيب الأعمش عن المنهال(١٦) عن زاذان عن البراء بن عازب عن النبي على قال: عليين في السماء السابعة تحت العرش (١٧). وقوله (١٨) ﴿كتاب مرقوم﴾ ليس بتفسير عليين، وهو يحتمل تأويلين: أحدهما أن المراد به(١٩) كتاب أعمالهم كما ذكرنا في كتاب الفجار، والثاني أنه كتاب في عليين كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة والثواب، وهو معنى قول مقاتل: مكتوب لهم بالخير في ساق العرش. ويدل على صحة هذا قوله ﴿يشهده المقربون﴾ يعني الملائكة الذين هم في عليين يشهدون ويحضرون ذلك

(٦) من أ.

(V) ساقطة من أ.

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١) في ب خست.

<sup>(</sup>٢) في ب، د يحجبون.

<sup>(</sup>٣) من أ.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن ٥/٢٩٩.

<sup>(</sup>٩) في أ العذاب. (٥) في ب من.

<sup>(</sup>١٠) ممن قال ذلك كعب وأسامة بن زيد عن أبيه ومجاهد وقتادة. انظر جامع البيان ٢٠/٣٠. وتفسير عبد الرزاق ١٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>۱۱) في د ولا.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للفراء ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>۱۳) انظر معانى القرآن ٥/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٥) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٠٥٤/٩ وزاد المسير ٧٧٥٠.

<sup>(</sup>١٦) المنهال بن خليفة العجلي أبو قدامة الكوفي ضعفه ابن معين وأبو بشر الدولابي والنسائي والبخاري وابن حبان. وقال عنه البزار: ثقة. انظر التهذيب ١٠/٣١٨، ٣١٩ والتقريب ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>١٧) انظر تفسير مجاهد ٢/٧٣٩ وجامع البيان ٣٠/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ١٢٠٨/٣ ومعالم التنزيل ٤/٢٠١. والدر المنثور وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ٣٢٦/٦.

<sup>(</sup>۱۸) في ب قوله.

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من ب.

المكتوب، أو ذلك الكتاب الذين إذا صعد به إلى عليين قوله(١) ﴿إِن الأبرار لفي نعيم على الأرائك) (٢) قال الحسن: ما كنا ندري ما الأرائك حتى قدم علينا رجل من اليمن فزعم أن الأريكة عندهم الحجلة(٣) إذا كان فيها سرير قوله: ﴿ينظرون﴾ يعني إلى ما أعطوا من النعيم والكرامة. وقال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم حين يعذبون، ﴿تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة مما ترى(٤) من النور والحسن والبياض. وقال(٥) عطاء: وذلك أن الله تعالى(٦) زاد في جمالهم وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف وسبق تفسير النضرة عنـد قولـه تعالى(٧) ﴿نَاضِرَة﴾(^). ﴿يَسَقُونَ مَن رَحِيقَ﴾ قال أبو عبيدة والمبرد والزجاج: الرحيق من الخمـر ما لا غش فيـه ولا شيء يفسده، (٩) ﴿مختوم﴾ وهو الذي له ختام أي عاقبة.

وقال مجاهد: مختوم مطين(١٠). كأنه ذهب إلى معنى الختم بالطين، ويكون المعنى: أنه ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار. ثم فسر المختوم بقوله: ﴿ختامه مسك﴾ أي آخر طعمه ريح المسك، إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك. أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد أنامحمد بن الفضل بن محمد السملي(١١١) نا محمد بن الحسين بن الحسن نا سهل بن عمار نا اليسع بن سعدان نا عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله على : «من صام لله في يوم صائف سقاه الله على الظمأ من الرحيق المختوم (١٢) » (١٣). ومعنى ﴿ختامه﴾ عاقبته وما يختم(١٤) به، والمعنى: لذاذة المقطع وذكاء الرائحة، والختام آخر كل شيء وكذلك الخاتم والخاتم، وهو قراءة الكسائي(١٥) .

وقال مجاهد:طيبه مسك(١٦). وهو قول ابن زيد قال: ختامه عند الله مسك، وختامها اليوم في الدنيا طين. ثم رغب فيه فقال: ﴿ وَفِي ذلك فليتنافس المتنافسون ﴾ أي فليرغب الراغبون في المبادرة(١٧) إلى طاعة الله والتنافس،

(۱۲) ساقطة د.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) الأريكة: السرير في الحجلة من دونه ستر ولا يسمى منفرداً أريكة وقيل: هو كل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش أو منصة. انظر النهاية 1/17.

<sup>(</sup>٣) الحجلة: بالتحريك بيت القبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار وتجمع على حجال. انظر النهاية ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) في ب يرى.

<sup>(</sup>٧) من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب، د قال.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب. (٨) آية ٢٢ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٢٧/٣٠ ومجاز القرآن ٢/٢٨٦ والجامع لأحكام القرآن ٩/٥٥/٩ وزاد المسير ٥٨/٩. والمعاني ٥/٠٣٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٤٦١/٤. (۱۱) من آ.

<sup>(</sup>١٣) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب كتاب الصوم باب الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة عن ابن عباس بلفظ: وإن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، وعزِاه إلى البزار بإسناد حسن إن شاء الله. (۱٤) في ب، د يتختم.

<sup>(</sup>١٥) اختلف في (ختامه) فالكسائي خاتمه بفتح الخاء وألف بعدها ثم تاء مفتوحة جعله اسماً لما يختم به الكأس على معنى عاقبته وآخره مسك. والباقون بكسر الخاء وبعدها تاء وبعدها ألف بوزن فعال على معنى الختام الذي هو الطين الذي يختم به الشيء جعل بدله المسك وقيل خلطه وقيل مقطع شربه توجد فيه رائحة المسك. انظر الإتحاف ٤٣٥. والتحبير ١٩٨ والنشر ٢٩٩/٣.

<sup>(</sup>١٦) انظر تفسير مجاهد ٢/ ٧٣٩ وجامع البيان ٦٧/٣٠، ٦٨.

<sup>(</sup>۱۷)في ب، د بالمبادرة.

كالتشاحّ على الشيء والتنازع فيه: بأن يحب كل واحد أن ينفرد به دون صاحبه.

﴿ومزاجه﴾ أي ما يمزج به ذلك الشراب ﴿من تسنيم﴾(١) وهو اسم عين في الجنة، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الزاهد(٢) أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني(٣) أنا محمد بن إسحاق الثقفي نا قتيبة نا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق في قوله [عز وجل](١) ﴿ومزاجه من تسنيم﴾ قال: عين في الجنة يشربها المقربون صرفاً، ويمزج منها كأس أصحاب اليمين فتطيب(٥). وروى ميمون بن مهران أن ابن عباس سئل عن قوله(١) ﴿تسنيم﴾ فقال: هذا مما يقول الله تعالى(٧): ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين﴾ (٨) (٩) ونحو هذا قال الحسن: خفايا أخفاها الله(١٠) لأهل الجنة(١١). ثم فسره فقال: ﴿عيناً يشرب بها المقربون﴾ أي يشربها(١٢) كقوله ﴿يشرب بها عباد الله﴾(١٣) وقد مر قال عبد الله: يشربها المقربون صرفاً، وتمزج(١٤) لأصحاب اليمين(١٥).

﴿إِن الذين أجرموا ﴾ يعني كفار قريش ﴿كانوا من الذين آمنوا ﴾ يعني أصحاب النبي ﷺ مثل عمار وخباب وبلال وغيرهم ﴿يضحكون ﴾ على وجه السخرية (١٦) منهم ﴿وإذا مروا بهم ﴾ يعني المؤمنين مروا بالكفار ﴿يتغامزون ﴾ من الغمز وهو الإشارة بالجفن والحاجب، أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء، ﴿وإذا انقلبوا ﴾ يعني الكفار ﴿إلى أهلهم انقلبوا فكهين معجبين بما هم فيه يتفكهون بذكرهم ﴿وإذا رأوهم ﴾ رأوا - أصحاب النبي ﷺ ﴿قالوا إِن هؤلاء لضالون ﴾ قال الله تعالى (١٧): ﴿وما أرسلوا ﴾ يعني الكفار ﴿عليهم ﴾ يعني (١٨) على الذين آمنوا ﴿حافظين ﴾ يحفظون أعمالهم ﴿فاليوم ﴾ يعني في الأخرة ﴿الذين آمنوا من الكفار يضحكون ﴾ قال المفسرون: إن أهل الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعداء الله وهم يعذبون في النار فيضحكوا منهم كما ضحكوا هم في

<sup>(</sup>١) التسنيم: شراب ينصب عليهم من علو وهو أشرف شراب في الجنة. وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع، فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل، ومنه سنام البعير لعلوه من بدنه، وكذلك تسنيم القبور. انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٠٥٧/٩.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمر بن بكير النجار أبو بكر البغدادي المقرىء. توفي سنة ٤٤٢ هـ عن ٨٦ سنة (العبر ٢٦٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد الأصبهاني التاجر كان أسند من بقي بأصبهان. توفي سنة ٤٠٠ هـ وله ٩٣ سنة (العبر ٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٢٩/٣٠.

<sup>(</sup>٦) في ب قولهم.

<sup>.</sup> (۷) من أ.

<sup>(</sup>٨) سورة السجدة آية ١٧.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٤٦٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٥٧/٩.

<sup>(</sup>۱۰) من أ.

<sup>(</sup>۱۱) انظر جامع البيان ۲۹/۳۰.

<sup>(</sup>۱۲) في ب يشربونها.

<sup>(</sup>١٣) سورة الإنسان آية ٦.٦

<sup>(</sup>۱٤) في ب، د يمزج.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>١٦) في أ، ب، د السخري.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۸) من أ.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/م٢٩

الدنيا منهم (١). وقال المبرد (٢) وأبو صالح: يقال لأهل النار وهم فيها: اخرجوا، وتفتح لهم أبوابها، فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج، والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم، فذلك قوله ﴿فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون (٣) إلى عذاب عدوهم ﴿هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ﴾ أي هل جوزوا بسخريتهم (١) بالمؤمنين في الدنيا؟ ومعنى الاستفهام هاهنا: التقرير. وثوب بمعنى أثيب.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في جامع البيان ٣٠/٣٠ عن ابن عباس وقتادة وكعب والضحاك وسفيان.

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٤٦٢/٤ وزاد المسير ٦١/٩.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، د بسخرتهم.



## [عشرون وخمس آیات](۳)مکیّة

أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر المقري أنا أبو عمرو<sup>(٤)</sup> عمرو بن محمد بن جعفر السختياني بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة انشقت أعاده الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره» (٥) بسم الله الرحمن الرحيم إذا السَّمَاءُ انشَقَت هِي وَأَذِنَت لِرَبِّهَا وَحُقَّت هِي وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّت هِي وَأَلْقَت مَا فِيها وَتَخَلَّت هِي وَأَذِنَت لِرَبِّهَا وَحُقَّت هِي وَأَذِنَت لِرَبِّهَا وَحُقَّت هِي وَأَذِنَت لِرَبِّهَا وَحُقَّت هِي وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّت هِي وَأَلْقَت مَا فِيها وَتَخَلَّت هِي وَأَذِنَت لِرَبِّها وَحُقَّت هِي وَلَا اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَمُقَلِّتُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ هِي فَاللّهُ مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِقِ وَهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا يُكَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا هِي وَيَنقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا هِي وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِقِ وَهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا يُكَاللهُ يَسِيرًا هِي وَيَنقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْرُورًا هِي وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِقِ وَيَ فَسَوْفَ يَدْعُوا يُعَاللهُ يَسِيرًا هِي وَيَقَلَى سَعِيرًا هِي إِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ مَسْرُورًا هِي إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَحُورَ هِي بَهَ إِنَّ رَبَّمُ كَانَ بِهِ مَصِيرًا هِي وَيَعَلَى اللهُ وَيَعْ اللهُ عَيْرًا هَا مَنْ أُوقِي كِنْبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِقِ عَلَى اللهِ وَسَرُورًا هَي إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَحُورَ هَى بَلِي إِنَّهُ كَانَ فِي اللهِ وَمَسْرُورًا هَي إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَعُورَ هَى بَلِي إِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ وَمَسْرُورًا هَيْ إِنْ اللهُ فَيْ أَنْ فَى أَنْ فِي اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿إذا الساء انشقت﴾(١) قال المفسرون: انشقاقها من علامات القيامة(٧). وذكر ذلك في مواضع من القرآن(٨). ﴿وأَذَنْت لربها﴾ قالوا: سمعت لربها وأطاعت في الانشقاق. من الإذن وهو الاستماع للشيء والإصغاء إليه ﴿وحقت﴾ وحق لها أن تطيع ربها الذي خلقها ﴿وإذا الأرض مدت﴾ قال ابن عباس: تمد مد الأديم، ويزداد في سعتها(٩). وقال مقاتل: سويت كمد الأديم(١٠) فلا يبقى عليها بناء ولا جبل إلا دخل فيها(١١). ﴿وألقت ما فيها﴾ من الموق والكنوز. ﴿وتخلت﴾ وخلت(١٢) منها. وجواب إذا محذوف تقديره إذا كانت هذه الأشياء يرى الإنسان الثواب والعقاب. ويدل

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲) من المصحف وفي أ، ب، د انشقت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦) انشقت: الشق الخرم الواقع في الشيء، يقال شققته بنصفين. والمراد بانشقاق السماء هنا تصدعها وتقطعها. انظر جامع البيان ٧٢/٣٠ والمفردات مادة «شق» ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ٤٦٣/٤ وزاد المسير ٦٢/٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان آية ٢٥. والرحمن آية ٣٧ والحاقه: ١٦.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٧٢/٣٠. ومعالم التنزيل ٤٦٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٦١/٩ وزاد المسير ٦٣/٩. وتفسير عبد السرزاق

<sup>(</sup>١٠) الأديم: إذا مد زال كل انثناء فيه وامتد واستوى. انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٠٦١/٩.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ٤٦٣/٤ وزاد المسير ٦٣/٩.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، د خلت.

على صحة (١) هذا المحذوف قوله ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك ﴾ (٢) أي ساع إليه في عملك. والكدح عمل الإنسان من (٣) الخير والشر.

قال قتادة والكلبي والضحاك: عامل لربك عملًا(٤). ﴿ فملاقيه ﴾ فملاق عملك أي ثوابه وجزاءه قوله(٥): ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ قال مقاتل: لأنه يغفر له ذنوبه، ولا يحاسب بها(٢). وقال المفسرون هو أن يعرض عليه سيئاته ثم يغفرها الله له فهو الحساب اليسير(٢). أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المنزكي أنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري نا جعفر بن محمد(٨) بن شاكر نا قبيصة نا سفيان الثوري عن عثمان بن المسود عن ابن (٩) أبي مليكة(٢١) عن عائشة رضي الله عنها(١١) قالت: قال رسول الله على: من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله فإن الله [عز وجل](١)) يقول في كتابه ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ قال: ذلك(١١) العرض رواه البخاري(٤١) عن عمرو بن علي، ورواه مسلم(١٥) عن عبد الرحمن بن بشر كلاهما عن يعيى بن سعيد، عن عثمان بن الأسود. وأخبرنا(٢١) أبو عبد الله أنا أبو عمرو(١٧) محمد(٨١) بن جعفر المؤذن(١٩) نا أحمد ابن داود السمناني نا العباس بن الوليد النرسي نا عبد الجبار بن الورد(٢١) قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قالت عائشة: سمعت رسول الله على يقول: كل من حوسب يومئذ فقد هلك، فقلت(٢١): يا رسول الله إن الله تعالى(٢٢) يقول عائشة، فأما كل من نوقش الحساب يومئذ فقد هلك، فقلت(٢١): يا ومئذ فقد هلك ١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) من أ.

<sup>(</sup>٢) الكدح: السعي والعناء. انظر المفردات مادة (كدح) ٤٦٩. (٦) انظر معالم التنزيل ٤٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في أ. (٧) انظر جامع البيان ٣٠/٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٢٠/٣٠.

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جـدعان بن عمرو بن كعب أبو بكر ويقال: أبو محمد التيمي المكي. وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن سعد والعجلي وابن حبان توفي سنة ١١٧ هجرية. (التهذيب ٣٠٦/٥، ٣٠٧).

<sup>(</sup>١١) من أ.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، د تعالى.

<sup>(</sup>١٣) في ب، د ذلك والصواب المثبت في الأصل كما جاء في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>١٤) انظر صحيح البخاري. كتاب التفسير تفسير (إذا السماء انشقت).

<sup>(</sup>١٥) رواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب إثبات الحساب. ورواه الترمذي في سننه كتاب التفسير تفسير سورة (إذا السماء انشقت، ٤٣٥/٥ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وصاحب جامع البيان ٧٤/٣٠ ومسند الإمام أحمد ٤٧/٦.

<sup>(</sup>١٦) في أ أخبرنا.

<sup>(</sup>۱۷) في أ، د عمرو. (۱۷) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢٠) عبد الجبار بن الورد المخزومي مولاهم المكي أبو هشام صدوق يهم من السابعة (التقريب ٢٦٦/١).

<sup>(</sup>۲۱) في د قلت.

<sup>(</sup>۲۲) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲۳) في ب، د ذلك.

<sup>(</sup>٢٤) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة (إذا السماء انشقت)، والإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب إثبات الحساب، ومسند الإمام أحمد ٤٧/٦، وسنن الترمذي كتاب التفسير تفسير سورة (إذا السماء انشقت) وقال أبو عيسى: هذا سديث حسن صحيح.

أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر المزكي (١) أنا زاهر بن أحمد أنا الحسين بن محمد بن مصعب (٢) نا يحيى بن حكيم نا حرمي نا الحريش بن الخرنب حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: مر بي رسول الله عليه وأنا رافعة يدي وأنا أقول: اللهم حاسبني حساباً يسيراً قال: يا عائشة أتدرين ما ذاك الحساب اليسير (٣)؟ فقلت (٤): ذكر الله في كتابه (فسوف يحاسب حساباً يسيراً) قال: «يا عائشة من حوسب خصم ذلك (٥) الممر بين يدي الله [عز وجل] (١)» (٧).

حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء أنا أبو علي حامد بن محمد الهروي (^) نا أبو المثنى نا سعيد بن سليمان نا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رسول الله على ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً، وأدخله الجنة برحمته. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: تعطي من حرمك، وتعفو (٩) عمن ظلمك، وتصل من قطعك. قال: فإذا فعلت ذلك فما لي يا رسول الله؟ قال: أن تحاسب حساباً يسيراً، ويدخلك الله الجنة برحمته رواه الحاكم في صحيحه (١) عن محمد بن أحمد بن بالويه عن محمد بن شاذان الجوهري عن سعيد بن سليمان. قوله ﴿وينقلب إلى أهله عني في الجنة من الحور العين والأدميات ﴿مسروراً ﴾ بما أوتي من الخير والكرامة ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ﴿ [خلف ظهره] (١١) قال الكلبي : لأن يمينه مغلولة إلى عنقه، وتكون يده اليسرى خلف ظهره (١٤). ﴿فسوف يدعو ثبوراً ﴾ (١٥) إذا قرأ اليسرى خلف ظهره يا ثبوراه كقوله ﴿دعوا هنالك ثبوراً ﴾ (١٦) ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ ويقاسي حر نارها وشدتها. وقرىء

<sup>(</sup>۱) الإمام الحافظ الناقد الثقة أبو عمرو محمد ابن الشيخ أبي الحسين أحمد بن محمد بن محمد بن بحير بن نـوح البحيري النيسابوري المزكي. قال الحاكم: كان من حفاظ الحديث المبرزين في المذاكرة توفي سنة ٣٩٦ هـ وله ثلاث وستون سنة انظر سير أعلام النبلاء ٢٧/١٧.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق أبو علي السبخي توفي سنة ٣١٥ هـ. انظر تذكرة الحفاظ ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٣)ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٤) في ب قلت.

<sup>(</sup>٥) في أ ذلك.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>۷) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الانشقاق. وصحيح مسلم كتاب الجنة باب إثبات الحساب. وجامع البيان ٣٠/٧٤، ٥٥ ومسند الإمام أحمد ٢٥/٦، ٩١، ٩١٠.

<sup>(</sup>٨) أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي. ثقة توفي سنة ٣٥٦ هـ. انظر المنتظم ٣٩/٧، ٤٠.

<sup>(</sup>٩) في أوتغفر.

<sup>(</sup>١٠) عي الوسط. (١٠) رواه المستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة وإذا السماء انشقت،والسجود فيها ١٨/٢ وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: قلت: سليمان ضعيف.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٣٠/ ٧٥ ومعالم التنزيل ٤/٤٦٤.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤/٤٦٤.

<sup>(</sup>١٥) الثبور: الهلاك والفساد المثابر على الإتيان أي المواظب من قولهم ثابرت. انظر المفردات مادة «ثبر» ص ٧٨.

<sup>(</sup>١٦) سورة الفرقان آية ١٣.

ويُصَلَى بضم الياء وتشديد اللام<sup>(۱)</sup> كقوله ﴿ثم الجحيم صلوه﴾ <sup>(۲)</sup> ﴿إنه كان في أهله﴾ يعني في الدنيا ﴿مسروراً﴾ باتباع هواه وركوب شهوته ﴿إنه ظن أن لن يحور﴾ لن يرجع إلى الآخرة <sup>(۳)</sup>، أي لن يبعث. قال مقاتل: حسب أن لا يرجع إلى الله <sup>(۱)</sup> والحور الرجوع. قال الله تعالى <sup>(۱)</sup> ﴿بلى﴾ ليحورن وليبعثن <sup>(۱)</sup> ﴿إن ربه كان به بصيراً ﴾ بصيراً به من يوم خلقه إلى يوم <sup>(۱)</sup> بعثه. قال الزجاج: كان به بصيراً قبل أن يخلقه، عالماً بأن مرجعه إليه. قوله:

﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ يعني الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة (^)، وهذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعاً. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصنوع كأنه الشفق وكان أحر (٩)، وروي مثل هذا مرفوعاً أخبرناه (١٠) أبو عبد الرحمن (١١) بن أبي حامد العدل أنا محمد بن عبد الله البايع أنا (١١) علي بن جندل نا الحسين بن إسماعيل نا أبو حذافة نا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على قال (١١): الشفق الحمرة ﴿ والليل وما وسق قال الليث: الوسق ضمك الشيء بعضه إلى بعض واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعي يَسِقُها أي يجمعها. والمفسرون يقولون: وما جمع وضم (١٤) وحوى ولف (٩٠). والمعنى : جمع وضم ما كان منتشراً بالنهار في يجمعها. والمفسرون يقولون: وما جمع وضم (١٤) وحوى ولف (٩٠). والقمر إذا اتسق استوى واجتمع وتكامل وتم.

(A) في ب الأخيرة.

(٩) انظر معاني القرآن للفراء ٢٥١/٣.

(۱۰) في د أخبرنا.

(١١) في ب أبو عبد الله.

(۱۲) في أنا.

(٣) في أ أن.

(٤) انظر جامع البيان ٣٠/ ٧٥.

(٥) ساقطة من ب.

(٦) في أ ويبعثن.

(V) في ب، د أن.

(١٣) أخرجه الدارقطني في سننه ص ١٠٠ والطبري في جامع البيان ٧٦/٣٠ عن مجاهد والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٧٠٦٥/٩، ٢٠٦٦ عن مالك بـن أنس وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس وأبي قتادة وجابر بن عبد الله وابن الزبير وسعيد بن جبير وابن المسيب وطاووس وعبد الله بن دينار والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبي يوسف وأبي ثور وغيرهم. وانظر معالم التنزيل ٤٦٤/٤ وزاد المسير ٢٥/٩. وتفسير القرآن

العظيم ٤/٩٨٤.

(١٤) في د وما ضم.

<sup>(</sup>۱) اختلف في (ويصلى سعيراً) فنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام مضارع صلى مبنياً للمفعول معدى بالتضعيف إلى مفعولين الضمير النائب والثاني سعيراً وافقهم ابن محيصن والحسن. والباقون بفتح الياء الأول وسكون الصاد وتخفيف اللام من صلى مخففاً مبنياً للفاعل معدى لواحد وهو سعيراً وأمالها حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق بخلفه وإذا قلل رقق اللام حتماً لما مر أن التغليظ والإمالة ضدان. انظر الإتحاف ٤٣٦. والنشر ٢/ ٣٩٩ والتحبير ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة: ٣١.

<sup>(</sup>١٥) انظر تفسير مجاهد ٧٤٢/٣ وجامع البيان ٧٦/٣٠ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد وسعيد بن جبير ومعالم التنزيل ٤٦٤/٤، ٤٦٥ .

<sup>(</sup>١٦) في ب و.

قال الفراء: «اتساقه امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة إلى [ست عشرة] (١)» (٢) وهو افتعل من الوسق الذي هو الجمع ﴿لتركبن﴾ يا محمد ﴿طبقاً عن طبق﴾ قال الشعبي ومجاهد: سماء بعد سماء (٣). قال الكلبي: يعني يصعد فيها، ويجوز أن تزيد درجة بعد درجة، ورتبة بعد رتبة في القربة من الله تعالى (٤) ورفعة المنالة (٥).

أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد العدل أنا زاهر بن أحمد أنا<sup>(۱)</sup> أحمد بن الحسين بن الجنيد<sup>(۷)</sup> نا زياد بن أيوب نا هشيم نا أبو بشر عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ ولتركبن وابفتح الباء الله وطبقاً [عن طبق قال] (۹) يعني نبيكم على حالاً بعد حال. رواه البخاري (۱۰) عن [محمد (۱۱) بن] (۱۱) محمد بن سعيد بن النضر عن هشيم ومن قرأ بضم الباء فهو خطاب للناس (۱۱). والمعنى: لتركبن حالاً بعد حال، ومنزلاً بعد منزل، وأمراً بعد أمر (۱۱)، يعني في الأخرة، يعني: أن الأحوال تنقلب بهم فيصيرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا. وعن بمعنى بعد (۱۱). وتم الكلام عند هذا؛ لتمام جواب القسم. ثم قال: ﴿فما لهم ﴾ يعني كفار مكة ولا يؤمنون و بمحمد والقرآن. ؟ والمعنى: أي شيء لهم إذا لم يؤمنوا؟؟ وهو استفهام إنكار، أي لا شيء لهم من النعيم والكرامة إذا لم يؤمنوا ﴿وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون وقال [الكلبي وعطاء] (۱۱): لا يصلون لله عز وجل (۱۱) أخبرنا محمد بن أحمد إن محمد] (۱۱) بن محمد نا يحيى بن حكيم نا حماد بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٣٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره صاحب جامع البيان ٧٩/٣٠ وابن المبارك في الزهد ص ١٠١ والحافظ في الفتح ٢٩٨/٨ وانظر تفسير عبد الرزاق ١٢١١/٣ وتفسير القرآن العظيم ٤٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٠٦٩/٩ ومعالم التنزيل ٤٦٥/٤.

<sup>(</sup>٦) في أنا.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد أبو عبد الله الدقاق. مات سنة ٣٢٤ هـ (تاريخ بغداد ٤/٠١، ١٠١).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

ر ١٠) رواه البخاري في كتاب التفسير تفسيرسورة الانشقاق وكتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه وانظر تحفة الأحوذي أبواب الفتن باب ما جاء في أشراط الساعة. وجامع البيان ٧٨/٣٠.

<sup>(</sup>١١) في أعن.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٣) اختلف في (لتركبن) فابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بفتح الباء على خطاب الواحد روعي فيه خطاب الإنسان المتقدم الذكر أي لتركبن هولاً بعد هول وافقهم ابن محيصن والأعمش. والباقون بضمها على خطاب الجمع روعي فيها معنى الإنسان إذ المراد به الجنس وضمة الباء تدل على واو الجمع. انظر الإتحاف ٢٣٦/٢٤ والتحبير ١٩٨ والنشر ٢/٩٩.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٧٨/٣٠.

<sup>(</sup>١٥) قال أبو البقاء العكبري: وعن بمعنى بعد والصحيح أنها على بابها وهي صفة أي طبقا حاصلًا عن طبق أي حالًا عن حال وقيل: جيلًا بعد جيل. انظر إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري ١٥٢/٢.

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٦) في ب، د عطاء والكلبي.

<sup>(</sup>١٩) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٧) انظر معالم التنزيل ٤/٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٧١/٩.

رواه البخاري (^) عن أبي النعمان ورواه مسلم (٩) عن عبيد الله (١٠) بن معاذ كلاهما عن المعتمر عن أبيه عن (١١) سليمان التيمي أخبرنا أبو منصور (١٦) التميمي (١٦) أنا أبو عمرو بن مطر أنا جعفر بن [محمد بن الحسن الغرياني نا سليمان ابن عبد الرحمن (١٤) نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي عن يحيى بن [(١٥) أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وقرأ رسول الله على: ﴿إذا السماء انشقت﴾ فسجد فيها (١١) (١١) . قال أبو سلمة: ثم قرأها أبو هريرة فسجد، قال يحيى: ثم قرأها أبو سلمة فسجد، قال الوليد فسجد، قال أبو أيوب: ثم قرأها الوليد فسجد، قوله الأوزاعي فسجد، قال أبو أيوب: ثم قرأها الوليد فسجد، قوله (١٨) ﴿والله أعلم بما يوعون في صدورهم من قوله (١١) ﴿والله أعلم بما يوعون في صدورهم من التكذيب ويضمرون في قلوبهم ويكتمون. قاله ابن عباس وقتادة ومقاتل (١٩) ﴿فبشرهم بعذاب أليم وأي اجعل لهم التكذيب ويضمرون في قلوبهم ويكتمون. قاله ابن عباس وقتادة ومقاتل (١٩) ﴿فبشرهم بعذاب أليم وأي اجعل لهم ذلك بدل البشارة للمؤمنين بالرحمة ﴿ إلا الذين آمنوا ﴾ منهم (٢٠) ﴿وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ﴾ غير منقوص ولا مقطوع ؛ لأن نعيم الأخرة لا ينقطع.

<sup>(</sup>١) حماد بن مسعدة التميمي أبو سعيد البصري ثقة ـ مات سنة ٢٠٢ هجرية (التقريب ٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) في ب أبو بكر.

<sup>(</sup>٣) نفيع بن رافع الصائغ أبو رافع المدني ثقة ثبت. توفي سنة نيف وسبعين هجرية. انظر التهذيب ٤٧٢/١ والتقريب ٣٠٦/٢ وسير أعلام النبلاء ٤١٤/٤، ٤١٥.

<sup>(</sup>٦) في ب، د القاسم.

<sup>(</sup>٤) في أ قال.(٥) في أ سجدها.

<sup>(</sup>٧) في أسجدها.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاذان باب الجهر في العشاء وكتاب الكسوف باب سجدة إذا السماء انشقت.

<sup>(</sup>٩) ورواه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة. والنسائي في كتاب الافتتاح باب السجود في (إذا السماء انشقت).

<sup>(</sup>١٠) في ب، د عبد الله والصواب ما أثبتناه لموافقته ما جاء في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٢) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي توفي سنة ٤٢٩ هـ (تذكرة الـحفاظ ٢١٠٠/٢).

<sup>(</sup>۱۳) في ب، د التيمي.

<sup>(</sup>١٤) سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي الدمشقي، ابن بنت شرحبيل، أبو أيوب، صدوق، يخطىء، من العاشرة، مات سنة ثلاث وثلاثين هـ. (التقريب ٢/٣٢٧).

<sup>(</sup>١٥).ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٧) رواه الإمام البخاري في كتاب الكسوف باب سجدة إذا السماء انشقت. والإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة.

<sup>(</sup>۱۸) من ب.

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ١٢١١/٣ وفتح الباري ٢٩٧/٨.

<sup>(</sup>٢٠)ساقطة من أ.



أخبرنا أبو سعد محمد بن علي العزايمي أنا عمرو بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عليه: «ومن قرأ سورة البروج أعطاه الله من الأجر بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون في دار الدنيا عشر حسنات»(٣) بسم الله الرحمن الرحيم.

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞ قُبِلَ أَضَعَبُ ٱلْأُخَدُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ ٱلْعَزِيزِ إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ ٱلْعَزِيزِ الْمُحْدِينِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلّذِينَ فَنَنُوا ٱللْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلّذِينَ فَنَنُوا ٱللْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱللّذِينَ فَنَنُوا ٱللْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱللّهُ عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحُرِيقِ ۞

والسماء ذات البروج» ذكرنا تفسير البروج عند قوله (جعل في السماء بروجاً) (٤) (٥) وهي النجوم أو منازلها. (واليوم الموعود) يعني يوم القيامة في قول جميع المفسرين (٤) (وشاهد ومشهود). أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي، أنا علي بن أحمد بن محمد بن عطية نا الحارث بن أبي أسامة نا روح نا موسى بن عبيدة أخبرني أيوب بن خالد عن عبد الله (١) بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: (اليوم الموعود) يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» (٨) أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق أنا أبو علي

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان جزء من الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

 <sup>(</sup>٥) قال الواحدي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة «تبارك الذي جعل في السماء بروجا» قال عطاء عن ابن عباس: يريد بروج النجوم يعني منازلها الاثني عشر. وقال الحسن ومجاهد: هي النجوم الكبار، وهو قول قتادة سميت بروجا لظهورها. انظر تفسير الوسيط ص ١٧٨.
 (٦) ممن قال ذلك أبو هريرة والحسن وقتادة وابن زيد وأبو مالك الأشعري. انظر جامع البيان ٨٢/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٦٦/٤ والجامع

لأحكام القرآن ٧٠٧٤/١٠. (٧) في أعبيد الله.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير الطبري في ٨١/٣٠، ٨٢ والترمذي في كتاب التفسير باب (ومن سورة البروج) ٤٣٦/٥ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٢٩٨/٢، ٢٩٩ وأخرجه ابن كثير في تفسيره ٤٩٢/٤ عن ابن جرير من رواية أبي مالك الأشعري وعن سعيد بن المسيب وقال ابن كثير عنه: وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله عنه. ورواه الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة البروج ١٣٥/٧.

حامد بن محمد الهروي نا محمد بن صالح الأشج (۱) نا يحيى (۲) بن نصر (۳) بن حاجب نا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله عنه الله هنه: «اليوم (۵) الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت الشمس على يوم ولا غربت أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله (۲) فيها بخير إلا استجاب الله له، ولا استعاذ من شر (۷) إلا أعاده (۸) منه (۹). وهذا قول الأكثرين (۱۰). وسمي يوم الجمعة شاهدا (۱۱)؛ لأنه يشهد على كل عامل [بما عمل] (۱۲) فيه، وكذلك كل يوم ويوم عرفة يوم مشهود؛ يشهد الناس فيه موسم الحج، وتشهده الملائكة.

حدثنا أبو إسحاق المقري أخبرني الحسين بن محمد أبو عبد الله الحافظ نا أحمد بن جعفر بن حمدان نا إبراهيم بن سهلويه نا أحمد بن إبراهيم الدورقي (١٣) نا أبو غسان مالك بن ضيغم الراسبي نا أبو سهل المنذراني عن خباب عن رجل قال: دخلت مسجد المدينة فإذا أنا برجل يحدث عن رسول الله هي، والناس حوله فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود. قال: نعم، أما الشاهد فيوم الجمعة، وأما المشهود فيوم عرفة، فجزته إلى آخر يحدث عن رسول الله فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود. قال: نعم، أما الشاهد فيوم الجمعة، والمشود يوم النحر، فجزتهما(١٤) إلى غلام كأن وجهه الدينار وهو يحدث عن رسول الله في، فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم، أما الشاهد فمحمد(١٠) في، وأما المشهود فيوم القيامة، أما سمعته يقول: [فيا أيها النبي](١١) إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ومبشراً ونذيراً وقال الله (١١) عز وجل: ﴿ وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود (١٩) فسألت عن الأول فقالوا: ابن عمر، وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي رضي الله عنهم (٢٠) قوله ﴿قتل عباس، وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمر، وسألت عن الثالث فقالوا: الحسن بن علي رضي الله عنهم (٢٠) قوله ﴿قتل

<sup>(</sup>١) محمد بن صالح الأشج من الثقات ويخطىء (سير أعلام النبلاء ٢٠٣/٥). (٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ بحر. (٦) في د الله.

<sup>(</sup>٣) في د نضر. (V) في ب الشر.

<sup>(</sup>٤) من أ. (١) في أأعاذ.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة البروج ٤٣٦/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وأخرجه ابن جرير الطبراني في ٨٣/٣٠ والبغوي في ٤٦٦/٤ وأخرجه ابن أبي حاتم انظر تفسير القرآن العظيم ٤٩١/٤ وقال ابن كثير عنه: وهكذا روى هذا الحديث ابن حزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث وقد روي موقوفاً على أبي هريرة وهو أشبه.

<sup>(</sup>١٠) ممن قال ذلك أبو هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن زيد وقتادة وغيرهم انــظر جامع البيان ٢٠٣٠، ٨٣.

<sup>(</sup>١١) في أشاهد.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٣) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة ٣٤٦ هـ (التقريب ٩/١، ٩٠).

<sup>(</sup>۱٤) في ب، د فجزته.

<sup>(</sup>١٥) في أ فرسول الله.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من أ. (١٦) من أ.

<sup>(</sup>١٧) سورة الأحزاب آية رقم ٤٥. (١٧)

<sup>(</sup>٢٠) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة البروج ١٣٦/٧. وانظر معالم التنزيل ٤٦٦/٤، ٤٦٧ وفتح القدير ١٥٥٥ وقال الطبري بعد أن سرد معظم الأقوال التي ساقها المصنف: والصواب في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهد، ومشهود شهد، ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد، وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا: هو المعنى مما يستحق أن يقال: شاهد ومشهود. انظر جامع البيان ٨٢/٣٠.

أصحاب الأخدود ﴾ (١) معناه: لعن في قول الجميع، كقوله (٢): ﴿قتل الخراصون ﴾ (٣) وقد مر، والأخدود الشق في الأرض(٤) يحفر مستطيلًا، وجمعه الأخاديد، ومصدره الخد وهو الشق، وأما حديث أصحاب الأخدود: فقد حدثنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن إملاء أنا(٥) محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن نصير القرشي نا يوسف بن عاصم الرازي نا هدبة بن خالد نا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن صهيب عن رسول الله ﷺ قال: كان ملك فيمن كان قبلكم له ساحر، فلما مرض الساحر قال: إني قد حضر أجلي، فارفع إلي غلاماً أعلمه، فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه(٦) ويختلف إليه، وبين الساحر والملك راهب فمر (٧) الغلام بالراهب فأعجبه كـلامه وأمره، فكان يطيل عنده القعود، فإذا أبطأ عن الساحر ضربه، وإذا أبطأ عن أهله ضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: يا بني إذا استبطأك الساحر فقل: حبسني أهلى، وإذا استبطأك أهلك فقل: حبسني الساحر، فبينما هو (^) ذات يوم مر (٩) بالناس وقد(١٠) حبستهم دابة عظيمة فظيعة، فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم أمر الراهب، فأخذ حجرا وقال(١١): اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرمي فقتلها ومضى الناس، فأخبر(١٣) بذلك(١٣) الراهب فقال: أي(١٤) بني إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، قال: وجعل يداوي الناس(١٠)، الأكمه والأبرص، فبينما هو كذلك إذ عمي جليس للملك فأتاه وحمل إليه مالًا كثيراً فقال: اشفني ولك ما هاهنا، فقال: إني لا أشفي أحداً ولكن يشفي (١٦) الله ، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك ، قال : فآمن بالله (١٧) فدعا الله له (١٨) فشفاه فذهب فجلس إلى الملك فقال: يا فلان من شفاك؟ قال: ربي قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله فقال: أوأن لك ربا غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل به حتى دله على الغلام، فبعث إلى الغلام فقال: لقد بلغ من أمرك أن تشفي الأكمة والأبرص فقال(١٩): ما أشفي أحداً ولكن ربي يشفي،قال: أوأن لك رباً غيري؟ قال: نعم، ربي (٢٠) وربك الله، فأخذه فلم يزل به حتى دله على الراهب فوضع المنشار [في مفرق رأسه](٢١) فأشره(٢٢) حتى وقع شقاه، ثم دعا بالأعمى فقال: ارجع عن دينك، فأبي فوضع المنشار في مفرق رأسه فأشره حتى وقع شقاه وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبي، وأرسل معه نفراً وقال (٢٣٪: اصعدوا (٢٤) به إلى (٢٥) جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه (٢٦)

<sup>(</sup>١) الخد والأخدود: شق في الأرض مستطيل غائص، وجمع الأخدود أخاديد وأصل ذلك من خدي الإنسان وهما ما اكتنفا الأنف عن اليمين والشمال انظر المفردات مادة خد ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات آية ١٠ ـ وقد سبق تفسيرها في موضعها.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة البروج.

<sup>(</sup>٥) في د نا.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) في ب فسر.

<sup>(</sup>۸) في د أنا.

<sup>(</sup>٩) من ب.

<sup>(</sup>١٠) في أقد.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، د فقال.

<sup>(</sup>١٢) في أ وأخبر.

<sup>(</sup>۱۳) في د يذكر.

<sup>(</sup>١٤) من أ.

<sup>(</sup>١٥) في أللناس.

<sup>(</sup>١٦) في ب اشفى.

<sup>(</sup>١٧) من أ.

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٩) في أقال.

<sup>(</sup>۲۰) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢١) في أعليه.

<sup>(</sup>٢٢) فأشره: أي نشره انظر المفردات مادة «أشر».

<sup>(</sup>۲۳) في ب، د فقال.

<sup>(</sup>۲٤) في ب اسعدوا.

<sup>(</sup>٢٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲٦) دهدهوه: أي دحرجوه.

منه، قال: فَعَلُوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم (١) بما شئت(٢).

قال: فرجف بهم الجبل فتدهدهوا (٣) أجمعون، وجاء إلى الملك فقال: ما صنع أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى (٤) ، فأرسل به مرة أخرى قال (٥): انطلقوا به (فلججوا به) (١) في البحر، فإن رجع وإلا فغرقوه، فانطلقوا به](V) في قرقور، فلما توسطوا به البحر قال: اللهم أكفنيهم(A) بما شئت فانكفأت بهم السفينة، وجاء حتى قام بين يدي الملك فقال: ما صنع أصحابك؟ قال(٩): كفانيهم الله، ثم قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك: اجمع الناس ثم اصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضعه على كبد القوس، ثم قل: بسم رب الغلام، فإنك ستقتلني، قال: فجمع الناس وصلبه، ثم أخذ سهما من كنانته، فوضعه على كبد القوس وقال: بسم رب الغلام، ورمى فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على صدغه ومات، فقال الناس: آمنا برب الغلام، فقيل له: أرأيت ما كنت تخاف قد نزل والله بك، آمن الناس، فأمر بالأخدود فخدت على أفواه السكك، ثم أضرمها(١٠) فقال: من رجع عن دينه فدعوه ومن أبي فأقحموه فيها، فجعلوا يقتحمونها وجاءت امرأة بابن لها [فقيل لها:ارجعي عن دينك فأبت](١١) فقال لها: يا أمة اصبري فإنك على الحق» رواه مسلم(١٢) عن هدبة بن خالد. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر: «أن حربة احتفرت في زمن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه](١٣) فوجدوا عبد الله(١٤) بن(١٥) التامر واضعاً يده على ضربة في رأسه إذا أميطت يده انبعثت (١٦) دماً، وإذا تركت ارتدت مكانها، وفي يده خاتم من حديد فيه: ربي الله، فبلغ ذلك عمر فكتب أن أعيدوا عليه الذي وجدتم عليه ١٧٥١).

وروي عن على بن أبي طالب [رضى الله عنه](١٨) في أصحاب الأخدود قول آخر وهو: ما أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد (١٩) بن جعفر أنا أبو علي الفقيه أنا محمد بن معاذ الماليني نا الحسين بن الحسن (٢٠) بن حرب المروزي أنا الهيثم بن جميل نا يعقوب القمي (٢١) عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: لما انهزم أهل اسفندهان قال عمر بن الخطاب: ما هم يهود ولا نصارى، ولا لهم كتاب، وكانوا مجوساً (٢٢) فقال على بن أبي طالب: بلى (٢٣) قد

(٢) في ب. شئت (ثم). (٣) في أ فدهدهوا.

(٤) من أ.

(٩) في ب، د قال.

(٥) في أفقال.

(١٠) أضرمها: أي أوقدها ناراً. انظر النهاية ١٨/٣. (١١) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(٦) في ب فلججوه ومعناها ركبوه لجة وسيروا به في البحر.

(١٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام والإمام أحمد في مسنده مختصراً ٤/٣٣٣، و٢/١٦: ١٨ والإمام الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة البروج ٤٣٧/٥: ٤٣٩ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٥ وفي التفسير ٣/ ١٢١٥ وابن جرير الطبري ٣٠/ ٨٥، ٨٦.

(١٥) ساقطة من أ. (۱۳) من أ.

(١٦) في أ انبعث. (١٤) في أ ابن عبد الله.

(١٧) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/ ١٢١٥ وتفسير القرآن العظيم ٤/ ٤٩٥ والترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة البروج ٥/ ٤٣٩ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

(۲۱) في د التمي.

(١٨) من أ.

(٢٢) المجوس: هم عبدة النار.

(١٩) ساقطة من د.

(٢٣) ساقطة من أ. (٢٠) في أ الحسين.

<sup>(</sup>١) في ب اكفينيهم.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٨) في ب أكفينيهم.

كان لهم كتاب ولكنه رفع، وذلك: أن ملكاً لهم وقع على ابنته، أو قال على أخته، فلما أفاق قال لها: كيف المخرج(١) مما وقعت فيه؟ قالت(٢): تجمع أهل مملكتك فأخبرهم أنك تـرى ذلك حـلالًا، وتأمـرهم أن يحلوه، فجمعهم وأخبرهم فأبوا أن يبايعوه، فخد لهم أخدوداً في الأرض، وأوقد فيه النيران وعرضهم عليها، فمن أبي قبول ذلك قذفه في النار، ومن أجاب خلى سبيله(٣). وقال الحسن: كان النبي ﷺ إذا ذكر عنده أصحاب الأخدود تعوذ بالله من جهد البلاء(٤) قوله ﴿النار ذات الوقود﴾ بدل من الأخدود، كأنه قال: قتل أصحاب النار ذات الوقود. يعني: الذين أوقدوها لإحراق المؤمنين. وهو قوله ﴿إذ هم عليها قعوذ ﴾ يعني: عند الأخدود يعذبون المؤمنين. قال ابن عباس: عندها جلوس، وقال مقاتل: يعني عند النار قعود يعرضونهم على الكفر، وقال مجاهد: كانوا قعوداً على الكراسي عند الأخدود(٥). وهو قوله ﴿وهم﴾ يعني الملك وأصحابه الذين خدوا الأخدود ﴿على ما يفعلون بالمؤمنين﴾ من عرضهم على النار، وإرادتهم أن يرجعوا إلى دينهم ﴿شهود﴾ حضور. قال(٦) الزجاج(٧): أعلم الله قصة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن أحرقوا بالنار في الله(^). ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُم ﴾ الآية قال ابن عباس: ما كرهوا منهم إلا أنهم آمنوا(٩) . وقال مقاتل: ما عابوا منهم (١٠). وقال الزجاج (١١): ما أنكروا عليهم ذنباً إلا إيمانهم. وهذا كقوله تعالى (١٢): ﴿ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ﴾ (١٣) ﴿ والله على كل شيء ﴾ من فعلهم بالمؤمنين ﴿ شهيد ﴾ لم يخف عليه ما صنعوا. ثم أعلم ما أعد لأولئك فقال: ﴿إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ﴾ حرقوهم بالنار، يقال: فتنت الشيء أحرقته ومنه قوله تعالى (١٤) ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾ (١٥). ﴿ثم لم يتوبوا﴾ من فعلهم ذلك ومن الشرك الذي كانوا عليه وفلهم عذاب جهنم، بكفرهم وولهم عذاب الحريق، بما أحرقوا المؤمنين. «قال الربيع بن أنس: وذلك أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الملك وأصحابه فأحرقتهم. وهو قول الكلبي(١٦)». ثم ذكر(١٧) ما أعد للمؤمنين الذين حرقوا بالنار فقال:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَدِ هَمُمُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْكِيدُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ۞ إِنَّهُ هُوَ بُبْدِئُ وَهُو ٱلْفَوْرُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ هَلْ أَنْكَ

<sup>(</sup>١) في أ بالمخرج.

<sup>(</sup>٢) في د قال.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٤/٩٦٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٨١/٩ وزاد المسير ٧٤/٩، ٧٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريج الكشاف ٤/٤٥: أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عوف عن الحسن بهذا وقال صاحب الدر ٣٣٣/٦ أخرجه ابن أبي شيبة عن عوف.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٤/٠/٤ وزاد المسير ٧٧/٩.

<sup>(</sup>٦) في أ وقال.

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن بتحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>A) في أ الآية.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٤/٠/٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٦) انظر معالم التنزيل ٤/٠٧٤، ٤٧١ وزاد المسير ٩/٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من أ

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>۱۲) من أ.

<sup>(</sup>١٣) سورة المائدة آية ٥٩.

<sup>(</sup>١٤) من أ.

<sup>(</sup>١٥) سورة الذاريات آية ١٣.

## حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ۞ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكَذِيبٍ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِم تُحِيطُا ۞ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ يَجِيدٌ إِنْ فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ إِنَ

﴿إِن النِّين آمنوا﴾ الآية ﴿إِن بطش ربك لشديد﴾ «قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة والجبابرة لشديد كقوله: ﴿إِن أَخِذُه أَلِيم شديد(١) ﴿(١) ﴿إِنَّهُ هُو يَبدَى ۗ الْخَلْقُ يَخْلُقُهُم أُولًا في الدنيا، ويعيدهم أحيار بعد الموت. ﴿وهو الغفور﴾ لذنوب المؤمنين وأوليائه من أهل طاعته. ﴿الودود﴾ المحب لهم. وقال الأزهري في تفسير أسماء الله: يجوز أن يكون ودود [فعولًا بمعنى](٣) مفعول كركوب وحلوب، ومعناه: أن عباده الصالحين يودونه ويحبونه؛ لما عرفوا من فضله ولما أسبغ عليهم من نعمائه، ويجوز أن تكون فعولاً (٤) بمعنى فاعل أي: محباً لهم، قال: وكلتا الصفتين مدح؛ لأنه جل ذكره إن أحب عبادة المطيعين فهو فضل منه، وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من كريم إحسانه (٥٠) . قوله (١٠) : ﴿ ذُو العرش المجيد ﴾ أكثر القراءة الرفع في ﴿المجيد ﴾ على صفة ذو العرش؛ لأن الله تعالى هو الموصوف بالمجد، ولأن (٧) المجيد لم يسمع في غير صفة الله تعالى (٨) وإن سمع الماجد. ومن كسر ﴿المجيد﴾ جعله من صفة العرش. قال عطاء عن ابن عباس: من قرأ بالخفض فإنما يريد العرش وحسنه (٩). ويدل على صحة هذا أن العرش وصف بالكرم (١٠) في قوله ﴿رب العرش الكريم ﴾(١١) فجاز أن يوصف بالمجد(١٢)؛ لأن معناه الكمال، والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله وأجمعه لصفات الحسن. ﴿فعال لما يريد﴾ أي من الإبداء والإعادة. وقال عطاء: لا يعجزه شيء يريده (١٣) ولا يمتنع منه شيء طلبه. أخبرنا أبو بكر المحاربي أنا أبو الشيخ الحافظ نا أبو يحيى الرازي نا هناد نا المحاربيعن مالك بن مغول عن أبي السفر(١٤) قال: دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوم يعودونه فقالوا: يا خليفة رسول الله ألا تدعو لك طبيباً ينظر إليك قال: قد نظر إلي. قالوا: وأي شيء قال لك؟ قال(١٥): قال: إني فعال لما أريد (١٦). ثم ذكر خبر الجموع الكافرة فقال: ﴿ هل أتاك حديث الجنود﴾ يريد قد أتاك<sup>(١٧)</sup> وهم الذين تجندوا على أنبياء الله . ثم بين من هم فقال: ﴿فرعون وثمود بل

(٢) انظر معالم التنزيل ٤٧١/٤ وزاد المسير ٧٨/٩.

<sup>(</sup>١) هود آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر النهاية لابن الأثير ٤/٢٠٠ ولسان العرب مادة «ودد».

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>V) في أ لأن.

<sup>(</sup>٣) في أ فعول المعنى. (٤) في أ مفعولاً. (٨) من أ.

 <sup>(</sup>٩) اختلف في دال (المجيد) فحمزة والكسائي وخلف بخفضها نعتا إما للعرش وإما لـربك في «إن بـطش ربك» وافقهم الحسن والأعمش. والباقون برفعها خبر وهو أو نعت لذو. انظر الإتحاف ص ٤٣٦ والنشر ٢/٣٩٩ والتحبير ص ١٩٨.

<sup>(</sup>١٠) في أ بالكريم.

<sup>(</sup>١١) سورة المؤمنون آية ٢٣.

<sup>(</sup>١٢) في أ بالمجيد.

<sup>(</sup>۱۳) في أ، د يريد.

<sup>(</sup>١٤) أبو السفر هو: سعيد بن يحمد وحكى الترمذي أنه قيل فيه: أحمد أبو السفر الهمداني، الثوري، الكوفي، ثقة، من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة، أو بعدها بسنة (التقريب ٣٠٨، ٣٠٨، ٢٩/٢).

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٦) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٠٨٨/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>١٧) في أ. أتاك.

الذين كفروا بعني مشركي مكة في تكذيب لك وللقرآن، أي: لم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار فوالله من ورائهم محيط يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن قبلهم فبل هو قرآن مجيد قال ابن عباس ومقاتل: كريم؛ لأنه كلام الرب ليس [هو كما] (١) يقولون: شعر وكهانة وسحر (٢) في لوح محفوظ عند الله وهو أم الكتاب، منه نسخ القرآن والكتب، وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ من الشياطين، ومن الزيادة فيه والنقصان. وقرأ نافع فمحفوظ وفعاً على نعت القرآن كأنه قيل: بل هو قرآن مجيد «محفوظ» في لوح (٣) وذلك: أن القرآن وصف بالحفظ في قوله تعالى (٤): في النعن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (٥) فكما وصف بالحفظ في تلك الآية، كذلك وصف في هذه الآية (١) بأنه محفوظ ومعنى حفظ القرآن: أنه يؤمن من تحريفه وتبديله وتغييره، فلا يلحقه من ذلك شيء. قال أبو الحسن الأخفش: والأول هو الذي يعرف.

وقال أبو عبيد: الوجه الخفض؛ لأن الأثار الواردة في اللوح المحفوظ تصدق ذلك. أخبرنا محمد بن أحمد بن [محمد بن] (٢) جعفر (٨) أنا زاهر بن أحمد أن الحسن بن محمد بن مصعب نا يحيى بن حكيم نا الحسن بن حبيب (٩) نا أبو حمزة الثمالي(٢) عن سعيد بنجبير عن ابن عباس قال: إن الله [عز وجل](١١) خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء، دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور، عرضه كما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيى ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء(١١) حدثنا أبو إسحاق المقري أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الثقفي(١٣) نا مخلد بن جعفر(١٤) نا الحسن بن علوية نا إسماعيل بن عيسى نا أسحاق بن بشر أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح المحفوظ لا إله إلا الله وحده، دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله [عز وجل](١٥) وصدق بوعده واتبع رسله(١١) أدخله الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب(١٢).

<sup>(</sup>١) في د كما هو.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٣٠/ ٨٩ ومعالم التنزيل ٤٧٢/٤ وزاد المسير ٩/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) اختلف في (محفوظ) فنافع بالرفع نعتا لقرآن قال الله تعالى (وإنا له لحافظون) يوسف ١٢ والباقون بالكسر نعتاً للوح انظر الإتحاف ٤٣٦ والنشر ٢/٣٩٩ والتحبير ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) من أ. (٤) من أ.

<sup>(</sup>o) الآية ٩ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٨) محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو الحسن الآدمي قال حمزة بن محمد الدقاق: لم يكن صدوقاً. انظر ميزان الاعتدال ٣/٧٥٤.

<sup>(</sup>٩) الحسن بن حبيب بن ندبة التميمي وقيل غير ذلك البصري الكوسج لا بأس به، من التاسعة مات سنة ١٩٧ هـ (التقريب ١٦٤/١).

<sup>(</sup>١٠) أبو حمزة الثمالي: اسمه ثابت بن أبي صفية بن دينار وقيل: سعيد أبو حمزة الثمالي الأزدي الكوفي مولى المهلب قال أحمد ضعيف ليس بشيء وقال أبو زرعة: لين وقال النسائي: ليس بثقة مات في خلافة أبي جعفر (التهذيب ٧/٣، ٨، ٧/٣).

<sup>(</sup>۱۱) في ب، د تعالى.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة البروج ٢/١٩ وأخرجه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤٩٧/٤ ومعالم التنزيل ٤٧٢/٤.

<sup>(</sup>١٣) الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي الدينوري كان ثقة مصنفاً توفي سنة ٤١٤ هـ (العبر ٣/١١٦).

<sup>(</sup>١٤) مخلد بن جعفر الباقرجي، مات سنة ٣٦٩ هـ، وقد قارب التسعين (تقريب التهذيب ٧/٦).

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ب. (١٦) في أ رسوله. (١٧) انظر معالم التنزيل ٤٧٢/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٩٧/٤.



أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر المقري أنا أبو عمرو ومحمد بن جعفر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات»(٣) بسم الله الرحمن الرحيم.

وَٱلسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَاۤ اَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ۞ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَاً عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقِ ۞ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلثَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِۦلَقَادِرُ ۞ يَوْمَ ثُبَلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُمْ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ١

﴿والسماء والطارق﴾ [قال المفسرون أقسم الله تعالى بالسماء والطارق](٤) يعني الكواكب تطرق بالليل وتخفى بالنهار(٥). قال الفراء(٦) الطارق النجم؛ لأنه يطلع بالليل، وما أتاك ليلًا فهو طارق. ونحو هذا قال الزجاج والمبرد. ثم قال لنبيه ﷺ ﴿ وما أدراك ما الطارق﴾ (٧) وذلك؛ أن هذا الاسم يقع على كل ما طرق ليلًا، ولم يكن النبي ﷺ يدري (^) ما المراد به لو لم يبينه بقوله تعالى (٩) ﴿ النجم الثاقب ﴾ أي المضيء، والنجم الثاقب اسم الجنس وأريد به العموم. «قال ابن زيد: أراد به الثريا(١٠٠)،(١١) والعرب تسميه النجم، ذكرنا ذلك(١٢) عند قوله: ﴿والنجم إذا هوى﴾(١٣) وجواب القسم قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسُ لَمَا عَلِيهَا حَافِظَ ﴾ (١٤) أقسم الله تعالى (١٥) بما ذكر أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكه يحفظ عملها وقولها وفعلها ويحصي ما تكتسب من خير أو شر.

وفي قوله ﴿لَمَا عَلَيْهَا﴾ قراءتان: التخفيف والتشديد، فمن خفف(١٦) كان ما لغوا والمعنى: لعليها ﴿حافظ﴾

(١٦) في ب خففت.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ عن ابن عباس وقتادة وانظر معالم التنزيل ٤٧٢/٤.

<sup>(</sup>١٠) في ب الثرياء . والثريا النجم المعروف وهو تصغير ثَرْوى يقال: ثَرى القوم يَثْرون وأثروا إذا كثروا وكثرت أموالهم ويقال: إن خلال أَنْجُم الثَّريَّا الظاهر كواكب خفيَّة كثيرة العدد. (النهاية ١٢٧/١).

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٩١/٣٠. ومعالم التنزيل ٤٧٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٠٩١/٩٠.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٣) سورة النجم آية ١.

<sup>(</sup>١٤) انظر وجوه الإعراب والقراءات للعكبري ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) في أ أدراك.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٥) من أ.

ومن شدد جعل لما بمعنى إلا تقول (١): سألتك لما فعلت بمعنى إلا فعلت (٢). ثم نبه على البعث بقوله: ﴿فلينظر وللإنسان﴾ قال مقاتل: يعني المكذب بالبعث (٣) ﴿مم خلق﴾ من أي شيء خلقه الله (٤). والمعنى: فلينظر نظر التفكر والاستدلال حتى يعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادر على إعادته. ثم ذكر من أي شيء خلقه فقال: ﴿... من ماء دافق﴾ قال ابن عباس: يعني المني الذي يكون منه الولد، وهو ماء مهراق في رحم المرأة. والدفق صب الماء [يقال: دفقت الماء أي صببته] (٥) ودافق هاهنا بمعنى مدفوق. قال الفراء: وأهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثير من كلامهم كقولهم: سِرِّ كَاتِم، وهَمِّ ناصب، وليل نائم (٢) وذكرنا مثل هذا عند قوله ﴿لا عاصم اليوم﴾ (٧) وصف ذلك الماء فقال: ﴿يخرج من بين الصلب (٨) والترائب﴾ (٩) وهي (١٠) موضع القلادة من الصدر واحدها تريبة. قال عطاء: يريد صلب الرجل وترائب المرأة، لا يكون إلا من الماءين (١١) ﴿إنه على رجعه لقادر﴾ قال مجاهد: على أن يرد الماء في الإحليل (١٢)، وقال عكرمة والضحاك: على أن يرد الماء في الصلب (١٣). وقال مقاتل بن حيان: يقول: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبى ومن الصبى إلى النطفة (١٤).

وقال قتادة: إن الله تعالى (١٥) على بعث الإنسان وإعادته لقادر (١٦) وهذا هو (١١) الاختيار؛ لقوله ﴿ يوم تبلى السرائر ﴾ أي: إنه قادر على بعثه يوم القيامة. ومعنى الرجع: رد الشيء إلى أول حاله. وتبلى قال قتادة: تختبر (١٨). وقال مقاتل تظهر (١٩). والسرائر: أعمال بني آدم والفرائض التي أوجبت عليهم (٢٠) وهي سرائر بين الله وبين (١١)

<sup>(</sup>١) في ب، د كقولك.

<sup>(</sup>٢) قرأً نافع وابن كثير بتخفيف نون «إن» وميم «لما» ، وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف عن نفسه بتشديد «إن» وتخفيف «لما»، وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر بتشديدهما، وقرأ أبو بكر بتخفيف النون وتشديد الميم. انظر الإتحاد ٢٦٠ والنشر ٢ / ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٩١/٣٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من د.(٦) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٢٥٥.

 <sup>(</sup>٧) مسورة هود جزء من الأية ٤٣.

<sup>(</sup>٨) الصلب: الشديد وباعتبار الصلابة والشدة سمى الظهر صلباً. انظر المفردات مادة «صلب» ص ٢٨٤

<sup>(</sup>٩) التراثب: ضلوع الصدر. الواحدة تريبة. انظر المفردات مادة «ترب» ص ٧٤.

<sup>(</sup>١٠) في أ وهو.

<sup>(</sup>١١) انظر جامع البيان ٩٢/٣٠.

<sup>(</sup>١٢) رواه مجاهد في ٧٤٩/٢ وصاحب جامع البيان ٩٣/٣٠ والدر المنثور ٣٣٦/٦ وقال أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ٩٣/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٧٣/٤.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ٩٣/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٧٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤٩٨/٤.

<sup>(</sup>١٥) من أ.

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠، ٩٤ ومعالم التنزيل ٤/ ٤٧٣ وزاد المسير ٨٣/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٩٨/٤.

<sup>(</sup>١٧) في أ قول.

<sup>(</sup>١٨) انظر جامع البيان ٩٤/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٧٣/٤.

<sup>(</sup>١٩) انظر المرجعين السابقين

<sup>(</sup>٢٠) في أعليه.

<sup>(</sup>٢١) من ب.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/م٣٠

العبد فتختبر تلك يوم القيامة حتى يظهر خيرها من شرها ومؤداها عن مضيعها. أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي أنا حامد بن محمد الهروي أنا محمد بن يونس القرشي<sup>(۱)</sup> نا أبو علي الحنفي<sup>(۲)</sup>نا عمران القطان عن قتادة عن خليد العصري<sup>(۳)</sup> عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: ضمن الله تعالى<sup>(٤)</sup> لخلقه أربع خصال: الصلاة والزكاة وصوم شهر<sup>(۵)</sup> رمضان والغسل من الجنابة. وهن السرائر التي [قال الله: ﴿يوم تبلى السرائر]<sup>(۱)</sup> خبرني عبد الرحمن بن الحسن الحافظ فيما أجاز لي أنا عمر بن أحمد الواعظ نا محمد بن عمران بن موسى الهمذاني<sup>(۸)</sup> نا إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني<sup>(۱)</sup> نا إسماعيل بن أبي زياد عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ قال: الأصبهاني<sup>(۱)</sup> نا الحسين بن القاسم الأصبهاني<sup>(۱)</sup> نا إسماعيل بن أبي زياد عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ قال: سألت النبي<sup>(۱۱)</sup> ﷺ: ما هذه السرائر التي يبلى بها العباد في الآخرة؟ فقال: هي سرائركم في أعمالكم من الصلاة، والصيام والزكاة، والوضوء، والغسل من الجنابة، وكل مفروض لأن الأعمال كلها سرائر خفية، فإن شاء قال الرجل: صليت ولم يصل وإن شاء قال: توضأت ولم يتوضأ. فذلك قوله تعالى ﴿يوم تبلى السرائر﴾<sup>(۱۱)</sup> وقال ابن عمر: يبدىء صليت ولم يصل وإن شاء قال: كل سر فيكون زينا في الوجوه وشيئاً في الوجوه يعني أن من أداها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه أغبر<sup>(۱۱)</sup> فعما له أي لهذا الإنسان المنكر للبعث ﴿من قوة ﴾ يمتنع بها من عذاب الله ﴿ولا ناصر ﴾ ضيعها كان وجهه أغبر<sup>(۱۱)</sup> فقمال:

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلنَّجْ فِي وَالْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّنْعِ فِي إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصَلُّ فِي وَمَا هُوَ بِٱلْهَزَالِ فِي إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا فِي وَأَكِيدُ كَيْدًا فِي فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فِي

<sup>(</sup>۱) الشيخ الإمام الحافظ الكبير المعمر أبو العباس محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بـن ربيعة بن كريم القرشي السامي الكريمي البصري الضعيف ولد سنة ۱۸۳ هـ وقيل سنة خمس. قال ابن عدي: اتهم الكريمي بوضع الحديث وقال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف حديث مات سنة ۲۸٦ هـ (سير أعلام النبلاء ۳۰۲/۱۳: ۳۰۵)۸

<sup>(</sup>٢) أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد البصري كان ثقة توفي سنة ٢٠٩ هـ (العبر ٢٥٧/١)

<sup>(</sup>٣) خليد بن عبد الله العصري أبو سليمان البصري يقال: إنه مولى لأبي الدرداء. من الرابعة (التقريب ٢٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(°)</sup> من أ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٧) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٣٣٦/٦ عن أبي الدرداء وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، وصاحب جامع البيان ٩٤/٣٠ عن عطاء بن أبي رباح ومعالم التنزيل ٤٧٣/٤، ٤٧٤.

<sup>(</sup>٨) محمد بن عمران بن موسى بن اسماعيل بن عبد الله بن مرداس أبو بكر الهمذاني الخراز ثقة مات سنة ٣٢١ هـ (تاريخ بغداد ١٣٣/٣، ١٣٤).

 <sup>(</sup>٩) في ب، د الأصفهاني وهو الحافظ القدوة إمام جامع أصبهان أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ابن مقويه الأصبهاني قال عنه أبو
 الشيخ: كان من معادن الصدق توفي سنة ٣٠٢ هـ (تذكرة الحفاظ ٢/٧٤٠).

<sup>(</sup>١٠) الحسين بن القاسم الأصبهاني الزاهد فيه لين، ما كان موجوداً بعد سنة أربعين ومائتين (ميزان الاعتدال ٢٥٤٦).

<sup>(</sup>۱۱) في ب، د رسول الله.

<sup>(</sup>۱۲) ذكره ابن جزي في تفسيره ص ۸۳۹ مختصراً.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٤) رواه صاحب جامع البيان ٩٤/٣٠ عن عطاء بن أبي رباح.

﴿ والسماء ذات الرجع ﴾ يعني ذات المسطر في قول جميع المفسرين (١) قال الزجاج (٢) : الرجع المطر؛ لأنه يجيء ويسرجع ويتكرر ﴿ والأرض ذات الصدع ﴾ قال أبو عبيدة والفراء: تتصدع بالنبات (٣) ، وهو معنى قول المفسرين تتشقق عن النبات والأشجار (٤) والصدع الشق ، وجواب القسم قوله : ﴿ إنه لقول فصل ﴾ أي أن (٥) القرآن يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما ﴿ وما هو بالهزل ﴾ أي أنه (١) لم ينزل باللعب فهو جد ليس بالهزل. ثم أخبر عن مشركي مكة فقال : ﴿ إنهم يكيدون كيداً ﴾ قال الزجاج : يخاتلون النبي على ويظهرون ما هم على خلافه ﴿ وأكيد كيداً ﴾ كيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون ﴿ فمهل الكافرين ﴾ قال ابن عباس ومقاتل : هو وعيد من الله لهم (٧) . ﴿ أمهلهم رويداً ﴾ يريد قليلًا حتى أهلكهم ففعل الله ذلك ببدر ، ونسخ الإمهال بآية السيف . ومعنى أمهل ومهل أنظر ولا تعجل .

<sup>(</sup>۱) رواه صاحب جامع البيان ٩٤/٣٠ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم وانظر تفسير مجاهد ٢/٠٥٧ ومعالم التنزيل ٤٧٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن ٢٠٢/٥

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن ٢/٤٧٢ ومعاني القرآن للفراء ٢٥٥/٣.

<sup>(</sup>٤) رواه صاحب جامع البيان ١٢١٦/٣٠ وتفسير القرآن العظيم ٤٩٨/٤ والدر المنثور ٦٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>V) انظر جامع البيان ٩٦/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٧٤/٤.



أخبرنا(٣) الزعفراني أنا السختياني بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة الأعلى أعطاه الله من الأجر عشـر حسنات بعـدد كل حـرف أنـزلـه الله تعـالي(٤) على إبـراهيم ومـوسى ومحمـد [عليهم السلام](٥) اخبرنا (أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان أنا)(٧) أحمد (٨) بن جعفر بن مالك(٩) نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا وكيع نا(١٠) إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة [عن أبيه](١١) عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه](١٢) قال: كان رسول الله ﷺ يحب هذه السورة ﴿سبح اسم ربك الأعلى ﴾(١٣) أخبرنا أبو بكر بن علي الميسيبي نا محمد بن عبيد الله بن نعيم نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي (١٤) نا سعيد بن كثير بن عفير (١٥) نا يحيى بن أيوب أنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة (١٦) عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾(١٧)وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في الوتر قـل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ بـرب الناس(١٨) بسم الله الـرحمن الرحيم

> (٦) لم يعثر له على أصل وليراجع أول «ص» و «غافر». (١) ساقطة من أ.

(٢) ما بين المعقوفين من أ. (٧) من ب.

(٨) في ب محمد. (٣) في د أنا.

(٤) ساقطة من أ. (٩) في أ مطر.

(٥) في أصلى الله عليهم. (۱۰) ساقطة من ب.

(١١) ساقطة من ب. وأبو فاختة هو سعيد بن علاقة الهاشمي، مولاهم، الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات في حدود السبعين وقيل بعد ذلك بكثير. (التقريب ٣٠٣/١).

(۱۲) من أ.

(١٣) رواه أحمد وفيه ثوير بن أبي فاختة وهو متروك انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير (سورة سبح) ١٣٦/٧ وانظر مسند الإمام أحمد

(١٤) أبو اسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي أبو اسماعيل الترمذي ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة ٨٠ (التهذيب ٦٢/٩، التقريب ٢/١٤٥).

(١٥) سعيد بن كثير بن عفير المصري صدوق، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين (التقريب ٢٠٤/١)

(١٦) عمرة بنت عبد السرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة (التقريب ٢٠٧/٢).

(١٧) في أ سبح.

(١٨) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا إنما أخرجه البخاري وحده عن ابن أبي مريم وإنما تعرف هذه الزيادة من حديث يحيى بن أيوب فقط. وقد روي بإسناد آخر صحيح. وقال الإمام الذهبي (خ م). وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصلاة باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ٥/٢٣، ٢٢٧.

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ۚ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى فَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِى آخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَمُ غُثَامًّ ٱخْوَىٰ ۞ سَنُقْرِثُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجُهُرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَكُرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ وَيِنَجَنَّهُمَا ٱلْأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلتَّارَ ٱلْكُثْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَكُرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ وَيِنَجَنَّهُمَا ٱلْأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلتَّارَ ٱلْكُثْرَىٰ ۞ ثُمَ

وسبح اسم ربك الأعلى (۱) أي (۲) نزهه من السوء وقل سبحان ربي الأعلى. قال صاحب النظم: قد احتج بهذا الفصل من يقول إن الاسم والمسمى واحد، لأن أحداً لا يقول: سبحان اسم الله (۲)، وسبحان اسم ربنا. فمعنى سبح اسم ربك [سبح ربك] والرب أيضاً اسم، فلو كان غير المسمى لم يجز أن يقع التسبيح عليه أخبرنا الحسن بن أحمد (۱) بن عبد الله بن حمشاذ أنا محمد بن الفضيل [بن محمد بن إسحاق (۱) أنا أبو بكر محمد بن حمدون نا إبراهيم بن الهيئم الزهري (۷) نا آدم نا] (۸) محمد بن الفضل عن زيد العمي عن مرة الهمذاني عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله كيف نقول في سجودنا؟ فأنزل الله تعالى (۹): وسبح اسم ربك الأعلى ، فأمرنا رسول الله الله الله أن نقول في سجودنا: سبحان ربي الأعلى وإن كان في الصلاة روي سبحان ربي الأعلى (۱) ويسن للقارىء إذا قرأ هذه الآية أن يقول: سبحان ربي الأعلى وإن كان في الصلاة روي ذلك عن جماعة من الصحابة (۱۱). أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد عبد الله بن محمد نا أبو يحيى الرازي نا سهل بن عثمان نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: من قرأ سبح اسم ربك الأعلى مليقل سبحان ربي الأعلى (۱) (۱) وقال الزجاج: خلق فسوى قال الكلبي: خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه: اليدين (والرجلين والعينين (۱۲)) وقال الزجاج: خلق الإنسان مستوياً (۱۵). ومعنى سوى عدل قامته ووالذي قدر وقرىء بالتخفيف وهما والعينين (۱۲) وقال الزجاج: خلق الإنسان مستوياً (۱۵). ومعنى سوى عدل قامته ووالذي قدر وقرىء بالتخفيف وهما

<sup>(</sup>١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ.

**<sup>(</sup>٣)** ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) في د محمد.

<sup>(</sup>٦) أبو طاهر محمد بن الفضيل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي. اختلط قبل موته بثلاثة أعوام فتجنبوه (العبر ٣٧/٣).

<sup>(</sup>٧) إبراهيم بن الهيثم البلدي أبو إسحاق المحدث الرحال الصادق ثقة. توفي سنة ٢٧٨ هـ (سير أعلام النبلاء ١٠/٩٦).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٩) من أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير مجاهد ٢/١٥٧ وابن ماجة كتاب الصلاة باب التسبيح في الركوع والسجود ١/٢٨٨ ومسند الإمام أحمد ٤/٥٥٠ والجامع لأحكام القرآن ٧١٠٤/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤/٩٩٤

<sup>(</sup>١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧١٠٣/٩.

<sup>(</sup>١٢) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩٦/٣٠، ٩٧ مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ وموقوفاً على ابن عمر وعلي بن أبي طالب وابن عباس. ورواه الإمام أحمد في مسنده ٢٣٢/١. وتفسير القرآن العظيم ٤٩٩/٤ والحاكم في المستدرك موقوفاً على ابن عمر وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة (سبح اسم ربك الأعلى) ٢١/١٧٥) ورواه عبد الرزاق ١٢١٨/٣ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب الدعاء في الصلاة.

<sup>(</sup>١٣) في ب العينين والرجلين.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤/٥/٤.

<sup>(</sup>١٥) انظر معاني القرآن للزجاج ٣١٥/٥.

بمعنى واحـد(١). قـال المفســرون: قــدر خلق الــذكـر والأنثى من الـــدواب ﴿فهــدى﴾ الــذكـر لـــلأنثى كيف يــأتيهـا(٢). قــال صـاحب النــظم: معنى «هــدى» هــدايـة الــذكـر لإتيــان الأنثى كيف يــأتيهــا، لأن إتيــان ذكران الحيوان مختلف؛ لاختلاف الصور والخلق والهيئات، فلولا أنه عز وجل جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثاه لما اهتدى لذلك. وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر، والسعادة والشقاوة(٣). [وقال(٤) السدي: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هدى للخروج (٥) ﴿والذي أخرج المرعى﴾ أنبت العشب وما يرعاه النعم ﴿فجعله﴾ بعد الخضرة ﴿ عَثاء ﴾ هشيما جافاً كالغثاء الذي نراه فوق السيل ﴿ أحوى ﴾ أسود بعد الخضرة، وذلك: أن الكلا إذا جف يبس(١) واسود (٧). قوله ﴿سنقرئك فلا تنسى﴾ أي سنجعلك قارئاً بأن نلهمك القراءة ﴿فلا تنسى﴾ ما تقرأه. قال الزجاج (^): أعلم الله أنه سيجعل للنبي ﷺ آية يتبين بها له الفضيلة، وهي أن ينزل عليه جبريل فيقرئه (٩) [حتى يقرأ](١٠) فيقرأ ولا ينسى شيئًا من ذلك وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ قال المفسرون: كان النبي ﷺ إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينساه، وكان [لا يفرغ جبريل](١١) من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله مخافة النسيان فقال الله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى﴾ وهذا كقوله: ﴿ولا تعجل بالقرآن﴾ (١٢) الآية وكقوله: ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به (١٣) ﴾ (١٤) الآية (١٥) ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ أن ينسيك بنسخه ورفع (١٦) حكمه وتلاوته كما قال: ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها ﴾ (١٧) والإنساء نوع من النسخ ﴿إنه يعلم الجهر﴾ من القول والفعل ﴿وما يخفى﴾ منها والمعنى: يعلم السر والعلانيـة ﴿ونيسرك لليسرى الله قال مقاتل: يهون عليك عمل الجنة (١٨) وهو معنى قول ابن عباس: نيسرك لأن تعمل خيرا واليسرى عمل الخير(١٩) ﴿فَذَكُرُ إِنْ تَفْعَتُ الذَّكُرِي﴾ أي عظ يا محمد أهل مكة بالقرآن إن نفعت الموعظة والتذكير. والمعنى: إن نفعت أو لم تنفع؛ لأن النبي ﷺ بعث مبلغاً للإعذار والإنذار، فعليه التذكير في كل حال، نفع أو لم ينفع، ولم يذكر الحالة الثانية كقوله: ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾ (٢٠) الآية. وقد نبه الله تعالى (٢١) على تفصيل الحالتين بقوله ﴿سيذكر من

<sup>(</sup>۱) اختلف في (قدر) فالكسائي وحده بتخفيف الدال من القدرة والباقون بتشديدها من القدر أو من التقدير والموازنة بين الأشياء قال الزمخشري قدر لكل حيوان ما يصلحه وعرفه وجه الانتفاع به. انظر الإتحاف ٤٣٧ والنشر ٣٩٩/٢، ٣٩٩، ١٩٩ والتحبير ١٩٩. والكشاف للزمخشري ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٩٧/٣٠ ومعالم التنزيل ٤/٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٠٥/٩ وزاد المسير ٨٨/٩، ٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ٩٧/٣٠ وتفسير مجاهد ٢٥١/٢ ومعالم التنزيل ٤٧٥/٤ وتفسير القرآن العظيم ٥٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله (فيدخلون) في تفسيره لقوله تعالى (وزرابي مبثوثة) الآية ١٦ من سورة «الغاشية» َساقط من د.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٤/٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٩/٥/٩ وزاد المسير ٨٨/٩.

<sup>(</sup>٦) في ب ويبس.

<sup>(</sup>١١) في ب جبريل لا يفرغ.

<sup>(</sup>١٢) جزء من الآية ١١٤ من سورة طه.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٤) سورة القيامة آية رقم ١٦.

<sup>(</sup>٨) انظر معاني القرآن للزجاج ٣١٥/٥، ٣١٦.

<sup>(</sup>٩) . في ب يقرئه.(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٥) انظر تفسير مجاهد ٧٦/٣٢ ومعالم التنزيل ٤٧٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٠٨/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>١٦) في ب من رفع.

<sup>(</sup>١٧) سورة البقرة جزء من الآية رقم ١٠٦.

<sup>(</sup>١٨) في ب الخير.

<sup>(</sup>١٩) انظر جامع البيان ٩٩/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٧١٠٩/٩ وزاد المسير ٩٠/٩ وتفسير القرآن العظيم ٥٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢٠)جزء من الآية ٨١ من سورة النحل.

يخشى سيتعظ بالقرآن من يخشى الله ﴿ويتجنبها ﴾ ويتجنب (١) الذكرى ﴿الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ﴾ العظيمة الفظيعة؛ لأنها أعظم وأشد حراً من نار الدنيا ﴿ثم لا يموت فيها﴾ فيستريح ﴿ولا يحيى﴾ حياة تنفعه.

قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكِّن ١ ﴿ وَذَكُرُ أُسْمَ رَبِّهِ عَصَلَى ١ ﴿ مَنْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١ ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ١ ﴿ إِنَّ هَلَاا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ١ اللَّهِ عَمُونِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ١

﴿قد أفلح من تزكى﴾ تطهر من الشرك وقال: لا إله إلا الله ﴿وذكر اسم ربه ﴾ بالخوف فعبده وصلى له. وهذا قول عطاء عن ابن عباس(٢) ويدل على صحته:

ما حدثناه أبو إسحاق المقري أنا عبد الله بن حامد أنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني (٢) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي نا عباد بن أحمد العرزمي(٤) نا عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن ابن سابط عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ قال(٥): من شهد أن لا إله إلا الله، وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله(١). ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ قال: «هي الصلوات الخمس، والمحافظة عليها حين ينادى بها، والاهتمام بمواقيتها(٧) ه (٨) وجماعة من المفسرين يحملون الآيتين على زكاة الفطر وصلاة العيد (٩). قال الكلبي: أفلح من تصدق قبل مروره إلى العيد، وصلى مع الإمام. وهو قول عكرمة وأبي العالية وابن سيرين وابن عمر(١٠) وروي ذلك مرفوعاً أخبرناه (١١) أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بــن رجاء أنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطي نا رحيم نا عبد الله بن نافع (١٢) عن كثير بن عبد الله بن (١٣) عمرو (١٤) عن أبيه عن جده (١٥) عن النبي ﷺ أنه سئل عن هذه الآية ﴿قد أفلح من تزكى﴾ قال: زكاة الفطر (١٦). وفي غير هذه الرواية قال: أخرج زكاة الفطر وخرج إلى المصلى فصلى (١٧).

(٢) انظر جامع جامع البيان ٣٠/٣٠ وزاد المسير ٩١/٩، ٩٢. (١) في ب يتجنب.

(٧) في ب لمواقيتها. (٦) في ب رسول الله (ﷺ). (٥) من ب.

<sup>(</sup>٣) في أ، د المزني وهو أبو محمد أحمد بن عبد الله بن محمد المزني أحد الأثمة توفي سنة ٣٥٠ هـ (العبر ٢/٤٠٣).

<sup>(</sup>٤)عباد بن أحمد العرزمي. قال عنه الدارقطني: متروك. (ميزان الاعتدال ٢/٣٦٥).

<sup>(</sup>٨) رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى ١٣٧/٧ وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار ٨٠/٣ وتفسير القرآن العظيم ١/٤.٥٠.

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ممن قال ذلك أيضاً أبو الأحوص وقتادة وأبو سعيد الخدري وابن مسعود ونافع انظر جامع البيان ٩٩/٣٠، ١٠٠ ومعالم التنزيل . £VV . £V7/£

<sup>(</sup>١١) في ب أخبرنا.

<sup>(</sup>١٢) عبد الله بن نافع العدوي مولاهم المدني. قال عنه ابن معين: ضعيف، قال أبو حاتم: منكر الحديث مات سنة ١٥٤ هـ انظر التهذيب

<sup>(</sup>١٣) في أ عن.

<sup>(</sup>١٤)كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة اليشكرى المزني المدني. قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء وضعف حديثه ابن معين وقال مرة: ليس بشيء. مات من ١٥٠ هـ إلى الستين. انظر التهذيب ١٨٠٤.

<sup>(</sup>١٥) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، بكسر أوله ومهملة، أبو عبد الله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية. انظر التقريب ٢/٧٥. (١٦-١٦) رواه البزار وفيه كثير بن عبدالله وهو ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه وروى مثله الطبراني وفيـه محمد بن أشقر وهو ضعيف. انظر=

وقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى الغداة قال: يا نافع أخرجت الصدقة؟ فإن قلت نعم مضى(١) إلى المصلى، وإن قلت لا: قال: فالأن فأخرج، فإنما نزلت هذه الآية ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ في هذه الصدقة. قوله ﴿بل تؤثرون الحياة الدنيا﴾ قرأه العامة بالتاء(٢) لما روي أن في حرف(٢) أبي «بل أنتم تؤثرون» قال الكلبي: تؤثرون عمل الدنيا على عمل الآخرة (٤). وقال ابن مسعود: إن الدنيا أحضرت لنا، وعجل طعامها وشرابها ونساؤها ولذتهـا وبهجتهـا، وإن الأخرة زويت عنا، فأخذنا بـالعاجل وتركنــا الأجل (٥) . وقرأ أبو عمرو (٦) «يؤثرون» بالياء وقال: يعني الأشقين الذين ذكروا في قوله ﴿ويتجنبها الأشقى﴾. ثم رغب [في الأخرة فقـال] (٧) [﴿والآخرة خير وأبقى﴾] (٨) ؟ أي والدار الآخرة [يعني الجنة] (٩) ﴿خير﴾ أفضل(١٠) ﴿وأبقى﴾ وأدوم من الدنيا. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبـو بكر عبـد الله بن يحيـى بن معاويــة الطلحي (١١) أنــا أبو علي الحسين بن جعفر القتات(١٣) نا أبو نعيم صراد بن صرد نا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلب آخرته أضر بدنياه، ومن طلب دنياه أضر بآخرته، فآثروا ما يبقى على ما يفني، (١٣) ﴿إِن هذا ﴾ يعني ما ذكر من عند قوله ﴿قد أفلح ﴾ أربع آيات ﴿لَفي ﴾ الكتب ﴿الأولى ﴾ التي أنزلت قبل القرآن ذكر فيها فلاح المتزكي والمصلي وإيثار الخلق [الدنيا على الآخرة]<sup>(١٤)</sup> وأن الآخرة خير.قال ابن قتيبة: لم يرد الألفاظ بعينها، وإنما أراد أن الفلاح لمن تزكى،وذكر اسم<sup>(١٥)</sup> الله فصلى في ﴿ا**لصحف الأولى**﴾ كما هو في القرآن. ثم بين أن الصحف الأولى ما هي فقال ﴿صحف إبراهيم وموسى﴾ يعني كتباً أنزلت على إبراهيم وتوراة موسى. وقال عكرمة: هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى(١٦). وقال السدي: نزلت هذه السورة كلها على موسى وعلى إبراهيم<sup>(١٧)</sup> .

<sup>=</sup> مجمع الزوائد كتاب التفسير (سورة سبح) ١٣٦/٧، ١٣٧. وانظر تفسير عبد الرزاق ١٢١٨/٣ ومعالم التنزيل ٥٠١/٤. وصاحب الدر ٣٣٩/٦.

<sup>(</sup>١) في ب خرج.

<sup>(</sup>٢) اختلف في (بل تؤثرون) فأبو عمرو بالياء من تحت وافقه اليزيدي والباقون بالخطاب وأدغم لام «بل» في التاء حمزة والكسائي وهشام فيما عليه الجمهور واتفقوا على الياء في إبراهيم هنا وما انفرد به ابن مهران من اجراء الخلاف فيه لابن عامر وهم منه. انظر النشر ٢/٠٠/٠ والتحبير ١٩٩ والإتحاف ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) في أحروف. (٤) انظر لباب التأويل ٢٣٦/٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر الجامع لأحكام القرآن ٧١١٣/١٠ ولباب التأويل ٢٣٦/٧ وزاد المسير ٩٢/٩ وتفسير القرآن العظيم ٥٠١/٤.

<sup>(</sup>٦) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان، المازني النحوي القاري اسمه زبان أو العريان أبو يحيى أو جزء، بفتح الجيم ثم زاي ثم همزة، والأول أشهر، والثاني أصح عند الصولي، ثقة، من علماء العربية، من الخامسة، ت سنة ١٥٤ هـ وهو ابن ست وثمانين سنة. انظر (التقريب ٢/٤٥٤).

 <sup>(</sup>٧) في أفقال في الآخرة.
 (٨) ما بين المعقوفين ساقط من أ.
 (٩) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١١) أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحي. ثقة صاحب حديث انظر شذرات الذهب ٢٨/٣.

<sup>(</sup>١٢) من ب، وهو: أبو علي الحسين بن جعفر بن حبيب القتات كوفي، انظر الإكمال ٩٥/٧ وتبصير المنتبه ٣/١١٥٠.

<sup>(</sup>١٣) رواه الإمام أحمد ٤١٢/٤ والحاكم في مستدركه ٣٠٨/٤ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: قلت: فيه انقطاع.

<sup>(</sup>١٤) في ب الآخرة على الدنيا. (١٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٧١١٤/١٠ وتفسير القرآن العظيم ٥٠١/٤، ٥٠١ وفتح القدير ٥/٥٥.

<sup>(</sup>١٧) انظر المراجع السابقة.



## [عشرون وست آیات](۲) مکیّة

أخبرنا أبو عثمان المقري أنا أبو عمرو بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: ومن قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حساباً يسيرآ (٣) بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْعَكَشِيَةِ ﴿ وَجُوهُ يُومَيِدٍ خَلْشِعَةُ ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۞ تَشْقَى مِنْ عَيْنٍ عَالِيَةٍ ﴾ وَالْيَعْنِي مِن جُوعٍ ۞ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞

(همل أتاك) يريد قد أتاك (حديث الغاشية) خبر القيامة، وذلك: أنها تغشى الناس بأهوالها وشدائدها (وجوه يومئذ خاشعة) ذليلة بالعذاب. قال مقاتال (أ): يعني الكفار، لأنها تكبرت عن عبادة الله (عاملة ناصبة) قال عطاء عن ابن عباس (ث): يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم إلا ما كان لوجهه خالصاً، لا يقبل اجتهاداً في بدعة وضلالة لكنه يقبل رفقاً في سنة. وهذا قول سعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبي الضحى عن ابن عباس. قالوا: هم الرهبان وأصحاب الصوامع (۱). والكلام خرج على الوجوه، والمراد بها أصحابها ومعنى «النصب» الدؤب في العمل بالتعب، والمعنى: عاملة في الدنيا ناصبة في الأخرة؛ لأنها عملت في الدنيا بالمعاصي فصارت (۱) ناصبة في النار يوم القيامة. أخبرنا الحسين (۱۸) بن علي بن محمد المسيبي أنا محمد بن عبد الله بن حمدويه نا محمد ابن عقول: سمعت (۱۲) أبا عمران الجوني يعقوب نا الخضر بن أبان (۱۲) نا سيار بن حاتم (۱۱) نا جعفر بن سليمان قال: سمعت (۱۲) أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (۱۳) بدير راهب فناداه: يا راهب يا راهب، فأشرف عليه فجعل عمر ينظر

<sup>(</sup>١) من ب. (٢) ما بين المعقوفين من أ.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٤/٥٩٥: أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه بالإسناد إلى أبي كعب. وليراجع أول
 (ص) و (غفر).

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٣٠ ١٠٢ والجامع لأحكام القرآن ٧١١٦/١٠ وزاد المسير ٩٥/٩.

<sup>(</sup>٥) انظر معالم التنزيل ٤/٨٧٤، والجامع لأحكام القرآن ١٠/٧١٧، وزاد المسير ٩٥/٩، ولباب التأويل ٧/٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر المراجع السابقة. (٨) في ب الحسن.

<sup>(</sup>٧) في ب وصارت. (٩) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٠) الخضر بن أبان الهاشمي. ضعفه الحاكم وغيره وتكلم فيه الدارقطني. انظر الميزان ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>١١) سيار بن حاتم العنزي، أبو سلمة البصري، صدوق له أوهام من كبار التاسعة مات سنة ٢٠٠ هـ أو قبلها. انظر التقريب ٣٤٣/١

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين من أ.

إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله تعالى (١) في كتابه ﴿عاملة ناصبة﴾ ﴿تصلى ناراً حامية﴾ قال ابن عباس (٣): قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله. وقرأ أبو عمرو بضم التاء (٤) من أصليته النار (٥) ﴿تسقى من عين آنية ﴾ متناهية في الحرارة قلل الحسن (٢): قد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها ورداً عطاشاً. وقال المفسرون (٧): لو وقعت منها نقطة على جبال الدنيا لذابت، هذا شرابهم (٨). ثم ذكر طعامهم فقال: ﴿ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ وهو نوع من الشوك على جبال الدنيا لذابت، هذا شرابهم (١). ثم ذكر طعامهم فقال: ﴿ليس لهم طعام إلا من ضريع وهو نوع من الشوك يقال له: الشبرق وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه (٩) دابة قال أبو الجوزاء (١٠٠): هو السلاء (١١). أخبرني عبد الرحمن بمن الحسن بن علي الحافظ أجازه أنا (٢١) عمر بن أحمد الواعظ نا عبد الله بن سليمان نا محمد بن عامر الأصبهاني (١٣) عن أبيه عن نهشل (١٩) عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك أمر من الصبر (١٥) وأنتن من الجيفة وأشد حراً من النار سماه الله عز وجل الضريع (٢١) قال أبو الدرداء والحسن (١٧): إن الله [عز وجل] (١٨) يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما الضريع (٢١) قال أبو الدرداء والحسن (١٥): إن الله [عز وجل] (١٨) يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ما هيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بالضريع ثم يستغيثون فيغاثون معن عن آنية شربة لا هنيئة ولا مريئة، فكلما أدنوه من وجوههم، سلخ جلود وجوههم وشواها فإذا وصل إلى بطونهم قطعها. فذلك قوله تعالى: ﴿وسقوا ماء حميما أدنوه من وجوههم، سلخ جلود وجوههم وشواها فإذا وصل إلى بطونهم قطعها. فذلك قوله تعالى: ﴿وسقوا ماء حميماً

<sup>(</sup>١) من ب.

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب الجامع لأحكام القرآن ١٠/١١٧/١ وتفسير القرآن العظيم ٢/٤،٥ والدر المنثور ٣٤٢/٦ وقال: أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم. والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الغاشية ٢/١٧، ٥٢١، وقال الحاكم: هذه حكاية في وقتها فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر ووافقه الذهبي. وتفسير عبد الرزاق ١٢٢٠/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٤٧٨/٤ ولباب التأويل ٢٣٧/٧ وزاد المسير ٩٦/٩.

<sup>(</sup>٤) في الياء.

<sup>(</sup>٥) اختلف في «تصلى نارآ» فأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بضم التاء مبنياً للمفعول من أصلاه الله تعالى وافقهم الحسن واليزيدي. والباقون بفتحها مبنياً للفاعل والضمير عليها للوجوه. انظر النشر ٢/ ٤٠٠ والتحبير ١٩٩ والإتحاف ٤٣٧ وجامع البيان ١٠٢/٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٠٢/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٧٨/٤ ولباب التأويل ٢٣٧/٧ وزاد المسير ٩٦/٩ والجامع لأحكام القرآن ١٠١٩/١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>A) في أشربهم.

<sup>(</sup>٩) في ب ترعاها.

<sup>(</sup>١٠) أبو الجوزاء: أوس بن عبد الله الربعي. بصري يرسل كثيراً من الثالثة. مات سنة ١٨٩٣ هـ انظر التقريب ١٨٦/١، ٤٠٨/٢.

<sup>(</sup>١١) في زاد المسير السَّلَم.

<sup>(</sup>۱۲) في ب عن.

<sup>(</sup>١٣) في ب الأصبهاني وهو: محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني أبو عبد الله الأشعري مولاهم كان أحد أوعية العلم وله غرائب قال عنه ابن أبي حاتم: محمد بن عامر صدوق توفي سنة ٢٦٧ هـ. انظر سير أعلام النبلاء ٥٩٥ / ٥٩٥.

<sup>(</sup>١٤) نهشل بن مجمع الضبي الكوفي صدوق من السابعة. انظر التقريب ٣٠٨/٢

<sup>(</sup>١٥) في أ الشوك.

<sup>(</sup>١٦) رواه صاحب فردوس الأخبار ١٤/٣ ـ ٣٧١٩ ـ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧١٢٠، ومعالم التنزيل ٤/ ٤٧٩ موقوفاً على ابن عباس، ولباب التأويل ٧/٨٣٨ مرفوعاً، والدر المنثور ٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>١٧) انظر معالم التنزيل ٤/ ٤٧٩ ولباب التأويل ٢٣٨/٧.

<sup>(</sup>۱۸) في ب تعالى.

فقطع أمعاءهم (١) ولما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن إبلنا لتسمن على الضريع وكذبوا في ذلك، فإن الإبل لا ترعاه(٢). فقال الله تعالى تكذيباً لهم ﴿لا يسمن ولا يغني من جوع﴾ ثم وصف أهل الجنة بقوله:

وُجُوهٌ يُوَمَيِدٍ نَّاعِمَةٌ ﴾ لِسَعْيِها رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِبِهَا لَغِيَةً ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا مَثِنٌ جَارِيَّةٌ ۞ فِيهَا مَثِنٌ جَارِيَّةٌ ۞ فَمُ اللهِ مَثُرُ مُتَوْفُوعَةٌ ۞ وَزَرَائِيُ مَبْثُونَةٌ ۞ وَزَرَائِيُ مَبْثُونَةٌ ۞

﴿وجوه يومئذ ناعمة ﴾ قال مقاتل: في نعمة وكرامة (٣) ﴿ لسعيها ﴾ في الدنيا ﴿ راضية ﴾ حين أعطيت في (١) الجنة بعملها ﴿ في جنة عالية ﴾ مرتفعة ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ وقرىء بالياء أيضاً ؛ لأن المراد باللاغية اللغو فالتأنيث على اللفظ، والتذكير على المعنى، وقرأ حمزة ﴿ لا تسمع ﴾ بتاء مفتوحة ﴿ لاغية ﴾ نصباً على الخطاب للنبي ﷺ (٥) ﴿ فيها عين جارية ﴾ قال الكلبي: لا أدري بماء أو بغيره ﴿ فيها سرر مرفوعة ﴾ قال ابن عباس (١): ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجيد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجيء أهلها فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها والياقوت مرتفعة ما لم يجيء أهلها فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها وأكواب ﴾ أقداح لا عرى لها ﴿ موضوعة ﴾ عندهم ﴿ وزمارق ﴾ يعني الوسائد في قول الجميع (١). واحدها نمرقة بضم النون، وزاد الفراء سماعاً عن (٨) العرب نمرقة بكسر النون (١) قال الكلبي: وسائد ﴿ مصفوفة ﴾ بعضها إلى بعض ﴿ وزرابي ﴾ يعني البسط والطنافس واحدها [زربية وزربي] (١) ﴿ مبثوثة ﴾ مبسوطة ومنشورة، ويجوز أن يكون المعنى: أنها مفرقة في المجالس أخبرني محمد بن عبد العزيز المروزي أنا أبو الفضل الحدادي أخبرهم عن محمد بن زيد المنالك اللؤلؤ النا إسحاق بن إبراهيم نا وهب بن جرير نا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن (١١) ضمرة عن علي [بن أبي وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فلولا أن الله قدرها لهم لالتمعت أبصارهم لما يون ، فيعاقون الأزواج ويقعدون على السرر، ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا.

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ٤/٩٧، ولباب التأويل ٢٣٨/٧ وزاد المسير ٩٧/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) اختلف في (لا تسمع فيها لاغية) فنافع بالتاء من فوق مضمومة بالبناء للمفعول «لاغية» بالرفع على النيابية أي كلمة لاغية أو لغو فيكون مصدرا كالعاقبة وافقه ابن محيصن بخلفه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بياء من تحت مضمومة بالبناء للمفعول أيضاً «لاغية» بالرفع على ما تقدم وافقهم ابن محيصن في ثانيه والحسن واليزيدي والتذكير تابع لإسناده إلى مجازي التأنيث والباقون بفتح التاء من فوقه ونصب لاغية على المفعولين. انظر النشر ٢/ ٤٠٠ والإتحاف ٤٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٤/٩/٤ ولباب التأويل ٢٣٨/٧ وزاد المسير ٩٨/٩.

<sup>(</sup>۷) انظر جامع البيان ٢٠٤/٣٠ ومعالم التنزيل السابق ولباب التأويل السابق والجامع لأحكام القرآن ٢١/١٢ وتفسير القرآن العظيم ٥٠٣/٤.

<sup>(</sup>١١) في أعن.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين من ب.

<sup>(</sup>۱۳) من ب.

<sup>(^)</sup> في أ من. (٩) انظر زاد المسير ٩٨/٩ وفتح القدير ٥/٤٣٠.

<sup>(</sup>۱۰) في ب زربي وزربية.

<sup>(</sup>١٤) من قول المفسر قال السدي: عند تفسيره لقوله تعالى «والذي قدر فهدى» الآية ٣ من سورة الأعلى إلى هنا ساقط من د.

وقال قتادة (١): لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة فأنزل الله:

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ وأيل ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ شَي فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ شَي لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ شَي إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ إِنَّ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَاۤ إِيَابَهُمْ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم اللَّهِ

﴿ أَفَلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴾ وكانت الإبل عيشاً من عيشهم يقول: أفلا ينظرون إليها وما يخرج الله من ضروعها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين!!!؟ يقول: فكها(٢) صَنعت هذا لكم فكذلك أصنع لأهل الجنة في الجنة. وقال أبو عمرو بن العلاء: خص الإبل، لأنها(٣) من ذوات الأربع(١) تبرك فتحمل عليها(٥) الحمولة(١). وغيرها(٧) من ذوات الأربع لا يحمل عليه(^) إلا وهو قائم. وقال الزجاج: نبههم على عظيم من خلقه، قد ذلله للصغير: يقوده، وينيخه، وينهضه ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك، فينهض بثقل حمله وليس ذلك في(<sup>٩)</sup> شيء من الحوامل غيره فأراهم عظيماً من خلقه، ليدل بذلك على توحيده (١٠). وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له:الفيل أعظم في الأعجوبة فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة (١١) العهد به (١٣) ثم هو (١٣) خنزير لا يركب ظهره (١٤) ولا يؤكل لحمه (١٥) ولا يحلب دره (١٦) والإبل من أعز مال العرب وأنفسه، تأكل النوى والقت، وتخرج اللبن، ويأخذ الصبي بزمامها فيأخذ بها حيث شاء من عظمها في نفسها(۱۷). ويحكى أن فأرة أخذت بزمام ناقة فجعلت تجره وهي(۱۸) تتبعها حتى دخلت في(۱۹) الجحر فجرت الزمام فبركت فجرت فقربت فمها من جحر الفأرة. وكان شريح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة(٢٠) حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت (٢١) ثم قال الله (٢٢) ﴿ وإلى السماء كيف رفعت ﴾ يعني من الأرض حتى لا ينالها شيء بغير عمد ﴿ وإلى الجبال كيف نصبت كلى الأرض مرساة لا تزول ﴿وإلى الأرض كيف سطحت ﴾ بسطت. والسطح بسط الشيء. ويقال (٢٣): لظهر البيت إذا كان مستوياً سطح. قال عطاء عن ابن عباس (٢٤): يقول هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل، أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يسطح مثل الأرض غيري؟ وهل يفعل مثل هذا الفعل أحد سواي؟ قوله (٢٥) ﴿فذكر

(٨) في د عليها.

(٣) ساقطة من ب.

(٩) في ب كذلك وفي د ذلك. (١٠) انظر فتح القدير ٥/٤٣٠.

(٤) في ب الأربع لأنها.

(°) في أعليه.

(١١) في أ يعيدوا.

(٦) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٧١٥ وفتح القدير ٤٣٠/٥.

(۱۲) في ب هي.

(۷) في أ، د وغيره.

(١٣-١٤-١٥ - ١٦) في أ، ب، د بها، ظهرها، لحمها، درها . وفيهم كما نرى إعادة الضمائر مؤنثة على لفظ الفيل المذكر وكان الأولى مراعاة لاستقامة المعنى أن يعود الضمير مذكراً.

(١٧) في د نفسه. وانظر معالم التنزيل ٤٨٠/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧١٢٥،٧١٢٥ ولباب التأويل ٧٣٩/٧ وفتح القدير ٥/ ٤٣٠.

(١٨) في أ وهو.

(۲۲) من ب، د. (۲۳) في ب، د يقال.

(١٩) من أ.

(٢٤) انظر المرجعين السابقين.

(٢٠) في الدر المنثور السوق.

.(۲۵) من ب،

(٢١) انظر معالم التنزيل والجامع لأحكام القرآن السابقين والدر المنثور ٣٤٣/٦

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤/٤٧٤ ولباب التأويل ٧/٣٣٧ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٢٤/١ وزاد المسير ٩٩/٩ والدر المنثور ٦/٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) في د كما. ٢/٧٠٦: ١٠٠ والتقريب ٢/٤٥٤.

إنما أنت مذكر فعظ إنما أنت واعظ. ولم يؤمر إذ ذاك إلا بالتذكرة ، يدل (١) عليه قوله ﴿لست عليهم بمصيطر ﴾ أي بمسلط فتقتلهم وتكرههم على الإيمان ، ثم (١) نسختها آية القتال (٣) . وقد (١) تقدم تفسير «المسيطر» عند قوله ﴿أم هم المصيطرون ﴾ (٥) وقوله (٦) ﴿إلا من تولى ﴾ استثناء منقطع عما قبله معناه : لكن من تولى وكفر بعد التذكير ﴿فيعذبه الله العذاب الأكبر ﴾ وهو: أن يدخله النار ولا عذاب أعظم منها . ثم ذكر أن مرجعهم إليه فقال : ﴿إن إلينا إيابهم ﴾ رجوعهم ومصيرهم بعد الموت يقال : آب يؤوب أوباً وإياباً . وأما «إيّابهم» بتشديد الياء(٧) فشاذ (٨) لم يجزه أحد غير الزجاج فإنه قال : يقال : أيب إياباً على فيعل فيعالً (٩) ﴿ثم إن علينا حسابهم ﴾ يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله تعالى (١٠) .

<sup>(</sup>١) في د ويدل.

<sup>(</sup>٢) في ب ثم ذكر.

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان ١٠٦/٣٠ ومعالم التنزيـل ٤٨٠/٤ والجامـع لأحكام القـرآن ٧١٢٧/١ ولباب التـأويل ٧٣٩/٧ وزاد المسيـر

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٧ من سورة «الطور».

<sup>(</sup>٦) في أ قوله.

<sup>(</sup>٧) في ب، د الياء (فإنه).

<sup>(</sup>٨) اختلف في (إيابهم) فأبو جعفر بتشديد الياء قيل: مصدر أيب على وزن فيعل كبيطر يبطر فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء المزيدة فيها وإياب على وزن فيعال وقيل غير ذلك الباقون بالتخفيف مصدر آب يؤوب إياباً رجع كقام يقوم قياماً. انظر النشر ٢/٠٠٤ والإتحاف ٤٣٨ والتحبير ١٩٩ وانظر معالم التنزيل ٤/٠٨ والجامع لأحكام القرآن ١/٨١٠ ووقتح القدير ٤/١٨.

<sup>(</sup>٩) قال الزجاج: «إن إلينا إيابهم» وقرئت إيابهم بالتخفيف والتثقيل ومعنى إيابهم رجوعهم ومعنى إيابهم على مصدر أيب إياباً على معنى فيُعل فِيْعالاً من آب يؤوب والأصل إيواباً، فأدغمت الياء في الواو وانقلبت الواو إلى الياء لأنها سبقت بسكون. انظر معاني القرآن للزجاج ٥/٣١٩.

<sup>(</sup>۱۰) من أ.



أخبرنا سعيد بن محمد الحيري أنا أبو عمرو بن جعفر الحيري بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة ﴿الفجر وليال عشر﴾ غفر له، ومن قرأها سائر الأيام كانت له نوراً يوم القيامة»(٤)

وَالْفَجْ ِ ۞ وَلِيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالْتَالِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِى ذَالِكَ فَسَمُّ لِذِى حِبْمٍ ۞ أَلَمْ تَرَكَفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْمِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْمِلَادِ ۞ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفَرْعَوْنَ ذِى الْأَوْنَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغَوا فِي الْمِلَادِ ۞ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَهِ الْمِلَادِ ۞ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْمِرْصَادِ ۞

﴿بسم الله الرحمن الرحيم والفجر﴾ أقسم الله تعالى (٥) بفجر النهار وهو انفجار الصبح كل يوم. وهذا قول عكرمة (٢) ورواية أبي نصر (٦) وأبي صالح عن ابن عباس (٦). وقال في رواية عثمان بن محيصن (٧): هو (٨) فجر المحرم (٩) وهو قول قتادة (٩) قال: أقسم بأول يوم من المحرم ينفجر منه السنة (١٠). وقال الضحاك (١١): هو في ذي الحجة، لأن الله تعالى قرن الأيام بها فقال ﴿وليال عشر﴾ وهي عشر ذي الحجة (٢) في قول أكثر المفسرين أخبرنا الحسن بن محمد بن على المسيبي أنا

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.(٢) في أ والفجر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

 <sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف ٢٠١/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن كعب وليراجع أول
 (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ١٠٨/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٢٨/١٠ ولباب التأويل ٢٤٠/٧ وزاد المسير ١٠٢/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤/٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) في أ محصن. (٨) في د وهو.

<sup>(</sup>١٠) في أللسنة.

<sup>(</sup>٩) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١١) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٢) وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري، وقال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه - انظر جامع البيان ١٠٨/٣٠. وقال ابن كثير في تفسيره ١٠٤/٤: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، قال: وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء».

محمد بن عبد الله بن محمد بن نعيم أنا إبراهيم بن عقيمة (١) نا السدي بن خزيمة (٢) نا عمر (٣) بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش عن زياد بن أبي أوفى (١) عن ابن عباس قال: الليالي التي أقسم الله بهن العشر الأول من ذي الحجة **ووالشفع** يوم النحر (والوتر) يوم عرفة (٥). وقال الضحاك (١): أقسم بعشر الأضحى ليفضلهن على سائر الأيام **(والشفع والوتر)** أقسم بهما ليفضلهما على سائر العشر. أخبرنا(٧) أبو عمرو المروزي في كتابه أنا محمد بن الحسن (^) أنا (٩) محمد بن يزيد أنا (١١) إسحاق بن إبراهيم أنا جرير عن قابوس (بن أبي ظبيان) (١١) عن أبيه (١٢) قال: سألنا ابن عباس عن الفجر وليال عشر فقال(١٣) ﴿ليال عشر﴾ العشر(١٤) الأواخر من شهر(١٥) رمضان(١٦) أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصر اباذي أنا عبد الله بن عمر (١٧) بن علك (١٨) الجوهري نا عبد الله بن محمود (١٩) السعدي نا موسى بن بحر نا عبيدة بن حميد حدثني منصور عن مجاهد(٢٠) قال: ﴿الشفع﴾ الخلق ﴿والوتر﴾ الله الواحد الصمد وهذا(٢١) قول عطية العوفي <sup>٢٢١)</sup> قال: الشفع الخلق قال الله [عز وجل]<sup>(٢٣)</sup> ﴿وخلقناكم أزواجاً﴾<sup>(٢٤)</sup> والوتر هو الله [عزوجل]<sup>(٢٥)</sup>.

وقال أبو صالح: خلق الله من كل شيء زوجين اثنين، والله وتر واحد(٢١). وقال قتادة: ﴿الشفع والوتر﴾ الصلاة

(٩) في ب أخبرنا. (٧) في ب أخبرني.

(۱۰) في دنا. (٨) في أ الحسن.

(١١) من ب وهو: قابوس بن أبي ظبيان، الجنبي، بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة، االكوفي فيه لين، من السادة: انظر التقريب .110/4

(١٢) أبوه هو: حصين بن جندب بن الحارث بن وحش بن مالك الجنبي أبو ظبيان الكوفي، وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي والدارقطني مات سنة ١٩٠ وقيل غير ذلك. انظر التقريب ١٨٢/١ والتهذيب ٢/٣٧٩، ٣٨٠.

(١٣) في أ قال.

(١٧) في أ عمرو. (١٤) ساقطة من أ. (١٨) في أعليه.

(١٥) من ب.

(٢١) في أوهو.

(۱۹) في ا محمد. (١٦) انظر معالم التنزيل ٤٨١/٤ ولباب التأويل ٢٤٠/٧ وزاد المسير ١٠٤/٩ والدر المنثور ٣٤٦/٦

(٢٠) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الغاشية وتفسير مجاهد ٧٥٥/، ٧٥٦ وتفسير عبد الرزاق ٣/ ١٣٢٢وجامع البيان ١٠٩/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨١/٤ وزاد المسير ١٠٦/٩ وتفسير القرآن العظيم ٢٠٤٤، والدر المنثور ٣٤٦/٦

(٢٤) سورة النبأ آية رقم ٨.

(٢٢) انظر المراجع السابقة.

(۲۳) في ب، د تعالى.

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عقيمة بن أبي عياش الأسدي، مولاهم المدني أخو موسى، ثقة من السادسة. انظر التقريب ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) السدي بن خزيمة الإمام الحافظ الحجة، محدث نيسابور. قال الحاكم: هو شيخ فوق الثقة توفي سنة ٢٧٥ هـ . انظر سير أعلام النبلاء ٩/٥٥.

<sup>(</sup>٣) في د عمرو.

<sup>(</sup>٤) زياد بن أبي أوفى، له صحبة انظر الجرح والتعديل ٥٥٥/٣، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في حديث طويل وفيه واصل بن السائب وهو متروك. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الفجر ١٣٧/٧ والإمام أحمد في مسنده ٣٢٧/٣ من رواية زيد بـن الحبان عن عياش بن عقبة عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر وأبو الزبير صدوق من رجال مسلم إلا أنه يدلس كما قال الحافظ في التقريب ٢٠٧/٢. ورواه ابن كثير في تفسيره ٤/٥٠٥ وقال الحافظ السيوطي ٢٤٦/٦: أخرجه الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ١٠٨/٣٠ وتفسير القرآن العظيم ١/٥٠٥ وزاد المسير ١٠٥/٩

<sup>(</sup>۲۵) في ب، د تعالى.

<sup>(</sup>٢٦) انظر جامع البيان ٢٠٩/٣٠ وزاد المسير ١٠٦/٩.

منها شفع ومنها وتر (۱). وهو رواية عمران بن حصين عن النبي  $\frac{1}{2}$  أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري نا محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي نا (۱) أبو جعفر الوراق نا مسلم بن إبراهيم نا همام وخالد (۱) بن قيس (١) أجميعاً عن قتادة عن عمران بن حصين أن النبي  $\frac{1}{2}$  سئل عن الشفع والوتر فقال: «من الصلاة شفع ومنها وتر» أخبرنا أبو إسحاق المقري أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين نا محمد بن علي بن الحسين (۱) الصوفي نا أحمد بن كثير القيسي نا محمد بن عبد الله المقري نا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي سعيد بن عوف قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: سلوني فعلينا كان التنزيل، ونحن حضرنا التأويل، فقام رجل فقال: أخبرنا (۱) عن الشفع والوتر فقول الله: [عز وجل] (۱) (فنمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه (۱۱) (۱۱) وعرفة والنحر (۱۱). قال أبو عبيدة: الشفع الزوج والوتر الفرد (۱۱). وقال الفراء (۱۱): الكسر قراءة الحسن والأعمش وابن عباس (۱۰) والفتح قراءة أهل المدينة وهي لغة وجازية (۱۱). وقال الأصمعي: كل فرد وتر (۱)، وأهل الحجاز يفتحون فيقولون (وتر) في الفرد. وقوله (والليل إذ أدبر) (۱۱) أقسم الله تعالى بالليل يمضي حتى ينقضي بالنهار المقبل يسر) (۱۱) أي إذا يمضي فيذهب كما قال (والليل إذ أدبر) أقسم الله تعالى بالليل يمضي حتى ينقضي بالنهار المقبل يسر)

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨١/٤ ولباب التأويل ٧/٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) في د أنا.

<sup>(</sup>٣) في أ خلف.

<sup>(</sup>٤) خالد بن قيس بن رباح الأزدي الحمداني البصري. يغرب وثقه ابن معين والعجلي وابن المدايني. انظر التقريب ٢١٧/١ والتهذيب ١١٣/٣.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في كتاب التفسير سورة الفجر ٢٠/٢ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وسنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفجر ٤٤٠/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث غريب. ومسند الإمام أحمد ٤٤٢/٤ وجامع البيان المنفير ١٠٩/٣٠ والدر المنثور ٣٤٦/٦ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم وتفسير القرآن العظيم ٥٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في ب الحسن.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) في ب، د أخبرني.

<sup>(</sup>٨) في ب، د تعالى.

<sup>(</sup>۹) في د عليهما.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة آية رقم ٢٠٣.

<sup>(</sup>١١) في أ فالثماني.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل ٤٨١/٤ ولباب التأويل ٢٤١/٧ والجامع لأحكام القرآن ١٠١/١٠٠ وزاد المسير ١٠٦/٩.

<sup>(</sup>١٣) والصواب من القول في ذلك كما قال ابن جرير الطبري في تفسيره ١٠٩/٣٠، ١١٠ أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالشفع والوتر ولم يخصص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل انه داخل في قسمه هذا العموم اهد.

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٢٦٠.

<sup>(</sup>١٥) وهي أيضاً قراءة حمزة والكسائي وخلف وافقهم الحسن والأعمش انظر الإتحاف ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>١٦) والكسر لغة تميم. انظر لسان العرب مادة «وتر».

<sup>(</sup>١٧) انظر فتح القدير ٥/٤٣٣ ولسان العرب مادة «وتر» والبحر المحيط ٤٦٨ / ٤٦٧ وروح المعاني ٣٠ /١٥٤.

<sup>(</sup>١٨) في المخطوطات يسري والصواب المثبت.

<sup>(</sup>١٩) سورة المدثر آية ٣٣.

والمراد به كل ليلة. وقال مقاتل والكلبي: يعني ليلة المزدلفة (١) ليلة جمع (٢). وقرىء «يسري» بإثبات الياء وحذفها فمن أثبتها؛ فلأنها لام فعل والفعل لا يحذف منه في الوقف نحو هو يقضي وأنا أقضي (٣).

قال الزجاج (١٠): والحذف أحب إلي؛ لأنها فاصلة والفواصل يحذف منها الياءات وتدل عليه (٥) الكسرات (هل في ذلك) أي فيما ذكر (قسم لذي حجر) لذي عقل ولب. والمعنى: أن من كان ذا عقل (١) ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على صنع الله وقدرته وتوحيده، فهو حقيق بأن (٧) يقسم به، لدلالته على خالقه وجواب القسم قوله (إن ربك لبالمرصاد) واعترض بين القسم وجوابه قوله (ألم تر كيف فعل ربك بعاد) يخوف أهل مكة يعني كيف أهلكهم وهم كانوا أطول وأشد قوة من أهل مكة ثم قال (إرم) قال محمد بن إسحاق: هو جد عاد، وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح (٨) وقال أبو عبيدة (١): هما عادان، فالأولى هي [إرم وهي التي] (١٠) قال الله عز وجل (١١) (وأنه (١٦) أهلك عاداً الأولى، وقوله (ذات العماد) يعني أنهم كانوا أهل عمد (١١) سيارة في الربيع فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء والكلبي، وقول [قتادة (١٤)، ومجاهد] و١٥)، وقال مقاتل (١٦) (خذات العماد) يعني طولهم اثنا عشر ذراعاً يقال: رجل طويل العماد أي القامة. ثم وصفهم فقال: (التي مغلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة وهم الذين قالوا (من أشد منا قوة) (١٧) (وثمود)

(۸) انظر سیرة ابن هشام ۷/۱.

(٤) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣٢١/٥.

(٩) انظر مجاز القرآن ٢٩٨/٢.

٥) في ب، د عليها.

(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(٦) من أ. (٧) في أ لأن.

(۱۱) في ب، د تعالى.

ر ۲۲) ساقطة من أ.

(١٣) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «والفجر» وتفسير مجاهد ٧٥٦/٢.

<sup>(</sup>۱) المزدلفة: هي مبيت للحجاج ومجمع الصلاة إذا صدروا من عرفات وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين، والمزدلفة المشعر الحرام ومصلى الإمام يصلي فيه العشاء والمغرب والصبح وقيل لأن الناس يدفعون منها زلفة واحدة أي جميعاً، وحده إذا أفضت من عرفات تريده فأنت فيه حتى تبلغ القرن الأحمر دون محسر وقُرْحُ الجبل الذي عند الموقف وهي فرسخ من منى بها مصلى وسقاية ومنارة انظر معجم البلدان ١٢٠/٥، ١٢١.

<sup>(</sup>۲) انظر جامع البيان ٢٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٢/٤ ولباب التأويل ٢٤١/٧ وزاد المسيـر ١٠٨/٩ وتفسير القـرآن العظيم ٥٠٧/٤ وسميت ليلة المزدلفة بأنها ليلة جمع لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) أثبت الياء بعد الراء وصلا في (يسر) نافع وأبو عمرو وأبو جعفر. وفي الحالين ابن كثير ويعقوب وإثباتها هو الأصل لأنها لام فعل مضارع مرفوع ويحذفها الباقون موافقة لخط المصحف الكريم ورؤوس الآي ومن فرق بين حالتي الوقف والوصل فإن الوقف محل استراحة وتقدم أن الوقف على يسر بالترقيق أولى عند من حذف الياء وأن الوقف على «والفجر» بالتفخيم أولى. وقد تقدم توجيه ذلك ثمة وأن الصحيح تفخيم الفجر للكل ومقابلة الواهي يعتبر عروض الوقف. انظر الإتحاف ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>١٤) انظر جامع البيان ١١٢/٣٠، ١١٣ ومعالم التنزيل ٤٨٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٣٥ وزاد المسير ١١١/٩ واختاره ابن جرير الطبري معللاً اختياره بقوله: لأن المعروف في كلام العرب من العماد ما عمد به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها البناء ولا يعلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح بل وجه أهل التأويل في قوله «ذات العماد» إلى أنه عنى به طول أجسامهم وبعضهم إلى أنه عنى به عماد خيامهم فأما عماد البنيان فلا يعلم كثير أحد من أهل التأويل وجهه إليه وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأشهر من معانيه ما وجد إلى ذلك سبيل دون الأنكر.

<sup>(</sup>١٥) في ب، د مجاهد وقتادة.

<sup>(</sup>١٧) سورة فصلت جزء من الآية ١٥.

<sup>(</sup>١٦) انظر المراجع السابقة.

الذين جابوا الصخر﴾ (١) ثقبوها وقطعوها قال ابن عباس (٢): كانوا يجوبون الجبال فيجعلون منها بيوتاً كما قال الله [عز وجل] (<sup>۱)</sup> ﴿وتنحتون من الجبال بيوتاً﴾ (<sup>1)</sup> وقوله ﴿بالواد﴾ يعني وادي (<sup>٥)</sup> القـري. ﴿وفرعـون ذي الأوتاد﴾ ذكرنا (٦) تفسير الأوتادفي سورة ﴿ص﴾ (٧) وأخبرني محمد بن عبد الرحمن الغازي أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري أنا أحمد بن علي بن المثنى نا [هدية نا حماد عن ثابت] (^) عن أبي رافع عن أبي هريرة أن فرعون أوتد لامرأته أربعة (٩) أوتاد في يديها [وفي رجلها](١١). [ونحو هذا](١١) قال ابن مسعود: «وتد لامرأته أربعة أوتاد، ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى مـاتت(١٢).

وقوله ﴿الذين﴾ يعني عاداً وثموداً(١٣) وفرعون ﴿طغوا في البلاد﴾عملوا فيها بالمعاصي وتجبروا على أنبياء الله [وهو قوله](١٤) ﴿فَأَكْثُرُ وَا فِيهَا الفساد﴾ قال الكلبي: يعني القتل والمعصية (١٥) ﴿فصب عليهم ربك سوط عذاب﴾ يعني ما عذبوا به (١٦). وأجاد الزجاج في تفسيره هذه الآية (١٧) فقال: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب(١٨). ﴿إن ربك لبالمرصاد الكلبي: يقول عليه طريق العباد لا يفوته أحد (١٩). والمعنى: لا يفوته شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من بالمرصاد.وهذا معنى قول الحسن وعكرمة يرصد أعمال بني آدم(٢٠). والمرصاد والمرصد الطريق ذكرنا ذلك عند قوله ﴿إِنْ جَهِنْمُ كَانْتُ مُرْصَاداً﴾ (٢١) وروى مقسم عن ابن عباس في هذه الآية قال:إن على جسر جهنم سبع محابس يُسئل العبد عند باب (٢٢) أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني، فيسئل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث، فيسئل عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الرابع، فيسئل (٢٣) عن الصوم فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس، فيسئل<sup>(٢٤)</sup> عن الحج فإن جاء به تاماً جاز إلى السادس، فيسئل<sup>(٢٥)</sup> عن العمرة فإن جاء بها تامة

(٥) ساقطة من ب. (٦) في أ وذكرنا.

(٤) سورة الشعراء آية ١٤٩.

<sup>(</sup>١) من أ

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ١١٣/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٣/٤ ولباب التأويل ٣٤٣/٧ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٣٨/ وتفسير القرآن العظيم .0.1/2

<sup>(</sup>٣) في ب، د تعالى.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٩) في أ، د أربعة.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د رجليها.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>V) عند الآية رقم ١٢ (١٢) رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود في كتاب التفسير تفسير سورة «والفجر» ٢ /٥٢٢، ٣٢٥ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وانظر جامع البيان ١١٤/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٤، ٤٨٤ وتفسير القرآن العظيم ١٠٨/٤، وليراجع الدر المنثور ٦/٣٤٧.

<sup>(</sup>١٣) في أ وثمود

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٥) انظر لباب التأويل ٧٤٤/٧.

<sup>(</sup>١٦) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «والفجر».

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٨) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٢٢/٥.

<sup>(</sup>١٩\_-٢٠) انظر معالم التنزيل ٤٨٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٤٠/١٠ ولباب التأويل ٧١٤٠/٧ (٢٣) في أ فيسأل.

<sup>(</sup>٢٤) في أ فيسأل. (٢١) سورة النبأ آية رقم ٢١.

<sup>(</sup>٢٥) في أ فيسأل. (٢٢) من أ.

جاز إلى السابع، فيسئل (١) عن المظالم فإن خرج منها وإلا يقال (٢): انظروا فإن كان له تطوع أكملوا (٣) به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة (٤).

فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَنَهُ رَبُّهُمُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَقِبَ أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُمُ فَيَقُولُ رَقِبَ أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُمُ فَيَقُولُ رَقِبَ أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا الْبَيْنِ فَ وَكُلْ عَكَامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿فأما الإنسان﴾ قال عطاء عن ابن عباس(٥): يريد عتبة بن ربيعة وأبا حذيفة بن المغيرة وقال الكلبي(١٠): هو(٧) الكافر أبي بن خلف. وقال مقاتل(٨): نـزلت في أمية بن خلف ﴿إذا ما ابتلاه ربه المختره بالغنى واليسر ﴿فأكرمه ونعمه ﴾ رزقه وأنعم عليه ﴿فيقول: ربي أكرمني ﴾ فضلني بما أعطاني. يظن أن ما أعطاه من الدنيا لكرامته عليه فيقول(٩): هذه كرامة من الله لي ﴿وأما إذا ما ابتلاه ﴾ بالفقر وفقدر عليه رزقه ﴾ ضيق عليه: بأن جعله على مقدار البلغة قال: هذا هوان من الله لي ﴿فيقول: ربي أهانَن ﴾ أذلني بالفقر قال(١٠) الزجاج(١١): وهذا يُعنى به الكافر الذي لا يؤمن بالبعث إنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته، وصفة المؤمن أن الإكرام عنده بتوفيق(١١) الله إياه إلى ما يؤديه إلى حظ الآخرة ولهذا رد الله على هذا الكافر فقال: ﴿كلا﴾ أي ليس الأمر كما تظن. قال مقاتل(١١): يقول الله تعالى (١١) كلا لم أبتله بالغنى لكرامته على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه. ظن أن سعة الرزق إكرام من الله، وإن الفقر إهانة فإن الله يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه. طفر أن سعة الرزق إكرام من الله، وإن الفقر إهانة فإن الله يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه. صالح بن محمد نا إبراهيم بن محمد عن أبان عن سليمان بن قيس العامري(١٦) عن كعب قال: إني لأجد في بعض الكتب «لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس الكافر(١٧) بالأكاليل فلا يصدع ولا ينبض منه عرق يوجع» أخبرنا أبو القاسم بن عبدان نا محمد بن عبد الله البائع نا محمد بن يعقوب الشيباني نا محمد بن عبد الوهاب أنا يعلى بن عبيد ناله النائع نا محمد إن محمد إن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ

١) في أ فيسأل. (٢) في أ يقال(له). (٣) في ب، د أكمل.

<sup>(</sup>٤) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٠٤٠ والدر المنثور ٣٤٨/٦

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧١٤١/١٠ وزاد المسير ١١٨/٩.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٤٨٥/٤ والجامع لأحكام القرآن السابق ولباب التأويل ٢٤٥/٧ وزاد المسير السابق.

<sup>(</sup>۷) في ب يريد.

<sup>(</sup>٨) انظر المراجع السابقة. (١١) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٢٣/٥.

<sup>(</sup>٩) في أيقول. (١٢) في ب، د توفيق.

<sup>(</sup>١٣) انظر معالم التنزيل ٤/٥٨٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٤٢/١٠ ولباب التأويل ٧/٢٤٥ وزاد المسير ٩/١٠٠.

<sup>(</sup>١٤) من أ. (١٤) في د وقوله.

<sup>(</sup>١٦) سليمان بن قيس العامري عن أبي المعلى بن المهاجر بخبر موضوع وعنه محمد بن عبد الله بـن يزيد السلمي، قال الخطيب: هو وشيخه مجهولان. انظر لسان الميزان ١٠١/٣.

<sup>(</sup>١٧) في د المؤمن. (١٩) في أعن.

<sup>(</sup>٢٠) ما بين المعقوفين من ب.

<sup>(</sup>١٨) في أعن.

يقول: «إن الله تعالى (1) يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الدين فقد أحبه» (۲) ثم أخبر عن الكفار فقال ﴿ بل لا تكرمون اليتيم ﴾ قال مقاتل: كان قدامة بن مظعون يتيماً في حجر أمية بن خلف فكان يدفعه عن حقه (۲) والآية تحتمل معنيين أحدهما: أنهم لا يبرونه ولا يحسنون إليه والآخر: أنهم لا يعطونه حقه من الميراث على ما جرت به عاداتهم من (٤) حرمان اليتيم ما كان له من الميراث ويدل على هذا المعنى [قوله ﴿ وولا تحاضون على طعام المسكين ﴾ أي لا يأمرون بإطعامه ومن قرأ ﴿ لا تحاضون ﴾ أراد لا يتحاضون فحذف الياء (٧) والمعنى: لا يحض بعضكم بعضاً ﴿ وتأكلون التراث ومن قرأ ﴿ لا تحاضون ﴾ أراد لا يتحاضون فحذف الياء (٧) شديداً أي تلمون جميعه في الأكل. قال الحسن (٩): يأكل أصله الوراث فأبدلت من الواو المضمومة تاء ﴿ أكلاً لَمًّا ﴾ (٨) شديداً أي تلمون جميعه في الأكل. قال الحسن (٩): يأكل نصيبه ونصيب اليتيم، وذلك: أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أموالهم. ﴿ وتحبون المال حباً جماً ﴾ كثيراً شديداً والمعنى: يحبون جمع المال، ويولعون به، فلا ينفقونه في خير قال الله تعالى (١٠):

كَلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكَا وَهُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَجِاْئَ وَهُمِيزِ بِجَهَنَّهُ يَوْمَيِذِ كَا الْمُوْلَ يَلْتِتَنِي قَدَّمْتُ لِمَيَاقِ ﴿ وَجَانَهُ وَمَالِهُ مَنَابِهُ وَالْمَلُكُ مَا لَا يُعَدِّبُ عَذَابِهُ وَأَحَدُ ﴿ وَهُ وَلَا يَمُولُ مَا لَمُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ المُعْلَمَ اللهُ اللهَ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ

﴿كلا﴾ قال مقاتل (١١): أي لا يفعلون ما أمروا في اليتيم والمسكين ثم خوفهم بقوله ﴿إذا دكت الأرض دكاً دكاً ﴾ كسر كل شيء عليها من جبل أو بناء أو شجر حين زلزلت فلم يبق [على ظهرها] (١٢) شيء. قال ابن قتيبة (١٣): دقت جبالها وأنشازها حتى استوت ﴿وجاء ربك﴾ قال ابن عباس في رواية الكلبي والحسن (١٤): وجاء أمر ربك وقضاء ربك، لأن في يوم (١٥) القيامة

<sup>(</sup>١) من د.

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد ٤٧٣/٥ والبزار. قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم. وفي هامش مجمع الـزوائد: كلهم معـروف والأفة من الصباح بن حجر. انظر مجمع الزوائد باب النفقة من الحلال والحرام ٢٩٢/١٠ وانظر جامع الحديث ٣٨١/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٤٨٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٤٢/١٠ ولباب التأويل ٧٤٥/٧.

<sup>(</sup>٤) في أ في .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من د. (٦) ساقطة من ب.

 <sup>(</sup>٧) أثبت الألف بعد الحاء في (تحضون) مع فتحها والمد للساكنين عاصم والكسائي وأبو جعفر وخلف والأصل تتحاضون بتاءين حذفت إحداهما تخفيفاً. وافقهم الأعمش وابن محيصن في وجه له وعنه ضم التاء مع الألف والحث والحض والإغراء. انظر النشر ٢/٠٠/٤ والتحبير ١٩٩ والإتحاف ٤٣٨، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٨) لمَّ: تقول لممت الشيء جمعته وأصلحته ومنه لممت شعثه. انظر المفردات مادة (لَمَّ) ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ٣٠/١١٧ ومعالم التنزيل ٤/٥٨٥ ولباب التأويل ٧/٥٢٥ وفتح القدير ٥/٣٩٪.

<sup>(</sup>١٢) في أعليها.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ولباب التأويل السابقين. (١٣) انظر تفسير غريب القرآن ٧٧٥.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤٨٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠ ٧١٤٥ ولباب التأويل ٢٤٦/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٠٠/٥ وفتح القدير ٥/٠٤٠.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

تجيء جلائل آيات الله وتظهر العظائم. وقال أهل المعاني: وجاء ربك أي وجاء ظهوره بضرورة المعرفة وضرورة المعرفة بالشيء تقوم مقام ظهوره ورؤيته، ولما صارت هذه (١) المعارف بالله في ذلك اليوم ضرورةً صار ذلك كظهوره وتجليه للخلق فقيل: وجاء ربك أي زالت الشبهة وارتفعت الشكوك كما ترتفع عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه. وقوله ﴿ والملك صفاً صفاً ﴾ قال عطاء (٢): يريد صفوف الملائكة، وأهل كل سماء صف على حدة. وقال الضحاك (٣): أهل كل سماء إذا نزلوا يوم القيامة كانوا صفاً محيطين بالأرض ومن فيها فيكونون سبع صفوف فذلك قوله ﴿والملك صفاً صفاً ﴾ ﴿وجيء يومئذ بجهنم ﴾ قال جماعة المفسرين (٤) جيء بها يوم القيامة مزمومة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تنصب عن يسار العرش فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي (°). أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا محمد بن عيسى بن عمرويه نا إبراهيم بن محمد نا مسلم نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي عن العلاء بن خالد(٦) عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله على: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها(٧) أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي [رحمه الله](^) أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الثقفي نا ابن ماجة(٩) نـا يعقوب بن يـوسف القزويني(١٠)نـا القاسم بن الحكم العربي (١١) نا عبيد الله بن الوليد قال(١٢) نا عطية عن أبي سعيد قال: «لما نزلت هذه الآية ﴿وجيء يومئذ بجهنم الله عني الله عني الله عني الله عني الله على أصحابه ما رأوا من حاله فانطلق بعضهم إلى علي رضي الله عنه فقالوا: يا علي لقد حدث أمر قد رأيناه في النبي (١٣) [صلى الله عليه وسلم](١٤) فجاء عليٌّ فاحتضنه من خلفه، ثم قبل بين عاتقيه، ثم قال: يا نبي الله بأبي أنت وأمَي ما الذي حدث اليوم؟ قال جاء(١٥) جبريل فأقرأني ﴿وجيء يومئذ بجهنم ﴾ قلت: كيف يجاء بها؟ قال: يجيء بها سبعون ألف ملكٍ ؛ يقودونها بسبعين ألف زمام، فتشرد

<sup>(</sup>١) من د.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٦/٤ ولباب التأويل ٢٤٦/٧ وزاد المسير ١٢١/٩ وفتح القدير ٥/٠٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع السابقة والدر المنثور ٦/٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) ممن قال ذلك عبد الله بن مسعود ومقاتل انظر تفسير جامع البيان ٣٠/ ١٢٠ ومعالم التنزيل ٤٨٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٢٠/٥٠ ولباب التأويل ٢٤٦/٧ وزاد المسير ١٢١، ١٢٢ وتفسير القرآن العظيم ١٠/٤

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) العلاء بن خالد الأسدي، الكاهلي، صدوق، من السادسة انظر التقريب ٩١/٢.

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب في شدة حرجهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين. والترمذي في أبواب صفة جهنم باب ما جاء في صفة النار. وقال صاحب مجمع الزوائد في كتاب صفة النار ٢٠ /٣٨٨: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن عمر بن الصباح وقد وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٨) من د.

<sup>(</sup>٩) في أ ابن ماجة [القزويني].

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١١) القاسم بن الحكم بن كثير العربي أبو أحمد الكوفي ـ صدوق فيه لين. مات سنة ٢٠٨ هـ. انظر التقريب ١١٦/٢ والتهذيب ٣١٢/٨. (١٢) من أ.

<sup>(</sup>۱۳) في ب نبي الله.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من ب.

شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع ثم أتعرض لجهنم فتقول: ما لي ولك (۱) يا محمد، فقد حرم الله لحمك علي، فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي وإن محمداً يقول: رب (۲) أمتي أمتي (۲) وقوله (يومئذ) يعني يوم يجاء بجهنم (يتذكر الإنسان) يتعظ ويتوب الكافر (وأني له الذكري) قال الزجاج (۱): يظهر التوبة ومن أين له التوبة!!!؟ (يقول) الكافر (يا ليتني قدمت لحياتي) أي قدمت الخير والعمل الصالح لأخرتي التي لا موت فيها. قال الحسن (۲): علم والله إنه صادق، هناك (۱) حياة طويلة لا موت فيها قال الله تعالى (فيومئذ لا يعذب عذابه أحدى يعذب عذاب الله أحد من الخلق (ولا يوثق وشاقه أحدى من الخلق والمعنى: لا يعذب أحد في الدنيا عذاب والوثاق والمعنى: لا يبغ أحد من الخلق ولا يوثق أحد في الدنيا وثاق الله الكافر يومئذ أي يعذب أحد في الدنيا وثاق الله الكافر يومئذ أي مثل وثاقه. وقرأ الكسائي لا يعذب (ولا يوثق) (۱) بفتح العين فيهما (۱۸)، وهو قراءة النبي في فيما (۱۹) أخبرناه أبو نصر المهرجاني أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثني جدي نا ابن أبي زائدة نا خالد المحداء عن أبي قلابة قال: أقرأني من أقرأه رسول الله في فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثمق والمه ألين ذكرهم الحذاء عن أبي قلابة قال: أقرأني من أقرأه رسول الله في فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثمق الموثنة الموقنة الموقنة المصدقة بما وعد والمعنى: لا يعذب أحد تعذيب هذا الكافر إن قلنا إنه كافر بعينه، أو تعذيب هذا الصنف من الكفار وهم الذين ذكرهم الله (۱۱) في قوله لا تكرمون اليتيم الى ربك هذا عند خروجها من الدنيا يقال لها: ارجعي إلى الله (راضية) الله والطمأنينة: حقيقة الإيمان (ارجعي إلى ربك) هذا عند خروجها من الدنيا يقال لها: ارجعي إلى الله (راضية) بالثواب (مرضية) عنك أخبرنا عمرو (۱۲) أنا جدي أنا عمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا جرير عن بالثواب (مرضية) عنك أخبرنا عمرو (۱۲) أنا جدي أنا عمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا جرير عن

<sup>(</sup>١) في أ ومالك.

<sup>(</sup>٢) من أب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه صاحب الدر ٣٤٩/٦: وقال: أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد. وانظر الجامع لأحكام القرآن ٧١٤٥/١، ٧١٤٦، وقال ابن حجر في تخريج الكشاف ٢٠٠/٤: أخرجه الثعلبي وابن مروديه والواحدي من طريق عطية عن أبي سعيد به وأتم منه.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ وفتح القدير ٥/٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) في ب، د هنالك.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من أ.

<sup>(^)</sup> اختلف في (يعذب) و (يوثق) فالكسائي ويعقوب بفتح الذال والمثلثة مبنيين للمفعول والنائب (أحد) وافقهما الحسن والباقون بكسرها مبنيين للفاعل والهاء لله تعالى أي لا يتولى عذاب ووثاقه سواء إذ الأمر كله له أو للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما يعذبونه انظر النشر ٢ / ٤٠٠ والإتحاف ٤٣٩ وجامع البيان ١٢١/٣٠. ومعاني القرآن للفراء ٢٦٢/٣ والبحر المحيط ٤٧٢/٨. والتحبير ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير قراءات النبي ﷺ ٢٥٥/٢. وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين والصحابي الذي لم يسمه في إسناد قد سماه غيره مالك بن الحويرث ووافقه الذهبي. قال ابن جرير الطبري في تفسيره ١٢١/٣٠: أجمعت القراء قراء الأمصار في قراءة ذلك على كسر الذال من (يعذب) والثاء من (يوثق) خلا الكسائي فإنه قرأ ذلك بفتح الذال والثاء اعتلالاً منه بخبر روي عن رسول الله ﷺ أنه قرأه كذلك واهي الإسناد. ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار وذلك كسر الذال والثاء لإجماع الحجة من القراء عليه.

<sup>(</sup>۱۱) من ب، د.

<sup>(</sup>۱۲) في ب عمر.

<sup>(</sup>١٣) في ب أبي عمرو (المزكي).

منصور عن مجاهد ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ﴾ [التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا (١) لأمره وطاعته (٢). أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا عبد الله بن محمد الحافظ نا محمد بن أحمد بن أبي يحيى نا سعيد بن عثمان نا محمد بن حاتم عن إبراهيم المكي (٣) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ﴾ ] (٤) قال: الراضية بقضاء الله الذي قدر الله، فعلمت أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها (٥). أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسين الكاتب (١) أنا محمد بن أحمد بن شاذان أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم نا أبو سعيد الأشج نا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال: قرئت عند [رسول الله] (٧) ﴿ يَهُ إِيا أَيتها النفس المطمئنة ﴾ الآية «فقال أبو بكر رضي الله أرسل الله [عز وجل] (٩) ملكين وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال: اخرجي يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى (١٠) روح وريحان ورب عنك راض. فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه (١١). وقوله ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ أي جملة عبادي الصالحين المطبعين (١٩).

قال أبو صالح (١٣): فإذا كان يوم القيامة قيل: ﴿فادخلي في عبادي وادخلي جنتي﴾ أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد الإسفرايني أنا ابن بطة أنا البغوي حدثني جدي نا مروان بن شجاع الجزري (١٤) عن سالم بن (١٥) الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس [رضي الله عنهما] (١٦) بالطائف فشهدت جنازته، فجاء طائر لم ير على خلقته فدخل في نعشه لم ير خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر، لم يدر من تلاها ﴿يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ﴿(١٧).

<sup>(</sup>١) قال الأزهري: ضربت لذلك جأشاً، معناه: قرت يقيناً، واطمأنت، كما يضرب البعير بصدره الأرض إذا برك وسكن. راجع لسان العرب مادة (ج أ ش).

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٣٠/ ١٢١ ومعالم التنزيل ٤٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن نافع المخزومي المكي ـ ثقة حافظ. انظر التقريب ١/٤٥ والتهذيب ١٧٤/١. ﴿ ٤) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧١٤٧/١٠ ولباب التأويل ٢٤٦/٧ وزاد المسير ١٢٣/٩ وفتح القدير ٥/٤٤٠.

 <sup>(</sup>٦) أحمد بن الحسين بن الكاتب من ساكني الحرم الطاهري ولد سنة ٣٧٠ هـ وكان صالحاً ثقة توفي سنة ٤٦١ هـ انـظر المنتظم
 ٢٥٥/٨.

<sup>(</sup>٧) في ب، د النبي.

<sup>(^)</sup> انظر جامع البيان ١٢٢/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٧١٤٨/١٠ وتفسير القرآن العظيم ١٠/٤٥ عن ابن أبي حاتم. ثم قال ابن كثير بعد ذكره لهذا الحديث: وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به وهذا مرسل حسن.

<sup>(</sup>٩) في ب، د تعالى. (١١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧١٤٨/١٠ ومعالم التنزيل ٤٨٦/٤ ولباب التأويل ٢٤٧/٧.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ب. (۱۲) في ب، د المصطفين.

<sup>(</sup>١٣) انظر معالم التنزيل ٤/٧٨٤ والجامع لأحكام القرآن السابقة وزاد المسير ٩/١٢٤.

<sup>(</sup>١٤) مروان بن شجاع الجزري أبو عمرو ويقال: أبو عبد الله الأموي مولاهم صدوق له أوهام من الثانية مات سنة ١٨٤ هـ. انظر التقريب ٢/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۷) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد ٢٨٥/٩ وانظر معالم التنزيل ٤٨٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ١١٤٨/١٠ ولباب التأويل ٢٤٧/٧ وتفسير القرآن العظيم ١١/٤ والطبقات الكبرى ١١٩/١: ١٢٤ والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ١٩٣٣: ٩٣٩: ٩٣٩ وقال صاحب الدر ١٥٥٦- ١٥٢ والتهذيب ٢٧٦/٥: ٢٧٩ وقال صاحب الدر ١٥١٦- وأخرجه ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير.



أخبرنا سعيد بن محمد بن محمد العدل أنا محمد بن جعفر المؤذن بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ومن قرأ ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ أعطاه الله تعالى الأمن من غضبه يوم القيامة »(٣).

لَا أَقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَّعَسَبُ أَن يَقُولُ الْفِيسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَّعَسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ أَحَدُ ۞ أَلَمْ تَجْعَل لَمُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ۞

﴿بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد﴾أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد الحرام وهو مكة (٤)، ولا أقسم بمعنى أقسم وقد تقدم بيانه (٥). والإشارة بهذا إلى مكة، والسورة نازلة بها ﴿وأنت حل بهذا البلد﴾ الحل والحد، وهو ضد المحرم. أحل الله تعالى (١) لنبيه على مكة يوم الفتح حتى قاتل وقتَل، وقد قال على تمل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار (٧) والمعنى: أن الله تعالى لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها مع كونها حراماً فوعد نبيه على أن يحلها له حتى يقاتل فيها، وأن يفتحها على يده، فهذا وعد من الله تعالى بأن يحلها له حتى يكون بها حلاً. ثم عطف على القسم بقوله ﴿ووالد وما ولد﴾ يعني آدم وذريته ﴿لقد خلقنا الإنسان فإنه الإنسان في كبد﴾ قال ابن عباس في رواية مقسم: قائماً على قدمية منتصباً، وكل شيء خلق مكباً إلا الإنسان فإنه خلق منتصباً (٨) والكبد الاستواء والاستقامة. وقال في رواية الوالبي: «في نصب» وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير خلق منتصباً (٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «البلد» وجامع البيان ١٢٣/٣٠، ١٢٤، ومعالم التنزيل ٤٨٨/٤ لأحكام القرآن ١٠/١٠٠ ولباب التأويل ٢٤٨/٧ وتفسير القرآن العظيم ١١/٤ه والدر المنثور ٣٥١/٦.

<sup>(</sup>٥) في أول سورة القيامة.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>۷) انظر صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم وكتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ومسند الإمام أحمد ٢٥٣/١، ٢٥٣. وليراجع جامع البيان ١٢٤/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١/٠١، ١١٧ ولباب التأويل ٢٤٨/٧ وتفسير القرآن العظيم ١١١/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان ٢٦/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٥٢/١٠ ولباب التأويل ٢٤٨/٧ وزاد المسير ١٢٩/٩، ١٣٠ وتفسير القرآن العظيم ١٢/٤ والدر المنثور ٣٥٢/٦، ٣٥٣.

والحسن قالوا: في شدة. والكبد على هذا القول: من مكابدة الأمر، وهو معاناة شدته ومشقته، والرجل يكابد الليل إذا قاسى هوله وصعوبته.

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ أنا أبو عمرو بن مطر نا(۱) أحمد بن محمد بن منصور الحاسب(۲) نا علي بن الجعد نا(۲) علي بن علي الرفاعي(٤) عن الحسن في قوله: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) قال: «لا أعلم خليقة تكابد من الأمر ما يكابد هذا الإنسان»(٥). قال: وقال سعيد(١): أجده يكابد مضائق الدنيا وشدائد الآخرة(٧). أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد القرشي أنا(٨) عبد الله بن زيدان البجلي أنا إسماعيل بن بهرام أنا الحسن بن محمد بنعثمان (٩) عن سفيان الثوري عن يزيد(١) الرقاشي عن أنس بنمالك قال: قال رسول الله على: «أعظم الناس هما المؤمن: يهتم بأمر دنياه وآخرته»(١١) وقال الحسن(٢١): ابن آدم لا يزال يكابد أمرا حتى يفارق الدنيا. قوله (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) قال الكلبي: يعني أبا الأشدين(١١)، وهو رجل من جمح وكان قوياً شديد الخلق(٤١). يقول الله تعالى(١٥): أيظن من شديه أن لن يقدر عليه الله، وأن لا يعاقبه؟ ثم أخبر عن مقالة هذا الإنسان فقال (يقول أهلكت مالاً لبداً) وهو المال الكثير بعضه على بعض. قال الليث(١٦): مال لبد لا يخاف فناؤه من كثرته. وقال(١٧) الكلبي ومقاتل: يقول أهلكت في عداوة محمد مالاً كثيرآ(١٨). قال الله تعالى(١٥): (أيحسب أن لم

<sup>(</sup>١) في أأنا.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن منصور أبو بكر الحاسب الضرير وثقه الدارقطني. مات سنة ۲۹۹ هـ وكان شيخاً صالحاً. انظر تاريخ بغداد ٩٧/٥ والأنساب ١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في أأنا.

 <sup>(</sup>٤) علي بن علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي اليشكري أب إسماعيل البصري وثقه ابن معين وأبو زرعة. وقال عنه أحمد: لم يكن به بأس.
 انظر التهذيب ٣٦٦/٧ والميزان ٣١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ١٢٦/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٨/٤ ولباب التأويل ٢٤٨/٧ والدر المنثور ٣٥٣/٦ وقال صاحبه: أخرجه ابن المبارك عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) سعيد بن أبي الحسن كما ورد في جامع البيان. وهو: سعيد بن الحسن البصري، أخو الحسن، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٠ هـ. انظر التقريب ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ١٢٦/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١٥٢/١٠ ولباب التأويل ٢٤٨/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٣/٤ والدر المنثور ٣٥٣/٦.

<sup>(</sup>٨) في أ نا.

<sup>(</sup>٩) الحسن بن محمد بن عثمان بن الحارث الكوفي مقبول من التاسعة. انظر التقريب ١٧١/١.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن ماجة في سننه في أبواب التجارات باب الاقتصادفي طلب المعيشة ٤/٢ وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. انظر التقريب ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ٢٦/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٨٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٥١/

<sup>(</sup>١٣) سبق الحديث عنه عند الآية ٢٩ من سورة المدثر.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ٤٨٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٥٢/١٠ ولباب التأويل ٧٤٨/٧ وزاد المسير ١٢٨/٩.

<sup>(</sup>۱۵) ساقطة من ب وفي د عز وجل.

<sup>(</sup>١٦) انظر جامع البيان ١٢٠، ١٢٧، ومعالم التنزيل ٤/٩٨٤ ولباب التأويل ٧/٢٤٩ وتفسير عبدالرزاق ١٢٢٨/٣ وتفسيرالقرآن العظيم ٥١٢/٤ وفتح القدير ٥/٤٤٣.

<sup>(</sup>۱۷) في ب، د قال. (۱۸) انظر المراجع السابقة.

يره أحد، قال قتادة (١): أيظن أن لم يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وأين أنفقه؟ وقال (٢) الكلبي: كان كاذباً لم ينفق ما قال (٢).

فقال الله (عز وجل)<sup>(3)</sup> أيظن أن لم ير ذلك منه فعل أو لم يفعل، أنفق أو لم ينفق. ثم ذكره النعم ليعتبر فقال: 
﴿ أَلَم نجعل له عينين ﴾ قال الزجاج: ألم نفعل به ما يدله على أن الله قادر على أن يبعثه (٥) ﴿ ولساناً وشفتين ﴾ قال قتادة (٢): نِعم الله متظاهرة يقررك (٧) بها كيما تشكره وروى (٨) عبد الحميد المدني عن أبي حازم أن رسول الله على قال: إن الله تعالى يقول: «ابن (٩) آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين (٢٠) فأطبق، [وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق، [١٠] وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق النجد: الطريق في ارتفاع. قال ابن عباس والمفسرون: بينا أعنتك عليه بطبقتين فأطبق (١٠) وقال الزجاج (١٤): المعنى ألم نعرفه طريق الخير وطريق الشر بتبيين كتبيين الطريقين العاليين!!!؟.

أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا أبو الشيخ الحافظ نا(١٥) أبو يحيى الرازي نا سهل بن عثمان نا يحيى بن أبي زائدة عن أبي الأشهب (١٦) عن الحسن قال: ذكر لرسول (١٧) الله ﷺ النجدين فقال: هما النجدان نجد الخير ونجد الشر (١٨). فكل أَقْنَحُم الْعَقَبَةُ ۚ إِنَّ وَمَا أَذْرَبْكُ مَا الْعَقَبَةُ ۚ إِنَّ فَكُ رَقَبَةٍ إِنَّ أَوْ لِطَعَنَّةُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ إِنَّ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ الْمَرْمَةِ إِنَّ اللهُ الله

(٧) في أ ذكرك.

(۲) في ب، د قال.(۳) انظر المراجع السابقة.

(٨) في أ روى.

(٤) ساقطة م*ن ب،* د.

(٩) في ب، ديا ابن.

(٥) انظر معاني القرآن للزجاج ٣١٨/٥.

(۱۰) في ب، د بطبقين.

(٦) انظر معالم التنزيل ٤/ ٤٨٩ وجامع البيان ١٢٧/٣٠.

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

(١٢) رواه صاحب معالم التنزيل ٤٨٩/٤ والجامع لأحكام القرآن١٠/٥١٥ ولباب التأويل ٢٤٩/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٢/٤ وكنز العمال ٨٥٦/١٥ ـ رقم ٤٣٤٠٧ واتحاف السادة المتقين ٣٤/٩ والدر المنثور ٣٥٣/٦.

(١٣) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «البلد» وتفسير عبد الرزاق ١٢٢٩/٣ وجامع البيان ١٢٧/٣٠، ١٢٨ ومعالم التنزيل ٤/٩٨٤ ولباب التأويل ٢٤٩/٧ والجامع لأحكام القرآن ١١/٥٥/١ وتفسير القرآن العظيم ١٢/٤.

(١٤) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٢٩/٥.

(١٥) ساقطة من ب.

(١٦) أبو الأشهب هو: جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري، ثقة مات سنة ١٦٥ هجرية، وله ٩٥ سنة. انظر التقريب ١/٠١٠ والتهذيب ٨٨/٢.

(۱۷) في ب رسول.

(١٨) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٢٢٨/٣ والطبري في ١٢٨/٣٠ من طرق كلها مرسلة والحافظ ابن حجر في الفتح ٧٠٤/٨ والسيوطي في الدر ٣٠٥/٦ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن مردويه من طرق عن الحسن وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٠٥٥/١٠ وتفسير القرآن العظيم ١٢/٥٥ والشوكاني في تفسيره ٤٤٦/٥ ثم قال بعد ذكره للحديث: وهذا مرسل. ورواه الحاكم بسنده عن زر عن عبد الله (وهديناه النجدين قال الشر والخير) ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة (البلد) ٢٣/١٥

<sup>(</sup>١) انظر تفسير عبد الرزاق ١٢١٨/٣ ومعالم التنزيل ٤٨٩/٤ ولباب التأويل ٢٤٩/٧ وفتح القدير ٥٤٤٤٠.

## أَصْحَتُ ٱلْمَتْمَنَةِ ١ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايِنِنَا هُمْ أَصْحَتُ ٱلْمَشْتَمَةِ ١ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةً ١

﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ أي لم يقتحمها ولا جاوزها. والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد، وذكر العقبة هاهنا مثل ضربة الله تعالى (١) لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة يقول: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة والإطعام وهو قوله ﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ أي ما آقتحام العقبة ؟ ثم ذكره فقال ﴿ فك رقبة ﴾ وهو تخليصها من أسر (٢) الرق، وكل شيء أطلقته فقد فككته، ومنه فك الرهن، وفك الكتاب.

ومن قرأ ﴿ فك رقبة ﴾ على الفعل فهو تفسير لاقتحام العقبة بالفعل (٢). كقوله تعالى (٤) ﴿ إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ﴾ (٥) ثم فسر المثل بقوله: ﴿ خلقه من تراب ﴾ فكذلك قوله ﴿ فك رقبة ﴾ .

أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص<sup>(۱)</sup> نا السري بن خزيمة نا أبو نعيم نا عيسى بن عبد الرحمن<sup>(۲)</sup> عن طلحة بن مصرف بن <sup>(۸)</sup> عن عبد الرحمن بن عوسجة <sup>(۹)</sup> عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي على فقال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة قال <sup>(۱۱)</sup> «إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة، أن تنفرد <sup>(۱۱)</sup> بعتقها، وفك الرقبة أن المسألة. أعتق النسمة، أن تنفرد <sup>(۱۱)</sup> بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير <sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) من أ. (۲) في ب، د آسار.

<sup>(</sup>٣) اختلف في (فك رقبة أو إطعام) فابن كثير وأبو عمرو والكسائي (فك) بفتح الكاف فعلاً ماضياً (رقبة) بالنصب مفعوله وأطعم بفتح الهمزة والميم فعلاً ماضياً أيضاً الفعل بدل من قوله (اقتحم) فهو تفسير وبيان له كأنه قيل فلا فك الخ وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والباقون برفع الكاف اسماً رقبة بالجر مضافاً إليه أو إطعام بكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم منونة (وفك) خبر محذوف أو هو والباقون برفع الكاف اسماً رقبة بالجر مضافاً إليه أو إطعام حذف مضاف أي وما أدراك ما اقتحام العقبة عتق رقبة أو إطعام يتيم ذي قرابة ومسكين ذي فقر في يوم ذي مجاعة. انظر النشر ٢/١٠٤ والتحبير ٢٠٠ والإتحاف ٤٣٩ وجامع البيان ٣٠/ ١٢٩، ١٣٠ ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران آية ٥٩.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد الجورجيري مات سنة ٣٣٠ هجرية. انظر شذرات الذهب ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>V) عيسى بن عبد الرحمن السلمي، ثم البحلي، ثقة، من السادسة مات بعد الخمسين. انظر التقريب ٩ / ٩٩.

<sup>(</sup>٨) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب وثقه ابن معين والعجلي. انظر التقريب ٣٨/١ والتهذيب ١٢/٥.

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمن بن عوسجة الهمداني الكوفي، ثقة. انظر التهذيب ٢٤٤/٦.

<sup>(</sup>١٠) في أ فقال.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، د تفرد.

<sup>(</sup>١٢) قال صاحب مجمع الزوائد في كتاب العتق باب العتق والإعانة ٢٤٠/٤ : رواه أحمد ورجاله ثقات. وانظر مسند الإمام أحمد ٢٩٩/٤. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ٢٠٣/٤: أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في الشعب، والثعلبي وابن مردويه والواحدي من رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب. وانظر معالم التنزيل ٢٥٠/٤ ولباب التأويل ٢٥٠/٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٤/٥. ورواه الحاكم في كتاب المكاتب باب العمل الذي يدخل الجنة ٢٨٧/٢ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصحيح ابن حبان في كتاب العتق باب في العتق ٢٥٧/٢ ط دار الكتب العلمية بيروت (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان).

أخبرنا سعيد بن محمد بن نعيم الإشكابي أنا(۱) محمد بن عمر بن شكويه أنا محمد بن شويف أنا محمد بن السماعيل الجعفي نا أحمد بن يونس نا عاصم بن محمد حدثني واقد بن محمد حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: قال لي (۲) أبو هريرة (۳): قال لي النبي على: «أيما رجل أعتق امرأ مسلماً، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» قال سعيد ابن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر ألف دينار فأعتقه .

أخبرنا أبو منصور البغدادي أنا أبو خليفة نا الحوضي عن شعبة عنعمرو بنمرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل ابن السمط أنه قال لكعب بن مرة، أو مرة بن كعب (٤) حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٥) قال (٦): سمعت رسول الله عليه يقول: «أيما رجل أعتق رقبة مسلمة كانت فكا له من النار يجزي مكان كل عظم من عظامه (٨) وقوله ﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة ﴾ ذي مجاعة (٩) يقال: سغب يسغب سغبا إذا جاع. قال ابن عباس: يريد بالمسغبة الجوع (١٠).

أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عمرو بن مطر نا عبدان الأهوازي نا هاشم بن عمار بن واقد نا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: من أشبع جاثعاً في يوم سغب<sup>(١١)</sup> أدخله الله [عز وجل]<sup>(١٢)</sup> يوم القيامة باب من أبواب الجنة لا يدخله<sup>(١٢)</sup> إلا من فعل مثل ما فعل<sup>(١٤)</sup> وروي جابر بن عبد الله أن

<sup>(</sup>١) في أنا.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري كتاب الكفارات باب قول الله تعالى (أو تحرير رقبة) ومسلم كتاب العتق باب فضل العتق وتحفة الأحوذي أبواب النذور باب في ثواب من أعتق رقبة. الحديث (١٥٨١) ١٤٦: ١٤٦ ومسند الإمام أحمد ٤١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب السلمي صحابي سكن البصرة ثم الأردن مات سنة بضع وخمسين. انظر التقريب ٢/١٣٥.

٥) ما بين المعقوفين من ي، ب.

<sup>(</sup>٦) في أ فقال.

<sup>(</sup>٧) في أعظامه.

<sup>(</sup>٨) انظر مسند الإمام أحمد ٣٨٤/٤ وصحيح البخاري كتاب العتق باب ما جاء في العتق وفضله. وصحيح مسلم كتاب العتق باب فضل العتق وسنن ابن ماجة أبواب العتق باب العتق ١٠٦/٢ وكنز العمال ٢٩٥٨٩١٠.

<sup>(</sup>٩) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «البلد».

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ ولباب التأويل ٧/ ٢٥٠٠ والدر المنثور ٦/٤٥٦ وقال صاحبه: أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير.

<sup>(</sup>١١) السغب: هو الجوع، وقيل: لا يكون إلا مع التعب.

<sup>(</sup>۱۲) من أ.

<sup>(</sup>١٣) في أيدخلها.

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن واقد وفيه كلام وقال محمد بن المبارك الصوري كان يتبع السلطان وكان صدوقاً. انظر مجمع الزوائد كتاب الزكاة باب فيمن أطعم مسلماً أو سقاه ٣/١٣٠/ ١٠٠ . ورواه ابن أبي حاتم في «علل الحديث» وقال عنه: قال أبي هذا حديث كأنه موضوع ولا أعلم روى أبو إدريس عن معاذ إلا حديثاً وعمرو ضعيف في الحديث. انظر علل الحديث لابن أبي حاتم ٢/١٧٩ ـ ١٠٣١ . قال عنه العراقي في تنزيه الشريعة ٣/١٣٧ بعد أن عزاه إلى الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمر: وفيه رجاء بن أبي عطاء المعافري تعقب بأن الذهبي وثق رجاله فقال صويلح . وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي في تأخيصه وأورده في الميزان وقال: غريب منكر.

رسول الله على قال: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان» (۱) وقوله (يتيما ذا مقربة معناه (۲) ذا قربة (۲) قال مقاتل (٤): يعني يتيما (۱) بينه وبينه قرابة (أو مسكينا ذا متربة قد لصق بالتراب (۱) من فقره وضره (۷) وروى مجاهد عن ابن عباس قال: هو المطروح في التراب لا يقيه شيء (۸) والمتربة مصدر من (۹) قولهم ترب يترب تربا (۱۱) ومتربة إذا افتقر حتى لصق بالتراب ضراً. ثم بين أن هذه القربة (۱۱) إنما تنفع مع الإيمان فقال: (شم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر على فرائض الله وأمره، (وتواصوا بالمرحمة بالبر فيما بينهم، والرحمة لليتيم والمسكين والضعيف أي كان من الجملة الذين هذه صفتهم. ثم ذكر أن هؤلاء (۱۱) من هم فقال: (أولئك أصحاب الميمنة) وقد سبق تفسير أصحاب الميمنة في سورة الواقعة (۱۱) وكذلك تفسير أصحاب المشأمة (۱۱) وقوله (۱۱) (عليهم نار مؤصدة مطبقة. يقال: أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته، لغتان: مهموز وغير مهموز (۱۱). قال مقاتل (۱۱): يعني أبوابها عليهم مطبقة، فلا يفتح لهم باب ولا يخرج منها غم، ولا يدخل فيها روح آخر الأبد.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة البلد ٢٣/٢ه، ٢٤ ه وقال عنه هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) في ب أي.

<sup>(</sup>٣) في د قربة.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٣٠/ ١٣٠ ومعالم التنزيل ٤/ ٤٩٠ ولباب التأويل ٧/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) في أ قريباً.

<sup>(</sup>٦) تقول: ترب الرجل يترب ترباً ومتربة إذا افتقر حتى لصق بالتراب. وتقول أترب فلان إذا كثر ماله حتى صار كالتراب في الكثرة. انظر لسان العرب مادة (تراب).

<sup>(</sup>٧) في أ وتحيره.

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة البلد ٢٤/٢ وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وانظر تفسير مجاهد ٢/١٥٠ وجامع البيان ١٣١/٣٠ وتفسير القرآن العظيم ٢٤/٤ ولباب التأويل ٧/ ٢٥٠ ومعالم التنزيل ٤/ ٤٩٠ والدر المنثور ٥٠/٣٠.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) في أ تربة.

<sup>(</sup>١١) في أ القرب.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٣) عند الآية رقم ٨.

<sup>(</sup>١٤)عند الآية رقم ٩ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>١٥) في أ قوله.

<sup>(</sup>١٦) قرأ (مؤصدة) بالهمز أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف من آصدت الماء أغلقته فهو مؤصد وافقهم اليـزيدي والحسن والأعمش. والباقون بالإبدال واو كحمزة وقفاً من أوصد يوصد ومر أنها لا تبدل لأبي عمرو على وجه إبدال الهمزة الساكن. انظر الإتحاف ٤٣٩. (١٧) انظر جامع البيان ١٣٢/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩١/٤ ولباب التأويل ٢٥٠/٧، ٢٥١ وتفسير القرآن العظيم ١٥/٤».



[خسة عشر آية](٢) مكيّة

أخبرنا الزعفراني بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: (ومن قرأ سورة والشمس(٣) فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر)(٤) بسم الله الرحمن الرحيم

وَٱلشَّمْسِ وَضَّعَنَهَا ١ أَن وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَنهَا ١ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّنهَا ١ وَٱلنَّمَامِ وَأَلْتَهَا اللَّهُ وَأَلْتُهَا اللَّهُ وَأَلْتُهَا اللَّهُ اللَّ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَنَهَا ١ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ١ فَأَلْمَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ١ هَا قَلَحَ مَن زَكَّنِهَا ١ وَقَدْ خَابَ مَن

**(والشمس وضحاها)** الضحى حين تطلع الشمس فيصف وضوؤها. قال مجاهد والكلبي: يعنى ضوء الشمس(°). وقال قتادة: هو النهار كله(١). (والقمر إذا تلاها) تبعها. يقال: تلا يتلو تلواً إذا تبع. قـال المفسـرون: وذلـك في النصف الأول من الشهـر إذا غـربت الشمس تــــلاهــا القمـــر في الإضاءة وخلفها في النور(٧). وقال الزجاج(٨): ﴿تلاها﴾ حين استدار فكان يتلو الشمس في الضياء والنور. يعني إذا كمل ضوؤه فصار تابعاً للشمس في الإنارة. وذلك الليالي البيض ﴿والنهار إذا جلاهـا﴾ جلى الظلمـة وكشفها وجازت الكتابة عن الظلمة وإن<sup>(٩)</sup> لم تذكر، لأن المعنى معروف ﴿والليل إذا يغشاها﴾ يعني<sup>(١٠)</sup>يغشى<sup>(١١)</sup> الشمس

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب الشمس.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ٢٠٧/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب. وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) رواه مجاهد في ٧٦٢/٢ وصاحب جامع البيان ١٣٣/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩٠/٤ ولباب التأويل ١٥١/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٥/٥ والمستدرك في كتاب التفسير تفسير سورة «والشمس وضحاها» ١٥/٢ وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام الطبري في ١٣٣/٣٠ بعد ذكره لأقوال العلماء في معنى «والشمس وضحاها»: والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم جل ثناؤه بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار. وانظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ١٣٣/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٦٣/١٠ ولباب التأويل ٧/٢٥١ وزاد المسير ٩/١٣٨.

<sup>(</sup>٨) انظر معانى القرآن للزجاج ٥/٣٣١.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۰) من أ.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

فيذهب بضوئها، فتغيب وتظلم الآفاق ﴿والسماء وما بناها﴾ قال عطاء(١): يريد والذي بناها. قال الكلبي(٢): ومن بناها. وقال الفراء والزجاج<sup>(٣)</sup>: ما بمعنى المصدر بتقدير وبنائها ﴿والأرض وما طحاها﴾ في ﴿ما﴾ وجهان كما ذكرنا، والمعنى وسعها وبسطها على الماء ﴿ونفس وما سواها﴾ خلقها وسوى أعضاءها.

وقال عطاء (٤): يريد جميع ما خلق من الإنس والجن (فألهمها فجورها وتقواها) قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: بين لها الخير والشر (٥). وقال في رواية عطية: علمها الطاعة والمعصية (١). وقال [في رواية] (٧) أبي صالح: عرفها ما تأتي وما تتقي (٨). وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها (٩). وقال ابن زيد (١٠): جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور. واختار الزجاج هذا القول وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان (١١) وهذا هو الوجه لتفسير الإلهام، لأن (١٦) التبيين والتعليم والتعريف (١٣) دون الإلهام يوقع في قلبه ويجعل (١٤) فيه، فإذا أوقع الله في قلب عبده شيئاً فقد ألزمة ذلك الشيء كما ذكره سعيد بن جبير (١٥). وهذا صريح في أن الله تعالى خلق في المؤمن تقواه وفي الكافر فجوره.

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد التميمي (١٦) أنا عبد الله بن محمد الحافظ نا جعفر بن أحمد بن سنان نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن حنظلة بن أبي حمزة (١٧) عن سعيد بن جبير ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾ قال: ألزمها (١٨). يروى هذا مرفوعاً إلى ابن عباس.

أخبرنا أبو بكر الحسن بن علي الواعظ أنا محمد بن عبد الله [الحافظ حدثني](١٩) [علي بن عيسى](٢٠) الحيري

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر معالم التنزيل ٤٩٢/٤ وزاد المسير ١٣٩/٩ وفتح القدير ٥/٤٤٨ ولباب التأويل ٢٥١/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٣٢/٥ ومعالم التنزيل وزاد المسير السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ولباب التأويل وفتح القدير السابقين ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٥-٦) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩١/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٦٥/١٠ ولباب التأويل ٢٥١/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٦/٤ه والدر المنثور ٢٥٦/٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٩) انظر معالم التنزيل ٤٩٢/٤ ولباب التأويل ٢٥١/٧، زاد المسير ١٤٠/٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٣٠/١٣٥ ومعالم التنزيل السابقة ولباب التأويل وزاد المسير السابقين وفتح القدير ٥/٤٤٩.

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٣٢/٥ ومعالم التنزيل. وفتح القدير السابقين. (١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، د فإن.

<sup>(</sup>١٥) ومعنى ما ذكره سعيد بن جبير هو: أن الله تعالى خلق في قلب المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور فالخلق لله والإنسان قادر على سلوك أيهما شاء ومخير فيه، وبذلك الاختيار للخير والشر يثاب أو يعاقب.

<sup>(</sup>١٦) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحرث التميمي أبو بكر الأصبهاني المقري النحوي تصدر للحديث ولإقراء العربية انظر العبر ١٦٠) ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>١٧) حنظلة بن أبي حمزة، مجهول، من السادسة. انظر التقريب ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>١٨) انظر تفسير مجاهد ٢/٣٧٢ معالم التنزيل ٤٩٢/٤ ولباب التأويل ٢٥١/٧ وزاد المسير ٩/١٤٠.

<sup>(</sup>١٩) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۲۰) في أ عيسى بن علي .

نا إبراهيم بن أبي طالب (۱) نا ابن أبي عمر (۲) نا سفيان عن حنظلة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (۲) ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ [«قال ألزمها فجورها وتقواها ﴾ (٤) ] (٥) وروي مرفوعاً إلى النبي على أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن الحافظ إجازة أنا عمر (٦) بن أحمد الواعظ نا علي بن محمد المصري (٧) نا الحسن بن علية (٨) نا عمران بن أبي عمران (٩) أنا المؤمل بن عبد الرحمن (١٠) حدثني حميد عن أنس رفعه إلى النبي على في قوله (عز وجل) (١١) ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ قال: (ألزمها) (١٢)

أخبرنا أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا الحسن بن (١٣) علي الزعفراني نا سعيد بن عثمان الكريزي نا أبو عمر الضرير (١٤) نا حماد بن زيد ويزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه سمع النبي عقول: «إن الله تعالى منّ على قوم فألهمهم الخير وأدخلهم في رحمته، وابتلى قوماً فخذلهم وذمهم على أفعالهم ولم يستطيعوا غير ما ابتلاهم به فعذبهم وقد عدل فيهم (١٥) وقد روي في هذه الآية الحديث الصحيح وأن تفسيرها التوفيق من الله تعالى (١٦) للخير والخذلان للشر. وهو ما أخبرنا [سعيد بن](١٧) محمد بن أحمد بن جعفر الزاهد أنا محمد بن

- (٣) من أ.
- (٤) رواه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة «والشمس وضحاها» ٥٢٤/٢. وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
  - (٥) ما بين المعقوفين ساقط من د.
    - (٦) في أعمران.
  - (Y) أبو الحسن علي بن أحمد المصري كان ثقة ثبتاً أميناً عارفاً توفي ٣٨٨ هـ.
    - (٨) في أعليب.
  - (٩) عمران بن أبي عمران الرملي عن بقية بن الوليد، فأتى بخبر كذاب هو آفته. انظر الميزان ٣/ ٢٤٠.
- (١٠) مؤمل بن إسماعيل البصري، أبو عبد الرحمن، نزيل مكة، صدوق سيّىء الحفظ، من صغار التاسعة، مات سنة ٢٠٦ هـ. انظر التقريب ٢/ ٢٩٠.
  - (۱۱) في ب، د تعالى .
- (١٢) لم يرد هذا الحديث مرفوعاً فيما وقع عليه بصري من مراجع بل وردموقوفاً على ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. انظر تفسير مجاهد ٢٦/٧ والمستدرك ٢٤٢/٢ كتاب التفسير تفسير سورة «والشمس» ومعالم التنزيل ٤٩٢/٤ ولباب التأويـل ٢٥١/٧ وزاد المسير ٩٠٠٤. وفي الحديث الذي معنا عمران بن أبي عمران وهو كذاب.
  - (۱۳) في أ، د ابن (أبي).
- (١٤) الحافظ العلامة حفص بن عمر البصري أبو عمر الضرير. قال عنه أبو حاتم: صدوق يحفظ عامة حديثه مات سنة ٢٢٠ هـ. انظ التقريب ١٨٨/١.
- (١٥) رواه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ٢١٦/١ عند ترجمته لسعيد بن عثمان بن عيسى الكريزي الذي روى عن حفص بن غياث ويحيى القطان ومحمد بن جعفر غندر بمناكير. ورواه صاحب مسند فردوس الأخبار ٢١٦/١ حديث رقم ٦٤٥. وكنز العمال ١١٤/١ ـ ٣٣٠ وجمع الجوامع ٢١٣٥/٢ حديث رقم ٥٠٦٥ وعزاه السيوطي للدارقطني في الأفراد والفردوس وقال في ضعيف الجامع الصغير ٢٠٥/٢: ضعيف وجامع الحديث ٢/٩٢٢.

إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري الحافظ أحد أركان الحديث وثقه ابن ناصر الدين. توفي سنة ٢٩٥ هـ. انظر شذرات الـذهب ٢١٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، نزيل مكة، ويقال إن كنيته: أبو يحيى، صدوق، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة من
 العاشرة مات سنة ۲٤٣ هـ. أنظر التقريب ۲۱۸/۲.

عبد الله بن الفضل التاجر أنا أحمد بن (١) محمد بن الحسن الحافظ نا شختويه (٢) بن مازيار نا صفوان بن عيسى (٣) نا عزرة بن ثابت نا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر(٤) عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي(٥) عمران بن حصين ذات يوم غدوت (٦) عليه: يا أبا الأسود: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قد قضي عليهم ومضى عليهم (٧) من قدر قد سبق؟ أم فيما يسبقون مما جاءهم به نبيهم واتخذت عليهم فيه الحجة؟ قلت: لا، بل شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق. فقال لي (^): فهل يكون ذلك ظلماً؟ ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت: إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: سددك الله، والله ما سألتك إلا لأحزر (٩) عقلك إن رجلًا من جهينة (١١) أتى النبي (١١) ﷺ فقال [ يا رسول الله(١١٢)] (١٢): أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أشيء قد قضي عليهم ومضى عليهم (١٤) من قدر قد سبق؟أم فيما يستقبلون مما جاءهم (١٥) به نبيهم ﷺ واتخذت عليهم فيه الحجة؟ قال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم (١٦) من قدر قد سبق. قال: ففيم يعملون يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين هيأه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله [عز وجل] (١٧) ﴿ ونفس وما سوّاها . فألهمها فجورها وتقواها ﴾ رواه مسلم (١٨) عن إسحاق بن إبراهيم عنعثمان بن عمر عن عزرة بن ثابت. قوله ﴿قد أفلح من زكّاها ﴾ قال ابن عباس (١٩): قد أفلحت نفس زكاها الله ، وأصلحها وطهرها. والمعني: وفقها للطاعة ﴿وقد خاب من دسّاها﴾ خابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها. ودساها أصله دسسها من التدسيس وهو إخفاء الشيء فأبدلت من السين الثانية(٢٠) ياء(٢١) ومعنى دسّاها(٢٢) هنا أخملها وخذلها وأخفى محلها ولم يشهرها بالطاعة والعمل الصالح. وقد أقسم الله تعالى (٢٣) بهذه الأشياء التي ذكرها من خلقه، لأنها تدل على وحدانيته وعلى فلاح من طهره، وخسارة من خذله حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى(٢٤) تطهير نفسه أو إهلاكها بالمعصية يدل على صحة هذا ﴿

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۲) في د مختويه.

<sup>(</sup>٣) صفوان بن عيسى الزهري أبو محمد البصري القسام ثقة من التاسعة مات سنة ٢٠٠ هـ. وقيل قبلها أو بعدها. انظر التقريب ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن يعمر، البصري، ثقة فصيح، وكان يرسل، من الثالثة، مات قبل المائة من الهجرة وقيل بعدها. انظر التقريب ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) في أ وغدوت. (٨) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٩) لأحزر عقلك: أي لأختبرك أو لأختبر ذكاءك. انظر اللسان مادة (حرز).

<sup>(</sup>٧) في أ فيهم .

<sup>(</sup>١٠) جهينة: قبيلة من قبائل الحجاز العظيمة تمتد منازلها على الساحل الجنوبي وتنقسم إلى بطنين كبيرين مائك وموسى. انظر معجم قبائل العرب ٢١٤/١.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، د رسول الله.

<sup>(</sup>١٢) في ب الله [صلى الله].

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٤) في أ فيهم.

<sup>(</sup>١٨) انظر صحيح مسلم كتاب القدر بابكيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ومسند الإمام أحمد ٤٣٨/٤.

<sup>(</sup>١٩) انظر زاد المسير ١٤١/٩ وتفسير القرآن العظيم ١٦/٤٥. والدر المنثور ٣٥٧/٦. وفتح القدير ٥١/٥٤.

<sup>(</sup>٢٠) في أالثالثة. (٢١) ساقطة من أ. (٢٢) ساقطة من ب. (٢٣) ساقطة من ب. (٢٤) في أتولى.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ج٤/م٣٣

ما أخبرنا الأستاذ(۱) أبو منصور البغدادي أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر أنا جعفر بن محمد بن المستفاض (۲) سليمان بن عبد الرحمن نا رواد بن الجراح (۳) نا نافع عن (۱) ابن عمر عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قالت عائشة [رضي الله عنها] (٥): انتبهت ليلة فوجدت رسول الله في وهو يقول: رب أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها (١) وروينا هذا التفسير الذي ذكرناه مرفوعاً فيما أخبرنا (٧) أبو بكر بن الحارث أنا عبد الله محمد بن جعفر [بن علي] (٨) الحافظ نا أبو يحيى الرازي نا سهل بن عثمان العسكري نا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت النبي علي قول في قوله [عز وجل] (٩) ﴿قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها﴾: (أفلحت نفس زكاها الله، وخابت نفس خيبها الله من كل خير ﴾ (١٠).

## كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَنِهَا آ ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلُهَا ﴿ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِينَهَا ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُهَا فَ عَلَيْهِمْ وَلَهُ فَهُ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴿

قـوله ﴿كـذبت ثمود بطغواهـا﴾ الطغوى: اسم من الطغيان كالـدعوى من الـدعاء، قـال المفسرون(١١): كـذبت ثمود بطغيانها أي الطغيان حملهـم على التكـذيب ﴿إِذَ انبعث أشقاها﴾ أي كذبوا بالعـذاب وكـذبوا صالحاً لما (١٢) انبعث الأشقى للعقر ومعنى انبعث انتـدب وقـام به، يقال: بعثته على الأمر فـانبعث له، والأشقى عاقر النـاقة وهو أشقى الأوليـن على لسان رسـول الله ﷺ، أخبرنـا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن جعفر(١٣) أنا محمد بن بشر بن العباس البصري أنا محمد بن إدريس السامي نا

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٢) في أأنا.

<sup>(</sup>٣) رواد بن الجراح، أبو عصام، العسقلاني، أصله من خراسان، صدوق، اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. من التاسعة انظر التقريب ٢٥٣/٠٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) من د.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل. ورواه الطبراني بإسناد حسن. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة (والشمس) ١٣٨/٧. والإمام أحمد ٢٠٩/٦ وانظر معالم التنزيل ٤٩٣/٤ وتفسير القرآن العظيم ٤١٦/٥.

<sup>(</sup>٧) في ب أخبرنا.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٩) من أ.

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به .وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث والضحاك لم يلق ابن عباس. انظر تفسير القرآن العظيم ١٦/٤ وذكره صاحب فردوس الأخبار في ٢٦١/٣ ـ ٤٦٣٥ . والدر المنثور ٢٥٧/٦ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والديلمي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ورواه الشوكاني في فتح القدير ٤٥١/٥ وقال: وجويبر ضعيف.

<sup>(</sup>١١) ممن قال ذلك: ابن عباس وقتادة ومجاهد.انظر جامع البيان ١٣٦/٣٠، ومعالم التنزيل ٤٩٣/٤ والجامع لاحكام القرآن ١٠/١٦٨ والمباب التأويل ٢٥٣/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٧/٤.

<sup>(</sup>١٢) في أ إذ.

<sup>(</sup>۱۳) الشيخ الفقيه الإمام الأديب النحوي الطبيب مسندخراسان أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفـر النيسابوري ولد بعد سنة ٣٦٠ هجرية وتوفي سنة ٤٥٣ هجرية. انظر سير أعلام النبلاء ١٠١/١٨، ١٠٢.

سويد بن سعيد نا رشدين عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عثمان بن صهيب عن أبيه (١) قال: قال رسول الله على (٢): «من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة. قال: صدقت. قال: فمن أشقى الآخرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول الله. قال: الذي يضربك على هذه وأشار بيده إلى نافوخه» (٣).

أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد [بن محمد]<sup>(3)</sup> بن إبراهيم أنا عبيد الله بن محمد بن محمد الزاهد أنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز<sup>(6)</sup> نا أبو خيثمة زهير بن حرب نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد<sup>(7)</sup> حدثني أبي عن ابن<sup>(۷)</sup> إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثيم <sup>(۸)</sup> عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم <sup>(۹)</sup> عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب في غزوة العسرة<sup>(11)</sup> نائمين في صور من النخل، ودقعاء<sup>(11)</sup> من التراب، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله يعركنا برجله<sup>(۱۲)</sup> وقد تثربنا من تلك الدقعاء فقال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا علي على هذه ، ووضع يده على قرنه<sup>(۱۲)</sup> حتى يبل منها هذه وأخذ بلحيته <sup>(11)</sup> [فقال لهم رسول الله صالح<sup>(10)</sup> صلى الله عليه وسلم]<sup>(11)</sup> فناقة الله قال الزجاج: ناقة الله <sup>(۱۲)</sup> منصوبة <sup>(۱۸)</sup> على معنى ذروا ناقة الله <sup>(۱۱)</sup> وقال الفراء<sup>(۲)</sup>: حذرهم إياها وكل تحذير فهو نصب ﴿وسقياها﴾ عطف على ناقة الله وهي

<sup>(</sup>١) هو: صهيب بن سنان أبو يحيى مولى ابن جدعان التيمي. وهو من النمر بن قاسط له صحبة. انظر الجرح والتعديل ٢ /٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن سعد وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب المناقب باب وفاة سيدنا علمي رضي الله عنه ١٣٦/٩. وكنز العمال ٢٩٤٥/٢ والجامع لأحكام القرآن ٧١٦٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري من شيوخ الطبراني رماه النسائي بالكذب. انظر ميزان الاعتدال ١٥/٣.

 <sup>(</sup>٦) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني وثقه ابن معين والعجلي وابن
 سعد. مات سنة ٢٠٨ هـ. انظر التهذيب ٣٨٠/١١.

<sup>(</sup>٧) في أ أبي .

<sup>. (</sup>٨) يزيد بن محمد بن خثيم بمعجمة ومثلثة مصغراً مقبول من السادسة. انظر التقريب ٢/١٥٨.

<sup>(</sup>٩) محمد بن خثيم، مصغراً، أبو يزيد، المحاربي، مقبول، من الثانية، ولد على عهد النبي ﷺ. انظر التقريب ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) غزوة العسرة وتسمى غزوة تبوك كانت في سنة ٩ هـ سنة ٦٣٠ م. وسببها بلوغ أنباء للرسول ﷺ بتجمع الروم وتأهبهم لغزو الجزيرة فوطد العزم على مهاجمتهم جنوبي الشام على بعد ٦١٠ كم من المدينة. وسميت غزوة العسرة لأنهم خرجوا في عسرة (قلة) من الماء والزاد والرواحل. انظر شرح المواهب اللدنية ٢٧٢/٢ طـ المطبعة الشرقية بطنطا سنة ١٩٠٨ م ودراسات تاريخية ٢٥٢: ٦٥٤.

<sup>(</sup>١١) الدقعاء: عامة التراب، وقيل: التراب الدقيق على وجه الأرض. انظر لسان العرب مادة (دقع).

<sup>(</sup>۱۲) في أ برجليه.

<sup>(</sup>١٣) القرن للثور وغيره: الروق، والجمع قرون، لا يكسر على غير ذلك، وموضعه من رأس الإنسان قرن أيضاً، وجمعه قرون. انظر اللسان مادة (قرون).

<sup>(18)</sup> رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد ١٩٤/٦ ومسند الإمام أحمد ٢٦٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١/٨١٠ وتفسير القرآن العظيم ١٧/٤ عن ابن أبي حاتم. وفتح القدير ٥٥١/٥ والدر المنثور ٣٥٧/٦.

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٦) من أ.

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۱۸) في أ، د منصوب. (۲۰) انظر معاني القرآن للفراء ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>١٩) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٣٣/٥.

شربها من الماء وما يسقاها. قال الكلبي ومقاتل: قال لهم صالح ذروا ناقة الله فلا تعقروها، وذروا أيضاً سقياها وهي شربها من النهر فلا تعرضوا للماء يوم شربها (۱) ﴿فكذبوه﴾ بتحذيره (۲) إياهم العذاب بعقرها ﴿فعقروها﴾ وتفسير العقر قد تقدم (۱) ﴿فدمدم عليهم ربهم﴾ قال عطاء ومقاتل: ﴿فدمدم عليهم ربهم﴾ فال المؤرّج: الدمدمة إهلاك باستئصال (۵). وقال ابن الأعرابي: دمدم إذا عذب عذاباً تاماً (۱) ﴿فسوّاها﴾ فسوى الدمدمة عليهم، وعمهم بها، فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. وقال الفراء (۷) سوى الأمة: أنزل (۸) العذاب بصغيرها وكبيرها (۹) بمعنى سوى بينهم. ﴿ولا يُخاف عقباها﴾ قال ابن عباس (۱۱): لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم وهو قول الحسن (۱۱) قال :ذاك الرب صنع بهم ولا يخاف تبعة. والمعنى لا يخاف أن يتعقب عليه في شيء مما فعله. وفي مصاحف الشام والحجاز فلا يخاف بالفاء (۱۲) قال الفراء: وكل صواب (۱۳).

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ١٣٧/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩٣/٤ ولباب التأويل ١٥٣/٧ والجامع لأحكام القرآن ١١٦٨/١٠، ٧١٦٩. وتفسير القرآن العظيم ١٧/٤٥.

<sup>(</sup>۲) في د بتحذير.

<sup>(</sup>٣) قال الواحدي عند تفسيره لقوله تعالى ﴿فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. وقالوا يا صالح... ﴾ الآية ٧٧ من سورة الأعراف: ﴿فعقروا الناقة﴾ قال الأزهري: العقر قطع عرقوب البعير ثم جعل النحر عقرآ لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. انظر تفسير الوسيط. د/١٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ١٣٧/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٦٩/١٠ ولباب التأويل ٢٥٣/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الجمهرة ٢/١٤٢ (دمدم). وزاد المسير ١٤٣/٩ وروح المعاني ١٨٦/٣٠ وفتح القدير ٥٠/٥٤ والجمل ٢٥٧/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح القدير ٥/٠٥٠.

<sup>(</sup>V) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) في ب، د في إنزال والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما جاء في المعاني.

<sup>(</sup>٩) في أ وبكبيرها.

<sup>(</sup>١٠ - ١١) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠، ١٣٨ ومعالم التنزيل ٤٩٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٦٩.

<sup>(</sup>١٢) اختلف في (ولا يخافه) فنافع وابن عامر وأبو جعفر بالفاء للمساواة بينه وبين ما قبله (فقال لهم) (فكذبوه) والباقون بالواو إما للحال أو لاستثناف الأخبار (المرسوم) ولا يخلف بالفاء في المدني والشامي وبالواو في المكي والعراقي واتفقوا على كتابة (تليها) و (طحيها) بالياء. انظر الإتحاف ٤٤٠ والنشر ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>١٣) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٢٦٩، ٢٧٠.



## [إحدى وعشرون آية](٣) مكيّة

أخبرنا<sup>(1)</sup> ابن<sup>(0)</sup> الزعفراني أنا أبو عمرو السختياني بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: «ومن قرأ سورة والليل أعطاه الله [عز وجل]<sup>(۱)</sup> حتى يرضى، وعافاه الله [عز وجل]<sup>(۲)</sup> من العسر، ويسر له اليسر<sup>(۸)</sup> بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۚ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۚ هَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۚ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۚ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱلْقَىٰ هَا وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ الدَّكُو وَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَهُ وَإِذَا تَرَدَّى اللَّهُ مَاللَهُ وَإِذَا تَرَدَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لُلُهُ وَإِذَا تَرَدَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ والليل إذا يغشى ﴾ قال ابن عباس ومقاتل (٩): أقسم الله تعالى بالليل إذا يغشي بظلمته النهار (١٠). قال الزجاج (١١): يغشى الليل الأفق وجميع ما بين السماء والأرض فيذهب ضوء النهار ﴿ والنهار إذا تجلى ﴾ بان وظهر من سن الظلمة.

قال قتادة: هما آيتان عظيمتان يكررهما الله تعالى (١٢) على الخلائق ﴿ وما خلق الذكر والأنثى ﴾ قال الكلبي (١٣): والذي خلق. وهو قول الحسن (١٣) ﴿ وما ﴾ على هذا (١٤) بمعنى من: وقال مقاتل (١٥): يعني وخلق الذكر والأنثى، ﴿ وما ﴾ على هذا القول (١٦) للمصدر. قال مقاتل والكلبي: يعني آدم وحواء (١٧).

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب وفي د تعالى .

<sup>(</sup>١) ساقطه من ١.(٢) في أ والليل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من ١.
 (٤) في أ أخبرني.

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في تخريجه للكشاف ٢١٠/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب. وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر جامع البيان ٣٠/ ١٣٩ ولباب التأويل ٢٥٣/٧، ٢٥٤ وزاد المسير ١٤٥/٩

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن ٥/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>١٢) من أ.

<sup>(</sup>١٣) انظر معالم التنزيل ٤٩٤/٤ وفتح القدير ٥٧/٥٠.

<sup>(</sup>١٤) في أهذا [المعنى].

<sup>(</sup>١٥) انظر فتح القدير ٥/٢٥٥.

<sup>(</sup>١٦) في أ القول (بمنزلة).

<sup>(</sup>١٧) انظر معالم التنزيل ٤٩٤/٤ ولباب التأويل ٢٥٤/٧.

وجواب القسم قوله ﴿إن سعيكم لشتى ﴾ قال ابن عباس: إن أعمالكم لمختلفة: عمل للجنة وعمل للنار(١). حدثنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل الإسماعيلي إملاءً بجرجان سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ نا أبو الحسن علي بن الحسن بن هرون نا العباس بن عبد الله الترقفي(٢) نا حفص بن عمر(٣) نا الحكم بن إبان(٤) عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن رجلًا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال، وكان الرجل إذا جاء فيدخل الدار فيصعد النخلة ليأخذ منها التمر، فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فينزل الرجل من نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم، فإن وجدها في فم أحدهم أدخل إصبعه حتى يخرج التمرة من فيه. فشكا ذلك الرجل إلى النبي ﷺ، وأخبره بما يلقى من صاحب النخلة، فقال له النبي ﷺ: اذهب، ولقي رسول الله ﷺ صاحب النخلة فقال له: تعطيني نخلتك المائلة التي فروعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة فقال له الرجل: إن لي نخلًا كثيراً وما فيه(°) نخلة أعجب إليَّ تمرة منها قال: ثم ذهب الرجل فقال رجل: كان يسمع الكلام من رسول الله ﷺ: يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها قال: نعم فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه فقال له: أشعرت أن محمداً ﷺ أعطاني بها نخلة في الجنة. فقلت له: يعجبني ثمرها وإن لي نخلًا كثيراً فما فيه نخلة أعجب إليَّ ثمراً<sup>(٦)</sup> منها. فقال له الأخر: أتريد بيعها فقال<sup>(٧)</sup>: لا إلا أن أعطى بها مالاً أظنه أعطي قال: فما مناك؟ قال: أربعون نخلة. فقال له الرجل: جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة ثم سكت عنه فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة، فقال له: اشهد إن كنت صادقاً. فمر ناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة ثم ذهب إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله: إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك. فذهب رسول الله ﷺ إلى صاحب الدار. فقال له: النخلة لك ولعيالك. فأنزل الله [عز وجل] (^) ﴿واللَّيلُ إِذَا يَغْشَى. والنَّهَارُ إِذَا تَجْلَى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى﴾ (٩) وقال المفسرون: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه (١٠) .

أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو الشيخ الحافظ أنا الوليد بن أبان نا محمد بن إدريس نا منصور بن أبي مزاحم

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٧٢/١٠ وزاد المسير ١٤٦/٩.

<sup>(</sup>٢) العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي المعروف بالترقفي، ثقة عابد، مات سنة ٢٦٨ هـ. انظر التقريب ٣٩٧/١، التهـذيب ١٢٠/٥.

<sup>(</sup>٣) حفص بن عمر، قاض حلب. ضعفه أبو حاتم. وقال أبو زرعة منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به. انظر المجروحين لابن حبان ٢٥٩/١ وميزان الاعتدال ٥٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) الحكم بن أبان العدني أبو عيسى: صدوق عابد له أوهام وثقه ابن معين والنسائي والعجلي مات سنة ١٥٤ هجرية. انظر التهذيب ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) في أ فيها.

<sup>(</sup>٦) في ب، د ثمرة.

<sup>(</sup>٧) في أ قال.

<sup>(</sup>A) في ب، د تعال*ى* .

<sup>(</sup>٩) ذكره البغوي في ٤٩٥/٤ والخازن في ١٥٥/٧ وقال عنه: وهذا القول فيه ضعف لأن هذه السورة مكية وهذه القصة كانت بالمدينة فإن كانت القصة صحيحة تكون هذه السورة قد نزلت بمكة وظهر حكمها بالمدينة والصحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق وأمية بن خلف لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. والواحدي في أسباب النزول ٤٨٥، ٤٨٦ وابن كثير في ١٩/٤ عن ابن أبي حاتم وقال عنه هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديث غريب جداً. ورواه السيوطي في الدر المنثور ٣٥٧/٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر لباب التأويل ٧/ ٢٥٥ وجامع البيان ٣٠/٣٠ وتفسير القرآن العظيم ٤/٠٢٠.

نا ابن أبي الوضاح عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله أن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالاً من أمية بن خلف، وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله [عز وجل]<sup>(1)</sup> فأنزل الله عز وجل ﴿والليل إذا يغشى﴾<sup>(1)</sup> إلى قوله ﴿إن سعيكم لشتى﴾ يعني<sup>(1)</sup> سعي أبي بكر وأمية وأبي<sup>(1)</sup>. ثم فصل وبين فقال: ﴿فأما من أعطى﴾ تصدق من ماله ﴿واتقى﴾ معصية ربه يعني الصديق رضي الله عنه ﴿وصدق بالحسنى﴾ بالجنة وثواب الله والخلف (من الله) ﴿فسنيسره لليسرى﴾ فسنهيئه لعمل الخير والمعنى نيسر له الإنفاق في سبيل الخير، والعمل بالطاعة لله.

قال المفسرون: نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق<sup>(٥)</sup> رضي الله عنه اشترى ستة نفر من المؤمنين كانوا في أيدي أهل<sup>(١)</sup> مكة يعذبونهم في الله<sup>(١)</sup>. قال عروة بن الزبير: أعتق أبو بكر على الإسلام قبل أن يهاجر من مكة ست رقاب بلال سابعهم، عامر بن فهيرة شهد بدراً وأُحدًا وقتل يوم بئر معونة شهيداً، وأم عميس وزئيرة<sup>(٨)</sup> فأصيب بصرها حين أعتقها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت: وبيت الله لا تضر<sup>(١)</sup> الملات والعزى ولا تنفعان. فرد الله إليها بصرها. وأعتق النهدية وابنتها وكانت لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما يطحنان (١٠) لها وهي تقول:والله لا أعتقكما أبداً.فقال أبو بكر [رضي الله عنه] (١١) حلا يا أم فلان؟ قالت: حلا أنت بطدتهما فاعتقهما قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا قال: أخذتهما وهما حرتان ومر أبو بكر [رضي الله عنه] (١١) بجارية من بني نوفل وكانت مسلمة وعمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (١١) يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضربها حتى إذا مل قال: إني (١٤) أعتذر إليك إني (١٥) لم أتركك إلا ملالة. فابتاعها أبو بكر فأعتقها. فقال عمار بن ياسر، وهو يذكر بلالاً وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء وإعتاق أبي بكر إياهم وكان اسم أبي بكر عتيقاً:

جرى الله خيراً عن بالل وصحبه عشية هما في بالل بسوءة بتوحيده رب الأنام وقوله فيان تقتلوني فاقتلوني (۱۷) فلم أكن فيا رب إبراهيم والعبد يونس لمن ظل (۱۸) يهوى الغيمن آل غالب (۱۹)

عتيقاً وأخزى فاكهاً وأبا جهل ولم يحذرا(١٦) ما يحذر المرء ذو العقل شهدت بأن الله ربي على مهل لأشرك بالرحمن من خيفة القتل وموسى وعيسى نجني ثم لا تمل على غير حق كان منه ولا عدل (٢٠)

(١) ساقطة من ب. (٢) ساقطة من أ. (٣) من ب.

٥) من أ. (٦) ساقطة من أ.

(٨) في أ ونيرة.
 (١٢) ساقطة من أ.

(٩) في ب، دماء (١٣) من ب.

(١٠) في ب، د تطحنان. (١٤) في د فإني. (١٧) من لباب التأويل وفي أ، ب، د تقتلوني.

(۱۱) من ب. (۱۵) سأقطة من أ. (۱۸) في ب ضل.

(١٩) آل غالب: بطن من قريش من العدنانية وهم بنو غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. انظر معجم البلدان ٨٧٦/٣.

(٢٠) انظر لباب التأويل ٢٥٦/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر أسباب النزول للواحدي ص ٤٨٦ وجامع البيان ١٤٣/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٧١٧، ٧١٧١، وتفسير القرآن العظيم ١٨/٤ والدر المنثور ٣٥٨٦.

 <sup>(</sup>٧) ممن قال ذلك محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وعامر بن عبد الله بـن الزبير. انظر جامع البيان ١٤٢/٣٠ ومعالم التنزيل
 ٤٩٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٧٢/١٠، ٧١٧٧ ولباب التأويل ٢٥٥/٧.

قوله (۱) ﴿ وأما من بخل ﴾ بالنفقة في الخير والصدقة ﴿ واستغنى ﴾ عن ثواب الله فلم يرغب فيه يعني أبا سفيان ثم هو عام في الكفار ﴿ وكذب بالحسنى ﴾ بما صدق به أبو بكر ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾ قال مقاتل: نعسر عليه أن يعطي خيرآ (۲). وقال عكرمة عن ابن عباس (۳): للعسرى للشر عليه أن الشر يؤدي إلى العذاب، والعسرة في العذاب. والمعنى: سنهيئه للشر بأن نجريه على يديه.

أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا أبو الشيخ الحافظ<sup>(1)</sup> نا الحذاء <sup>(0)</sup> نا علي بن المديني نا جرير عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن أبي<sup>(1)</sup> عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد<sup>(۷)</sup> فأتانا<sup>(۸)</sup> رسول الله في فقعد<sup>(۹)</sup> وقعدنا حوله وفي يده أو قال معه مخصرة<sup>(۱۱)</sup> فنكس فجعل ينكت بمخصرته<sup>(۱۱)</sup> ثم قال: (ما من نفس منفوسة <sup>(۱۱)</sup> إلا قد كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت<sup>(۱۲)</sup> شقية وسعيدة. فقال رجل: يا رسول أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان منا<sup>(11)</sup> من أهل السعادة فسيصير <sup>(۱0)</sup> إلى عمل أهل السعادة ومن كان منا<sup>(11)</sup> من أهل السعادة فييسرون من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: اعملوا فكل ميسر [لما خلق له]<sup>(۱۱)</sup>. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ الآيات» رواه ليخاري <sup>(۱۸)</sup> عن عثمان بن أبي شيبة ورواه مسلم <sup>(۱۹)</sup> عن زهير بن حرب كلاهما عن جرير ثم ذكر أن ما أمسك من ماله عن الخير ﴿إذا تردى﴾ مات وهلك. وقال ابن عباس وقتادة <sup>(۱۲)</sup> إذا تردى في جهنم أي سقط.

(١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ٤٩٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٧٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجعين السابقين ولباب التأويل ١٥٤/٧ وفتح القدير ٤٥٢/٥ والدر المنثور ٣٥٨/٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) الحذاء هو: كثير بن عبيد المذحجي الحذاء. كان عبداً صالحاً توفي سنة ٢٥٠ هجرية. انظر العبر ٤٥٦/١، ٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

 <sup>(</sup>٧) بقيع الغرقد: أصل البقيع في اللغة الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقيع الغرقد. والغرقدكبار العوسج، وهي مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة، وقال الزبير: أعلى أودية العقيق البقيع. انظر معجم البلدان ٤٧٣١.

<sup>(</sup>٨) في د فأتى. (٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٠) المخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكيء عليه. انظر النهاية مادة (خصس) ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>١١) في أ مختصرته .

<sup>(</sup>١٢) يقال نفست المرأة ونفست فهي منفوسة ونفساء إذا ولدت. فأما الحيض فلا يقال فيه إلا نفست بالفتح. انظر النهاية مادة نفس ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>١٣) في أكتب. (١٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٧) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٥) في د فيصير . (١٨) وواه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة «والليل إذا يغشي».

<sup>(</sup>١٩) رواه الإمام مسلم في كتاب القدر باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة «والليل إذا يغشى» ٤٤١/٥. وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وأبواب القدر باب ما جاء في السعادة والشقاوة وانظر سنن أبي داود كتاب السنة باب في القدر وابن ماجة المقدمة باب في القدر. ومسند الإمام أحمد ٣٨٤/٣، ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢٠) انظر جامع البيان ٤٤/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٧٥/١٠ ولباب التأويل ٧٥٥/٧.

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرَّتُكُمْ فَارًا تَلَظَىٰ ۞ لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَىٰ ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تَجْزَىٰۤ ۞ إِلَّا ٱلْمِغَآءُ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞

﴿إِنْ علينا للهدى ﴾ يعني البيان. قال(١) الزجاج(٢): علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وهو قول قتادة على الله البيان بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته(٢) ﴿وإِنْ لنا للآخرة والأولى ﴾ يعني الدارين والمعنى: لنا ملكهما فليطلبا منا ﴿فأنذرتكم ﴾ يا أهل مكة ﴿ناراً تلظى ﴾ تتوقد وتتوهج.

أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق أنا(٤) حامد بن محمد الهروي نا محمد بن صالح نا عبد الصمد بن حسان نا إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله وهو(٥) يقول: أنذرتكم النار عتى لو أن الرجل كان(١) في أقصى (٧) السوق لسمعه وأسمع الناس صوته(٨) ﴿لا يصلاها إلا الأشقى عني المشرك ﴿الذي كذب ﴾ الرسول والقرآن ﴿وتولى ﴾ أعرض عن الإيمان ﴿وسيجنبها ﴾ سنبعدها ويجعل منها على جانب ﴿الأتقى يعني أبا بكر في قول الجميع(٩). ثم وصفه فقال ﴿الذي يؤتي ماله يتزكى ﴾ يطلب أن يكون عند الله واكبا، لا يطلب رياء ولا سمعة ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ قال المفسرون: لما إشترى أبو بكر [رضي الله عنه](١) بلالاً من صاحبه وكان قد سلح (١١)على الأصنام ، فأسلمه مولاه إلى المشركين ليعذبوه بما فعل ، فاشتراه أبو بكر وأعتقه فقال المشركون: ما فعل هذا أبو بكر إلا لِيَدٍ كانت عنده لبلال أراد أن يجزيه بها فقال الله ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ (١٢) أي لم يفعل ما فعل ليد أسديت إليه ، ولكنه ابتغى وجه الله . وهو قوله ﴿إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾(١٢) أي إلا طلب ثواب الله الآجل بصفاته الكريمة .

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس بن ميكال(١٤) أنا عبدان الأهوازي نا زيد بن الحريش

<sup>(</sup>١) في د وقال.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع السابقة. وجامع البيان ٣٠/١٤٥.

**<sup>(</sup>٤) في** د نا.

<sup>(</sup>ه) من أ.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) في ب أقصاء.

 <sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد في ٢٦٨/٤، ٢٧٢ وصاحب مجمع الزوائد في كتاب الصلاة باب الخطبة والقراءة فيه: ٢/١٨٧. وقال عنه: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وتفسير القرآن العظيم ٢٠/٤.

 <sup>(</sup>٩) ممن قال ذلك: ابن عباس وغيره انظر الجامع لأحكام القرآن ١٥٢/٨٠ ولباب التاويل ٢٥٥/٧، ٢٥٦ وزاد المسير ١٥٢/٩ وتفسير
 القرآن العظيم ٢١/٤٥.

<sup>(</sup>۲۹) من آز

<sup>(</sup>١١) في ب أصلح. ومعنى سلح: تغوط. يقال: سلح الطائر سلحاً من باب نفع وهو منه كالتغوط من الإنسان انظر المصباح مادة (سلح).

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٣) انظر أسباب النزول للواحدي ٤٨٨ والجامع لأحكام القرآن ٧١٨٨/١٠. ٧١٨٩ ومعالم التنزيل ٤٩٦/٤، ٤٩٧.

<sup>(</sup>١٤) في أ ميكائيل.

نا بشر بن السري نا مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير (١) عن أبيه قال: «نزلت في أبي بكر [رضي الله عنه] (٢) (وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ثم وعده أن يرضيه [في الآخرة بثوابه] (٤) فقال ﴿ولسوف يرضى بما يعطيه في الجنة من الكرامة والثواب.

<sup>(</sup>١) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني قال عنه عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة من أوثق الناس. ووثقه ابن معين والنسائي مات سنة ١١١ هجرية. انظر التهذيب ٧٤/٥.

<sup>(</sup>۲) رواه البزار وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وشيخ البزار لم يسمعه. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة «والليل إذا يغشى» ١٣٨/٧ وجامع البيان ١٤٦/٣٠ وأسباب النزول للواحدي ٤٨٨ والجامع لأحكام القرآن ١٧١٨٨/١٠، ٧١٨٩، ٧١٨٩، ٧١٨٠ ومعالم التنزيل ٤٩٦/٤، ٧/٤ ولباب التأويل ٢٥٦/٧. وتفسير القرآن العظيم ٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ بثوابه في الآخرة. ساقطة من أ.



أخبرنا محمد بن علي بن أحمد الجامعي أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: «ومن قرأ سورة والضحى كان فيمن يرضاه الله تعالى(٣) لمحمد أن يشفع له(٤)، وله عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل»(٥) بسم الله الرحمن الرحيم.

وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ٱلنَّمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَٱلَّا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّمَا إِلَى فَلَا نَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

والضحى أخبرنا عبد القاهر بن طاهر أنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج (٢) نا الحسن بن المثنى بن معاذ نا أبو حذيفة موسى بن مسعود نا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن جندب قال: قالت امرأة من قريش للنبي على: ما أرى شيطانك إلا قد (٧) ودعك. فنزلت (والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى رواه البخاري (٨) عن أحمد بن يونس، ورواه مسلم (٩) عن محمد بن نافع عن يحيى بن آدم (١٠) كلاهما عن زهير عن الأسود أقسم الله تعالى (١١) بالضحى، والمراد به النهار كله؛ لقوله (١٢) في المقابلة (والليل إذا سجى) إذا سكن. قال عطاء (١٣): إذا غطي بالظلمة. وقال قتادة (١٤): إذا سكن يعني استقر ظلامه فلا

(١) ساقطة من أ. (٢) ما بين المعقوفين من أ. (٣) من أ.

(٦) في د أنا.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في تخريجه للكشاف ٢١٤/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب وليراجع أول سورة «ص» و «غافر».

<sup>(</sup>٨) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير سورة «والضحى» وكتاب التهجد باب ترك القيام للمريض وكتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحى.

<sup>(</sup>٩) انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد باب ما لقي النبي على من أذى المشركين والمنافقين وتحفة الأحوذي تفسير سورة «الضحى» الحديث ٢٠٢٨: ٣٠٧١ وجامع البيان ١٤٨/٣٠ ومسند الإمام أحمد ٣١٢/٤ وأسباب النزول للواحدي ٤٨٩ وتفسير عبد الرزاق ١٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>١٠) يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي ـ ثقة حافظ فاضل مات سنة ٢٠٣ هـ انظر التهذيب ١٧٦/١١

<sup>(</sup>١١) من أ.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ١٤٧/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢١٨٢/١٠

<sup>(</sup>١٤) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/ ١٢٣٤ وجامع البيان السابق ومعالم التنزيل ٤٩٨/٤.

يزداد بعد ذلك وروى ثعلب (۱) عن ابن الأعرابي: ﴿سجى﴾ امتد ظلامه (۱). وقال الأصمعي «سجو الليل تغطيته للنهار (۲)» (٤) ﴿ هما ودعك ربك وما قلى ﴾ هذا جواب القسم. قال المفسرون (۵): أبطأ جبريل على النبي [عليهما السلام] (۲) فقال المشركون: قد قلاه الله وودعه، فأنزل الله تعالى (۲) هذه الآية. قالوا: وإنما أبطأ؛ لأن اليهود سألته عن الرحمن المروح وعن ذي القرنين وأصحاب الكهف، فقال: سأخبركم غداً، ولم يقل: إن شاء الله أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن جعفر أنا أبو بكر بن أبي الحسن الشيباني أنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي نا أبو عبد الرحمن محمد بن يونس نا أبو (۲) نعيم نا حفص بن سعيد القرشي (۹) حدثتني أمي عن أمها خولة وكانت خادمة رسول الله الله والنجواً دخل البيت فدخل تحت السرير فمات فمكث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (۱۱) لا يأتيني. قالت خولة: فقلت: لو فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (۱۱)؟ جبريل (۱۲) لا يأتيني. قالت خولة: فقلت: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فإذا شيء ثقيل، فلم أزل حتى أخرجته، فإذا جروً ميت، فأخذته فألقيته خلف (۱۳) الجدار، فجاء نبي (۱۶) الله من تركل ربك وما قلى (۱۲) والمعنى ما تركك ربك وما خلى (۱۲) والمعنى ما تركك ربك وما أبغضك والقلى: البغض يقال: قلاه يقليه قلى أبو عبيدة (۱۸): ودعك من التوديع كما يُودع المفارق (۱۹). وقال الزجاج:

 <sup>(</sup>١) ثعلب هو: العلامة المحدث إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي صاحب الفصيح والتصانيف ولد سنة ٢٠٠ هـ وتوفي سنة ٢٩١ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير الكبير ٢٠٧/٣١ ولسان العرب مادة وس ج آ، وزاد المسير ١٥٧/٩ وفتح القدير ٥٧/٥٠.

<sup>(</sup>٣) في ب، د النهار.

<sup>(</sup>٤) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) انظر جامع البيان ١٤٨/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ١٢٣٤/٣ وأسباب النزول للواحدي ص ٤٨٩ والجامع لأحكـام القرآن ٧١٨٢/١٠ وتفسير القرآن العظيم ٢٢/٤ والتفسير الكبير ٢٠٩/٣١ والدر المنثور ٣٦٠/٦.

<sup>(</sup>٦) في أ، د ﷺ

<sup>(</sup>٧) من أ.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٩) لعله حنظلة بن أبي سفيان القرشي الجمحي وثقه وكيع ويحيى بن معين وأبو زرعة انظر الجرح والتعديل ٢٤١/٣، ٢٤٢.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۲) في د جبرئيل.

<sup>(</sup>١٣) في أ تحت.

<sup>(</sup>١٤) في أ رسول.

<sup>(</sup>١٥) من أسباب النزول والجامع لأحكام القرآن وفي النسخ المخطوطة فاستقلته وهذا تصحيف.

<sup>(</sup>١٦) استقبلته الرعدة: أي استقبلته الرجفة والاضطراب انظر النهاية مادة «رعد» ٢/٨٠.

<sup>(</sup>۱۷) قال الهيشمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير سورة «والضحى» ۱۳۸/۷: رواه الطبراني وأم حفص لم أعرفها وانظر أسباب النزول للواحدي ص ٤٩٠ والجامع لأحكام القرآن ٧١٨٢/١٠، ٧١٨٣ والدر المنثور ٣٦١/٦ وقال ابن حجر في فتح الباري كتاب التفسير باب «ما ودعك ربك وما قلى» ٧١٠/٨: وجدت في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره ولا يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك ، وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة لكن كونها سبب نزول هذه الأية غريب بل شاذ، مردود بما في الصحيح والله أعلم.

<sup>(</sup>١٨) في ب أبو عبيدة (ما).

<sup>(</sup>١٩) انظر مجاز القرآن ٣٠٢/٢.

لم يقطع الوحي ولا أبغضك(١). ﴿وللآخرة خير لك من الأولى﴾ قال عطاء ومقاتل: الجنة خير لك من الدنيا(١). أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي أنا إسماعيل بن نجيد أنا محمد بن أيوب أخبرني (٣) سهل بن بكار (٤) نا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله على وهو على سرير مرمول(٥) بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم (٦) وحشوها(٧) ليف، ودخل عليه (٨) عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] (٩) وناس من أصحابه، فانحرف النبي على انحرافة، فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى؛ فقال له: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: وما لي<sup>(١٠)</sup> لا أبكي وكسرى وقيصر يعبثان فيما يعبثان<sup>(١١)</sup> فيه من الدنيا، وأنت على الحال التي<sup>(١٢)</sup> أرى!!!؟ فقال له النبي ﷺ: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخرة؟ قال: بلي قال: هو كذلك(١٣) ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ قال مقاتل: يعطيك ربك في الآخرة من الخير فترضى بما تُعْطى أخبرنا الأستاذ أبو إبراهيم بن أبي القاسم النصر اباذي أنا علي بن محمد بن إسماعيل الكارذي (١٤) أنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني نا موسى بن سهل الرملي (١٥) نا عمرو بن هاشم (١٦) البيروتي نا الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله المخزومي (١٧) عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله علي ما يفتح على أمته من بعده كفرآ كفرآ فسر بذلك، فأنزل الله تعالى(١٨): ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ فأعطاه الله ألف ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم(١٩)

(١) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٣٩/٥.

(٢) انظر جامع البيان ١٤٨/٣٠ وزاد المسير ١٥٧/٩ ولباب التأويل ٢٥٨/٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٢٢/٤.

(٤) سهل بن بكار بن بشر الدارمي البصري أبو بشر، المكفوف ثقة ربما وهم مات سنة ٢٢٨ هـ انظر التقريب ٢/٥٣١ والتهذيب ٢٤٧/٤.

(٥) سرير مرمول: يقال: رمل الحصير وأرمله فهو مرمول ومرمل ورملته شدد للتكثير قال الزمخشري: ونظير الحكام والركام لما حطم وركم وقال غيره: الرمال جمع رمل بمعنى مرمول كخلق الله بمعنى مخلوقه والمراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير انظر النهاية مادة «رمل» ٢٠٤/٢.

(٦) أدم: المراد بها باطن الجلد وشدة البشرة وخشونتها. انظر النهاية مادة «أدم» ٢١/١ واللسان مادة «أدم».

(١٠) في أ مالي .

(٧) في ب، د حشوها.

(۱۱) في ب يبعثان.

(A) ساقطة من د.

(١٢) في أ الذي.

(٩) ما بين المعقوفين من د. (١٣) رواه أحمد وأيو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه جماعة وضعفه جماعة. انظر مجمع الزوائد كتاب الزهد باب في عيش رسول الله ﷺ ٢١٤/١٠ وانظر مسند الإمام أحمد ١٣٩/٣، ١٤٠ وجامع الحديث ٢٥٩/٩.

(١٤) أبو الحسن الأنطاكي علي بن محمد بن إسماعيل المقرىء الفقيه الشافعي كان رأساً في القراءات مات سنة ٣٧٧ هـ وله ٧٨ سنة انظر العبر ٣/٥.

(١٥) موسى بن سهل بن قادم أبو عمران الرملي نسائي الأصل ثقة من الحادية عشرة مات سنة ٣٧٢ هـ انظر التقريب ٢٨٤/٢.

**(١٦) في أ** هشام .

(١٧) إسماعيل بن عبيد الله بن المهاجر المخزومي مولاهم الدمشقي أبو عبد الحميد، ثقة من الرابعة مات سنة ١٣١ هـ وله ٧٠ سنة. انظر التقريب ٧٢/١.

(١٨) من أ.

(١٩)رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي رواية فيه قال رسول الله ﷺ عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني فأنزل الله تعالى ﴿والآخرة خير لك من الأولى﴾ فذكر نحوه وفيه معاوية بـن أبي العباس ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وإسناد الكبير حسن. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة والضحى ١٣٨/٧، ١٣٩، ورواه الحاكم في المستدرك كتـاب التفسير تفسيسر سورة والضحى ٢٦/٢ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: قلت: تفرد به عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف ورواه ابن=

وذكر آخرون أن هذه الآية في الشفاعة. وهو قول علي والحسن وعطاء عن ابن عباس قال(١): هو الشفاعة في أمته حتى يرضى (٢). أخبرنا أبو بكر التميمي أنا عبد الله بن محمد بن جعفر نا ابن (٣) رستة نا شيبان نا حرب بن سريح قال (١): سمعت محمد<sup>(ه)</sup> بن علي يقول: «يا أهل العراق تزعمون أن أرجى آية في كتاب الله [عز وجل]<sup>(١)</sup> ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم﴾ <sup>(٧)</sup> وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله [عز وجل] <sup>(٨)</sup> ﴿**ولسوف يعطيك** ربـك فترضى ﴾ وهي والله الشفاعـة ليعطينهـا في أهل لا إلـه إلا الله حتى يقول: رب رضيت، وزدتني على أمتي [في أمتي] <sup>(٩)</sup>»(<sup>۱۱)</sup> أخبرنا أبو بكر<sup>(۱۱)</sup> محمد بن إبراهيم الفارسي أنا محمد بن عيسى بن عمرويه نا إبراهيم بن محمد بن سفيان نا مسلم حدثني يونس بن عبد الأعلى أنا ابن(١٢) وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي (١٣) ﷺ: تلا قول الله عز وجل في «إبراهيم» ﴿رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني﴾ الآية(١٤) [وقول الله عز وجل في](١٥) عيسى: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾(١٦)فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي وبكى،فقال الله [عز وجل](١٧)» ياجبريل(١٨) اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله(١٩) ما يبكيك؟ فأتاه جبريل (٢٠) فسأله، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال؛ فقال الله: [يا جبريل(٢١) اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك، ثم ذكر مَنَّه عليه وأخبره عما كان عليه قبل الوحي فقال](٢٢): ﴿ أَلَم يَجِدُكُ يَتِيماً فَأُوى ﴾ (٢٣) ذكر المفسرون في هذه الآية الحديث الذي أخبرناه (٢٤) الشيخ أبو سعيد الفضل بن أحمد [بن محمد بن إبراهيم الصوفي نـا(٢٥) زاهر بن أحمد نـا أبو بكر بن(٢٦) عبد الله بن محمد](۲۷) بن زياد النيسابوري نا يحيى بن محمد بن يحيى نا عبد الله (۲۸) بن عبد الوهاب الحجبي(۲۹) نا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد سألت ربي عز وجل مسألة وددت أني لم أسأله قلت: أي رب إنه قد كانت أنبياء قبلي، منهم من سخرت له الريح وذكر سليمان بن داود ومنهم من

 <sup>&</sup>gt; كثير في تفسيره وقال: ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف.
 وانظر جامع البيان ١٤٩/٣٠ والدر المنثور ٣٦١/٦.

<sup>(</sup>١) في ب، د قالوا.

 <sup>(</sup>۲) انظر معالم التنزيل ٤٩٨/٤ وزاد المسير ١٥٧/٩ وفتح القدير ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٨) من أ.

<sup>(</sup>٥) في أ أبا محمد.

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٤٩٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٨٦/١٠ ولباب التأويل ٢٥٨/٧. (١١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من د. (۱۲) في د جبرائيل.

<sup>(</sup>۱۳) في ب، د رسول الله. (۲۲) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٤) الآية ٣٦ من سورة إبراهيم. ﴿ (٢٣) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب دعاء النبي ﷺ لأمته وبكائه شفقة عليهم.

<sup>(</sup>١٥) في أ، ب، د قال. (٢٤) في ب أخبرنا.

<sup>(</sup>۱۷) ساقطة من ب. (۲۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٨) في د جبرائيل. (٢٧) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٩) في أ فسأله. (٢٨) في د عبيد الله.

<sup>(</sup>٢٩) عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري، ثقة من العاشرة مات سنة ٢٢٨ هـ وقيل سنة ٢٢٧ هـ. انظر التقريب ١/٤٣٠.

كان يحيى الموتى وذكر عيسى، ومنهم ومنهم قال: فقال: ألم أجدك (1) يتيماً فآويتك؟ قال: قلت: بلى [أي رب] (1) قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قال: قلت: بلى أي رب. قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قال: قلت: بلى أي رب قال: ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قال:قلت: بلى أي رب» (1) والمعنى: ألم يجدك يتيماً صغيراً حين مات أبواك ولم يخلفا لك مالاً ولا مأوى فضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك؟ ثم ذكر نعمة أخرى فقال فووجدك ضالاً فهدى قال أكثر المفسرين (أ): فووجدك ضالاً في (م) عن معالم النبوة، وأحكام الشريعة غافلاً عنها، فهداك إليها. دليله قوله تعالى (1): فوإن كنت من قبله لمن الغافلين (2) وهذا القول هو اختيار الزجاج قال (1). معناه أنه لم يكن يدري (1) القرآن ولا الشرائع فهداه الله إلى القرآن وشرائع الإسلام (1). فووجدك عائلاً فأغنى أي (1) فقيراً لا مال لك فأغناك الله بمال خديجة (11) عن أبي طالب (1) وقال الكلبي: رضاك بما أعطاك من الرزق (10) واختاره الفراء فقال: لم يكن غنى (11) عن كثرة المال (2) ولكن الله رضاه بما أتاه (1). وذلك حقيقة الغنى، ثم أوصاه باليتامى والفقراء فقال فأما الميتيم فلا تقهر (19) قال مجاهد: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيما (17). وقال الفراء والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه (17). وقال الفراء والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه (17). وكذا (17) كانت العرب تفعل في أمر اليتامى: تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم وكان رسول الله ي يحسن إلى اليتيم ويترة (17) عن خشرم نا علي بن خشرم نا عيسى بن يونس أخبرنا الفضيل (٢٤) بن أحمد نا أبو على الفقيه أنا الحسين بن محمد بن مصعب نا علي بن خشرم نا عيسى بن يونس

(٥) من أ.

(٢) في أيدريك.

(٧) آية ٣ من سورة يوسف.

(٨) آية ٥٢ سورة الشورى. (١٢) ساقطة من أ.

(١٣) خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى بـن قصي بن كلاب القرشية الأسدية أم أولاد رسول الله ﷺ وأول من آمن به وصدقه ومناقبها جمة ـ توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين. انظر سير أعلام النبلاء ١٠٩/٢:

(١٤) أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي عم رسول الله ﷺ شقيق أبيه توفي قبل الهجرة بثلاث سنوات انظر الإصابة ١١٥/٤، ١١٩.

(١٥) انظر معالم التنزيل ٤/٩٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ١١/٧١٨٩ وزاد المسير ٩/١٥٩.

ر (١٦) في أ غنياً.

(١٧) ساقطة من أ. (١٧)

(٢٠) انظر جامع البيان ٣٠/٣٠ وزاد المسير ١٦٠/٩ وتفسير القرآن العظيم ٢٣/٤.

(٢١) انظر معاني القرآن للفراء ٣٤٠/٣ ومعاني القرآن للزجاج ٥/٣٤٠

(۲۲) في ب ولذلك وفي د وكذلك. (۲۳) في د فيبره.

<sup>(</sup>١) في أيجدك.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة والضحى ٢٦/٢ه وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط انظر مجمع الزوائد كتاب علامات النبوة باب عظم قدرة الله الذهبي . والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط انظر مجمع الزوائد كتاب علامات النبوة باب عظم قدرة الله الذهبي . ٢٥٣/٨ والعبر ٢٥٣/٨ والدر المنثور ٢٥٢/٦ والديلمي في فردوس الأخبار ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ١٤٩/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٩٩/٤ والجامع لأحكام القرآن ١/٧١٨٦، ٧١٨٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٣/٤ وزاد المسير ١٥٨/٩ وهذا قول الحسن والضحاك وابن كيسان وغيرهم.

عن أبي الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا جلوسا عند رسول الله في فأتاه غلام فقال: غلام (أ) يتيم، وأخت لي يتيمة، وأم لي أرملة، أطعمنا مما أطعمك الله وأعطاك الله مما عنده حتى ترضى. قال: ما أحسن (٢) ما قلت يا غلام اذهب يا بلال فأتنا بما كان عندنا فجاء بواحدة (٣) وعشرين تمرة فقال: سبع ثمرات (أ) لك، وسبع لأختك، وسبع لأمك. فقام إليه معاذ بن جبل فمسح رأسه وقال: جبر الله يتمك، وجعلك خلفاً (٥) من أبيك وكان من أبناء المهاجرين، فقال رسول الله في: قد رأيتك يا معاذ وما صنعت قال: رحمته قال (٢): لا يلي أحد منكم يتيماً فيحسن ولايته، ويضع يده على رأسه إلا كتب الله بكل شعرة حسنة، ومحى عنه بكل شعرة سيئة، ورفع له بكل شعرة درجة (١) ويضع يده على رأسه إلا كتب الله له بكل شعرة حسنة، ومحى عنه بكل شعرة سيئة، ورفع له بكل شعرة درجة (١) وأخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا أبو بكر محمد بن عبيد الله (١) بن الفتح أنا عبد الله بن أبي داود (٩) نا قطن بن إبراهيم (١) نا الجارود بن يزيد (١١) نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد (١١) عن ربيعة (١١) السعدي (١٤) عن الربيع بن خثيم قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله في: من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر (١٥) على يده نور يوم القيامة (١٦) فوأما السائل فلا تنهر في قال المفسرون (١١): يريد السائل على الباب. يقول: لا تنهره إذا استقبله بكلام يزجره. وقال سألك، فقد كنت فقيراً، فإما أن تطعمه وإما أن ترده رداً لينا. يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. وقال أحمد بن جعفر أنا أبو علي الفقيه نا أبو عوانة نا محمد بن عبيد الله يزيد نا إبراهيم بن هدبة (٢١) عن أنس بن مالك قال: أحمد بن جعفر أنا أبو علي الفقيه نا أبو عوانة نا محمد بن عبيد الله يزيد نا إبراهيم بن هدبة (٢١) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله في: «إذا أتاك سائل على فرس باسط كفيه فقد وجب الحق ولو بشق تمرة (٢١) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله قلا ورسل الله قلد ورسلة (١٤) عن أس بن مالك قال:

(٣) في أ بواحد.

(٤) ساقطة من أ.

- (٩) عبد الله بن أبي داود سليمان أبو بكر من أكابر الحفاظ ببغداد متفق عليه إمــام ابن إمام توفي سنة ٣١٠ هــ انظر الشذرات ١٦٨/٢.
- (١٠) قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري أبو سعيد النيسابوري صدوق يخطىء من الحادية عشرة مات سنة ٦١ هـ انظر التقريب ١٢٦/٢.
  - (١١) الجارود بن يزيد العامري أبو علي يروي عن الثقات ما لا أصل له. انظر المجروحين ٢٢٠، ٢٢١.
  - (١٢) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة ثبت من الرابعة، مات سنة ١٤٦ هـ انظر التقريب ٦٨/١.
    - (۱۳) في د أبي ربيعة.
    - (١٤) ربيعة بن شيبان السعدي أبو الحوراء، البصري، ثقة من الثالثة انظر التقريب ٢٤٦/١.
      - (١٥) في ب تمرها.
    - (١٦) انظر مسند الإمام أحمد ٢٥٠/٥، ٢٦٥ وكنز العمال ٢٠٣٥/٣ وجامع الحديث ٦١٨/٦.
      - (١٧) انظر معالم التنزيل ٤/٥٠٠ ولباب التأويل ٢٦٠/٧.
        - (١٨) انظر المرجعين السابقين.
    - (١٩) الظلف: للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير. انظر النهاية مادة «ظلف» ٣/٥٥.
      - (٢٠) انظر مسند الإمام أحمد ٣٥/٦، والكامل لابن عدي ١٥٥٩/٧ وكنز العمال ١٥٩٣٦.
- (٢١) إبراهيم بن هدبة أبو هدبة شيخ رجال من الدجاجلة وكان رقاصاً بالبصرة يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها فلما كبر جعل يروي عن أنس ويضع عليه ولم يكن يعرف الحديث ولا يكتب حديثه ولا ويضع عليه ولم يكن يعرف الحديث ولا يكتب حديثه ولا يذكره إلا على وجه التعجب انظر المجروحين ١١٤/١، ١١٥.
- (٢٢) رواه الإمام أحمد في ٢٠١/١ وصاحب تمييز الخبيث من الطيب ٢٧ اوقال: رواه أحمد وأبو داود عن الحسين بن علي به موقوفاً وسنده =

<sup>(</sup>٥) في أ جده .

<sup>(</sup>١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>۲) في أ أخذ.سرد الماري

<sup>(</sup>Y) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٨٢/٤.

<sup>(</sup>٨) في أ عبد الله.

فحدث قال مجاهد: بالقرآن (۱). وهو قول الكلبي قال: وكان القرآن أعظم ما أنعم الله عليه به فأمره أن يقرئه (۲). وقال الفراء: وكان يقرؤه (۲) ويحدث به (۳). وروى أبو بشر عن مجاهد قال: بالنبوة التي أعطاك ربك (۱) واختاره الزجاج فقال: «أي بلغ ما أرسلت به، وحدث بالنبوة التي آتاك الله وهي أجل النعم (۱). وقال مقاتل (۱): يعني اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من الهدى بعد الضلالة، وجبر اليتيم، والإغناء بعد العيلة، فاشكر هذه النعم، والتحدث بنعمة (۲) الله شكر يدل على ذلك ما أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزار أنا محمد بن أحمد بن حمدان نا أبو يعلي نا [ابن حمويه] (۸) نا سوار (۹) عن عبد الحميد البصري (۱۱) عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول يعلي نا [ابن حمويه] (۱) نا سوار (۹) عن عبد الحميد البصري (۱۱) عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله على: ممن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، وإن حديثاً (۱۱) بنعمة الله شكر، وإن السكوت (۲۱) عنه كفر، وإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب (۱۱). (أخبرنا [أبو الحسين] (۱۱) النسوي أنا حمد (۱۱) محمد بن إبراهيم بن أبي حية عن مجاهد قال: قرأت على ابن عباس فلما بلغت والضحى قال: كبر (۱۷) إذا ختمت كل سورة حتى تختم، وروي هذا مرفوعا أخبرنا (۱۸) أحمد بن عباس فلما بلغت والضحى قال: كبر (۱۷) إذا ختمت كل سورة حتى تختم، وروي هذا مرفوعا أخبرنا (۱۸) أحمد بن محمد بن إبراهيم المقري أناأبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي (۱۹) نا (۲۰) أبو محمد عبد الله بن

<sup>=</sup> جيد كما قاله أبو داود في سننه باب حق السائل وانظر كنز العمال ١٥٩٣٦ والكامل لابن عدي ١٥٥٩/٧ والطبراني في الصغير والأوسط وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد كتاب الزكاة باب في حق السائل ١٠١/٣ وسنن البيهقي ٢٣/٧.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٤/٥٠٠ والجامع لأحكام القرآن ٢١/٢١٠ ولباب التأويل ٢٦/٧ وزاد المسير ٩/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ أ، ب، د بقراءته والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما جاء في المعاني.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٣٠/١٥٠ ومعالم التنزيل ٤/٥٠٠ والجامع لأحكام القرآن ٧١٩٢/١٠ ولباب التأويل ٢٦١/٧ وزاد المسير ٩/١٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن للزجاج ٥/٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٤/٥٠٠ ولباب التأويل ٢٦١/٧ وفتح القدير ٥/٩٥٦.

<sup>(</sup>٧) في أ بنعمة .

<sup>(</sup>٨) في أرحمويه.

<sup>(</sup>٩) سوار بن داود المزني، أبو حمزة الصيرفي، البصري، صاحب الحلي، صدوق، له أوهام، من السابعة. انظر التقريب ٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>١٠) عبد الحميد بن محمود المعولي البصري، مقل، وثقه النسائي والدارقطني. انظر التقريب ١٦٩/١ والتهذيب ١٢٢/٦.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، د حديثنا.

<sup>(</sup>۱۲) في ب سكوت.

<sup>(</sup>١٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٧٥، ٢٧٨/ ورواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب الخلافة باب لزوم الجماعة وطاعة الأثمة والنهي عن قتالهم ٢١٧/٥ ومعالم التنزيل ٢٠٠/٥ ولباب التأويل ٢٦١/٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٣/٤.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٦) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الإمام أبو سليمان الخطابي البستي كان إماماً في الفقه والحديث واللغة توفي سنة ٣٨٨ هـ انظر الطبقات ٢٨٢/٣: ٢٩٠.

<sup>(</sup>١٧) في أكبره.

<sup>(</sup>۱۸) في ب، د أخبرناه.

<sup>(</sup>١٩) أبو الفضل محمد بن جعفر بن بديل الخزاعي أحد القراء مات سنة ٤٠٧ هـ أو سنة ٤٠٨ هـ لم يكن ثقة وكان يخلط ولم يكن مأموناً على ما يرويه. انظر لسان الميزان ١٠٨/٥.

<sup>(</sup>٢٠) في أ أنا.

محمد بن محمد المزني (١) نا الوليد بن أبان ويحيى بن محمد بن صاعد قالا نا ابن أبي بزة نا عكرمة بن سليهان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله فلما بلغت ﴿والضحى﴾ قال كبر حتى تختم به ((٢) مع خاتمة كل سورة، فإني قرأت على شبل بن عباد وعبد الله بن كثير فأمرني بذلك. وأخبرني عبد الله أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على النبي على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه (٣) قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على النبي على ابن عباس فأمره بذلك، إن الأصل في ذلك أن الوحي لما فتر عن (٥) رسول الله على وقال (١) المشركون: قد هجره شيطانه وودعه اغتم لذلك فلما نزل والضحى كبر عند ذلك رسول الله على فرحاً بنزول الوحي عليه (٧)، فاتخذه الناس سنة» (٨).

<sup>(</sup>١) أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان بن المختار المزني الواسطي كان ثقة توفي بواسط سنة ٣٧٣ هـ انظر النجوم الزاهرة ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>۲) من أ.(۳) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ١٠٤،٥ والجامع لأحكام القرآن ٢١٩٣/١ ولباب التأويل ٢٦٢/٢ وزاد المسير ٢٠١٥، ١٦١ والدر المنثور ٢٢/٣ ورواه ابن كثير في تفسيره ٢١/٥ وقال بعد ذكره له: فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إماماً في القرآن فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١٨١١/١) وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلًا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت السنة وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم: يكبر من آخر والليل إذا يغشى، وقال آخرون من آخر والضحى وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله هو وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحي إليه «والضحى والليل إذا سجى» السورة بتمامها كبر فرحاً وسروراً، ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف فالله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في أعلى.

<sup>(</sup>٦) في أ فقال.

<sup>(</sup>Y) من أ.

<sup>(</sup>٨) انظر المراجع السابقة.



## [ثمان آیات](۲) مکیّة

أخبرنا سعيد بن محمد الحيري أنا(٣) محمد بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بـن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة ألم نشرح أعطي من الأجر كمن لقي محمداً ﷺ مغتماً ففرج عنه»(٤).

أَلَةُ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ١﴾ ٱلَّذِيَّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ١﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ١﴾ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِ 

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ﴾ معنى شرح الصدر: الفتح بإذهاب (٥) ما يصد عن الإدراك. والله [عز وجل](١) فتح صدر نبيه على بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. قال ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله وهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد(٧) للموت قبل نزول الموت(٨). أشار النبي(٩) [صلى الله عليه وسلم](١٠) إلى ذهاب الشواغل التي تصد عن حقيقة الإيمان [وذلك أن صدق الإيمان](١١) بالله ووعده يوجب للإنسان الزهد في الدنيا والرغبة في الأخرة، والاستعداد للموت؛ فإنه باب الأخرة. وهذا معنى (١٢) قول الحسن في هذه الآية: ملىء حكماً وعلماً (١٣). يعني أن معنى شرح صدره: أن ملأه الله [علماً وحكماً](١٤) حتى علم حقيقة الأشياء فحكم (١٥) لها بحكمها، علم حقيقة الدنيا

(٣) ف*ي* أنا. (١) ساقطة من أ. (٢) ما بين المعقوفين من أ.

(٧) في أ والإعداد. (٦) في ب، د تعالى . (٥) في أبذهاب.

(٩) من أ، ب. (۱۰) من د.

(١٣) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٤/١٠ ولباب التأويل ٢٦٢/٧ وزاد المسير ١٦٢/٩.

(١١) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(١٤) في ب حكماً وعلماً.

(١٢) ساقطة من أ.

(١٥) في أ، د وحكم.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريج الكشاف ٢١٦/٤. أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب ورواه سليم الزهري في البر عنه مرسلاً، وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكم في مستدركه كتاب الرقاق ٢١١/٤ وقال عنه الذهبي: قلت: عدي ساقط، وقال عنه ابن حجر في تخريج الكشاف ٤/ ٩٥: أخرجه الثعلبي والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود وفيه أبو فروة الرهاوي فيه كلام. ورواه الترمذي الحكيم في النوادر في الأصل السادس والثمانين وفي إسناده إبراهيم بن (بياض في الأصل) وهـو ضعيف وقال محقق تفسير زاد المسير ١٧٣/٧ : رواه الطبري من طريقين عن عبد الله بن مسعود، وكلاهما ضعيف، وذكره ابن كثير في «التفسير» مرسلًا ومتصلًا، وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً (٤/ ٥٢٢) ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٨٠٣ وقال:فيه عبد الله ابن محمد بن المغيرة وروي من طرق كلها وهم وهو الصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عن عبد الله بن المسور مرسلا عن النبي ﷺ كذلك قاله الثوري وابن المسور متروك، وانظر الجامع لأحكام القرآن ٧١٩٤/١٠ والمصنف لابن أبي شيبة ٢٢١/١٣، ٢٢٣.

وأنها فانية فتركها، وأن الآخرة باقية فيها، وكذلك كل شيء. ومعنى هذا الاستفهام التقرير أي: قد فعلنا ذلك. يدل على هذا قوله في النسق عليه: ﴿ووضعنا عنك وزرك﴾ قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل: «حططنا عنك إثمك الذي سلف منك في الجاهلية»(١) وهذا كقوله ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾(٢) وقد مر. ثم وصف ذلك الوزر بقوله ﴿الذي أنقض ظهرك﴾(٣) قال المفسرون: أثقل ظهرك(٤). قال الزجاج(٥): أثقله حتى سُمِعَ له نقيض، أي: صوت. وهذا مثل معناه: أنه لو كان حملاً يحمل لسمع نقيض ظهره. قال قتادة: كانت للنبي على ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له(٢). وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها، سهل الله ذلك عليه حتى تيسرت(٧) به، وذكر منته عليه بذلك(٨). وقوله(٩) ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ قال عطاء عن ابن عباس: «يريد ذلك عليه حتى تيسرت(٧) به، وذكر منته عليه بذلك(٨). وقوله(٩) ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ قال عطاء عن ابن عباس: «يريد الأذان والإقامة، والتشهد، والخطبة على المنابر(٢٠) يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة، وأيام التشريق وخطبة النكاح، وفي كل موطن، وعلى الدنانير والدراهم وكلمة الشهادة، ولو أن رجلاً عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد أن(١٠) محمداً رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرآ»(١٠).

وقال الحسن في هذه الآية: ألا ترى أن الله تعالى(١٣) لا يذكر في موضع إلا ذكر معه نبيه ﷺ (١٤) وقال قتادة: رفع ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب «ولا متشهد» ولا صاحب صلاة إلا ينادي به: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله(١٥).

أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك، ناأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله(١٦) نا يحيى بن كثير نا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ في قوله تعالى(١٧) ﴿ورفعنا لك

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة (ألم نشرح) وجامع البيان ٣٠/٥٠ ومعالم التنزيل ٢٠١/٥ والجامع لأحكام القرآن ٧١٩٥/١٠ ولباب التأويل ٢٦٢/٧ وزاد المسير ١٦٢/٩.

<sup>(</sup>٢) الآية الثانية من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٤) ممن قال ذلك مجاهد وقتادة وغيرهما، انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٣٥/٣ وجامع البيان ١٥٠/٣٠ ومعالم التنزيل ٢٦٢/٥ والجامع لأحكام القرآن ١١/٥/١٠ ولباب التأويل ٢٦٢/٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح القدير ٥/٤٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٣٠/ ١٥٠ والتفسير الكبير ٤/٣٢ ولباب التأويل ٢٦٢/٧ وفتح القدير ٤٦١/٥.

<sup>(</sup>۷) *في ب، د يتيسر*.

<sup>(</sup>۱۰) ف*ي* ب منابر.

<sup>(</sup>A) انظر المراجع السابقة.(۹) فى د قوله.

<sup>(</sup>۱۱) ف*ي* أ بأن.

<sup>(</sup>١٢) انظر جامع البيان ١٥١/٣٠ ومعالم التنزيل ٢/٢٠٥ ولباب التأويل ٢٦٣/٧ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧١٩٦، ٧١٩٧ وزاد المسير ١٦٣/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤/٤٤٥.

<sup>(</sup>١٣) من أ.

<sup>(</sup>١٤) انظر تفسير عبد الرزاق ٢٣٥/٣ والمراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٥) انظر جامع البيان ١٥١/٣٠ ومعالم التنزيل ٢/٤،٥ ولباب التأويل ٢٦٣/٧ وتفسير القرآن العظيم ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>١٦) أبو مسلم الكجي الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن عمر بن كج القصري وثقه الشيوخ مات سنة ٢٩٢ هـ. انظر طبقات الحفاظ ٢٧٣ وتاريخ بغداد ٢٧/٦.

<sup>(</sup>۱۷) من ب.

ذكرك قال: قال لي جبريل (۱) [عليه السلام] (۲): قال (۱) الله عز وجل: «إذا ذكرت ذكرت معي» (۱) وقال الضحاك (۱۰): أي (۱) لا تقبل صلاة إلا به، ولا تجوز خطبة إلا به، ولا يذكر الله إلا ذكر معه (۷) فذلك الذي رفع به (۸) ذكره، قال: ورفع ذكره بالأذان. وفي (۹) هذا يقول حسان بن ثابت يمدح النبي ﷺ:

من الله مشهود يلوح ويشهد إذا(١٠) قال في الخمس المؤذن أشهد فذو العرش محمود وهذا محمد(١١)

أغر عليه للنبوة خاتم وضم الإله اسم النبي مع اسمه وشق له من اسمه ليجله

ثم وعده اليسر(١٢) والرخاء بعد الشدة، وذلك: أنه كان بمكة في شدة. وهو قوله ﴿فإن مع العسر يسرآ﴾ قال الكلبي مع الفقر سعة (١٣). وقال مقاتل: يعني تتبع الشدة الرخاء. ثم كرر ذلك فقال: ﴿إِن مع العسر يسرآ﴾ قال ابن عباس في رواية عطاء: يقول الله تعالى(١٤): «خلقت عسرآ واحداً، وخلقت يسرين فلن يغلب عسر يسرين»(١٥) أخبرنا الحسن بن علي الفارسي(١٦)أنا محمد بن عبد الله(١٧)الحافظ أنا محمد بن علي الصنعاني نا إسحق بن إبراهيم(١٨)أنا(١٩) عبد الرزاق أنا(٢٠) معمر عن أيوب عن الحسن في قوله ﴿إِن مع العسر يسرآ﴾ قال: خرج النبي على مسروراً فرحاً

(٨) ساقطة من د.

(٥) انظر معالم التنزيل ٢/٤ ٥٠ ولباب التأويل ٢٦٣/٧ .

(٩) في ب ومن.

(٦) من ب.

(١٠) في ب إذ.

(٧) ساقطة من أ.

(١١) انظر ديوان حسان بن ثابت ص ٤٧ ط بيروت ومعالم التنزيل ٥٠٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٩٦/١٠ ولباب التأويل ٢٦٣/٧ وتفسير القرآن العظيم ٤/٥٣٥ وفتح القدير ٤٦٢/٥ وروح المعاني ٢١٧/٣٠.

(۱۲) في د اليسرى.

(١٣) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٧١٧.

(١٤) من أ.

(١٥) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير (ألم نشرح) وجامع البيان ١٥١/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٧١٩٧/١٠ وزاد المسير ١٦٤/٩. (١٦) الحسن بن علي بن عبد الله بن محمد بن سهل أبو علي الفارسي من أهل مرو قدم بغداد حاجًّا وحدث بها. انظر تاريخ بغداد ٣٨٩/٧.

(۱۷) ساقطة من د.

(١٨) إسحاق بن إبراهيم الديري المحدث كان صدوقاً توفي سنة ٢٨٥ هـ انظر العبر ٧٤/٢.

(١٩) في أنا.

<sup>(</sup>١) في د جبرائيل.

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) في أقال [قال].

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير في تفسيره ٢٥٠/، ١٥١ والبغوي ٢٦٢، ولباب التأويل ٢٦٢/، ٢٦٢ وابن الجوزي في زاد المسير ٢٦٣/٩ وقال محققه: رواه ابن جرير الطبري ودراج، وإن كان صدوقاً في حديثه فإنه في روايته عن أبي الهيثم ضعف، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ٢٥١١) ومع ذلك فقد صححه ابن حبان وقال ابن كثير ٢٤/٤ وكذا روى الحديث ابن أبي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج وأورده السيوطي في الدر ٦/ ٣٦٤وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢١٢/٨ وهذا أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد وأخرجه صاحب مورد الظمآن إلى زوائد حبان ٣٩٤ ورواه أبو يعلى وإسناده حسن انظر مجمع الزوائد كتاب علامات النبوة باب عظم قدره ﷺ ٢٥٤/٨ وانظر تفسير عبد الرزاق ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>۲۰) في ب نا.

وهو يضحك (١) ويقول: «لن يغلب عسر يسرين ﴿ فإن (٢) مع [العسر يسراً] (١) إن مع العسر يسراً ﴾ وقال ابن مسعود (٥): لو أن العسر دخل في حجر لحاء اليسر حتى يدخل معه. قال الله تعالى (١) ﴿ فإن (٧) مع العسر يسراً. إن مع العسر يسراً ﴾ وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة (٨) وهو محصور: إنه مهما تنزل بامرىء شدة يجعل الله [بعده فرجاً فإنه «لن يغلب عسر يسرين» (٩) وهذا قول النبي والصحابة والمفسرين على أن العسر واحد واليسر اثنان، وفي ظاهر التلاوة](١) عسران ويسران إلا أن المراد عسر واحد، لأنه مذكور بلفظ التعريف، واليسر مذكور بلفظ التنكير فكان كل واحد منهما غير الآخر. أخبرنا أبو الحسن(١١)الفارسي نا محمد(١١)بن محمد بن إبراهيم(١٣)نا(١٤)أبو عمر(١٥)عن تغلب عن سلمة عن الفراء قال: العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة (١١) مثلهماصارتا اثنتين (١٧)كقولك: إذا كسبت درهما فأنفق درهما، فالثاني غير الأول،وإذا أعادتها (١٨) معرفة، فهي هي كقولك: إذا كسبت درهما فأنفق

(٢) في أ إن. (٣)

- (٤) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة «ألم نشرح» ٢٨/٢ وقال عنه الذهبي: مرسل، والطبري في جامع البيان 
  ١٥١/٣٠، والحافظ ابن حجر في الفتح ٧١٢/٨ وقال أخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود ثم قال: وإسناده ضعيف قال: وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي ، وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله ، بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله» وقال في تخريجه على الكشاف ٤/٥١٥: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن به مرسلاً ومن طريقه أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب ورواه الطبراني من طريق أبي ثور عن معمر. وله طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولاً وإسناده ضعيف، وانظر تفسير عبد الرزاق ٣/١٣٦٠.
- (°) رواه عبد الرزاق في تفسيره ١٢٣٦/٣، وابن جرير ١٥١/٣٠، والبغوي ٥٠٢/٤، وابن كثير ٢٥٢/٤ موقوفاً، وصاحب الفتح ٨٢/٨ وقال: وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بطريق جيد، والطبراني عن ابن مسعود عن رسول الله على وفيه إبراهيم النخعي وهو ضعيف انظر مجمع الزوائد التفسير (سورة ألم نشرح) وفي الدر ٣٦٤/٦ وعزاه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الصبر وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود، والخازن ٢٦٣/٧.
  - (٦) ساقطة من ب.
    - (٧) في أ إن.
- (٨) أبو عبيدة بن الجراح الفهري، أمين هذه الأمة، أحد العشرة، من السابقين، اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح اشتهر بكنيته مات سنة ١٨ هـ انظر التهذيب ٨٣/٥.
- (٩) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧١٩٧ ولباب التأويل ٢٦٣/٧، ٢٦٤ والكشاف ٢١٥/٤ وفتح الباري ٧١٢/٨ وقال صاحبه: وقال الحاكم: صح ذلك عن عمرو وعلي وهو في الموطأ عن عمر ولكن من طريق منقطع. وقال في تخريجه على الكشاف ٢١٥/٤ وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه (أن عمر بن الخطاب بلغه أن أبا عبيدة حضر بالشام فذكر القصة وقال في الكتاب إليه: ولن يغلب عسر يسرين) ومن طريقه رواه الحاكم وهذا أصح طرقه.
  - (١٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ.
  - (١١) في ب أبو الحسين [بن] وفي د أبو الحسن [بن].
    - (۱۲) في ب، د أحمد.
- (١٣) محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن حكيم بن غيلان أبو طاهر البزار الهمداني كان صدوقاً ديناً صالحاً ولد سنة ٣٤٨ هـ أو سنة ٣٤٧ هـ و سنة ٣٤٧ هـ و سنة ٣٤٧ هـ و توفي سنة ٤٤٠ هـ انظر تاريخ بغداد ٣٣٤/٣، ٣٣٥.

(١٨) في أ أعادوها.

- (۱٤) في ب أنا.
- (١٥) في د أبو عمرو.
  - (۱۱) في د نكرة.

الدرهم، فالثاني هو الأول(١). ونحو هذا قال الزجاج (٢): ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثني ذكره فصار المعنى: إن مع العسر يسرين. وقد أحسن صاحب النظم في تفسير هذه الآية فقال (٣): إن الله بعث نبيه [صلى الله عليه وسلم أ (١) وهو مقل مخف (٥) فكانت قريش تعيره بذلك، حتى قالوا له: إن كان بك من هذا القول الذي (١) تدعيه طلب الغنى جمعنا لك مالًا حتى تكون كأيسر أهل مكة، فكرث (٧) النبي ﷺ ذلك، وظن أن قومه إنما يكذبونه لفقره، فعدد الله عليه مننه (^) في هذه السورة ووعده الغنى وأنزل ﴿أَلَّم نَشْرَحَ لَكُ صَدْرُكُ. ووضعنا عنك وزرك﴾ أي ما كنت فيه من أمر الجاهلية، لأنـه [صلى الله عليه وسلم] (٩) كـان(١٠) على كثير من مـذاهب قومـه، وإن لم يكن عبد صنماً. ثم ابتدأ فيما وعده من الغنى ليسليه بذلك عما خامره من الهم بقول من غيره بالفقر فقال: ﴿فإن مع العسر يسرآ﴾ والتأويل: لا يحزنك ما يقولون، وما أنت فيه من الإقلال فإن مع ذلك يسرآ في الدنيا عاجلًا. ثم أنجز ما وعده فلم يمت حتى فتح عليه الحجاز(١١)وما والاها من القرى العربية وعامة بلاد اليمن(١٢)وحتى أهل البوادي فكان يعطي المائتين من الإبل، ويهب الهبات السنية، ويعد لأهله قوت سنة. ثم ابتدأ فضلًا آخر فقال: ﴿إِنْ مَعَ الْعَسر يَسرأُ﴾ والدليل على ابتدائه تعريه من [فاء أو واو](١٣)وهو وعد لجميع المؤمنين؛ لأنه يعني بذلك إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين(١٤)يسرا في الأخرة وربما اجتمع له اليسران يسر الدنيا وهو ما ذكر في الآية الأولى ويسر الأخرة وهو ما ذكر في الآية الثانية فقوله ﷺ «لن يغلب عسر يسرين» أي يسر الدنيا والآخرة، فالعسر بين يسرين إما فرج في الدنيا وإما ثواب في الأخرة. سمعت أبا إسحاق المقرىء [رحمة الله] (١٥) يقول (١٦): سمعت الحسن بن محمد [النيسابوري (١٧) سمعت محمد] (١٨) بن عامر البغدادي يقول (١٩): سمعت عبد العزيز بن يحيى يقول (٢٠): سمعت عمي يقول (٢١): سمعت العتبي يقول: كنت ذات يوم في البادية بحالة من الغم فألقي في روعي بيت شعر فقلت:

## أرى الموت أصب ح مغموماً له أروح

(٤) في ب عليه السلام. (٧) فكرث: أي فحزن. انظر النهاية مادة «كرث» ١٤/٤.

(٥) في أ، د منته.

(٦) في ب عليه السلام.

(۱۰) ساقطة من ب.

(١١) الحجاز: شرقي تهامة وغربي نجد فهو حاجز بينهما. انظر معجم البلدان ٢١٨/٢: ٢٢٠.

(١٢) اليمن: تشرف على البحر الأحمر والمحيط الهندي ويطلق عليها بلاد العرب السعيدة أو الخضراء. انظر دراسات تاريخية ص ٥.

(١٣) في أ الفاء والواو.

(١٤) في أ، ب للمؤمن.

(١٥) من د.

(١٦) ساقطة من ب.

(١٨) ما بين المعقوفين ساقط من أ. (١٩) من أ. (٢٠) ساقطة من ب. (٢١) من أ.

<sup>(</sup>١) انظر وجوه إعراب القراءات للعكبري ١٥٦/٢ والكشاف ١٥١٤ والتفسير الكبير ٢/٣٢ وزاد المسير ١٦٤/٩ والبحر المحيط ٨٨٨٨ ولباب التأويل ٢/٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٤١/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنزيل ٥٠٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٩٨/١٠ وزاد المسير ١٦٤/٩ ولباب التأويل ٧٦٦٤/٠.

<sup>(</sup>۱۷) أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر النيسابوري دخل جرجان وحدث بها وكتب عنه أبو سعيد الإسماعيلي وأولاده وجماعة من أها سنة ۳۸۹ هـ انظر تاريخ جرجان ص ١٩٠.

فلما أن جن الليل سمعت هاتفا يهتف من الهواء(١):

ألا يسا(٢) أيسها السمرء ال لذي الهم به برح وقد أنشد بيتاً لم يـزل فـي فكـره يـسنـح إذا اشتد بك العسر ففكر في ﴿ألم نشرح﴾ إذا أبصرته فافرح فعسر بين يسرين

قال فحفظت الأبيات وفرج الله غمي (٣). أنشدنا أبو إسحاق [رحمه الله](٤) قال: أنشدنا الحسن بـن محمد بن الحسن قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن إسحاق الجيرنجي قال(°): أنشدنا إسحاق بن بهلول القاضي:

> فلا تياس وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في دهر طويل ولا تنظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل (١)

وأنشدنا أبو إسحاق [قال: أنشدني الحسن](٧) قال: أنشدني محمد بن سليمان بن معاذ الكرخي قال: أنشدنا أبو بكر بن (^) الأنباري:

> إذا بلغ العسر مجهوده فتق عند ذلك بيسر سريع ألم ترنحس الشتاء الفظيع يتلوه سعد الربيع البديع

وأنشدنا [أبو إسحاق (٩) قال: أنشدنا الحسن قال](١٠): أنشدني عيسى بن زيد العقيلي(١١) قال(١٢): أنشدني سليمان بن أحمد الرقي:

> توقع إذا ما غرتك الخطوب سرورا يشردها عنك قسرا فما (۱۲) الله يخلف (۱٤) ميعاده وقد قال ﴿إِنْ مع العسر (١٥) يسر اله (١٦)

> > قوله ﴿ فَإِذَا فرغت فانصب ﴾ أي فاتعب يقال: نصب ينصب نصباً.

قال قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في

(١) في أ الهوى.

(٢) ساقطة من ب.

(٣) انظر لباب التأويل ٢٦٤/٧ وزاد المسير ١٦٦/٩.

(٤) من أ، د.

(٥) من أ.

(١١) عيسى بن زيد الهاشمي العقيلي عن الحسن بن عرفة قال الحاكم كذاب انظر ميزان الاعتدال ٣١٢/٣.

(۱۲) من أ.

(۱۳) من لباب التأويل وفي أ، ب، د ترى.

(١٤) في ب يخلق [الله].

(١٥) في د اليسر.

(١٦) انظر لباب التأويل ٢٦٤/٧.

(٦) انظر لباب التأويل ٢٦٤/٧.

(V) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(٨) ساقطة من د.

(٩) ساقطة من أ.

(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

المسئلة يعطك (١) ونحو هذا روى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسئلة (٢). وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك (٣). ونحو هذا قال الزهري: إذا قضيت التشهد فادع الله (٤) بعد التشهد بكل حاجتك (٥). وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض (١) فانصب في قيام الليل (٧). وسئل علي بن أبي طلحة عن هذه الآية فقال: القول فيه كثير وقد سمعنا أنه يقال: إذا صححت فاجعل صحتك وفراغك نصباً في العبادة (٨). ويدل (٩) على هذا ما روي أن شريحاً مر برجلين يصطرعان فقال: ليس بهذا أمر الفارغ، إنما قال الله [عز وجل] (١) ﴿ فَإِذَا فَرِغْتَ فَانُصِبِ. وإلى ربك فارغب ﴿ (١١). قال عطاء: يريد تضرع إليه راهباً من النار راغباً في الجنة (٢). وقال الزجاج: أي اجعل رغبتك إلى الله وحده (١٣).

<sup>(</sup>۱) في أ يعطيك. وانظر تفسير عبد الرزاق ١٢٣٧/٣ وجامع البيان ١٥٢/٣٠ ومعالم التنزيل ٥٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١٩٨/١٠، ٧١٩٩ ولباب التأويل ١٦٥/٧ وزاد المسير ١٦٦/٩ وتفسير القرآن العظيم ٢٦/٤ وفتح القدير ٤٦٢/٥ والدر المنثور ٣٦٥/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ١٥١/٣٠ ومعالم التنزيل ٥٠٣/٤ ولباب التأويل ٢٦٥/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع السابقة وزاد المسير ١٦٧/٩.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) انظر لباب التأويل وزاد المسير السابقين وفتح القدير ٥/٤٦٢.

<sup>(</sup>٦) في ب فرائض.

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ولباب التأويل والجامع لأحكام القرآن وزاد المسير وتفسير القرآن العظيم السابقين والدر المنثور ٦٦٥/٦.

<sup>(</sup>٨) انظر زاد المسير وتفسير القرآن العظيم السابقين.

<sup>(</sup>٩) في أوروى.

<sup>(</sup>۱۰) من أ، د.

<sup>(11)</sup> قال ابن العربي في «أحكام القرآن» ٤/ ١٩٥٠ بعد ذكره لقول شريح: وفي قوله هذا نظر، فإن الحبش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد والنبي ﷺ ينظر. رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ـ ثم قال ابن العربي: ودخل أبو بكر بيت رسول الله ﷺ على عائشة وعندها جاريتان من جواري الأنصار تغنيان فقال أبو بكر: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله ﷺ فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد ـ رواه مسلم كذلك المرجع السابق ـ ولا يلزم الدؤوب على العمل، بل هو مكروه للخلق انظر الجامع لأحكام القرآن ١٩٥٠/١٠، ٧٢٠٠.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل ٣/٤٠٥ ولباب التأويل ٢٦٥/٧ وفتح القدير ٥٦٣/٥.

<sup>(</sup>١٣) انظر معانى القرآن للزجاج ٥/١٤١.



أخبرنا أبو عثمان الحيري أنا أبو عمرو الحيري بإسناده (٣) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة والتين أعطاه الله [عز وجل] (٤) خصلتين العافية واليقين ما دام في دار الدنيا فإذا خَرِفَ (٥) أعطاه الله بعدد من يقرأ هذه السورة (١) صيام يوم (٧) أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ أنا محمد بن إسماعيل القفال أنا الحسين بن موسى ابن خلف الرسعني (٨) نا عثمان بن الصياد نا سفيان عن يحيى بن سعيد ومسعر عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: سمعت النبي (٩) ﷺ يقرأ في المغرب (١) ﴿ والتين والزيتون ﴿ زاد مسعر فما رأيت إنسان أحسن قراءة منه رواه مسلم (١١) عن ابن نمير عن أبيه (١٢) عن مسعر.

وَالِنِينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۞ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَصَكَمِ ٱلْمُنكِمِينَ ۞

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) في الكشاف مات.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في تخريجه على الكشاف ٢١٨/٤ أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٧) يراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٨) الحسين بن موسى بن ناصح بن يزيد الخفاف الرسعني أبو سعيد قدم بغداد وحدث بها روى عنه محمد بن خـلف بن حيان ووكيع ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وأبو ذر القراطيسي. انظر الأنساب ١١٩/٦.

 <sup>(</sup>٩) في ب رسول الله.

<sup>(</sup>١٠) في صحيح البخاري ومسلم «العشاء».

<sup>(</sup>١١) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة العشاء، وصحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «ألم نشرح» وكتاب الأذان باب القراءة في العشاء وكتاب التوحيد باب قول النبي على الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا أصواتكم بالقرآن، وابن ماجة كتاب الإقامة باب القراءة في صلاة العشاء، والمسند ٢٩٨/، ٣٠٢ ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن يزيد أنه على قرأها في المغرب وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه بقية الأئمة. انظر مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة المغرب

<sup>(</sup>١٢) هو: نمير بن غريب الهمداني، بسكون الميم الكوفي، مقبول، من الثالثة، ووهم من ذكره في الصحابة. انظر التقريب ٢٠٧/٣.

وبسم الله السرحمن السرحيم. والتين والسزيتون قال أكثر المفسرين: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت (١) وإنما ذكر الله تعالى القسم بالتين لأنه فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص (٢) وفيه أعظم العبرة، لدلالته على من هيأها (٣) على تلك الصفة وجعلها على مقدار اللقمة. فالله عن وجل المنعم به على عباده وقد روى أبوذر [رضي الله عنه] أن النبي على قال: في التين: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه (٥) لأن فاكهة الجنة بلا عجم (١) فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس (٧). وأما الزيتون فإنه يعتصر منه الزيت الذي يدور في أكثر الأطعمة مع الاصطباغ به والأدهان، واتخاذ الصابون.

وقال قتادة: ﴿التين﴾ الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل (^) الذي عليه بيت المقدس (٩). ونحو هذا قال عكرمة (٩): هما جبلان بالشام (١٠) وإنما سميا بهما؛ لأنهما ينبتانهما (١١) ﴿وطور سينين﴾ يعني الجبل الذي كلم عليه موسى (١١) [عليه السلام] (١٦) وسينين المبارك الحسن بلغة الحبشة. وقال الكلبي: هو الجبل ذو الشجرة (١٤). وقال مقاتل: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسيناء بلغة النبط. ﴿وهذا البلد الأمين يعني البلد الحرام مكة يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام. وسأل خزيمة بن حكيم السلمي رسول الله عليه عن البلد الأمين فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (١٥) ﴿البلد (١١) الأمين مكة (١٧) وهذه أقسام، ثم ذكر المقسم عليه فقال: ﴿لقد خلقنا الإنسان في

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «والتين»، وتفسير عبد الرزاق ۱۲۳۸/۳، وجامع البيان ۱۵۳/۳۰، ومعالم التنزيل ٤/٥٠٥، والجامع لأحكام القرآن ۲۱/۰۰/۰، ولباب التأويل ۲۲۰۰/۷، وزاد المسير ۱۲۸/۹، ۱۲۹ وممن قال ذلك: ابن عباس والحسن ومجاهد وإبراهيم وعطاء بن أبي رباح ومقاتل والكلبي وعكرمة وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من أ.(۳) في أ هياه.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) من د. (٦) بلا عجم: أي بلا نوى.

<sup>(</sup>V) قال عنه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٢١٦/٤: أخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي من حديث أبي ذر وفي إسناده من لا يعرف، وانظر تفسير ابن جزي ص ٨٥٠، والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٠٠/١.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من أ.

 <sup>(</sup>٩) انظر جامع البيان ١٥٣/٣٠ وتفسير عبد الرزاق ١٢٣٨/٣ ومعالم التنزيل ٥٠٤/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٢٠١/١٠ وتفسيرالقرآن العظيم ٢٦٦/٤ ولباب التأويل ٢٦٥/٧ وزاد المسير ١٦٩/٩.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من أ. والشام بأرض فلسطين حدها من الفرات إلى العريش المتاخم للحدود المصرية وعرضها من جبلي طبيء مع نحو القبلة إلى بحر الروم. انظر معجم البلدان ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>١١) قال ابن جرير الطبري في ١٥٤/٣٠: والصواب للقول في ذلك عندنا قول من قال: التين هو التين الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت لأن ذلك هو المعروف عند العرب ولا يعرف جبل يسمى تيناً ولا جبل يقال له زيتون إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون والمسراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون فيكون ذلك مذهبا وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه لأن دمشق بها منابت التين والزيتون وبيت المقدس منابت الزيتون وقال القرطبي ١٠/١٠٠؛ أصح هذه الأقوال الأول: لأنه الحقيقة ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۱۳) من ب.

<sup>(</sup>١٤) في ب الشجرة وانظر جامع البيان ٣٠/٥٥ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٢/١٠ ولباب التأويل ٢٦٦/٧ وفتح القدير ٥/٥٥٠.

<sup>(</sup>١٥) من أ، د. (١٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٧) ذكره ابن حجر في الإصابة ١١٢/٢ في ترجمة خزيمة بن حكيم السلمي البهزي وقال: وروي ابن مردويه في التفسير من طريق أبي =

أحسن تقويم » يعني آدم وذريته خلقهم الله في أحسن صورة. قال المفسرون: إن الله تعالى (١) خلق كل ذي روح مكباً على وجهه إلا الإنسان خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده (٢). وقال الكلبي: أقسم الله تعالى (٣) بما ذكر لقد أنعم على الإنسان بتقويم الخلق (٤). ومعنى التقويم: التعديل. يقال: قومته فاستقام. (ثم رددناه أسفل سافلين » يريد إلى الهرم وأرذل العمر فيخرف وينقص عقله و «السافلون» هم: الضعفاء والزمن والأطفال والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعاً. وقال مجاهد: ثم رددناه إلى النار (٥). وهو قول الحسن (٥) وأبي العالية (٥) والنار أسفل سافلين؛ لأن جهنم بعضها أسفل من بعض. والمعنى إلى أسفل سافلين. ثم استثنى المؤمنين فقال: ﴿إلا الله ين آمنوا وعملوا الصالحات » أي إلا هؤلاء فإنهم لا يردون إلى النار. ومن قال بالقول الأول قال: إن المؤمن لا يرد إلى الخرف وأرذل العمر وإن عمر طويلاً. أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسن الكاتب أنا [محمد بن] (١) أحمد بن شاذان الرازي أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم نا أبو سعيد الأشج نا وكيع عن حماد عن إبراهيم قال: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل (٧) وهو قوله: (فلهم أجر غير ممنون (٩). أخبرنا الحسن بن علي بن محمد المقرى: (١) أنا محمدبن عبد الله بن عصم في شبابه، وذلك أجر غير ممنون (٩). أخبرنا الحسن بن علي بن محمد المقرى: (١) أنا محمدبن عبد الله بن محمد الحافظ حدثني (١١) على بن عيسى الحيري نا إبراهيم بن (١٦) أبي طالب نا ابن أبي عمر نا سفيان عن عاصم محمد الحافظ حدثني (١١) على بن عيسى الحيري نا إبراهيم بن (١٦) أبي طالب نا ابن أبي عمر نا سفيان عن عاصم

<sup>=</sup> عمران الجوني عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري سأل النبي على عن «البلد الأمين» فقال: مكة ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولاً جداً وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا أبو عمران قال أبو موسى: رواه أبو معشر وعبيد ابن حكيم عن ابن جريج عن الزهري مرسلاً لكن قال خزيمة بن حكيم السلمي: وكذا سماه ابن شاهين من طريق يزيد بن عياض عن الزهري قال: كان خزيمة بن حكيم يأتي خديجة في كل عام وكانت بينهما قرابة فأتاها فبعثته مع النبي على فذكره مطولاً في ورقتين وفيه غريب كثير وإسناده ضعيف جداً مع انقطاعه ورويناه في تاريخ ابن عساكر من طريق عبيد بن حكيم عن ابن جريج مطولاً كذا وروي عن منصور بن المعتمر عن قبيصة عن خزيمة بن حكيم أيضاً، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٣٦٦ وعزاه إلى ابن مردويه عن خزيمة بن ثابت الأنصاري من طريق جابر بن عبد الله، وذكره ابن جرير في جامع البيان ٢٥/١٥٥ موقوفاً على ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وإبراهيم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٣٠/ ١٥٦ ومعالم التنزيل ٤/ ٥٠٤ ولباب التأويل ٧/ ٢٦٦ وتفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) من أ.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرآن العظيم ٢٧/٤.

<sup>(°)</sup> انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٣٩/٣ وجامع البيان ١٥٧/٣٠ ومعالم التنزيل ١٠٤/٤ وتفسير القرآن العظيم ٢٧/٤ والدر المنشور ٣٦٧/٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>V) ولهذا القول ما يؤيده في سنة المصطفى على فقد روى الإمام أحمد في مسنده ١٤٦/٤ عن عقبة بن عامر عن النبي على أنه قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب عز وجل: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت وليراجع جامع البيان ١٥٠/٣٠، ١٥٧/٥ ومعالم التنزيل ١٥٠٥، والجامع لأحكام القرآن ٢٠١/٥٠٠، ٢٠٢٠، ولباب التأويل ٢٦٦/٧.

<sup>(</sup>A) في أ قال.

<sup>(</sup>٩) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٠) الحسن بن على بن محمد المقرىء أبو على الشاموخي توفي سنة ٤٤٣ هـ انظر الشذرات ٣/٢٧٠.

<sup>(</sup>۱۱) في د أنا.

<sup>(</sup>۱۲) في د نا.

الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: (١) «من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك قوله [عز وجل] (١)» ﴿ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ قال: إلا الذين (١) قرءوا القرآن. أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الواعظ أنا (١) الحسين بن محمد بن عبد الله الحافظ نا محمد بن عبد الله بن مهران (٥) نا جعفر بن محمد القرباني نا قتيبة بن سعيد نا خالد (١) الزيات (٧) نا داود بن سليمان (٨) عن عبد الله بن [عبدالرحمن بن (٩)] (١) معمر بن حزم الأنصاري (١١) عن أنس قال: قال: رسول الله ﷺ: «المولود حتى (١١) يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالديه فإن عمل سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه فإذا بلغ الحنث وجرى عليه القلم أمر الله الملكين الذين معه (١٣) يحفظانه ويشددانه فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله تعالى (١٤) الإنابة إليه وبما يحب، فإذا بلغ سبعين أحبه أهل السماء خمسين سنة (١١) خفف الله حسناته وتجاوز عن سيئاته فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته وكان اسمه أسير الله في الأرض، فإذا بلغ أرذل العمر-كيلا يعلم من بعد علم شيئاً كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير (١٥) وإن عمل سيئة لم تكتب عليه» (١٥). وقوله ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ أي بمجازاتي إياك بعملك صحته من الخير (١٥) وإن عمل سيئة لم تكتب عليه» (١٥). وقوله ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ أي بمجازاتي إياك بعملك

(٢) من د.

(٣) في أ الذين [آمنوا وقال: إلا الذين].

(٤) في د نا.

(٥) محمد بن عبد الله بن محمد بن مهران الدينوري قال عنه الدارقطني: صدوق، مات سنة ٢٨٨ هـ انظر تاريخ بغداد ٤٣٣/٥، ٤٣٣.

(٦) في ب خالد (بن).

(V) خالد بن يزيد الزيات أبو عبد الله قال عنه أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساً. انظر الجرح والتعديل ٣٥٧/٣.

(٨)داود بن سليمان بن حفص العسكري أبو سهل الدقاق مولى بني هاشم لقبه بنان ـ صدوق من العاشرة انظر التقريب ٢٣٢/١.

(٩) في أ عن.

(١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

(١١) عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري، أبو طوالة: بضم المهملة، المدني، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقة من الخامسة، مات سنة ١٣٤ هـ ويقال بعد ذلك انظر التقريب ٢٩/١، والتهذيب ٢٥/١٠.

(١٢) في أ سالم والصواب المثبت لموافقته ما ورد في مجمع الزوائد.

(١٣) ساقطة من د. (١٣) من ب.

(۱٤) ساقطة من ب وفي د عز وجل.

(۱۷) من أ، ب.

(١٥) في أ، د الثلاث.

(۱۸) في د الخير (والعمل).

(19) رواه أبو يعلى بأسانيده، ورواه أحمد موقوفاً باختصار وروى بعده بسنده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي ولله قال مثله ورجال إسناد ابن عمر وثقوا على ضعف في بعضهم كثير وفي أحد أسانيد أبي يعلى ياسين الزيات وفي الآخر يوسف بن أبي ذرة وهما ضعيفان جداً وفي الآخر أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض وهو لين وبقية رجال هذه الطريق ثقات وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه، ورواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات ورواه أبو يعلى في الكبير عن عثمان بن عفان وفيه عزرة بن قيس الأزدي وهو ضعيف. ورواه الطبراني من رواية عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن أبي بكر الصديق ولم يدركه ولكن رجاله ثقات إن كان محمد بن عمار الأنصاري هو سبط ابن سعد القرظي والظاهر أنه هو والله أعلم، ورواه البزار باختصار وفي إسناده مجاهيل كما قال. انظر مجمع الزوائد كتاب التوبة باب فيمن طال عمره من المسلمين ٢٠٤/١٠ ٢٠٢.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة والتين ٥٢٨/٥، ٥٢٩، وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وافقه الذهبي، وانظر معالم التنزيل ٥٠٥/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٢٠٦/١٠ ولباب التأويل ٢٦٦/٧ وزاد المسير ١٧٣/٩ وتفسير القرآن العظيم ٢٧/٤٥.

أيها الإنسان وأنا أحكم الحاكمين. قال مقاتل: يقول «فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان الصورة الحسنة والشباب ثم الهرم بعد ذلك بالحساب»(۱) والمعنى: ألا يتفكر في صورته وشبابه وهرمه فيعتبر ويقول: إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني. ومعنى ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ ما الذي يجعلك تكذب بالمجازاة بعد هذه الحجج ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾ بأقضى القاضين. قال مقاتل: يحكم بينك وبين أهل التكذيب يا محمد (۱). أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد [السعدي أنا محمد](۱) بن عبد الله (۱) بن محمد بن الشخير نا محمد بن بيان (۱) بن مسلم نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك قال: لما نزلت سورة ﴿التين على رسول الله ﷺ فرح لها فرحاً شديداً حتى تبين لنا شدة فرحه فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال: ﴿والتين بلاد الشام ﴿والزيتون بلاد فلسطين ﴿وطور سينين (۱) الذي كلم الله [عز وجل](۱) موسى (۱) عليه (۱) ﴿وهذا البلد الأمين مكة ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ومحمد ﷺ ﴿ثم رددناه أسفل سافلين عبدة اللات ﴿والعزى ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات [فلهم أجر غير ممنون] (۱) أبو بكر وعمر وعثمان وعلى [رضي الله عنهم] (۱۱) ﴿فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين إذ بعثك فيهم نبياً وجمعك على التقوى يا محمد (۱۱)

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٢٠٦/١٠ ولباب التأويل ٢٦٦/٧ وزاد المسير ١٧٤/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٤) في أ، د عبيد الله.

<sup>(</sup>٥) في أبيان (نا).

<sup>(</sup>٦) طور سينين: قال الليث هو جبل، وقال أبو إسحاق: قيل إن سيناء حجارة والله أعلم وهو كورة بمصر وقال الجوهري: طور سيناء بالشام انظر معجم البلدان ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>A) في د عليه موسى.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الخطيب الشربيني في تاريخه ثم قال عنه: قال الشيخ أبو بكر: هذا حديث بهذا الإسناد باطل لا أصل له يصح فيما نعلم والرجال المذكورون في إسناده كلهم أئمة مشهورون غير محمد بن بيان ونرى العلة من جهته وتوثيق ابن الشيخير له ليس بشيء لأن من أورد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد قد أغنى أهل العلم عن أن ينظر في حاله ويبحثوا عن أمره ولعله يتظاهر بالصلاح فأحسن ابن الشيخير به الظن وأثنى عليه لذلك وقد قال يحيى بن سعيد القطان ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث انظر تاريخ بغداد ٩٨ وقال ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات» عن هذا الحديث: هذا حديث موضوع بارد الوضع بعيد عن الصواب فالحمل فيه على ابن بيان الثقفي فكأنه قد تلاعب بالقرآن. قال أبو بكر الخطيب: كل رواته أئمة غير ابن بيان ونرى العلة من جهته انظر الموضوعات ١ / ٢٤٩ وقال صاحب الدر المنثور ٦ / ٣٦٥ أخرجه الخطيب وابن عساكر بسند فيه مجهول عن الزهري عن أنس وقال الشوكاني في فتح القدير بعد ذكره له ٥ / ٤٦٦ : ومثل هذا التفسير من ابن عباس لا تقوم به حجة لأن في سنده مجهول وقال في الفوائد المجموعة ص ٣٠٠ : هو موضوع .



[تسعة عشرة آية](٣)مكيّة

أخبرنا محمد بن علي بن أحمد الحيري أنا محمد بن جعفر بن محمد الحيري بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله على: «ومن قرأ سورة(٤) ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ فكأنما قرأ المفصل كله هذه).

## ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الْإِنسَنَ مَا لَمْ

يَعْلَمْ آفِي

﴿بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك ﴾ أكثر المفسرين على أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن، وأول يوم نزل جبريل على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٢) وهو قائم على حراء (٧) علمه خس آيات من أول هذه السورة (٨) وبيان ذلك فيها أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الفضل أنا عبد المؤمن بن خلف أنا يحيى بن أيوب أنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني الليث حدثني الليث حدثني الليث حدثني النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ الليالي ذوات العدد (١١) ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود (١٦) لمثلها (١٣)، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه (١٤) الملك فقال: اقرأ فقال رسول الله ﷺ: فقلت له: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني (١٥) حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال (١١): اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني فغطني (١٥) حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال (١٢): اقرأ فقلت: ما أنا بقارىء فأخذني

(٣) ما بين المعقوفين من أ.

(١٥) العصر الشديد.

(۱۲) في أ، ب فتزوده.

(٩) في د نا.

(١٦) في أ فقال [إلى].

(۱۳) في ب، د بمثلها.

(۱۰) في د بالرؤيا.

(١٧) ساقطة من أ.

(۱۶) في د فجاء.

(١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب القلم.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٢٢١/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيـدهم إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦) من أ، د.

<sup>(</sup>٧) حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال، وهو معروف وكان النبي ﴿ قَبُلُ أَنْ يَاتِيهُ الوحي يتعبد في غار في هذا الجبل وفيه أتاه جبريل عليه السلام. انظر معجم البلدان ٢ /٣٣٣، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) ممن قال ذلك عائشة وعبد الله بن شداد وعبيد بن عمير وأبو موسى الأشعري وعطاء بن يسار ومجاهد وغيرهم. انظر جامع البيان (٨) ممن قال ذلك عائشة وعبد الله بن شداد وعبيد بن عمير وأبو موسى الأشعري وعطاء بن يسار ومجاهد وغيرهم. انظر جامع العقيم (٨) ١٦٢، ١٦٢، ١٦٣، ومعالم التنزيل ٢٠٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٧/١٠ ولباب التأويل ٢٦٧/٧ وتفسير القرآن العظيم

فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني [فقال: اقرأ فقلت(۱): ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني](۱) فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ حتى بلغ ﴿ما لم يعلم﴾ وذكر الحديث رواه البخاري(۱) عن يحيى بن بكير، ورواه مسلم(أ) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق(٥) عن معمر عن الزهري أخبرنا إسماعيل بن الحسن بن محمد الهاشمي أنا جدي نا أبو حامد بن الحسن الحافظ نا عبد الرحمن بن بشر(١) نا سفيان بن عينة عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عروة عن عائشة [رضي الله عنها](١) قالت: إن أول ما نزل من القرآن ﴿قرأ باسم ربك الذي خلق﴾ رواه الحاكم(٨) في صحيحه عن أبي بكر بن إسحاق عن بشر بن موسى عن الحميدي عن سفيان.قال أبو عبيدة(٩): مجازه «اقرأ اسم ربك» [يعني أن](١) الباء(١) زائدة، والمعنى: اذكر اسمه، كأنه أمر أن يبتدىء القراءة باسم الله تأديباً ﴿الذي خلق﴾ قال الكلبي(١): يعني الخلائق. ثم ذكر ذلك فقال: ﴿وربك الأكرم﴾ الإنسان﴾(١) يعني ابن آدم ﴿من علق﴾(١٤) جمع علقة، ﴿اقرأ﴾ تكرير للتأكيد. ثم استأنف فقال: ﴿وربك الأكرم﴾ قال الكلبي: الحليم عن جهل العباد: لا يعجل عليهم بالعقوبة(١٥) ﴿الذي علم﴾ الكتابة ﴿بالقلم﴾ قال الزجاج: علم الإنسان الكتابة بالقلم.

كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَنُ ۚ إِنَّ أَنَ زَءَاهُ ٱسْتَغَنَىٰ ۚ إِنَّ إِلَى رَبِكَ ٱلرُّجْعَىٰ آلَ أَرَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۚ أَلَّهُ مَنَ لَهُ مَا أَلَهُ مَنَ لَكُوْ اَلَ أَلَهُ عَلَى الْمُحْمَىٰ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُومُ اللْمُعْمُ عَلَى اللْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْ

﴿كلا إِن الإنسان ليطغى﴾ (١٦) نزلت هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة في أبي جهل ومعنى ﴿كلا﴾ حقاً ﴿إِن الإنسان﴾ يعني أبا جهل ﴿ليطغى﴾ قال مقاتل (١٧): كان إذا أصاب مالاً زاد في ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه فذلك طُغيانه ونحو هذا قال الكلبي (١٨): يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام ﴿أَن رآه

<sup>(</sup>١) في د فقلت [اقرأ فقلت].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير «اقرأ باسم ربك الذي خلق» وكتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله (ﷺ) ومسند الإمام أحمد ٢٣٢/٦، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) في أعبد الرحمن. (٢) في أبشير. (٧) ما بين المعقوفين من د.

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) ٢٩/٢ وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩) انظر مجاز القرآن ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل ٤/٧٠٥ ولباب التأويل ٧/٨٦٨.

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ب. (۱۱) فى ب والباء.

<sup>(</sup>١٣) في د الإنسان [قال].

<sup>(</sup>١٤) العلق: الدم الجامد ومنه العلقة التي يكون منها الولد. انظر المفردات مادة علق ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>١٥) انظر معالم التنزيل ولباب التأويل السابقين. (١٥) في د ليطغي [إن الإنسان].

<sup>(</sup>١٧) انظر جامع البيان ١٦٣/٣٠ ومعالم التنزيل ٥٠٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٢١٢/١، ٧٢١٣ وزاد المسير ١٧٦/٩ ولباب التأويل ٧/ ٢٧٠ وتفسير القرآن العظيم ٢٨/٤. وفتح القدير ٤٦٨/٥، ٦٦٩.

<sup>(</sup>١٨) انظر معالم التنزيل ٧/٤، ولباب التأويل ٢٦٩/٧، ٢٧٠ وزاد المسير ١٧٦/٩ وفتح القدير ١٦٩/٥.

استغنى ﴾ أي (١) رأى نفسه غنياً. أخبرنا أحمد بن (٢) الحسن الحيري نا محمد بن يعقوب الأموي نا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنا جعفر بن عون عن أبي عميس (٣) عن القاسم (٤) قال: قال عبد الله بن مسعود: منهومان لا يشبعان طالب علم وصاحب الدنيا، ولا يستويان: أما طالب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان. ثم قرأ ﴿كلا(°) إن الإنسان ليطغي. أن رآه استغنى ﴾(٦) قال مقاتل: ثم خوفه الله تعالى (٧) بالرجعة فقال: ﴿إِنْ إِلَى ربك الرجعي المرجع. والرجعي مصدر على فعلى قوله ﴿أَرأيت الذي ينهي ﴾ (^) أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن على بن زياد الدقاق أنا (٩) أحمد بن مكرم البرتي نا علي بن المديف نا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نعيم بن أبي هند(١٠) عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قالوا: نعم. قال: فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. قال: فقيل له: ها(١١)هو ذاك يصلي فانطلق ليطأ(١٢) على رقبته فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه، ويتقي بيديه، فأتوه فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من نار<sup>(١٣)</sup>وهولاً وأجنحة<sup>(١٤)</sup>،فقال<sup>(١٥)</sup>نبي الله ﷺ:والذينفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. فأنزل الله [عز وجل](١٦) ﴿أَرأيت الذي ينهي﴾ إلى آخر السورة. رواه مسلم(١٧) عن عبيد الله بن معاذ عن المعتمر. ومعنى ﴿أُرأيت﴾ هاهنا تعجيب للمخاطب وكرر هذه اللفظة للتأكيد في التعجيب وهو قوله ﴿أرأيت إن كان على الهدى﴾ يعني العبد المنهي وهو محمد [صلى الله عليه وسلم](١٨) ﴿أَو أَمر بالتقوى﴾ يعني بالإخلاص والتوحيد ومخافة الله ﴿أرأيت إن كذب﴾ أبو جهل ﴿وتولى﴾ عن الإيمان، وتقدير نظم الآية: ﴿أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ١٩٥٤ وهو على الهدى أمر بالتقوى، والناهي مكذب عن الإيمان!!!؟ أي: فما أعجب من هذا ﴿أَلِم يعلم ﴾ يعني أبا جهل ﴿بأن الله يرى ﴾ ذلك فيجازيه به ﴿كلا ﴾ لا يعلم ذلك ﴿لمن لم ينته ﴾ عن تكذيب محمد [صلى الله عليه وسلم](٢٠) وشتمه وإيذائه ﴿لنسفعاً بالناصية﴾ السفع: الجذب الشديـد. والمعنى: لنجرن

<sup>(</sup>١) في أن.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من د.

 <sup>(</sup>٣) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو العميس المسعودي. ثقة وثقه أحمد وابن معين وابن سعد انظر التقريب ٢/٤٠.
 (٤) في أ الهيثم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي في المقدمة باب في فضل العلم والعالم الحديث ٣٣٩ ـ ١/٨١. وابن أبي حاتم. انظر تفسير القرآن العظيم ٢٨/٤ و والدر المنثور ٢٩٥/٦.

<sup>(</sup>٧) من أ.

<sup>(</sup>٨) في أينهي [عبدا].

<sup>(</sup>١٠) نعيم بن أبي هند هو النعمان بن أشيم الأشجعي، ثقة رمي بالنصب، وثقه النسائي مات سنة ١١٠ هـ انظر التقريب ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>١١) في ب ما. (١٤) في أ وأحجبه.

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من د. (١٥) في أ وقال.

<sup>(</sup>١٣) في أ النار. (١٣) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٧) رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير باب «كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية» والإمام مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب قوله «إن الإنسان ليطغى». والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة «اقرأ باسم ربك» ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤٤ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث «صحيح غريب» والإمام أحمد في ٣/٣٤ وانظر تفسير عبد الرزاق ١٢٤١/٣ وجامع البيان ١٦٣/٣٠ والبداية والنهاية ٤٣/٣٠.

<sup>(</sup>١٨) في ب عليه السلام.

<sup>(</sup>١٩) في أنهى.

<sup>(</sup>۲۰) من أ.

بناصيته إلى النار. وهو كقوله ﴿فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾(١). قال مقاتل: ثم أخبر عنه أنه فاجر خاطىء فقال: ﴿ناصية كاذبة خاطئة﴾ تأويله: صاحبها كاذب خاطىء. ولما نهى أبو جهل رسول الله ﷺ انتهره رسول الله [صلى الله عليه وسلم](٢) فقال أبو جهل: أتنتهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها(٣) رجل أكثر نادياً مني. فأنزل الله [عز وجل](٤) ﴿فليدع ناديه﴾(٥) أي أهل مجلسه يعني عشيرته أي فليستنصر بهم.

أخبرنا أبو منصور بن طاهر التميمي أنا أبو عبد الله محمد (١) بن يزيد الجوزي نا إبراهيم بن محمد بن سفيان نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد (٧) عن داود بن أبي هند (٨) عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي على يصلي فجاء (٩) أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف إليه النبي على فزجره (١٠) فقال: والله إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني فأنزل الله [عز وجل] (١١) ﴿ فليدع ناديه سندع الزبانية ﴾ فقال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله (١١). قال أبو عبيدة والمبرد: واحد الزبانية وهو الشديد الأخذ وأصله من (١٦) زبنته إذا دفعته (١٤) قال ابن عباس: يريد الأعوان زبانية جهنم (٥٠). وقال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد (١١). ثم قال ﴿كلا﴾ أي (١٧) ليس الأمر على ما عليه أبو جهل ﴿لا تطعه ﴾ في ترك الصلاة ﴿واسجد ﴾ [صل لله] (١٨) ﴿واقترب ﴾ إليه بالطاعة ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) آية ٤١ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) في أبها [من].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب وفي د. تعالى.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة (اقرأ باسم ربك) ٤٤٤، ٤٤٤ وانظر جامع البيان ١٦٤/٣٠، ١٦٥ ومعالم التنزيل ٨٠٠/٤ ولباب التأويل ١٧٠/٧، ١٧١ والجامع لأحكام القرآن ٧٢١٧/١٠ وتفسير القرآن العظيم ٥٢٨/٤، ٥٢٩.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٧) أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي الجعفري صدوق يخطىء، من الثامنة، توفي سنة ١٨٩ هـ أو سنة ١٩٠ هـ انظر التهذيب ٨٢/١٢ ، ٢١٤/٣.

<sup>(</sup>٨) داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر وأبو محمد البصري، ثقة متقن، كان يهم بأخرة من الخامسة مات سنة ١٤٠ هـ، وقيل: قبلها. انظر التقريب ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) في أ فجاءه.

<sup>(</sup>١٠) زجره: أي نهره وأغلظ له القول. انظر النهاية مادة ﴿رَنُّو ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من ب وفي د تعالى .

<sup>(</sup>١٢) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة «اقرأ باسم ربك» ٤٤٤/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح والإمام أحمد في ٣٦٩/١ وقال عنه: قلت في الصحيح بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح وانظر جامع البيان ١٦٤/٣٠ وأسباب النزول للواحدي ص ٤٩٤ والدر المنثور ٣٦٩/٦.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٤) انظر مجاز القرآن ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>١٥) معالم التنزيل ٨/٨٠٥ والجامع لأحكام القرآن ٧٢١٦/١٠ ولباب التأويل ١٧١/٧ وزاد المسير ٩/١٧٩.

<sup>(</sup>١٦) انظر معاني القرآن ٣٤٦/٥.

<sup>(</sup>۱۷) من ب.

<sup>(</sup>١٨)ساقطة من أ.

(١) في د ابن.

<sup>(</sup>۲) هارون بن معروف المروزي أبو علي الخراز الضرير نزيل بغداد وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وصالح بن محمد. مات سنة ۲۳۱ هـ وله ۷۶ سنة. انظر التهذيب ۱۱/۱۱.

 <sup>(</sup>٣) عمارة بن غزية، بفتح المعجمة وكسر الزاي بعدها تحتانية ثقيلة ابن الحارث الأنصاري، المازني المدني، لا بأس به، وروايته عن أنس
 مرسلة، من السادسة، مات سنة ١٤٠ هـ انظر التقريب ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود، ومسند الإمام أحمد ٢/ ٤٩ وتفسير القرآن العظيم ٤/ ٢٩ ومعالم التنزيل ٤/ ٥٠٩ ولباب التأويل ١٧/٧.

<sup>(</sup>٥) في أ المكي.

 <sup>(</sup>٦) الإمام الرحالة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد الأهوازي الجواليقي. قال عنه ابن عدي: عبدان كبير الاسم.
 قلت: لعبدان غلط ووهم يسير وهو صدوق. عاش ٩٠ سنة ومات سنة ١٣٦ هـ انظر تذكرة الحفاظ ١٨٨/٢، ٦٨٩.

<sup>(</sup>٧) في ب حريش.

<sup>(</sup>٨) في أ إلى.

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه مروان بن سالم وهو منكر الحديث انظر مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب فضل السجود ٢ / ١٢٧ .



أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر المقري أنا أبو عمرو بن أبي(٣) الفضل المؤذن بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر»(٤).

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ ۞ وَمَا آَدْرَنِكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ ۞ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَتَهِ كَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ آمْرٍ ۞ سَلَمُّ هِى حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

﴿بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ يعني القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السياء الدنيا، ثم فرق في السنين بالإنزال على محمد الله أخبرنا عمرو بن أبي عمرو أنا جدي أنا محمد بن إسحاق الثقفي نا قتيبة نا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السياء الدنيا، فكان بموقع النجوم، وكان الله تعالى () ينزله على رسوله () [صلى الله عليه وسلم] () بعضه في أثر بعض في أثر بعض أوقال مقاتل: أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة وهم الكتبة من الملائكة في السماء الدنيا، فكان ينزله ليلة القدر من الوحي على قدر ما ينزل به () جبريل [صلى الله عليه وسلم] () على النبي في في السنة كلها، إلى مثلها من القابل حتى نزل القرآن كله في ليلة القدر، ونزل به جبريل على محمد [صلى الله عليه وسلم] () في عشرين سنة (). وليلة القدر ليلة تقدير الأمور والأحكام، قدر الله في ليلة القدر أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة، كقوله ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ (١٦) والأخبار في ليلة القدر وبيان فضلها، وأي ليلة هي، كثيرة نذكر منها ما (١٤) لا بد منه. والناس مختلفون في ليلة القدر فذهب كثير منهم إلى (٥) أنها إنما كانت على عهد النبي (١١) على ثم رفعت (١١)

(٥) من أ. (٦) في أ رسول الله. (٧) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

(٩) ساقطة من ب. (١٠) من أ. (١٠) في أ ﷺ.

(١٢) انظر لباب التأويل ٧/ ٢٧٠ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧٢٢٠.

(١٣) آية ٤ من سورة الدخان. (١٤) ساقطة من د. (١٥) ساقطة من أ. (١٦) في ب رسول الله.

(١٧) أنظر معالم التنزيل ٤/٥٠٩ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٢٢٥ ولباب التأويل ٢٧٢/٧.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٢) ما بين المعقوفين من أ. (٣) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٦٢٣/٤: أخرجه الثعلمي والواحدي وابن مردويه بسندهم إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٨) رواه بنصه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة وإنا أنزلناه» ٢/ ٥٣٠ وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وروى بعضه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة وإنا أنزلناه» ١٤٠/٧ وانظر جامع البيان ١٦٧/٣٠.

وقال بعضهم هي في ليالي السنة كلها. ومن علق طلاق (١) امرأته على ليلة القدر لم تقع إلى مضي سنة (٢) وهو مذهب أبي حنيفة [رحمة الله عليه](٣) وجمهور أهل العلم على أنها في رمضان كل سنة(٤).

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي نا محمد بن يعقوب نا<sup>(0)</sup> العباس. بن الوليد أخبرني أبي قال<sup>(1)</sup> سمعت الأوزاعي حدثني أبو كثير عن أبيه قال: جلست إلى أبي ذر وهو عند الجمرة الوسطى <sup>(٧)</sup> فكثر الناس عليه حتى مست ركبتي ركبته (<sup>٨)</sup> وقد جمعت أشياء أريد أن أسأله عنها، فتفلتت مني، فبلغت أرمي ببصري نحو (<sup>1)</sup> السماء أتذكر فذكرت ليلة القدر، فسألته عنها فقال: أنا كنت أسأل الناس عنها رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله أرأيت ليلة القدر أشيء يكون في زمان الأنبياء ينزل عليهم فيها الوحي فإذا قبضوا (<sup>(1)</sup>) رفعت؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت يا رسول الله حدثني في أي شهر هي؟ قال: في رمضان. قلت: في أي؟ قال لو أذن الله أن أخبركم بها لأخبرتكم التمسها في أحد السبعين، ثم لا تسألني عنها بعد مرتك هذه. ثم أقبل على القوم يحدثهم فلما رأيت رسول الله [صلى الله عليه مسلم] (<sup>(1)</sup>) قله استطلق له الحديث قلت أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني في أي السبعين هي قال: فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها ولا بعدها مثلها، ثم قال: أو لم أنهك أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم بها الأنباري على قبلها ولا بعدها مثلها، ثم قال: أو لم أنهك أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم بها الأنباري أمن أن تكون في السبع الأواخر (<sup>(1)</sup>) أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق المزكي أنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري قال: قلت لأبي بن كعب: إن عبد الله كان يقول في ليلة القدر من قام الحول كله ((۱) أدركها فقال: وحدة الله عليه أبي عبد الرحمن، أما والذي يحلف به لقد علم أنها في رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين. قال: فلما رأيته يحلف لا يستثني وعشرين، يعني: أن الشمس ليس لها شعاع ثم إنها في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأوتار منها (۱۵) حدثنا أبو وعشرين، يعني: أن الشمس ليس لها شعاع ثم إنها في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأوتار منها (۱۵) حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) في ب الطلاق.

<sup>(</sup>٣-٤) من ب وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٩٦٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٢٧ وأحكام القرآن للجصاص ٣٧٤/٥ ومعالم التنزيل ١٠٠٤ ونيل الأوطار ٢٣١/٤. وفتح الباري ١٠٣/٩

<sup>(</sup>٥) في أ أنا.

<sup>(</sup>٧) الجمرة: الحصاة. والجمرة موضع رمي الجمار بمنى، وسميت جمرة العقبة والجمرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم النحر، قال الداودي: وجرة العقبة في آخر منى مما يلي مكة وليست العقبة التي نسبت إليها الجمرة منى، والجمرة الأولى والوسطى هما جميعاً فوق مسجد الخيف مما يلي مكة. انظر معجم البلدان ١٦٢/٢

<sup>(</sup>٨) في د ركبتيه. (٩) في ب إلى. (١٠) في أ قضوا. (١١) من أ، د. (١٢) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٣) رواه البزار ومرثد هذا لم يرو عنه غير أبيه مالك، وبقية رجاله ثقات انظر مجمع الزوائد كتاب الصيام باب في ليلة القدر ١٧٤/٣. والحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة إنا أنزلناه ٥٣٠/٢، ٥٣٠ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح رواه ابن راهويه عن العقدي عنه. والإمام أحمد في مسنده ١٧١/٥.

<sup>(</sup>١٤) في د نا (محمد).

<sup>(</sup>١٥) محمد بن سابق، التميمي، أبو جعفر أو أبو سعيد البزاز الكوفي نزل بغداد صدوق من كبار العاشرة، مات سنة ٢١٣ هـ وقيل سنة ٢١٤ هـ انظر التقريب ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٨) رواه الإمام أحمد في ٥/ ١٣٠ والترمذي في كتاب التفسير «باب ومن سورة القدر» ٥/ ٤٤٥، ٤٤٦ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن.

القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاءً نا<sup>(۱)</sup>أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا<sup>(۲)</sup> أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر رواه البخاري<sup>(۳)</sup> عن محمد عن عبدة عن هشام.

أخبرنا الأستاذ<sup>(1)</sup> أبو طاهر الزيادي أن أبو العباس عبد الله<sup>(0)</sup> بن يعقوب الكرماني نا محمد بن أبي يعقوب الكرماني <sup>(1)</sup> نا عبد الوهاب الثقفي <sup>(۷)</sup> نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة ببقى أو في <sup>(۸)</sup> سابعة ببقى أو في <sup>(۱)</sup> خامسة ببقى» <sup>(۱۱)</sup> ثم إنها قد تكون ليلة إحدى وعشرين <sup>(۱۱)</sup> وهو مذهب أبي سعيد الخدري واختيار الشافعي [رحمة الله عليه] <sup>(۱۲)</sup> أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري نا محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن ابن الهاد <sup>(۱۳)</sup> عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد المخدري <sup>(۱۱)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ انصر في ماء وطين، فالتمسوها في العشر المؤاخر، والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله ﷺ انصر في وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من <sup>(۱۱)</sup> صبيحة إحدى وعشرين رواه البخاري <sup>(۱۲)</sup> عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. وقد تكون ليلة ثلاث وعشرين. أخبرنا أحد بن أحمد بن منيب نا يعلى بن عبيد وعشرون أبي صالح عن أبي هويرة قال: ذكرنا ليلة القدر فقال رسول الله ﷺ: «كم مضى من الشهر. قلنا: ثنتان وعشرون <sup>(۱۱)</sup>أخبرنا أبو وعشرون <sup>(۱۱)</sup>أخبرنا أبو وعشرون <sup>(۱۱)</sup>أخبرنا أبو وعشرون <sup>(۱۱)</sup>أخبرنا أبو وعشرون <sup>(۱۱)</sup>أبخبرنا أبو وعشرون <sup>(۱۱)</sup>وبقي ثمان فقال: مضى ثنتان وعشرون <sup>(۱۸)</sup>وبقي سبع اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون <sup>(۱۱)</sup>أخبرنا أبو

<sup>(</sup>۱) في أأنا. (۲) في بنا.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح باب تحري ليلة القدر من الوتر في العشر الأواخر وصحيح مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها.

<sup>(</sup>٤) من أ. (٥) في أ عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٦) محمد بن إسحاق بن منصور، أبو عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني نزيل البصرة، ثقة، من العاشرة مات سنة ٢٤٤ هـ انظر التقريب . ١٤٤/٢.

 <sup>(</sup>۷) عبد الوهاب بـن عبد المجيد الثقفي، ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة مات سنة ١٩٤ هـ عن نحو ٨٠ سنة انظر التقريب
 ٢٨/١.

 <sup>(</sup>٩) من ب.
 (١٠) انظر صحيح البخاري كتاب الصيام باب تحري ليلة القدر في الوتر العشر الأواخر.

<sup>(</sup>١١) انـظر أحكام القـرآن لابن العربي ١٩٦٥/٤ ولبـاب التأويـل ٢٧٤/٤ وتفسير القـرآن العظيم ٣٢/٤ والجـامع لأحكـام القـرآن ٧٢٢٥/١٠.

<sup>(</sup>۱۲) من ب وفي د رضي.

<sup>(</sup>١٣) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني عن أحمد قال: لا أعلم به بأسًا ووثقه ابن معين والنسائي توفي سنة ١٣٩ هـ انظر التهذيب ٣٤٠، ٣٣٩/١١، ٣٤٠، ٣١٥/١٢.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من د. (١٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٦) انظر صحيح البخاري كتاب الصيام باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة وصحيح مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها.

<sup>(</sup>١٧ ـ ١٨) في أ وعشرين .

<sup>(</sup>١٩)انظر معالم التنزيل ١١/٤ ولباب التأويل ٢٧٣/٧ ، ٣٧٣ ورواه السيوطي في الدر ٣٧٢/٦. وقال: أخرجه ابن زنجويه، وابن مردويه بسند صحيح والإمام أحمد في ٣٠/٧٥٠.

بكر القاضي نا محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر قال: قريء على ابن(١) وهب أخبرك واحد منهم مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة(٢) وقد تكون ليلة سبع وعشرين.

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الصوفي أنا إسماعيل بن نجيد أنا محمد بن الحسن بن الخليل نا محمد بن العلاء نا رشدين (٣) بن سعد نا ابن ثوبان (٤) قال: سئل عكرمة عن ليلة القدر فقال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله والتمسوها في السبع الأواخر من رمضان» (٥) قلت لابن عباس: أي ليلة هي؟ قال: لا أراها إلا ليلة السابعة من آخر الشهر، لأن الله [عز وجل] (٦) خلق الإنسان على سبعة أصناف فقال ﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾ (٧) ثم جعل رزقه في سبعة أصناف ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه﴾ وإلى (^) ﴿وَفَاكُهُهُ وَأَيًّا﴾ (٩) ثم تصلى الجمعة على (١٠) رأس سبعة أيام كرامة لدينه وعيداً، وجعل السموات سبعا، وجعل الأرضين سبعا، وجعل المثاني سبعا، فلا أرى ليلة القدر إلا ليلة(١١) السابعة(١٢) أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي أنا علي بن حمشاد بن شختوية نا محمد بن غالب بن حرب نا عبد الصمد بن النعمان نا شعبة عن عبدة بن أبي لبابة قال(١٣): سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي كعب قال: والله إني لأعلمها هي الليلة التي أمرنا رسول الله ﷺ أن نقومها ليلة سبع وعشرين رواه مسلم(١٤) عن محمد بن مثنى عن غندر عن شعبة.

أخبرنا أبو بكر الحيري أن حامد بن محمد الهرمي نا محمد بن صالح الأشج نا عمرو بن حكام (١٥) نا سلام بن أبي مطيع(١٦)قال(١٧)سمعت أيوب السختياني يحدث عن نافع عن ابن عمر عن النبي على قال: تحروها ليلة سبع وعشرين، فمن كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين يعني(١٨)ليلة القدر(١٩)وقد تكون ليلة تسع وعشرين أخبرنا أبو

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصيام باب تحري ليلة القدر من العشر الأواخر ورواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها ورواه البزار ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد كتاب الصيام باب في ليلة القدر ١٧٦/٣، ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) في أ راشد.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن ثوبان بن عامر الهوزني: بفتح الهاء وسكون الواو بعدها زاي ثم نون، أبو ثوبان البصري، صدوق فاضل ولي أمره رشيد، من السادسة مات ١٢٨ هـ انظر التقريب ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الصيام باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر ورواه أحمد وإسناده حسن انظر مجمع الزوائد كتاب الصيام باب في ليلة القدر ٣/١٧٥ ومعالم التنزيل ٤/٥١٠، ٥١١ وزاد المسير ١٨٧/٩ ومسند الإمام أحمد ١٧٢/٢، ١٧١/٥.

<sup>(</sup>١٠) في أ إلى .

<sup>(</sup>٦) في ب تعالى .

<sup>(</sup>١١) في أ الليلة.

<sup>(</sup>٧) الأيات ١٢: ١٤ من سورة «المؤمنين».

<sup>(</sup>١٢) انظر زاد المسير ١٨٨/٩ وتفسير القرآن العظيم ٥٣٣/٤.

<sup>(</sup>٨) في ب إلى .

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٩) الأيات ٢٤: ٣١ من سورة عبس.

<sup>(</sup>١٤) انظر صحيح مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها ومسند الإمام أحمد بن حنبل .141/4.10

<sup>(</sup>١٥)عمرو بن حكام قال عنه البخاري: ليس بالقوي وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير متابع عليه انظر ميزان الاعتدال ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>١٦)سلام بن أبي مطيع مولى عمر بن وهب الخزاعي كنيـته أبو سعيد مات سنة ١٧٤ هـ وقيل سنة ١٦٤ هـ كان سبيء الأخذ كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد انظر المجروحين ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>١٨)ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٩)رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد كتاب الصيام باب في ليلة القدر ١٧٦/٣. انظر مسند الإمام أحمد ٢٧/٢، . 10A . 10V

إسحاق المقري أنا عبد الله بن حامد أنا مكي بن عبدان نا عبد الله بن هاشم (١) نا يحيى بن سعيد القطان نا عيينة بن عبد الرحمن (٢) حدثني أبي (٣) قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر فقال: ما لنا بطالبها بعد شيء سمعته من رسول الله على العشر الأواخر في تسع يبقين أو سبع يبقين أو الله على العشر الأواخر في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة «فكان أبو بكر إذا دخل رمضان صلى كما يصلي في (٤) السنة فإذا دخل العشر اجتهد» (٥) ومن فضل هذه الليلة أن قيامها مغفرة للذنوب كلها.

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الفارسي أنا محمد بن عبد الله بن الفضل التاجر أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا (٢) عبد الرحمن بن بشر نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي على قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام [ليلة القدر](١) إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ورواه البخاري(١) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام ورواه مسلم(٩) عن زهير بن حرب عن معاذ بن هشام عن أبيه سلمة.

أخبرني الحاكم أبو عبد الرحمن الشاذياخي أنا زاهر بن أحمد أنا الحسين بن محمد بن مصعب نا يحيى بن حكيم نا معاذ بن هشام حدثني أبي قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً فإنه يغفر له ما مضى من ذنبه (١١) وقد ذكر الله [عز وجل](١٢) فضلها في قوله (ليلة القدر خير من ألف شهر) قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من قيام شهر وصيامه ليس فيه ليلة القدر(١٢) وهذا قول مقاتل(١٢) وقتادة(١٢) واختيار

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن هاشم العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي، ثقة صاحب حديث من صغار العاشرة مات سنة ۲۵۳هـ انظر التقريب ١/٤٥٧ والتهذيب ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) عيينة بن عبد الرحمن بن جوش الغطفاني صدوق من السابعة مات في حدود الخمسين انظر التقريب ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن جوش الغطفاني بصري ثقة من الثالثة انظر التقريب ٤٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق ورواه أحمد أيضاً ورجاله ثقات انظر مجمع الزوائد كتاب الصيام باب في ليلة القدر. وانظر مسند الإمام أحمد ٥/٠٥.

<sup>(</sup>٦) في ب نا (محمد). (V) في أرمضان.

 <sup>(</sup>٨) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان باب تطوع قيام رمضان من الإيمان وباب صوم رمضان احتساباً من الإيمان وكتاب الصيام باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية وفضل من قيام رمضان وباب فضل ليلة القدر.

<sup>(</sup>٩) رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. وأبو داود في كتاب الصلاة باب قيام شهر رمضان والنسائي في كتاب الصيام باب ثواب من قيام رمضان وصامه والترمذي في ٣٤/٣ وقال عنه أبو عيسى: صحيح والإمام أحمد في ٢٨١/٣.

<sup>(</sup>١٠)هو: هشام بن أبي عبد الله سنبر، أبو بكر الدستواثي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر من كبار السابعة، مات سنة ١٥٤ وله ٧٨ سنة انظر التقريب ٢/٣١٩.

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصيام باب من قام رمضان وباب فضل ليلة القدر ومسلم كتاب الصلاة باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح وأبو داود باب قيام شهر رمضان. والنسائي كتاب الصيام باب ثواب من قام رمضان وصامه والإمام أحمد في ٢٤١/٢، والنسائي كتاب الصيام باب ثواب من قام رمضان وصامه والإمام أحمد في ٣١٨/٥، ٣٤٠ ، ٤٧٣، ٤٧٣، ٢١٨/٥.

<sup>(</sup>١٢) في ب تعالى.

<sup>(</sup>١٣) انظر تفسير عبدالرزاق ١٢٤٤/٣ وجامع البيان ٢٠/٣٠ ومعالم التنزيل ١٢/٤ ولبـاب التأويـل ٢٧٦/٧ وتفسير القـرآن العظيم ١٣١/٤.

الفراء (۱) والزجاج (۲)، وذلك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيه من الخير والنفع، فلما جعل الله تعالى (۱) الخير الكبير في ليلة القدر كانت خيراً من ألف شهر لا يكون فيها من الخير والبركة ما يكون (٤) في هذه الليلة وقال عطاء عن ابن عباس: ذكر [لرسول الله صلى الله عليه وسلم] (٥) رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عائقه في سبيل الله ألف شهر فعجب (۱) لذلك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٧) عجباً شديداً وتمنى أن يكون مثل (٨) ذلك في أمته فقال: يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً فأعطاه الله تعالى (٩) ليلة القدر فقال: ﴿ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان (۱۱): ثم أخبر بما يكون في تلك الليلة فقال: ﴿تنزل الملائكة والروح ﴾ يعني جبريل فيها قال المفسرون (۱۱): يذكر الله. وهو قوله: ﴿بإذن ربهم من كل أمر ﴾ أي بكل أمر من الخير والبركة وهذا كقوله تعالى (۱۱) ﴿يحفظونه من أمر الله الله (۱۲) أي بأمره ﴿سلام﴾ [قال عطاء (۱۱): يريد] (۱۰) سلام على أولياء الله وأهل طاعته (۱۱). وقال الكلبي: كلما لقي الملائكة مؤمنا أو مؤمنة في ليلة القدر سلموا عليه من ربه. وقال مجاهد (۱۷): إن ليلة القدر سالمة من أن يحدث فيها (۱۸) داء، أو يستطيع شيطان أن (۱۹) يعمل فيها. و ﴿سلام ﴾ يعني سلامة [أي سلامة] (۱۲) ﴿هي حتى مطلع الفجر ﴾ والمطلع مصدر بمعنى الطلوع ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع (۱۲).

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٤٧/٥.

<sup>(</sup>٣) من أ. (٧) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ. (٩) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من أ. (٩) من أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير مجاهد ٧٧٣/٢ وجامع البيان ١٦/٣٠ ومعالم التنزيل ١٢/٤ ه والجامع لأحكام القرآن ٧٢٢١/١٠ ولباب التأويل ٢٧٦/٧ و وتفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٣٠ عن ابن أبي حاتم وزاد المسير ١٩٢/٩ والدر المنثور ٦/ ٣٧١ وزاد نسبته لابن المنذر، وسنن البيهقي كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ٢/ ١٩٢ وهو مرسل.

<sup>(</sup>۱۱) انظر جامع البيان ١٦٨/٣٠ ومعالم التنزيل ١٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٣/١ ولباب التأويل ٢٧٦/٧ وزاد المسير ١٩٣/٩ وتفسير القرآن العظيم ١٩٨٤ه

<sup>(</sup>۱۲) من د.

<sup>(</sup>١٣) جزء من الآية ١١ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>١٤) انظر معالم التنزيل ١٢/٤ ٥ ولباب التأويل ٢٧٦/٧.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٦) انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>١٧) انظر المرجعين السابقين وزاد المسير ١٩٤/٩ والجامع لأحكام القرآن ٢٢/٤/١٠ وفتح القدير ٥/٢٧٦.

<sup>(</sup>۱۸) في د فيه.

<sup>(</sup>١٩) في أ بأن.

<sup>(</sup>٢٠) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢١) اختلف في «مطلع» فالكسائي وخلف عن نفسه بكسر اللام وافقهما الأعمش وابن محيصن بخلفه والباقون بفتحها وهو القياس والكسر سماع وهما مصدران أو المكسور اسم مكان وغلظ الأزرق لامها في أصح الوجهين انظر النشر ٢٠٣/ والتحبير ٢٠١ والإتحاف ٤٤٢ والبحر المحيط ٤٩٦/٨.



أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر المقري أنا أبو عمرو بن جعفر باسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مسافرة ومقيماً»(٤) أخبرنا أحمد بن [محمد بن](٥) إبراهيم الثعلبي أنا علي بن محمد بن الحسن المقري أن محمد بن محمد بن يعقوب نا محمد بن موسى بن النعمان نا فهد بن سليمان (١) نا إسحاق بن بشر الكاهلي نا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد [عن سعيد] (١) بن المسيب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الناس ما في لم يكن الذين كفروا (لعطلوا الأهل والمال ولتعلموها. فقال رجل من خزاعة (٨) ما فيها من الأجريا رسول الله؟ فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم](٩): لا يقرؤها منافق أبداً، ولا عبد في قلبه شك في الله [عز وجل](١٠)والله إن الملائكة المقربين يقرؤونها منذ خلق السموات والأرض لا(١١) يفترون من قراءتها، وما عبد يقرأها بليل إلا بعث اللهملائكته يحفظونه في دينه ودنياه، ويدعون له بالمغفرة والرحمة ، وإن قرأها بنهار أعطي عليها(١٢) من الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل».فقال رجل من قيس عيلان: زدنا من هذا الحديث فداك أبي وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله عليه: تعلموا «عم يتساءلون» وتعلموا «ق والقرآن المجيد» وتعلموا «والسماء ذات البروج» وتعلموا(١٣) «والسماء والطارق» فإنكم لو تعلمون(١٤) ما فيهن لعطلتم ما أنتم فيه وتعلمتموهن وتقربتم (١٥) إلى الله [عز وجل](١٦) بهن، فإن الله تعالى(١٧) يغفر بهن كل ذنب إلا الشرك بالله،

(۱۰) من أ، د.

(۱۱) في ب، دما.

(۱۲) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب المنفكين.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريجه على الكشاف ٤/٦٢٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه وليراجع أول «ص» و «غافر».

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٦) فهد بن سليمان النحاس المصري أبو محمد يـروي عنه علي بن سراج المصري وأبو جعفر أحمد بـن محمد بن سلامة الطحاوي انظر الأنساب ١٣/٥٥.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٨) خزاعة: هم بنو خزاعة بن سعد بن هذيل بطن من هذيل من العدنانية انظر معجم البلدان ١ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>٩) من أ، د.

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٤) في أ، ب تعلموا.

<sup>(</sup>١٥) في ب وقربتم.

<sup>(</sup>١٦) من أ.

<sup>(</sup>۱۷) من ب.

واعلموا أن «تبارك الذي بيده الملك» تجادل عن صاحبها يوم القيامة وتستغفر له من الذنوب(١).

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِسَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَّى تَأْلِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِنَ ٱللّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا لَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أَمُرُوّاً أَمِهُواً ٱلْكِنَبَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَنْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أَمُرُوّاً أَمِهُ وَلَيُونَوُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءً وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُواةً وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞

﴿بسم الله الرحمن الرحيم . لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ﴾ يعني اليهود والنصارى ﴿والمشركين ﴾ يعني مشركي العرب ﴿منفكين ﴾ منفصلين وزائلين . يقال فككت الشيء فانفك أي انفصل منه قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي : لم يكونوا منتهين عن كفرهم بالله وعبادتهم غير الله (٢) ﴿حتى تأتيهم ﴾ أي حتى (٣) أتتهم ، لفظه مستقبل ومعناه المضي كقوله [عز وجل] (٤) ﴿وما تتلوا الشياطين (٥) أي (٢) ما تلت وقوله ﴿البينة ﴾قال ابن عباس : يريد محمداً ﷺ (٢) وهو قول مقاتل (٢) يعني محمداً فين لهم ضلالتهم وشركهم وشركهم وشركهم وشركهم ومعنى الآية إخبار الله تعالى (٨) عن الكفار أنهم لم ينتهوا عن كفرهم وشركهم بالله حتى أتاهم محمد [صلى الله عليه وسلم] (٩) بالقرآن فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان، وهذا بيان عن النعمة والإنقاذ به من الجهل والضلالة . والآية فيمن آمن من الفريقين . وهذه الآية من أصعب ما في القرآن به فاحمد الله إذ (٢) أتاك بيانها من غير لبس ولا إشكال ويدل على أن المراد «بالبينة» محمد [صلى الله عليه وسلم] (١١) أنه فسرها وأبدل منها فقال : ﴿رسول من الله يتلو صحفاً ﴿(٢) يعني (١٦) ما تضمنته (١٤) الصحف من المكتوب فيها وهو القرآن ، ويدل على ذلك ، أنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب . ﴿مطهرة ﴾ من (١٥) الباطل من الباطل . ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب بقوله ﴿وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ﴾ قال المفسرون : لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد [صلى الله عليه وسلم] (١٦) أمروا به في كتبهم فقال : ﴿وما أمروا بعض محمد إصلى الله عليه وسلم] (١٦) أمروا به في كتبهم فقال : ﴿وما أمروا بعضهم وكفر آخرون (١٨) أمروا به في كتبهم فقال : ﴿وما أمروا بعضهم وكفر آخرون (١١) أمروا به في كتبهم فقال : ﴿وما أمروا بعضهم وكفر آخرون (١١) أمروا به في كتبهم فقال : ﴿وما أمروا بعضهم وكفر آخرون (١١) أمروا به في كتبهم فقال : ﴿وما أمروا به أمروا أمروا

(١٥) في أعن.

(١٦) من أ، د.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١٩٦٩/٤ وقال عنه: وهذا حديث باطل. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٩٦٩/١، ٧٢٢٩ حيث قال: وقد جاء في فضل سورة لم يكن \_ حديث لا يصح. ثم ذكره وقال بعد ذكره قال الحضرمي: فجئت إلى أبي عبد الرحمن بن نمير فألقيت هذا الحديث عليه فقال: هذا قد كفانا مؤنته فلا تعد إليه. وذكره صاحب فردوس الأخبار في ٢١/٢ - ٢٠٦٣، ٥/١٠ - ٧٣٢٢ وصاحب تنزيه الشريعة ٢٩٧/١ وقال عنه: وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان ٣٠/ ١٦٩ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧٣٠ ولباب التأويل ٧/٧٧ وزاد المسير ١٩٦/٩.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من أ. (٩) من أ، د.

<sup>(</sup>٤) من أ وفي د تعالى . (١٠) في أ إذا .

<sup>(</sup>٥) جزء من الآية ١٠٢ من سورة البقرة. (١١) من أ، د.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من د. (١٢) في د صحفا [مطهرة].

<sup>(</sup>٧) انظر معالم التنزيل ١٣/٤. (١٣) سأقطة من أ.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب. (١٤) في أتتضمنه. (١٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٨) انظر جامع البيان ٣٠/ ١٦٩ ومعالم التنزيل ١٣/٤ ولباب التأويل ٢٧٧/٧ وزاد المسير ١٩٧/٩ وفتح القدير ٥/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۱۹) في ب، د ماذا.

إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هال ابن عباس: وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين لا يعبدون معه غيره (۱) ﴿ حنفاء ﴾ على دين إبراهيم ﴿ ويقيموا الصلاة ﴾ المكتوبة في أوقاتها ﴿ ويؤتوا الزكاة ﴾ عند محلها ﴿ وذلك ﴾ الذي أمروا به (۲) هو ﴿ دين القيمة ﴾ دين الملة المستقيمة . أخبرنا أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ أنا عبد الله بن عبد الوهاب نا ابن نمير نا أحمد الزبيري (٤) عن معقل قال : قلت للزهري : قوم يزعمون أن (٥) الصلاة والزكاة ليستا من الإيمان فقرأ هذه الآية ﴿ وما أمروا [إلا ليعبدوا] (١) [الله مخلصين ﴾ ] (٧) إلى قوله ﴿ دين القيمة ﴾ فمن زعم أن هذا ليس من الإيمان فقد كذب ثم ذكر مآل الفريقين فقال :

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّدَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ أُوْلَيَكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَخْيِهَا ٱلْأَنْهَنُ لَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدُا لَّ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ۞

﴿إِن الذين كفروا﴾ إلى قوله ﴿شر البرية﴾ يعني شر الخليقة(^) من أهل الأرض، وقراءة العامة بغير همز، وهي (٩) من برأ الله الخلق. والقياس فيها: الهمز، إلا أنه مما ترك همزه كالنبي والذرية والجابية والهمز فيه كالرد إلى الأصل المرفوض في الاستعمال (١٠). ثم ذكر مستقر المؤمنين فقال ﴿إِن الذين آمنوا﴾ وهو ظاهر التفسير إلى قوله ﴿ذلك لمن خشي ربه ﴾ يعني في الدنيا وتناهى عن معاصيه.

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ١٤/٤ ولباب التأويل ٧٧٨/٧.

<sup>(</sup>٢) من د.

**<sup>(</sup>٣)** ساقطة من *ب*.

<sup>(</sup>٤) أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبيري بن عمرو بن درهم الأسدي وثقه العجلي وأبو حاتم مات سنة ٢٠٣ هـ. انظر التقريب ١٧٦/٢ والتهذيب ٢٥٥/٩.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من ب، د.

<sup>(</sup>٨) في أ البرية .

<sup>(&</sup>lt;sup>۹</sup>) في د وهو.

<sup>(</sup>١٠) انظر النشر ٢/٣٠٤ والإتحاف ٤٤٣ وجامع البيان ٣٠/٣٠ ومعاني القرآن للفراء ٢٨٢/٣ والبحر المحيط ١٩٩/٨.



أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشيرازي أنا محمد بن القاسم [بن سعيد] (أ) بن واضح الكرجي أنا محمد بن أيوب البجلى نا عبد الله بن مسلمة القعنبي نا سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سأل النبي في رجلًا من أصحابه فقال: يا فلان هل تزوجت؟ قال: لا (٥) وليس عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك «قل هو الله أحد» قال: بلي قال: ربع (١) القرآن قال: أليس معك «قل يا أيها الكافرون»؟ قال: بلي. قال: ربع القرآن قال: أليس معك «إذا زلزلت»؟ قال: بلي. قال: ربع القرآن ألى الكافرون»؟ قال: بلي. قال: ربع القرآن قال: أليس معك «إذا زلزلت»؟ قال: بلي. قال: ربع القرآن. ثم قال: «تزوج تزوج تزوج» (١) أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز الفقيه أنا محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا محمد بن موسى الحرشي (٨)نا الحسن بن سيار بن صالح نا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله في: من قرأ «إذا زلزلت» عدلت له بثلث القرآن ومن قرأ «قل يا أيها الكافرون» عدلت له بثلث القرآن (١) أخبرنا أبو عثمان [المقري أنا] (١) أبو عمرو ابن مطر بإسناده عن أبي بن كعب: قال وسول الله في: «ومن قرأ سورة «إذا زلزلت» فكانما(١١) قرأ البقرة، وأعطي من الأجر كمن قرأ ربع القرآن») بسم الله الرحمن الرحيم.

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَهِ فِي تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ ۞ إِلَّا رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَهِ فِي يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُمُرُواْ أَعْمَىٰ لَهُمْ ۞ فَ مَن يَعْمَلُ

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۲) في ب، د إذا زلزلت.(۳) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٦) في الترمذي ثلث.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في وإذا زلزلت، ١٦٦/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن. ورواه صاحب مجمع الزوائد في كتاب التفسير سورة وقل هو الله أحد، وما ورد فيها من الفيضل وما ضم إليها من الفضل ٤٧/٧ ثم قال: قلت: رواه الترمذي باختصار آية الكرسي وإن وقل هو الله، بربع القرآن ـ رواه أحمد وسلمة ضعيف.

<sup>(</sup>٨) محمد بن موسى الحرشي، لين من العاشرة مات سنة ٢٤٨ هـ انظر التقريب ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذي في سننه كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في «إذا زلزلت» ١٦٥/٥، ١٦٦ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ ابن سلم ورواه صاحب الدر ٣٧٩/٦.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من د.

<sup>(</sup>۱۱) في ب فكأنها.

<sup>(</sup>۱۲) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

### مِثْقَ الْ ذَرَّةِ خَيْرًا يَسْرَهُ ﴿ وَهُن يَعْمَلُ مِثْقَ الْ ذَرَّةِ شَرًّا يَسَرُهُ ﴿

(۱۳) من د. (۱۲) آية ۱۶ سورة الروم. (۱۵) آية ۴۳ سورة الروم.

<sup>(</sup>١) في أ، ب الثقل. (١)

<sup>(</sup>٣) سلمة بن أحمد بن مجاشع أبو محمد السمرقندي، يقع في أحاديث سلمة هذا عن خالد بن يزيد المناكير توفي سنة ٢٧٣ هـ. انظر تاريخ بغداد ١٣٥/، ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح لين الحديث من السادسة. انظر التقريب ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٩) في ب تعالى .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب «ومن سورة إذا زلزلت الأرض» ٤٤٦/٥، ٤٤٧، وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة الزلزلة ٥٣٢/٢ وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح قلت: يحيى هذا منكر الحديث. والإمام أحمد في ٣٧٤/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) في أ أنا. (<sup>۸</sup>) في أ نا. (<sup>۹</sup>)

<sup>(</sup>١٠) رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف انظر مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب المحافظة على الوضوء وأحمد بن حنبل في ٥/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>١١) انظر معاني القرآن للفراء ٢٨٣/٣.

<sup>(</sup>۱۲) انظر جامع البيان ۱۷۲/۳۰ ومعالم التنزيل ۱۰/۵) والجامـع لأحكام القـرآن ۷۲۳۹/۱۰ ولباب التـأويل ۲۸۱/۷ وزاد المسيـر ۲۰۳/۹.

<sup>(</sup>١٦) انظر معالم التنزيل ١٦/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٠٤٠/١٠ ولباب التاويل ٢٨١/٧ وزاد المسير ٢٠٤٨ وتفسير القرآن العظيم ٥٣٩/٤ .

<sup>(</sup>١٧) في أليروا.

الجنة والنار ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة ﴾ وزن نملة أصغر ما يكون من النمل قال مقاتل (١) ﴿ فمن يعمل ﴾ [ في الدنيا] (٢) ﴿ مثقال ذرة خيراً يره ﴾ (٣) يوم القيامة في كتابه فيفرح به ، وكذلك من الشريراه في كتابة فيسوؤه ذلك . قال (٤) وكان أحدهم يستقل أن يعطى اليسير ويقول: إنما نؤجر على ما نعطى ونحن نحبه ، وليس اليسير مما نحب ، ويتهاون بالذنب اليسير ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر ، فأنزل الله [عز وجل] (٥) هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير ، ويحذرهم عن (٢) اليسير من الشر . أخبرنا أحمد بمن محمد بن إبراهيم المزكي (٧) أنا عبد الله (٨) بن محمد الزاهد أنا عبد الله بن محمد المنيعي نا (٩) أبو الربيع الزهراني نا جرير بن (١٠) حازم عن الحسن قال : قدم صعصعة (١١) عم الفرزدق على محمد النبي ﷺ ، فلما سمع هذه الآية ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ قال حسبي (١٦) ما أبالي أن لا (٣) أسمع من القرآن غيرها (٤١) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله الفارسي أنا علي بن أحمد بن محمد بن عطية نا الحارث بن أبي أسامة نا داود بن المخير نا ميسرة عن المغيرة بن قيس (١٥) عن أبي الزبير عن جابر قال قلت: يا رسول الله إلى ما ينتهي الناس يوم القيامة ؟ قال: إلى أعمالهم من عمل مثقال «[ذرة خيراً يره ومن عمل مثقال "[ذرة خيراً يره ومن عمل مثقال "[ذرة خيراً يره ومن عمل مثقال "[ذرة خيراً يره ومن عمل مثقال] (٢٦) أدرة شراً يره » .

<sup>(</sup>١) أنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) في ب يره [يراه].

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) من أ.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو سهل المهراني المزكي، ذكره الذهبي فيمن مات بين سنة ٤١٧ هـ، وسنة ٤٤٦ هـ انظر تاريخ الإسلام للذهبي مخطوطة رقم ٣٩٦ وفيات من سنة ٤١٧ : ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٨) في د عبيد الله.

<sup>(</sup>٩) في أ أنا.

<sup>(</sup>۱۰) في أعن.

<sup>(</sup>١١) صعصعة بن ناجية بن عقال التيمي المجاشعي عم الفرزدق صحابي له أحاديث. انظر التقريب ١٣٦٧/١.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، د حسبي [حسبي].

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٤) رواه أحمد والطبراني مرسلًا ومتصلًا ورجال الجميع رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة وإذا زلزلت، ١٤١/٧

<sup>(</sup>١٥) المغيرة بن قيس البصري قال عنه أبو حاتم: منكر. انظر ميزان الاعتدال ١٦٥/٤.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.



#### [إحدى عشرة آية](٢) مكية

أخبرنا سعيد بن محمد بن محمد الحيري أنا محمد بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول. الله ﷺ: «ومن قرأ سورة والعاديات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً»(٣).

وَٱلْعَكِدِيَتِ صَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ۞ فَأَثَرَنَ بِهِ مَنْعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ مَمَّعًا ۞ إِنَّا الْعَيْرِ لَتَهُ لِهِ مَنْعًا ۞ إِنَّا الْعَيْرِ لَسَدِيدُ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدُ ۞ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ابْعُثِرَ مَا فِي ٱلْفَيْرِ لَلْكَ يَعْلَمُ إِذَا ابْعُثِرَ مَا فِي ٱلْفُتُورِ ۞ إِنَّ دَبَهُم بِمْ يَوْمَ بِلْ لَخَبِيرًا ۞

﴿بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحاً ﴾ قال ابن عباس: هي الخيل في الغزو (٤) وهو قول عطاء و مجاهد و عكر مة والحسن والربيع. قالوا: أقسم الله تعالى (٥) بالخيل العادية لغزو (٢) الكفار وهي تضبح ضبحا (٧). وضبحها صوت (٨) أجوافها إذا عدت ليس بصهيل ولا حمحمة ولكنه صوت نفس ﴿فالموريات قدحاً ﴾ قال ابن عباس: يريد ضرب الخيل بحوافرها فأورت منها (٩) النار مثل الزناد إذا قدح (١٠). وقال مقاتل: يقدحن بحوافرهن في الحجارة (١٠) وقال الزجاج: إذا عدت بالليل وأصاب حوافرها الحجارة انقدح منها (١١) النيران (١١) ﴿فالمغيرات صبحاً ﴾ هي التي تغير على العدو وعند الصباح ﴿فائرن به نقعاً ﴾ يقال: ثار الغبار والدخان وأثرته أي (١٣) هيجته والنقع: الغبار والمعنى ﴿فأثر ن ﴾ بمكان عدوها ﴿نقعاً ﴾ ﴿فوسطن به جمعاً ﴾ يقال: وسطت المكان أي صرت في وسطه يعني: صرن بعد وهن وسط جمع العدو. اقسم الله تعالى بهذه الأشياء فقال ﴿إن الإنسان لربه لكنود ﴾ وهو الكفور للنعمة. أخبرني محمد بن عبد العزيز المروزي أنا محمد بن الحدادي أنا محمد بن يحيى أنا إسحاق بن إبراهيم أنا المعتمر بن سليان عن، المروزي أنا محمد بن الحدادي أنا محمد بن يحيى أنا إسحاق بن إبراهيم أنا المعتمر بن سليان عن،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في تخريجه على الكشاف ٢٢٩/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندهم إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٤٨/٣ وجامع البيان ١٧٦/٣٠، ١٧٧ ومعالم التنزيل ١٧/٥ والجامع لأحكام القرآن ٢٠/٤٣/١ ولباب التأويل ٢٨٢/٧ وزاد المسير ٢٠٧/٩ وتفسير القرآن العظيم ٤١/٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٠) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١١) في د منه.

<sup>(</sup>١٢) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٥٣/٥.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) في ب يغزو.

<sup>(</sup>V) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٨) في د ضبح.

<sup>(</sup>٩) في ب، د منه.

جعفر بن الزبير (۱) عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي في قوله عز وجل: ﴿إِن الإِنسان لربه لكنود﴾ قال: الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده (۲) ويضرب عبده (۳) ﴿وإنه على ذلك﴾ قال عطاء عن ابن عباس: وإن الله على كفره ﴿لشهيد﴾ (٤) ﴿وإنه لحب المخير لشديد﴾ وإن الإنسان من أجل حب المال لبخيل. يقال للبخيل: شديد (٥) ومتشدد. ﴿أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور﴾ أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعث الموتى؟ وبعثر معناه: انتثر وأخرج ﴿وحصل ما في الصدور﴾ أي ميز وبين ما فيها من الخير والشر. والتحصيل تمييز ما يحصل ﴿إن ربهم بهم يومئذ لخبير﴾ قال الزجاج: الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره، ويكون المعنى: الله يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. ومثله ﴿أُولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم﴾ (١) معناه: أولئك الذين لا يترك الله مجازاتهم (٧).

<sup>(</sup>١) جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي الدمشقي، متروك الحديث، وكان صالحاً في نفسه من السابعة بعد الأربعين انـظر التقريب

<sup>(</sup>٢) يقال: رفدته أرفده إذا أعنته أي تعينه نفسه على أدائها. انظر النهاية مادة (ر ف د) ٢/ ٩١ والفائق مادة (ر ف د) ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في ٣٠/٣٠ والطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الآخر من لا أعرفه. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة العاديات ١٤٢/٧ وانظر الدر المنثور ٣٨٤/٦ وأخرجه ابن كثير ٥٤٢/٤ وقال رواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك فهذا اسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ٣٠/ ١٧٩، ١٨٠ ومعالم التنزيل ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) في أ، د الشديد.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن للزجاج ٥٣٤/٥.



أخبرنا الأستاذ سعيد المقري أنا محمد بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة القارعة ثقل الله عز وجل بها ميزانه يوم القيامة»(٣).

القَارِعَةُ فَي مَا الْقَارِعَةُ فَي وَمَا أَدْرَىكَ مَا الْقَارِعَةُ فَي يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ فَي وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ فَافَامَن ثَقْلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَكِةٍ رَّاضِيةٍ فَي وَمَا أَدْرَىكَ مَا هِيَةً فَي عِيشَكِةٍ رَّاضِيةٌ فَي وَمَا أَدْرَىنكَ مَا هِيَةً فَي نَازُ حَامِيكٌ فَي

وبسم الله المرحمن الرحيم. القارعة السم من أسماء القيامة، لأنها تفزع القلوب بالقرع، وتفزع أعداء الله بالعداب. وقوله وما القارعة تهويل وتعظيم. ثم عجب نبيه على فقال ووما أدراك ما القارعة تعظيماً لشأنها. ثم بين أنها متى تكون فقال ويوم يكون الناس كالفراش المبثوث الفراش: ما تراه يتهافت في النار. شبه الناس في وقت البعث بالفراش لأنهم إذا (أع) بعشوا ماج بعضهم في بعض، والفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة، فدل على أنهم إذا بعثوا فزعوا فاختلفوا في المقاصد على جهات مختلفة. كما قال وكأنهم جراد منتشر (٥) والمبثوث المفرق. يقال: بثه إذا فرقه ووتكون الجبال كالعهن المنفوش وهو الذي نفش بالندف(١) والمعنى: أنها تصير خفيفة في السير ثم ذكر أحوال الناس بقوله وفأما من ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته وفهو في عيشة راضية قال الزجاج: أي ذات رضا يرضاها صاحبها(٧) ووأما من خفت موازينه ورجحت سيئاته على حسناته وفأمه هاوية فمسكنه جهنم. وقيل لمسكنه أمه، لأن الأصل في السكون إلى الأمهات والهاوية: من أسماء جهنم وهي المهواة لا يدرك قعرها ويدل على صحة هذا التفسير ما روي أن رسول الله على قال: إذا

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) لم يعثر له على أصل وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٤) ب في ألما.

<sup>(</sup>٥) آية ٧ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٦) الندف: طرق القطن بالمندف. ندف القطن يندفه ندفآ: ضربه بالمندف فهو نديف. انظر اللسان مادة (ن د ف).

<sup>(</sup>V) انظر معاني القرآن ٥/٥٥٥.

مات العبد تلقى روحه أرواح المؤمنين فتقول له ما فعل فلان فإذا قال<sup>(۱)</sup> مات. قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية<sup>(۲)</sup> ثم أخبر الله [عز وجل] <sup>(۳)</sup> عنها فقال: ﴿وما أدراك ما هيه ﴾ يعني الهاوية والهاء في هيه للوقف <sup>(٤)</sup>. ثم فسرها فقال: ﴿نار حامية ﴾ حارة قد انتهى حرها.

<sup>(</sup>١) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير مجاهد وتفسير عبد الرزاق ٢/ ١٢٥٠ وجامع البيان ١٨٢/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٧٢٥٧/١٠ في الخبر عن أبي هريرة والدر المنثور ٣٨٥/٦ وابن المبارك في الزهد ص ٣١ وأخرج نحوه ابن مردويه عن أنس كما في الشوكاني ٤٨٧/٥ وتفسير القرآن العظيم ٤٣/٤ و وزاد المسير ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة القارعة ٢/٣٠ وقال عنه الحاكم هذا حديث مرسل صحيح الإسناد فإني لم أجد لهذه السورة تفسير على شرط الكتاب فأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من حديث ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) قرأ العلماء «ماهيه» بحذف الهاء وصلاً وإثباتها وقفاً حمزة ويعقوب والباقون بإثباتها في الحالين. انظر النشر ٢٠٣/٢ والإتحاف



[ثمان آیات](۲) مکیّة

روي عن أبي بن كعب بالإسناد السابق قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة ألهاكم التكاثر، لم يحاسبه الله [عز وجل<sup>(٣)</sup> بالنعيم الذي أنعم<sup>(٤)</sup> عليه في دار الدنيا، وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية»<sup>(٥)</sup>.

أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ إِنَّ عَنَّىٰ زُرْثُمُ ٱلْمَقَابِرَ ١ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ كُلُّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُتَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِلْ عَنِ

ٱلنَّعِيمِ

﴿بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر﴾ قال المفسرون: شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والتفاخر بكثرتها<sup>(٦)</sup> ﴿حتى زرتم المقابر﴾ حتى أدرككم الموت على تلك الحال(٧) نزلت في اليهود حين(^) قالوا: نحن أكثر من فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان. شغلهم ذلك عن الإيمان حتى ماتوا ضلالا<sup>(٩)</sup>. ثم يدخل في هذا كل من اشتغل بالتكاثر والتفاخر عن طاعة الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. ويدل(١٠) على هذا ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن أنا(١١) حاجب بن أحمد نا عبد الرحيم بن منيب نا النضير بن شميل أنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه (١٢) قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ ﴿أَلهاكم التكاثر﴾ قال: «يقول ابن آدم: مالي ما لي ومالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» رواه مسلم(١٣) عن بندار عن غندر عن شعبة.

(٤) في ب أنعم (الله) (٢) ما بين المعقوفين من أ. (٣) من أ، د (١) ساقطة من أ.

(١٠) في أيدل. (٨) ساقطة من أ.

(۱۱) في ب نا. (٩) انظر المراجع السابقة وأسباب النزول للواحدي ٤٩٩.

(١٢) هو عبد الله بن الشخير بن عوف، العامري، صحابي من مسلمة الفتح، انظر التقريب ٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في تخريجه أحاديث الكشاف ٢٣١/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦) ممن قال ذلك ابن عباس وقتادة والحسن والضحاك وغيرهم. انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة «ألهاكم التكاثر» وجامع البيان ١٨٣/٣٠ وتفسير القرآن العظيم ٤/٤٤ وزاد المسير ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٧) في أ الحالة.

<sup>(</sup>١٣) رواه الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق وتحفة الأحوذي كتاب التفسير تفسير سورة «ألهاكم التكاثر» ٢٨٦/٩ ، ٢٨٧ والترمذي في ٥/٧٤ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة «ألهاكم التكاثر» ٢/٢٣، ٥٣٤. وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وليس من شرط الشيخين وليس لعبد الله بن الشخير رواة غير ابنه مطرف. نظرنا فإذا مسلم=

ثم رد(۱) الله تعالى عليهم هذا فقال(۱): ﴿كلا﴾ أي ليس الأصر الذي ينبغي أن تكونوا(۱) عليه التكاثر. ثم أوعدهم فقال: ﴿سوف تعلمون﴾ ثم وكذ ذلك وكرره فقال: ﴿ثم كلا سوف تعلمون﴾ قال الحسن ومقاتل: هو وعيد(٤) بعد وعيد والمعنى سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت. ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين﴾ كلام آخر، يقول: لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر، وجواب لو محذوف وهو ما ذكرنا. ثم أوعدهم وعيداً آخر فقال ﴿لترون الجحيم﴾ وقرأه العامة بفتح التكاثر والتفاخر، وجواب لو محذوف وهو ما ذكرنا. ثم أوعدهم وعيداً آخر فقال ﴿لترون الجحيم﴾ وقرأه العامة بفتح مشاهدة. تقول: لترون الجحيم بأبصاركم على البعد منكم، ثم لترونها مشاهدة. ﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم﴾ قال مقاتل: يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره وأشركوا به، ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم (٢) وهذا قول الحسن قال: لا يسأل عن النعيم عبد الرحمن بن أبي حامد العدل أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحافظ أنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه نا أبو جعفر العبدي نا يزيد بن هارون أنا محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد قال: لما أنزلت ألهاكم التكاثر قالوا: يا رسول عن أي النعيم نسأل؟ إنما هو الأسودان [التمر والماء](۱) وسيوفنا على عواتقنا، والعدو حاضر، فعن أي النعيم أنا أبو بحر(۱۲) أخبرنا محمد بن بعده بن يحيى أنا أبو بحر(۱۲) محمد بن المورد أنا أبو بحر(۱۲) أخبرنا محمد بن بعده بن يحيى أنا أبو بحر (۱۲) محمد بن المورد أنا أبل وبرزادا المعرد بن المورد الماء أن أبو بحر (۱۲) أخبرنا محمد بن عده بن يحيى أنا أبو بحر (۱۲) محمد بن بديل بن أبو بحر (۱۲) عمد بن المورد أنا عمد بن المورد أنا أبو بحر (۱۲) المورد أبي المورد أبو الماء العدل أبا أبو بحر (۱۲) أخبرنا محمد بن عده بن يحيى أنا أبو بحر (۱۲) محمد بن

<sup>=</sup> قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصراً وقال الذهبي أخرجه مسلم مختصراً وفي التهذيب: روى عن عبد الله بنوه وهانىء وغيرهم فلا يصح قول الحاكم ليس له راو غير مطرف. وانظر سنن النسائي كتاب الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية ومسند الإمام أحمد ٢٤/٤.

<sup>(</sup>۱) في ب ردد. (۲) ساقطة من ب. (۲) ساقطة من ب. (۳)

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان ١٨٤/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٧٢٦٢/١٠ ومعالم التنزيل ٤/٥٠ ولباب التأويل ٢٨٦/٧ وتفسير القرآن العظيم ٥/٥/٤

<sup>(</sup>٥) اختلف في (لترون الجحيم) فابن عامر والكسائي بضم التاء مبنياً للمفعول مضارع أرى معدى رأى البصرية بالهمز لاثنين رفع الأل على النيابة وبقي الثاني وهو الجحيم منصوباً وأصله لترأيون كتكرمون نقلت حركة الهمزة إلى الراء فانقلبت الياء ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت للساكنين ودخلت النون الثقيلة وحذفت نون الرفع وحركت الواو للساكنين ولم تحذف لأنها علامة جمع وقبلها فتحة ولو كانت ضمة لحذفت نحو «ولا يصدنك عن آيات الله» وعن الحسن «لترؤونها» بهمزة الواوين استثقل الضمة على الواو فهمز كما همز أقتت والباقون بفتح التاء مبنياً للفاعل مضارع رأى وخرج بالقيد ثم لترونها المتفق على فتح تائه لأن المعنى أنهم يرونها أولاً ثم يرونها بأنفسهم انظر النشر ٢٨/٣٤ والإتحاف ٤٤٣ ومعاني القرآن للفراء ٢٨٨/٣ والبحر المحيط ٨/٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>٧ ـ ٨ ـ ٩) انظر معالم التنزيل ٢١/٤٥ ولباب التأويل ٢٨٦/٧. وتفسير القرآن العظيم ٤٥/٤٥

<sup>(</sup>۱۰) في د الماء والتمر.

<sup>(</sup>١١) في أ نعيم.

ر ١٢) رواه أحمد وفيه محمود بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وفيه ضعف لسوء حفظه وبقية رجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة «ألهاكم» ١٤٢/٧. وانظر مسند الإمام أحمد ١٦٤/١، ١٢٩/٥ والدر المنثور ٣٨٨/٦ وتفسير عبد الرزاق ٣٢٥/٣ التفسير سورة «ألهاكم» كتاب التفسير باب ومن سورة التكاثر ٤٤٨/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن وابن ماجة في الزهد باب معيشة أصحاب النبي (ﷺ).

<sup>(</sup>۱۳) في د أبو يحيى.

الحسن بن كوثر نا أبو جعفر بن علي الخزاز (۱) نا عبد الله (۲) بن عاصم الحماني (۱) نا حماد بن سلمة نا عامر (۱) أي عامر عن جابر بن عبد الله قال: جاءنا رسول الله في وأبو بكر وعمر فأطعمناهم رطباً، وسقيناهم من الماء، فقال رسول الله في: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه» (۱) أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن إبراهيم أن أبا عبد الله (۱) عبيد الله بن محمد أنا عبد الله بن محمد المنبعي أنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا هشام بن عبد الملك نا حشرج بن نباتة (۲) نا أبو نصر عن أبي عسيب (۱) قال: خرج رسول الله في ليلاً فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، ثم انطلق يمشي ونحن معه حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار فقال فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، ثم انطلق يمشي ونحن معه حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار فقال لصاحب الحائط أطعمنا بسراً (۱) فجاء بعذق (۱) فوضعه فأكل رسول الله [في] (۱۱) وأصحابه، ثم دعا بماء، فشرب، ثم قال: إنكم لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. فأخذ عمر العذق، فضرب به الأرض حتى تناثر البسر بين يدي رسول الله فقل: إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم إلا من (۱۲) ثلاث: خرقة يواري الرجل [بها عورته] (۱۳) أو كسرة يسد بها جوعته أو حجر يدخل فيه من الحر والبرد» (۱۶).

<sup>(</sup>١) أبو جعفر أحمد بن علي بن الفضل الخزاز بالخاء المعجمة وزايين بغدادي مقرىء ماهر، ثقة توفي سنة ٢٨٦ هـ. انظر طبقات القراء لابن الجوزي ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) في د عبيد الله .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عاصم الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم أبو سعيد البصري صدوق من التاسعة انظر التقريب ٤٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) في أعثمان.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في مسنده ٣٠١/٣ وابن كثير في تفسيره ٤٦/٤. والطبري ١٨٥/٣٠.

<sup>(</sup>٦) في د أبو عبيد الله .

<sup>(</sup>٧) حشرج بن نباتة بضم النون ثم الموحدة ثم المثناة، الأشجعي أبو مكرم الواسطي أو الكوفي، صدوق يهم من الثامنة. انظر التقريب ١/١٨١.

<sup>(</sup>٨) أبو عسيب: مولى النبي ﷺ مـن البصرة وطال عمره يقال: اسمه أحمر وكان من الصلحاء العباد. انظر طبقات ابن سعد ٦١/٧ وسير أعلام النبلاء ٣/٤٧٥.

<sup>(</sup>٩) البسر: الغض من كل شيء والبسر: التمر قبل أن يرطب لغضاضته واحدته بسرة انظر اللسان مادة (ب س ر) والنهاية مادة (ب س ر) . ٧٨/١

<sup>(</sup>١٠) العذق: بفتح الذال النخلة. وبكسرها العرجون بما فيه من الشماريخ وبجمع على عذاق. انظر النهاية مادة عذق ٧٧/٣.

<sup>(</sup>۱۱) من د.

<sup>(</sup>۱۲) في ب. عن.

<sup>(</sup>۱۳) في د عورته بها.

<sup>(</sup>١٤) انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٥١/٣ وجامع البيان ٢٠/١٥، ١٨٦ ومعالم التنزيل ٢١/٥ والجامع لأحكام القرآن ٢٢٦٦/١٠ وزاد المسير ٢٣٣/٩ ومسند الإمام أحمد ٨١/٥ وتفسير القرآن العظيم ٤٦/٤.



أخبرنا ابن(٤) الزعفراني أنا ابن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة العصر ختم الله له بالصبر، وكان من أصحاب الحق يوم القيامة (٥).

وَٱلْعَصْرِ ۚ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

وبسم الله الرحمن الرحيم» [قوله تعالى](١) ووالعصر» أقسم الله تعالى(٧) بالدهر، لأن فيه عبرة للناظرين(^) من جهة مرور الليل والنهار على تقدير الأدوار وقال مقاتل: أقسم الله تعالى(٩) بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى(١٠) وقال الزجاج: قال بعضهم: معناه ورب العصر(١١). ﴿إِنْ الإنسان) يعني: جميع الناس (لفي خسر) الخسر كالخسران، وهو النقصان وذهاب رأس المال. والمعنى: إن كل إنسان يعني: الكافر(١٢) لاستثنائه المؤمنين لفي ضلال حتى يموت ويدخل النار. وقال أهل المعاني: الخسر هلاك رأس المال، والإنسان في هلاك نفسه وعمره، وهما أكثر رأس ماله(١٣) إلا المؤمن العامل بطاعة الله. وهو قوله: ﴿ إِلا الذين آمنوا [وعملوا الصالحات]﴾(١٤) وصدقوا الله ورسوله، وعملوا بطاعته ﴿وتواصوا بالحق﴾ أوصى بعضهم بعضاً بالقرآن. وقال مقاتل(١٥٠): بتوحيد الله تعالى (١٦) ﴿وتواصوا بالصبر﴾ عن معاصي الله، وعلى فرائض الله. وروى أبو أمامة عن أبي بن كعب قال: قرأت على رسول الله على ﴿ والعصر ﴾ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله ما تفسيرها؟ فقال: ﴿والعصر﴾ قسم من الله أقسم ربكم (١٧) بآخر النهار ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ أبو جهل بن هشام ﴿إلا الذين آمنوا﴾ أبو بكر الصديق ﴿وعملوا الصالحات﴾ عمر بن الخطاب ﴿وتواصوا بالحق﴾ عثمان بن عفان ﴿وتواصوا بالصبر﴾ علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم) (١٨) (١٩).

(٤) ساقطة من أ. (٣) ما بين المعقوفين من أ. (۲) في د والعصر. (١) ساقطة من أ.

(٩) من د. (٨) في أ للناظر. (٧) ساقطة من ب. (٦) ساقطة من ب، د.

(١١) انظر معانى القرآن للزجاج ٥/٣٦٠.

(١٢) في أ الكافرين.

(١٣) انظر معالم التنزيل ٤/٣٢٥ وزاد المسير ٩/٢٢٥.

(١٤) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(١٥) انظر المرجعين السابقين.

(۱۸) من ب.

(١٦) من ب.

(١٧) في أ ربك.

(١٩) انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٧٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في تخريجه على الكشاف ٢٣٢/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و(غافر).

<sup>(</sup>١٠) انظر معالم التنزيل ٢٢/٤، ٢٣، والجامع لأحكام القرآن ٧٢٦٩/١٠ وزاد المسير ٢/٥٢٩ ولباب التأويل ٢٨٨/٧ وفتح القدير



أخبرنا سعيد بن محمد الحيري أنا محمد بن جعفر بن مطر بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: 
ومن قرأ سورة ﴿ويل لكل همزة لـمزة﴾ (٣) أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد [صلى الله عليه وسلم](٤)»(٥).

وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدَهُ ۞ كَلَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْمُطْمَةِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ۞ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ۞ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ۞

﴿بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ﴾ قال أبو عبيدة والزجاج: الهمزة اللمزة (١) الذي يغتاب الناس (٢). قال (١) بعضهم: نزلت في «الأخنس بن شريق»، كان يلمز الناس ويغتابهم (٩). وقال مقاتل (١٠): «نزلت في والوليد بن المغيرة»، كان يغتاب النبي هم من ورائه، ويطعن عليه في وجهه (١) ثم وصفه فقال: (الذي جمع مالاً) وقرىء جمع بالتشديد، وهو (١٢) جمع بالشيء [بعد الشيء] (١٢) ﴿وعدده ﴾قال الفراء: أحصاه (١٤). وقال الزجاج (١٥)

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٣) من ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من f. (٤) ما بين المعقوفين ساقط من f.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في تخريجه على الكشاف ٤ /٦٣٥: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردوية بالسند إلى أبي بن كعب وليراجع أول سورة (ص) و(غافر).

<sup>(</sup>٦) في ب واللمزة.

<sup>(</sup>٧) انظر مجاز القرآن ٣١٢/٢ ومعاني القرآن للزجاج ٣٦٠/٥.

<sup>(</sup>٨) من أ.

<sup>(</sup>٩ \_١٠) ممن قال ذلك ابن عباس والسدي وابن السائب وعطاء والكلمي. انظر جامع البيان ١٨٨/٣٠ والتفسير الكبير ٩١/٣٢ ومعـالم التنزيل ٢٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٧٣/١ ولباب التأويل ٢٨٩/٧ وزاد المسير ٢٢٦/٩ وتفسير القرآن العظيم ٥٤٨/٤.

<sup>(</sup>١١) قال ابن جرير في تفسيره السابق: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول كل همزة لمزة كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله كائناً من كان من الناس.

<sup>(</sup>١٢) في أ وهو (من).

<sup>(</sup>١٣) من أ. واختلف في (جمع) فابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح وخلف بتشديد الميم على المبالغة وافقهم الأعمش والباقون بتخفيفها. انظر النشر ٢/٣٠٤ والإتحاف ٤٤٣ وجامع البيان ٢٩/٣٠ والبحر المحيط ١٠/٨٥ ومعاني القرآن للفراء ٣/٢٨٩.

<sup>(</sup>١٤) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٢٩٠.

<sup>(</sup>١٥) انظر معاني القرآن ٣٦١/٥.

«وعدده» للدهور، فيكون من العدة يقال: أعددت الشيء وعددته إذا أمسكته. ثم ذكر طول أمله فقال: ﴿يحسب أن ماله أخلده أي يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنه يموت ﴿كلا ﴾ لا يخلد ماله ، ولا يبقى له . ﴿لينبذن في الحطمة ﴾ ليلقين في جهنم ، وليطرحن فيها ﴿والحطمة ﴾ من أسماء جهنم قال مقاتل ((۱): هي تحطم العظام ، وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب . وذلك قوله: ﴿نار الله الموقدة . التي تطلع على الأفئدة ﴾ قال: يخلص حرها إلى القلوب . ثم يكسى لحماً جديداً ، ثم تقبل عليه فتأكله . ﴿إنها عليهم مؤصدة ﴾ مطبقة ﴿في عمد ﴾ وقرىء عمد وكلاهما جمع عمود (٢) . وقال أبو عبيدة (٣): كلاهما جمع العماد وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار . قال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم ، ثم سدت بأوتاد من حديد من نار ، حتى يرجع عليهم غمها وحرها ، فلا يفتح عنهم باب ، ولا يدخل عليهم روح (٤) . و ﴿ممددة ﴾ من صفة العمد . أي أنها ممدودة مطولة وهي أرسخ من القصيرة .

<sup>(</sup>١) انظر معالم التنزيل ٢/٤/٤ ولباب التأويل ٧/ ٢٨٩ وزاد المسير ٩/٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) اختلف في (عمد) فأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بضم العين والميم عمود كرسول ورسل أو عماد ككتاب وكتب وافقهم الحسن والأعمش والباقون بفتحتين فقيل اسم جمع عمود وقيل بل هو جمع له. انظر النشر ٢/٣٠٤ والاتحاف ٤٤٣ ومعاني القرآن للفراء ٣/٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن لابي عبيـدة ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم التنزيل ٤/٤٢٥ ولباب التأويل ٧/ ٢٩٠ وفتح القدير ٥/٤٩٤.



في حديث أبي بن كعب بالإسناد الذي قد(٣) تقدم قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ سورة الفيل عافاه الله تعالى(٤) أيام حياته في الدنيا من العدو والمسخ»(٥).

أَلَةَ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ١ أَلَة بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ١ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيَّرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِّيلِ ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴿ ا

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر﴾ قال الفراء ألم تخبر(٦)، وقال الزجاج: ألم تعلم(٧). وقال صاحب النظم: معناه التعجب وكيف فعل ربك بأصحاب الفيل «يعني اللذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة ، ﴿ أَلُم يَجْعُلُ كَيْدُهُم ﴾ مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة ، واستباحة أهلها. ﴿ في تضليل﴾ عما قصدوا له(^). ضلل كيدهم حتى لم يصلوا إلى البيت، وإلى ما أرادوه بكيدهم. ﴿وأرسل عليهم طيراً أبابيل﴾ أقاطيع يتبع بعضها بعضاً كالإبل المؤبلة. قال أبـو عبيدة(٩) : «الأبـابيل»(١٠) جمـاعات في تفـرقة يقـال: جاءت<sup>(۱۱)</sup> الخيل أبابيل من ها هنا وها هنا ولم نر أحداً يجعل لها واحداً. وقال<sup>(۱۲)</sup> ابن عباس: كانت طيراً لها خراطيم وأكف كأكف الكلاب(١٣) وقال عطاء عنه وقتادة: طير سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً (١٤) مع كل طائر(١٥) ثلاثة أحجار حجران في رجليه، وحجر في منقـاره، لا يصيب شيئًا إلا هشمـه. فذلـك قولـه: ﴿ترميهم بحجـارة من سجيل (١٦١) قال ابن مسعود: ما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسه خرج من دبره (۱۷) ﴿فجعلهم كعصف مأكول﴾ كزرع وتبن قد أكلته الدواب، ثم راثته (۱۸) وتفرقت أجزاؤه، شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٤) من ب. (٢) من أ. (٣) من ب.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٢٣٨/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٦) انظر معانى القرآن للفراء ٣/٢٩٠.

<sup>(</sup>١٠) في أ أبابيل. (V) انظر معانى القرآن للزجاج ٣٦٣/٥. (١١) في أجاءته.

<sup>(</sup>٨) في د لك.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب، د. (٩) انظر مجاز القرآن ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>١٣) انظر جامع البيان ١٩٢/٣٠ ومعالم التنزيل ٢٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧١/٢٨٦٠ ولباب التأويل ٢٩٦/٧ وتفسير القرآن العظيم ٤/٥١٥ والدر المنثور ٦/٥٩٥.

<sup>(</sup>١٦) انظر المراجع السابقة. (١٤) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٥) في أطير. (١٨) في أرانته (الدواب). (١٧) انظر المراجع السابقة.



[وقال النبي صلى الله عليه وسلم] (٤) في حديث أبي بن كعب (٥): «ومن قرأ سورة (٢) ﴿ [لإِيلاف (٧) قريش] ﴾ (٨) أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة (٩) واعتكف بها (١٠).

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ٥ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ١ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلاَا ٱلْبَيْتِ ١ ٱلَّذِي

أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ١

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ [لإيلاف قريش إيلافهم ﴾ وقرىء إِلاَفِهِمْ وإلْفِهمْ يقال: أَلُفْتُ الشيء إِلاَفا وإلْفا وأَلْفته إيلافا بمعنى واحد (١٢) يقال: آلفَت الظّبَاء الرمل إذا أَلفَتْهُ واللام في الإيلاف (١٣) تتعلق بالسورة التي قبلها (١٤). وذلك: أن (١٥) الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم (١٦) النعمة عليهم فيما صنع بالحبشة ثم قال:

﴿لإيلاف قريش﴾ يقول: فعلنا ذلك بهم لنتألف قريش رحلتيها. قال الـزجـاج(١٧): المعنى : فجعلهم

(٦) من ب.

(٧) في ب الإيلاف.

(٨) في د الإيلاف.

(٩) في أ الكعبة.

(١) ساقطة من أ.

(٢) في ب الإيلاف.

(٣) ما بين المعقوفين من أ.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

(۵) في ب أبي بن كعب (قال قال رسول الله ﷺ).

(١٠) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٢٤١/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر)

(١١) ما بين المعقوفين مطموس في د

(١٣) اختلف في (لإيلاف) فابن عامر بالهمزة بوزن لعلاف مصدر ألف ثلاثياً ككتب كتاباً يقال ألف الرجل إلفاً وإلافاً. وقرأ أبو جعفر بياء ساكنة بلا همز وذلك أنه لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى على غير قياس والباقون بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة مصدر ألف رباعياً على وزن أكرم. واختلف في (إلافهم) فأبو جعفر بهمزة مكسورة بلا ياء كقراءة ابن عامر في الأولى فهو مصدر ألف ثلاثياً والباقون بالهمزة وياء ساكنة بعدها فكلهم على إثبات الياء في الثاني غير أبي جعفر (المرسوم) أجمع المصاحف على اثبات الياء في لإيلاف وحذفها في إلفهم وحذف الألف قبل الفاء فيهما انظر النشر ٢ /٣٠٦ والاتحاف ٢٤٢.

(١٣) في ب الإيلاف

(١٤) انظر وجوه الإعراب والقراءات للعكبري ٢/١٦٠ والكشاف ٤/٣٦٦ والتفسير الكبير ١٠٣/٣٢ ومعاني القرآن للفراء ٢٩٣/٣ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٠٢١٠.

(١٥) في ألأن.

(١٦) في أعظم.

(۱۷) انظر معانى القرآن للزجاج ٥/٥٦.

كعصف مأكول لإلف قريش؛ أي: أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من ورحلة الشتاء والصيف (۱) وشرح ابن قتية هذا (۱) شرحاً شافياً فقال (۲): هاتان سورتان متصلتا (۱) الألفاظ. والمعنى: أن قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليهم فيه، وأن يعرض لها أحد بالسوء (٤) إذا خرجت منه لتجارتها والحرم واد جديب إنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة، وكانت (٥) لهم رحلتان في كل سنة، رحلة في الشتاء [إلى اليمن (١)] (١) ورحلة في الصيف إلى الشام ولولا هاتان الرحلتان لم يكن (٨) به مقام. ولولا الأمن بجوارهم البيت لم يقدروا على التصرف، فلما قصد (٩) أصحاب الفيل إلى مكة، ليهدموا الكعبة أهلكهم الله لتألف قريش هاتين الرحلتين المئتين بهما تعيشهم ومقامهم بمكة، وأما قريش فهم ولد النضر بن كنانة، فكل من ولده النضر فهو قرشي، ومن لم (١١) يلده النضر فليس بقرشي، واختلفوا في سبب تسميتهم بهذا الاسم فقال الأكثرون: سموا قريشاً للتجارة وجمع المال وكانوا أهل تجارة ولم يكونوا أصحاب ضرع ولا زرع والقرش (١١): الكسب. يقال هو يقرش لعياله ووجمع المال وكانوا أهل تجارة ولم يكونوا أصحاب ضرع ولا زرع والقرش (١١): الكسب. يقال هو يقرش لعياله نا أبو كريب نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي ريخانة (١١) وكان من أصحاب معاوية قال: قال معاوية لابن عباس: لم سميت قريش قريشاً. قال (٤١): بدابة تكون في البحر من أعظم دوابه يقال لها (١٥): القرش لا تمر بشيء من الغث (١١) والسمين إلا أكلته. قال: فتنشد في ذلك شيئاً فأنشده شعر الجمعي إذ (١١) يقول (١١):

وقـريش هي التي تسكن البحر تـأكل الغث والسمين ولا تتـرك هكـذا في البـلاد حتى قــريش ولــهم آخر الــزمان نـبـي (۲۲)

بها سمیت قریش (۱۹) قریشا فیه لذی (۲۰) الجناحین ریشا یأکلون البلاد أکلا کمیشا(۲۱) یکثر القتل فیهم والخموشا(۲۲)(۲۶)

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ب. (١٠) ساقط من د.

(٨) في أيمكن. (١١) في ب والقريش.

(٩) في أ قصدوا. (١٢) في أ أو.

(١٣) عبد الله بن مطر، أبو ريحانه البصري، مشهور بكنيته، صدوق، تغير بأخرة من الثالثة، ويقال اسمه زياد انظر التقريب ٤٥١/١.

(١٤) ساقطة من ب. (١٤) الغث: الرديء من كل شيء.

(١٥) في أله.

(۱۸) انظر الكشاف ۲۶۰/۶ والتفسير الكبير ۲۰٦/۳۰ ومعـالم التنزيـل ۲۰۰۵ والجامـع لأحكام القـرآن ۲۲۹۳/۱۰ ولباب التـأويل ۲۹۷/۷. وزاد المسير ۲۶۰/۹.

(١٩) ساقطة من د. (١٩) كميشا: أي سريعاً. انظر لسان العرب مادة «كمش».

(۲۰) في ب نبياً.

(٢٣) الخموش (جمع الخمش) وهو مثل الخدش يكون في البدن والوجه انظر المرجع السابق.

(٢٤) انظر الكشاف ٤/٠٤ والتفسير الكبير ١٠٦/٣٠ ومعالم التنزيل ٤/٥٣٠ والجامع لأحكام القرآن ٢٩٧/١٠ ولباب التأويل ٧٧٩٧=

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) انظر تأويل مشكل القرآن ٣١٩، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) في د متصلا. (٥) في أ وكان.

<sup>(</sup>٦) اليمن: تشرف على البحر الأحمر والمحيط الهندي ويطلق عليها بلاد العرب السعيد أو الخضراء. انظر دراسات تاريخية العرب وظهور الإسلام ص ٥.

﴿ فليعبدوا رب هذا البيت ﴾ يقول: فليوحدوا رب هذه الكعبة ﴿ الذي أطعمهم من جوع ﴾ أي بعد جوع كما تقول: كسوتك من عرى، وذلك: أن الله تعالى أمنهم بالحرم وجعلهم (١) من أهله حتى لم يتعرض لهم في رحلتيهم وكان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع. قال عطاء عن ابن عباس (٢): إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين، فكانوا يقسمون ربحهم بين [الفقير والغني] (٢) حتى كان فقيرهم كغنيهم، فلم يكن (١) بنو أب أكثر مالاً ولا أعز من قريش. وقد قال الشاعر فيهم: الخالطين فَقِيرَهُمْ [بغَنِيهِمْ حتى يَكُون فَقِيرهُمْ] (٥) كالكافي (٦). وقوله ﴿ وآمنهم من خوف ﴾ هو أنهم كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحد و(٧) كان غيرهم لا يأمن في سفره ولا في (٨) حضره.

<sup>=</sup> وزاد المسير ٢٤٠/٩ والدر المنثور ٣٩٨/٦ واللسان مادة قرش. وروح المعاني ٣٠٦/٣ والبحر المحيط ١٣٠٨٥ وقال صاحب معجم البلدان قريش تصغير القرش، وهو الجمع من هنا وهنا ثم يضم بعضه إلى بعض، ثم قال بعد ذكر، لأقوال العلماء في سبب تسمية قريش بهذا الاسم: والذي تركن إليه نفس أنه إما أن يكون هذا الاسم من التجمع أو تكون القبيلة سميت باسم رجل منهم يقال له: قريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة وكان دليل بني النضر وصاحب سيرتهم، وكانت العرب تقول قد جاءت عير قريش وخرجت عير قريش، فغلب عليهم هذا الاسم ثم قال بعد ذكره لهذه الأبيات السابقة: والشعر مصنوع جامد. انظر معجم البلدان وخرجت عير قريش،

<sup>(</sup>١) في أ وكونهم .

<sup>(</sup>٢) انظر معالم التنزيل ٣١/٤ وزاد المسير ٢٤٢/٩ ولباب التأويل ٢٩٩/٧.

<sup>(</sup>٣) في ب الغنى والفقير.

<sup>(</sup>٤) في ب يك.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من د.

ر . ... (٦) انظر معالم التنزيل ٢١/٥٥ والجامع لأحكام القرآن ٢١/٥٧١٠ ولباب التأويـل ٢٩٨/٧ والبحر المحيط ١٤/٨ وروح المعـاني (٦) انظر معالم التنزيل ٢٩٨/٤ والجامع لأحكام القرآن ٢٩٥/١٠ ولبـاب التأويـل ٢٩٨/٧٠ والبحر المحيط ١٤/٨

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من ب.



في (٣) حديث أبي بن كعب بالإسناد السابق قال: قال رسول الله ﷺ: «ومن قرأ ﴿أَرْأَيْتِ الذِّي ﴾ غفر الله(٤) [عز وجل] (°) له بها(<sup>۱)</sup> إن كان للزكاة مؤدياً » (<sup>۷)</sup>.

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَايِدِ ۞ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينِ ١ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ يُرَاهُونَ وَيُمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ١

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين ﴾ قال عطاء عن ابن عباس: نزلت [في رجل من المنافقين (^). وقال الكلبي (٩): نزلت] (١١) في العاصي بن وائل (١١) ومعنى (يكذب بالدين) بالجزاء والحساب. ثم أخبر عنه بقوله ﴿فذلك الذي يدع اليتيم﴾ يدفعه عن حقه دفعاً بعنف وجفوة ﴿ولا يحض على طعام المسكين، ولا يطعمه ولا يأمر بإطعامه، لأنه يكذب بالجزاء ﴿فويل للمصلين. الـذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ نزلت في المنافقين الذين لا يرجون لها ثواباً إن صلوا ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها، فإذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا(١٢) وهو قوله: ﴿الذين هم يراؤون. ويمنعون الماعون، أكثر (١٣) المفسرين على أن الماعون: اسم لما يتعاوره الناس بينهم [من الدلو](١٤). والفأس والقدر ما لا يمنع كالماء والملح(١٠) يدل على هذا ما أخبرناه(١٦) أبو عبد الرحمن بن أبي حامد العدل(١٧) أنا

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٣) في ب قال النبي ﷺ في حديث أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب. (٢) ما بين المعقوفين من أ. (٦) في ساقطة من ب وفي أ به. (٤) في أ الله [له].

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٢٤٣/٤: أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي بإسنادهم إلى أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٨-٩) انظر معالم التنزيل ٢١/٤ه والجامع لأحكام القرآن ٢٠٠٠/١٠ ولباب التأويـل ٢٩٩/٧ وزاد المسير ٣٤٣/٩ وأسبـاب النزول للواحدي ٢٠٥.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١١) العاص بن وائل بن هاشم السهمي من قريش: أحد الحكام في الجاهلية أدرك الإسلام وظل على الشرك انظر الاعلام ١١/٤.

<sup>(</sup>١٢) انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٥٨/٣ وجامع البيان ٢٠١/٣٠، ٢٠٢ ومعالم التنزيل ٣٢/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٣٠١/١٠ ولباب التأويل ٧/ ٢٩٩ وزاد المسير ٩/٤٤٦ وتفسير القرآن العظيم ٤/٤٥٥. (١٣) في أ أكثرهم.

<sup>(</sup>١٥) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١٦) في ب أخبرنا.

<sup>(</sup>١٤) في ب كالدلو.

أبو بكر بن أبي الحسن الشيباني أنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي نا (۱) أبو الحسن أحمد بن سيار نا (۱) قيس (۱) بن حفص الدارمي نا دلهم بن دهثم العجلي (٤) نا عائذ بن ربيعة النميري (٥) حدثني قرة بن دعموص (١) أنهم وفدوا إلى رسول الله على قرة بن دعموص، وقيس بن عاصم (٧) والحارث (٨) بن شريح (١) فسلموا عليه وانطلقوا، واتبعه (١١) الحارث بن شريح حتى صلى مع النبي على بين مكة والمدينة ، ثم أذن له وأعطاه (١١) كتابه فلحق بقومه ، فقالوا: ما قال لك رسول الله يها؟ قال: الماعون في الحجر الك رسول الله يما الماعون؟ قال: الماعون في الحجر والحديدة و(١٦) الماء. قالوا: فأي الحديدة قال: قدر النحاس وحديد الفأس الذي يمتهنون به . قالوا: ما الحجر؟ قال: قدركم الحجارة (١٣) أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل نا محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا وكيع عن سنام عن عكرمة قال: الماعون الفأس والقدر والدلو قلت: من منع هذا فله الويل؟ قال: لا. ولكن من جمعهن من رايا في صلواته (١٤) وسها فيها (١٥) ، ومنع هذا، فله الويل (٢١) .

(۱ \_ ۲) في د أنا.

(٣) في أعبس.

(٤) دلهم بن دهشم تكلم فيه ولم يترك قال الأزدي يتكلمون فيه. انظر ميزان الاعتدال ٢٨/٢.

(٥) عائذ بن ربيعة النميري سمع قرة بن دعموص روى عنه فضل بن سليمان النميري ودلهم بن دهشم حديثه عند البصريين. انظر الاكمال ٦/٦ والتاريخ الكبير ٧/ ٦٠.

(٦) قرة بن دعموص بن ربيعة بن عوف بن معاوية بن قرثع بن الحرث بن نمير بن عامر السامري ثم النميري قال البخاري وابن السكن: له صحبة. انظر الإصابة ٢٣٣/٣٠.

(V) قيس بن عاصم بن سلم بن خالد المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف صحابي مشهور بالحلم نزل البصرة. انظر التقريب ١٢٩/٢.

(٨) في أ، د الحديث.

(٩) الحارث بن شريح أبو عمر النقال خوارزمي الأصل كتب عنه أبو زرعة وترك حديثه وامتنع أن يحدث عنه قال ابن معين: ثقة صدوق وقال عنه مرة أخرى: ليس حارث بشيء وقيل عنه أيضاً: ليس بثقة وكان يذهب إلى الوقف في القرآن. توفي في القرن الثالث. انظر تاريخ بغداد ٢١١١ ٢٠٩/٨.

(۱۰).في أ واتبعوا.

(١١) في أ وأنطاه .

(۱۲) ساقطة من د.

(١٣) أخرجه ابن جرير الطبري في ٢٠٦/٣٠ وابن كثير في تفسيره ٤/٥٥٦ وقال عنه بأنه حديث غريب جداً عجيب في إسناده ومتنه منكر وقال: في إسناده من لا يعرف والسيوطي ٢٠٠/٦ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

(١٤) في أ صلاته.

(١٥) في ب عنها.

(١٦) انظر جامع البيان ٣٠/ ٢٠٥، ٢٠٦ والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٥٣٠٥ وزاد المسير ٢٤٦/٩.



[ثلاث آیات](۲) مکیة

في حديث أبي بن كعب ومن قرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر سقاه الله [عز وجل](٣) من أنهار الجنة [وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد من المسلمين في يوم عيد، وكل قربان ما(٤) يقربون من أهل الكتاب والمشركين (٥)](٢).

### إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ ٱلْأَبْرُ ۞

﴿[بسم الله المرحمن المرحيم. إنا أعطينـاك الكوثـر]﴾(٧) أكثر المفسـرين على أن الكوثــر نهـر في الجنة (<sup>۸)</sup> يدل عليه ما أخبرنا محمد بن [عبد الرحمن بن محمد] (<sup>9)</sup> الغازي أنا محمد بن أحمد بن سنان الحيري أنا أحمد بن علي بن المثنى نا أبو بكر بن أبي شيبة نا علي(١٠) بن مسهر عن المختار بن فلفل(١١١)عن أنس [بن مالك](١٢) قال: «بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً (١٣) فقلت(١٤): ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ(١٥) ﴿بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر﴾ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه عليه ربي خيراً كثيراً، هو(١٦) حوض(١٧) ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي

(١٥) في ب فقرأنا وفي د فقرأها.

<sup>(</sup>٣) من أ، د.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ. (٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٤) من ب.

و (غافر).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير مجاهد ٢/٧٨٩ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٢٦٠ وجامع البيان ٢٠٧/٣٠ ومعالم التنزيل ٥٣٣، ٥٣٥، والجامع لأحكام القرآن ١٠/١٠٧٧

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من ب.

<sup>(</sup>۱۰) في د عامر.

<sup>(</sup>١١) المختار بن فلفل كوفي ثقة بكاء عابـد وثقه أحمد وغيره عاش إلى حدود سنـة ١٤٠ هـ انظر السيـر ١٢٣/٦ والجرح والتعـديل ٢/١٣٣، ١٣٤ والتهذيب ١٧٢/١.

<sup>(</sup>۱۲) من أ.

<sup>(</sup>١٦) في د وهو.

<sup>(</sup>١٣) في أ مبتسماً. (١٤) في أفقال.

<sup>(</sup>١٧) في أ، د حوضي.

فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، رواه مسلم (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخبرنا محمد [أنا محمد] أنا أحمد نا هدبة نا همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله على قال: بينا أنا أسير في الجنة إذ (٢) أنا بنهر حافتاه قباب (٤) اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا (٥) الكوثر الذي أعطاك ربك. فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر (١) رواه البخاري (٧) عن هدبة أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني أنا عبد الله بن محمد بن جعفر نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأهوازي نا معمر بن سهل (٨) نا عامر بن مدرك (٩) نا محمد بن عبيد الله نا أبو اليقظان (١) عن علي (١١) وأبي الزبير عن أنس بن مالك قال: لما أسري بالنبي أبصر نهرا في الجنة قيل هذا الكوثر فأصبح يحدث به (١٦) الناس، فقال منافق لصاحب له: سله، فوالله ما رأينا نهرا قط إلا على شطه نبات، ما نبته؟ قال قضبان (١٦) الذهب الرطب مستعلية عليه تظله. قالوا: فقال: يا نبي الله إنه ليس من نهر إلا على شطه نبت فما نبته؟ قال قضبان (١٦) الذهب الرطب مستعلية عليه تظله. قالوا: إنا الم نر نبتاً إلا له ثمر فما ثمره؟ قال: الياقوت واللؤلؤ والزمرد. قالوا: إنا لم نر نبتاً إلا له ثمر فما الأذفر. قالوا: فإنا لم نر نهراً قط إلا يجري على رضراض (١٥) فما رضراضه؟ قال: جنادب (١٦) اللؤلؤ والياقوت والزمرد. وقال ابن عباس: الكوثر الخير الكثير الذي أعطى رضراضه؟ قال: جنادب (١٦) اللؤلؤ والياقوت والزمرد. وقال ابن عباس: الكوثر الخير الكثير الذي أعطى الله نبيه محمداً الله نبيه محمداً بن أن أبو نصر الجوزقي أنا بشر بن أحمد بن بشر أنا أحمد بن علي بن (١٨) المثنى نا شيبان نا

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة براءة ومسند الإمام أحمد ١٠٢/٣ وسنن أبي داود كتاب السنة باب في الحوض والنسائي كتاب الافتتاح باب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم»

<sup>(</sup>٢) من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب إذا.

<sup>(</sup>٤) القبة من البناء: معروفة، وقيل هي البناء من الأدم خاصة، مشتق من ذلك والجمع قبب وقباب وقببها: عملها وتقببها: دخلها. وبيت مقبب: جعل فوقه قبة والهوادج تقبب. وقببت قبة، وقببتها تقبيباً إذا بنيتها. انظر اللسان مادة (قبب).

<sup>(</sup>٥) في أ هو.

<sup>(</sup>٦) أذفر: أي طيب الريح. انظر اللسان مادة «ذفر».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة «إنا أعطينك الكوثر» وكتاب الرقاق باب الحوض ومسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة وتفسير عبد الرزاق ١٢٦٠/٣ وأبو داود في السنة باب في الحوض بنحوه والترمذي في التفسير باب ومن سورة الكوثر والنسائي في الصلاة باب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» وابن ماجة في الزهد باب ذكر الحوض رقم (٤٣٠٥) وابن كثير في تفسيره ٤٠٥٦/٥ والإمام أحمد ١٠٣/٣.

<sup>(</sup>٨) معمر بن سهل بن معمر الأهوازي شيخ متقن يغرب انظر الثقات ١٩٦/٩.

<sup>(</sup>٩) عامر بن مدرك بن أبي الصفراء لين الحديث. انظر التقريب ١/٣٨٩.

<sup>(</sup>١٠) أبو اليقظان عمار بن محمد الثوري الكوفي توفي سنة ١٨٧. انظر التهذيب ٧/٥٠٥.

<sup>(</sup>۱۱) *في د عن*.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>١٣) القضيب: الغصن، والقضيب: كل نبت من الأغصان يقضب والجمع قضب وقضب وقضبان وقضبتان الأخيرة اسم للجمع. انظر اللسان مادة (قضب).

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٥) الرضراض: الحصى الصغار. انظر اللسان مادة «رضض».

<sup>(</sup>١٦) في د جنادل.

<sup>(</sup>١٧) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير وإنا أعطيناك الكوثر، وجامع البيان ٢٠٨/٣٠

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة من ب.

مبارك عن الحسن ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ قال: العلم والقرآن(١) قوله ﴿فصل لربك﴾(٢) يعني الصلوات الخمس ﴿وانحر﴾ البدن بمنى(٣). و(٤) قال محمد بـن كعب: إن ناساً كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله تعالى(°) نبيه ﷺ أن تكون صلاته ونحره له(١) وقال ابن عباس في رواية أبي الجوزاء في قوله ﴿وانحر﴾ قال: تضع يدك اليمني على اليسرى في الصلاة (٢). وهو قول (<sup>٨)</sup> على رضي الله عنه **﴿وانحر﴾ قال**: وضع اليمين على الشمال في الصلاة (٩) وروي (١٠) مرفوعاً: أنه رفع اليمين (١١) في الصلاة. أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المشاط أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر نا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي نا أبو حاتم الرازي نا وهب بن أبي مرحوم عن إسرائيل بن حاتم (١٢) عن مقاتل بن حبان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه](١٣) قال: لما نزلت على النبي ﷺ ﴿إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر﴾ قال النبي [صلى الله عليه وسلم](١٤) لجبريل(١٥): ما هـذه النحيرة التي أمرني بها فقال: ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة (١٦١) أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، فإنها من صلاتنا، وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع. قال (١٧) النبي على: «رفع الأيدي من الاستكانة». قال الله عز وجل: ﴿فما استكانوا لربهم وما يتضرعون (١٨)﴾(١٩).

(۱۰) في أ وروى (ذلك).

(٨) في ب قول (ابن عباس في رواية).

(١١) في أ، داليد.

(٩) انظر المراجع السابقة وتفسير عبد الرزاق ١٢٦١/٣ والدر المنثور ٤٠٣/٦

(١٢) إسرائيل بن حاتم المروزي أبو عبد الله قال ابن حبان روى عن مقاتل الموضوعات والأوابد والطامات انظر الميزان ٢٠٨/١.

(۱۳) من أ.

(١٤) من، د.

(١٦) في أ، د بالصلاة.

(١٥) في ب لجبريل (عليهما السلام).

(۱۷) في ب وقال.

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن ٧٣٠٧/١٠ وزاد المسير ٢٤٩/٩ وقال الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله ﷺ في الجنة وصفه الله بالكثرة لعظم قدره. قال وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك لتتابع الأخبار عن رسول الله ﷺ بأن ذلك كذلك. انظر جامع البيان ٢٠٨/٣٠، ٢٠٩ والجامع لأحكام القرآن.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) منى: في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم سمي بذلك لما يُمنَّى به من الدماء أي يراق، وقيل لأن آدم عليه السلام تمنى فيها الجنة، قيل: منى من مهبط العقبة إلى محسر وموقف المزدلفة من محسر إلى أنصاب الحرم وموقف عرفة في الحل لا في الحرم. انظر معجم البلدان ١٩٨/٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ب، د.

<sup>(</sup>٥) من د.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٠٩/٣٠ ومعالم التنزيل ٣٤/٤٥ والجامع لأحكام القرآن ٧٣٠٩/١٠ ولباب التأويل ٣٠٤/٧ وزاد المسير ٢٤٩/٩ وتفسير القرآن العظيم ١٥٥٨/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٣٠/ ٢١٠ ومعالم التنزيل ٤/ ٣٤٤ والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٩٠٩ ولباب التأويل ٧/ ٣٠٤ وزاد المسير ٩/ ٢٤٩ وتفسير القرآن العظيم ٤/٥٥٨.

<sup>(</sup>١٨) الآية ٧٦ من سورة «المؤمنون».

<sup>(</sup>١٩) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير تفسير سورة الكوثر ٥٣٨/٢ وقال عنه الذهبي قلت: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه وأصبغ شيعي متروك عند النسائي ورواه ابن كثير وقال عنه رواه ابن أبي حاتم وهو منكر جداً انظر تفسير القرآن العظيم ٥٥٨/٤ وانظر الجامع لأحكام القرآن ٧٣٠٩/١٠ والدر المنثور ٤٠٣/٦ وقال ابن جرير. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآلهة وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لاكفء له وخصك به من إعطائه إياك الكوثر. وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك لأن الله جل ثناؤه =.

﴿إِن شَانَتُكَ ﴾(١) مبغضك ﴿هو الأبتر ﴾ المنقطع عن الخير. يعني: العاص بن وائل كان يمر بالنبي على المنقول (٢) له: إني لأشنؤك (٣) وإنك لأبتر من الرجال فأنزل الله (عز وجل) (٤) ﴿إِن شَانَتُك هو الأبتر ﴾ [يعني العاص] (٥) من خير الدنيا وخير (٦) الأخرة (٢) ، أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل نا محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان (٨) قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان (٨) قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله عنه: قال دعوه فإنما هو رجل أبتر ، لا عقب له ، لو قد هلك لانقطع ذكره ، واسترحتم منه . فأنزل الله [عز وجل] (٩) ﴿إِنا مُنانَكُ أَعْطِينَاكُ الكوثر ﴾ ما هو خير لك من الدنيا وما فيها (١٠) . والكوثر العظيم من الأمر ﴿فصل لربك وانحر إن شانتك هو الأبتر ﴾ العاص بن وائل .

<sup>=</sup> أخبر نبيه بما أكرمه به من عطيته وكرامته وإنعامه عليه بالكوثر ثم أتبع ذلك قوله «فصل لربك وانحر» فكان معلوماً بذلك أنه خصه بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التي أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعض وبعض النحر دون بعض وجه إذ كان حثاً على الشكر على النعم فتأويل الكلام إذاً: إنا أعطيناك يا محمد الكوثر إنعاماً منا لك فأخلص لربك العبادة وأفرد له صلاتك ونسكك خلافاً لما يفعله من كفر به وعبد غيره ونحر للأوثان انظر جامع البيان ٢١٢/٣٠.

<sup>(</sup>١) شانئك: شنئته تقذرته بغضاً له ومنه اشتق أزد شنوءة. انظر المفردات مادة شنا ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) في بُ ويقول.

<sup>(</sup>٣) في ب لأشنأك. وفي د لأشناءك.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) من ب.

<sup>(</sup>٦) من أ

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٦١/٣ وجامع البيان ١٢/٣٠ ولباب التأويل ٧/٥٠٠ وتفسير القرآن العظيم ٤/٤ ٥٠ وفتح الباري ٧٣٢/٨.

<sup>(</sup>٨) يزيد بن رومان المدني مولى آل الزبير ثقة من الخامسة مات سنة ١٣٠ هـ وروايته عن أبي هريرة مرسلة انظر التقريب ٣٦٤/٢.

<sup>.</sup>f in (9)

<sup>(</sup>١٠) انظَر تفسير عبد الرزاق ١٢٦١/٣ وجامع البيان ٢١٢/٣٠ ولباب التأويل ٣٠٥/٧ وتفسير القرآن العظيم ١٠٤/٥ وفتح الباري ٧٣٢/٨ وأسباب النزول للواحدي ٥٠٤. وفتح القدير ٤٩١/٥ والدر المنثور ٤٠٤/٦ وسيرة ابن هشام ٣٩٣/١.



في حديث أبي بن كعب «ومن قرأ سورة قل يا أيها الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، وتباعدت منه مردة الشياطين، وبرىء من الشرك ويعافى من الفزع الأكبر» (٤) أخبرنا عبد القاهر بن طاهر أنا أبو عمرو بن مطر نا إبراهيم بن علي نا يحيى أنا خيثمة عن أبي (٥) إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه (١) أنه أتى النبي على فقال (٧): جئت يا رسول الله (٨) لتعلمني شيئاً أقوله عند منامي. قال: فإذا أخذت مضجعك فاقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ ثم نم على خاتمتها، فإنها (٩) براءة من الشرك (١) أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن إبراهيم أنا عبيد الله بن محمد بن محمد أنا أبو القاسم المنيعي نا منصور بن أبي مزاحم نا أبو الأحوص عن أبي الحسن التميمي قال (١١): سمعت رجلاً يحدث قال: كنت أمشي مع النبي على في ليلة ظلماء، فسمع قارئاً يقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ فقال: أما هذا فقد برىء من الشرك. ثم سرنا فسمع قارئاً يقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ فقال: أما هذا فقد برىء من الشرك.

قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُدْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَناْ عَابِدُ مَّا عَبَدَتُمْ ۞ وَلَا أَنتُدْ عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُوْ دِبِثَكُوْ وَلِيَ دِينِ۞

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) في د ﴿قل يا أيها الكافرون﴾.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٢٤٦/٤: أخرجه الثعلبي وابـن مردويه والواحدي بسندهم إلى أبي بـن كعب قال: قلت: ومصدره، رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في إذا زلزلت ١٦٥/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٦) هو: نوفل الأشجعي، صحابي نزل الكوفة انظر التقريب ٣١٠/٢.

<sup>(</sup>Y) في أ، د قال.

<sup>(</sup>A) من ب، د.

<sup>(</sup>٩) في د فإنه.

<sup>(</sup>١٠) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام ٤٧٤/٥ ورواه الحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة الكافرون ٥٣٨/٢ وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٢) انظر مسند الإمام أحمد ١٥/٤، ٢٧٦/٥، ٣٧٨.

وبسم الله المرحمن الرحيم. قبل يا أيها الكافرون قبال جماعة المفسرين: لما قرأ رسول الله على سورة النجم بمكة على المشركين، وألقى في قراءته الشيطان ما ألقى طمع مشركو مكة فيه وقالوا: إن محمداً قد دخل في بعض دينا، فأتوه وقبالوا له: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، ثم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، ثم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فقال رسول الله عن معاذ الله أن أشرك به غيره. وأنزل الله وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون (۱) قال ابن عباس ومقاتل: لا أعبد آلهتكم التي تعبدون اليوم وولا أنتم عابدون إلهي الذي أعبد اليوم. ومعنى وما أعبد من أعبد، ولكنه يقابل قوله وما تعبدون أي من الأصنام فحمل الثاني عليه وولا أنا عابد ما عبدتم يعني (۱) فيما بعد اليوم وولا أنتم عابدون ما أعبد فيما بعد اليوم. قال الزجاج (۱): نفى رسول الله عليه ما أله الشورة عبادة آلمتهم عن نفسه في الحال، وفيما يستقبل، ونفى عنهم عبادة الله في الحال وفيما يستقبل. قال: وهذا في قوم أعلمه الله تعالى (١) أنهم لا يؤمنون. كقوله في قصة نوح [عليه السلام] (٥) وإنه لن يؤمن من قومك إلا من قد قي قوم أعلمه دينكم كفركم بالله وولي دين (١) التوحيد والإخلاص وهذا قبل أن يؤمر بالحرب.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٦٢/٣ وجامع البيان ٢١٤/٣٠ وأسباب النزول ص ٥٠٥ ومعالم التنزيل ٤/٥٣٥ والجامع لأحكام القرآن ٧١٠/١٠ ولباب التأويل ٧/٥٠٥، ٣٠٦ وتفسير القرآن العظيم ٤/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) انظر معانى القرآن ٥/٣٧١.

<sup>(</sup>٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) جزء من الآية ٣٦ من سورة «هود».

<sup>(</sup>٧) في أديني.



في حديث أبي بن كعب وومن قرأ النصر (٣) فكأنما شهد مع محمد ﷺ فتح مكة (٤) بسم الله الرحمن الرحيم. إذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْواَجًا ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ ۚ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ ورَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ ۚ إِنَّامُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

﴿إذا جاء نصر الله قال المفسرون: إذا جاء يا محمد نصر الله على من عاداك (٥) وهم قريش (١) ﴿والفتح ﴾ فتح مكة ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ﴾ قال الحسن: لما (٧) فتح رسول الله ﷺ مكة قالت العرب: أما إذا (٨) أُظْفِرَ محمد بأهل الحرم، وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل، فليس لكم به يدان (٩)، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً أي جماعات كثيرة بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين صارت (١١) القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام (١١) وقوله (١٢) ﴿فسيح بحمد ربك واستغفره ﴾ قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة علم النبي ﷺ أنه نعيت إليه نفسه (١٢).

وقال الحسن (١٤): أعلم أنه قد أقترب أجله، فأمر بالتسبيح والتوبة، ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح، فكان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اغفر لي إنك أنت التواب.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ\_ الفتح .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريجه الكشاف ٢٤٩/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن كعب وليـراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) في د عداك.

<sup>(</sup>٦) انظر معالم التنزيل ٣٠/٤٥ وجامع البيان ٢١٤/٣٠ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٧٣٠ ولباب التأويل ٣٠٧/٧.

<sup>(</sup>٧) في د بما.

<sup>(</sup>٨) في أ، د إذ.

<sup>(</sup>٩) يدان: أي طاقة.

<sup>(</sup>۱۰) في د وصارت.

<sup>(</sup>١١) انظر معالم التنزيل ١١/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٧٣٠٠ ولباب التأويل ٣١٥/٧

<sup>(</sup>١٢) في أ قوله .

<sup>(</sup>١٣ -١٤) انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٦٣/٣ وجامع البيان ٢١٦/٣٠ ومعالم التنزيل ٥٤٢/٤. والجامع لأحكام القرآن ٢٢٢/١٠ وتفسير القرآن العظيم ٥٦٣/٤ والدر المنثور ٤٠٦/٦ ولباب التأويل ٣١٦/٧.

قال قتادة ومقاتل: وعاش بعد نزول هذه السورة سنتين (١) أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن ابراهيم الحيري (٢) سنة خمس وعشرين أنا أبو محمد (٣) عبد الله بن محمد بن علي بن زياد سنة ثلاث وستين أنا أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي بمكة في المسجد الحرام سنة أربع وثلثمائة نا علي بن زياد اللخمي نا أبو قرة موسى بن طارق قال: ذكر سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله من يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، قال أبو قرة: قال لي سفيان: يتأول رسول الله من إجرير عن (١) منصور.

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٥/٠١٥.

<sup>(</sup>٢) في ب الجوني.

<sup>(</sup>٣) في ب أبو محمد (ابن).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة ﴿إذَا جَاءَ نَصَرَ اللَّهُ وَالْفَتَحِ﴾.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب وما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء في الركوع والسجود، والسجود، والنسائي كتاب الافتتاح باب الدعاء في السجود وابن ماجة كتاب الإقامة باب التسبيح في الركوع والسجود والإمام أحمد في 7/٤٣، ١٩٩

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من د.



في حديث أبي بن كعب ومن قرأ سورة ﴿تبت﴾ رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة (٣) و(٤) أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا محمد بن حماد الأبيوردي نا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «صعد رسول الله ﷺ ذات يوم الصفا<sup>(٥)</sup> فقال: يا صباحاه(<sup>٦)</sup>. قال: فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ فقال أرأيتم إن(<sup>٧)</sup> أخبرتكم أن العدو مصبحكم، أو ممسيكم، أما كنتم تصدقوني (^)؟ قالوا: بلى قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبًّا لك، ألهذا دعوتنا جميعاً؟ فأنزل الله تعالى (٩):

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ٥ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ١ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ١ وَٱمْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِّبِ إِنَّ فِي جِيدِهَا حَبُّلٌ مِّن مَّسَدِ

﴿ تبت يدا أبي لهب وتب﴾ إلى آخرها رواه البخاري (١٠) عن محمد بن سلام عن أبي معاوية [قال مقاتل: «قيل: سمى أبو لهب، لأن وجنتيه كانتا حمراوين كأنما تلتهب منهما النار(١١)،(١٢)](١٣) قال مقاتل: خسرت يداه بترك الإيمان وخسر هو [بترك الإيمان](١٤) وقال الفراء: الأول دعاء، والثاني خبر. كما تقول:

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب واحد.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ٢٥٢/٤: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٥) الصفا والمروة: جبلان بين بطحاء مكة والمسجد، أما الصفا فكان مرتفعاً من جبل أبي قبيل بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق، ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود، والمشعر الحرام بين الصفا والمروة. انظر معجم البلدان . 211/4

<sup>(</sup>٨) في ب، د تصدقونني.

<sup>(</sup>٦) يا صباحاه: كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا.

<sup>(</sup>٩) في د عز وجل.

<sup>(</sup>٧) ف ب، د لو.

<sup>(</sup>١٠) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير «تبت يدى أبي لهب وتب» وتفسير سورة الشعراء وكتاب الجنائز باب شرار الموق وجامع البيان ٢١٧/٣٠، ٢١٨ ومعالم التنزيل ٤٣/٤، وأسباب النزول للواحدي ٥٠٧ ولباب التأويل ٣١٧/٧ وتفسير القرآن العظيم ٤٦٣/٥، ٥٦٤ وزاد المسير ٢٥٨/٩.

<sup>(</sup>١١) في ب النار [عن محمد بن سلام عن أبي معاوية].

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين من ب. (١٤) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل وتفسير القرآن العظيم السابقين.

أهلكه الله، وقد أهلك (۱)؟ وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي هي، وكان شديد المعاداة له. قال طارق المحاربي (۲) إني بسوق ذي المجاز (۱) إذ أنا بشاب يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا (۱۰) وجل خلفه يرميه، قد أدْمي ساقيه وعُرْقُوبيه يقول: أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟ قالوا (۱۱): هذا محمد يزعم أنه نبي وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب (۲) وكان ابن كثير يقرأ في لَهْب ساكنة الهاء ويشبه أنه لغة في اللهب كالنهر والنهر، واتفقوا في الثانية على الفتح لوفاق الفواصل (۱۰) ولما أنذره النبي به بالنار قال (۱۱) أبو لهب: إن كان ما تقوله حقاً فإني أفتدي بمالي وولدي. فقال الله (عز وجل) (۱۱) فيما أغنى عنه ماله وما كسب (۱۱) أي ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من ماله وما كسب يعني ولده لأن ولده من كسبه. ثم أوعده بالنار فقال: فسيصلى ناراً ذات لهب يعني ناراً تلتهب عليه فوامرأته وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان فرحمالة الحطب كانت (۱۲) تحمل العضاه (۱۲) والشوك فتطرحه في طريق رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (۱۶) ليعقره (۱۱) وقال قتادة ومجاهد والسدي (کانت تمشي بالنميمة بين الناس فتلقي بينهم العداوة وتهيج نارها كما يوقد النار بالحطب (۱۱) وتسمى النميمة حطباً تمشي بالنميمة بين الناس فتلقي بينهم العداوة وتهيج نارها كما يوقد النار بالحطب (۱۱) في وفي جيدها عنه عنه فلان إذا كان يغري به. ومن نصب فرحمالة فعلى معنى أعني حمالة (۱۱) في جيدها عنه عنه المديد فتلاً محكماً.

(١) انظر معاني القرآن للفراء ٢٩٨/٣.

(٢) طارق بن عبد الله المحاربي، الكوفي، صحابي له حديثان أو ثلاثة. انظر التقريب ٢٧٦/١.

(٣) سوق ذي المجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. وقال الأصمعي: ذي المجاز ماء من أصل كبكب وهو لهذيل وهو خلف عرفة. انظر معجم البلدان ٥٥/٥٥.

٤) في أ يَفْلُوا. (٥) في أ تفلحوا. (٦) في أ فقالوا.

(٧) رواه الإمام أحمد في مسنده ٣٤١/٤، ٣٤١/٤ وأبو داود ٣٦/٢٥ كتاب السنة باب في القرآن والحديث صححه ابن حبان انظر فتح الباري ٧١/١٥.

(٨) اختلف في (لهب) الأول فابن كثير بإسناد الهاء وافقه ابن محيصن والباقون بفتحها لغتان كالنهر والنهر والفتح أكثر استعمالاً وخرج بالأول الثاني المتفق على الفتح. انظر النشر ٢٠٤/ والإتحاف ٤٤٥ والتحبير ٢٠٢.

(٩) في د فقال.

(۱۰) من أ.

(11) انظر معالم التنزيل ٤٣/٤ والجامع لأحكام القرآن ٧٣٢٨/١٠ ولباب التأويل ٣١٨/٧ وزاد المسير ٢٦٠/٩ وتفسير القرآن العظيم ٥٦٤/٤

(۱۲) في د کان.

(١٣) العضاه: من شجر الشوك. انظر المصباح مادة «عضى». (١٥) ليعقره: أي ليجرحه انظر اللسان مادة «عقر».

(١٤) من أ، د.

(١٧) انظر تفسير مجاهد ٧٩٣/٢ وتفسير عبد الرزاق ١٢٦٥/٣ وجامع البيان ٢١٩/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٣/٤٥ والجامع لأحكام القرآن ٧٢٩/١٠ ولباب التأويل ٣١٨/٧ وزاد المسير ٢٦١/٩ والدر المنثور ٢٩٩/٦.

(١٨) اختلف في (حمالة) فعاصم بالنصب على الذم وقيل على الحال من وامرأته لأنها فاعل لعطفها عليه (وحمالة) حينئذ نكرة حيث أريد بها الاستقبال أي حالها في النار كذلك وافقه ابن محيصن والباقون بالرفع خبر محذوف أو خبر امرأته وفي جيدها خبر ثان ومن جعله صفة لامرأته قدر المضي فيه لأنه قد وقع على الحقيقة فتتعرف حينئذ بالإضافة وجعلها بعضهم بدل كل منها انظر النشر ٢/٤٠٤ والإتحاف ٤٤٥ والتحبير ٢٠٢.



أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكي أنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج نا أبو العباس محمد بن حيان المازني (٣) نا ابن عائشة (٤) نا عبد الواحد بن زياد (٥) نا يزيد بن كيسان نا أبو حازم (١) نا أبو هريرة قال: قال لنا رسول ﷺ: «احتشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن هو الله أحد ثم دخل بيته. قال: فقال القوم: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (٨) احتشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ ﴿قل هو الله أحد ﴾ ثم دخل، ما هذا إلا لشيء (٩). قال: فسمعها فخرج إلينا فقال: إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن رواه مسلم (١٠) عن محمد بن حاتم ويعقوب الدورقي عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان أخبرنا أبو طاهر الزيادي أنا علي بن حمشاذ أنا محمد بن غالب أنا (١١) عبد الصمد بن النعمان نا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء ﴿قل هو الله أحد ﴾ جزء (١١) وأخبرنا أبو منصور بن طاهر أنا أبو الحسن السراج نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا سريج بن يونس (١٣) نا إسماعيل بن مجالد عن منصور بن طاهر أنا أبو الحسن السراج نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا سريج بن يونس (١٣) نا إسماعيل بن مجالد عن

(۸) من أ، د. (۹) في د شيء.

(١١) في أ، ب نا.

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) أبو العباس محمد.

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التميمي أبو عبد الرحمن البصري المعروف بالعيشي والعائشي وبابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة. قال عنه الإمام أحمد: صدوق في الحديث وقال أبو حاتم: صدوق ثقة مات سنة ٢٢٨ هـ انظر التهذيب ٧٠٤/١٢، ٢١، ٢١٠/١٢.

<sup>(</sup>٥) عبد الواحد بن زياد العبدي، مولاهم أبو بشر وقيل: أبو عبيدة البصري وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. وقال عنه ابن عبد البر: أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت مات سنة ١٧٩ هـ. انظر التقريب ٢/٢/١ والتهذيب ٤٣٤/٦.

<sup>(</sup>٦) أبو حازم الأنصاري البياضي مولاهم صحابي له حديث وقيل لا صحبة له. انظر التقريب ٢ / ٤٠٩

<sup>(</sup>Y) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٠) انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب فضل قراءة «قل هو الله أحد» والنسائي كتاب الافتتاح باب الفضل في قراءة «قل هو الله أحد» ومسند الإمام أحمد ١٣٣/٥ وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. انظر سنن الترمذي كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة الإخلاص ١٦٩/٥.

<sup>(</sup>١٢) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب فضل قراءة «قل هو الله أحد» والترمذي عن أبي هريرة وقال عنه: هذا حـديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة الإخلاص ١٦٨/٥ وانظر مسند الإمام أحمد ٤٤٧/١ والبغوي ١٦٨/٧.

<sup>(</sup>١٣) سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث مروزي الأصل ثقة عابد من العاشرة مات سنة ٢٣٥ هـ انظر التقريب ١/٢٨٥.

مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك، فنزلت ﴿قُلْ هُو اللهُ أَحد﴾ إلى آخرها(١) [«ومن حديث أبي بن كعب: ومن قرأ سورة ﴿قُلْ هُو اللهُ أَحد﴾ فكأنما قرأ ثلث القرآن وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من آمن بالله وملائكته ورسله واليوم الأخر ومثل أجر مائة شهيد»(٢)](٣).

## قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ١ اللَّهُ ٱلصَّحَدُ ١ لَمْ كَالَّمْ اللَّهُ الصَّحَدُ ١ لَمْ كَالُمْ عَكُن لَامُ كُفُواً

وبسم الله الرحمن الرحيم. قبل هو الله أحدى قال الزجاج (٤). هو كناية عن ذكر الله [عز وجل] (٥) المعنى الذي (٦) سألتم، تبين نسبت «هو الله أحد» قال ابن عباس في رواية عطاء: لما نزل والله الصمدى شيء وقال مقاتل: أحد لا شريك له والله الصمدى قال ابن عباس في رواية عطاء: لما نزل والله الصمدى قالوا: وما الصمد؟ فقال رسول الله على السيد الذي يصمد إليه في الحوائج (٨) ويقال: صمدت أي قصدت. وقال الزجاج: الصمد السيد الذي انتهى إليه (٩) السؤدد (١٠) ومعنى هذا: أن السُّوُدَد قد (١١) انتهى إليه فلا سيد فوقه ولم يلدى كما ولدت مريم وولم يولدى كما ولد عسى. وقال مقاتل (٢١): إن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله، وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، فأكذبهم الله تعالى فقال: ﴿لم يلدى يقول: لم يكن له ولد وولم يولدى من أحد كما ولد عيسى وعزير ومريم وولم يكن له كفواً أحدى لم يكن لا له (١٣) أحد مِثلًا له والكفو المثل المكافىء (١٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الإخلاص ٥١/٥، ٤٥٢ والحاكم في كتاب التفسير تفسير سورة الإخلاص ٢٠١٥ والبن وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والإمام أحمد في المسند ١٣٥/، ١٣٤ والطبري ٢٢١/٣ وابن كثير ٤/٥٦٥ وأسباب النزول للواحدي ١/١٥ والدر المنثور ٤/٩٠٤ والطبراني في الأوسط وأبو يعلى إلا أنه قال: إن أعرابياً أتى النبي وهي فقال: انسب الله وفيه مجالد بن سعيد قال ابن عدي له عن الشعبي عن جابر وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة وقل هو الله أحد، وما ورد فيها من الفضل ١٤٦/٧.

<sup>(</sup>٢) صدر الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ١٢٢/٤ وابن كثير في ٢٧/٤ وليراجع أول (ص) و (غافر).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للزجاج ٥/٣٧٧

<sup>(</sup>٥) من أ.

<sup>(</sup>٦) في أ الذين.

 <sup>(</sup>٧) انظر جامع البيان ٢٢٢/٣٠ ومعالم التنزيل ٤/٤٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٣٣٤ ولباب التأويل ٧/٣٢٠ وتفسير القرآن العظيم
 ٤/٠٥ وزاد المسير ٢٦٧/٩.

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني وفيه جويبر وهو متروك انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير باب كيف يفسر القرآن ٣٠٨/٦ ومعالم التنزيل ٤/٤٥ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٣٣٥ وتفسير القرآن العظيم ٤/٠٧٥ وزاد المسير ٢٦٧/٩.

<sup>(</sup>٩) في ب إليه (في).

<sup>(</sup>١٠) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٧٧/٥.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>١٢) انظر معالم التنزيل ٤/٥٤٥ ولباب التأويل ٣٢١/٧ وزاد المسير ٢٦٨٩، ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٣) من أ.

<sup>(</sup>١٤) في أ الكافي.



أخبرنا أبو طاهر الزيادي أنا علي بن حمشاذ أنا محمد بن غالب بن حرب أنا عبد الصمد بن النعمان نا ورقاء بن عمر (٣) عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال النبي ﷺ: «أنزل علي آيات لم تنزل مثلهن، المعوذتان» رواه مسلم (٤) عن ابن نمير عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد وفي حديث أبي بن كعب (٥) ومن قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فكأنما قرأ جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه (١) على الأنبياء [عليهم السلام] (٧).

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّفَاثَن فِ ٱلْمُقَدِ ۞ وَمِن شَكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۞

﴿بسم الله السرحمن الرحيم. قبل أعوذ برب الفلق﴾ قال مقاتبل والكلبي: إن لبيد بن أعصيم اليهودي سحر النبي ﷺ في إحدى عشرة عقدة في حبل معقد ودسه في بئر يقال له: ذروان فمرض رسول الله ﷺ واشتد، [ذلك عليه] (^) ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك وأخبره جبريل بمكان السحر فأرسل رسول الله ﷺ علياً [رضي الله عنه] (٩) فجاء بها فقال جبريل للنبي ﷺ: حل عقدة [واقرأ آية. ففعل وجعل كلما يقرأ (١١) آية انحلت عقدة [(١١) وذهب عنه ما كان يجد (١٢) والفلق: الصبح وبيانه يقال: هو أبين من فلق الصبح (من شر ما خلق) من الجن والإنس (ومن شر

<sup>(</sup>١) ساقطة من أ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(</sup>٣) ورقاء بن عمر اليشكري، أبو بشر الكوفي نزيل المدائن، صدوق في حديثه عن منصور لين، من السابعة، انظر التقريب ٢٠/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة المعوذتين وأحمد في مسنده ١٤٤/٤ ورواه الترمذي في كتاب التفسير باب من سورة المعوذتين ٤٥٣/٥ وقال عنه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ورواه الطبراني ورجاله ثقات انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير باب ما جاء في المعوذتين انظر مجمع الزوائد ١٤٨/٧.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٦) في ب تعالى . (٩) من ب.

<sup>(</sup>۷) من ب. (۱۰) في ب قرأ.

<sup>(</sup>٨) في أعليه ذلك. (١١) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>١٢) أنظر معالم التنزيل ٥٤٧،٥٤٦ ولباب التأويل ٣١٣، ٣١٣، ٣١٣ وأحكام القرآن لابن العربي ١٩٩٦/٤ وزاد المسير ٢٧٥/٩ وتفسير القرآن العظيم ٥٧٣، ٥٧٣، ٥٧٣، ٥٧٣ وفتح القدير ٥٢١/٥ وروح المعاني ٣٦١/٣٠، ٣٦٢ وقد جاءت الأخبار الصحيحة الدالة على أن النبي ﷺ قد سحر منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سحر رسول الله ﷺ رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله ﷺ يخيل إليه أنه يفعل الشيءوما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي=

غاسق إذا وقب النهار (١) وقال مقاتل: يعني غاسق الليل إذا أقبلت ظلمته من المشرق فدخل في النهار (١) وقال مقاتل: يعني

<sup>=</sup> لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والأخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم قال: في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال: وأين هو؟ قال في بئر ذروان، فأتاها رسول الله ﷺ في ناس من أصحابه فجاء فقال: يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها الشياطين، قلت: يا رسول الله أفلا أستخرجه قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرأ فأمر بها فدفنت ـ قال الليث وابن عينية عن هشام، في مشط ومشاطة: يقال: المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاطة من مشاقة الكتان. انظر صحيح البخاري كتاب الطب باب السحر وقول الله تعالى «ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، ، وصحيح مسلم كتاب السلام باب السحر، ومسند الإمام أحمد ٥٦/٦، ٢٣٥٦. ورغم صحة هذا الحديث واتفاق البخاري ومسلم عليه فإن بعض المبتدعة قد أنكروه زاعمين أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيه وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع لكن علماءنا الأجلاء قد ردوا عليهم هذا الزعم وأثبتوا وقوع السحر على رسول الله ﷺ. وأكتفي هنا بذكر نص واحد أراه كافياً وافياً في الرد على أصحاب هذا الرأي. وهو للقاضي عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» حيث يقول: اعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه ورغم ذلك فقد طعنت فيه الملاحدة وتذرعت به \_ أي تقوت به وظنته دليلًا ينفعهم \_ لسخف عقولهم وتلبيسهم على أمثالهم بغية التشكيك في الشرع، وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولايفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة ـ أي نقيصة وعيباً وفساداً ـ في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروؤه عليه في أمر الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له، ثم ينجلي عنه، وقد قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر ولم يأت في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله وإنما كانت خواطر وتخيلات. وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله لكنه تخيل لا يعتقد صحته فتكون اعتقاداته كلها على السداد ـ أي إن أموره كلها مستقيمة كاملة وإدراكه كذلك وأقواله على الصحة هذا ما وقفت عليه لأثمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحناه من معنى كلامهم وزدناه بياناً من تلويحاتهم. وكل وجه منها مقنع لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي الأباطيل يستفاد من نفس الحديث وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة بن الزبير وقال فيه عنهما :سحر يهود بني زريق رسول الله ﷺ، فجعلوه في بئر حتى كاد رسول الله ﷺ أن ينكر بصره، ثم دله الله على ما صنعوا له فاستخرجه من البئر وروى نحوه عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحكم وذكر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر: حبس رسول الله ﷺ عن عائشة سنة، فبينما هو نائم أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. . . الحديث. قال عبد الرزاق: حبس رسول الله ﷺ عن عائشة خاصة سنة حتى أنكـر بصره. وروى محمد بن سعد عن ابن عباس: مرض رسول الله ﷺ فحبس عن النساء والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان. . . . وذكر القصة فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده وعقله وأنه إنما أثر في بصره، وحبسه عن وطء نسائه وطعامه، وأضعف جسمة وأمرضه، ويكون معنى قوله: يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عبادته القدرة على النساء، فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر ـ الأخذة أمر يتخذه السحرة بحبس المرء عن انتشار آلة الجماع تسميه العامة رباطاً وهو نوع من السحر، ويقال: به أخذة من الجن أيضاً، كأنها أخذت قوته ـ فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري ـ يعرض ـ من أخذ واعترض. ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر. ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى: إنه ليخيل إليه أنه يعمل الشيء وما فعله من باب ما اختل من بصره - أي قوة نظره لا نفس عينه \_ كما ذكر في الحديث، فيظن أنه رأى شخصاً من بعض أزواجه، أو شاهد فعلاً من غيره، ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره، لا لشيء طرأ عليه في ميزه \_ أي في تميزه \_ وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسا ولا يجد به الملحد المعترض أنساً. انظر الشفا ٢/٨٦٦: ٨٦٩.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير عبد الرزاق ١٢٦٧/٣ وجامع البيان ٢٢٦/٣٠ ومعالم التنزيل ٤٧/٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٣٤٦ وزاد المسير ٢٧٤/٩ وتفسير القرآن العظيم ٥٧٣/٤.

ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار (١). وقال (٢) الفراء (٣): ويقال غسق الليل وأغسق (٤) إذا أظلم ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾ يعني: السحرة والسواحر، والنَّفْثُ النفخ كما يفعل كل من يرقي. قال عطاء عن ابن عباس: يريد السحرة الذين عقدوا السحر للنبي على وقال أبو (٥) عبيدة هن بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النبي على (١). ﴿ومن شرحاسد إذا حسد﴾ يعني اليهود حسدوا النبي هي.

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) في أب قال.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٤) في ب واغتسق.

<sup>(</sup>٥) في د ابن.

<sup>(</sup>٦) انظر جامع البيان ٢٢٠/٣٠، ٢٢٧ ومعالم التنزيل ٤/٧٤ والجامع لأحكام القرآن ١٠/٥٣٤٦ وزاد المسير ١٧٥ وتفسير القرآن العظيم ٤/٥٧٣، ٥٧٤.



### قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَنهِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِى يُوَسُوسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قُلُ أَعُوذُ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس ﴾ قال الزجاج (١): هو الشيطان ذو الوسواس ﴿الخناس ﴾ قال مجاهد: إذا ذكر الله خنس وانقبض، وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب (٤). وهذا معنى ما أخبرناه (٥) محمد بن عبد الرحمن (١) بن أحمد الغازي أنا محمد بن أحمد بن حمدان بن علي أنا أحمد بن علي بن (١) المثنى نا محمد بن بجير نا عدي بن أبي (٨) عمارة (٩) نا زياد النميري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: إن الشيطان واضع خطمه (١٠) على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس (١١) وقد وصفه الله تعالى (١٠) بهذا فقال: ﴿الذي يوسوس في صدور الناس ﴿من الجنة ﴾ وهم الشياطين، وعطف (١٠) قوله من غير سماع ثم ذكر أن هذا الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ﴿من الجنة ﴾ وهم الشياطين، وعطف (١٠) قوله ﴿والناس ﴾ على الوسواس المعنى: من شر الوسواس ومن شر الناس، كأنّه أُمِرَ أن يستعيذ من شر الجن والإنس.

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر (١٤) الخشاب أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري أنا عمران بن موسى بن مجاشع نا هدبة بن خالد نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب في مصحفه المعوذتين. فقال: قال رسول الله ﷺ: قال جبريل: ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ فقلتها: ﴿قل أعوذ

(٥) في أ أخبرنا .

(١) ساقطة من أ.

(٢) ما بين المعقوفين من أ.

(٣) انظر معاني القرآن للزجاج ٣٨١/٥

(٨) ساقطة من د.

(٤) انظر تفسير مجاهد ٢/٧٩٧ وتفسير عبد الرزاق ٣/١٢٦٩.

(٩) عدي بن أبي عمارة الذارع قال عنه العقيلي: في حديثه اضطراب. انظر ميزان الاعتدال ٦٢/٣.

(١٠) خطمه: أي أنفه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من د.

<sup>(11)</sup> رواه أبو يعلى وفيه عدي بن أبي عمارة وهو ضعيف انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير باب ما جاء في المعوذتين ١٤٩/٧. وانظر جامع البيان ٢٢٨/٣٠ وتفسير القرآن العظيم ٥٧٥/٤. وقال عنه ابن كثير: غريب وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: «الوسواس» إذا ولد خَنسَهُ الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه: انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير «قل أعوذ برب الناس».

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۱۳) في ب وعطف (عليه).

<sup>(</sup>١٤) في د عمر [بن].

برب الناس، فقلتها فنحن نقول ما قال رسول الله ﷺ (١).

أخبرنا أبو منصور بن [طاهر التميمي أنـا محمد بن عبـد الله بن علي بن زياد الـدقاق نـا محمد بن إبـراهيم البوشنجي نا عبد الله بن] (٢) محمد بن علي بن نفيل نا زهير بن معاوية نا عمرو بن قيس الملائي (٣) عن المنهال عن سيرين أم أبي(٤) عبيدة أن عبد الله دخل على امرأته وفي عنقها مير أو خيط معقود من مرض بها وعندها نسوة فاجتذبه حتى اختنقت فقطعه فنبذه ثم قال لقد أصبح ابن أم عبد غنياً عن أن يكون في بيته شرك، فقال بعضهن أو شرك هذا؟ قال: نعم، الرقى والتمائم (٥) والتولة (٦) شرك، فقال بعضهن: وما التولة؟ قال ما تحببن به إلى أزواجكن. فقال بعضهن: إن إحدانا(٧) يأخذها الضربان(٨) في عينها(٩) فإذا استرقت سكن. فقال: ذاك الشيطان عدو الله ينزع في عين إحداكن(١٠) فإذا استرقت كف، ولو أنه إذا أحست شيئاً من ذلك أخذت كفاً من ماء فنضحته في عينها، وقرأت «قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس» سكن أو ذهب(١١) وهذا آخر الكتاب [قال الشيخ الإمام علي بن أحمد الواحدي مصنف هذا التفسير](١٢):

والحمد(١٣) لله أولاً وآخراً، وصلواته على المبعوث بالقرآن الكريم، والذكر الحكيم. [وتحياته وتسليمه](١٤). وتقدم <sup>(١٥)</sup> الفراغ منه منتصف رجب سنة إحدى [وستين وأربعماثة اللهم اقبل تقربي إليك، وسهل لي الطريق إلى كل خير من خير الدنيا والأخرة، إنك سميع الدعاء قدير على ما تشاء](١٦).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده ١٢٩/٥ وقال عنه: قلت: هو في الصحيح خلا حكمها من المصحف ثم قال: ورواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي. توفي سنة ١٤٦ هـ. انظر التهذيب 1/79, 49.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) التمائم: التمائم والرقي والتولة من الشرك قال أبو منصور: والتمائم واحدتها تميمة وهي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين بزعمهم، فأبطله الإسلام. انظر اللسان مادة «تمم».

<sup>(</sup>٦) التولة: معاذة تعلق على الإنسان، قال الخليل: التولة والتولة بكسر التاء وضمها: شبيهة بالسحر. انظر اللسان مادة (تول».

<sup>(</sup>٧) في ب، د أحدنا.

<sup>(</sup>٨) الضربان: يقال ضرب الجمع ضربانا اشتد وجعه ولذعه انظر المصباح مادة «ضرب».

 <sup>(</sup>٩) في ب أعينها.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، د أحدكن.

<sup>(</sup>١١) رواه الطبراني وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه انظر الزوائد كتاب الطب باب ما جاء في الرقى للعين والمرض وغير ذلك١١٢،١١١/٥.

<sup>(</sup>۱۲) ما بين المعقوفين ساقط من د.

<sup>(</sup>۱۳) من د.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٥) في ب اتفق.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين من أ.

# فهرس الجزء الرابع في.

| TV £8_TA                               | تفسير سورة غافر الآيات:                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 79 01_ 80                              | الآيات: ١ ـ ٣ الآيات:                           |
| ٤٠ ٥٤_٥٢                               | الآيات: ٤ ـ                                     |
| تفسير سورة الشوري                      | الآيات: ٧ ـ ٩                                   |
|                                        | الآيات: ١٠ ـ ١٥                                 |
|                                        | الایات: ۲۱ ـ ۲۰ ـ |
|                                        | الآيات: ٢١ ـ ٢٧                                 |
|                                        | الآية: ٠ الآية: ٠ الآية: ٠                      |
| ٤٥ ١٢،١١                               | الآية: ۳۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| 71 _ 01 73                             | الآيات: ٣١ ـ ٣٥ ١١ الآيات:                      |
| ٤٧ ١٧ ،١٦                              | الآيات: ٣٦ _ ١٠ الآيتان:                        |
| ٤٨ ١٩ ،١٨                              | الآيات: ٤١ ـ ٢٦ الآيتان:                        |
| ٤٩ ٢٣_٢٠                               | 1. 11                                           |
| ٥٠ ٢٦_٢٤                               | الآيات: ٤٧ _ ٥٥ ١٧ الآيات: الآيات: الآيات:      |
| ٥٤ ٣١_ ٢٧                              | الایتان: ٥٧ ، ٥٧                                |
| 77_77                                  | الآيات. ٨٠ ـ ١٦                                 |
| ٥٧ ٤٣_٣٧                               | 1                                               |
|                                        | וֹצְטֵב: ۲۱ אַרְאַרַ אַרָּ                      |
|                                        | الآيات: ٢٩ ٢٨ الآيات:                           |
|                                        | الآية: ٨٥ ٢٣                                    |
| تفسير سورة الزخرف                      | تفسير سورة فصلت                                 |
| ۱ ـ ۰                                  | الآيات: ١ _ ٥ ٢٤ الآيات:                        |
| 78 ١٠-٦                                | الآيات: ٦ _ ٨ الآيات:                           |
| 70 18_11                               | الآيات: ٩ - ١٢ ٢٦ الآيات:                       |
| 77 14_10                               | الآيات: ١٣ ـ ١٨ ٢٨ الآيات:                      |
| ۲۷ ۲۲_۱۹                               | _                                               |
| 79 ٣٠_ ٢٢                              |                                                 |
| ٧٠ ٣٥_٣١                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| ٧٢ ٣٩_٣٦                               |                                                 |
| ٧٣ ٤٤_٤٠                               |                                                 |
| الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج٤/ ٩٧٥ | ١٧١٧١٧١٧                                        |
| الرسيدي مسير اسران المبيداج المها      |                                                 |

| حتويات                                                                                  | فهرس الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110                                                                                     | الآمات: ۲۹ _ ۳۲ _ ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الآيتان: ٥٥، ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117                                                                                     | الآيات: ٣٣ _ ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيتان: ۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                         | تفسير سورة محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيات: ٤٩ ـ ٢٥ ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۱۸                                                                                     | الآيات: ١ ـ ٣ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيات: ۷۸ ۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119                                                                                     | الآيات: ٤ ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ٢٣ ـ ٧٣ ـ ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171                                                                                     | الآيات: ٧ - ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآيات: ٨٠ _ ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177                                                                                     | الآيات: ١٣ ـ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيات: ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 178                                                                                     | الآيات: ١٦ _ ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تفسير سورة الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177                                                                                     | الآيات: ٢٠ _ ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيات: ١ ـ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177                                                                                     | الآيات: ٢٥ ـ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيات: ٧ _ ٩ _ ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179                                                                                     | الآيات: ٢٩_٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ١٠ _ ١٦ _ ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                         | تفسير سورة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الآيات: ۲۷ ـ ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 124                                                                                     | الآيات: ١ ـ ٣ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيات: ۳۰ ـ ۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140                                                                                     | الآيات: ٤ ـ ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ۳۸ ـ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 127                                                                                     | الآيات: ٨ ـ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الآيات: ٥١ _ ٥٥ ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 127                                                                                     | الآيات: ١١ _ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيات: ٥٦ _ ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 147                                                                                     | الَّايتان: ١٦،١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تفسير سورة الجاثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144                                                                                     | الایتان: ۱۰، ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تفسير سورة الجاثية<br>الآيات: ۱ _ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                         | - *_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 149                                                                                     | ۲۱ ـ ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآيات: ١ ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181                                                                                     | الآیات: ۱۷ ـ ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الآيات: ١ ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149<br>181<br>180                                                                       | الآیات: ۱۷ ـ ۲۱<br>الآیات: ۲۲ ـ ۲۲<br>الآیتان: ۲۷، ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الآيات: ١ ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181<br>180<br>187                                                                       | الآيات: ١٧ ـ ٢١<br>الآيات: ٢٢ ـ ٢٦<br>الآيتان: ٢٧ ، ٢٨<br>الآية: ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآيات: ١ ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181<br>180<br>187<br>187                                                                | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الآيات: ١ ـ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181<br>180<br>187<br>187                                                                | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الآيات: ١ - ٦         الآيات: ٧ - ٦٢         الآيتان: ١٥ ، ١٥         الآيات: ٢٦ - ٢٢         الآيات: ٣٣ - ٧٧         الآيات: ٣٨ - ٣١         الآيات: ٣٣ - ٣٧         الآيات: ٣٣ - ٣٧         تفسير سورة الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121<br>131<br>031<br>731<br>701<br>701                                                  | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الآيات: ١ - ٦       98         الآيات: ٧ - ١٦       90         الآيات: ١٠ - ٢٢       ٧٧         الآيات: ٣٢ - ٧٧       90         الآيات: ٣٠ - ٧٧       90         الآيات: ٣٠ - ٣٠       1٠١         تفسير سورة الأحقاف       1٠٠         الآيات: ١ - ٣       ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                             |
| 181<br>181<br>081<br>781<br>181<br>701<br>701                                           | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الآيات: ١ - ٦       98         الآيات: ٧ - ١٦       90         الآيات: ١٠ - ٢٢       ٧٧         الآيات: ٣٢ - ٧٧       90         الآيات: ٣٠ - ٧٧       101         الآيات: ٢٠ - ٣٠       101         الآيات: ١٠ - ٣٠       101         الآيات: ١٠ - ٣٠       101         الآيات: ١٠ - ٣٠       101                                                                                                                                                                                                           |
| 181<br>181<br>081<br>781<br>181<br>701<br>701                                           | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ ٢١<br>الآيات: ٢٢ ـ ٢٦<br>الآيتان: ٢٧، ٢٨<br>الآية: ٢٩<br>تفسير سورة الحجرات<br>الآيات: ١ ـ ٥<br>الآيات: ٦ ـ ٨<br>الآيات: ٩، ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الآيات: ١ - ٦       98         الآيات: ٧ - ١٦       90         الآيات: ١٦ - ٢٢       ٧٧         الآيات: ٣٦ - ٧٧       90         الآيات: ٣٨ - ٣١       ١٠١         الآيات: ٣٨ - ٣٧       ١٠٠         الآيات: ١ - ٣       ١٠٠                                                                                                                                                 |
| 181<br>181<br>180<br>187<br>181<br>191<br>191<br>190<br>100                             | الآيات: ١٧ ـ ٢١<br>الآيات: ٢٢ ـ ٢٦<br>الآيتان: ٢٧، ٢٨<br>الآية: ٢٩<br>تفسير سورة الحجرات<br>الآيات: ١ ـ ٥<br>الآيات: ٦ ـ ٨<br>الآيات: ١٠ ـ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الآيات: ١ - ٦       ٩٥         الآيات: ٧ - ١٦       ٩٥         الآيات: ١٦ - ٢٢       ٧٧         الآيات: ٢٨ - ٣٧       ٩٥         الآيات: ٢٨ - ٣١       ١٠١         الآيات: ٣١ - ٣٧       ١٠٠         الآيات: ١ - ٣       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٦ - ١٠       ١٠٠                                                                                                      |
| 181<br>181<br>180<br>187<br>187<br>107<br>100<br>100<br>100<br>177                      | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ ٢١ الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٦ الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٦ الآية: ٢٩ ـ ٢٩ الآية: ٢٩ ـ ٢٠ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ٥ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ١ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ١ الآيات: ١ ـ ١ ـ ١ الآيات: ١٠ ـ ١٠ الآيات: ١٠ ـ ١٠ الآيات: ١ ـ ١ ـ ١ الآيات: ١ ـ ١ ـ ١ الآيات: ١ ـ ١ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١٠ ـ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيات: ١ - ٦       ٩٥         الآيات: ٧ - ٢٢       ٩٥         الآيات: ١٦ - ٢٢       ٧٩         الآيات: ٢٠ - ٢٧       ٩٩         الآيات: ٢٠ - ٢٧       ١٠٠         الآيات: ٢٠ - ٣٠       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ٣       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ٣٠       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ٣٠       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ٣٠       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٠       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٠       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٠       ١٠٠                                                                    |
| 181<br>180<br>187<br>187<br>189<br>100<br>100<br>100<br>177<br>178                      | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ ٢١ الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٦ الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٠ الآية: ٢٩ ـ ٢٩ الآية: ٢٩ ـ ٢٠ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ١ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ١ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ١ الآيات: ١ ـ ١ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١٠ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١٠ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ٢ ـ ٢ الالآيات: ٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٢ الآيات: ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ الآيات: ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ الآيات: ٢٠ ـ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الآيات: ١ - ٣       ١٩٥         الآيات: ٧ - ٢٢       ١٩         الآيات: ١٦ - ٢٢       ١٩         الآيات: ٢٠ - ٢٧       ١٠٠         الآيات: ٢٠ - ٣٧       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ٣       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٠       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٦       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٩ - ١٠       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٩ - ١٠       ١٠٠         الآيات: ٢٠ - ١٩ - ١٠       ١٠٠                    |
| 189<br>180<br>187<br>189<br>100<br>100<br>100<br>100<br>177<br>178<br>178               | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ ٢١ الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٦ الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٦ الآية: ٢٩ ـ ٣٠ الآيات: ٢١ ـ ٥ الآيات: ١ ـ ٥ الآيات: ١ ـ ٥ الآيات: ١ ـ ٥ الآيات: ١١ ـ ٣٠ الآيات: ١١ ـ ٣٠ الآيات: ١١ ـ ١٠ الآيات: ١٠ ـ ١٠ الآيات: ٢١ ـ ١٠ الآيات: ٢٠ ـ ١٠ الآيات: ٢٠ ـ ٢٠ الآيات: ٣٠ ـ ٣٠ - ٣٠ الآيات: ٣٠ ـ ٣٠ الآيات: ٣٠ ـ ٣٠ الآيات: ٣٠ ـ ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ - | الآيات: ١ - ٣       ١٩٤         الآيات: ٧ - ٢٢       ١٩         الآيات: ١٦ - ٢٢       ١٩         الآيات: ٢٠ - ٢٧       ١٠٠         الآيات: ٢٠ - ٣٧       ١٠٠         الآيات: ٢٠ - ٣       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٦       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ١٦       ١٠٠         الآيات: ١٠ - ٢٠       ١٠٠         الآيات: ٢٠ - ٢٠       ١١٠         الآيات: ٢٠ - ٢٠       ١١٠         الآيات: ٢٠ - ٢٠       ٢٠٠ |
| 181<br>181<br>180<br>187<br>187<br>100<br>100<br>100<br>100<br>171<br>171<br>171<br>171 | الآيات: ١٧ ـ ٢١ ـ ٢١ الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٦ الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ـ ٢٠ الآية: ٢٩ ـ ٢٩ الآية: ٢٩ ـ ٢٠ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ١ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ١ الآيات: ١ ـ ٥ ـ ١ الآيات: ١ ـ ١ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١٠ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ١٠ ـ ١ الآيات: ٢ ـ ٢ ـ ٢ الالآيات: ٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٢ الآيات: ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ الآيات: ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٢٠ الآيات: ٢٠ ـ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الآيات: ١ - ٦         الآيات: ٧ - ١٦         الآيات: ١٠ - ٢٢         الآيات: ١٠ - ٢٧         الآيات: ٢٨ - ٣١         الآيات: ٣٨ - ٣٧         الآيات: ٣٠ - ٣٧         الآيات: ١٠ - ٣         الآيات: ١٠ - ٣         الآيات: ١٠ - ١٦         الآيات: ١٠ - ١٠         الآيات: ١٠ - ١٩ - ١٠         الآية: ٢٠ - ١٠                                                                                               |

| 049    |                        | فهرس المحتويات        |
|--------|------------------------|-----------------------|
| ۲۲.    | الآيتان: ۲۵،۲۶، ۲۰،۰۰۰ | الآيات: ٣٨_ ٥٥١٧٠     |
| 771    | الآيات: ٢٦ ـ ٣٠        | تفسير سورة الذاريات   |
| 777    | الآيات: ٣٦_٣١          | الآيات: ١ ـ ٤ ـ       |
| 777    | الآيات: ٣٧_ ٤٥         | الآيات: ١٥ - ٢٣       |
| 770    | الآيات: ٤٦ _ ٥٣        | الآيات: ۲۶_۳۰         |
| 277    | الآيات: ٥٤ _ ٦١        | الآيات: ٣١_٢١         |
| 227    | الآيات: ٢٦ _ ٦٥        | الآيات: ٤١ ـ          |
| 277    | الآيات: ٢٦ _ ٧٨        | الآيات: ٤٧ ـ ٥٥١٨٠    |
|        | تفسير سورة الواقعة     | الآيات: ٥٦ - ٢٠١٨١    |
| 741    | الآيات: ١ ـ ١٢         | تفسير سورة الطور      |
| 747    | الآيات: ١٣ _ ٢٣        | الآيات: ١٦_١١١٨٣      |
| 744    | الآيات: ٢٤ ـ ٢٦        | الآيتان: ۱۸، ۱۷       |
| 377    | الآيات: ۲۷ _ ۲۰        | الآيات: ١٩ ـ ٢٨ ١٨٦   |
| 240    | الآيات: ٤١ _ ٤٤        | الآيات: ٢٩ ـ ٣٨       |
| 747    | الآيات: ٤٥ _ ٥٩ _ ١٠٠٠ | الآيات: ٣٩ ـ ٤٩       |
| 747    | الآيات: ٦٠ _ ٧٤        | تفسير سورة النجم      |
| ۲۳۸    | الآيات: ٧٥ ـ ٨٢ ـ      | الآيات: ١ ـ ١١        |
| 137    | الآيات: ٨٣ ـ ٨٧        | الآيات: ١٢ ـ ١٨ ١٩٧   |
| 737    | الآيات: ٨٨ ـ ٩٦ ـ      | الآيات: ١٩٨١٩٨        |
|        | تفسير سورة الحديد      | الآيتان: ۲۰، ۳۰، ۲۹   |
| 337    | الآيات: ١ ـ ٦          | الآيتان: ۳۱، ۳۲       |
| 780    | الآيات: ٧ ـ ١١         | الآيات: ٣٣_٣٥         |
| X \$ X | الآيات: ١٢ _ ١٥        | الآيات: ٣٦_٣٦         |
| 789    | الآيتان: ١٦، ١٧        | الآيات: ٤٠ ـ ٢٠٤      |
| 40.    | الایتان: ۱۸، ۱۹        | تفسير سورة القمر      |
| 101    | الآيتان: ۲۰، ۲۱        | الآيات: ١ _ ٥         |
| 707    | الآيات: ٢٢ _ ٢٤        | الآيات: ٦ ـ ٨ ٢٠٨     |
| 404    | الآية: ۲۵              | الآيات: ٩ ـ ٢٢ ٢٠٩    |
| 408    | الآيتان: ٢٦، ٢٧        | الآيات: ٢٣ ـ ٣٢ ـ ٢٠٠ |
| 707    | الآيتان: ۲۸، ۲۹        | الآيات: ٣٣ _ ٢١٢      |
|        | تفسير سورة المجادلة    | الآيات: ٤٧ _ ٥٥ ٢١٣   |
| 404    | الآيات: ١ ـ ٤          | تفسير سورة الرحمن     |
| 777    | الآية: ٥               | الآيات: ١ _ ١٣١       |
| 774    | الآيتان: ٦ ـ ١٠        | الآيات: ١٤ ـ ٢٣ ـ ٢١٩ |

|     |                                    | _                                       |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | تفسير سورة الطلاق                  | لَآية: ١١١١                             |
| ٣1. | الآية: ١                           | لآيات: ١٢ ـ ١٥ ٢٦٢                      |
| 414 | الآيتان: ۲،۳                       | لآيات: ١٦ ـ ٢٢ ٢٦٧                      |
| 710 | الآيتان: ٦، ٧                      | تفسير سورة الحشر                        |
| 417 | الآيات: ٩ ـ ١٢                     | لآيات: ١ ـ ٥ ٢٦٩                        |
|     | تفسير سورة التحريم                 | لَايتان: ٦، ٧                           |
| ۳۱۷ | الآيات: ١ ـ ٥                      | لآیات: ۸ ـ ۱۰ ۲۷۲                       |
| 271 | الآيات: ٦ ـ ٨                      | آیات: ۱۱ ـ ۱۷ ـ ۲۷۰                     |
| 477 | الآيتان: ۹، ۹۰                     | لَاية: ١٨                               |
| 474 | الآيتان: ۱۱، ۱۲، ۱۲، سيان:         | آیات: ۱۹ _ ۲۲                           |
|     | تفسير سورة المُلك                  | تفسير سورة الممتحنة                     |
| 440 | الآيتان: ۱، ۲                      | ر<br>آیات: ۳ ـ                          |
| 777 | الآياك: ٣_٥                        | آيات: ٤ ـ ٦                             |
| 411 | الآيات: ٦ ـ ١١                     |                                         |
| ۳۲۸ | الآيات: ١٢ _ ١٥                    | ریتان: ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۸                   |
| 444 | الآيات: ١٦ _ ١٩                    | رَية: ١٢                                |
| ۳۳. | الآيات: ۲۰ ـ ۲۷                    |                                         |
| 441 | الآيات: ۲۸ ـ ۳۰                    |                                         |
|     | تفسير سورة القلم                   | تفسير سورة الصفّ<br>-                   |
| 747 | الآيات: ١ ـ ٧                      | آیات: ۱ <u>ـ ۶</u>                      |
| 240 | الآيات: ٨ ـ ١٦                     | آیات: ۵ ـ ۹                             |
| 277 | الّايتان: ۱۸،۱۷                    | ایات: ۱۰ ـ ۱۳ ـ ۲۹۲                     |
| ٣٣٧ | الآيات: ١٩ _٣٣                     | رَية: ١٤١٤                              |
| ۳۳۸ | الآيات: ٣٤_٤١                      | تفسير سورة الجمعة                       |
| 244 | الآيات: ٤٧ ـ ٤٧                    | آیات: ۱ _ ع                             |
| 251 | الآيات: ٤٨ ـ ٢٥                    | آیات: ۵ _ ۸ ۲۹۵                         |
|     | تفسير سورة الحاقة                  | آیات: ۹ ـ ۱۱ ۲۹۲                        |
| 454 | الآيات: ۱ _ ۱۲                     | تفسير سورة المنافقون                    |
| 450 | الآيات: ١٣ _ ١٨                    | آیات: ۱ <u>ـ ۶</u>                      |
| 757 | الآيات: ١٩ _ ٢٤                    | آيات: ٥ ـ ٨                             |
| 34  | الآيات: ۲۵ _ ۳۷                    | آیات: ۹ ـ ۱۱                            |
| w   |                                    | تفسير سورة التغابن                      |
| TZA | الآيات: ۳۸ ـ ٤٣                    | تنسير سوره النعابن                      |
|     | الآیات: ۳۸ ـ ۳۳<br>الآیات: ٤٤ ـ ۲۰ | کیات: ۱ _ ه                             |
|     |                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| 011   |                                    |             | فهرس المحتويات                        |
|-------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| ٤٠٤   | الآيات: ١٩ _٢٢                     | 401         | الآيات: ٨ ـ ١٨                        |
| ٥٠٤   | الآيات: ٢٣ ـ ٢٨                    | 404         | الآیات: ۱۹ ـ ۳۵                       |
| ٤٠٦   | الآيات: ٢٩ ـ ٣١                    | 408         | <br>الآيات: ٣٦ _ ٤٤                   |
|       | تفسير سورة المرسلات                |             | تفسير سورة نوح                        |
| ٤٠٧   | الآيات: ١ _ ١٥                     | 401         | الآيات: ١١-١١                         |
| ٤٠٨   | الآيات: ١٦ _ ٢٨                    | TO A        | الآيات: ١٢ ـ ٢٠                       |
| ٤١٠   | الآيات: ٢٩ _ ٢٠                    | 409         | الآيات: ۲۱_۲۶                         |
| ٤١٠   | الآيات: ٤١ ـ ٠٠٠                   | ٣٦.         | الآيات: ۲۰ ـ ۲۸                       |
|       |                                    |             | تفسير سورة الجن                       |
| ٤١١   | تفسير سورة النبإ<br>الآيات: ١٦- ١٦ | 471         |                                       |
| 217   | -                                  | 770         | الآيات: ٨ ـ ١٥                        |
| 211   | الآيات: ١٧ ـ ٣٠                    | 777         | الآیتان: ۱۷،۱۷                        |
|       | الآیات: ۳۱ ـ ۳۲                    | 777         |                                       |
| ٤١٦   | الآيات: ٣٧ _ ٤٠                    |             | الآيات: ۱۸ ـ ۲۶                       |
|       | تفسير سورة النازعات                | 1 (1        |                                       |
| ٤١٨   | الآيات: ۱ ـ ١٤                     | <b>TV</b> 1 | تفسير سورة المزمّل<br>الآيات: ١ ـ ٩ ـ |
| ٤١٩   | الآيات: ١٥ ـ ٢٦                    |             |                                       |
| ٤٢٠   | الآيات: ۲۷ ـ ٣٣                    | 377         | الآيات: ١٠ ـ ١٥                       |
| 173   | الآيات: ٣٤_ ٤٦                     | ٣٧٥         | الآيات: ١٦ ـ ١٨                       |
|       | تفسير سورة عبس                     | 400         | الآيتان: ۲۰،۱۹                        |
| 273   |                                    |             | تفسير سورة المدثر                     |
| 274   |                                    | 444         |                                       |
| 113   | الآيات: ٣٣ ـ ٤٢                    | 471         | الأيات: ١١ ـ ٣٠                       |
|       | تفسير سورة التكوير                 |             | الآيات: ٣١ ـ ٣٧                       |
| 5 Y A | الآيات: ١ ـ ١٤                     |             | الأيات: ٣٨ ـ ٤٨                       |
|       | الآیات: ۱۵ ـ ۲۹ ـ                  | ۳۸۷         | الآيات: ٤٩ _ ٢٠                       |
| ., .  | •                                  |             | تفسير سورة القيامة                    |
| ٧,    | تفسير سورة الانفطار                | 44.         | الآيات: ١ _ ١٥                        |
|       | الآيات: ۱ ـ ۱۲                     | 441         | الآيات: ١٦ _ ٢٥                       |
| 217   | الآيات: ١٢ ـ ١٩                    | 490         | الآيات: ٢٦ _ ٣٣                       |
|       | تفسير سورة المطففين                | 497         | الآيات: ٣٤                            |
|       | الآيات: ١ ـ ٦                      |             | تفسير سورة الإنسان                    |
|       | الآيات: ٧ ـ ١٧                     | ۳۹۸         | الآيات: ١ ـ ٣                         |
|       | الآيات: ١٨ ـ ٢٨                    | 499         | الآيات: ٤ _ ١٢                        |
| 289   | الآيات: ٢٩ _ ٣٦                    | ٤٠٢         | الآمات: ١٣ ـ ١٨                       |

|       | تفسير سورة الشرح        |                |         | تفسير سورة الانشقاق |
|-------|-------------------------|----------------|---------|---------------------|
| 010   |                         | الآيات: ١ _    | 103     | الآيات: ١ _ ١٥      |
|       | تفسير سورة التين        |                | १०१     | الآيات: ١٦ _ ٢٥     |
| 077   | λ                       | الآيات: ١ _    |         | تفسير سورة البروج   |
|       | تفسير سورة العلق        |                | ٤٥٧     | الآيات: ١ ـ ١٠      |
| ٥٢٧   |                         | الآيات: ١ ـ    | 173     | الآيات: ١١ _ ١٦     |
| ۸۲٥   |                         | الّايات: ٦ _   | 277     | الآيات: ١٧ _ ٢٢     |
|       | تفسير سورة القدر        |                |         | تفسير سورة الطارق   |
| ٥٣٢   |                         | الَّايات: ١ _  | 171     | الآيات: ١ ـ ١٠      |
|       | تفسير سورة البينة       |                | ٤٦٦     | الآيات: ۱۱ ـ ۱۷     |
| ٥٣٩   |                         | الآيات: ١ _    |         | تفسير سورة الأعلى   |
| ٥٤٠   | Λ                       | الآيات: ٦ _    | 879     | الآيات: ١ _ ١٣      |
|       | تفسير سورة الزلزلة      |                | ٤٧١     | الآيات: ١٤ _ ١٩     |
| 0 8 1 |                         | الآيات: ١ _    |         | تفسير سورة الغاشية  |
| 0 2 4 | Α                       | الّايتان: ٧،،  | ٤٧٣     | ٧ _ ١               |
|       | تفسير سورة العاديات     |                | ٤٧٥     | الآيات: ٨ _ ١٦      |
| ٥٤٦   |                         | الَآيات: ١ _   | ٤٧٦     | الآيات: ٢٧ _ ٢٦     |
|       | تفسير سورة التكاثر      |                |         | تفسير سورة الفجر    |
| ٥٤٨   |                         | الآيات: ١      | ٤٧٨     | الآيات: ١ ـ ١٤      |
|       | تفسير سورة العصر        |                | 27.3    | الآيات: ١٥ _ ٢٠     |
| 001   |                         | الآيات: ١ ـ '  | ٤٨٤     | الآيات: ۲۱_۳۰       |
|       | تفسير سورة الهمزة       | •              |         | تفسير سورة البلد    |
| 004   |                         | الآيات: ١ _ ١  | ٤٨٨     | _                   |
|       | تفسير سورة الفيل        | •              | ٤٩٠     | الآيات: ١١ ـ ١٧     |
| 008   | ه                       | الآرات، ۱      | ٤٩١     | الآيات: ۱۸ ـ ۲۰     |
| 002   | تفسير سورة قريش         |                |         | تفسير سورة الشمس    |
| 000   |                         | الآيات: ١ _ ٤  | ٤٩٤     | الآيات: ١ ـ ١٠      |
|       |                         | •              |         | انات: ۱۱_۱۵         |
|       | تفسير سورة الماعون<br>۷ |                | • • • • | تفسير سورة الليل    |
| 001   |                         | וע טָבי. ו _ / | 0.1     | ت ا ـ ۱۱ ـ          |
| ٥٦٠   | تفسير سورة الكوثر<br>٢  | الگرارية ا     | 0 • 0   | الآيات: ١٢ _ ٢١     |
| 5 ( . |                         | וניטים. רבי    |         | تفسير سورة الضحى    |
|       | تفسير سورة الكافرون     |                |         | آلایات: ۱ ـ ۱۱ ـ    |
| ०२१   | ٦                       | الايات: ١ ـ ١  | 0 • V   |                     |

| ۳۸٥ |                  |               |      |                    | هرس المحتويات |
|-----|------------------|---------------|------|--------------------|---------------|
|     | تفسير سورة الفلق |               |      | تفسير سورة النصر   |               |
| ٥٧٢ |                  | الآيات: ١ _ ٥ | 077  |                    | لَآيات: ١ ـ ٣ |
|     | تفسير سورة الناس |               |      | نفسير سورة الإخلاص |               |
| ٥٧٥ |                  | 7 1 1 . 50    | 01/1 |                    | 5 1 V         |